

المُسَمَّىٰ

# عَالِمَا لِمَا لِمُنْ الْمُنْ الْمُنْمِ لِلْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُ

تَصَيِّفُ

الإِمَامِ الفَّاضِي الفَقِيهِ الأَصُولِيَ النَّظَارِ أَبِي حَنِيفَة قِوَامِ الدِّينِ أَمِيرِ كَايِب بِن أَمِيرِ عُمَر الأَنْقَا فِي الفَارَا بِيَ الحَنَفِي (ت ٥٥٨هـ)

> تخفيق مَرْكَزالةِ رَاسَاتِ وَالبُّحُوثِ بُوْسَكَةِ عِلْمِ لِإِخْيَاءِ التُّرَاثِ وَالبِيْدُمَاتِ الرَّفَعِيَّةِ بُوْسَكَةِ عِلْمِ لِإِخْيَاءِ التُّراثِ وَالبِيْدُمَاتِ الرَّفَعِيَّةِ

> > إشرَاف عَبْدَالْعَاطِيمُ عَيْنِي أَخْمَدَالثَّمْرَقَاوِيَ

العُجَادُ الخَامِسُ بَابُ المَهْرِ- فَسَلُّ فِمَاتَعِلُ بِوالطُّلِقَة

Sealing Sealing

عَلَىٰ لِاجْمَا الْمُعَلَّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِمُ اللّهِ الْمُعَلِمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

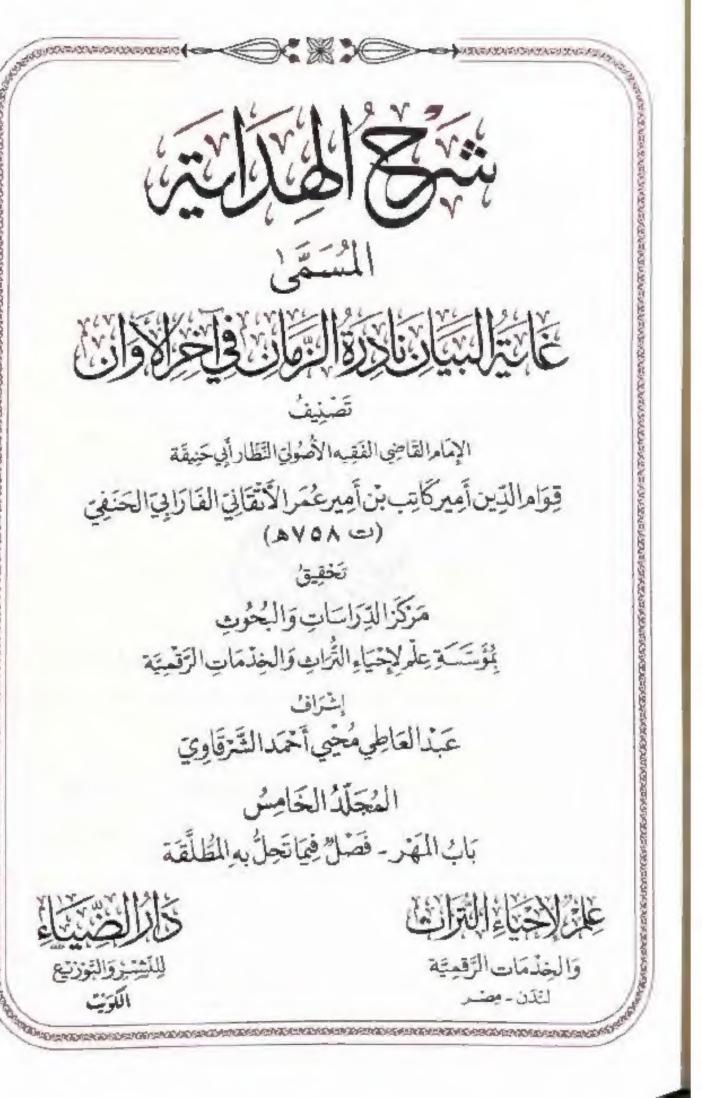

A STANDARD S

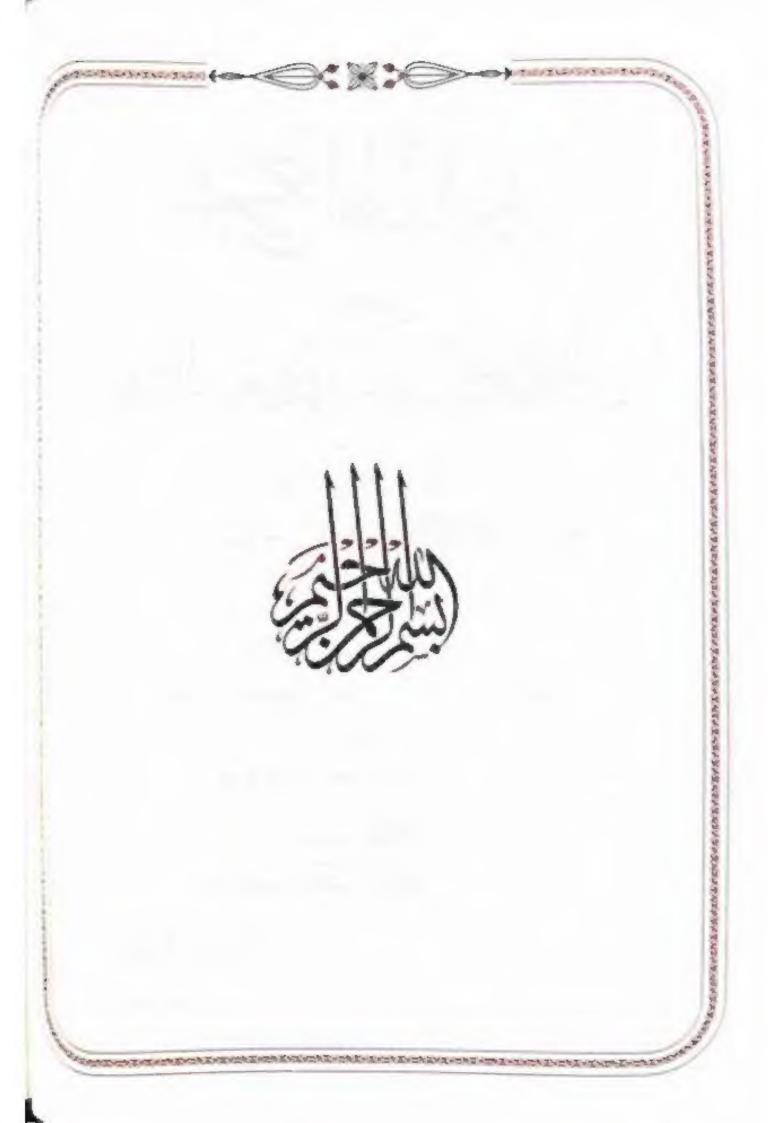

# بَابُ الْمَهُ ر

قَالَ: وَيَصِحُّ النَّكَاحُ وَإِنْ لَمْ بُسَمِّ فِيهِ مَهْرًا؛ لِأَنَّ النَّكَاحَ عَقْدُ اِنْضِمَامٍ وَازْدِوَاجِ لُغَةً فَيَتِمُّ بِالزَّوْجَيْنِ ثُمَّ الْمَهْرِ وَاجِبٌ شَرْعًا إِبَانَةَ لِشَرَفِ الْمَحَلِّ فَلَا يَخْتَاجُ إِلَىٰ ذِكْرِهِ لِصِحَّةِ النَّكَاحِ.

﴿ عَالِهُ البِيانَ ﴾

### بَابُ الْمَهْرِ - حص

لَمَّا فَرَغَ عَن ذِكْرِ رَكَنِ النكاحِ وشَرْطِه: شرَعَ في بيانِ المهرِ ؛ لأن لعقْدِ النكاحِ تعلُّقًا به ؛ لكنَّه أخَّره ؛ لأن المالَ ليس بمقصودٍ في بابِ النكاحِ [١٤٧٤/٣] ، ولهذا يَصِحُّ النكاحُ ، وإنْ لَمْ يَذْكُرِ المهرَ .

قُولُه: (قَالَ: وَيَصِحُّ النَّكَاحُ وَإِنْ لَمْ يُسَمَّ فِيهِ مَهْرًا)، أي: قال القُّدُّوْرِيُّ في المختصره (١١).

اعلم: أن خُلُوَّ النكاحِ عن التسميةِ لا يَمْنَعُ صحَّنَهُ ، كما إذا ترَوَّجَها ولَمْ يُسَمُّ لها مهرًا ، أو تزوَّجها على أنْ لا مهرَ لها ، أوْ تزوَّجها على ما ليس بمالٍ ، \_ كالميتةِ والدم ، وهما مشلِمانِ \_ فالنكاحُ جائزٌ ، ولها مهرُ مِثْلِ نسائِها .

أمَّا صِحَّةُ النكاحِ: فلقولِه تعالى: ﴿ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقَتُمُ ٱلنِّمَاةُ مَا لَرُ تَمَتُّوهُنَّ أَوْتَقْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةٌ وَمَيَّعُوهُنَ ﴾ [الغرن ٢٣٦]، وقد حكم بصحَّةِ الطلاقِ مع عدم التسميةِ، ولا بَكُونُ الطلاقُ إلا في النكاحِ الصحيح.

فَعُلِمَ: أَنْ تَرُكَ السميةِ لا يَمْنَعُ صحَّةَ النَّكاحِ.

واثمًا وجوبُ المهرِ: فلقولِه تعالى: ﴿ وَأُجِلَّ لَكُمْ مَّا وَزَلَةَ ذَلِكُو أَن تَبْتَغُواْ

<sup>(</sup>١) ينظر: اسختصر القُدُوْري، [ص/١٤٧].

# وَكَذَا إِذَا تَزَوَّجَهَا بِشَرُطِ أَلَّا مَهْرَ لَهَا لِمَا بَيَّنَّا وَفِيهِ خِلَافُ مَالِكٍ ﷺ.

بِأَمْوَاكُم ﴾ [الساء: ٢١]، أي: تَبُتَغُوا مِلْكَ النكاحِ على النساءِ بالمالِ، وحرْفُ الباءِ يَضُحِبُ الأعْوَاضَ (١٠).

فَعُلِمَ: أَنْ مِلْكَ التَكَاحِ لَمْ يُشْرَعُ بِلا مَالِ، وَيَطَلَ بِهِ مَا قَالَ مَالِكُ (٢) وَالشَّافِعيُّ (٣): إِنْ الْمَهِرَ ضَمَانٌ زَائدٌ } إِنْ ذُكِرَ فِي الْعَقْدِ يَجِبُ ؛ وَإِلَّا فَلا ، وَيَدُلُّ عَلَيه: قُولُه تعالى: ﴿ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَجِهِمْ ﴾ [الأحراب: ١٥].

بيانُه: أن الشارع أضاف الفرض \_ وهو التقديرُ \_ إلى نفسِه ، ولا يَجُوزُ إبطالُ العبدِ ذلك بإثباتِ النكاحِ بلا مَهْرٍ ، غيرَ أن تقديرَ العبدِ امتثالٌ لذلك التقديرِ ، وقد بين الله تعالى خصوصية رسولِ الله تَظَامُ بالنكاحِ بغيرِ مهرٍ ، بقولِه تعالى: ﴿ عَالِمَ مَا لَكُ مِن دُونِ ٱلْمُومِنِينَ ﴾ [الأحزاب: ٥٠].

فَعُلِمَ: أَنْ النَّكَاحِ لَمْ يُشْرَعُ فِي ١٢/٥٧٥/١ حَتَّ غَيْرِه بلا مهرٍ.

وقد صحَّ عن ابنِ مَسْعُودِ ﷺ: الله سُئِل في الْمَرْأَةِ مَاتَ عَنْهَا رَّوْجُهَا، وَلَهُ يَكُنْ فَرَضَ لَهَا شَئِنًا، فَقَالَ بَعْدَما الْجَتَهَدَ شهرًا: أَقُولُ فِيهِ يِنَفْسِي، فَإِنْ يَكُ صَوَابًا، فَمِنْ اللهِ وَرَسُولِهِ، وإِنْ يَكُ خطاً؛ فَمِنِي وَمِنَ الشَّيْطَانِ، وَاللهُ وَرَسُولُهُ منه بَرِينَانِ؛ أَرَىٰ لَهَا مِثْلَ مَهْرِ نِسَائِهَا، لَا وَكُسَ، وَلَا شَطَطَ (١)، فَقَامَ مَعْقِلُ بُنُ سِنَانِ وقال: أَفْهَا،

 <sup>(</sup>١) الْأَغْوَاض: جمّع العوّض، وهو البدّلُ والخُلُف يتظر: «المصباح المنبر» للفيومي (٢/٣٨) إمادة عوض]-

 <sup>(</sup>٣) ينظر: «أسهل المدارك /شرح إرشاد السالك في مذهب إمام الأثمة مالك» للكشتاري [١٠٦/١- .

<sup>(</sup>٣) ينظر: والتهذيب في فقه الإمام الشافعي، للبغوي [٥/٥٥].

 <sup>(</sup>٤) الْوَكُش: النَّقْش، والشَّطَط: الجَوْر، ينظر: «اللهاية في غريب الحديث» لابن الأثير [٥/٢١٩/مانة وكس].

# وَأَقَلُّ الْمَهْرِ عَشَرَةٌ دَرَاهِمَ.

# وَقَالَ النَّافِعِي: مَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ ثَمَنًا فِي الْبَيْعِ ؛ لِأَنَّهُ حَقُّهَا فَيَكُونِ التَّقْدِيرُ

أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَضَىٰ فِي بِرُوع بِنْتِ وَاشِقِ الْأَشْجَعِيَّةِ مِثْلَ قَضَائِكِ هذا . فَسُرَّ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

وكان القياسُ اللّا تَكُونَ مُستفَرَشةً مُهَانةً ؛ لورُودِ ملُكِ النكاحِ عليها ؛ إلا أنه تُرِكَ القياسُ بالنصَّ ؛ لضرورةِ النناسُلِ ، فجُعِلَ المحلُّ مضموناً بالمالِ ؛ إبانة لشرَفِ المحلُّ وتعظيماً له ؛ لأن المرأة داخلة تحت التكريم ؛ لأنها مِن بني آدم ، فصار المحلُّ مضموناً بالمالِ ؛ صوناً عن شبهةِ الإباحةِ والبذلِ ؛ لأن الأبضاعَ لا يَجْري فيها الإباحةُ والبذلِ ؛ لأن الأبضاعَ لا يَجْري فيها الإباحةُ والبذلُ .

قولُه: ﴿ وَأَقَلُّ الْمَهْرِ عَشَرَةٌ دَرَاهِمَ -

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: مَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ ثَمَنَّا فِي [٣/٥٧٤١] الْبَيْعِ ؛ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَهْرًا).

<sup>(</sup>١) أخرجه: أبو دارد في كتاب النكاح / باب فيمن تزوج ولم يسم صداقًا حتى مات [رقم/ ٢١١٦]، والترمذي في كتاب النكاح / باب ما جاء في الرجل بتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن يقرض لها [رقم / ٢١٥٥]، والنسائي في كتاب النكاح / إباحة التزوج يغير صداق [رقم / ٢٣٥٥]، وابن ماجه في كتاب النكاح / باب الرجل يتزوج ولا يفرض لها فيموت على ذلك [رقم / ١٨٩١]، من حديث ابن مَنْ عُردٍ ﴿ إِنَا اللَّهُ لا أَبِي داود.

قال الترمذي: «حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح»، وقال ابنُ كثير: «له أسانيد قوية»، وقال ابنُ الملقن: «هذا الخليث ضجيح»، ينظر: «إرضاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنب، لابن كثير [٢/٤]، و١١ليدر المنبر» لابن الملقن [١٣/٤]،

# إِلَيْهَا وَلَنَا: قَوْلُهُ ﷺ: «وَلَا مَهْرَ أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ»، .......

اعلم: أن أقلَّ المهرِ عندَنا: مقدَّرٌ بعشرةِ دراهم، أو ما يُساوي العشرةُ الله

وقال مالكٌ في «الموطَّا»: «لا أرَّئ أن تُنكَعَ الْمرأةُ بِأقلْ مِن ربع دينارٍ ؛ لأن ربعَ دينارِ يَجِبُ فيه القطْعُ »(١٠).

وعندَ الشَّافعيُّ: يَجُوزُ القلبلُ والكثيرُ، كما في ثمَنِ السَّبِعِ؛ بناءً علىٰ أن المهرَ عندَه ضمانًّ زائدٌ<sup>(٢)</sup>.

ولمنا: ما رؤئ جابرٌ ﴿ عن النبيُّ ﷺ أنه قال: ﴿ لَا مُهْرَ أَقُلُ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ ﴾ (١).

إ ٢٠١٠/١] قال محمدٌ بنُ الحَسنِ في «الأصل»: «بِلَغَنا ذلك عن علِيٍّ، وعبداللهِ ابن عُمَرٌ، وعامرٍ (د) وإبراهيمَ هيداً الله الله عنها.

(١) ينظر: «التجريد» للقدوري (٩/٩٠٤]، «مختلف الرواية» لأبي الليث السهرقندي (٩٣٤/٩).
 (١٤عة) في الفتاوئ» للسفدي (١٩٥/١)، «رد المحتار» (١٣١/٣).

(٢) ينظر: قموطاً مالك، [٢/١٦] . وقالمدونة؛ لمحنون [٢/١٥٢].

(٣) ينظر: «التهذيب في فقه الإمام الشافعي» للبغوي [٥/٤٧٨]، و«العزيز شرح الوجيز» للرامعي
 [٣٢/٨]، و«النجم الوهاج في شرح المنهاج» للنبيري [٧٩٧/٧].

(٤) أخرجه: الطيراني في المعجم الأوسطة [١/رقم/ ٣]، والدارقطني في استنده [٢٤٤/٣]، ومن طريقه البيهةي في السنن الكبرئ! [رقم/ ١٣٥٣٨]، من طريق تُبتَّر بْن قُبتِهِ، حَلَّتَنِي الْحَجَّةُ بِينَا أَرْطَادً، عَنْ خَطْرًا، وَعَشُرُو بُنِ فِينَادٍ، عَنْ جَابِر بْنِ فَئِدِ اللهِ عَلَى مرفوعًا: وَلَا مَهْرَ دُونَ خَشْرًا تَوْا عَشْرًا دُواهِمَ، وَهَى رواية للدارقطني: ١٩٤ مَدَاق دُونَ خَشْرًا دُواهِمَ،

قال الدارقطني: المُبشر بن عبيد متروك الحديث، أحاديث لا يتابع عليها، وقال البيهقي: اوقد رواه بقية، عن تُبشر، عن الحجاج، عن أبي الزبير، عن جابر، وهو ضعيف لا تقوم بمثله الحجاء، وقال الزيلعي: وهو حديث ضعيف، وقال ابن حجر: الإساده وابي، لأن قيد مبشر بن عبيد، وهو كذاب، ينظر: الصب الرابة، للزبلعي [١٩٩/٣]، والدرابة في تخريج أحاديث الهداية، لابن حجر [٢٢/٣]

(a) عامر عند الإطلاق: هو الشعبي، وقد وقع صريحًا عند معمد في والأصل.

(٦) ينظر: «الأصل/ المعروف بالمبسوط؛ لمحمد بن الحسن [٤٤٠/٤] طبعة وزارة الأوقاف القطرية ]

ورّوى أبو بكر الرَّازِيُّ هذا الحديثَ في «شرح الطَّحَادِيُّ) بإسنادِه إلى جابرٍ عن النبيُّ ﷺ (١) ولأن المهرَ ثبت ابتداءً حقًّا للشرعِ ؛ إبانة لخطرِ المحلِّ ، وتعظيمًا له ؛ صونًا عن شبهةِ الإباحةِ والبذلِ ، وإظهارُ الخَطرِ لا يَكُونُ إلا بمالِ مقدَّرٍ له خطرٌ شرْعًا ، وذلك العشرةُ استدلالًا بنِصَابِ السرقةِ .

وَجُهُ الاستدلالِ: أَنْ نِصَابَ السرقةِ يَدْخُلُهُ التقديرُ بالاثَّفَاقِ؛ لأنه يُسْتَباحُ به ما لا يُسْتَباحُ بالبذُلِ، فكذلك المهرُ؛ يُؤَيِّدُهُ: قولُه تعالى: ﴿ أَنْ تَبْتَعُواْ بِأَمْوَلِسَتُمْ ﴾ .

بيانُه: أن الأموالَ لا تُطْلَقُ على القليلِ، ولا على العشرةِ؛ لولا قيامُ الدليلِ، وقد قام الدليلُ عليها، فخرَج ما دونَها.

فإنْ قلْتَ: استدلالُكم بنِصَابِ السرقةِ ضعيفٌ ؛ لأن مالِكًا وَالشَّافعيَّ يُنْكِرانِه ، فإنَّ نِصَابَها عندَهما: ثلاثةُ دراهمَ ، أو ربعُ دينارِ .

قلْتُ: لَا نُسَلِّمُ أَنه ضعيفٌ ، وذاك أَن مُدَّعانا أَن المهرَ مقدَّرٌ ؛ خلافًا لِلشَّافعيِّ ؛ استدلالاً (١/٥٧١/٣) بنِصَابِ السرقةِ ، مِن حيثُ إِن كلَّ واحدٍ منهما يُسْتَبَاحُ به ما لا يُسْتَباحُ به للهُ يُسْتَباحُ به لله يُسْتَباحُ به لله يُسْتَباحُ بالنَّياسِ عليه ؛ لوجودِ بالنَّياسُ عليه ؛ لوجودِ الجامع .

أَمَّا التقديرُ بالعشرةِ في نِصَابِ السرقةِ: فلِمَا رَوَىٰ أَبُو دَاوَدَ في «السنن»: مسندًا إلى عَطَاءِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «قَطَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ رَجُلًا فِي مِجَنَّ قِيمَتُهُ دِينَارٌ، أَوْ عَذَرَةُ دَرَاهِمَ»(١٦)، وباقي التقديرِ يَجِيءٌ في بابِ السرقةِ إن شاء الله تعالى.

<sup>(</sup>١) رواه مِن طريق مُبَشِّر بُن عُبَيْدِ الماضي، ينظر: السرح مختصر الطحاري، للجصاص [٤/٥١، ٢٥١].

 <sup>(</sup>٢) أخرجه: أبر داود في كتاب الحدود/باب ما يقطع فيه السارق [رقم/ ٣٨٧]]، ومن طريقه البيهقي
في المعرفة السنن والآثار، [٣٨٢/١٢]، عَنْ عَطّاء، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ الله به .
 قال العيني: (إسناد صحيح، ينظر: النخب الأفكار شرح المعاني والآثار، اللعيني [٥٧٦/١٥].

ول غايدً البيان ال

فإنْ قلْتَ: استدلالُكم بقولِه تعالى: ﴿ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم ﴾: ضعيفٌ أيضًا ؛ لأن الأموالَ ذُكِرَتْ بلفظِ الجمْع بمقابلةِ الجمْع ، وذاك يَقْتَضِي انقسامَ الآحادِ على الآحادِ ، فعلَى هذا يَكُونُ المرادُ: ابتغاءَ كلِّ واحدٍ بمالِه لا بأموالِه ، والمالُ يَقَعُ على القليلِ والكثيرِ .

قَلْتُ: لَا نُسَلَّمُ انقسامَ الآحادِ على الآحادِ إذا ذُكِرَ الجمعُ بمقابلةِ الجمع ، وَلَيْنَ سَلَّمُنَا و لكن لَا نُسَلِّمُ أن المالَ يَقَعُ على الفليلِ الذي هو غايةٌ في القلَّةِ عُرُفًا ، وهذا لأنَّ المالَ ما يَجْري فيه البذُلُ والإباحةُ والشَّحُّ والضَّنَةِ " ، والقليلُ الذي قاله الشَّعُ والضَّنَةُ ، فلا يَتُطَلِقُ عليه اسمُ المالِ عُرُفًا ، كالفَلْسِ " الشَّافعيُّ: لا يَجْرِي فيه الشَّحُ والضَّنَةُ ، فلا يَتُطَلِقُ عليه اسمُ المالِ عُرُفًا ، كالفَلْسِ " الشَّعُ والجَوْزِ ، فلا بُدُّ مِن التقديرِ بما لَهُ خَطَرٌ ، فتعيَّنَتِ العشرةُ بالمحديثِ أو بالقياسِ .

(١) الشَّـنَّةُ والضَّنَّ والمتضَنَّةُ والمتضِنَّةُ: كُلِّ ذلك مِنَ الإِمساك والبُخْل، ينظر: (السان العرب، لابن منظور المرب المرب، المر

(٣) الفُلْسُ: عُمَّلةٌ يتعامل الناس بها مضروبة مِن غير الدَّهب والفضة، وكانت تُقلَّرُ يسُدس الدرهم،
 وهي تساوي اليوم جَزءًا مِن ألف مِن الدينار في العراق وغيره- ينظر: «التعريفات الفقهية» للمركني
 [ص/١٦٧]، وقالمعجم الوسيطة [٢٠٠/٢].

(٣) عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيُّ: أَنْ رَسُولَ اللهِ ﷺ جَاءَتْهُ الرَّأَةُ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَوَجْدِيهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةً، نَقْالَ رَسُولُ اللهِ، وَوَجْدِيهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةً، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْدَى إِلَّا إِزَارِي هَذَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَمُولُ اللهِ عَنْدَى إِلَّا إِزَارِي هَذَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَاللهُ اللهِ عَنْدَى إِلَّا إِزَارِي هَذَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَإِنْكَ أَنْ أَعْطَيْتُهَا إِذَارَكَ جَلَسْتَ وَلاَ إِزَارَ لَكَ فَالْتَحِسُ شَبِّنَاهِ، قَالَ: لا أَجِدُ مَنْ أَنْ وَسُولُ اللهِ ﷺ وَاللهُ عَنْدَا إِنَّا لَهُ مِنْ حَدِيدِهِ ، فَالْتَحْسَ فَلَمْ يَجِدُ شَيْنًا ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَ وَعَلَى مَعْلَى مَعْلَى مَعْلَى مَعْلَى مَعْلَى مَعْلَ مَعْلَى مَنْ مَعْلَى مَعْلَى مَنْ اللهُ وَسُورَةً كَذَا وَسُورَةً كَذَا مَ لِسُورٍ سَمَاهَا ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَى مَا اللهُ وَاللّهُ مَالِمَةً مَنْ مَنْ مَنْ اللّهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهِ مَنْ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا مَالُولُ اللهُ وَاللّهُ وَلَا مَاللهُ وَلَا عَلَى مَا اللهُ وَلَا مَا مَعْلَى مَا اللهُ وَلَا مَا مَا عَلَى اللهُ اللهُ وَلَا عَلَى اللهُ مَا اللهُ وَلَا مَا مُنْ مَا اللهُ وَلَا عَلَى اللهُ وَلَا مَا مَا مُولِلْ اللهُ وَلَا عَلْمَ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا مَنْ اللهُ وَلَا مُنْ مَا اللهُ اللهُ

ولأنه حَقَّ الشَّرْعِ وُجُوبًا إظهارًا لشرفِ المَحَل فيتَقَدَّر بمالِهِ خَطَر وَهُوَ الْعَشَرَةُ اسْتِدُلَالَا بِنِصَابِ السرقة ،

وَلَوْ سَمَى أَقَلَ مِنْ عَشْرَةٍ ؛ فَلَهَا الْعَشَرَةُ عِنْدَنَا . وَقَالَ زُفَرُ : مَهْرُ الْمِثْلِ ؛ لِأَنَّ مُسْمِيَةً مَالا يَصْلُحُ مَهْرًا كَانْعِدَامِهِ وَلَنَا : أَنَّ فَسَادَ هَذِهِ النَّسْمِيَةِ لحق الشَّرْعِ وَقَدُ صَارَ مَقْضِيًّا بِالْعَشَرَةِ فَأَمَّا مَا يَرْجِعُ إِلَىٰ حَقَّهَا فَقَدْ رَضِيَتْ بِالْعَشَرَةِ لِرِضَاهَا بِمَا دُونِهَا وَلَا مُعْتَبَر بِعَدَمِ النَّسْمِيَةِ ؛ لِأَنَّهَا قَدْ تَرْضَى بِالتَّمُلِيكِ مِنْ غَيْرِ عِوضٍ تَكَرُّمًا وَلَا تَرْضَىٰ فِيهِ بِالْعِوضِ الْبَهِيرِ .

ويد عايد البيان ك

بما معَه مِن القرآنِ<sup>(١)</sup>.

نَعُلِمَ: أَنْ المهرَ ليس بمقدِّرِ بالمالِ.

قَلْتُ: ذَاكَ خَبِرُ الْوَاحِدِ [٢/٢٧٤/م] ، وقد عارَض نصَّ الكتابِ ؛ فلا يُخْتجُّ به . قولُه: (وَلِأَنَّهُ حَقُّ الشَّرْعِ وُجُوبًا) ، أي: ثبوتًا ، وإنما قيَّدْنا به ؛ لأنه حتَّ المرأةِ بقاءً ، ولهذا يَشْقُطُ بإسقاطِها بعدَ النسميةِ ،

تُولُه: (وَهُوَ الْعَشَرَةُ)، أي: الذي له خَطَرٌ هو العشرةُ ؛ بدليلِ نِصَابِ السرقةِ . تُولُه: (وَلَوْ سَمَّىٰ أَقَلَّ مِنْ عَشْرَةٍ ؛ فَلَهَا الْعَشَرَةُ عِنْدَنَا . وَقَالَ رُفَرُ: مَهْرُ الْمِثْلِ) .

قال شمسُ الأثمةِ السَّرْخَيِيُّ ﴿ فِي الشرح الكافي اللحاكمِ الشهيدِ: اإذا تروَّجها على خمسةِ دراهمَ ؛ فلها عشرةُ دراهمَ ؛ استحسانًا في قولِ علمائِنا الثلاثةِ ﴿ إِنَّهُ ا

<sup>=</sup> واف، وات، وانته، وينظر: استن أبي داودا كتاب النكاح/ باب في التزويج على العمل يعمل [رقم/

<sup>(</sup>١) أخرجه: البخاري في كتاب النكاح/ باب ترويج المعسر [رقم/ ٤٧٩٩] ، ومسلم في كتاب النكاح/ ياب الصداق، وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد، وغير ذلك من قليل وكثير، واستحباب كونه خمس مائة درهم لمن لا يجحف به [رقم/ ١٤٢٥] ، من حديث سهل بن سعد الساعدي على به .

وَلَوْ طَلَقَهَا قَبْلَ الدُّحُولِ مِهَا يَجِبُ حَمْسَةً عِنْدَ عُلَمَائِنَا الثَّلَاثَةِ عَلَيْهُ وَعِنْدَهُ نجب الْمُثَّعَهُ كُمَا إِذَا لَمْ يُسَمَّ شَئْنًا.

سورة غايه لبيال 🚓

رُ دحل بها أو مات عنها ، وإنَّ طلَّقها قبلَ الدحولِ ؛ فلها خمسةٌ ، وفي القياسِ: بها مهرُ العِثْلِ إنْ دخَل بها ، و لُمُنْعَةُ إنْ طلَّقها قبلَ الدخولِ ، وهو قولُ زُّفَرَ ﷺ ، (<sup>1)</sup>.

وَجَهُ القياسِ (١٠٠١-١٠٠٤): أن ما دولَ العشرةِ لا يُصْلُحُ مهرًا ؛ فوجَب مهرُ المِثْلِ ، لفسادِ التسميةِ ، كما إذا<sup>(١)</sup> لَمْ يُسَمُّ أصلًا ، أو سَمَّى المسلمُّ في تزويجِ المسلمةِ خمرًا أو حنويرًا .

ووجْهُ الاستحسانِ: أن لعشرةَ في كويها (") مهرً حقًا للشرع وجوبًا لا يُتَجزَّأُ, سِكُرُ معصِ ما لا يَتَجَرَّأُ، كَدِكْرِ كلَّه \_ أصلُه الطلاقُ \_ فيُتَمَّمُ لها العشرة، ولأن المهرّ إلى ممامِ العشرةِ حقُ الشرعِ وحوبًا، وما راد على ذلك فهو حقُها.

ثم رِضاها بالحمسة إسقاط لحقها وبقص عن حقّ الشرع ؛ فيتصبحُ تصرُّوها في حقّها دون حقّ الشرع ؛ فيتصبحُ تصرُّوها في حقّها دون حقّ الشرع ؛ فيتممّ العشرة ، بخلاف ما إذا لَمْ توجدِ السميةُ ؛ لأن الإسان قد يَرْضَى بإسقاطِ الحقِّ تكرُّما وتفقيلًا ؛ طلبًا للنه و الجميل ، ولا يَرْضَى بالشيء القليل ، أمّا إذا كانت راضية بما دونَ العشرةِ ؛ فأولَى أن تَكُونَ [١٠١٧١٠] بالشيء القليل ، أمّا إذا كانت راضية بما دونَ العشرةِ ؛ فأولَى أن تَكُونَ [١٠١٧١٠] أنْ يَكُون العشرة يَفلُحُ راضية بالعشرة ، بخلاف تسمية الخمر والخبرير ؛ وهذا لأن ما دونَ العشرة يَفلُحُ أنْ يَكُون العشرة يَفلُحُ

أمَّا الخمرُ والخنزيرُ: فلا يُصِعُّ تسمينُهُما مع عيرِهما أصلًا ؛ فبطَّلَت النسميةُ ، ورحَب مهرُ البِنْلِ ، وعلىٰ هذا لو تزوَّجها علىٰ ثوبٍ يُسَاوِي خمسةً ؛ فلها الثوث

<sup>(</sup>١) ينطر: ١١لمبسوطة للشرخسيّ [٨١/٨].

<sup>(</sup>١) وقع بالأصل (إذا والعنب من الداء وأماء وأع)، وقات،

<sup>(</sup>٣) . وقع بالأصل: اكونه؛ والعلبت من: الحسة ، واجا ، واخا ، والت

وس سنى مهْرًا عشرة فما راذ؛ فعلله الْمُسمّى؛ إنْ ذحل مهَ، أَوْ مَاتَ عَنْهَا؛ [١/١٠٧]؛ لأَنَّ بِالدُّحُولِ يَتَحَقَّقُ تَسْلِيمُ الْمُنذَلِ وَبِهِ يَتَأَكَّد لُتذَلُ وَبِالْمَوْتِ يَنْتَهِي النَّكَاحُ بِالْبِهَائِهِ وَالشَّيْء بِالْبِهَائِهِ بِتَفرَّرُ وَيَتَأَكَّدُ فَيَتَفَرَّر بِجَمِيع مَوَاحِبه.

رحمىةُ دراهمَ، وإنْ طلَّقها قبلَ أَن يَدُخُلَ بِهَا؛ فلها نصفُ النوبِ ودرهمان ونصفٌ، وإنت يُغْتَبُرُ قيمةُ النوبِ يومَ العقدِ، وكد إذا سمَّىٰ مَكِيلًا، أو مورونَ؛ لا أن لفرقَ بيئهُما: أنه إذا جاء نقيمةِ النوبِ؛ أُجْيِرُتِ المرأةُ على القبولِ، وإذا جاء يقيمةِ المَكِيل أو الموزونِ؛ لا تُجْتَرُ

قولُه (زَمَنُ سَمَّى مَهْرًا عَشُرةً فَمَا رَادَ ، فَعَلَيْهِ الْمُسَمِّىٰ ؛ إِنَّ دَحَلَ بِهَا ، أَوُ مَاتَ عَلَيْهِ)

اعلم أن المهر يَجِبُ بالعقدِ، إمَّا بالتسميةِ إذا وُجِدَتْ؛ وإلا فبالحكمِ، أعني: مهرّ المِثْلِ بحكْمِ الشرعِ

ثم يستقرُّ المهرُّ بأحدِ أشياءِ ثلاثةِ ۚ إمّا بالدحولِ ، وإمَّا بموتِ أحدِ الروحين ، وإمَّا بالخَلْوةِ الصحيحةِ .

أَمَّا الأَوَّلُ: علامه استوفَى المُبْدَلُ، فَيَجِتُ عليه إيفَ البَدُلِ<sup>()</sup>، كما إذا قنص المَّبِيعَ ؛ يَستقرُّ عليه الثمنُّ،

وأمَّا الثاني: فلأن الكاخ يَشْهِي بالموتِ إلى مهايَّنه، والشيءُ مامتهانِه يتقرَّرُ بجميع مَوّاجِبِه، ولهذا تَجِبُ العدَّةُ، فصار كالدخولِ.

وأمَّا اللخَلْوةُ الصحيحةُ: فلها حكُمُ الدخولِ أيضًا؛ لمَا مسدكُرُهُ بعد هذا إن شاء الله تعالى،

<sup>(</sup>١) في وع). والنُّذِن حِي يَحِب عِنهِ النَّذِنِ الْمُعَجِّمَةِ فِي الْكِنْمِيْنِي

ورد طَنْقِهَا قَسَ الدحول و لحنوة فلها نَضَفُ المسمى؛ لَقُولُه تَعَالَىٰ • وَلَى طَلْقَتُشُوهُنَّ مِن قَبِلِ أَن تَمَشُّوهُنَّ ﴾ [عر، ١٣٦] الآية .

و لافْسِنَةُ مُتعارضةٌ فعيه تَفْوِيتُ الرَّوْحِ الْمِلْكُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بِالْحَتِيَارِهِ وَفِيهِ عَوْدُ لَمْمُقُودَ عَلَيْهِ إِلَيْهِ سَالِمٌ فَكَانَ الْمَوْحِمُّ فِيهِ النَّصُّ وَشَرَطَ أَنْ يَكُونَ قَبْلِ لَحَمْوة وَ لأَنْهِ كَالدُّحُولُ عِنْدِنَا عَلَىٰ مَا نُسِيَّةٌ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ.

(وإن طلقها قتل الدُّحُول أو الحلُوة علها مَضْفُ الْمُستَّى ؛ لِفَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ وَإِنْ طَلْفَتُنْمُوضُ مِن قَبْلِ أَن تَمَشُّوضُ وَفَدًا \* ١٧٠ ء أَ فَرَضَتُمْ لَهُنَّ فَرِيصَهَ ۚ فَيْضَفُ مَا فَرَضَتُمْ ﴾ |الدر: ١٣٧٧|).

مُولُه: (وَالْأَنْبِئَةُ مُتَمَارِضَةً).

مصاه أن الفياس في العلاق قبلَ الدحولِ كان أحدَ الأمريْن ، وهما: وجوبُ المهرِ على الكمالِ، أو سقوطُه أصلًا.

أمَّا الأول: علانًا الروح فوَّت ملَّك النِّصْعِ باحتيارِ نَفْسِه، وكان بسبيلٍ مِن الاستيفاء، ولمَّ يَشْتَوْف، فلا يَكُونُ معدورًا في سَقَوطٍ حَقُّ المرأةِ.

وأمّا الثاني، فلأنّ المعقود عليه مدوهو النّصُعُ مدعاد إلى المرأة مبالمًا كما كان، فلا يحثُ لها على الروح شيء لأنه لم يشتؤف المُثدَلَ حتَّى يَجِتَ عليه المُدُنُ من كالمبيع إذا وصل إلى النائع كما كان؛ لا يُحبُ على المشتري شيءً الكن لمّا كان العياش في مقاملة النصّ باطلًا؛ كان المرْجعَ: النصّ ، فقلها: باستقر بالعيف المهر ، وسقوط نصفه ، وتركنا القياش،

قولُه ﴿ (سِهِ ) . أي هي الطلاق قبل الدحولِ والخُلُوةِ .

و إن في وم) ( المدن حتى يجب عليه الدُّلُّ) اللذال لمعجمة في الكلميس

وال: وإِنْ تُروَحَهَا وَلَمْ يُسَمِّ لَهَا مَهْرًا أَوْ تُرَوَّجُهَا عَلَىٰ أَلَّا مَهُرْ لَهَا فَلَهَا مَهُرُ مَثَلِهَا إِنَّ دُخَلَ بِهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا.

وَقَالَ الشَّافِعِي لَا يَجِبُ شَيْءٌ فِي الْمَوْتِ وَأَكْثَرُهُمْ عَلَىٰ أَنَّهُ يَجِبُ فِي الْمَوْتِ وَأَكْثَرُهُمْ عَلَىٰ أَنَّهُ يَجِبُ فِي الدُّحُولِ لَهُ أَنَّ الْمَهْرَ خَالِصُ حَقِّهَا فَتَنَمَكَّنُ مِنْ لَفِيهِ ابْتِدَاءًا كَمَا تَتَمَكَّنُ مِنْ إِلْشَهَاءًا. إِشْفَاطِهِ اِلْبُهَاءًا. إِشْفَاطِهِ اِلْبُهَاءًا.

🚓 عدد لبدار 🦫

قولُه، (قالَ، وَإِنْ نَزَوَّجَهَا وَلَمْ أَيْسَمْ لَهَا مُهْرًا) ... إلى آخرِه، أي: فال القُدُّوْرِيُّ في المختصره» الدوانُ نزوَّجَها ولَمْ يُسَمَّ لها مهرًا \_ يعني، سكَتَ عن المهرِ \_ أَوْ مروَّجَها على أَنْ لا مهرُ \_ يعني: بشرطِ أَنْ لا مهرَ لها \_،(١)

وهي مسألةً المُفَوِّصةِ <sup>(1)</sup> ؛ وهي التي فوَّضَتْ نفسَها بلا مهرٍ ، فلها مهْرُ مِثْلِها اللهُ وهي مسألةً المُفَوِّصةِ <sup>(1)</sup> ؛ وهذا مدهبُ ، ومذهبُ سُفيّان<sup>(1)</sup> ، وأحمدَ بنِ حنل<sup>(1)</sup> ، وإسحاقَ <sup>(1)</sup> ، وإسحاقَ <sup>(1)</sup> ،

وقال الشَّافعيُّ: لا يَجِبُّ لها شيءٌ إدا مات عنه'``، وأصحابُه اختَلَفُوا هي الدحولِ؛ قال بعصُهم' لا يَجِبُ بالدحولِ أيصًا، وأكثرُهم على أنه يَجِبُ المهرُّ

<sup>(</sup>١) ينظر المختصر القُدُوْريِ [ص/١٤٧]،

 <sup>(\*)</sup> المُتوَّصة هي التي قوَّضَتْ يُشْعَها إلى روِّحه، أي روِّجَه نفسها بلا مهر هال المُطَرِّزيَ ووس روئ بعثج الوار (يعني قالنُفُوْضة) عن معن أن ولِيْها رؤَجَها بعير تسميه المهر، هيه بطره. بنظر في بمعرب في برسب المعرب للمُطرِّزِي [ص/٣١٧]

 <sup>(</sup>٣) سفيان صد الإطلاق، هو الثوري الفقيه.

<sup>(2)</sup> ينظر المعنى الأبن قدامة [٢٤٣،٤] واكثاف لصاع المبهرتي [١٥٧،٥]

 <sup>(</sup>a) إسحاق عند الإطلاق: هو المعروف بابن راهويه

 <sup>(</sup>١) عي هذا قرلان في مدهب الشاهعي ينظر النهاية المعلب في درابه المدهب، لأبي المعالي الجريبي (١٠) عي هذا قرلان في مدهب الأمام الشاهعي، للنجري [٥٠٧/٥]، واكتبية النبيد شرح النبيد.
 لابن الرفعة [٣٤٤/١٣].

ولما: أَنَّ الْمَهُرَ وُجُوبًا حَقَّ الشَّرْعِ عَلَىٰ مَا مَرَّ وَإِنَّمَا يَصِيرُ خَفَّا لَهَا فِي خَالَةٍ الْنَقَاءِ فَتَمْلِكُ الْإِبْرَاءَ دُونَ النَّفِي.

CF ULLIPARK PARTY

بالدحول!

له: م رُوِيَ عن علِيُّ وزيدِ منِ إلى ١٠٨٠ ما ثابتٍ واس عثّاسٍ وامنِ عُمرَ اللهُم أَلهُم فَالُوا اللهُ أَلهُا المِيْرَاتُ ، ولا صَدَاق لَها ، وعَنَها العِدَّةُ اللهُ ، ولأن المهرَ خالصُ حفّها ؛ فبكُولُ لها ولايةُ النهيُّ ابنداءً ، كالإسقاطِ ابنهاءً ، بحلافِ ما إدا دَحل بها على قولِ أكثرِهم ؛ حبثُ يَجِبُ المهرُ ؛ يقولِه تعالى . ﴿ فَمَا السَّمْتُ مُو يَعِمُ يَجِبُ المهرُ ؛ يقولِه تعالى . ﴿ فَمَا السَّمْتُ مُو يَعِمُ يَجِبُ المهرُ ؛ يقولِه تعالى . ﴿ فَمَا السَّمْتُ مُو يَعِمُ يَجِبُ المهرُ ؛ يقولِه تعالى . ﴿ فَمَا السَّمْتُ مُو يَعِمُ يَجِبُ المهرُ ؛ يقولِه تعالى . ﴿ فَمَا السَّمْتُ مُو يَعِمُ يَجِبُ المهرُ ؛ يقولِه تعالى . ﴿ فَمَا السَّمْتُ مُو يَعِمُ اللهُ وَاللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُونَ فَيْ يَجِبُ المهرُ ؛ يقولِه تعالى . ﴿ فَمَا السَّمْتُ فَيْ يَجِبُ المهرُ ؛ يقولِه تعالى . ﴿ فَمَا السَّمْتُ فَيْ إِنسَاءً ﴾ إنساء ١٠٠] .

ولما: مَا رُوِيَ هِي قَالَسَنِهِ وَقَالَجَامِعِ النَّرْمِذِيُّ»: مسندًا إلى مَسْرُوقِ ، عَلَّ عَنْدِ اللهِ: فِي رَجُّلِ تَرَوَّحَ الْمَرْأَةَ فَعَاتَ عَنْهَا ، وَلَمْ يَدْخُلُ مِهِ ، وَلَمْ يَقْرِضُ لَهُ الصَّدَاقَ . فَقَالَ: ﴿ لَهُ الصَّدَاقُ كَمِلًا ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ، وَلَهَا الْمِيرَاتُ ، فَقَالَ ( " ) مَعْقِلُ الصَّدَاقَ . فَقَالَ ( " ) مَعْقِلُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

وفي السنن مسدًا أيضًا: عَنْ عَنْدِ اللهِ بْن عُنْمَةَ نْنِ مَسْعُودٍ: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ رَبِّقِ، أَبْنِي فِي رَحُلٍ بِهِذَا الْحَبَرِ، قَالَ، فَاخْتَلْفُوا رَلِيْهِ شَهْرًا \_ أَوْ قَالَ: مَرَّاتٍ \_ قال: وَبِنِي أَقُولُ فِيهَا: إِنَّ لَهَا صَدَاقًا تُصداقِ بِسَائِهَا، لَا وَكُسَ، وَلَا شَطَطَ، وَإِنَّ بِهَا

 <sup>(</sup>١) بنظر قائحاوي الكيرة بتعاوردي (٩ ٤٧٤) وقائهديت في فقة الإمام الشافعية للتعوي (٥ ١٧٥) وقائمهدات في فقة الإمام للتنفية للشيراري (٢ ٤٧١)

<sup>(</sup>١) ينظر معاسي ملك الرواية عنهم في الا المصنف العبد الرزاق [ ١٩٢٦] ، واس أبي شبيبه [١٥٥٥]

<sup>(</sup>٣) وقع بالأصل الرفال؛ والمشتاس الماء والماء واعاء والت

 <sup>(</sup>٤) معَقَلُ ثنُ منافِ الأشجعي - بسوين - وهو المراد في الجديث، لا معقل بن بسار المربي بالده في الولدي والده في الولدي واليد في أخره كد حاه في حاشية (١٥٥ و ١٤٥).

<sup>(1)</sup> في النه المعلى به في يرُّوع شب واشوه الرهو النبو على لما رفع في فاسس أبي داوده

<sup>(</sup>١) مصلي تحريجه و ملفظ لأمي داود (١ ١٤٣ رقم ٢١١٤)

🚓 فاية البيان 🗫

السرات وعليها المعدَّة، فإنَّ يَتُ صَوابَ، فينَ الله، وَإِنَّ يَكُ حَطَّا فَمِنَ وَمَنَ الله، وَإِنَّ يَكُ حَطَّا فَمِنَ وَمَنَ الشَّعَابِ، وَاللهُ عَلَيْهُ الْحَرَّاحُ، وَالْوَ الشَّفَامِ مِنْ أَشْجَعَ لَا فِيهِمُ الْحَرَّاحُ، وَالْوَ الشَّفِالُ مِنْ أَشْجَعَ لَا فِيهِمُ الْحَرَّاحُ، وَاللهِ اللهِ لَمُ مَنْفُودِ فَرَحًا شَدِيدًا وَ حِسَ وَافْقَ فَصَافَا فِينَا فِي تَرْوِيحِ (١ يَلْب وَاشْقِ ١٠ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ إِنْ مَسْفُودٍ فَرَحًا شَدِيدًا وَ حِسَ وَافْقَ فَصَاؤُهُ فَصَاءَ رَسُّولِ اللهِ يَنْظِهِ)(٢).

المحديث بِرْقَعْ بِنْت وَاشِقِ» التَّرْمِذِيُّ، الحديثُ ابنِ مسعودٍ حسنٌ صحيحٌ، وقد رُوى عنه مِن عبرِ وَحْهِ، ثم قال<sup>(1)</sup>: رُوِيَ عن الشَّافعيُّ أنه رحع عن هذا القولِ، وقال تحديث بِرْقَعْ بِنْت وَاشِقِ»(٥).

والوكْسُ، المصالُ، والشَّطَطُ: مجاوزةُ الحَدِّ، ولأنَّ محلَّ السُّلِ مضمونُ بالمالِ حدَّ للشرعِ ابتد، مَّ ، دلَ عليه: قولُه تعالى ﴿ أَن تَبَّتَعُوْ بِأَمْوَالِحَدُّم ﴾ [اسا، ٢٠]، وقولُه: ﴿ ذَدْ عَيِنْمَا مَ فَرَضْمًا عَلِيْهِمْ فِي أَرْوَاحِهِمْ ﴾ [الأحراب ٥٠، وقد مرَّ فيه البحثُ.

والمعنى فيه منابة لشرّف المحلّ، وإنما يُصيرُ المهرُ حقًّا لنمرأة في حالة النقاء، فلأخل هذا ملكت الإبراء النهاء دونَ النفيّ الثداء، وحديثُ ابنِ مسعودِ لَمْ يَعْضِلْ بينَ أَنْ يَشُكُت عن مهرها، أو أَنْ يَعْفِدَ عنى أَنْ لا مهرَ لها؛ فعُلِمَ أن فولَ الشّافعيُّ ضعيفٌ.

وإنْ قلْتَ: قد رُوِيَ في كتبِ الأصولِ عن علِيٌّ ١١٠ في حديثِ أَبِي سِنْهِ

<sup>(</sup>١) وقع بالأصل التربيعة والمثب من الفاء، والماء، والحاء، والتا

<sup>(</sup>٢) عن ات، المصاهد فينًا في مرّوع بِنْبِ والشيَّة عن مدوافق لك وقع في السن أبي دودة.

 <sup>(</sup>٢) مصى تحريحه واللفظ لأبي دارد (١٤٣/١/ دم ٢١١٦).

<sup>(</sup>١) أي: الترمذي يلك

 <sup>(</sup>٥) يتطر (اجامع الترمدي) [۲/۱۵]

ولو طلَقها قتل الذُّحُولِ مها ؛ فلها الْمُثَمَّةُ ، لقوله تعالى: ﴿ وَمَتِعُوهُنَّ عَلَى الْمُرْدِينِ عَلَى اللّ الْمُوسِعِ فَكَرُدُهُ ﴾ [القرة: ٢٣٦] الآية ،

ثُمْ هَدُهُ الْمُثَعَةُ وَاحِبَةً رُحُوعًا إِلَى الْأَمْرِ وَقِيهِ حِلَافٌ مَالِكِ ١١٤ فَمَ

لأَشْحِمِيْ أَنِهِ قَالَ \* هِمَا مَضَمَّعُ بِقُولِ أَعْرَابِيُّ يَوَّالٍ عَلَىٰ عَيْنِيَهِ إِنَّ ، فما جوابه ؟

قَلْتُ: لا لَسَلَمُ الله صحيحُ ؛ ألّا ترّئ أنه لَمْ يُذْكَر في كتبِ الحديثِ المعتبَرةِ ، ولتن سنّف ؛ لكن نفولُ إن مدهف عليّ ريها كان ألّا يَقْتَلُ روايةَ الراوِي حتى يُحتُه ؛ إلا أن بكرِ الصديقِ ، فردَّ داك الحديث لمذهبِه هذا ، وبحنُ لا تَأْخُدُهُ.

قولُه ﴿ (ولو طلَقها قبل الذُّخُول بِها ، فلها الْمُثَغَةُ ) ، أي: لو طلَّق التي لَمْ يُسَمُّ لها مهرِّا ، أو تروَّحه على أنْ لا مهر لها قبلَ أن يطأَها ؛ فلها الْمُثَغَةُ ، وهي واحمةٌ عـد، ، حلافًا لمالثِ ؛ فإنها عـد، مستحةٌ (١) ،

لما. فولُه تعالى: ﴿ لَا خُدِحُ عَنِيْكُمْ إِنَّهِ مِنْ اللَّهُمُّ لَا يَعَالَى اللَّهُ مَا لَمْ تَعَنُّوهُنَّ أَوُ تَعْرِضُواْ لَهُنَ فَرِيصِهُ ۚ وَمَنْعُوهُنَ عَلَى النَّوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى النَّقْيِرِ قَدَاهُ، مَنْمًا بِالْمَعْرُوفِيَّ خَفًا عَلَى النَّهْسِنِينَ ﴾ [العرم: ٢٣١].

## والمرادُّ من الفريضةِ: المهرُّ،

<sup>(1)</sup> قال الله التركماي العالم المعد ي الم مصح هذا عن علي الرقال بن تُطلُولُه المام الط عليه مهذا المصدر بن المدروي (في المصحة [رفع ١١٧٣٧]) عن المحكم تي غيث الحال مبد المدروي بعد المدروي (في المصحة ولا يخفل لها صدق عال المحكم وأخر عؤل الم مبدوي عدر الا تصدل في المدروي على المراد الله كالله المدروي على أحاديث الهذا و محادية الدروي الدروي المدروي المدروي المركبا (رقم المحلم المحاد المدروي المدرو

 <sup>(1)</sup> بند البدي في فيه أهر المدينة لأبن عبد ألم (2 (11)) و اشرح محصر خليلة للبحرشي
 (1) إلى (1)

واللُّمُعَةُ ثلاثةُ أَنْوَ بِ مَنْ كِنْوةِ مِثْلِهَا - وَهِيَ - دِرْعٌ وَجَمَارٌ وَمِلْحَعَةٌ وَهَذَا لَسَدِيرُ مَرُويٌ عَنْ عَائِشَةً وَابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ وَهِ مَ

سول غاية البدال ع

و لمُوسِعُ العَنِيُّ [١٣٤٣] والمُفْتِرُ العقيرُ، أي: أعطوهن مُتُعَةَ الطلاقِ علىٰ قَدْرِ الْغِنَىٰ والفقرِ،

و ﴿ مَتَمَا ﴾ بأكيدٌ لقولِه نعالى: ﴿ وَمَيَّعُوهُنَ ﴾ ، بمعنَى: بمتبعًا بالمعروفِ ، بالوخه لدي يَخشُنُ في الشرعِ والمُرُوَّةِ ﴿ عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ ، أي: الذين يُخسِئُونَ إلى المطلَّفاتِ بالْمُثَعَةِ

وجّهُ الاستدلالِ بالآيةِ أَن الأمرّ صدّر مطلقًا ، وهو يدلُ على الوحوبِ ، على م عُرِفَ مي الأصولِ ، ولأنه قال: ﴿ حَقًّا ﴾ ، وذاك يَقْنصِي الوجوبِ ، وذكرَ بكلمةِ: ﴿ عَلَى ﴾ ، وهي للإلزامٌ ،

والْمُثْغَةُ الواجبةُ عبدُما. هي ' ' هده وحدَه، والباقيةُ مستحبَّةٌ ؛ إلا إدا كانتِ العرقةُ مِن قِبَلِ المرأةِ ؛ حيثُ لا يُشتَحَبُّ لها الْمُثْغَةُ ؛ لأنها جانيةٌ .

قولُه: (وَالْمُنْعَةُ ثَلَائَةُ أَنْوَابِ مِنْ كِسُوَةِ مِثْلِهَا، وَهِيَ: دِنْعٌ وَخِمَارٌ وَمِلْحَهَةٌ وَهِدا التَّتُدِيرُ مِرُويٌّ عَلَ عَائشَة وَانِي عَيَّاسٍ) ، هكذا ذكر في «المبسوط»(١٠).

وقال في الشرح الطَّحَاوِيِّ ! الْمُثَعَةُ ثلاثةُ أثوابِ: دِرُعٌ وجِمارٌ وَمَدُحَفَةٌ على اعتدرِ حالِها، فإن كانت مَشِلةٌ (١)؛ فمِن الكرُباسِ (١)، وإنْ كانت وَسَطَةً (١)؛ فمِن

<sup>(</sup>١) وقع يالأصل اوهي، ونعيب من المصاء والماء والحاء والت

<sup>(</sup>٢) ينظر الالمستوطا للشرختيُّ [٨٢/٥]

 <sup>(</sup>٣) يعني من شفاط النّاس وعزعائهم. والشفالة الله لهُ في العقل والدّين يقال. هو أو هي من الشفله
 ينظر قاسهايه في عربت لحديث، لابن الأثبر [٣٧٦/٣ مادة سفل]

<sup>(</sup>٤) الكرباش، ياب حشه وقد تقدم المربعة به .

 <sup>(3)</sup> كذا رقع في النُّسع مضبوطًا (( سطة ) و لدي ربع في (شرح الطُّحاوِيُّ) للأشبيُّحابيِّ إلى ٢٣٠/ب =

C .... 0

الْمَرْ ، وإِن كَانْتُ مُولِقَةً \* الحالِ؛ فَمِن الْإِثْرِيْسُمْ \* الْحَالِ؛ فَمِن الْإِثْرِيْسُمْ \*

قال في المبسوط 1: اعدَ الشَّامعيُّ: الْمُثَمَّةُ شيءُ معيسٌ مِن ثوبٍ ، أو خادمٍ ، أو فرّسٍ ، أو نمحو ذلك الله .

وقال في الشرح الأقطع الله قال الشَّافعيُّ: الْمُنْعَةُ ثلاثون درهمَّا اللَّهُ عَلَيْهِ للسَّالِ درهمَّا اللَّه

وقال مالكُ بنُ أَسِي لِنَهُ [٢ ١٠١٦] في «الموطأ» الليس للمتعةِ عـدَنا خَذُّ معروفٌ في قليل والا كثيرِ»(٢).

وقال أحمدُ: أعلىٰ الْمُتُعَةِ خادمٌ، وأدماه كَنْوَةٌ يَخُوزُ لها أَنْ تُصَلِّي قِيها"

معطوط مكت بيض الله أمدي ـ برك (رقم لحفظ ٥٠٣) | (رعبه يعل المؤنف هـ) اور كيت وسفّه وهد أصح ، وتأست كنية الربطة الا يكون إلا الرشطية لا الوسعة الوابعد دكاوا الوسعة الله وسعة الله وشعف ، وسعة إلا الوسعة الله وشعف ، وسعة إلا حيار في وسعه الشيء يسعلُه وشعف ، وسعة إلا حيار في وسعه الشيء يسعل المرب الاس محور (٢٠٠٧ مادة وسعة)

 <sup>( )</sup> الله مرث من النحرير وقد بقدم للعريف به

 <sup>(</sup>٠) صبطها في ١٩٠٥ المؤلّفة ١٠ بالشديد مع الهمر، وكلاهما صحيح وهماك بعة ثالثة بالتحديث مع لهمر المؤرّفة ١٠ وهي من الأس، وهو الإعجاب بالشيء تقول: أيقتُ به، وأنا أتش به أبقاً، وأنا التي يعني المفجد وإنه لأبيل أثوثل لكل شيء أعجبك خنت النظر اللسان لعرب، لاس معور إا ١٠ ٩ ماده أبق]

 <sup>(</sup>٣) الإثريسة المود أنوع الحرير، أو الحرير المنفوص وقد تقدم النفريف به

<sup>(2).</sup> ينظر: (المستوطة للشُرخَتِيُّ [٨٩/٥].

١١) بعد الشرح محمر السارية الإنفع [٦٠]

 <sup>(</sup>١) يعدر فالهديب في فقة (عام التامعية لدموي (١ ٥٢٥) وقروضة الطاليقة علوون (١٥/٣).

<sup>(</sup>٧) ينظر: فدرطأ مالك [٢/٧٧]،

 <sup>(</sup>١) بنص المعمي، لأس طنامه (٢٤٣٠)، والمنتبع في شرح المصع، لاس مطح (٢٤٣٦).
 واكتاف القباع اللهوائي (١٥٨٥).

وقَوْلُهُ مِنْ كَشُوَّةِ مِثْنِهَا ۚ إِشَارِةً إِلَى أَنَّهُ يُغْتَمُّ حَالُهَا وَهُوَ قَوْلُ الْكُرُحِيُّ ﴿ لِللَّهِ بِي الْمُتَعَةِ الْوَاجِئةِ لِقِيَامِهَا مُقَامٍ مَهْرِ الْمِثْلِ وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ يُعْتَبِّرُ حَالَةً عَمَلاً بِالنَّصّ

ورُويٰ عن اس عثاس كدلك

ولنا ما رُوَى أصحابُنا في االميسوط! ' وغيرِه: عن ابن عبَّاس وعائشةً وسعيد من المُسيِّب وعطاءِ والحسن والشُّغييُّ: أن الْمُثَّعَة ثلاثةٌ أثواب.

والفقة فيه، أن المرأة تُصَنِّي وتَخْرُخُ عادةً في ثلاثةٍ أثوابٍ، فيكونُ مُتَّعُّها أيضًا كذلك في الطلاقِ قبلَ الدخولِ؛ تُذْكِرَةٌ لها مِن رؤجِها، ولأن لإيجابِ النوبِ بطيرًا في النكاح ـ وهو الكشوةُ ـ ؛ فكان اعتبارُ ما له بصيرٌ أَرْلَى مِن إيجابِ ما ليس له نظيرٌ ، وهو الثلاثون.

قُولُه: (وقَوْلُهُ مِنْ كِشُوةِ مِثْلَهَا: إِشَارَةً إِنِّي أَنَّهُ يُغْبُرُ حَلُّهَا)، أي: وقولُ اللُّدُوْرِيُّ في المختصرة ١٥ اللُّمِن كُلُوهِ مَثْلِها ١٤٠١ . إنَّارةٌ إلى اعتبارِ حالِها في الكسوةِ ، وتفسيرُه: ما دكرُناه عن الشرح الصّحَاوِيَّ ، وهو قولُ الشيخ أبي الحسرِ الكُرْجِيُّ "،

رَوَّجُهُهُ ۚ أَنْ هَذَهِ الْمُثْغَةُ وَاجِبَةً قَائِمَةٌ مَقَامَ مَهِرِ الْمِثْلُ ، فَفَي مَهْرِ الْمِثْل يعتشُ حالُ المرأةِ، لا حالُ الرجل، فكذا فيما قام مقامّه.

قال صاحبُ ﴿ الهداية ﴾ : (وَالصَّحِيحُ : أَنَّهُ يُعْتَبَرُ حَالًا الرَّجُنِ ( ) ؛ لِقَوْلِه تَعَالَى .

<sup>(</sup>١). ينظر: (المبسوطة للسرخينيّ [٥٢/٥] ، و[٦٢/٦] -

 <sup>(</sup>۲) ينظر: فللمحتصر القُلُوْرية [من/١٤٧]

<sup>(</sup>٣) ينظر " فشرح مختصر الكرخي اللفدوري [5,0٧]

 <sup>(</sup>١) اختلفوا هي اعتبار المتعة علئ أقوال:

الاول الفليز بلجال لروح أي عناه وفقره الراحتاره الواريء وهواما صلححه صدر الشريعة ، وصاحب الهداية، وظاهر احيار السرخمي في المبسوطة [٦٤/٦] الثاني: تعتبر بمعال الزوجة، واختاره الكرخي والقدوري.

ه ومنعوه عن كنوح فداه وعلى أَلْمُغَيْرَ فَدَاهُ ﴾).

سيامه أن الله تعالى عسر حال الرحل، دون حال المرأة، والتعديلُ هي معارّصة النظر ماطلٌ.

قولُه (لُم هي لا تُر دُ على نطب مهْر مثنها).

وهى بعص السبح عمر لا يُرادُه الله وكلاهما حائرًا، فالتأليث على إرادة المُعه، و حكيرًا على الرادة الله الله الدي فلارًا المُتُعة إدا كال رائداً على مصف مهر المثل الأ يرادُ عليه، بل يحث بصف مهر المثل، وإذا كال ماقصاً على حسنة دراهم، لا يُتُفَلَّى علها، بل يحث الحسنة، وهذا: لأن الكاغ ـ الدي على حدف سبحة ـ أنوى في حكم الصد في من الذي لم توحدُ فيه التسمية ، ثم فيما وحد في السمرة ، لا يحث أكثر من بصف المهرة إذا وحد الطلاقي قبل الدحون،

المن المد المديد ، فرد فد فسر فيها لأخل من التبات أو فيرين فالأدبي ، أو محلفين فالمديد و حداء المحلف الولولين في فاراه ، ورجعه صاحب النجر [٣٠٩] ، الما المديد و إلى المدرد الما المدرد المدرد

ه ه منت في سخه بن عصيح من الهدامة [ ١ ق ٩٩ ] مخطوط مكيه وليّ الدس أمدي الدين أمدي الدين أمدي الدين أمدي الدين أمال المحاود مكت المحاود المحاو

 <sup>،</sup> بع في السبحة المعرانة فن بسحة المرفيليق [١ ق ١٠٨٥] محطوط جامعة بونستون ـ أمريكا.
 ١ ب المحط ٢٥٩٣) [ فالم هو الا يريده.

و المصدر الأولى الأهري الأكريك في المحدد الماسمين من المهدالية إلى 1/37 أن المعطوط مكت والديني فاصل أحمد ماشا ما ما 1/4 وفي سال السنح الأحرى التي عليها النمويل

# رَيْعْرَفُ ذَلِكَ فِي: ١١ الْأَصْلِ ١٠.

وَإِنْ تَرْوَحُهَا وَلَمْ نُسَمَّ لَهَا مَهْرًا، ثُمَّ تَرَاصَيَا عَلَىٰ تَسْمِيَةٍ؛ فَهِيَ مَهُرٌ لَهَا إِنَّ دحل بِهَا أَوْ مَاتَ عَلَهَا. وإِنْ طَلَقُهَا قَتَلَ الدُّخُولِ بِهَا فَلَهَا الْمُتَّعَةُ.

وَعَلَى قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ الأَوْلِ: نِصْفُ هَذَا الْمَقْرُوضِ، وَهُوَ قَوْلُ الشَافعيّ؛ لِأَنَّهُ مَفْرُوضٌ فَيُتَنْصُفُ بِالنَّصِّ،

فكدا فيما نُمَّ بوحدٌ فيه التسميةُ ؛ لا يحثُ أكثرُ من نصفِ مهرِ المِثْلِ؛ لأن الواحثُ قال الطّلاقِ كان مهرُ المِثْلِ، فلا يُرّادُ بالمُثْغَةِ على نصفِ مهرِ المِثْلِ؛ بل يُجِبُّ الأقلُّ مِن الْمُثْغَةِ، ومِن نصفِ مهرِ المِثْلِ (٢ ١٣٤٣)، ولا يُنْقُصُ عن تحمسةِ دراهمَ،

أعني، إذا كان نصفُ مهر مِثْلِها أقلَّ مِن قيمةِ النَّتُعَةِ؛ تكُونُ بها بصفُ مهرِ مثلِها، ولا يَنْقُصُ عن الخمعةِ؛ لأنَّ أقلَّ المهرِ الشرعيَّ عشرةٌ بالنصَّ، فلا يَنْقُصُ عن بصفِها، وهذا لأنَّ المُتُعَة في الطلاقِ قبل الدخولِ بمنزلةِ المستَّى، فلو كالتِ العشرةُ سُمِّتَتْ، ثم طلَّقه قبلَ الدخول؛ كان يَجِتُ الخمسةُ ، فكذا هذا، وإنَّ كالتِ المُتْعَةُ تُساوِي مهرَ المثلِ، فالواحبُ لَمُتْعَة ؛ ترحيحًا لها عليه، لأنها ثابنة بكتابِ اللهِ تعالى،

قولُه: (وَيُغْرِفُ ذَلِك فِي الْأَصْلِ؛)، أي، في اللهبسوط؛. وسِالُه مرَّ الفَّا قولُه: (وَإِنْ تَزَوَّحَهَا وَلَمْ يُسَمِّ لَهَا مَهْرًا، ثُمَّ تَرَاضَيًا عَلَىٰ سَمِيَةٍ، فَهِيَ مَهْرُ لَها إِنْ دَحِل بِهَا أَوْ مَاتَ عَنْها، وإِنْ طَلَقَها قَبَلَ الدُّحُولِ بِها فَلَها الْمُثَنَّةُ

وَعَدِيْ قَوْلَ أَبِي بُوسُفَ الْأَوْلِ بِصْفُ هَذَا الْمَصُّرُوصِ، وهُو قَوْلُ الشَّافعيُّ).
اعلم أما قد بيَّنَا فيما تفدَّم أن المهر يستقرُّ باللاحولِ إلى مدد إ والخَلُوةِ
الصحيحةِ، ومؤتِ أحدِ الروجَيْن، فلْمًا كان كذلك؛ قُسا: إن السميةَ بعدُ العقدِ

🤁 فايه البيار 🥱

صحيحةٌ تستقرُّ بهذه الأشياءِ.

أَمَّا إِذَا طُلُّقَهَا قَبْلَ الدَّخُولِ: فَمَادًا يُجِتُ؟

فعي المشهورِ عن أصحابِنا عِلْيُهِ، يَجِتُ لها عليه الْمُتَّعَةُ،

وعن أبي يوسفَ \_ وهو قولُه الأوَّلُ \_: أنَّ لها نصفَ الممروضِ ، وبه أَحَدُ النَّامِعِيُّ الْ.

وَخُهُ قُولِهِ الْأَوْلِ: قُولُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ فَيَضَفُ مَا فَرَضَتُمْ ﴾ [سرم ٢٣٧] ، ولا فَصْلَ فيه بين المفروصي في العقدِ ، وبين المفروضِ معذَ العقدِ ، فيتَنصَّفُ هذا كما يَتَنَصَّفُ داك.

ولماء أن المفروص بعدَ العقدِ تغيينٌ لمهرِ المِثْلِ، ومهرُ المِثْلِ لا يَتَنَصَّفُ، فكدا ما قام مقامه ، وهذا لأن الواحث بهذا العقدِ كان مهرَ المِثْلِ ؛ لأنه تزوَّجَها ولَمْ يُسَمُّ لها مهرًا، فوجَب مهرُ المِثْلِ بحكُم العقدِ،

ثم المتروضُ بعدَ العقدِ لو لَمْ يَكُنُ تغيبُ لذلك؛ لوجَب مهْرُ المِثْلِ والمسمّى حميمًا. الأوَّلُ بحكمِ التسميةِ، ودلك لا يَجُوزُ ؛ ولأنَّ عقْدَ النكاحِ حال وجودِه خلا عن تسميةٍ؛ فتجبُ لها الْمُتُعَةُ ، كما إدا لَمْ يُفْرَضُ بعدَ ذلك أصلًا.

والحوابُ عن المص فقولُ. إن المص مُطْنَقُ، والمُطْلَقُ يَنْصَرِفُ إلى المتعارَفِ، والمُطْلَقُ يَنْصَرِفُ إلى المتعارَفِ، والمُطْلَقُ يَنْصَرِفُ إلى المتعارَفِ، والمتعارفُ هو المعروصُ في العقدِ لا بعدَه؛ فيتَصَفَّ داك لا هذا؛ ألا ترَى أنه لو قال لعده: قادُ خُولِ السوقَ واشتر اللحمة، لا يُفْهِمُ مِن إطلاقِ السوقِ صوقَ الْعَطَّارِينَ و لُدَّ رين ؛ بل يُفْهِمُ منه سوقُ الْفَصَّائِينَ؛ لأنه هو المتعارَفُ.

 <sup>( )</sup> مطر ( الأما مشامي ( ۲۰۳۱) ، والهديب في هم الإمام الشاهمي، للبعوي ( ۵۰۷/۵) .
 ( ) الشبيه في المقد الشاهمي، للشيراري [ص/ ۲۰۳].

ولما: أن هذا الفرْضُ `` تعيينٌ للواحبِ بالعقدِ وهو مَهْرُ العِشْ ودلك لا يُتَصَّفُ فَكَذَا مَا نَزَلَ مَنْزِلَتَهُ.

وَالْمُرَادُ بِمَا تَلَا: الْفَرْضُ فِي الْغَقْدِ إِد هو الفرض المتعارف، [١٠٠٠هـ] قَالَ، وَإِذًا زَادَهَا فِي الْمَهْرِ مَعْدَ الْغَقْدِ؛ لَزِمَتْهُ الزَّيَادَةُ؛ خلافا لزفر ﴿

قولُه: (فَكَذَا مَا نَرَلَ مَنْزِلَتَهُ)، أي: لا يَشَصَّفُ [١/٨١/٣] ما نزل منزلةً مهرِ المِثْلِ، وأراد بالنازبِ مـزلـّه: بمُـــمَّى بعدَ العقدِ

قولُه: (وَالْمُرَدُ بِمَا تَلَا: الْفَرْضُ فِي الْمَقْدِ)، أي. المرادُّ بم تلا أبو يوسفَ مِن قولِه تعالىٰ: ﴿ فَيَصْفُ مَا فَرَضِتُمْ ﴾ هو الفرضُ حالةُ البكاحِ، و(الْفَرْضُ): حبرُ المبتدأِ، وهو (الْمُرَّادُ).

قولُه: (قَال: وَإِذَا رَادَهَا فِي الْمَهْرِ بَغْدَ الْمَقْد؛ لَزِمَتُهُ الزَّبَادَةُ)، أي: قال الفُدُوْرِيُّ في «مختصره» (١٠)

وقال رُفَرٌ ﴿ إِنَّهُ الزيادةُ لا تَلْحَقُ بالعفدِ ، وهي هِبَهُ مبتدأةٌ إِنْ قُبِضَتْ مُلِكَتْ ، وإلَّا علا ، وبه قال الشَّافعيُّ <sup>(٣)</sup> . كذا في «شرح الأقطع» <sup>(١)</sup> .

لنا: قولُه تعامىٰ: ﴿ وَلَا حُمَاحَ عَلَيْكُو هِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ، مِنْ بَعَـدِ ٱلْقَرِيصَـذِ ﴾ [ب.: ٢٤]، أي من فريضةٍ بعدَ الفريضةِ .

بِيانُه: أنه لا يحلو: إمَّا أنْ يَكُونَ المرادُ بِهِ الزيادةُ، أو النقصانُ، أو الهبةُ

<sup>( )</sup> هي لأصل: قالممروض؛ وتحته (ح) وفي الحاشمة: اللمرض؛ وصحح عليه وهو المشبث

<sup>(</sup>١) يتغر المخصر التُدُوري، [ص/١٤٧] .

 <sup>(</sup>٢) ينظر قالسيه في التقه «شاهمية للشيراري [ص، ١٦٦]، وقالمجم الوهاج في شرح المنهاجة
 للتَّبِيرِي [١٤١/٧].

<sup>(</sup>١) بنظر: قشرح مختصر القدوري، للأقطع [٢/ق/١٦].

ومسدكُرُهُ في ربادة النَّمن والْمُنشَق إِنَّ شاء اللهُ تعالى

وإدا صحّت الرَّمادةُ تَسْقُطُ بالطَّلاقَ قَبَلِ الدُّحُولِ، وعلى قَوْلِ أَبِي يُوسُف ولا سعيف مع الأصل ، لأنَّ التَّنصيف عِنْدُهُمَا يَحْنصُ بِالْمَقْرُوضِ فِي الْمَقْدِ

حداً ، فلا بحور إرادة الهذه الآله لا تتعلَّقُ بالفريصة ، وكذا لا يَحُورُ إرادة حصار - لأنه يَنهُ بالمراً ، ولا حاجة إلى التراصي ؛ فتعيَّلَتِ الريادة ، كما هو الأصلُ في الأمر بدائر بين لأشياء الثلاثة ، إذا التعي الاثنان منها تعيَّل الثالث ، الثلاثة ، إذا التعي الاثنان منها تعيَّل الثالث ، المحالم في الأمر بها تتعلَّم صفة المهر كالحط أن فيتعلقُ بها الاستحقاقُ كالخطّ. فينعلقُ بها الاستحقاقُ كالخطّ.

وقال رُفرُ لو صحّت الربادة بعد العقد؛ يَلْرَمُ أَنَّ يَكُونَ الشّيءُ عِوَضًا عَلَ منكه،

قصا لا يُستُمُّ أنه يَذُرِمُ على تقدير الالتحاق بأصل العقدِ، ويَتَتَقِضُ أَصَلُّ رُفر بالعوص عن الهنة بعد عقْدها، فالهم

قولُه (وسيدُكُرُهُ في ريادة النَّمَن والْمُشْمَن ٣ مد مها إنَّ شاءَ اللهُ تَفَالَى) ، أي. في فطيل يُذَكِّرُ بعد باب المُرابحة والنَّوْلِية

[قولُه] " (وإدا صحّت الرّبادةُ نشقُطُ مالطّلاق قتل الدُّخولِ. وعلى قول أبي بُوسُف أوْلًا يسطّف مع الأصل).

 <sup>(1)</sup> فلمجلًا يأتي بدعس أتوقيع والنقص والادعاط وأصنه بحثر من عُلُو إلى شَعْل بعال حط من التمين كداء أي، أسقه
 رهر في الاصطلاح المداد عص عمل على أو ذاه، فالحط إثرة معنى، ولذا فد بُشَلِق المحطّ على الراء مدنى، ولذا فد بُشَلِق المحطّ على الراء على المداد (1971) ]، والمعجد الراء على المداد (1971) ]، والمعجد

سصطنحات والأعط الفلهية) [1 ٥٧٥]

فالماسل ليتسرفن المدمل فصاله وقعاله وقعاله وفاساه

وعبدة المفرُوصُ بعُدَةُ كالْمفرُوصِ فِيهِ على ما مر.

وإِن حَطَّتُ غَنَّهُ مِنْ مَهْرِهَا؛ صَعَّ الْحَطُّ؛ لِأَنَّ الْمَهْرَ بَقَاءً حَقُّهَا وَالْحَطُّ يُلاقيه حالةً التَقَاءِ.

خية البيار جي-

له أن المسمَّى بعدَ العقدِ مثلُ المسمَّى في العقدِ، فيتَنَصَّفُ لأصلُ والزيادةُ حميدً

ولى: أن التنصيف يتعلَّقُ بالأصلِ دونَ الريادةِ، لأنَّ المفروضَ في العقدِ هو لمتعارفُ لا عيرُه، فيتَنصَّفُ الأصلُ، وتَسْقُطُ الريادةُ، ولأنَّ هذه الريادةَ لَمْ تَكُنُّ مُسمَّةٌ في لعقدِ، وكلُّ ما لَمْ يَكُنُّ مسمَّىٰ في العقدِ؛ فإنَّ ورُودَ الطلاقِ قَسَ الدخولِ تُنظنهُ.

والدبيلُ على دلك أنه لو ترَوَّجها على غيرِ مهرٍ؛ وجَب لها مهرُ المِثْلِ، ولَـُـتِظُهُ لطلاقُ قـلَ الدخوبِ؛ إذا لَمْ تكُنُ مسمَّىٰ في العقدِ

قولُه: (وَعِلْدَهُ الْمَفْرُوصُ بَعْدَهُ كَالْمَفْرُوضِ '' فِيهِ)، أي وعندَ أبي بوسفَ ــ عنى قوله الأوّلِ ــ، المفروضُ بعدَ العقدِ كالمفروضِ في العقدِ وقد مرَّ بيانُه في العسانةِ المتقدَّمَةِ،

قولُه. (وَإِنْ حَطَّتُ عَنْهُ مِنْ مَهْرِهَا؛ صَعَّجَ الْحَطُّ)، أي: إنْ حطَّتِ المرأةُ عن الروحِ مِن مهرها؛ صحَّ حطَّها، فيَلْحَقُ الحطُّ بالعقدِ، وذك لأنَّ المهرَ في حالةِ البقاءِ حثُّها، ولهدا يَجُورُ حلَّمُها، فحاز حطَّها؛ لأنها تصرَّفَتْ في حقَّها.

قولُه: (لِأَنَّ الْمَهُرُ بِقَاءً خَقُهَا)، ونصَّتَ (يُمَاءً) على التمييرِ، ولو قان، الحقُها بِقَاءًه؛ كَانَ أَوْلَىٰ؟ لأن النمييزُ لا يُخُوزُ تقديمُه النَّمَاقَا، وحلافُ الْمَازِييِّ والْمُبرِّدِ:

<sup>(</sup>١) وقع بالأصل. فللمفروض، والمنت من قف، رقم، وقع، وقع، وقت

وَإِدَا حَلَا الرَّجُلُ بِامْرَأَتِهِ وَلَئِسَ هُمَاكَ مَاسِعٌ مِنْ الْوَطْءِ ثُمَّ طَلَّفَهَا فَلَهَا كَمَالُ الْمُهْرِ،

في تقديمِه على الفعل<sup>(١)</sup>.

وملعبٌ سِيتُولِهِ: أنه لا يتفدُّمُ عليه أيضَ، وقد عُرِف في البحوِ (١٠٠٠-

قولُه [\* ١٠٠ مار م]: (وإِذَا حلا الرَّجُلُ بِالرَّاتِهِ ، ولَبُس هَمَاكُ مَابِعٌ مِنْ الْوطْءِ ، ثُمُ طَلَقَهَا ؛ فَلَهَا كَمَالُ الْمَهْرَ ) ، هذا إذَّ كان المهرُ مُسَمَّى ، وإنَّ لَمْ يَكُن مُسمَّى ؛ فلها صداقُ مِثْلَهَا ، وإذَا لَمْ تَصِحُ الحَلْوَةُ ؛ فلها نطَفُ النُّسمَى ، وإنَّ لَمْ يَكُنِ المُسمَّى ؛ فله الْمُثَغَةُ ، كذَا في المختصر الطَّخَاوِيُّ ال<sup>(\*)</sup> ،

وأصلُ هذا: أن المهرَ بِلْمَتِيْرُ بِالحَمَّوةِ لصحيحة عنديا. وهو قولُ الشَّافِعيُّ في القديمِ (١٠). وفي قولِه الآخر: لها نصَّفُ المهر،

له: أن هذا طلاقٌ قبلَ الدخولِ، فَيَجِتُ نَصفُ المَهْرِ؛ لَفُولُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَبِرَ ظَلْقَتُ مُوكُنَّ مِن قَتْلِ مَن تَشَدُهُنَ ﴾ الآبة، ولأد الروح لمْ يَشْقُوفِ المُنْذَلَ مِن المرأة.

<sup>(</sup>١) قال الشرّد (واعل أن بيس إلي بعير] (ا كان العامل به عملًا و جار تقديمه و لنصرُف الفعل و عدر أن عليمه و لنصرُف الفعل و وهذا لا بحره ببديه - لأنه يره كفولت عشرون درهماً ، وهذا أفرههم عمدًا ، ولسن هذا ببحر ببدي ويت و لا عدر بن درهماً به عمل في بدرهم ما بدّ يؤخذ من الفعل و ألا ترى أنه بحر هذا بيد بيد بالدي وتدا هذا بدر بده لأن العامل غير فعل الفدل أحرَّنا بقديم التعيير إلى كان العامل غير فعل الفدل أحرَّنا بقديم التعيير إلى عدد أن أبي عندان العامل في بعر الا تعقيد المعلمات العديم التعليم إلى العامل و العدال العديم التعليم الدين العديم التعليم التعليم

 <sup>(4)</sup> قال سينوية والجمهور إلى المينز لا يحد عديمه عنى عاملة مطلقاً والأنه كالنمت في الإيصاح والمعلق لا يصدم عنى عاملة مكالك ما أشهاه و نمائلاً في السينز المنطوب بفعل متصرف ألم يكون باعلاً في الأصل ، فلا نفر عند كان مسجمة من وجرب سأجيز البنطر افتارج الكانية الشاعة؟
 (4) مابك [4 - 242 - 242] والرضح المعاصدة للمرادي [4 - 422]

 <sup>(</sup>٣) ذكره المعجوري في كانت الطلاق فنان كانت برجعة الدما في حالية افراع والمان وينظر المحجوري في المحاري المحاري [ص/٢٠٢].

<sup>(</sup>١) ينظر الاسهديد في هذا (الله الشامي المعوي [٥٠١٥]

فاية البيان ك

ولا يَجِبُ عليه البُدَلُ.

ولما: قولُه تعالى: ﴿ وَلَا تَنَاخُذُواْ مِنْهُ شَيْتًا ﴾ ، إلى قولِه ﴿ وَكَلَّا تَنَاخُذُواْ مِنْهُ شَيْتًا ﴾ ، إلى قولِه ﴿ وَكَنَّيْفَ تَنْحُدُونَهُ, وَقَدْ أَضَى بَعْضُحِكُمْ إِلَىٰ بَعْضِ ﴾ [الساء: ١٩ ـ ٢٠].

والإفصاءُ هو الحَنْوةُ، وحقيقتُه الدخولُ في القصاءِ، وهو المكانُ الخالي، كقولِهم: «أمسَىٰ»، إذا دخّل في المساءِ،

قال أبو بكر الرَّازِيُّ فِيهِ في شرحِه لـ«مختصر الطَّحَاوِيُّ» في باب الْعِنَينِ (١): والْفَرَّاءُ في «معاني القرآن»: «الإفضاءُ هو الخُلُوةُ ؛ وإنْ لَمْ يُجَامِعُها» (١). والْفَرَّاءُ إِن أَمْ يُجَامِعُها» (١). والْفَرَّاءُ في اللغةِ عيرُ مُدَافِع ، مقبولُ القوبِ فيها» (١) ، ولأن الواجبَ على المرأةِ تسليمُ البُضْع ، وقد سلَّمَةُ بأفضَى ما يُمْكِنُ ؛ لوجودِ التخْليةِ ، فما دئتُه إذا حاء النقصيرُ مِن قِبَلِ الزوج ، فيَجِبُ على الزوج تسليمُ البَدَلِ ؛ لوجودِ تسليمِ المُبْدَلِ مِن جِهَتِها.

أَصلُه: التخليةُ في العَقارِ ، والمَسِيسُ ليس بموصوعِ على الجمعِ لغةً ، وإسما يَقُولُ الخَصَّمُ: إنه كنايةٌ عن الوطءِ،

وَ وَ وَ وَ لَكُولُ ۚ إِنَّهُ كُنْ بِهُ عَنِ الْخَلْوَةِ ؛ لأَنْ [٣ ١٨٠٤،١] الرحلَ لا [٣١٤،١] يمَسُّ امرأتَهُ إلا في الحَلْوهِ عادةً ، فَيَكُونُ ذِكْرُ اللازمِ العاديِّ وإرادةُ الملزومِ ، فنيس ما يدَّعِيه بأَوْلَئ مما نقولُ نحن

على أنَّا نقولُ: رَوَىٰ أبو يكو الرَّاذِيُّ في «شرح الطَّحَاوِيُّ» وقال: «رُويَ عن عُمرَ وغلِيُّ أن المرادَ بالمَسِيسِ: الحَلُوةُ، فلَزِم اعتبارُها والأنَّهُما حجَّةٌ في اللعةِ (١٠٠٠،

الْعِلْيَنْ هو الدي لا يغير على إتياد النساء، ولا يشتّهي النساء، وقد تقدم التعريف به.

<sup>(</sup>٢) ينظر: المعاني القرآن؛ للعراء [١/٢٥٩].

٢١) ينظر: قشرح محصر الطحاري، للحصاص [٢٩٠/٤]

<sup>(1).</sup> ينظر: اشرح محتمير الطحارية للجصاص [٢٩٤/٤] -

وقال مشافعي بها مضف المهر لأن المعقود عليَّه إِنَّمَا يَضِيرُ مُشْتَوْفِي بَالْوَطْءِ فَلَا يَتَأَكَّدُ الْمُهُرُّ دُونَةً.

ولما أنها منكمت المُتدل حيثُ رفعَتِ الموابع ودلك وُشَعُهَا فيتأكدُ حقّها في المدن اعتبارًا بالْمُنع

إِذَ كَانَّ أَحَدُهُمَا مَرْيَضًا أَوْ صَائِمًا فِي رَمَصَادَ ، أَوْ مُخْرِمًا بِحَجِّ فَرْضٍ ، أَوْ نَشَالٍ ، أَوْ نَهْمَرَةٍ ، أَوْ كَانَ حَالَصًا ؛ فَلَيْسَتَ الْحَلُوةُ صَحِيحَةً (1) وَحَتَّى لُو صَنْهَا بَهَا نَصْفُ الْمَهْرِ ، لأَنْ هَذَهِ الأَشْيَاءَ مَوَابِعٌ .

وقال مالكُ في الموطأة عن يختى لن سعيدٍ، عن شعيدٍ بنِ الْمُسَيَّسِ: «أَلَّ عُمْرُ لَنَّ لَحَصَابُ فَصَى في لَمزأة إذا تروَّحها الرَّحُنُ ' أَنَّهُ إِذَا أَرْحِيتَ السَّتُورُ ؛ فَعَدُ وَحَبَ لَعَدُ فَيُ الْأَوْمِينَ السَّتُورُ ؛ فَعَدُ وَحَبَ لَعَدُ فَي الْأَ

قولُه (لأنَّ الْمَعْفُودَ عَبِهِ)، أي النَّصَعُ دُونَهِ، أي: دُونَ الوَّطَّةِ. قولُه (وداك وُسُعُها)، أي رفعُ لموانع، وهو وُسُعُ المرأة.

قولُه (اغتبارًا بالنبع)، يعني تكُولُ انتخليةً تسليمًا في البيع، حتَّى يُحب سبية النمن عنى المشاري، فكذا هذا، بكُولُ رفعٌ "الموابعُ عن المرأةِ: يَكُولُ سبيمًا للضعها، فيحثُ عنى الروح تسليمُ المدل وهو المهرُ.

قولُه (وإنَّ كان أحدُّهُما مربصاً أوْ صائماً في رمصان، أوْ مُخرِماً محخُ مرضي، أوْ مَثَلِ، أوْ مَثْمَرةِ، أوْ كانتُ حائصاً، فَلَيْسَتِ الحَلُوةُ صحيحةً حَثَى لو طَنْقِها لَها مَشْفُ الْمَهْرِ)، هذا نقطُّ الشُّدُوريُّ<sup>(2)</sup>

<sup>( )</sup> او برنت لامل اح، امع بحرا فيجما

 <sup>(</sup>۱) الدَّامة ماليا في السَّوام (أن في ۱۹۰۰) ، عن لحي ثن للمية ، عن للمدائي النَّلَث الرائد
 لا يحدث يك اله

📲 غاية البيان 🦫

ولعط الجامع الصغير»: «محمَّدٌ عن يعقوب عن أبي حنيفة بيني، في رجلٍ حلا سرأته، وهو مُحْرِمٌ بتطوَّع، أو فريضة، أو هي مُحْرِمةٌ بتطوَّع، أو فريضة، أو هي حائصٌ، أو هو مريضٌ، أو هي مريضةٌ هي حائصٌ، أو هو مريضٌ، أو هي مريضةٌ لا يُسْتَطِيعُ حماعَها، ثم يُطَلِّقُها واحدةً، قال عليه بصف المهر في ذلك كلَّه»(١٠).

ثم قال في «الجامع الصعير» ( \* ). «عن أبي حنيفة في رجل يُخْلُو بامرأتِه وهو |٢ ٣٠. م| صائمٌ بنطوَّع ، أو هي صائمةٌ بنطوَّع ، ثم يطلُّقها عال : عليه المهرُ كاملًا » وإحرامُ الرجلِ ومرضُه \* ) مِن الخواصِّ ، ومسألةُ صومِ النطوُّع من الخواصِّ أيضًا ( \* ).

وإنما وجَب مصفُ المهرِ في الصورةِ الأُولَىٰ: لأَن الخَنْوةَ لِسِت مصحيحةٍ ؛ لوجود المانع ، فكان الطلاقُ قبلَ الدخولِ وقبلَ الخُلُوةِ الصحيحةِ ، فلَمْ يَسْتَقِرَّ المهرُ ، فسقط نصفُه بالنصُ .

بيانُ المانعِ: أنَّ المرضُ فطاهرٌ ؛ لأن كلامّه في مرّص يَمُنعُ الجماع ، أو يُفْصِي إلى الصررِ ، فلَمْ يُوجَدِ التسليمُ المستَحقُّ بالعقدِ ، بدليرٍ أنه يُرْجَى في العقدِ نسليمٌ على غيرِ هذه الصفة ، فيُوحدُ الوطاءُ بزوالِ المرضِ وقيل : مرضَّه مُتنوُعٌ ، لأن كان بالجمعِ يَلْخَفُها الضررُ ؛ فلا تَكُونُ الحَدُوةُ صحيحةً ، وإنَّ لَمْ يَلْحَفُهَا الضررُ ؛ تكونُ الخَلُوةُ صحيحةً ، وقال بعصُهم في مرصِه كدلك .

والأصحُّ أنْ لا تَفصيل في مرضِه ، وكلُّ مرّضٍ مِن جانبِه يَمْنَعُ صحةَ الحُلُوةِ ؛ لأن جماعَ الرحلِ يوحبُ التكشرَ والفُتُورَ لا محالةَ

<sup>(</sup>١) ينظر ١١لجامع الصعير؛ مع شرحه اسافع الكبيرة [ص/١٨٦].

<sup>(</sup>٣) ينظر ، المصفر السابق ،

<sup>(</sup>۲) عی ۱۹۱۴ لی برصه ۱۱

 <sup>(</sup>٤) لمرادُ من التحواص يعني حواص مسائل " الحامع الصغير ال

🕁 عالم سيار 🦈

وأمّا صومٌ رمضانٌ ومُطْلَقُ الإحرامِ: فكلُّ وحدٍ منهما مانعٌ لصحَّةِ الحَلُوةِ ؛ لأنه يُحِتُ بالإفطارِ الفصاءُ والكفَّرةُ جميعًا، وفي دلك حرَحٌ ، فيَكُونُ مانعًا لصحَّة الْحَدُوةِ ، وفي صومِ النظرُّعِ لا يُحِتُ عليه بالإفطار إلا قصاءً يومٍ واحدٍ ، وقصاءً يومٍ بنبيرٌ ، وليس كاحرامِ النظرُّعِ ؛ لأنه إذا أفسد إحرامه ، يُؤْمرُ بأنُ يَمْضِيَ في إحرامٍ فاسدٍ ، ثم يَجِتُ عليه أنْ يقْصِي ، فيلُحقه في دلك مُؤْنةٌ شديدةٌ ، ولهذا استوى الفرضُ والنقلُ في الححَّم .

بحلاف صوم غير رمصان مِن التطوّع، والندّر، والكفّارة، وقصاء رمصان، المحلفة عيثُ لا يُحِتُ بالإنطار إلا القصاء، فيكُونُ الطلاقُ بعدُ الخَدْوةِ موحِدًا لكمانِ المهرِ لصحّتِها، وهذا الذي قل مِن وحوبٍ كلّ المهر في صومٍ غيرٍ رمضان على دوايةٍ والمنتقَى،

ومنهم مَن قال: صومُ التطوَّعِ وأحواتُه يَمْنَعُ صحّةَ الحَلُوةِ ؛ لأنه لا يَجِلُّ إنطابُهُ إلا بعدُرٍ ، وكذا الحيصُّ (١ ١٤٠١هـ مانعٌ لصحَّةِ الحلُوة ؛ لأنه مانعٌ من الحِمَاعِ طنعُ وشرْعًا.

أمَّا اللَّوْلُ: لِمَا أَا فيه مِن التلوُّبُ بالدم السجس،

وأمَّا الثاسي: فلقولِه تعالىٰ ﴿ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَظْهُرُنَّ ﴾ [الد. ٢٣٠].

وأمّا صلاةً النطوع، فكُصُوم النطوع؛ لأنه لا يأثُمُ بِتَرْكِها، وهو الصحيح، فلا يكُونُ مانعًا للحَدُوق، تحلاف صلاةِ الفرض؛ فإنه يأثُمُ بِترْكِها.

 <sup>(1)</sup> هكد بالأصل النداء وفي الناء واجاء وقع الروانة الليدة وهو الحادة؛ لوجوب رهم حوال وأندة بالداء وقعت الناء حوال حلف الداء وقعت الناء عن وحداعة من المحتفى إلى حوال حلف الداء مطلق من حوال الشرط، وأنه صحح في البنان لعربي عنن ولئه النوسمة وقد مصى النبية عدم مطلق من حوال الشرط، وأنه صحح في البنان لعربي عنن ولئه النوسمة وقد مصى النبية عدم مطلق من حوال الشرط، وأنه صحح في البنان العربي عنن ولئه النوسمة وقد مصى النبية عدم المنان المربي عن ولئه النوسمة وقد مصى النبية عدم المنان المربي عنان ولئه النوسمة وقد مصى النبية عدم المنان المربي عنان ولئه النوسمة وقد مصى النبية عدم المنان المربي عنان ولئه النبية المنان المربي عنان ولئه النوسمة وقد مصى النبية عدم المنان المربي عنان ولئه النبية المنان المربي عنان ولئه النبية ولفنان المربي عنان ولئه النبية المنان ال

أم المرضُ فالمرادُّ منه ما يَمْنَعُ الجِماعَ أو يلحقُهُ به ضرَرٌ وقيل: مرضَّهُ لا تُعْرِي عن تكَسُّرِ وفَتُورِ وَهَذَا النَّفْصِيلُ فِي مَرَضِهَا.

وَصَوْمُ رَمَصَانَ لِمَا يَلْرَمُهُ مِنْ الْعَصَاءِ وَالْكَفَّرَةِ وَالْإِحْرَامِ لِمَ يَلْرَمُهُ مِنْ الدَّمِ وَكَنَادِ النُّسُكِ وَ لُقَصَاءِ وَالْحَيْضِ مَانِعٌ طَبْعًا وَشَرْعًا.

وَإِنَّ كَانَ أَحَدُهُمَا صَائِمًا تَطَوَّعَا فَلَهَا الْمُهُرُ كُلُّهُ ؛ لِأَنَّهُ يُبَاحُ لَهُ الْإِفْطَارُ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ فِي رِدَايَةِ - «الْمُنْتَقَى» وَهَذَا الْقَوْلُ فِي الْمَهْرِ هُو الصَّحِيحُ .

وَصَوْمَ الْفَصَاءِ وَالْمَلُدُورِ كَالتَّطَوُّعِ فِي رِوَايَةٍ؛ لِأَنَّهُ لَا كَفَّارَةً فِيهِ وَالصَّلَاةُ

قولُه (وَخَدَا النَّقُصِيلُ فِي مَرَّضِهَا)، أراد به: قولَه: (فَالْمُوَادُ مِنْهُ مَا يَمْنَعُ الْجِمَاعَ، أَوْ يَلْحَقُهُ بِهِ ضَرَّرٌ).

قولُه: (في رِوَايَةِ االْمُنتَقَىٰ؟)، وهو اسمُ كتابٍ في الفقهِ<sup>(۱)</sup>، صنَّهُ الحاكمُ الجليلُ الشهيدُ أبو الفصلِ محمدُ بنُ أحمدَ السُّلَمِيُّ الْمَرْوَزِيُّ عِلَيْه، وهو صاحبُ اللكافي»، الذي سَمُّوا شرَّحَه: مبسوطًا(۱).

قولُهُ ۚ (وَهَٰدَا الْقَوْلُ فِي الْمَهُرِ هُوَ الصَّجِيعُ) ، إشارةٌ إلىٰ وجوبِ كلَّ المهرِ فِي صومِ التطوُّع -

واحترَز بالصحيح: عن الروايةِ الأُخرى، وقد بيُّنَّاها.

 <sup>(</sup>١) قال حاجي حليقة قاليه بوادر من المدهب ولا يوحد االمستقيرا في هذا الأعصار كذا قال بعص لعدما، وقال الحاكم المعلوث في اللاث مئة جرة مؤلّف، مثل قالأمالي، وقالبوادرا، حين النيّث اكتاب المُتقى 1 - ١٠٠ يتطرم الكشف الطنون لحاجي حليقة [١٨٥١/٣].

<sup>(</sup>٢) حيث مع يُسبّه السرخيئ في ديبجة الشرّحة والما اكتمن بأن قال العرابة الصواب في تأليف شرح المحتصرة (يمي، لكافي) لا أربد على المعنى المؤثّر في بيان كل مسألة و اكتفاءً بما هو المعمد في كل باب، وقد نصم إلى دلك سؤالٌ بعض الخواص موس رش خسي ، حين ماعدوني لأنبي دان أثبي عليهم دلك وأحثتهم إنها النظر اللمبحوط، للسرحين [٤/١]

# بمرلة الصوم فرضها كمرضه وبقلها كنقله

قوله (فرضها كفرصه، وبليلها كبفله). أي فرص الصلاةِ كفرص الصوم، وبفل الصلاة كلفل الصوم، وقد مرَّ بيانُ دلك أنفًا

قال في المصول؛ وذكر في اللفخيرة؛ أصحاب عن أقاموا الخُلُوة الصحيب مدم الوطءِ في يعض الأحكام، دونَ البعض.

أمَا الأحكامُ التي أقالُوا الحلُّوة فيها مقام الوطء: فتوكُّدُ جميعَ المُسمَّى ١- ١٠٠٠ إِنَّا كَانَا فِي العَقَدِ تُسْمِيُّهُ . وَنَأَكَّدُ مَهِرِ الْمَثْلِ إِنَّ لَمْ يَكُنَّ فِي العقدِ تُسْمِيهٌ. وتموتُ النَّسَبِ، ووحوتُ العدُّه، ووحوتُ النَّفَةُ والشُّكُنِّيُّ فِي هذه العِدُّةِ، وخُزْما بكاح أحبها ما دامت العدُّهُ فالمَّهُ ، وحرمةً بكاح الأمةِ (١٠) على الحرَّةِ في العدَّة على طلاقِ بائن ، ومراعاةً وقب العلاق في حقّها ا

وأمَّا الأحكامُ التي ما أقاموا الحلُّوة مقام الوطء. والإحصالُ حتى لا يصبران مُحصِيلَ بالحَلُوة ، وحرِّمهُ السات حَيَّى لا تُحْرِّم السِّتُ على رحل تروَّج بأمُّها وحلا مها ، و الإحلالُ للروح الأوَّل ، حتَىٰ لو حلتْ <sup>(١)</sup> بالمُحلَل ؛ لا تجلُّ للأوَّل ، والرخْعةُ حَلَى لا يَفْسُرُ مُرَاحِعًا بَالْجَلُوةِ، وَالْمَيْرَاتُ حَتَى لُو مَاتَ وَهِي فِي عِدَّةِ الْجَلُوةِ؛ ١ ترث مه ،

وأمَّا وقوعُ الطلاق في هذه العدَّة، فقد قبل لا يقعُ، وقد قيلٍ: يقعُ وهـ أُورِثُ إِلَى الصوابِ؛ لأن الأحكام بمّا احتلفتْ في هذا الباب؛ يجبُّ القولُ بالوقوع

١٠١ مده عدا و في الدحدوة وضم في القصوب الوجرمة بكاح الأمة عليها على فياس أبي حمه له التي جامه بكاح الأمه فتي الجاء الرحاء النظر الأخيرة القناويء ليرهال الدين البحار ان ۱۹ ا معموم بحث بعن تقالبان ـ برک (ربم لحمظ ۱۰۲۷) |، وقايمهم-بأساوسي أو١١٣ ب محفوظ مكت وعب بشار ديد (رقم فحفظ ١٧٣) المناز وقع بالأهل الدحييا واستشتاس الناء والإاء ووجء ووياه

وإدا خلا المختُوبُ بِالْمِرَاتِهِ، ثُمَّ طَلْقَهَا؛ فَلَهَا كَمَانُ الْمَهْرِ عِنْدَ أَبِي خَبِيهَةً وقالا عليه مضفُ الْمَهْرِ؛ لأَنَّهُ أَعْخَرُ بِنَ الْمَرِيضِ بِحِلَافِ الْعِنْيِنِ؛ لِأَنَّ الْحُكُمُ

حداث، كدا دكر الأُسْتَرُوشِينُ () في القصوله ا().

وفي «الفصول» أيضًا قال وأيتُ في فوائدٍ صاحبِ «المحبط». إذا حلًا بها في النكاحِ الموقوفِ، هل يُكُونُ إجازةً؟ قال: يُكُونُ إحازةً؛ لأن الحَلُوة مع الأحنسة حرام وقال بعصهم: مفنسُ الخَلُوة لا تكون إجارة (٢٠).

قولُه (وَإِذَا حَلَا الْمَحْبُوبُ بِالْزَأْتِهِ، ثُمَّ طَلَّقَهَا؛ فَلَهَا كُمَّالُ الْمَهْرِ عِنْدَ أَبِي حَبِنَهُ ﴿

وَقَالًا: عَلَيْهِ نِصْفُ الْمَهْرِ).

والْمَخْبُوبُ، هو الخَصِيُّ الذي أَسْتُؤْصِلَ ذَكَرُهُ وَحُصَّيَنَاءُ<sup>(1)</sup>، كذا ذكر صاحبُ «المُغرب»(١٠) ؛ مِن الْجَبُّ وهو الْعَطَّعُ .

لهما أن عجرُ الْمَجْبُوبِ فوقَ عجْزِ المريضِ، لأن الوطاء قد يبحقَّقُ بروالِ لمرص، وهنا لا إمماء، إمكانَ للوطاء أصلًا، ثم خَلُوهُ المريصِ ليست بصحيحةِ، فلأنَّ لا تصحَّ خَلُوةُ الْمَحْبُوبِ أَوْلَىٰ، فَيَحِبُ نصفُ المهرِ، بخلافِ

<sup>(</sup>۱) مو محمد من محمود بن حسين، مجد لدين الأسترارشي، سبة إلى مدينة الأسرارش، ومي مدة كبيره وراه سمرقد، وقد تُحلف منه التاء فيقال: الأشرارشيي، وكالاهما مسموع، وكان فقهياً مشهوراً، صاحب ثواليف مافعة المها، فالقصول، والأحكام الصعارا وعبر ذلك، (توفئ سنة: ١٣٦ هـ) وقالعوائد المهنة للكنوي [ص ١٠٠١]، وقائح التراجية لابن تُطنوبُها إص ٢٧٩]،

 <sup>(</sup>١) سطر العصول؛ للأستروشين [ق١١٦/ب/ محطوط مكمة راعب باشا ـ تركيا (رقم الحفظ ٥٧٢)]

<sup>(\*)</sup> يظر: المصدر السابق:

ان رقع بالأصل الرحصية، والمثبت من الحداء والماء والحاء والتدا

<sup>(</sup>٥) يَعْظُونُ وَالسَعْرِبِ فِي تَرْتِبِ العَمْرِبِ اللَّمُورُزِي [ص/٧٤].

أُدير عَلَىٰ سَلَامَةِ الْآلَةِ وَلِأَبِي خَبِيعَة بِيْنِ أَنَّ الْمُسْتَخَقَّ عَلَيْهَا التَّسْلِيمُ فِي خَقَّ السَّجْقِ وَقَدْ أَنْتُ بِهِ.

حَلُوهَ الْعَلِينِ ، فرمها صحيحةً يَجِتُ مها كَمَالُ الْمَهْرِ اثْمَاقًا ؛ لأنَّ آلَتَهُ سَالَمَةٌ ، فأُدير لُحَكُمُّ ـ وهو وحوبُ كَمَالِ المَهْرِ ـ عَلَىٰ مِلاَمَةِ الأَلَةِ ، ولا آلَةَ لَلْمَجُنُوبِ ؛ فافتَرقًا .

ولا يقال صلامة الآلة موجودة في المربص أيضا، ومغ هذا لبست حلوته مصحيحة الأدر السب العاهر وهو ملامة الآلة \_ أقيم مقام الأمر الحفي في نعير، كما هو الأصل، والمامع عن [الوطء] الله جهي، رما يتحقّق الوطء، ورسما لا يتحقّق الوطء، ورسما لا يتحقّق العرض عن المرض عن المرض المنابع ثمّة ظاهر \_ وهو المرض علم يُعتبر السبب الطاهر،

ولأني حبيعة بني، أن لمستحقَّ بعقدِ الْمُخْتُوبِ، تسليمُ المرأةِ نفسُها مما يثيقُ بحال الْمَخْتُوب، وهو المستحقُّ، نصار التسليمُ كاملًا في حقَّه لا يَخْتَمِلُ العريد، فلمّا وُجِدُ التسبيمُ كاملًا؛ وحَب عليه تسليمُ البدَلِ، وهو كمالُ المهرِ،

ولهدا إد ولدتِ امرأةُ المخلوبِ؛ لرنه سبُه كما يَلُزَمُ الصحيحُ، يحلافِ المريصِ؛ فإنَّ ثمّة لمْ يوحدِ التسليمُ المستحقُّ بالعقدِ؛ لأنه يُزْجَى تسليمٌ يتحقَّقُ به الوطة يروالِ المرص، وهما لا احتمال لتسليم آخَزَ؛ فافتَرقًا،

قَانَ قَلْتَ: يَلْرَمُ عَلَىٰ هَذَا أَنْ تُوجِبُ الْحَلُوةُ بِالرِّثْقَاءِ كَمَالَ الْمَهْرِ ؛ إذْ ليسَ هناك تسليمٌ عبرُه،

قلما: إن الرَّنَق قد يرُّولُ، فكان هذا التسليمُ منتظرًا غيرُه، فلَمْ يَجِتْ كمالُ المهرِ إلمدم التسليم كاملًا -

ُ قُولُه. ۚ (وقلُ أَنتُ مه)، أي: المرأةُ أنَّتُ بالتسليم المُسْتخَقُّ عليها، وهو

<sup>(</sup>١) ما بين المطولتين؛ ريادة من: الماء واجاء واحاء والثاء

قال، قال وعليها العدّة في جميع هذه المسائل؛ اختياهًا الشخسانًا لتوهم الشَّمْل والْعُدَّةُ حقَّ الشَّرْعِ والْولَدِ فَلَا تُصدَّقَ فِي إِنْطَالِ حقَّ الْعَبْرِ لَخِلَافِ الْمَهْرِ؛ لأنَّهُ مَالًا لَا يَخْتَاطُ فِي إِيخَالِهِ،

سوي غايد لبيان چهد

الشخلُ ١٠٠ أي: المُشاسُ،

الا مدراء قولُه: (قالَ، وَعَلَيْها الْمَدَّةُ فِي جَمِيعِ هَذَهِ الْمَسَائِلِ؛ اخْتِبَاطًا وَاسْتَخْسَانا)، أي: قال في «الجامع الصعير»، «نَجِبُ عليها العدَّةُ في المسائلِ العدكورة استحسانًا»، يعني: فيما صحَّت الخَلْرةُ، وفيما لمُ تُصحَّ.

والقياسُ ألَّا تجِبَ العدَّةُ؛ لأنه لو لَمْ توجدِ الخَلْوةُ؛ لا تُجِبُ العِدَّةُ، فكدا معدُ الخَسْوة؛ لوحودِ الجامع، وهو كونُه طلاقًا قبلَ الدحولِ.

وجُهُ الاستحسانِ: أن في الوحهين بتؤهمُ الدخولَ، بتَحِثُ ابعِدَّةُ احتياطًا؛ لأن العدَّة فيها حتَّى الشرعِ وحتَّى الولدِ، فلا تُضَدَّقُ المرأةُ في إبطالِ حقَّهما.

أمَّا حَقُّ الشرع: فلأن لروجين لا يَمْبِكانِ سِقاطَها، وكذا يَجُرِي فيها التداحُلُ، وحَقُّ العبدِ لا يَحْرِي فيه التداحلُ.

وَأَمَّا حَقُّ الوَلِمَةِ: فَلِقُولِهِ ﷺ: الْمَنْ كُانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ؛ فَلَا يَسْقِينُ ماءهُ زَرْعَ عَيْرِهِ»("

و لمقصودُ منه: رعايةُ بنتِ الولدِ، وهو حقُّه، بخلافِ المهْرِ؛ فإنَّهُ نَجِبُ كاملًا؛ إدا صحَّتِ الحَلْوةُ، أمَّا إدا لَمْ تَصِحَ فلا؛ بل يُحِتُ نصفُ المهر إذا طبُّقُها

قال المُطرّري اسحى الدواء دقّه ، ومشكّ سحيق ، ومنه المخاوب لسحل فيثرل ا ينظر ، ف لمعرب في ارتيب المعرب المعرّزي [ص/٢١٩] .

<sup>(</sup>١) ينظر: (الحامج لصمر مع شرحه النافع الكيرة (ص/١٨٧)

<sup>(</sup>۲) مصن تحریجه،

ودكر الفُدُوريُّ مِي عَشْرُحِهُ الْ الْمَاسِعِ إِدَا إِنْ الْمُدُوِّيُّا تَجِبُّ الْعُدَّةُ النُّمُوتُ النَّمَكُّن حَقَيقَةً وإِنْ كَانَ حَقِيقَيًّا كَالْمُرْضِ وَالصَّعْرِ لَا تَجِبُّ ؛ لِالْعُدَامُ النَّمَكُّن حُقِيقةً .

ولا علمه السار ي

قبل الدحول؛ لأنَّ اللَّمَانَ لا يُحْتَاطُ في إليانه. فيمُ يُلْتَعَتُّ إلى توهُّم الشغل

قولُه (ودكر الْفُدُورِيُ في اشْرَحه). أي عى شرحه لـالمختصر الشيخ أبي الحس الكرْجِيُّه أن أن المانع إدا كان شرعبًا، تحث العِدَةُ ؛ لشوت التمكُّن حقيقةً ، وإنْ كان حقيقيًا كالمرض والصَّعرِ ؛ لا تحث الانعدام التمكُّنِ ،

بيانه أن في كلَّ موضعٍ يتمكّلُ مِن الوطء حقيقةً ؛ لكن يشتيعُ لمانعٍ تجلُّ فيه العِدَّةُ ،

وهي الرُّثُقَاءَ يُنصورُ الوطاءُ بالفئق، وفي الْمختوب بالسَّخق، وهي كلُّ الموضع لا يتمكّلُ مِن الوطاء حقيقةً ـ كالمريض البحيف، أو الصعيرِ [٣ ١٥٥ م]، أو الصعيرِ الله ١٥٥ م]، أو الصعيرِ الله ١٥٥ م]، أو

أمَّا المهرُّ في الرَّثَقاء عقال في كتاب «الطلاق» ـ في داب الرجعةِ ـ.. إدا خلا بهاء ثم طلَّقها؛ يَجِبُ عليه نصفُ المهرِ،

قال الصدرُ الشهيدُ في اشرح الجامع الصغيرا، ومن المتأخّرين من قال الصحيحُ أن المدكور ثمّة قولُهما، وعنى قولِ أبي حبينة: تُصحُ الخَنْوةُ ويُحثُ المُهُرُّ كاملًا كالمجبوب،

### قال: لكنَّ هذا خلافٌ ظاهرِ الروايةِ.

د) سے انتج محمد بکا جي السران [١٩٩]

<sup>(</sup>٣) وقع بالأصل اومي دلك؛ واستنباس العالم والإيام والعالم والعالم

<sup>(</sup>٣) يشر: ١١ العداوي الصعري، للصدر الشهيد [١٨٥]

🚱 غاية البيان 🦫

وقال صاحبُ االأجماس التَّمقتِ الرراياتُ. أنه يَجِتُ نصفُ المهرِ ، وهو الأصحُ . لأنه دَكَر الكَرْجِيُّ في «مختصره» ، في كتابِ «الطلاق» \_ في بابٍ ما يُستحثُّ به حميعُ المهرِ \_ في رَتْفَاءَ إذا طلَّقه بعد الخَلْوةِ بها ؛ فلها نصفُ المهر ولا عِدَة عليها ؛ لأنه لا يُمكِنُ الجَمَاعُ معه ، فلا عِدَة عليها أ.

قال في المحتام؛ إذا حلابه في المسجد، أو في المسجد، أو في الحتام؛ لا يَكُونُ حَلُوةً، وكذا في الطريق، وداك لأنه يَجُوزُ أَنْ يَحْصُرَ هناك ثالثُ إلاء عبر البخادَّةِ: يَكُونُ حَلُوةً، وفي عبر البخادَّةِ: ولو حص امراتَهُ مِن الرُّسْتَاقِ (٢) مِن طريقِ البخادَّةِ: لا تَكُونُ حَلُوةً، وفي عبر البخادَّةِ: تَكُونُ حَلُوةً، وهي الصحراء إذا لَمْ يأمّنَا أَنْ يَمُرَّ بهما إنسانٌ؛ فليس محلُوق، وعلى السطح إن كان عليه حجاتٌ؛ تكُونُ خَلُوةً، وكذا إذا حلا مها في حَجَلةٍ (٣) أو قُتُةٍ، وأرحَى الستر فيما بينه وبين من في البيتِ مِن الساءِ، فهي خَلُوةٌ، ولو خلا بها ومعه في البيتِ أعمى أو نائمٌ؛ فليس بخلُوةٍ، لاحتمانِ الانتباءِ والجِسُ، ولو خلا بها يها ومعه امرأةُ أحنبيَّةً؛ لا تَكُونُ خَلُوةً؛ لأنه لا يَجلُ لها البطرُ إليهما، وإن كان ثَمَّةً صحيحةً (١٠).

وفي المُجْمَلِ. إِنْ قَدَرَ عَلَىٰ الوطَّءِ؛ فهي حَلُّوهُ.

<sup>(</sup>١) ينظر الألجاس للاطفي [٢٣٤/١]

 <sup>(1)</sup> الرُّئساقُ هو لله فارسي معدد السَّوْد، أو الجمّع، أو العربة، أو محدّة العسكر، أو السوق، أو
للد الشّجاري، وقد بقدم النعريف به

 <sup>(</sup>٣) الحجلة: بت كالله ، يُرين باغياب واستُور طعروس ، وتكون له أروار كنار ، وتُخمَع على حجال ينظر: قالمهايه في عريب الحديث الاس الأثير (٣٤٦/١) الده حجل ، وقالمهجم الوسيطة (١٩٨١)

وحاء في حاشبه قامة واجه الأحجة بيت يُرش بالعيدال والسورة،

 <sup>(1)</sup> ينظر \* ٤ خلاصة العناوئ ٤ للبحاري [ق/١٠٤].

قَالَ: وَتُسْتَحَبُّ الْمُثْمَةُ لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ ، إلَّا لِمُطَلَّقَةِ وَاحِدَةٍ ؛ وَهِيَ الَّذِي طَلَّقَهَا تَبَلَ الدُّحُولِ بِهَا ، وَقَدْ سَمَّىٰ لَهَا مَهْرًا.

🗞 عاية البيان 🚰

ونقَل إلى ١٨ مه م) قاضي خان عن شمسِ الأثمَّةِ الحَلْوَانِيُّ ﷺ: إنَّ كَلْبَ المرأةِ يشْنَعُ صحَّةَ الحَلْوةِ، لأنه لا يتحمَّلُ أنْ تَكُونَ سيَّدَتُه مُسْتَقْرَشَةً، وعسى [أنً](ا) يغْقِرَهُ(ا)، يخلاف كِلْبِ الرجُن.

وفي الأصمُّ في النهارِ: لا تَكُونُ خَلُوهَ ، وتَصِحُّ في الليلِ(٣).

قولُه: (قَالَ وَتُسْتَحَبُّ الْمُثَنَّةُ لِكُلِّ مُطَلَّقَةِ؛ إِلَّا لِمُطَلَّقَةِ وَاحِدَةٍ؛ وَهِيَ الَّتِي طَلَقها قَـٰلَ الدُّخُولِ بِها. وقَدْ سَمَّىٰ لَها مَهْرًا)، أي: قال القُدُرْرِيُّ<sup>(1)</sup>: تُسْتَحَبُّ الْمُثَعَةُ لَكُلُّ مَطَنَّقَةٍ؛ إِلَا لَلْمُسْتِنَاةِ،

معى كلام القُدُوريُ تُستَحَثُ الْمُنْعَةُ نكلٌ مطلَّقةٍ ؛ سوى التي تقدَّم ذِكْرُها ،
وهي التي طلَّقها قبلَ الدحولِ وقبلُ النسميةِ ، فإنَّ مُتَعَنَها واجبةً ؛ إلا لمطلقةٍ واحدةٍ ،
وهي لتي طلَّقها قبلَ الدخولِ بعدَ النسمية ، فإنَّ متعتَها ليست بواجبةٍ ولا مستحثةٍ
حُكَمًا للطلاقِ .

ولو كان مستحبًّا، كان لمعنَّىٰ آخَرَ؛ كما في قولِه في عيدِ الفطرِ: ٥ولا يُكَبَّرُ في طريقِ المُصلَّىٰ عندَ أبي حيفةً٩، أي: حكمًا للعيدِ، ولكن لو كبَّر \_ لأنه دِكْرُ اللهِ تعالىٰ \_ يَحُورُ ويُسْتَحَبُّ، وهذا احتيارُ صاحب اللهداية).

د) ما بين المعلونتين ريادة من قدار وام الدراع الدولات الـ

 <sup>(</sup>١) بعني يخرجه والعفر هو الجرّح ، وقد عَفَرَه عهو عَقِير ، ينظر ' اثناج السروس) للزّبيدي [١٠١/١٣]
 مادة عقر]

<sup>(</sup>٣) ينظر التاوي فاصيحان) [٢٢٦/١]،

<sup>(</sup>١) يبل المحتصر القُدُّرُريَّة [ص ١٤٧١]

وَقَالَ الشَّافِعِي ﴿ يَجِتَ لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ إِلَّا لِهَذِهِ ؛ لِأَنَّهَا وَجَهَتْ صِلَةً مِنْ الرَّوْجِ ؛ لِأَنَّهُ أَوْحَشَهَا بِالْفِرَاقِ إِلَّا أَنَّ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ نِصْفَ الْمَهْرِ طَرِيق المُتْعَةِ ، لأنَّ الطلاق فسخٌ في هذهِ الحالةِ والمُتعَةُ لا تَتَكَرَّرُ.

سوي خايد البيان ع

وعلى رواية صحب «التأويلات»(١٠)، وصاحب «التيسير»(١٠)، وصاحب «التيسير»(١٠)، وصاحب «الكثباف»(١٠)، وصاحب «المُختلف»: أن الْمُثْعَةَ في المُسْتثناةِ أيضًا مستحبّةً، فلا يُصِحُ الاستثناءُ على روايَتِهِم(١٠).

وقال الشَّافعيُّ في الجديدِ: تَجِبُ الْمُثَعَةُ لكلَّ مطلَّقةٍ؛ إلا التي طلَّقها قلَ لدخولِ بعدَ تسميةِ المهرِ، فليستِ الْمُثُعَةُ عندَه بواجبةٍ لها على قولِه الجديدِ (٥٠)، فعلى هذ : يَتَحَقَّقُ الخلاف بيسَا وبينه في المدخولِ بها (١١)، وعلى قولِه العديمِ: تَجِبُ الْمُتُعَةُ لهده أيضًا، مع بصفِ المهرِ (٧٠).

والحاصلُ: أن المُطمَّقاتِ أربعٌ: مطلقةٌ بعدَ لدخولِ والتسميةِ ، ومطلقةٌ بعدَ الدخولِ والتسميةِ ، ومطلقةٌ قبلَ الدخولِ قبلَ التسميةِ ، ومطلقةٌ قبلَ الدخولِ قبلَ التسميةِ ، ومطلقةٌ قبلَ لدخولِ بعدَ التسميةِ ،

عَلَى النَّالِثَةِ: تَجِبُ لَمُتَّعَةُ بَالاَتَّفَاقِ وهي الأُولِيّ والثانيةِ: تُسْتَحَبُّ عندَن ، وتَجبُ عـدَه ،

<sup>(</sup>١) ينظر افتأويلات أهل السنة؛ لأبي صصور المائريدي [٢٠٣٦].

 <sup>(</sup>٢) هو ٥ لتيسير في التفسير ٤. لنجم الدين، السفي.

 <sup>(</sup>٣) ينظر الكشاف المؤمخشري (٣/٥٩٥)

<sup>(</sup>٤) بنظر المجتلف برواية؛ لأبي النيث السمواندي [٩٣٧/٢]

<sup>(2)</sup> ينظر ١١لأم؛ مشافعي [٦ ١٧٨]. وقالمهديت في فقه الإمام الشافعي، للبعوي [٥٢٤/٥]

<sup>(</sup>٦) لأنه لا خلاف في غير المدخولة أن لا يجب، كذا جاء في حاشة ا طع

 <sup>(</sup>٧) ينظر قالحاوي الكبيرة للماوردي (٤٧٨٩٩)، وقالمهدب في فقد الإمام الشافعي، لعشيراري
 (٢) ينظر قالحاوي الكبيرة للماوردي (٤٧٨٩٩)، وقالمهدب في فقد الإمام الشافعي، لعشيراري

سن غاية البيان -

وهي الرامعة. لا تُشتَخَتُ عَمَّمًا على روايةِ صاحبٍ: «القُدُّوْرِيُّ»<sup>(۱)</sup>، وتُشتَحَبُّ علىٰ روايةِ صاحبِ «المُخْتلف»<sup>(۱)</sup>،

وعسمه: تَجِبُ على قولِه القديم وعلى قريه الجديدِ: لا تَجِبُ.

له عمومُ قولِه تعالى: ﴿ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مُشَعٌ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ [لفر: ٢٤١]، إلا أن المستداة حرحتْ عن العموم سمَّحَصُّص ؛ وهو قولُه تعالى: ﴿ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن العموم سمَّحَصُّص ؛ وهو قولُه تعالى: ﴿ وَإِن طَلَقْتُمُوهُنَّ مِن قَتِ لَن تَسَنُّوهُنَّ وَوَقْتُ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيصَةً وَيْصَفُ مَا فَرَطْتُمْ ﴾ [البغر: ٢٣٧]، جعّل المجزاة نصف المغروض ، فلا يَجِبُ بها شيءٌ آخرَ . أعني: الْمُثْعَة ، وهو محجوجُ بهذه الآيةِ على قولِه القليم .

ويُخملُ قولُه تعالىٰ ﴿إِذَا لَكَافَتُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقَتُمُوهُنَ ﴾ إلى قولِه، ﴿ فَتَعُوفُنَ وَسَرِخُوهُنَ ﴾ إلاحرار ١٩]، على إيجابِ الْمُتُعَةِ عندَ عدمِ التسميةِ ؛ ولأنَّ الروجَ أوْحَشُها مدل هذه الآية ، أو على الاستحبابِ عندَ وجودِ التسميةِ ، ولأنَّ الروجَ أوْحَشُها بالطلاق ، فنجتُ الْمُتُعةُ ، ذَفعا لُوحْنَةِ الفراقِ ؛ لكن في المستثناةِ ، وحَب نصفُ المهر على طريقِ إلى ١٦٠١ وحوبِ النُتُعَةِ ؛ لأنَّ الطلاق وقع فسُخًا في هذه الحالةِ ؛ لأن المعتود عليه \_ وهو البُصعُ \_ عد إلى المرأةِ كما كان ، فيكُونُ فشخًا ، ولا تكرُّز في المُعنِ ، فلمُ تجِب المُثْمَةُ مع بصف المهرِ

ولما: أنها استحقَتْ كمالَ المهرِ .. إنَّا المسمَّىٰ أو مهرَ المِثْسِ .. إذا لَمُ تُوحَدِ النسيةُ ، فلا تحبُ لها الْمُنْعَةُ ، كالمترفَّىٰ عنها زوحُها ، ولأن المطلَّقةَ قبلَ الدحولِ

بعني الاستحد مجتمر التُدُورِيَّ وهو لَتُدُورِيُّ لَفَنه، وقد صار المحتصرة علَماً عليه، ومثله قولهما على المدينة وقال في النويطية وعبرهما، يعني المحتصر المربية، والمحتصر البويطية
 (٠) عدد المحتف الرواية الأي الليث السمريدي [٩٣٧/٢]، و[٩ ٩٥٩]

🚓 غابه البيال 🚓

مد التسمية؛ لا تَجِتُ لها الْمُتْعَةُ بالاتّماقِ على قويه الجديد، وهو الأصحُّ مِن قولَيْه و لأنها استحقَّتُ نصفَ المهرِ ، فالتي تَسْتَحِقُ كمالَ المهرِ المِثْلِ عي الْمُقوَّضَةِ ، وهي التي تَجِبَ لها لْمُتْعَةُ ، ولأن الْمُتْعَةُ خَلَفٌ عن مهرِ المِثْلِ في الْمُقوَّضَةِ ، وهي التي فوَّضَتُ نُصْعَها إلى الزوحِ بلا مهرٍ و لأنها تَجِبُ عندَ سقوطِ مهرِ المِثْلِ بالطلاقِ ، وكان الواحبُ قبلَ العلاقِ مهز المِثْلِ ، فعُلِمَ أنها وحبَتُ خَنقا عنه ، فلَمَّا كان سيلُ المُثْعَةِ خَلَقًا عن المهرِ و لا يَجُورُ أَنْ يُحامِعَ الأصلَ أو شبئًا منه ، فلا تَجِتُ الْمُتُعَةُ للمطلَّنةِ بعدَ الدحولِ و سواءٌ سمَّى لها أو لَمْ يُسَمِّ و لوحوبِ المُسمَّى في الأُولَى ، ومهرِ المِثْلِ في اطراع و لقويه تعالى: ومهرِ المِثْلِ في اطانة و إلا أنا قبنا بالاستحسانِ في صورةِ الراع و لقويه تعالى: وهم المؤلِ في الثانة و إلا أنا قبنا بالاستحسانِ في صورةِ الراع و لقويه تعالى: وهم المؤلِ في الثانة و إلا أنا قبنا بالاستحسانِ في صورةِ الراع و لقويه تعالى: وهذا لأن الوحوب انتهَىٰ بما قلنا ، فلم يُبَقَ بعدَه إلا الاستحبابَ ، وكُنَّ مدحولاتِ بهِنَ ، وهذا لأن الوحوب انتهَىٰ بما قلنا ، فلمْ يَبْقَ بعدَه إلا الاستحبابَ .

والجوابُ عن الآيةِ فتَقُولُ: إن الآيةَ ذُكِرَتْ بحرْفِ التعريفِ بعدَ سَبْقِ الذَّكْرِ، مَتْصَرفُ إليه

بيانه: أن الله تعالى قان أوَّلًا. ﴿ لَاحُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقَتُمُ البَّنَةَ مَا لَمُ تَعَشُوهُنَّ أَوَّ تَقْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةٌ وَمَتَيْعُوهُنَ ﴾ [البنزة: ٢٣٦]، ثم قال بعدَ دلك: ﴿ وَلِلْمُظَنَّقَتِ مَتَكُمْ إِلْمَعْرُونِ تُحَفِّ عَلَى ٱلْمُتَقِيرَ ﴾ [البنزة: ٢٤١]، أي: لأولئك النساء اللاتي طُلَقُن قبلَ المَسِيسِ وقبلَ الفرض، ونحنُ بقولُ بمُوجِبِ دلك.

أمَّا قُولُهُ (١): قد أَوْحَشُها بالقراقِ.

فَلْقُولُ: لَا نُسَلِّمُ الإيحاشَ؛ لأنَّ الفراقَ ربَّما يَكُونُ مطلوبًا لها، ولَيْنُ سلَّمُنا الإيحاش: لكن لا نُسَدِّمُ أن الإيحاش جنايةً مِن الروجِ حتَّى تَلْحَقَهُ الغرامةُ بذلك،

<sup>(</sup>١) أي: قول الشافعي ﷺ،

ولنا أن النُنْعَةُ حَلَف عن مَهْرِ العِثْل هي الْمُفَوَّضَةِ ؛ لأنه سقطَ مَهْرُ العِثْل وَوَحَت النَّتَعَةُ وَالعَفْدُ يُوحِثُ الْعِوْضِ فَكَانَ خَلَفَا وَالْخَلْفُ لَا يُجَامِعُ الْأَصْل ، ولا شَيْنًا مَهُ فَلَا يَحِثُ مَعَ وُحُوبٍ شَيْءِ مِنْ الْمَهْرِ وَهُوَ غَيْرُ جَال فِي الْإِيحَاشِ فلا يَلْحَقُهُ الْعَرَامَة بِهِ فَكَانَ مِنْ بَابِ الْمُصْلِ .

وإدا زوّج الرّحُلُ بِكَ عَلَى أَنْ يُروِّحَ الرَّجُلُ بِنَتَه ، أَوْ أُخْتَهُ لِيَكُونَ أَخَلُهُ الْعَقْدَانِ عَوضًا عَلَ الْآخِرِ ؛ فَالْعَقْدَانِ جَائِزَانِ '' ،

وقد بِكُونُ الطلاقُ مستحمًا ! إذا كانتِ المرأةُ سَلِيطةً مُؤْدِيةً ، أو تارِكةً للصلاةِ لا تُقِيمُ حدود اللهِ ، فَلَمْ يُمْكِنِ القولُ بوحوبِ الْمُنْعَةِ ، فكانت مِن بابِ الفضلِ والاستحمابِ ،

إ- ١٠٠٧ على قولُه. (في النَّفوْصةِ)، وهي بكسرِ الواوِ. كذا وقَع السماعُ هذا،
 وهي «أصول» محرِ الإسلام<sup>(١)</sup>، وقد مرَّ تفسيرُها.

قولُه (والْحلُّفُ لا يُحامعُ الْأَصْلُ، وَلَا شَيْنًا مَنُّهُ).

أراد بالخلف: الْمُتَّعَةُ ، وبالأصلِ: المهرَّ ،

والصميرُ مي (مِنْهُ) يَرْحِعُ إلى (الْأَصْل).

و مي نولِه. (وهُوَ) بَرْحعُ إلىٰ (الزَّوْجِ)، وفي (بِهِ) يَرْحعُ إلىٰ (الْإِيحَاش).

وهي قوله: (فَكَانَ) بَرْحِعُ إِنَىٰ (الْمُتَّعَة) علىٰ تأويلِ المتاعِ ؛ لأنهما معنىٰ، أو على تأويل بعُلِ الْمُتَّعَةِ،

قولُه. (وإدا رؤح الرّجُلُ بنته علَىٰ أَنْ يُزوِّج الرَّجُلُ بِنْنَه ، أَوْ أُحْتَهُ لِيكُونَ احدُ العقدين عوصًا عنْ الآحر؛ فالْعقدان جَائزان).

<sup>(</sup>١) راد يمده في (ط)، فولكل واحدة منهما مهر مثلهاه،

<sup>(</sup>١٦) - ينظر: فأصول البردوي؛ [ص/١٨] -

وَقَالَ لَنَّ فِعِي بَطَلِ الْعَفْدَانِ؛ لِأَنَّهُ جَعَلَ نِصْفَ الْبِصْعِ صَدَاقًا وَالتَّصْفُ مَنْكُوحَة وَلَا اِشْبَرَاك فِي هَذَا الْبَابِ فَبَطَلِ الْإِيجَابِ.

**ولي غاية البيان اليه** 

اعلم أن الرحلَ إدا قال لآحَرُ ﴿ الرَّحْتُكُ ابنَتِي عَلَىٰ أَنَّ تَزَوَّخْنِي ابنَتُكُ ﴾ ، على أنْ تَزَوَّخْنِي ابنَتُكُ ﴾ ، على أن يَكُونَ مكحُ كلِّ واحدةٍ منهما صداقُ الأُخْرَىٰ ؛ يَنْغَفِدُ النكاحُ ، ولِكُلِّ واحدةٍ منهما مهرُ العِثْلِ . وكدا إذا قالا في الأُختينِ أو الأَمْتَيْنِ .

وقال مالكُ () وَالشَّافِعِيِّ () وأحمدُ بِنُ حنبلِ (): يَبْطُلُ العقدُ.

قال في الشرح الأقطع؟: لو قال: الروَّخُتُثُ أختي على أنَّ تُزَوِّخَتِي أَختَثُ ؟ جاز العَفْدانِ للا حلافِ، يعني: إذا لَمْ يَحْعلا عَقْدَ كلِّ واحدةٍ منهما صداقَ الأُخرَىٰ(٤).

لهم: مَا رُوِيَ فِي الصحيح؛ والسنن؛ مَسْنَدًا إلى نَافِعٍ، عَنِ النِ عُمَرَ عَنِيهِ: \* أَنَّ رُسُولَ لِلهِ ﷺ نَهَىٰ عَنِ الشَّعَارِ» (٥).

بيانُه. أن النهي يَقْتصِي فسادَ المَنْهِيِّ عنه، ولأن كلَّ واحدٍ مِن الرجليَّن [ ١٠٠١] جغل بُضْعَ كلِّ واحدةٍ مِن المرأتيْن صداقًا ومنكوحةٌ، فيَلْزَمُ الاشتراكُ، ولا اشتراكُ في بابِ النكاحِ، فيتُطُلُ اننكاحُ، كما إدا روَّجَتِ المرأةُ نَفْسَها مِن رجيئي.

 <sup>(</sup>١) سطر (الكافي في فقه أهل المدينة الابن عبد البر (٣٣/١) و ااساح والإكلس معجمر حلين المدواق (١٩٣/٥).

 <sup>(</sup>٢) ينظر التهديب في فقه الإمام الشافعي 4 للنفري [٤٣٨/٥] والرسيط في المدهب المعرالي
 (٤٩/٥].

 <sup>(</sup>٣) ينظر الالصادع في شرح المقبع الاين مفتح (١٤٩/٦)، و «الروض المربع» بديوني [ص ١٤٩/٦].

<sup>(1)</sup> ينظر: ٥شرح مختصر القدوري، اللاقطع [٢/ق٠٢].

 <sup>(</sup>c) أحرجه المحاري في كتاب المكاح/ باب الشعار [رفيم ٤٨٢٢]، ومسلم في كتاب المكاح/ باب
تحريم بكاح انشعار وبعلامه [رقم/ ١٤١٥]. من حدث تُنفِع، عن إثب غُمَرٌ رؤيد به

# ولد: أنَّه سَمَى مالا يصَّلُح صَدَاق فيَصِح العَقدُ.

ولما: أن دِكْرُ الصداق بهده الصغة ليس بأكثرُ مِن ترْكِه ، فإذا تركَ دِكْرُ إلا ١٨٨ مرا الصداق ، لا يُتَظِلُ العقد ، فهما أَوْلَى ، ولأنه سغّى بمقابلة كلَّ واحدة منهما مالا يُصْبُحُ صداقًا \_ وهو بُصَعُ الأحرى \_ فلم بنحقّق الاشتراكُ في النّضع ، فبَقِي شرطًا فاسدًا ؛ فصحَ العقدُ ؛ لأن البكاحَ لا يَتَظُلُ بالشروط الفاسدة ، فصار كما إذا تروّح على محمر أو محتزير .

واستدلالُهم بالحديث: ضعيف؛ لأن النهي لمعمَّىٰ في غيرِه؛ لا يَعُدمُ المشروعيَّة، وهو يحثُّ الأصولِ،

وإسما قُلنا ذلك: لِمَا رُوِيَ عن شُدَدٍ في اللسناء أنه قال ((): القُلْتُ لِنَافِعٍ. ما الشَّعَارُ ؟ قَال: يَنْكِحُ الرَّحُلُ النَّهُ الرَّجُلِ، وَيُنْكِحُهُ النِّهُ بِعَيْرِ صَدافِ، وَيُنْكِحُ أُخْتَ الرَّحُل، فَيُنْكِحُهُ أُخْتَهُ بِعَيْرِ صَدافِهِ ().

فعُلِمَ بهذا: أن النهيّ ورّد لمعنى في عيرِه (")، وهو حُنُوُّ العقدِ عن المهر.

ونحنَّ نَفُولُ بِمُوحِبِ الحديث، لأنا مُوحَثُ مَهِرَ الْمِثْلَ، فلا يَكُونُ شِعَارًا و لأنه عبارةٌ عن تزوَّجِ البنتِ بالسب، أو الأحبِ بالأحبِ بلا صداقِ مالٍ ، وكان ذلك مِن فِعْلِ الجاهليَّةِ ، مأخوذٌ مِن شَعَرَ الكُنْبُ برخَلِه ؛ رفعها لِيَبُولَ ، فهو شَاعِرُ ، ثم كثر ذلك حَثَى قالوا: شَعَرَتُ أرصُ بني فلانِ ؛ إذا لَمْ يَكُنُ فيها أحدٌ يَحْمِيها

 <sup>(</sup>١) عدره المؤلف توهم أن العائل هو الانسادة وإنسا رواه تسدد عن يحيى من سعيد عن عبيد الله من عدر المسري عن نافع به ، فالقائل هو المسري الإمام المشهور

 <sup>(</sup>٩) المراجعة الباحري في كان البحل بات لحيثة في النكاح [رفيم ١٥٥٩]، وأبو داود في كان السكاح بال في بشعار [رف ٢٠٩٤]، من طريق تستدد عن تحييل بن معيد عن عبيد الله بن همو العمري أنه قال: قلتُ لنافع به.

<sup>(</sup>٣) وقع بالأصل (عيرها) والمثنث من (ف)، وقاءً، والح، وقاب

وَيَجِبَ مَهُرُ الْمَثَلِ كَمًّا إِذَا سَمَّىٰ الْخَمْرُ وَالْخِنْزِيرُ وَلَا شَرِكَةً بِدُونِ الإسْتِخْفَاقِ،

المام المنال الم

ويَمْنَعُ عنها، وشَغَرَ الرحُلُ المرأةَ للجِمَاع، وأشْعَرَها أيصًا(١).

و في المحددث: «لَا شِغَارً»(١)، وتَفرَّق القَومُ شَغَرَ بَغَرَ، وشِعَرَ بِغَرَ<sup>(٣)</sup>، كدا قال ابنُّ دُرَيْد في «الجمهرة»(١).

قولُه: (وَلَا شَرِكَةَ بِدُونِ الإشبِخْقَاقِ)، هذا حوابٌ عمًّا قال الخصُّمُ بقويه: ولا اشتراكَ في هذا البابِ؛ فَبَطَلَ الإيحابُ.

بيالُه: أن الشركة إنما تَلْرَمُ إذا ثبت الاستحقاقُ ، كما إدا روَّ جَتْ نَفْسَها مِن رَجْلُين (٥٠) و إذْ يَسْتَحِقُ كلُّ واحدٍ منهما بُضْعَها على سبيلِ [٢/٨٨/١] البَدَلِ ؛ على تقديرِ صحَّةِ العقدِ ، فَيَلْرَمُ الاشتراكُ مِن ثبوتِ الاستحقاقِ ، فَيُطُلُ العقدُ ، يخلافِ ما يحلُ فيه ، حيثُ لا يَسْتَحِقُ كلُّ واحدةِ منهما بُضْعَ الأُخرَى صداقًا ؛ لأن النُضْعَ لا يَسْتَحِقُ كلُّ واحدةِ منهما بُضْعَ الأُخرَى صداقًا ؛ لأن النُضْعَ لا يَسْتَحِقُ كلُّ واحدةِ منهما بُضْعَ الأُخرَى صداقًا ؛ لأن النُضْعَ لا يَسْتَحِقُ كلُّ واحدةِ منهما بُضْعَ الأُخرَى صداقًا ؛ لأن النُضْعَ لا يَسْتَحِقُ كلُّ واحدةِ منهما بُضْعَ الأُخرَى صداقًا ؛ لأن النُضْعَ لا يَسْتَحِقُ كلُّ واحدةٍ منهما بُضْعَ الأُخرَى صداقًا ؛ لأن النُصْعَ لا يَصْدَاقًا ، فلا يَلْزَمُ الاشتراكُ .

وأراد صاحبُ «الهداية» ببطلانِ الإيجابِ: بطلانَ العقدِ؛ لأن انتماءَ الحزءِ يَسْتَلُرِمُ انتماءَ الكُلُّ، واختَار لفظَ الإيجابِ على العقدِ؛ لرعايةِ السجع، فأفهم.

بعني إذا رفع برخليها لنجِمَع - ينظر اللهاية في عريب لحديث الابن الأثير [٢٠٢/١٦] مادة شعر]

 <sup>(</sup>٣) أحرجه مسلم في كتاب الكاح/باب بحريم لكاح الشغار وبطلامه [رقم/ ١٤١٥]، من حدث اين عُمر إلى الله الله قل ١٤ شغار في الإشلام».

 <sup>(</sup>٣) أي. تشتيرا بي كُلُّ وحْم وشَعر يَعْز هذه السّمانِ جُعلا واحدًا، وبُنِيَ عنهن الفتْح ينظر ٩ لصحاح
 في اللغة) للْجَزْهْري [٢٠٠١/١ه، شعر]

 <sup>(</sup>٤) بنظر: (جمهرة العمه) لأبن دريد [٢/٨/٢].

<sup>(</sup>د) وقع بالأصل ارجرا، والمثب س الما، وقع، واعل، والماء

وإِذَ نَرَوْحِ خُرُّ امْرَاةً عَلَى خَذَمَتَهُ سَنَّهُ، أَوْ عَلَىٰ نَعْلَهُمُ الْقُرْآلِ } فَلَهَا مَهْرُ مثلها وقال مُحَمَّدُ لَهِ فِيمَةً جِدْمَتِهِ سَنَّهُ، وإِنْ نَرَوَّحَ غَنْدُ اِمْرَاّةً بِإِذْنِ مَوْلَاهُ عَلَىٰ حَدْمَتُهُ سَنَّةً حَارَ وَلَهَا جِدُمُتُهُ.

وقال الشاهعي إلى الها تعليمُ القرآن والحدمةِ في الوجهين؛ لأن ما يصحُّ الْحُدُ العوْصِ عنه بالشَّرْطِ يَصْلُحُ مَهْرًا عِنْدَهُ؛ لِأَنَّ بِذَلِكَ تَتَخَفَّقُ الشُعارِصةُ فصار كما إذا تُرَوِّحُها عَلَىٰ جِدْمَةِ حُرُّ آخرِ بِرِصَاهُ أَوْ عَلَىٰ رَعْيِ الزُّوْحِ

عبمها

حق عاله للنان غ6−

قولُه (وإن تروَح خُرُ الرآةَ على حدْت سنةَ، أوْ علَى تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ؛ قَلَهَا مَهْرُ مثلها)، هذا لفط القُدُوريُّ في المختصرة! (١٠)، ولَمْ يَدْكُرُ في المسألةِ خلاف محمدِ ، بن ذكرها على الاثفاق، وإنما ذكره صاحتُ اللهداية؛ ولروايةِ اللجامع الصغيرة،

و لَعَصُّ اللَّحَامِعِ الصَّغَيْرِ؟: «مَحَمَدُّ عَنْ يَعَفُوكَ عَنْ أَنِي حَيْفَةً: فَي رَجَلِ تَرَوَّحُ امرِ أَةَ عَلَى حَدَمَتُهُ صَنَّةً، قَالَ: إِنَّ كَانَ حَرَّا؛ فَلَهَا مَهْرُ مَثْلِهَا، وَإِنَّ كَانَ عَبِدًا ؛ فَلَهَا حَدَمَتُهُ صَنَّةً

وقال محمدٌ لها قيمةُ حدب سُنةً إِنَّ كَانَ خُرًّا ١٠٠٠.

فال فحرُّ الإسلام النَّرْدُويُّ فِي الشرح الجامع الصغير؟: قال الفقيةُ أبو

<sup>(</sup>١) في حاشية الأصل: اح: يصلح ا-

<sup>(</sup>١) ينص (ميمنصر عَشَوْرِيَّ) [من ١٤٧]

<sup>(</sup>٣) ينص ( بيدانع الصعير مع شرحه النافع لكبيرة (ص ١٨٢ ، ١٨٤ ]

والمحدر دولهم على برسم، وعليه مثي لمحولي والسعي والموصلي وصدر الشريعة، كذا في فالمصححة [ص914] ، قلح المديرة [224] ، فالبحر الرائقة [247/2] ، فالأحدر المديل المحارة [242/2]،

و الماليان و

جعمرٍ - يَنْتَغِي أَنْ يَكُونَ فُولُ أَبِي يُوسُفَ مَثْلَ قُولِ محمدٍ ``

وقال بعض مشايخِما: إنَّ قولَه مثلُ قولِ أبي حنيفةً ، وهذه مِن الخواصِّ

وقال الشَّافعيُّ (١٠). لها تعليمُ القرآلِ و لخدمةُ في الوجهَيْل؛ فيما إذا كال الزوجُ حرُّا أو عبدًا ، لأن كلَّ ما حار أَخْذُ العِوَصِ عنه ؛ فإنه يَكُونُ مهرًا ، ويَجُوزُ أَخْدُ العِوْضِ عن تعسم الفراكِ و الإمامةِ و الأذاكِ ، و الإخْجَاحُ عندَه ، فيَحُوزُ أَنْ يَكُونَ مهرًا ،

وكد حدمةً لخُرِّ مالٌ (٣ ١٨/١م) يَجُورُ أَخُدُ العِوَصِ عنه عندَ العقدِ بالإجماعِ ؛ فصلَح مهرًا ، كما إذا ترَوَّحها على خدمةِ حُرِّ آخَرَ برصاه ، أو على خدمةِ (٣٤٧/١] عبْدِ ، أو على رَغْيِه غنّمَها هذه سَنَةً ، أو على رراعةِ أرْصِها هده سَنةً (٣)

ولنا أن المشروع هو الابتعاءُ بالمالي. أهني: انتعاءَ ملكِ اسكاحِ ؛ لقولِه تعالى: ﴿ وَأَجِلَ لَكُو مَا وَرَآءَ ذَبِكُو أَن تَبْتَعُوا بِأَمْوَلِكُم ﴾ [الله ١٠] وتعليمُ المرآبِ ليس بمالي فلا يَصْلُحُ أَن يَكُونَ مهرًا ، وكدا المنافعُ ليس بمالي أيضًا على أصْلِما ؛ لأنها ليست بمتقوّمة ؛ لعدمِ الإحرير ، ورسما يَثُتُ لها حكُمُ التقوّمِ في بابِ العقودِ صرورة حكم شرعيٌ ، وهو عقدُ الإجارة ؛ قصاءً لحوائح المسلمين ، وداك لأن المصفعة كما توخدُ تتلاشى ، لكويها عرضًا ، فلا يُمْكِنُ الإحرازُ ، وقد منعنا الشرعُ مِن تسبيمِ هذه المنقعة ؛ لأنَّ برَّوْجَ قَوَّامٌ على المرأةِ مالِكُ لها ، فلا يَصْدُحُ أَنْ يَكُونَ مملوكًا لها بوجُهِ .

<sup>(</sup>١) منظر "شرح الحامع الصغير لليزدوي [ق/١٢٨].

<sup>(</sup>٢) ينظر ١٤ محاوي تكبير ٤ مداوردي [٤٠٣/٩] ينظر ١١ روصة الصلب، للنووي [٣٠٥،٥]

<sup>(</sup>٣) في اقدة: (مدة سنة)، في الموضعين،

🚓 عابة النباد 🤔

علَمًا ثنت الصعُ مِن النسليم؛ لَمْ يَثُتِ التقوّمُ، ولَمْ يَكُنْ عَيْنُ الخدمةِ مستحقًا له، فصارتَ كالنبيء لا قيمة له، فوخب مهرُ العِثلِ، والشيءُ إذا لَمْ يَنْعَقِدُ سببًا للحُكْمِ الحَلَفِيُ، فَلَمْ تَجِتْ قيمةُ الخدمةِ كما قال محمدٌ، للحُكْمِ الحَلَفِيُ، فَلَمْ تَجِتْ قيمةُ الخدمةِ كما قال محمدٌ، ولهذا لَهُ نشَتِ الكَفَارةُ في يمينِ العَمُوسِ، بحلافِ خدمةِ حُرُّ آخَرَ ؛ فإنها لا تَحُورُ أَنْ تَكُود مهرًا أيضًا في روايةٍ. كذا قال التُؤدّويُ في «شرح الجامع الصغير» (١).

ولئن سلَّمُنا أنها تجُوزُ ؛ فَتُقُولُ: إنها حار ذلك لعدم المناقصة ، بخلاف خدمة الروح ؛ فإن فيه منافضة ، والخُرُ الآخرُ إذا حدّمها يُرْحعُ عَلَىٰ [٣ ٨٨٤/م] الزوج نقيمة حدّمت ، ودخلاف التروَّح على الرغي والرراعة ؛ فإن ذلك ممنوعٌ أيضًا في رواية .

ولئنْ سلَّمَا؛ فيقولُ: إنما جاز دلك؛ لأن الله تعالى قَصَّ (") ذلك في فصَّةِ موسى بلا تعبيرٍ، ولأنه لا منقصة في دلك؛ لأن ذلك مِن بابِ القيامِ بأمورٍ") الرحاب، لا مِن بابِ الحدمةِ، ولا بأسَ بأنْ يَقُومَ الرجلُ بأمورٍ زوجَتِه، وبحلافِ ما إذا تروَّحه العدُ على خدمتِه بإذْ مولاه؛ حيثُ يَكُونُ لها خدمتُه؛ لأنه لَمّا حدمها بإذَ مولاه؛ صار كأنه يَخْدِمُ مولاه حقيقةً، ولأن خدمة العبدِ لزوجَتِه ليست بحرام؛ إذ ليس له شرَفُ الحربَّةِ، ولهذا شَنِبَتْ عنه عامَّةُ الكراماتِ الثانةِ للأحرَّارُال، فكذا هذا،

وجُهُ قولِ محمَدِ: أن المُسمَّى ـ وهو<sup>(د)</sup> حدمةُ الحُرِّ ـ مالٌ ؛ بدليلِ أنه يَجِبُ

<sup>(</sup>١) ينظر فشرح الحامع الصغيرة الدونوي أق ١٣٨]

<sup>(</sup>٢) وقع بالأصل المدرا والمنب من الماء واماء واعاء والماء

<sup>(</sup>٣) وقع بالأصل الأمورة والعشت من المداء وقاماً، وقعاء وقامته

 <sup>(1)</sup> وقع بالأصل اللأحرارا والمثبت من العباء واجاء واعاء والتها

<sup>(</sup>د) وقع بالأصل فعوة والمثنث من فلماء وقع، وقعه، وقلمه

لِتَصَمَّبِهِ تَسْلِيمَ رَقَبِتِهِ وَلَا كَذَلِكَ الْحُرُّ ، وَلِأَنَّ حِدْمَةَ الرَّوْجِ الْحُرُّ لَا يَجُورُ إِسْنِخْفَاقُهَا بِعَفْدِ النِّكَاحِ لِمَا فِيهِ مِنْ قَلْبِ الْمَوْضُوعِ بخلاف خدمة حُرُّ آخر رصاه ، لِأَنَّهُ لَا مُنَقَصَة وَبِخِلَافِ خِدْمَةٍ ١٠٠٨ الْعَبْدِ ، لِأَنَّهُ يَخْدِمُ مَوْلَاهُ مَعْنَىٰ حَيْثُ يَخْدِمُهَا بِإِذْبِهِ وَأَمْرِهِ.

وَيِخِلَافِ رَعْيِ الْأَغْنَامِ ؛ لِأَنَّهُ مِنْ بَابِ الْقِيَامِ بِأُمُّورِ الرَّوْجِيَّةِ فَلَا مُنَافَضَةَ عَلَىٰ أَنَّهُ مَمْنُوعٌ فِي رِوَايَةٍ .

🚓 خابة لبيان 🍣

[م] '' لأجرُ عندَ العفدِ؛ لكن عجَزَ عن تسليمِه لمعتَّىٰ في عيرِه، وهو معنىٰ الدُّلَّ والهَوَانِ، فصار كالتزوُّجِ علىٰ عبدٍ؛ فاسْتُحِقَّ، فوجَبَتِ لقيمةُ،

وَوجُهُ قُولِ أَبِي حَيْفَةَ: أَنَ المَسَمَّىٰ لَا يَصِيرُ مُسْتَحَقَّا لَهَا بَحَالِ؛ لَلْمَنَافَضَهِ، أو لأنه ليس نمالٍ؛ لعدم الإحرارِ، فوحّب أَنْ تَنْظُلَ التسميةُ، كما إذ سمَّىٰ حمرٌ أو خنزيرًا، فوحّب مهرُ المِثْلِ، وجوابُ محمدٍ مرَّ مرَّةً.

قولُه: (لِتَضَمَّوِ تَسُلِيمَ رَقَبَتِهِ)، أي: لتضمُّنِ ذِكْرِ خدمةِ لعبدِ تسليمَ رقبةِ العبدِ، ورقبنُه مالٌ، فيَكُونُ انتفاءُ النكاحِ بالمالِ، بخلافِ رقبةِ الحُرِّ؛ فإنها ليست ممالِ،

قولُه (لِمَا فِيهِ مِنْ قُلْبِ الْمَوْضُوعِ)، أي: لِمَا في استحقاقِ حدمةِ الزوحِ الحرِّ مِن قلْبِ الموضوع.

بيانُه: أنَّ وصَّعَ النكاحِ (١٠،٣٠ م) يَقْتَصِي أَنْ بَكُونَ الزَوحُ مالِكَا لها، فلو استحَقَّتِ لمرأةُ حِدْمَتُهُ<sup>(٢)</sup>؛ يَدَرَمُ أَنْ يَكُونَ الرَوجُ مملوكَ، وداك قلْبُ الموضوعِ، فلا يَجُورُ.

<sup>(</sup>١) ما بين المعلوفتين" زيادة من: الله ا ، والما ، والعا ، والتا ،

<sup>(</sup>٢) وقع بالأصل المحدمتها، والمثبت من العالم والماء واعالم والعالم

نُمَّ عَلَىٰ قَوْلِ مُحَمَّدٌ؛ نَجِبَ قِيمَةُ الْخِدْمَةِ ، لِأَنَّ الْمُسَمَّىٰ مَالَ إِلَّا أَنَّهُ عَبِي عَنْ التَّسْلِيمِ لِمَكَانِ الْمُسَاقَعَية فَصَارَ كَالْمُتَرَوِّجِ عَلَىٰ عَبْدِ الْغَيْرِ وَعَلَىٰ قَوْلِ أَبِي خَنْ التَّسْلِيمِ لِمَكَانِ الْمُسَاقِعِية فَصَارَ كَالْمُتُولِ ، لِأَنَّ الْخِدْمَة لَيْسَتْ بِمَالِ أَوْ لا تُستحِقُ فَي عَلَى الْمُدَّلِ اللهِ اللهُ الل

قولُه: (أَوْ لَا تُسْتِحقُ فِه بِحالِ)، سِماعًا في هذا الموضع بكلمة (أَوْ)! اللهِ هي موضوعةً لأحدِ الشِيئين، على أن تَكُون هذه الحملةُ دلبلًا ثابً

ميانُه: أن مهرَ العِثْلِ إنما وخب لأحدِ الأمرَيْن إِنَّا لأن حدمة الروح العرُّ ليست بمالٍ ، أو لأن خدمته لها لا تَصِيرُ مستحقَّةً في الكاح محالِ.

قولُه: (الأنَّ تقوَّمهُ بالْعقدِ لصرُورةِ)، أي تقوَّم الحدمة بعقد الإحارة، لضرورةِ قصاء حواتحِ المسلمين [١٥٠١٠]، وقد مرَّ تفريرُه، وإسا دكر الصمر الراجعَ إلى (الْجَدْمَةُ)؛ على تأويلِ المستَّى، ومثَلُّ دلك حائرٌ هي كلام العرب

قال صاحبُ الجمهرة٥: وأخرب أبُو خَاتِم عَن الأَصْمِيُ فِي قِيل

 <sup>(</sup>١) وهو العشت في السبحة التي بحد البويف من الهديمة (١٠٩٥ ت. محصوط محم فيم في أصدي ــ تركياً]، ومثله في بسبعه الأزركاييّ من ٥ بهدامه (١٠ ق٠٠٥ ت. محصوط مخت فيص فه أصدي ــ تركياً]

والذي في المطبوع من االهذاية [ ٢٠ ] ([ ٢٠] ومكدا وبع في السحة المدادة في المراجباني [ و قولا المراجباني ] و قد في المراجباني [ و قولا المراجباني ] و قد في المراجباني إلى ١٩٥ أن معطوط جامعة برسبول البرنك (رقب لحفظ ١٩٥٣) ] و قد في السحة القاسمي من اللهداية [ ق ١٨ أ معطوط مكنة كوريلي فاقبل أحمد بالتاب بالكان أو في المحدوط بكة المحدوث المحدوث المحدوث بالمحدوث المحدوث المحدوث بالمحدوث المحدوث المحدو

سوي غاية البدان ﴿

أَنُو عَمْرِو<sup>(۱)</sup> مِن لَعَلَاء: سَمِعْتُ أَعْرَابِيَا يَمَدِيّاً يَقُول: فَلَالٌ لَغُوبٌ، جَاءَتُهُ كتابي فَحتمَرَها. فَلَالٌ لَغُوبٌ، جَاءَتُهُ كتابي فحتمَرَها. فَلَالٌ لَغُوبٌ فَقَلْتُ لَهُ: مَا اللَّغُوبُ؟ فَقَالَ: الْأَحمَقُ» (۱). اللَّغُوبُ؟ فَقَالَ: الأحمقُ» (۱).

## ويَجُوزُ تأسِتُ المُذَكَّرِ أيضًا ؛ كقولِه (٣): سَائِلْ بَنِي أَسَدِ مَا هَذِهِ الصَّوْتُ ؟

على تأويلِ الصَّيْحةِ .

قَوْلُ قَلْتُ. قد جاء في حديثِ الواهبةِ بفُسَها: أَنْ رَسُولَ الله ﷺ قال: ((رَوَّجُتُكُهَا بِهِمَا مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ)(١)، فيمَ (١) لا تُجَوِّزُون للكاح على تعليمِ القرآنِ ؟

قَلْتُ: داك خبرُ الواحدِ، فلا يَجُورُ أَنْ يَعَارِضَ كَلامَ اللهِ تَعَالَىٰ، وقد بيَّنَّاهُ مرَّةُ عَـدَ قَوْلِهُ ۚ ﴿ وَأَقَلُّ الْمَهْرِ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ ﴾ ، ولأنه دِكْرُ واجبٍ تعسِمُه ، فلا يَكُونُ مهرًا ، كتعليمِ الشهادتَيْن ·

<sup>(</sup>١) . وقع بالأصل: "أبو عبرة- والعثبت من: العناء ولامة، والإعاء والعسا

 <sup>(</sup>۲) ينظر \* الجمهرة النقه الابن دريد [۱/۲۷۰].

 <sup>(</sup>٣) هد عجرًا بيك لرونشد س كثير العدائي في حملة أبيات مذكورة في ال محماسة / بشرح المرروقي الأبي بمام إص ١٢٤٠] ، والحراب الأدب المعدادي [٢٢١, ٤] .

ومراد المؤلف من الشاهد؛ لاسدلال به على حواد ثأنث المُذكّر إذا كان تتأويل سائع ، حيث آتُ الصوتَ (وهو مُدكّر) بقوله: العدمة ، لأنه أراد به: الصّوضاء والحدّة ؛ على معلى الصّبحة أر الاستفالة . ينظر: الساق العرضة لابن منظور [٧/٧٥/مادة: صوت]

<sup>(</sup>١) أحرجه المحاري في كتاب الوكانة ياب ركالة المرأة الإسام في لمكاح [رقم، ٢١٨٦]، ومسلم في كتاب المحاري في كتاب الصداق، وحور كونه تعليم قرآل وحائم حديد، وغير ذلك من قلس وكشر، و ستجياب كونه حمس مائة درهم نمن لا تحجم به [رقم/ ١٤٢٥]، من حديث سهل بن سعد الساعدي يالي به

 <sup>(</sup>a) وقع بالأصل العلماء والمثبث من العا، والما، والعا، والتا،

ورد تروَّحها على الَّفِ فقصتُه ورهبها لهُ . ثُم طَلَقها قَبَلَ الدُّخُولُ لها . رجع عليها لحمُس منةٍ

لأنَّهُ مَنْ بَصَلَ إِنْهِ مَنِهُ مَ بِسَوْحَتُهُ } لِأَنَّ الدَّرَاهِمَ وَاللَّمْنَانِينَ لا شَعَيْنَانِ فِي الْعُفُودِ وَ عَسُوحٍ.

قولُه ، ١٠ ١٠ - ١ (ور رؤحها على أعب فتنصبها ووهسها له ، ثُمَّ طَلَقها قتل الشُخُول بها ، رحع عليها بحثس منة)، وهذه من مسائل اللحامع الصعبر ١ ، وهي مُعادةً فيها فائدةً

وقال أبو يوسف ومحمدٌ بإجغ عنها للصف ما قلصتُ ، وإنَّ تروَّحها على عزامي \* فقصتُ ، أو لهُ تُفْطَه ، له وهتُ \* لروحها ، له طلقها قال أن بدُلُحل لها ، له طلقها قال أن بدُلُحل لها ، له يزْحَعُ عنها شيء في قرلهم حيدًا !

### شرخ العسائل:

الذاردا وهب الأعما بعد المصراء فريد يزجع الروغ على المرأة بالتصف.

<sup>( )</sup> على المنابع علم الوائدة الع الحاء (الي ١٠ )

 <sup>(</sup>۱) الفرص داستگان داد. داد صد عدد داد داد داد ما بندن د عدد دستای ی عمر ۱ عمر ۱ اسم.
 (۱) الفرص داشت دکی (۲۱۱)

وجم وقع بالأصل الدهندة المستندس اللها والما والإه برايان

وي عدد السار ي

وهو حمش مئة الأن الدراهم والدرائيز لا يتعيّبان في العقود والعُشُوحِ عندُنا، فصر حالمَ منة مان آخَرَ، وداك لأن المهرّ كان دُنيًا، والدي فلصّه الزوحُ بحكم الهمة عين المهر، فيرحعُ الروحُ عليها بالمصفّ ؛ لأنه استحقّه للمان قس لدحول،

والدليلُ على عدمِ التعيَّنِ: أن المرأةَ لا يَنْرَهُها زَدُّ عَيْنِ ما أَحَذَتْ بالطلاقِ قَلَ تدحول، محلاف ما إذا وهبَتِ الأَلفَ قَبَلَ القبص، حيثُ لا يَرْجِعُ واحدٌ (١٩١٣م] منهما على صاحبِه بشيءِ.

وقال رُفرُ يَرْجِعُ عليها بالنصفِ، قياتُ على ما إذا وهَبَتُ [الألف](١) بعدَ القصل.

ووجُهُهُ أَنَّ المرأةُ مَانِهِيةِ صَارِتُ مِسْتَهُلِكَةً لِلصِّدَاقِ، فَكَأَنَّهَا قَبَصَتُ ثُمُ سَهُلَكَتَ، فيرَحِمُ الرَوحُ بَالْسِعْتِ، أَوْ لأَنَّ الرَوجَ شَيْمَ لَهُ كُلُّ المهرِ يَاير وَ المرأةِ، فلا يُوجِثُ ذلك برَ ءَةَ المرأةِ عَمَّ يَشْتَجِئُهُ لَوْرَجُ بِالطَّلَاقِ قِبْلُ الدَّحَوَٰلِ.

والما على وَجْهِ الاستحسانِ، أَن مقصودَ الروحِ سلامةُ مصفِ المهرِ له بالطلاقِ قبل الدخولِ، وقد حصل ذلك، فلا بُغْتَبُرُ احتلافُ السببِ عبدَ اتّحدِ المقصودِ، لأن الأسبات لا تُرادُ لأعيابها؛ مل لمقاصدِها، فلا بَرُجِعُ الروحُ علمها بالنصفِ، كمّنَ عليه الدَّيْنُ المؤجِّلُ إذا عجّمه؛ لا يُطابُه صاحتُ الدَّيْنِ سَيءِ آخَرَ عبدَ حلولِ الأحلِ، ولأن هنة المهرِ قبل القبصِ إسقاطُ الدَّيْنِ، والدَّيْنُ يتعيَّنُ في الإسقاطِ، فلمحالً أَنْ يَرْجعَ عليها بعدَ الطلاقِ (١٨٤٥) بعينِ ما شلِم له.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوطين: ريادة من: العالم

موق عبد البيار چه

و أمّا يد قنصت حسن منة ، ثه وهنت الألف كنها المقنوص وغير المقبوض ، أو وهت الني حيفة ؛ لا يَرْجعُ ووهت الني حيفة ؛ لا يَرْجعُ عبه شيء وعدهم . يَرْجعُ سطف ما قبطت ، وهو مانتان وخمسون ؛ اعتبارًا محره ديكُر أعني أن الكل لو كال مقوصًا فوهنته ؛ كال يَرْجعُ الزوجُ بنصف كُل و فك ره و الربعُ ، وهو الربعُ .

ولو كان للكُنَّ عبر مفتوص فوهنته ؛ لا يؤجعُ الروحُ عليها بشيء، فكذا لا يؤجعُ عليها بشيء أم ما في البصف عبر المفتوص، ولأن هنة مصف الصداق حقًّا، والحقَّ يُشحقُ بأصلِ العقدِ، فصال كأنه تروَّحها على ما يَقِيَ بعدَ الحَظَّ؛ فينصف بالصلاق قبل الدحول، فيأخَّلُ الروحُ بصفةً.

ولأبي حيمة بني أن مفصود لروح سلامةً بصف لصد قي بهذا الطلاقي بعبرٍ عوصٍ ، وقد حصل ، ولأن لذَّيْنَ منا كان منعينًا في الإسقاط ؛ وصل إلى الروح عَيْنُ حَفَّه ـ الدي هو نصفُ مهر في لطلاقٍ قبل الدحولِ ـ فلا يشتَوحِبُ شيئًا آخَرَ ،

لحلاف ما إذا كان الموهوث أفلَّ مِن النصف ؛ حيثُ يَرْحِعُ الروحُ عليها إلى نمام النصف ؛ لأنه لذ يصلَ إليه عبَلُ حقَّه على التمام.

مثلُ ما لو قصتُ من منو، ووهنتُ له أربع منهُ؛ فعندَ أبي حبيفةَ ﷺ يَرْجِعُ عليها بالمنةِ،

وعدهما برحعُ سطع المقوص، وهو ثلاثُ منهِ، والحطُّ لا يَلْحقُ أصل مفد في دا اللَّحلِ بالاتّفاقِ(١٠). مفد في دا اللَّحلِ بالاتّفاقِ(١٠). وقولُهما قصر كانه نروّجها على ما بقي بعد الخطأة ضعيفٌ ؛ لأنه لو كان

ا حمد الاستجاه مساحيي (3 33) السعر براترة [۳ - ۱۵].

وي غابة لبيال ﴿ ﴾

كدلك، وتقِيَ بعدَ الحَطَّ أقلُّ مِن عشرةٍ؛ لوحبَ إتمامَ العشرةِ، واللازمُ مُنتَفِ، فيتفي الملرومُ، وأمَّا إذا كان المهرُّ عَرْصًا، فلا رجوعَ فيه ('' بالطلاقِ قبل الدحولِ أصلًا؛ سواءً وهبَتْ قبلَ القبضِ أو بعدَه.

وقال زُفرٌ \_ وهو القياسُ : يَرُجِعُ عليها بالنصفِ؛ لِمَا أَنَّ المهرَ سَلِمَ للروجِ بالإسراءِ، فلا تَنْرَأُ المرأةُ عمَّا مَسْتَحِقَّهُ الزوحُ بهذا الطلاقِ.

ولما: أن المقصودَ سلامةً تصفِّ المهرِ ، وقد حصلَتُ ،

أَوْ نَقُولُ: إِنْ عَيْنَ حَقَّه وَصَلَتُ إِلَيهِ ، فَلا يَسْتَوجِبُ [٣ ١٩، م] عليها شيثُ آخَرَ ، ولهذا لنس لها أَنْ تَذْفَعَ شتُ آخَرَ مَكَانَ العَرْضِ بالطلاقِ قَـلَ الدخولِ ، لخلافِ مـ إذا كان المهرُّ دَيْنًا ،

أعني: إذا كان دَيْنًا مَمَّ يَجْرِي فيه القرْضُ، كَالكَيْلِيُّ ('') والوَرْنِيُّ ('')، فقَضَتُهُ فوهبَتُهُ، فطلَّقه بعد ذلك، حيثُ يَكُونُ له الرجوعُ عليها، لأنه كهبةِ مالٍ آخَرَ على ما بيَنًا، وبحلافِ ما إذا باعَتْ عَرْضَ الصداقِ مِن الروجِ، ثم طلَّفها قبلَ الدخولِ ؛ ما بينًا، وبحلافِ ما إذا باعثُ عَرْضَ الصداقِ مِن الروجِ، ثم طلَّفها قبلَ الدخولِ ؛ يَرْجعُ عليها بالنصفِ ، لأنه وصَل إليه عينُ حقَّه بعِوضٍ ، وكان حقَّه في نصفِ الصداقِ بلا عِوضٍ ، وكان حقَّه في نصفِ الصداقِ بلا عِوضٍ ،

قال في «المبسوط»: «ولو قنضَتِ الصداقَ كُلَّه ، ووهنتُ لأحسيُ (١٠) ، ثم وهنهُ الأحسيُ وهنهُ الإحسيُ مِن الروح ، ثم طلَّقها قبلَ الدخولِ بها ؛ رحَع عليها ينصعبِ الصداقِ ، العينُ

<sup>(</sup>١) وقع بالأصل المنه والبشت من اخاء واقتاء والماء واشاء

<sup>(</sup>٣) الكَيْلِيّ. ما يكون مقابلته بالتمن مُبُرِّيًّا على الكُيْل. ينظر ﴿ لَحْرِيمَاتَ الْفَقِيمَةِ ۚ للبركتي [ص ١٨٦]

 <sup>(</sup>٣) الوَرْنِيُّ من الرَّرُّنَ، وهو العنجالُ الشيء بما يُعادِله لَيُعْمَم نَفَلَه وحَثَّم ينظر التعريفات العقهية؟
 للبركتي [ص/٢٣٧].

<sup>(1)</sup> هي العب واما، والنه الووهيث الأحسيّ؛ والدي في المسبوطاء الووهيثة لأحسيء.

وَكَذَا إِذًا كَانَ الْمَهُرُ مَكِيلًا، أَوْ مَوْرُونًا آخَرَ فِي الذُّمَّةِ لَعَدَم تَعَيِّبُهَا.

هَإِنَّ لَمْ تَغْيِصُ الْأَلُف حَتَّىٰ وَهَنَتُهَا لَهُ ثُمَّ طَلَقُهَا قَبُلَ الدُّخُولِ بِهَا لَمْ يَرْجِعُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا عَلَىٰ صَاحِبِهِ بِشَيْءٍ. وَهِي الْقِبَاسِ يَرْجعُ عَلَيْهَا بِنِصْفِ الصَّدَافِ وَهُو قَوْلٌ رُفَرَ عَيْدٍ ؛ لِأَنَّهُ سَلَّمَ الْمَهْرَ لَهُ بِالْإِبْرَاءِ فَلَا تَبْرَأً عَمَّا يَسْتَجَفَّهُ بِالطَّلَاقِ (١)

وَجُهُ الْاسْتِخْسَانِ: أَنَّهُ وَصَلَ إِلَيْهِ عَيْنُ مَا يَسْتَحِقُهُ بِالطَّلَاقِ قَبَلِ الدُّخُولِ وَهُوَ بَرَاءَةُ ذِمَّتِهِ عَنْ نِصْفِ الْمُهْرِ وَلَا يُبَالِي بِالْحَتِلَافِ السَّنِبِ عِنْدَ خُصُولِ الْمَقْصُودِ.

وَلَوْ قَبْضَتْ حَمْسِمِانَةَ ثُمَّ وَهَبَتْ الْأَلْفَ كُلَّهَا الْمَقْتُوضَ وَغَبْرَهُ أَوْ وَهَبَتْ الْأَلْفَ كُلَّهَا الْمَقْتُوضَ وَغَبْرَهُ أَوْ وَهَبَتْ الْأَلْفِي ثُمَّ طَلَقَهَا قَبْلَ الدُّنُولِ بِهَا لَمْ يَرْجِعُ وَاحِدٌ مِنْهُمًا عَلَىٰ صَاحِه شَيْءِ عِنْدَ أَنِي ثُمَّ طَلَقَهَا قَبْلَ الدُّبُولِ بِهَا لَمْ يَرْجِعُ عَلَيْهَا بِيصْفِ مَا قَبْضَتْ ؛ إعْتِبَارًا لِلْمُصِ بِالْكُلُّ ؛ أَبِي خَيِفَة هِنَا ، وَقَالَا : يَرْجِعَ عَلَيْهَا بِيصْفِ مَا قَبْضَتْ ؛ إعْتِبَارًا لِلْمُص بِالْكُلُّ ؛

والدَّيْنُ هي دلك سواءً؛ لأن مقصود الزوحِ سلامةُ نصعبِ الصداقِ له من جِهنِها عند الطلاقِ، ولَمْ يَشْلَم له دلك، إنما شَلِمَ له مالٌ مِن أُحنبيُّ آخَرَ بالهنَّهِ، وتندُّلُ العالِكِ<sup>(۱)</sup> يَشْرِلُ منزلة تندُّلِ العينِ، (۱).

قولُه: (وَكَذَا إِذَا كَانَ الْمَهْرُ مَكِيلًا، أَوْ مَوْزُونًا آخَرَ فِي الذَّمَّةِ)، أي: موزونًا آخَرٌ غيرٌ الدراهمِ والدنانيرِ، يعني: يَرُحِعُ الروحُ عليها ينصفِ المهرِ إدا وهنتُ بعدُ القبضِ؛ لَمْدمِ التعيُّرِ-

قولُه: (هِنْدَ خُصُولِ الْمَقْصُودِ)، وهو براءةُ ذَنَّةِ الروحِ عن نصفِ [١٠٢٨] المهر،

<sup>(</sup>١) زاد يعده في (ط): اإدا قبل الدحول؛

<sup>(</sup>٣) في العالملكة -

 <sup>(</sup>٣) يَظَر: ٥المبدوط٥ للتُرْخُسِيُّ [٦٦/٦].

وَلِأَنَ هِنَةَ الْتَعْضِ خَطَّ فَيَلْنَحِقُ بِأَصْلِ الْعَقْدِ وَلِأَبِي حَبِيعَة أَنَّ مَقْصُود الرَّوْحِ فَدُ خَصَلَ وَهُوَ سَلَامَةً بِصْفِ الصَّدَاقِ بِلَا عِوْضِ فَلَا يَسْتَوْجِبُ الرُّحُوعُ عِلْدَ الطَّلَاقِ وَلَخَطَّ لَا يَلْتَحِقُ بِأَصْلِ الْعَقْدِ فِي النِّكَاحِ أَلَّا تَرَى أَنَّ الرِّنَادَة فِيهِ لَا الطَّلَاقِ وَلَخَطَّ لَا يَلْتَحِقُ بِأَصْلِ الْعَقْدِ فِي النِّكَاحِ أَلَّا تَرَى أَنَّ الرِّنَادَة فِيهِ لَا الطَّلَاقِ وَلَخَصَّ النَّاقِي الطَّلَاقِ وَلَيْحَتُ النَّاقِي الطَّلَاقِ وَلَيْحَتَى لَا تُتَنَصَّف وَلَوْ كَانَ وَهَيَتُ أَقَلَ مِنْ النَّصْف وَقَبَصَتْ الْنَاقِي فَلِي تَمَامِ النَّصْف وَعِنْدهُمَا بِيضِف الْمَقْبُوصِ وَلَوْ كَانَ تَوْمَتِ مَنْ النَّهُ وَمَنِي النَّاقِي وَمَعِيم وَلَوْ كَانَ تَوْمِع فَيْهِ اللَّهُ وَمُعِينَ لَهُ لَمْ عَلَيْه بِيضَف وَيَعْتِهِ وَهُو تَوْمِ اللَّهُ وَمِي الْقَالِم يَرْجِعُ عَلَيْهَ بِيضَف وَيمَتِه وَهُو اللَّهُ وَالْ رُقَرَ وَلِي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالْ رُقَرَ وَاللَّه اللَّهُ وَلَا أَنْ الْمَهْ عَلَى مَا مَرَّ تَقُومِهُ وَهُو اللَّهُ وَلُولُ الْمُهُ عَلَى مَا مَرَّ تَقُومِهُ وَهُمُ اللَّهُ وَلَا الْمَالَ فَي عَلَى مَا مَرَّ لَقُومِه وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا الْمُعْلِي عَلَى مَا مَرَّ لَوْ الْمُولِ وَلَى النَّهُ وَالْ الْمُهْ عَلَى مَا مَرَّ لَقُلِه اللَّه اللَّهُ وَلَا الْمُهُ عَلَى مَا مَرَّ لَقُومِ اللْهِ اللَّهُ وَلَا الْمُهْ عَلَى مَا مَرَّ لَقُومِ الْمُؤْلِ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُلِولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْفُولِ اللَّهُ اللَ

وَجُهُ الإسْتِخْسَانِ، أَنَّ حَقَّهُ عِنْدَ الطَّلَاقِ سَلَامَةُ يَصْفِ الْمَقْبُوصِ مِنْ جِهَتِهَا
 وَقَدْ وَصَلَ إِلَيْهِ وَلِهَدَا لَمْ يَكُنْ لَهَا دَفْعُ شَيْء حَرَ مَكَانهُ بِخِلَافِ مَا إِدَا كَانَ الْمَهْرُ
 دَيْنًا وبخِلافِ مَا إِذَا تَاعَتُ مِن زَوجِها؛ لأنَّهُ وَصَلَ إليهِ بِبِدَلٍ.

وَلَوْ تَرْوَّحَهَا عَلَىٰ حَبَوَانٍ، أَوْ غُرُوضٍ فِي الذَّمَّةِ فَكَذَا الْجَوَابِ؛ لأَنْ ﴿ وَلَوْ تَرْوَحَهَا عَلَىٰ حَبَوَانِ ، أَوْ غُرُوضٍ فِي الذَّمَّةِ فَكَذَا الْجَوَابِ؛ ﴿

قولُه: (عَلَىٰ مَا مَرَّ تَقْرِيرُهُ)، أراد به: تعليلُ زُفرَ ﷺ بقولِه. لأنه سَلِمَ له المهرُّ بالإمراءِ، فلا تَنْرَأُ عمَّ يَسْتَحِقَّهُ بالطلاقِ.

قولُه (بِخِلَافِ مَا إِذَا كَانَ الْمَهْرُ دَيْنَا)، بعني دَيْنَا يَجْرِي فيه لقرُصُ، كالكَيْلِيُّ والوَرْبِيُّ، مرَّ بيانُه آنفًا،

قولُه [١/١٩٩٢/٠]: (ولَوْ تَرَوَّجُهَا عَلَىٰ حَنَوَانٍ، أَوْ عُرُوصٍ<sup>(١)</sup> فِي الذَّمَّةِ فَكَذَا الْجَوَابُ)، يعني: لو تزوَّجها على ذَيْنٍ لا يَجْري فيه القرَّضُّ؛ كالحيوانِ والعُرُوضِ؛

 <sup>(</sup>١) الفُرُوص هي الأمنعه التي لا يدحنها كيل ولا ورأن، ولا تكون حيراناً ولا عقاراً، ينظر، ١١مصباح
المبيرة لنقيومي [٢/٢ - ٤/٩مادة: عرض]

لمَقْنُوصَ مُتَعَيِّرٌ مِي الرَّدُّ وهَٰذَا لِأَنَّ الْحَهَالَةَ لَحُمَّلَتُ فِي النَّكَاحِ فَإِذَا عَينَ فِيه يصير كَأَنَّ التَّسَمِيةَ وقعتُ عَلَيْهِ،

لا يَرْحِعُ الروحُ عليها بشيءٍ؛ إذا طلَّقها قبلَ الدخولِ معدما وهبَتِ المرأةُ ذلك؛ سواءٌ كانّتِ الهبةُ قبلَ القبضِ، أو يعدَه،

أمّا قبل القبض. عظهرٌ؛ لأن الزوخ وصل إله عبن حقّه؛ لأنّ الدّينَ في لاسقاط يتعيّن، وكدا بعد الفيض؛ لأنها لَمّا قبضت المستّى - وهو الحيوانُ أو لغزصُ - صار كان العقد ورّد على عين دلك الشيء، وقد وصل إليه بالهمه عين ما يَسْتَجِقّهُ بالطلاق قبل الدخول، فلا يُغتَرُ بحنلاف السب، لاتّحاد المقصود، ما يَسْتَجِقّهُ بالطلاق قبل الدخول، فلا يُغتَرُ بحنلاف السب، لاتّحاد المقصود، وهد قما إذا بيّن نوع الحيوان ونوع العرص، بأن قال على قرس أو على حمار، أو على ثوب هَرَويُ الله إذا ذكر مطلَق لحيوان ومطلق العَرْصِ تَقْسُدُ التسميةُ ونجِ مهرُ المِثْل،

قولُه، (وَهَدَا لِأَنَّ الْحَهَانَةَ تُخَمَّلُتُ فِي النَّكَاحِ)، إشارةٌ إلى قولِه: (لِأَنَّ الْمَقْبُوضَ مُتَعَيِّنٌ فِي الرَّدُ)، أي في ردَّ النصم الواجب بالطلاق قبلَ الدخولِ، ولهذا لا نجُورُ لها أن تَذْفَعَ النصف بن عيرِ ذلك الغَرَّصِ الذي قبصتُه، وكذا في الحيوانِ يعني إنما قُلنا بأن المقبوضُ منعيِّنٌ وبنْ كانتِ الجهالةُ فيه ثابتةً حالةً التسميةِ بحسب الوصف لأن الجهالة مُحَمَّلَةٌ في الكاحِ ؛ ألا ترئ أنه لو لَمْ نُسَمَّ الله عَهُ الله عَمَّ الله عَمَّ أن النوع والجسَ غيرُ معلومٍ أصلًا أصلًا ؛ يَجُوزُ الكاحُ ، ويَجِبُ مهرُ المِثلِ ، معَ أن النوع والجسَ غيرُ معلومٍ أصلًا

فَعُلِمَ ' أَنَّ الجهالَةُ مَتَخَمَّلَةٌ ، فَلَمَّا عَيْنَ بِالْقَيْصِ ؛ صَارَ كَأَنَّ النَّسَمِيَّةُ وَقَعَتْ انتداءً على المتغَيَّنِ، فلَمَّا وهَبَتْهُ ؛ لا يَرْجِعُ عليها نشيءٍ؛ لوصولِه إلى عيْسِ حقّه.

 <sup>(</sup>١) الثوبُ الهروِيُّ هو المسوبُ إلى هراةً ومرُو، وهما فريدن معروضان بحراسان ينظر (١ لمعرب بي ترتيب المعرب اللمُعلَّرُوي [ص/٢٠٥].

إِذَا تُزَوَّجَهَا عَلَىٰ أَلْفٍ عَلَى أَلَّا يُخْرِخَهَا مِنَ الْبِلْدَةِ، أَوْ عَلَىٰ أَلَّا يَتزَوَّجَ عَلَنْهَا أُخْرَى، فإِنْ وَفَى بِالشَّرُطِ؛ قَلْهَا الْمُسَمَّى؛ لأنه صلح مَهْرًا وقد ثمَّ رصاها

وإِنْ تَرَوَّجَ عَلَيْهَا أُخْرَى، أَوْ أُخْرَجَهَا؛ فَلَهَا مَهْرٌ مِثْلِهَا؛ لأنه سمى مالُه

المعادم المعادم المعادم (إِذَا تَزَوَّجَهَا عَلَى اللهِ عَلَى أَلَهُ عَلَى أَلَا يُخْرِجَهَا مِنْ الْبَلْدَةِ ، أَوْ عَلَى أَلَا يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا أُخْرَى ، وَإِنْ تَزَوَّجَ عَلَيْهَا أُخْرَى ، أَلَا يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا أُخْرَى ، وَإِنْ تَزَوَّجَ عَلَيْهَا أُخْرَى ، أَلَا يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا أُخْرَى ، أَلَا يَتَزَوِّجَ عَلَيْهَا أُخْرَى ، أَلَا يَتَزَوِّجَ عَلَيْهَا أُخْرَى ، وهذا أَوْ أَخْرَجَهَا ، فَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا) ، يُريدُ به: إذا كان المسمَّى أقلَّ مِن مهر المِثْلِ ، وهذا مِن مسائلِ القُدُوْرِيُّ (').

قال في التحفة الفقهاء (""؛ ولو حمّع بينَ ما هو مانٌ ، وما ليس بمالي ؛ لكن له عبه مفعة ، إن كان شيئًا يُبحُ لها الانتماعُ به ؛ كطلاقِ الضَّرَّةِ ، والإمساكِ في لله عبه ونحوِ ذلك \_ كالعموِ عن القِصاصِ \_ فإن وقى بالمنفعة وأؤصل إليها ؛ فإنه لا يَجِتُ إلا المسمَّى ، ذا كان عشرة فصاعدًا ؛ لأنها أسفطَتُ حقَها عن مهرِ نمِثنِ ؛ لغرَضِ صحيح ، وقد حصّل ،

وإنَّ لَمْ يَقِ بِمَا وَعَدَ لَهَا. إنْ كَانَ مَا سَمَّىٰ لَهَا مِنَ الْمَالِ مَثْلَ مَهِرِ الْمِثْلِ، أَو أَكْثَرَ ، فلا شيءَ لَهَا إلا ذلك المسمَّى ، وإنْ كَانَ مَا سَمَّىٰ لَهَا أَقَلَّ مِن مَهْرِ الْمِثْلِ ؛ يُكَمَّلُ لَهَا مَهُرُّ مِثْلِهَا عَدَنَا.

وقال زُفَرُ النَّ كان ما وعد لها ـ سوى المستَّى ـ شيئًا هو مالٌ ، كما إذا شرّط أنْ يُهْدِي لها بِهَديةٍ فلَمْ يَفِ ؛ يُكَمَّلُ مهرُ المِثْلِ ، وإنْ كان شيئً بيس بمالي \_ يَعْنِي: نحوَ طلاقِ الضَّرَةِ \_ فلَمْ يَفِ ؛ لا تَحِتُ إلا ما سمَّى ؛ لأنَّ ما ليس بمالي لا يَصْلُحُ مهرًا ، فاستحْكُم المستَّى مهرًا ، فلا يَجِتُ الرحوعُ بعِوضِ على ما ليس بمالي ، وإذا

<sup>(</sup>١) ينظر، المحتصر القُدُّرُويِ [ص/١٤٨]

<sup>(</sup>٣) ينظر التجمه المقهامة لعلام الدين السمرقندي [٢٠/١ ـ ١٣٨].

ب لله على عند فواله بنعدة رصاه بالألف فإنحس منه ملتها كما في تشبه الكرامة والهديّة منغ الألف

ولو نروَحها على ألَّتِ إِنَّ أَقَاءَ مِهَا. وعلى السراِل أحرحها منَّ الْلَّذَة فِي أقام مها فلها الْأَلْفُ وأنَّ الحرحها فلها مهرُّ الْمِثْلُ لا يُرادُّ على الْأَلْفَيْنَ ولا يُنْقُعُن عنَ الْأَلَّفُ وهذا عنْد أني حيفة ﴿ وقالا الشَّرطان حميمًا جائران حتى كَ

كال المستنى ماكم وحب الرجوع بعوف عبد بوانه . فوجب مهار المثل

ولما أنها ما تزمر مستر الاستعارات و ما سد لها وحد مه الموادر المثل الموادر المناسل الموادر المناسل الموادر المودر المودر المودر المودر المودر

صورته ما قال الحاكث الشهيد في المعتصر الكافي الرارة وأحها على ما درهم وكرالينها، أو على ألف [درهم] " ، وعلى أنّ لهدي لها هدية ، فيها به مثنها لا ينتُشَى من لأنف، وإنّ طلقها قبل الدحول؛ كان لها بصف الأنف، ال. مهر المثن سقط بالصلاق قبل الدحول"

قولُه (ولؤ تروّحها على ألب إنّ ألام مها، وعلى العَبْس إنّ أخرجها م الْـلَـــة) \_\_ إلى آخره، وهده من مسائل االحامع الصعيرة، وهي مُعادةً

<sup>(</sup>١) . ما بين المعلوفتين وياده من المداء واجاء واجاء واحدا

<sup>(</sup>۱) داري ليمونين الدام (الدام (الدام الدام الدام الدام (الدامي (المحمد الكالي) المحمد (الدام الدام (الدام الدام (الدام (لدام (الدام (الد (الدام (الدام (الدام (الد

<sup>(</sup>٧) ينظر، فيحتصر الكافية للحاكم الشيبة [و:: -[

لَهِ الْأَلَّفُ إِنْ أَقَامَ بِهَا وَالْأَلَفَانِ إِنَّ أَخْرِجَهَا. وَقَالَ زُفَرَ، الشَّرْطَانِ جَمِيعًا فَاسُدَّانِ وَيُكُوِّنَ لَهَا مُهْرُ مَثْلِهَا لَا يُنْقُصُ مِنْ الْأَلْفِ وَلَا يُزَادُ عَلَى الْأَلْفَيْنِ وَأَصْلُ الْمَسْأَلَةِ فِي الْإِجَارَاتِ فِي قَوْلِهِ إِن خطته الْيَوْمِ فَلَكَ دِرْهَمٍ وَإِن خطته غَدًا فَلَكَ نِصْفُ دِرْهَمٍ وَإِن خطته غَدًا فَلَكَ نِصْفُ دِرْهَمٍ وَإِن خطته غَدًا فَلَكَ نِصْفُ دِرْهَمٍ وَسَنَبَيْنَهَا فِيهِ (١) إِن شاء الله تعالى .

ولي خاية البيان ع

وغُطُ «الجامع الصغير» (\*\*): محمدٌ عن يعقوتَ عن أبي حيفة ﷺ: في رجلٍ تروَّح امرأةٌ على أنه إنَّ أقام بها في بلدِها؛ فمهرُها الفُّ، وإنْ أخرَجها؛ فمهرُها ألمان، فإنْ أقام بها في بلدِها: فلها ألفٌ، وإنْ أحرجَها فلها مهرُّ مِقْلِها، لا يَتُقُصُ عن ألفٍ ولا يُزَادُ على ألفيُن.

وقال أبو يوسفَ ومحمدٌ: الشرطانِ حاثران (٣٠).

وقال في الأصلة: اوإنْ نروَّجَها على ألفِ درهم \_ إنْ لَمْ يَكُنْ له امرأةً \_ وعلى ألفِ درهم ، على ألاً يُخرجَها مِن وعلى ألفِ درهم ، على ألاً يُخرجَها مِن الكوفة ، وعلى ألفِ درهم الله والله وعلى ألفي درهم \_ إنْ أخرجَها \_ فالشرطُ الأوَّلُ [٣ ،١٠٠/١٥]: جائزٌ ، ولها تلك التسميةُ إنْ وافقه ، وإنْ خالَعه فلها مهرُ مِثْلِها لا يُحاورُ به ألفيْس ، ولا يُنقَصُ مِن الألفِ ؛ لأن اشرطُ الثانيَ فاسدٌ في المهرِ .

وكدلك إنْ تزوَّحَها على ألفَيْ درهم ؛ إن كانتْ له أمرأةٌ ، فإن لَمْ يَكُنْ له أمرأةٌ ، وعنى ألب درهم ، فالشرطُ الأوَّلُ: حائزٌ ، ولها ألفَ درهم ؛ إن كانَتْ له أمرأةٌ ، وإنْ طنقها قبل الدخول ؛ فلها نصفُ الألفيْن ، وإنْ لَمْ يَكُن له أمرأةٌ ؛ فلها نصفُ مهرِ

<sup>(</sup>١) هوقه بالأصل الحة

<sup>(</sup>٢) ينظر ٤ لجامع الصعير مع شرحه النافع الكبير) [ص ١٨١]

 <sup>(</sup>٣) وقال رفر رفي الترجال فاصدال ولها مهر مثلها، ينظر الشرح قاصيحان على الجامع الصغيرة
 [ق ١١٤]

مُشَهِ . لا يُنْقُصُ مِن أَلْفِ، ولا يُحاورُ به الأَلْفَيْنِ؟ ``

وقال أبو يوسفُ ومحمدٌ: الشرطانِ حميمًا حاثرٍ ل على ما شَرَطا(٢).

وعبدَ رُفِّرُ الشرطان فاسدان، ولها مهرُ مثلها، لا يَنْقُصُّ مِنَ الأَلْفِ، ولا يُرادُ على ألفين.

وَجُهُ قُولِ رُفَرَ - أَنه ذَكَر معَدَمة شيء واحد \_ وهو البُصعُ \_ بدلَيْن محتلفيْن على سيل البدل، وهما الألف والألمان، فتعشدُ التسمية للحهالةِ، فيُجِبُ مهرُ المثل ولهما: أن دِكْرُ كُلِّ واحدٍ مِن الشرطين مفيدٌ، فيصِحُان جميعًا.

والأبي حيقة ينتِد أن الشرطُ الأوَّلُ قد صعَّ ؛ لعدم الحهالةِ فيه ، فتعلَّق العقدُ مه، ثم لَمْ يَصِحُ الشرطُ الدس، لأن الحيالة شأتُ منه، ولَمْ يَفْسَدِ النكاحُ؛ لأن الشرطُ الفاسدُ لا يُؤثِّرُ في النكاح، فلتُ حالَف الشرطُ الأوَّلَ؛ وجُب لها مهرًّا المِثْلِ وَ لَأَنْ فِي ذَلِكَ الشَّرْطِ نَفَعًا ، قلا يُتَفَصُّ مِنَ الأَلْفِ ؛ لأَنْ الزَّوجَ رُضِيَّ له. ولا بُرادُ على الأنفيس؛ لأن المرأة رصيتُ به.

وصاحبُ ﴿ الهداية؛ ﴿ يُشِ لَمْ يُشِنُ الدلائل في هذه المسألةِ ، وأحال المسأنه إِنِّي كُتَابٍ إِ- ١٩٥ مَا الإحاراتِ، ولَمْ يُبَيِّنُهَا ثُمَّةَ أَيْصًا؛ بِلَ بَيِّنَ ثُمَّةً مَسَالَةً: (إِنّ جِطْنَهُ (٣) الْبَوْمَ ؛ فَلَكَ دِرْهُمٌ ، رُإِنْ خِطْنَهُ فَدًّا ؛ فَلَكَ نِصْفُ دِرْهُم) .

فإنْ قَلْتُ: مَا الْفَرِقُ بِينَ هُمُ الْمُسَالَةِ ؛ حَيثُ يَصِيعُ الشَّرِطُ الْأَوَّلُ دُونُ النَّاسِ .

ا النصر ٥ لأصل المعروف بالصنوطة للمعلد بن الحسن الشنالي [١٥ ٥ ١٤ تعلمة الرازة الأوفاف الفطرية

<sup>(</sup>١٤) ينظر افضع عصرة لأمر تهمام [٢٥٠ ٢] ، 8 لأحب المصل المحدرة [٢٠٦ - 1] ، 8الصابة شرح الإسابة (٢٦٢/٣) ، ١٤ السابة شرح الهداية ( ١٦٧/٥) .

<sup>(</sup>۲) من الجوطة،

ولو تروّجها على هذا الغند، أوْ غلى هذا الغندا"، فإنْ كَانَ مَهُرّ مِثْلِها أَلَلُ مِنَ ارْفعهما؛ فلها الْأَوْكُسُ وإنْ كان اكْثرَ مِنْ ارْفعهما؛ فلها الْأَوْكُسُ وإنْ كان اكْثرَ مِنْ ارْفعهما؛ فلها الْأَوْكُسُ في كان بِنهُما؛ فلها مَهْرُ مثلها، وَهذا عِنْدَ أَبِي حَنِيقَة عِينَ وَقَالًا لَهَا الْأَوْكُسُ في ذلك كُلّه فإن طلقها قتل الدُّخُولِ بها؛ فلها نِصْفُ الْأَوْكُسِ فِي فَلِكَ كُلّهِ بَالْإَخْماع،

مورد عابه البناب بي

وسينَ ما إذا ترزَّحها على ألفيّل إنَّ كانت حميلةً ، وعلى ألف إنَّ كانت قبحةً ؛ حثُّ يُصِحُّ الشرطان جميعًا بالانْفاقِ ، والمسألةُ في الفناوي الْوَلْوَالِجِيُّة ' وغيرِه.

قلَتُ: في المسألةِ الأُولَىٰ وُجِدَتِ المحاطرةُ في التسميةِ الثانيةِ ؛ لأنه لا بُذرَىٰ أن الروخ يُخرِحُها أَمْ لا ، وفي المسألةِ الثانيةِ لا مخاطرةَ ؛ لأن المرأة: ١، ١٥٣١٩ إِمَّا جميلةٌ وإِنَّا قسِحةٌ ، غيرَ أن الروجَ لا يَعْرِفُها ، وجهلُهُ بصفَتِها لا بوجِبُ المخاطرة ، فصحَ الشرَطان .

قولُه: (ولَقُ تَرُوحِهَا عَلَى هَدَا الْعَبْدِ، أَوْ عَلَىٰ هَذَ الْغَنَدَ، فإِنَّ كَانِ مَهُرُّ مِثْلِهَا أَتَلَ مِنْ أَوْكِسَهِمَاء فَلَهَا الْأَوْكَسُّ)، أَيْ: الأَنقَصُ،

(وإِنَّ كَانَ أَكْثَرَ مَنَّ أَزُفَعَهِما ؛ قَلْهَا الْأَزْفَعُ ، وإِنَّ كَانَ بِيُنَهُما ؛ فَنَهَا مَهُرَّ مَثْلِها ، وهذا عِنْدَ أَبِي حَنِيقَةَ مَثْكِهِ .

وقالاً لها الأَوْكِسُ فِي دلك كُلَّهِ)، أي: في الصوّرِ الثلاث<sup>(٣)</sup>. (وإنَّ طلَّتها قَبَلِ الدُّخُولِ؛ فلها مصَفُّ الْأَوْكِس فِي دلكَ كُلَّه بِالْإِخْماعِ)،

<sup>(</sup>١) من حاشبة الأصل 25 مؤدا أحدهما أرفع والأحر أوكس

<sup>(</sup>٢) يتظر: ﴿ العدورُيُ الْوَلْوَالِحِبُّهُ ﴾ [١/٣٢٥].

 <sup>(</sup>٣) بنظر 1 الإيصاح اللكرماني (ق ٧٠)، فشرح قاصيحان عين الحابع الصغيرة (ق ١١٤)،
 امختف الروانة الأبي الميث السمرفيدي (٨٣٩/٢)، ٩ محيط البرهاني (٩٥ ٣)

لَهُمَا أَنَّ الْمَصِيرِ إِنْ مَهْرِ الْمِثْلِ لِتَعَدَّرِ إِيجَابِ الْمُسَمَّىٰ وَقَدْ أَمْكَنَ إِيجَابُ الْأَركس إِذَ الْأَقْلُ [١٠٠ه] مُسَيِّسُ فَصَارَ كَالْحُلْعِ وَالْإِعْمَاقَ عَلَىٰ مَالِ وَلِأَبِي الْأَركس إِذَ الْأَقْلُ [١٠٠ه] مُسَيِّسُ فَصَارَ كَالْحُلْعِ وَالْإِعْمَاقَ عَلَىٰ مَالِ وَلِأَبِي الْأَمْدُولُ عَنْهُ عِد حِبِهِ لَا يَعْدَلُ وَالْعُدُولُ عَنْهُ عِد حَبِهِ النَّعْمَالِ الْمُعَالِ الْمُعَلِي وَالْإِعْمَاقِ عَلَىٰ مَالٍ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الْمُعْلِقِ وَالْإِعْمَاقِ عَلَىٰ مَالِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

#### وهده من مسائل والجامع الصغير؟.

وقال في والأصل ا<sup>(1)</sup> تروِّحها على هذا العدد الأبيض، أو على هذا العدد الحدشيُّ، وإنْ كان أكثرَ مِن الحشيُّ، فلها الحبَشيُّ، وإنْ كان أكثرَ مِن الحشيُّ، فلها الحبَشيُّ، وإنْ كان أكثرَ مِن الأبيض، فلها الأبيض، وإنْ كان أكثرَ مِن الحشيُّ وأقلَّ مِن الأبيض، فلها مهرُّ مثّلِها. وإنْ طلبتها قبل الدحولِ ؛ فلها مصمُّ الحبَشيُّ (٣ ١٩٠٥م)، وهذا قولُ أبي حنيفةً.

وقال أبو يوسف ومحمَّدُ: لها الحبَشيُّ في جميعِ ذلك ؛ إلا أنَّ يُعطِيَها الزَّرحُ الأَعصلُ،

والأصلُ هنا: ما ذكر في «الحامع الكبير ا<sup>(۱)</sup>. أنَّ مَن تروَّح امرأةً على أحد مهْرِيْن محنفَيْن ، يُقْضَى عند أبي حيفةً ﴿قِنْ مَهْرِ الْمِثْلِ ، لا يَنْقُضُ عَنَ الأَقَلَّ ، ولا يُزَادُ على الأكثر،

وعنهما: يُعمُّ على الأقلِّ، كما إدا تروَّجها على ألف حالَةً ، أو ألف نسِيئةً ؛ ومده يُجِدُ مهرُ البِثلِ، ولا يُزادُ على ألف حالَةً ، ولا يَنْقُصُ عن ألف نسِيئةً . وعندهما: المهرُ الألفُ النَّسِيئةُ .

وكدا إذا تروُّحها على ألم حالَّةً ، أو أنفيل بسيئةً ؛ يَجِبُ مهرُّ المِثْلِ عبدُه،

<sup>(</sup>١) معر الأصل الممروف بالمبسوطة بمجدد بر الحسن لشباني [١٠ ٢٤٦ طبعة ورارة الأوداف القطرية]

<sup>(</sup>٢). ينظر الأنجامع الكبيرة للجلد بن الجلس [ص/١٠٢]

لِأَنَّهُ لَا مُوجِبَ لَهُ فِي الْبَدَلِ إِلَّا أَنَّ مَهْرَ الْمثل إذا كانَ اكْثَرُ منَ الْأَرْفَعِ فَالْمَرْأَةُ وَصِيتَ بِالحَّبِدَةِ وَالْوَاجِبُ وَصِيتَ بِالرَّبِدةِ وَالْوَاجِبُ وَصِيتَ بِالطَّلَاقِ قَبْلَ الدُّخُولِ فِي مَثَلِهِ الْمُثْعَةَ وَبِصْفَ الْأُوكس يَزِيدُ عَلَيْهَا فِي الْعَادَةِ فَوَجَبُ لِاغْتِرَافِهِ بِالزِّيَادَةِ.

وَوَجَبُ لِاغْتِرَافِهِ بِالزِّيَادَةِ.

رب عابه الساق ⊬<u>ه</u>۔

ولا يَنْقُصُ عَى الأَنقَصِ؛ لأَنْ الروخَ رَصِيَ بَذَلكَ ، ولا يَزَادُ عَلَى الأَكثِرِ ؛ لأَنْ المَرْأَةُ وَلَا يَنْقُصُ عَى الأَنقَصِ ؛ لأَن لها الحيارُ ؛ إِنْ شَاءَتُ أَحَذَتِ الأَلفَ الحَالَّةُ ، وإِنْ شَاءَتُ أَحَذَتُ الأَلفِينَ إِلَى سَنةٍ ؛ لأَنه تعلَّن بكلِّ واحدٍ منهما نفعٌ ؛ لأَن الأَلفَ أَرْيَدُ قَدْرًا وانقصُ وصفًا ، وإنْ كال لأَن الأَلفَ أَزْيَدُ قَدْرًا وانقصُ وصفًا ، وإنْ كال مهرً مثلِها أَلفًا ؛ فالحيارُ إلى الروحِ ، رَنْ شاء أعطاها هذا ، وإنْ شاء أعطاها داك ؛ لأن الواجب هو الأقلُ .

وعندُهما: الحيارُ إلى الزوحِ في الصورةِ الأُولَى أيصًا؛ لأن الواجبَ الأقلُّ عندُهما،

وَجُهُ قُولِهِما: أَنَ الْأَقَلَّ مُتِيقَّنٌ، والفضلَ مشكوكٌ، فَيَجِبُ الْأَخَذُ بِالمَتَيَقَّنِ، كما في الخلع والإعتاقِ والطلاقِ على الفِ أو الفيْس.

وَوجُهُ قُولِ أَبِي حَنِفَةً اللهِ أَن المُوجِبَ الأصليَّ فِي بابِ اللكاحِ مهرُ المِثْلِ ؛ لأنه الأعدلُ ، وذاك لأنّ المسمَّى ربَّما يَكُونُ أقلَّ مِن (٢ ه ه مر م قيمةِ البُضْع أو أكثرَ ، بحلافِ مهرِ المِثْلِ ؛ فإنه معادلٌ نه كالقيمةِ في باب البيع ، وإنما عُدِل عه إلى المسمَّى ؛ إذا صحَبَ التسميةُ ، فلَمَّا فسدَتْ ؛ صيرَ إلى الموجِبِ الأصليُ ، ولَمْ يُفْسَدِ الكاحُ لجهالةِ المسمَّى ؛ لأنَّ الجهالةَ ليست بأكثرَ مِن عدمِ التسميةِ ، بحلافِ مَا قاسًا ؛ لأن الخلة والإعتاقُ والطلاقَ على مالٍ ليس له موجِبُ أصليُّ يُصارُ إليه عدَ فسادِ التسميةِ ، فوجب الأقلُ ؛ لكويه يَقيبُ

وإدا تروَّحها على حيوانٍ عيْرٍ مؤصَّوفٍ؛ صحّت النَّسَجةُ، ولها الوسطُ مِنَّةُ، وَالزَّوْجُ مُخَيِّرُ إِنْ شَاءَ أَعْطَاها دلك، وإنْ شاء أَعْطَاها قبحةُ.

ومحلاف الإقرارِ بألف أو الدين؛ لأن النّفرُّ به ليس بعوص، والصد في عوص عن النّضع، فلو عبّن الأقلُّ في الصدافِ؛ يلْزَمُّ النّحْسُ بحقها، فنعيْن مهرُّ المِثْلِ، وفي المقرُّ به لو عبّنَ الأقلُّ؛ لا يلْزَمُّ البّحْسُ بحقُّ المقرُّ له فاقد فا،

أمَّا إذا طلقها قبل الدحول، فإنما يَجتُ لها بصف الأقلّ بالانفاق ، لأنَّ اعتبار الريادة على " ولك كان باعتبار مهر البيّل، وقد سقط مهر المثل بالطلاق قبل الدحول، وبقي ما هو العتبقّل في حكم المسمّى ؛ فوخت تنصيعه ، ولأن الواحب المُنْعَة إن ، وارا في الطلاق قبل الدحول؛ إذا سقط مهر المثل به عند فساد النسبة ، وبصف الأقلّ يَرِيدُ على المُنْعَة عالمًا ، فوخت ذلك ؛ لاعتراف الروح به .

قال في يعض يُسخ «الجامع الكبير»: «الصمانُ الأصليُّ: هو مهرُ الجُلُّلِ عد أبي حيفةً ﷺ، وإنب يُصارُ إلى النسبةِ إذا صحَّتْ مِن كُلُّ وحَوِه

وصفهما: الصمانُ الأصليُّ هو المستَّى ، ويُضَارُ إلى مهرِ المثلِ ؛ إدا فسدتُ من كلَّ وَجُهِ،

قولُه، (إدا تزوَّحها على حبوانِ غيْر مؤصَّوفِ؛ صحّت النَّسْمةُ، ولها الُوسطُ منَّهُ، والرَّوْحُ مُحبُّرٌ إِنَّ شاء أغطاها دلك، وإنَّ إن ١٠٠ ء شاء أغطاها قبِمنَّهُ)، وهذه مِن مسائل القُنُّوْرِيُّ<sup>(٢)</sup>

والصميرُ في (منهُ) وفي (قيفتهُ) راحعٌ إلى الحيراب و(دلك). إشارةُ إلى الحيرانِ أيضًا.

<sup>(</sup>١). وقع بالأصل: اعراء: والبئيب من الداء والإدواع)، والدا

<sup>(1)</sup> ينظر المحتصر المُشورية [من ١٤٨]

قَالَ عَلَىٰ مَعْنَى هَذَهِ الْمَسْالَةِ أَنْ يُسمَى جُسُنِ الْحَيْوَانِ دُونِ الْوَصْفِ بَأَنْ يَتَزُوّجَهَا عَلَىٰ فَرَسِ أَوْ جِمَارِ أَمَّا إِذَا لَمْ يُسَمِّ الْجِنْسِ بِأَنَّ تَزَوّجِها عَلَىٰ دَابَةِ لا تَجُوزُ التَّسْمِيَةُ وَيَجِبُ مَهُرُ الْمَثلِ،

🏰 لماية لبيال 🚰

قال صاحبُ «الهداية»: (مَعْنَىٰ هذِه الْمَسْانَةِ: انْ يُسمَّى جنس الْحَيْوَان دُونَ الْوصْفِ، كَمَا إِذَا تَرَوَّجَهَا عَلَىٰ فرسِ أَوْ جِمارٍ، أَمَّا إِذَا تَرَوَّجَهَا عَلَى دَابِّةِ وَلا تَجُوزُ الْمَشَّى الله الله الله الله الفرّسَ أو الحمارُ: جنسًا النَّسْمِيَةُ وَيَجِبُ مَهْرُ المِثْل) ، وسمَّى صاحبُ «الهداية» الفرّسَ أو الحمارُ: جنسًا كما تَرَىٰ ، وليس كذلك ؛ بل الفرّسُ نوعٌ مِن الحيوانِ ، وذاك الأنَّ الجسسَ هو الكُلِّيُ المَقُولُ على المَقُولُ على المَقُولُ على كثيرِين مختيفِين بالنوع في جوابِ ما هو ، والتوعُ هو المَقُولُ على كثيرِين مختلفِين بالعددِ في جوابِ ما هو ، والتوعُ هو المَقُولُ على كثيرِين مختلفِين بالعددِ في جوابِ ما هو ، والتوعُ هو المَقُولُ على كثيرِين مختلفِين بالعددِ في جوابِ ما هو ،

ثم كلُّ واحدٍ مِن الحنسِ والنوع أربعُ مراتبَ٠

إمَّا أَنْ يَكُونَ فُوقَه وتحتَه جسنٌ، فهو الجنسُ المتوسَّطُ، كالجسمِ والجسمِ النامِيء

وإمَّا ألَّا يَكُونَ فوقَه وتحتَه جنسٌ، فهو الجنسُ المفردُ، ولا نظيرَ له في الخارج. وقبل: نظيرُه العقلُ.

أَوْ يَكُونَ تحتَه فقط، فهو جسُ الأجماسِ، كالحوهرِ إِنْ جُمِلَ جنسٌ؛ وإلا فالكُمُّ والكِيْفُ وتحرُّهما.

أو يَكُونَ فوقَه فقط، فهو الجنسُ السافلُ كالحيوانِ.

وكذا الكلامُ في النوعِ ، فالحيوانُ: نوعٌ بالنسةِ إلى الجسمِ النامِي ، وجنسٌ بالنسبةِ إلى الإنسانِ أو الفرسِ مثلًا .

والجسمُ النامي: نوعٌ بالنسبةِ إلى الجسمِ، وجنسٌ بالنسبةِ إلى الحيوانِ، والجسمُ: جنسٌ بالنسبةِ إلى الحسمِ النامي، نوعٌ بالنسبةِ إلى الحوهرِ، فيَكُونُ

الحوهر حسن الأحباس، والفرش أو الإسبانُ ــ مثلًا ــ نوعٌ مِن الأمواعِ.

ويَجُوزُ لك أنَّ إِنْ اللهِ مَا تقولَ: أراد صاحبُ «الهداية» بالحنسِ، ما أراد، أهلُ النحوِ، وهو ما عُلَق على شيءِ لا بعَنِه، والفرّسُ والحمارُ بهذه المَثَابةِ.

وبقل أبو علِيَّ ابنُ سيباً (١): أن الجنسَ كان في اصطلاحِ حكماءِ يونانَ اسمًا لما يُشدِرُحُ تحتَه أَسْخَاصُ كيفَ كان، حتى النسبةُ إلى شخصِ أو بللهِ أو صناعةٍ، كالعَلْوِيَّة للعلوِيَّين، والعِصْرِيَّةِ للمِصْرِيين،

قعلىٰ هذا: يَحُورُ أَنَّ يُطُلقَ اسمُ الجس على الفرَسِ والحمارِ ، فافهم .

ثم مرْجعُ إلى ما نحن فيه فَنَقُولُ: إدا تروَّج امرأةً على دابَةٍ ، أو تروَّجها على حيوانٍ ، أو تروَّحها على دارٍ ؛ لا تصحُّ التسميةُ ؛ لهخشِ الحهالةِ ، ويُجعُ مهرُ المِثْلِ بالِعًا ما بلَغ ، وذلك لأنَّ الحيوانَ يقَعُ على أمواعٍ: كالعرس والخملِ والقرِ والحمارِ ومحوِها ، وكذا الدابَّةُ ؛ لأمها اسمٌ لِمَا يدِبُ على وخه الأرص في أصلِ اللعةِ ، فتقَعُ على الخيلِ والبعالِ والحميرِ وعيرِها .

والثوبُ أنواعٌ أيضًا: حيثُ يَكُونُ مِن الفطِّنِ وَالْكُنَّانِ وَالْحَرِّ وَالْإِبْرِيسَمِ.

والدارُ مختلهة أبضًا: باحتلاف البُلدانِ والمَحالُ والسَّكَكِ، وتتنوَّعُ أبضًا بحسب الصَّعَر والكِترِ('')، ونحوِ ذلك، أمَّا إذا بيَّنَ النوعَ ولَمْ يُبَيِّنِ الصفة، \_ كما إذا تروَّحها على عند أوْ أمةِ أو عرَس أو جَمَلِ أو بقرٍ [أو حمارٍ]('') ونحوِها أو ثوبٍ هَرويُ \_ تَصِحُ النسميةُ، ولها الوسطُ مِن ذلك،

<sup>(</sup>١) في كتابه (الإشارات والنبيهات) [١٨٧]

<sup>(</sup>١) كالصِّيل والسمة وكثرة المرافق ويلُّمها كدا حاء في حاشيه العما والعما

 <sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين: ويادة من: الحـ٥ ؛ والم٥ ؛ والع٠١٠

ح∯ غليد اليبان ∯

وقال إ. ١٤٠٠، الشَّامِعيُّ: لا تُصِحُّ التسميةُ ويَجِتُ مهرُ المِثْلِ<sup>()</sup>، كما في الصورة الأُولَىٰ؛ لأن جهالةَ الوصفِ تُمُّصِي إلىٰ الممازَّعة ، كحهالةِ النوعِ ، فلا تُصِحُّ التسميةُ ، وقاسَ على البيع.

ولنا: أن المهرّ إنما بُسْنَحَقَّ عِوْصًا عمًّا ليس بمالي الله وهو البُضْعُ مو لحيوالُ يَشُكُ في الله تَه دَيْنًا مُطْلَقًا فيما ليس بمالي ، كمنة من الإبل في الله والله والعجاب غُرَّةُ وَالله في لحيين عبد أو أمة ، فصحّ الله يَثبُتُ في الدمّة شرطًا أيصًا ، وفي المهر معنى العالمة ، فجعلناه ، لرام المالي متداء ، ولا تَمْنَعُ الجهالةُ المستدركةُ صحّة الالتزام ، كلاقرار بعند ؛ إلّا أن محمدًا على لا يَحْكُمُ نَمَّة بالوسط ؛ لأن المفرّ به ليس بغرص (٣) ، بخلاف ما نحل فيه ؛ فإن المهرّ عِوْضٌ .

ثم لَمّا كان حظّ العتعاقدَيْنِ على السواء؛ أوْحَسَا الوسَطَ ورعايةً للجانبَيْن ؛ لأنه ذو حظّ منهما ؛ لاشتماله على الجَيِّدِ والرديء ، كما اغْتَبرَ الوسَطُ في الزكاةِ ؛ نظرًا للفقيرِ ورَبُّ المالِ بحلافِ البع ، فإنَّهُ لا يَصحُّ مع حهالةِ الوصف ؛ لكويه مُعْصِيةٌ ، لى العنازَعةِ ؛ لأن مئنى البع على المضايقة ؛ لأن المقصودَ : المائِهُ ، فعصيةٌ ، لى العنازَعة ؛ فأن مئناه على المُسَاهلة ، فيُحْتفَلُ (١) حهالةُ الوصف ، فما أحسن من قال (١) .

<sup>(</sup>١) بنظر: االعريز شوح الوجيزة بلرائعي [٢٥٢/٨].

 <sup>(</sup>٢) العُرَّة العيد نَفْ أو الأمة ، وأصل العُرَّه ، إبياض الذي يكون في وحُه الفرس ، وهي عند «لفتها» ما بلغ ثمنه تصف عشر لدية من العبد والإسم وإسما تجب العُرَّة في لجين إذا سقط ميتًا ، بإنَّ سقط حبًّا ثم مات و قصه الدية كمله ، سظر " ٥ المهابة في عربت الحديث الابن الأثير [٣/٣٥٢/مادة عرر]

 <sup>(</sup>٣) لأن الإفرار إلترام فلا أيفايده شيء فلا يتنفش فيه الوسط ، بل يكون بيان المُفَرَّ فيه مفيولًا. كذا جاء في حاشية. قام ، وقاع ا

 <sup>(2)</sup> وقع بالأصل، فضحمل؛ والعشت من قف، وقم الدواع الدواسا؛

 <sup>(</sup>a) هو أبو قراس الحمدائي ، الأمير الشاعر العارس ، في قصيده طأنه معلوده بن روائع الشعر العربي

الحوهرُ حسن الأحساس، والعرشُ أو الإنسانُ ـ مثلًا ـ بوعٌ مِن الأنواع.

ويُجُورُ لك أنْ إم ١٩٠٠ ما تقول. أراد صاحبُ «الهداية» بالحس ما أراد أهلُ النحوِ ، وهو ما عُنَّق على شيءِ لا نعيِه ، والفرَسُ والحمارُ نهده المثانة

و مقل أبو علي ابن مبيا الم الحيش كان عي اصطلاح حكما و يونان اسدُ لِمَا يُتَذَرِحُ تَحِتُه أَسْحَاصُ كِيف كان ، حتى البية إلى شخص أو ملا أو صاعة. كالعَمْوِيَّة للعَلوِيِّين ، والمِضْرِبَّةِ للمِصْرِيس ،

فعلَى هذا: يَخُورُ أَنْ يُطُنق اسمُ الحِس على الفرس والحمار، فأفهم

ثم مرجع إلى ما نعن فيه فنتُولُ: إذا تروّح امرأة على ذائب أو تروّحها عبر حيواب، أو تروّحها على ثوب، أو تروّحها على ذارٍ ؛ لا نصحُ النسمية ؛ نمخل الحهالة ، ويَحِتُ مهر المثل بالعا ما بلع، وذلك لأنّ الحيوات بنغ على أمي كالفرس والحمل والنفر والحمار وبحوها، وكذا الدائة ، لأبه سه لما يدتُ على وخه الأرض في أصل اللعة ، فنفعُ على الحيل والنعال والحسر و عرها،

والثوبُ أمواعٌ أيضًا: حيثُ بكُونُ مِن الفطِّن والْكذَن و لُحرَّ والْإلريسم

والدارُ محتلفةُ أيضًا باحتلافِ الثلدان والمحالُ والسُكث، وسنَحُ أيفًا محسب الصّغر والكترِ(\*)، ونحوِ دلك، أنّ إذا بَسَ النوع وله ثُنِل الصنف، لـ كما إذا تروَّجها على عبدٍ أوَ أمةٍ أو فرسٍ أو خَمَلٍ أو نقرٍ [أو حمارٍ ]\* ولحوها أو ثول هُرُويُّ لـ تُصحُّ النسميةُ ، ولها الوسطُ من ذلك،

 <sup>(</sup>١) هي كتابه: ١١ إلاشارات والتبيهات ( ١٨٧/١)

<sup>(</sup>٢) كالمُنبِينِ والسِّمةِ وكثره المرافق وفشيد كلا حاء في حاشم الع! (١)

<sup>(</sup>٣) ما بين المطوطين؛ ريادة من؛ الماء وأجاء وأخاء

رِعَايَةً لِلْجَانِيْنِ وَذَلِكَ عِنْدَ إِعْلَامِ الْجِنْسِ؛ لِأَنَّهُ يَشْقَيلُ عَلَى الْجَيْدِ وَالرَّدِيءِ
وَالْوَسَطَ ذُو حَظَّ مِنْهُمَا؛ بِخَلَافِ جَهَالَةِ الْجِنْسِ؛ لِأَنَّهُ لَا وَسَطَ لَهُ لِاخْتِلَافِ
مَعَانِي الْأَجْنَاسِ وَبِخِلَافِ الْبَيْعِ؛ لِأَنَّ مَئِنَاهُ عَلَى الْمُضَايَّقَةِ وَالْمَمَاكَسَة أَمَّا
الْكَاحُ مَثِنَاهُ عَلَى الْمُسَامَحَةِ وَإِنَّمَا يَتَخَيِّرُ؛ لِأَنَّ الْوَسَطَ لَا يُعْرَفُ إِلَّا بِالْقِيمَةِ
السَّكَاحُ مَثِنَاهُ عَلَى الْمُسَامَحَةِ وَإِنَّمَا يَتَخَيِّرُ؛ لِأَنَّ الْوَسَطَ لَا يُعْرَفُ إِلَّا بِالْقِيمَةِ
السَّكَاحُ مَثِنَاهُ عَلَى الْمُسَامَحَةِ وَإِنَّمَا يَتَخَيِّرُ؛ لِأَنَّ الْوَسَطَ لَا يُعْرَفُ إِلَّا بِالْقِيمَةِ
السَّكَاحُ مَثِنَاهُ عَلَى الْمُسَامَحَةِ وَإِنَّمَا يَتَخَيِّرُ؛ لِأَنَّ الْوَسَطَ لَا يُعْرَفُ إِلَّا بِالْقِيمَةِ
السَّكَاحُ مَثِنَاهُ عَلَى الْمُسَامَحَةِ وَالْعَيْنِ أَصْلُ تَسْعِيةٍ فَيُخَيِّرُ الْ بَيْنَهُمَا.

وَإِنْ تَزَوَّجَهَا عَلَىٰ ثَوْبٍ غَبْرِ مَوْصُوفٍ فَلَهَا مَهُرُ الْمِثَلِ، فَمَعْنَاهُ: أَنَّهُ ذَكْرُ التَّوْبَ، وَلَمْ يَزِدٌ عَلَيْهِ،

قُولُه: (وَذَٰلِكَ)، أي: رعايةً الجاسين. حالب المرأةِ، وجالبِ الروحِ. قُولُه: (وَالْوسَطُ ذُو حظٌ مِنْهُما)، أي: مِن الجَيِّدِ والردِيءِ؛ لأنَّ الوسط

قوله: (والوسَط ذو حظ مِنْهُما)، أي: مِن الجَيِّدِ والردِيءِ؛ لأن الوسط بالسبةِ إلى الردِيءِ. بالله الردِيءِ جيِّدٌ، وبالسبةِ إلى الحيَّدِ ردِيءٌ.

قولُه: (بِخِلَافِ جَهَالَةِ الْجِنْسِ)، يعني، أن عنذ إعلامِ الحسرِ - أي، الموعِ، كالتروَّحِ على فرَسٍ أو حمارٍ - يُمْكِنُ رعايةُ الجانبُن باعتبارِ الوسطِ، لأنَّ النوعَ يَشْتَمِلُ على الحَيْدِ والردِيءِ فيُمْكِنُ الوسطُ، بحلافِ حهالةِ الحسرِ، كالتروُّح على دابَةٍ أو حيوانٍ ؛ حيثُ لا يُمْكِنُ ذلك ؛ لأن الحسلَ يَشْتَمِلُ على أبواعٍ ، فليس معضُ النوعِ حيوانٍ ؛ حيثُ لا يُمْكِنُ ذلك ؛ لأن الحسلَ يَشْتَمِلُ على أبواعٍ ، فليس معضُ النوعِ أَوْلَىٰ من البعصِ بالإرادةِ ، فصارتِ الحهالةُ فاحشة فسذتُ بها التسميةُ ؛ فوحب مهرُّ المعشَّل .

قولُه: (مِسَاءً) ، أي: منئ اليع والمُمَاكَنةِ: المجاذلة .

قولُه: (فَيُحيَّرُ بِيْسُهُما)، أي: يُحيَّرُ الروحُ بِينَ قِيمةِ الوسطِ من دلك النوعِ الذي سمَّاه، وبينَ عيْنِ الوسطِ ؛ إنْ شاء أعطى القيمة، وإنْ شاء أعطى الوسطَ.

قُولُه: (فَمَعْمَاهُ ۚ ذَكُرُ النَّوْبِ، وَلَمْ يَرَدُ عَلَيْهِ)، أي: معنى قَولِه: (تَزَوَّجَهَا عَلَىٰ

<sup>(</sup>١) في حاشية الأصل: اخ: متخير ١٠

ووجُهُهُ أَن هذهِ خَهَالَةُ الحسر؛ لأَن النَّياتُ أَجِناسٌ وَلَوْ سَمَّىٰ جَنَّا بِأَن قَالَ هَرُوي تَصِحُّ التَّسْمِيةَ وَيُحَيِّرُ الزَّوْحُ ؛ لِمَا بِبَا وَكَذَا إِذَا بِالْعِ فِي وَضَفَ الثَّوْب فِي ظَاهِرِ الرِّوَاية ؛ لأنها ليست من دوات الأمثالِ ......

نُوْبٍ غَيْر مَوْطُوفٍ ووَجَهُهُ)، أي وحَهُ وحوبِ مهرِ البِثْلِ (جَهالَةُ الْجِنْسِ)، أي النوعُ، ودالله لأنَّ النيابَ أنواعُ، كالنَّعْلُنِ، والكَتَّابِ ونحوِهما.

قُولُه: (ولوْ سَمَّىٰ جُلَّنَّا)، أي: يوعَّا

قولُه: (ويُحبَرُ [ق،٥٣ ب] الرَّوْخُ؛ لما بَنَا)، أي، يُحبَرُ الرَوخُ بس إعظاء [١٣٥١/١] قيمةِ الوسط مِن النوب الهرَويُّ، وبينَ الوسط؛ لما أن الوسط لا يُغرفُ إلا بالقيمةِ، فصارُتُ أصلًا،

قولُه: (وكدا إدا بالع في وَصْف النَّوْبِ فِي ظاهر الرَّواية) ، أي، يُحيّرُ الروحُ أيضًا بينَ الوسطِ وقيتَ ؛ فيما إدا باللَّع في وصف الثوب.

والمرادُّ مِن السالعة فيه، أنَّ يكُون معنَّاتِهِ يَخُورُ عَقَدُّ السُّلم ،

وقيدٌ (ظَاهِرِ الرَّوانِة)؛ احترازٌ عنا رُوي عن أبي حبقة يؤيد أن الروخ لِخَرُ على تسليم الوسطِ<sup>ال؟</sup>، وهو قولُ رُهر يؤيد؛ لأنه بالسالعةِ في الوصف يلتجقُ بدوات الأمثالِ، ولَهذا يُجُوزُ السَّلَمُ فيه،

وهن أبي يوصف يقد إن صُرب الأحلُّ بُخرُ على الدفع وإلا فلا<sup>(1)</sup>؛ لأنه بصرُّب الأحلِ صار بطير الشَّلَم؛ لأنه يَثَتُ حيثه في الدَّنَةِ دَيِّنَا ثنوتَ صحيحًا، محلاف ما إذا لَمْ يُضرِب الأجلُّ؛ حيثُ لا يُثَتُّ في الدقة ثنوتًا صحيحًا، ولهذا لا يحُورُ استقراصُ النوب، فَتَحَبَّرُ الروحُ بين الوسط وقيعته، فتُحَرُّ المرأةُ على قول

<sup>( ) .</sup> ذكر الحسر عن أبي حسم كدا في الدانج المسائح ا ( \* 143 )

 <sup>(</sup>v) ينقر: البناية شرح الهداية (۱۷۲/a)

وَكَذَا إِذَا سَمَىٰ مَكِيلًا أَوْ مَوْرُونَا وَسَمَىٰ حَلْسَةُ دُونَ [... رَا صَفَتِهِ وَإِنَّ سَمَىٰ جِلْسَةُ وَصَفَتَهُ لَا يُحَيِّرِ ؛ لَأَنَّ الموصوف منها يَثَلَثُ دَيْنًا فِي الذِّئَّة تَبُوتُهُ صَحِيحًا ،

فَإِنَّ تَرْوَجُ مُسْلِمٌ عَلَىٰ خَمْرِ أَوْ حَنْزِيرٍ ، فَالنَّكَاحُ جَائزٌ ، وَلَهَا مَهُرُّ مِثْلُهَا ؛

القيمة إذا أتن بها الزوجُ.

وَجُهُ الطاهرِ: أن النباب ليست من دوات الأمثال؛ بدليل أن مستهلكها لا يَضْمَنُّ المِثْلُ؛ فصارت كالعبيدِ،

قال في «الإيضاح» ٩ روى لحسل عن أبي حيمة أن في النوب وما ليس من دواتِ الأمثال: يُغْتَرُ القيمةُ يوم السليم، وفي المكيل والمؤرَّون، يُفَسُّرُ القيمةُ يوم العقدِ،

قال: وهذه الروايةُ إلىما يصلحُ وحُهُها إذا لهُ يكُن النوتُ مُعينًا في العقدة ' '.

ووجّهُ فلك: أن القيمة أصلٌ في حقّ التسليم ١٩٠٣ م. و ألا نرى أنه لو حاء به أُخْرِرَتْ على القبولِ، فتُغَيِّرُ القيمةُ يوم التسليم، وأنه المكبلُ والمؤرَّرونُ وفقدِ استخكم الوحوبُ في الدنّة ودكْرُها ودكرُ الدراهم على السواء، فنُغَيِّرُ القيمةُ يوم الوحوب.

قولُه: (وكدا إذا سنّى مكبلًا أوْ مؤرّونًا وسنّى حَلَمُهُ). أي: بوعه دون صِفَتِه، مثّلُ: أنْ يُروّخها على حُلطة، أو شعيرٍ، أو رعفرانٍ، ولمّ يَردُ على ذلك. يَفْتِي: يَتَحَيَّرُ الروحُ أيضًا بين الوسط وقيقه

قولُه: (وإنْ سَمَّى حَسْمٌ)، أي، يوعه وصَّمَةً، والبَّيانُ مَرَّ مَرَّةً.

قولُه: (فإنَ تروَح مُسْلَمٌ على حَمْرِ أَوْ حَرْبِرِ؛ فالنَّكَاحُ حَانَرٌ، ولها مَهْرٌ مثلها)، وهذه من مسائلِ الفُدُّوْرِيُّ(''

<sup>(</sup>١) يتعلر: ٥١ لإيضاح ٥ للكرماني [ق/٦٩].

<sup>(</sup>٢) ينظر: المحصر القُلُوْري؛ [اس/٢٤٧]

لِأَنَّ شَرْطَ قَتُولِ الْعَمْرِ شَرْطٌ فَاصِدٌ فَبَصِحُ الكَاحُ وَيَلْغُو الشَّرْطَ بِجَلَافِ الْبَيْعِ؛ لأَنَّهُ يَتَطُلُّ بِالشُّرُّوطِ الْعَاصِدَةِ لَكِنْ لَمْ نَصِحُ التَّسْمِيَةُ لِمَا أَنَّ الْمُسْمَّىٰ لَيْسَ بِمَالٍ هِي حَقُّ الْمُسْلِمِ مُوحت مِهْرُ الْمِثْلِ.

قَإِنْ تَزَوَّحَ الْرَأَةَ عَلَى هَذَا الدَّنَّ مِنْ الْحَلِّ، قَإِذَا هُوَ حَمْرٌ ؛ قَلْهَا مَهُرُّ مِثْلُهَا عِنْدَ أَمِي خَبِيقَة لِنَّهَ وَقَالًا لَهَا مِثْلُ وَرْبِهَا خَلًا،

وَإِنْ تَرَوَّجِهَا عَلَىٰ هَذَا الْعَبْدِ، فَإِذَا هُوَ حُرٌّ ؛ يَجِبُ مَهْرُ المِثْل عِنْد أَبِي حَنِيفة

والجوازُّ: خلاف قولِ مالكِ ﷺ (١٠). كذا في الشرح الأقطع المراه.

وإنما جار الكائح؛ لأن فسادُ التسميةِ ليس بأكثرَ مِن عديها، وداك لا يُفسدُ الكاخ، فكذا هذا، ولا يَصِحُ القياسُ على البيع؛ لأنه يَبْطُلُ بالشروطِ العاسدةِ. والمكائح لا يُعسدُ، ولهذا لو مكت عن ذِكْرِ النَّمَنِ في البيع؛ يَتَظُلُ، والمكائح لا يَتَظُلُ ، والمكائح لا يَتَظُلُ ، والمكائح لا يَتَظُلُ ، والمكائح لا يَتَظُلُ بالسكوتِ عن دِكْرِ المهرِ ؛ حيثُ يُصحُ ، ويَجِبُ مهرُ المِثْلِ ؛ فافترقا ،

قُولُه: (فَإِنْ نَرَوَّحَ امْرَأَةَ عَلَى هَذَا الدَّنْ<sup>(\*)</sup> مِنْ الْخَلَّ، فَإِذَا هُوَ خَمْرٌ ؛ فَلَهَا مَهْرُ مُثَلِها عِنْد أَبِي خَبِيمَةً فِي ،

وَقَالًا. لَهَا مِثْلُ وَرُبِهَا خَلَّا<sup>(1)</sup>

وإِنْ تَرَوَّحُهَا عَلَى هَذَا الْعَبْدِ، فإِذَا هُو خُرٌّ؛ يَجِبُ مَهْرٌ المثَّلُ عَنْدَ أَبِي حَبِيغ

 <sup>(</sup>١) ينظر الالكافي في فقد أهل المدينة الاس عند البر (٣ ٥٥٣) و اشرح محصر خليلة سجرشي (٣ ٣٩ ٣)

<sup>(</sup>٣) ينظم اشرح محصر تتموري؛ للأفطع [٢ ل ٢١٥]

<sup>(</sup>٣) الذُّنُّ وعاء صحم ينظر الاستحم لوسيطا [٢٩٩ ].

 <sup>(1)</sup> بنظر المحدث لرواده الأين النيت السيرفدي (٢ ١٩٣٧)، المبدوط؟ بسيرحسي [٥ ٩٣]، اشرح قدميجان على المدنع المعدرة [ق ١١٣]، الدائع الفسائع؟ (٢٨٠, ٢)، ا لمحدد البرهائي في الماء المعددي (٩٤٠)، الاحبار لتعديل المحارة [٢٠٤٠]

# 

وقال أنو توسُّف محتُ الْقيمة ) أن وهذه من مسائل قالجامع الصغير الأناء وهي مُعادةً.

وقولُ أبي يوسفَ أوَّلًا في مسألةِ الحُرِّة مثلَ قولِهما، كذا ذكر الحاكمُ الشهيدُ في االكافي، وشمسُ الأَنمَّةِ الشَّرخُبِيُّ في الشرحه!"".

وكدلك لو تروَّجها على شاةٍ ذكبَّةٍ، فطهرتْ مينةً؛ فالحلافُ [٢،١٩٠٠] فيها كالحلاف في الحرَّ،

وَجُهُ قُول أَبِي يُوسَفَ رَالِهِ أَنَّهُ سَتَى لَهَا فِي الْعَقَدِ مَالًا ، وهو لَحَقَّ ، و لَعَدُّ والْعَدِّ والْمَكِةُ أَوْ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَلْ لِلْمَالِ الْمَلْ اللَّلِ الْمَلْلِ عَلَيْكِ الْمَلْلِ كَالْحَمْرِ ، أَي: مَثْلُ دَلْتُ الذَّنَّ مِن حَلَّ وسَطِّ ، الْحَلَّ فِي الْمَثْلِ كَالْحَمْرِ ، أَي: مَثْلُ دَلْتُ الذَّنَّ مِن حَلَّ وسَطِ ، وَوَحُب اللّهِمَةُ فِيمَا لِسَ بِمِثْلِيَّ ، كَالْحَرُّ والْمِينَة ، أَي: قِيمةُ الْحَرِّ لُو كَان عَلَا اللّهُ وَلَيْمَةُ الْمِينَةِ لُو كَان عَلَا اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَا اللّهِ عَلَا اللّهِ وَاللّهِ الْمِينَةِ لُو كَانَ عَلَا اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهُ الْمِينَةِ لُو كَانَ عَلَا اللّهُ عَلَيْكُ الْمَسْتَى فِي بِدَ الرّوح .

يوضَّحُهُ أنه لو ترزِّحها على عبدٍ فاستحقَّ؛ كان لها تيمَتُه، فكذا إدا طهر لعبدُ المسمَّىٰ حُرًّا؛ لأنه استحق نفسه بالحريَّةِ.

وقال أبو حنيفة ومحمّدٌ يهين: الأصلُ عندُما أن الإشارة والنسمية إد احتمّعتا ؛ فلا تُخلُو مِن أحد الأمريْن: إمّا أنْ يَكُونَ المشارُ إليه مِن جسَ المسمَّىٰ أمّ لا ،

 <sup>(1)</sup> يطر، «المحط البرهائي في الفقه المماني» (٩٣/٣) | «اتبين الحفائق» (٢/١٥١) ، «الحوهرة البر»»
 (1) يطر، «المحط البرهائي» (٩/٣) ] ، «البهر لفائق» (٢/١٥١) ، درد المحتار» (١٠٩،٣)

<sup>(</sup>٢). ينظر: ﴿ لَجَامِعُ الصِّمِيرِ / مَعَ شَرَحَهُ النَّافِعُ الْكَثِيرَةُ بَمِحْمَدِ بَنَ الْحَسِنِ [من/١٨٤ - ١٨٥].

 <sup>(</sup>T) يظر: الليسوط؛ للسرحين [٥٤/٥].

فقي الأوَّل: يتعنَّقُ العقدُ بالمشرِ إن ، لأنَّ الإشارةِ أَملعُ في التعريف ؛ لكوبها قاطعةً للشركةِ .

#### وفي الثامي، يتعنَّى المقدُّ بالمستَّى،

والدليل على هذا الأصلى أن لو الشرى نَصًّا على أنه يافوت، فطهر رُحاحًا، معلى البيعً و لأن العقد تعلَق بالمستى، وهو معدوم، وبيّع المعدوم باطل، ولو الشترى على أنه يافوت أحمر، فطهر أحصر؛ العقد البيغ و لأن النوعيس حميمًا لأحمر والأحصر حرو واحد، وهو البافوت و لكن للمشتري الخيار؛ لعوّات الوصف المرغوب،

فإذا ثبت هذا الأصلُ قالا جميعًا، الخرّ، وهو المشارُ إليه مِن حسن المسمّى دوهو العددُ د فاعتُرِزتِ الإشارةُ ، فصار كأنه تروّحها على (٣٠ ١٩٠٠ م) هذا الحرّ ، فلو فعل كذلك ؛ لوخت مهرُ البِتُل ، فكذا ها

وإنها قلما: إن الحرَّ والهيد جسلٌ واحدٌ ، لما أن الأصلُ في الأدميُ لحريةً ، وعارضُ الرَّقُ لا يؤثرُ في تبديلِ الحبس ، ألا ترئ أن العبدُ قد يصبرُ حُرَّا ، والحرُّ يصبرُ عبداً من عبر تبدّل العبل ، وكذا إذا طهرت الدكبةُ المسماةُ مينة ، يتعلَّقُ العقدُ بالمشار إليه لبس بمالٍ ، بحلاف عبد العبر ، وبه مالٌ متقومٌ ، إلا أنه أن لم يَقْدرُ على تسليمها ، ووحنتِ القيمةُ .

ثم إن محمدًا . رحمة الله تصان . قال ـ فيما إذا ظهر الحلُّ حمرًا ـ " إنهما حسال محلقان ؛ لاحتلافهما في الوصف والمعمة ، وهذا لأن أحدُهما حلالُ ، والأخرُّ حرامٌ ، وهذا مسكرٌ وذاك لا ومنافعُ أحدهما غيرُ منافع الآخر التُعرفُ في كتب

<sup>( )</sup> وقع بالأصل الأنها واستنداس الساء والماء والإاء والساء

لِأَبِي يُوسُف أَنَّهُ أَطْمَعُهَا مَالاً وَعَجْزَ عَنْ تَسْلِيهِ فَتَجِتُ فِيمَنَّهُ أَوْ مِثْلَهُ إِنْ كَانَ مِنْ دَوَاتِ الْأَمْثَلِ كَمَا إِذَا هَلَكَ الْعَبْدُ الْمُسَمَّى قَبْلَ النَّسْلِيمِ وَأَلُو حَبِيقَة بَعُولُ الْجَتَمَعَتُ الْإِضَارَةُ وَالنَّسِمِيةُ فَتُعْتَرَ الْإِضَارَةُ لِكَوْيِهَا أَبْلَعُ فِي الْمَقْصُودِ وَهُوَ لِتَعْرِيفُ فَكَالَّهُ تَرَوَّحَ عَلَىٰ خَمْرِ أَوْ حُرُّ وَمُحَمَّد يَنِي يَغُولُ الْأَصْلُ أَنَّ الْمُسْمَى النَّعْرِيفُ فَكَالَّهُ تَرَوَّحَ عَلَىٰ خَمْرِ أَوْ حُرُّ وَمُحَمَّد يَنِي يَغُولُ الْأَصْلُ أَنَّ الْمُسْمَى النَّعْرِيفُ فَكَالَةً وَالنَّامِ إِلَيْهِ يَتَعَلَّقُ الْعَقْدُ بِالْمُسْلِ إِلَيْهِ وَلَيْ الْمُسْمَى مَوْجُودُ إِلَا كَانَ مِنْ جِلاهِ جِنْهِ يَتَعَلَّقُ بِالْمُسْمَى وَلَا النَّامِ اللَّهُ مَنَا وَالْوَصْفُ يَتَبِعْهُ وإِنَّ كَانَ مِنْ جلاهِ جِنْهِ يَتَعَلَّقُ بِالْمُسْمَى وَفَجُودُ لِلللَّهُ مَنَ مِثْلُ لِلْمُشَارِ إِلَيْهِ وَلَيْسَ بَاسِ لَهُ وَالنَّسُمِي مِثْلُ لِلْمُشَارِ إِلَيْهِ وَلَيْسَ بَاسٍ لَهُ وَالنَّسُمِي الْمُشَامِ اللَّهُ فِي التَّعْرِيفِ فَي النَّعْرِيفِ فَي النَّهُ مَنَى مِثْلُ لِلْمُشَارِ إِلَيْهِ وَلَيْسَ بَاسٍ لَهُ وَالنَّسُمِي فَيْ الْمُسْلَى عَلَى النَّعْرِيفِ فَي التَعْرِيفِ فَي النَّهُمَ عَنْ مِنْ لِلْمُشَارِ إِلَيْهِ وَلَيْسَ بَاسٍ لَهُ وَالنَّسُمِينَ أَلْمُ فَي التَعْرِيفِ فَي التَعْرِيفِ فَي التَعْرِيفِ فَي التَعْرِيفِ إِلَيْهِ وَلَيْسَ مِولَا لِلْمُ فَي التَعْرِيفِ فَي التَعْرِيفِ فَي التَعْرِيفِ فَي التَعْرِيفِ المُسْتَى مِثْلُ لِلْمُسْلَا فِي الْمُسْلِي فَي التَعْرِيفِ فَلَا لِلْمُسْتَى اللْمُعْلِيقِ اللْمُسْلِي اللْمُسْلِيقِ السَّعِيقِ السَّالِي اللْمُسْلِيقِ السَّهُ فِي التَعْمِيفِ اللْمُعْلِي اللْمُسْلِيقِ الْمُعْلِيفِ السَّهِ فَي السَّوطِ الْمُسْلِيقِ السَّعِلِي الْمِنْ لِلْمُسْلِيقِ السَّعِيمِ السَالِمُ الْمُسْلِيقِ السَّعِلَيْمُ اللْمُعْلِيقِ السَّعِلَالُ الْمُسْلِقِ الْمِلْمُ الْمُ الْمُعْلِيقِ الْمُسْلِقِ الْمُسْلِقِيقِ الْمُلْعِلَيْمُ الْمُلْمِ الْمُسْلِقِ الْمُلْمُ فَالْمُ الْمُعْلِيقِ الْمُسْلِقِ الْمُسْلِقِيمِ الْمُسْلِقِ الْمُسْلِقِيقِ الْمُسْلِقِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُسْلِقِ الْمُسْلِقِيقِ الْمُسْلِقِ الْمُسْلِقِ الْمُسْل

الطبُّ، فكان المشارُ إليه \_ وهو الحمرُ \_ من حلاب حسن المسنى \_ وهو الحلُّ \_ فتعلَّق العقدُ بالمسمَّى، فوخت مثلُ دلك الذَّنُ من حلُّ وسطٍ، وذاك لأن التسمية: مُعرُّفةٌ للماهيَّةِ، والإشارةُ: معرَّفةٌ للدات، فكانت النسميةُ أبلع في التعريف.

ولأبي حنيفة يؤين أن الحلّ والحمرُ حسنُ واحدٌ ، لاتّحاد أصلهما وهيئتهما واعتراضُ الأوصافِ على العينِ لا يُوحثُ تبدُّلَ الحس ، كالصّغرِ والكبر في الآدمِيُّ، وكذا الحِدَّةُ في الحمرِ ، والخُمُوصةُ في الحلّ ، لَمْ يُوجِبِ التبدُّل في عبن لعصيرِ ، فكانا جنسًا واحدًا ، فتعلّق العقدُ بالمشارِ إليه ، وهو ليس نمالِ في حقّ المسلم ، فوجَب مهرُ العِثْلِ ،

وصاحبُ «الهداية» دكرُ دليل محمدٍ - رحمة شاتعالى - آجِرًا ، ولَمْ يُجِبُ عه ، وكأنه [- . . ، و م] انحتار قوله ، وكذلك أخَرُه الصدرُ الشهيدُ أيضًا في «شرح الجامع الصغير».

قولُه: (أطَّمِعَهَا مَالًا) يُقالُ: أطَّمَعِهِ الشيءُ قطيع،

قولُه: (وَالْوَصْفُ بِشِعْهُ)، آي: يشعُ الداتَ؛ لأنه فائمٌ بالداتِ، فَعَدَمُه لا يَشْتَلَّزِمُ انعدامَ الذاتِ، من حيثُ إنها تُعرِّفُ الماهيَّة والإشارة تعرُّفُ الدَّات،

الاً نوى انَّ مَن إشْتَرَى مَضَّا عَلَى أَنَّهُ يَاقُوتُ أَوْدًا هُو رُخَاحٌ لا يَنْعَقَدُ الْعَقَدُ لِإِخْسَاسِ الْمَحْسُرِ وَلَوْ إِشْتَرَى عَلَىٰ أَنَّهُ يَاقُوتُ أَخْشَرَ فَإِذَا هُو أَحْصَرُ يَنْعَقَدُ الْمُعْدُ لاَنْحَادِ الْمَحْدِ الْمُحْسِرِ وَهِي مَسْأَلَتِ الْعَبْدُ مَعَ الْحَرِّ حِسْنَ وَاحَدُ لَقَلَةَ النَّفَاوُتُ فِي الْمُعَاصِدِ وَلِي الْمُعْدِي الْمُعْدِي الْمُعَالِي الْمُحْسِرِ النَّقَاوُتِ هِي الْمُعَاصِدِ وَلِي الْمُعَادِي لِمُحْسِلِ النَّقَاوُتِ هِي الْمُعَاصِدِ وَلِي الْمُعَاصِدِ وَلِي الْمُعَامِدِ وَلَيْ وَاللَّهِ وَالْمُعَامِدِ وَلِي الْمُعَامِدِ وَلَيْسِ الْمُعَالِقِي الْمُعَامِدِ وَلَيْسِ لَهُا إِلَّا الْمَالِي إِذَا صَاوَى مَرَوْجِهَا عَلَى هَدَيْنِ الْعَنْدِينِ وَإِذَا أَخَدُهُمَا حُرُّ فَلَيْسِ لُهَا إِلَّا الْمَالِي إِذَا صَاوَى

قولُه (مَنْ حَبِثُ إِنَهَا تُمَرَّفُ الْمَاهِيَّة) وهي ما به الشيءُ هو، ثم كُلُّ شيءِ مُرصَى كُنُّيًا كان أَوْ خُرْنِيَّ، فله حقيقةً هو بها هو، فإن كان الشيءُ كُنْبًا؛ نُسفُى حقيقُه ماهيَّةً أَهُ وإن كان خُرْنِيًا؛ نُسفَى (١٥٠٥٠): هُوِيَّةً أَنَّ كَدَا سَعْفًا صاحب فالصحائف، " يقولُهُ أَنَّ

## قولُه: (وإنَّ تروَّحها على هَذَيْنِ الْفَبْدُيْنِ) • • • إلى آخرِه •

(١) ماهيّة الشيء كُنْهُ وحدث، وحدل به البند، أحدث بن البند إلى الد هذا أو الد هيا!
 بندر الانتفريدات بدرائي [من ١٩١]، والانتفاد توسيدا [١٩١]]

( • ) الهويّة عن المجمعة بتشفيد بتشفيد عن الجوائق السّبال الله وعلى الشجرة في العقب المؤمل المجال المجال المجال المجال المجال المرادات المؤرداني [ص/٢٥٧]

(٩) هو معدد بي أشرف يحببي السيرفيدي وشمس النبي و التحكم بديهشاس المنظمي المنسوف المساوف المساوف المسكي على البيشر و من أهو سيرفيد ، ومن أصحاب النظر والمعقول و من كند الالمساحات الأنهاء ، وقشرح السعدة البرهاب ليستي قاء وقاليب والأمل في علم المحدد الراقب وعبر فلك (ليوفي بعد بنيا 1940هـ) النظر الراقب لأنفتر في محالب النوازيج والأحدارة لمحدود مقدش (الوفي بعد بنيا 1940هـ) النظر الراقب لأنفتر في محالب النوازيج والأحدارة لمحدود مقدش (الوفي بعد بنيا 1940هـ) النظر الراقب المحدود مقدش النوازيج والأحدارة المحدود مقدش (الوفي بنيا 1940هـ).

(١) بعر الصحيف (الها شعر أبير البرقدي إص ٩٧) وهديا من فيا الكياب سعد عند مدية ومصفعه على بنعه مقامه على سعه مقروه على مؤلفة ، وهي من محرفات مكه (فيفر الله أفيدي سيرك ، وقد النحط ١٩٦٩) ، فرح من سعها محيد بن معدد شاه التدري في (ب ٩٤٩ هـ) ، ولم يعدد السعد منحل المفيدات طبعة مكنة الفلاح بـ الكويشة عَشَرَةَ ذَرَاهِمَ عِنْد أَسِ حَيْفَةً؛ لأَنه مُسَمَّىٰ وَوَخُوبُ المُستَّىٰ وَإِنْ قُلْ يَمْتَعُ وجوبٌ مَهْرِ المِثْلِ.

وَقَالَ أَبُو يُوسُف لَهَا الْعَنْدُ وقِيمَةُ الْحَرُّ لَوْ كَانَ عَنْدًا ؛ لِأَنَّهُ أَطَّمِعِهَا سَلَامَةُ الْعَنْدَبُنِ وَعَجَرَ عَنْ تَسْلِيمِ [110 مر] أحدهِما فَتَحِب قِيمَتُهُ .

اعلم: أن عين هذه المسألة مِن حواصُ «الجامع الصغير»'''.

وصورتُها فيه: محمدٌ عن يعفوت عن أبي حبيعة بؤيَّد: في رحلٍ تروَّح امرأةً علىٰ هديَّن العبديِّس، فإذا أحدُهما حرًّ، قال: ليس لها غيرُ العبد الدقي،

وأمَّا في قولِ أبي يوسف: علها العبدُ الدني، وقيمةُ الحرُّ عبدًا.

وقال محمدٌ: لها العبدُ الناقي؛ إلا أن يكُونَ مهرُ مَثْلِها أكثر، فيُللِّعُ لها دلك، وكدلك ثو تزوَّحها على ببت وحادم بعينهما، فودا الحادمُ حرَّ ؛ فليس لها إلا البيث، إدا كان يُساوي عشرة دراهم، وكدلك العبدُ إدا كان يُساوي عشرة دراهم في قول أبي حيمة بريء، والاحتلاف هنا فرعٌ [على] "ا قولهم جميعًا"

أمَّا عند محمد: فإن العدين لو وُحدا خُرِيْن؛ يَجِتُ مهرُ المِثْل على التمام، فلو وُجِد أَحدُهما خُرَّا؛ يَجِبُ مهرُ المثل كذلك، ثمُّ العدُ النافي لو كان يساوي، ١٠٠٠هم إ مهرُ المِثْل؛ ليس لها إلا ذلك، وإلّا يُكمَّلُ لها مهرُ المثّلِ مع العند النافي.

وامًّا عبد أبي يوسف: فإنه سنَّى لها بالاً ، فصحَّتْ تسميتُه ، ثم لمّا عجر على تسليم المسمَّى ـ بظهور أحد العنديْن حُرَّا ـ ؛ وحَب قيمتُه لو كان عبدًا ، كما لو تزوَّجها على هذا العبدِ فظهر حُرَّا ،

<sup>(</sup>١) بنظر ١٥نجامع الصعير مع شرحه النافع الكبيرة [ص١٨٠]

<sup>(</sup>١) ما بين المعلولتين رددة من الفاء واماء واعاء واسا

<sup>(</sup>٣) . ذكر ابن نجيم فيود عنى هذه النسائل اينظر (٥ لنجر ابرائي) [ ١٧٢ ]

-dimension

وأمَّا هند أمي حبيعة ولان وجوب المستى وإن قلَّ ؛ يشعُ وجوب المهر استَّل ؛ لأن الجمع سنهُما لا يخورُ ، كما إذا تروَّجها على هذا التوب ، وقيمتُه حسنةً ؛ يَجِبُ خسنةً أخرى ، ولا يُقبرُ مهرُ البِقُل .

قان قلت هذا الذي مهدئم ممنوعٌ عند أبي يُوسف؛ لأن أبا يوسف لا يقُولُ بوحوب المستى، حتى يلّزم مِن وجوبه الجمّعُ بينَ المستَّى ومهرِ المثَّل، ودك لأن المستَّى العندان، ومدهنه أنْ يجِب العندُ الباقي وقيمةُ الأحر،

### مإنْ قلْتَ: ما الجوابُ عن قياس محمَّدٍ؟

قلَتْ. إذا طهر العندان جميعًا خُرْيْن؛ لمْ يَئِنَ ثَمَّةُ مَا يَصْلُحُ [٢ ١٠،١٠ م] مهرًا، حتى بحب تسليمُ ذلك، فوحب مهرُ المثلِ، وفي صورة النراع نقي مَا يَصْلُحُ مهرًا، ووجب تسليمُ المسئى، فمنع مهر المثل،

وإنْ قلْت يرِدُ عليكم هنا سؤالٌ هائلٌ (١٠)؛ وهو ما إذا تروَّحها على ألفٍ

 <sup>( )</sup> هاتل هذا بنهن كثير عصم ، أو حسل تُتُحب ، ويأني الهائل أيضًا في اللسان العربي بنهن الأمر المنحوف التُتُح : وكلها استعمالات فصيحة ، ورث كان بعضها أقصح من يعص وأكثر ساولًا »

وَقَالَ مُحَمَّدٌ: وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَبِي حَبِيقَةً ؛ لَهَا الْعَبُدُ الْبَاتِيَ وَتَمَامُ مَهُرْ مِنْلِهَا إِنَّ كَانَ مَهُرُ مَثْلِهَا أَكْثَرَ مِنْ الْعَبْدِ ؛ لِأَنَّهُمَا لَوْ كَانَا حُرْيُنِ يَجِبُ تَمَامُ مَهْرِ المِثْل عِنْدَهُ فَإِدا كَانَ أَحَدُهُما عَبُدًا يَجِبُ العَبْد وتمّامُ مَهْرِ المِثْلِ ،

وطلاقِ صَرَّتِها، أو تزوَّجها على ألفِ والعفوِ عن القِصاصِ، أوْ تزوَّجها على ألفٍ وكرامتِها، أو علىٰ أنْ يُهْدِيَ لها هديَّةً، فإنْ لَمْ يَفِ بالشرط؛ يَجِتُ مهرُ المِثْلِ، ولا يَجِتُ المسمَّى، وهو الألفُ، وهنا يَجِبُ المُسمَّى، وهو العبدُ اساقي، لا مهرَ العِثْلِ

عند أبي حنيفةً.

قلتُ: الفرقُ بِهِما أن المرأة في تلك المسائلِ: إنما رَضِيَتُ بالألفِ لعرَضِ صحيح، فلَمَّ نَمْ يَخْصُلِ العرّصُ؛ انعذم رصاها بالألفِ المُستَى، فصار كأنه لَمْ يُسمَّ شَيْنًا أصلًا، فَصِير إلى المُوجِبِ الأصليَّ في باب النكاحِ، وهو مهرُ المِثْلِ، وهنا فيما نحن فيه: حصَلَ [٢٥٠٥] رصاه بكلَّ واحدِ مِن العبدَيْن بلا تَزَلْزُلِ وقَتِ العقدِ، ثم لَمَّا طهرَ أحدُهما حرَّا؛ لَمْ يَجِبُ مهرُ المِثْلِ؛ لأنَّ وجوت المسمَّىٰ في أحدِهما هيه ـ منعَ ذلك،

قولُه: (وَقَالَ مُحَمَّدٌ: وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَبِي حَنِيقَة بِنِينَ)، وهو روايةُ ابنِ سَمَاعةً عن أبي حنيفةً، كذا قال صاحب «المختلف»<sup>(۱)</sup>.

قولُه: (لَقُ كَانَا حُرَّيْنِ يَجِبُ تَمَامُ مَهْرِ المِثْلِ عِلْدَهُ) ، أي عندَ محمَّدٍ ،

وإنما قبَّد بقولِه: (عِنْدَ مُحَمَّدٍ) احترازًا عن قولِ أبي يوسفَ ؛ فإنَّ عندَه: لو ظهَر عندُ الصداقِ حُرًّا؛ يَجِتُ قيمَتُهُ لو كان عبدًا، فكذا إدا طهر العبُدان حُرَّيْن ؛

بنظر: المحمع البحرين النظريحي [١/٥٠٥/مادة، هول]، والمعجم الصواب اللعوي؛ الأحمد محتار عمر [٧٧٣/١]

<sup>(1) -</sup> سظر، المحتلف الروابة؛ لأبي البث السمرقدي [٢ ٨٨٨ - ٨٨٨]،

وإدا مرَق الله من الفاصي بَيْن الرَّوْحَيْنِ فِي النَّكَاحِ الْفَاسِد قَبْلِ الدُّحُولِ، فلا مهر لها ؛ لِأنَّ الْمَهْرَ فِيهِ لَا يَجِبُ بِمُجَرَّدِ الْعَقْدِ لِفَسَادِهِ وَإِنَّمَا يَجِبُ بِمُجَرَّدِ الْعَقْدِ لِفَسَادِهِ وَإِنَّمَا يَجِبُ بِالشَيْعَاءِ مَنَافِعِ الْمِضْعِ.

بحث قيمتُهما أبصًا ، وكدا في أحدِ العبْدَيْن إذا ظهَر حُرَّ،

قولُه: (وردا فَرَق إسماء الْقاضِي نَيْنَ الزَّوْخَيْنِ فِي النَّكَاحِ الْعَاسِدِ قَبْلِ الدُّحُولَ - فلا مهر لها) ، وهذه مِن مسائلِ الْقُدُّوْرِيِّ (١) .

وإسما مستَّاهما روحين مجارًا؛ لوجودٍ صورةِ الكاحِ بالإسجابِ والقُبُولِ.

وأراد بالمكاح الفاسدِ تزرُّح لأختين معًا، والنكاخ بعيرِ شهودٍ، ومكاخ الأختِ في عِدَّةِ الأختِ، ونكاحَ المعْنَدَّةِ، ونكاحَ المخامسةِ في عِدَّةِ الرابعةِ، ونكاحَ الأُمَّةِ على العرَّةِ، وذلك كلَّه فاسدٌ.

وإسما يَجِتُ التفريقُ على القاضي؛ كَثْلًا يَلْزُمَ رَتَكَابُ المُحطورِ؛ اغترارًا بصورةِ العقدِ، فإذا فرَّق سِنَهُما قبلَ الدحولِ؛ فلا مهرَ ولا عِدَّةً؛ لأن النكاحُ الفاسدُ لا حُكْمَ له قبلَ الدخولِ.

وكدا إذا فرَّق بعدَ الخَلْوةِ الصحيحةِ؛ لأن الخَلْوةَ الصحيحةَ في النكاحِ الصحيحِ إلما قامتُ مقامَ الوطء؛ للتمَكُّنِ مِن الوطء، وهنا لا تمَكُّنَ مِن الوطء؛ لكونِ العقدِ فاسدًا واحبُ الرفْعِ، ولأن الحَلْوةَ بها حرامٌ، بخلافِها في النكاحِ الصحيحِ.

ولا يُقالُ: يَنْبَغِي أَنْ يَجِبَ نصفُ المسمَّىٰ؛ لقولِه تعالىٰ: ﴿ وَإِن طَلْقَتُمُوهُنَّ بَى قَبْلِ أَن تَمَتُّوهُنَّ وَقَدَ فَرَضِتُدْ لَهُنَّ فَرِيضَةٌ فَيضفُ مَا فَرَضَتُهُ ﴾ [العر: ٢٣٧].

لأَنَا نَقُولُ: دَاكَ فِي التَطَلَيْقِ بِعَدَ النَّكَاحِ مِن كُلُّ وَجُهِ } لأَن المُطْلَقَ يَنْصَرِفُ

<sup>(</sup>١) ينظر المحتصر القُدُّوْري، [من/١٤٩].

ح∰ غامة البيال ∰-

إلىٰ الكاملِ، ولَمْ يُوحَدِ النكاحُ هـ، مِن كلُّ وَجُهِ.

ولا يُزَادُ مهرُ المِثْلِ على المسمَّىٰ علكنا٣٠٠.

وقال زُقَرُ \_ وبه أَحَدُ الشَّافعيُّ (1) \_ يَجِبُ مهرُ المِثْلِ بالِغَا ما بلَغ، كما في السيع الفاسدِ مَجِبُ القيمةُ بالِغةُ ما بلمَتْ وإنْ رادَتْ على الثمنِ .

ولنا: أن المسرُّ فَي \_ وهو النُّضُّعُ \_ ليس بمقوِّمٍ في نفْسِه ؛ لِمَا أنه ليس بمالٍ ،

<sup>(</sup>١) أخرجه، أبو داود في كتاب البكاح/ باب في الوّلِنْ [رقم ٢٠٨٣]، والترمدي في كتاب البكاح؛ باب د حاء لا يكاح إلا يولي [رقم ١١٠٧]، ومن طريقة ابن البجوري في الشخصين الـ ٢٥٥]، والشارمي في المسبعة [رقم ٢١٨٤]، والشلحاوي في الشرح معاني الأثار الـ [٧/٣]، من طريق ابن جُرْيَّج، عن السيمان بي مُولِني، عن يرأَهُريَّ، عن عُرُوة، عن عائِشَة بَرُائِين به و للفظ للرمدي قاب الترمدي القدا حديث حين الوقال ابن البجوري القدا لحديث صحيح، ورجانه رجال الفي المحري القداد لحديث صحيح، ورجانه رجال الفسحيح، ينظر النفي الرابة الدريدي [١٨٤]،

 <sup>(</sup>۲) ما بین المعقوفتین: ریادة می قب:

<sup>(</sup>T) ينظر الاسجر الرائق ا (۱۸۳/۳) الرد استختار ال ۱۳۲ [

 <sup>(</sup>٤) ينظر: االأم؛ لنشافعي (٩ ٤٧)، وقانوسيط في المعدمية للعرالي (٧ ٥٤٠ ـ ٢٥٦) وقاروصة انطالين اللووي (٢٨٨/٧)

وإن يتقوَّمُ بالعقد والتسميةِ ، فبحث تقديرُ الفيحةِ ، وهي مهرُ العِثْلِ مقدْرِ التسمية ، وهي مهرُ العِثْلِ مقدْرِ التسمية ، ولا يُرادُ على المستى ؛ إلا أن مهر المثن إذا كان أنقض مِن المستى ؛ لا يحثُ المستى ، بل يجتُ مهرُ المثلِ ؛ لأن ما هو متقوَّمُ في نفيه لا يُرادُ على قدْر القيمة في المعقد العاسدِ ، فهذا أَوْلَى

بحلاف المقبوص في النبع الفاسد؛ فإنه مالُ متقوّمٌ في نفسه، فيقدّرُ المدلّ مقدّرِ قيمَتِه بالْعِدةُ ما بلغتُ، فلَغَا التسبيةُ ووحنتِ القيمةُ وعليها المعدّةُ أعني، فيما إذا وُجِدَ الدحولُ ؛ إلحاقُ إ، ١٥٥٠ مشهة الكاح بحقيقة الكاح ، وذاك لأن السب أثرُ يُحتطُ في إثناتِه ؛ إحياه للولد، فتجلُ العدّة ؛ صيابةُ للسب عن الاشتاه، ولأنها تشتجنُّ المهرّ، فيترمُها العدّة كالعقد الصحيح ، ويُغتَثرُ التداءُ العدة من وقت التعريق ، وهو الصحيح .

وقال زُفَرُ: مِن آخِرِ ما وَطِنها، حتى لو حاصَتْ بعدَ الوطّ؛ قبل التعريق ثلاث حِيْضِ إِ- ١٠٠٣م ، إِن شم وُجِد التعريقُ؛ تُنْفِي العدَّةُ عندَه؛ لأن السُّؤثُر في إيجاب العدَّةِ هو الوطّةُ لا العقدُ، فيُغْتِرُ أحرُ الوطّةِ،

ولما: أن العدَّة إلىما تُجِتُ لشهةِ الكاح، ورفعُ تلك الشهةِ بخصُلُ بالتمريق لا بالوطه، ولهذا لمو وَطِنَها قبل التعريقِ مرارًا؛ لا يجِتُ الحَدُّ للشهة، وبعدَ التعريقِ موارًا؛ لا يجِتُ الحَدُّ للشهة، وبعدَ التعريق لو وطنها مرَّة واحدة؛ يَجِبُ الحدُّ، ولأنَّ الأصلَ في وحوبِ العدَّة هو العقدُ الصحيحُ، فعي الصحيحِ يُعْتِبُ التداءُ العدَّةِ مِن وقَتِ العرَّقةِ بالطلاقِ، فكذا في الصحيحُ، فعي الصحيحِ يُعْتِبُ التداءُ العدَّةِ مِن وقَتِ العرَّقةِ بالطلاقِ، فكذا في الفاسد يُعْتِبُ التداؤُها مِن وقَتِ العرَّقةِ بالمُتاركةِ اللهُ العَلَيْدِ العَلَيْدِ العَلَيْدُ العَلَيْدُ العَلَيْدَ العَلَيْدُ العَلَيْدُ العَلَيْدُ العَلَيْدُ العَلَيْدُ اللهُ العَلَيْدِ العَلَيْدُ العَلَيْدُ العَلَيْدُ العَلَيْدِ العَلْمُ التعالِيْدِ العَلْمُ العَلْمُتَارِكةً اللهُ العَلَيْدِ العَلْمُ العَلْمُتِيْدُ العَلْمُ العُلْمُ العَلْمُ ال

 <sup>(</sup>١) الشاركة بالتي تسعيل تنطس الثرك بقال بارك فلانًا فلانًا (د تركه وحلًا، وشأله ، ١٠٠ركه تسع وغيره، وتناركوا فيما بينهم، ويُكِنّي بالشاركة عن الشائلة والمصابحة بينظر الاستعراب في برسب المعرابة للشعرري [ص - 1]، والمعجد الله العرب المعاصرة ( ١٩١١ ماده ترك]

وكدا بَعْدَ الْخَلُوةِ؛ لِأَنَّ الْحَلُوةَ مِيهِ لَا يُنْبُثُ بِهَا التَّمَكُّنُ فَلَا تُقَامُ مَقَامَ الْوطْءِ قَإِنْ دَخَلَ بِهَ فَلَهَا مَهْرُ مَنْلِهَا لَا يُرَادُ عَلَىٰ الْمُسَمَّىٰ عِنْدَنَا } خِلَافَا لَزُّفَر هُو يَغْتِبُرُهُ بِالْبَيْعِ الْعَامِيدِ،

ولن ' أَن المُسْتَوفي ليس ممالٍ وإنما يُتَقَوَّمُ بِالتَّسْمِيةِ فَإِن زَادَتُ عِلَىٰ مَهْرِ الْمِثْل

ويثبُتُ نسَبُ الولَدِ في السكاحُ الفاسدِ: إذا جاءتُ به على رأسِ ستَّةِ أشهرٍ ؛ [لأنَّ أقلَّ مدَّةِ للحَبَلِ ستَّةُ أشهرٍ](أ)، ولو حاءتُ به لأقلَّ مِن ستَّةِ أشهرٍ لا يَثَبُّتُ النستُ ؛ لأنَّ العُلُوقَ كان قبلَ السكاح ،

ثم المدَّةُ \_ وهي ستَّةُ أشهرِ \_ تُغْتَبَرُ عندَ أَسي حبيمةَ وأَبي يوسفَ ﷺ، مِن وقْبِ السكاحِ؛ اعتبارًا للسكاحِ الفاسد بالصحيح،

وعندَ محمَّدِ عِنْ الْمُثَنَّرُ البنداءُ الحدَّةِ مِن وقْتِ الدخولِ إلى ستَّقِ أشهرٍ ، وهو الحنيارُ الفقيعِ أبي الليثِ(٢).

وقال " الولْوَالِجِيُّ وعيرُه في نُسَحِ «العدوى». «و لفتوى على قولِ محمَّدٍ؛ لأنَّ الكاخ الصحيحَ إنما قام مقامَ الوطّءِ؛ لأنه داعٍ إليه شرعً، واللكاحُ العاسدُ ليس بداع، فلا يُقَامُ مُقامَدُهُ (١).

قولُه: (لِفَسادِهِ)، أي. لعسادِ العقدِ، (وَإِنَّمَا يَجِبُ)، أي: لمهرُ، (وَكَذَا بَعْدُ الْخَلُوةِ الْخَلُوةِ الْخَلُوةِ التعريقُ بعدُ الخَلُوةِ الصحيحةِ أيضًا فيه، أي: في النكاحِ الفاسدِ، الصحيحةِ أيضًا فيه، أي: في النكاحِ الفاسدِ،

قولُه: (فَإِن رَادَتْ عَلَىٰ مَهْرِ المِثْل) ، أي: زادت التسمية .

ما بين المعقومين ريادة من: «ف»، وهم»، وهع», رهت»

<sup>(</sup>٢) وعبيه الفتوى كذا قاله الريدمي في البيين الحقائق) [١٥٣/٣]

 <sup>(</sup>٣) وقع بالأصل دوسه والمشت من القال، والها، والغا، والته

<sup>(1)</sup> ينظَّر. (العتاوي الْوَلَّوَ لِحِيَّةً) [٢٦٠,١].

لَمْ تَجِبُ الرَّيَادَةُ لَعَدَمَ صِحْةَ النَّسَمِيةِ وَإِنْ يَقْصَتْ لَمْ تَجِبُ الزَّيَادَةُ عَلَى الْمُسَمَّى؛ لِانْعَدَامَ النَّسْمِيّةِ بِجِلَافِ النَّبْعِ؛ لِأَنَّةَ مَالُ مُنْقُورًمْ فِي نَفْسِهِ فِيْتَقَدَّرُ بَدَلُهُ بِقِبْمَتِهِ.

وعينها الِعدَةُ إلحافا لِمُشْنهة بالحقيقةِ في موضعِ الاحْتِياطِ وتَحَرَّزا عن اشْتَنَاهِ النَّسَيْنِ.

وَيُغْفَتُرُ الْبِندَاؤُهَا مِنْ وَفْتِ النَّمْرِيقِ لَا مِنْ آخِرِ الْوطْئَاتِ هُوَ الصَّجِيحُ؛ لِأَنَّهَ تَجِبُ بِغَبِّارِ شُنهَةِ النُّكَحِ وَرَفْعُهَا بِالنَّقْرِيقِ.

قولُه: (لعدم صِحَةِ النَّسَبِة)، أي: في حقَّ الزيادةِ؛ لأن التسمية في النكاحِ الفاسدِ، فإدا كال المعدومُ حكمًا؛ لأنه وُجِدَ في ضمْنِ النكاحِ الفاسدِ، فإدا كال معدومُ حُكمًا؛ لم يُعْتَبِر الرائدُ على الموجِبِ الأصليَّ، وهو مهرُ المِثْلِ، كما في البيع العاسد إدا كان النملُ رائدًا على القيمةِ؛ لا يَجِبُ الزائدُ؛ بل تَجِبُ الفيمةُ، وأنّه إدا كان النملُ من مهرِ المِثْلِ؛ يَجِبُ المسمّى، ولا يَحبُ الرائدُ؛ لوجودِ الرَّضا مِن المرأةِ بدلك.

(وإِنَّ مَفْصَتُ) ، أي: مَفْضَتِ السَّمَيُّةُ عَنْ قَدْرٍ مَهْرِ الْجِثْلِ -

قولُه: (عليُها العدَّةُ)، أي: فيما إذا دخَل بها في الكاحِ الفاصلِ (للشَّبْهَةُ)، أي. نشيه ِ الكاح، وهي قولُه: زَوَّحْتُ وَنَزَوَّجْتُ. (ابْبَدَاؤُهَا)، أي: ابتداءُ الِعدَّةِ.

قُولُه: (هُو الصَّحِيخُ) احترارٌ عن قولِ زُفَرَ ، وقد بيُّنَّاه ،

قولُه: (ورفَّعُها مالتَّقُريق)، أي: رفَّعُ شبهةِ البكاح،

قُولُه. (نَيْتَرَنُّ)، أي: يَتَرَبُّ ثوتُ السَّبِ (علَى النَّابِت مِنْ وحُوٍ) وهو

وتُغترُ مُدَّةُ النَّـب مِنْ وقَتِ الدُّخُولَ عِنْدَ مُحَمَّدٍ ﴾ وعليه العتوى ؛ لأن الكاح الْقاصد ليس بداعٌ إليهِ والْإقامةُ باغتياره

قال 🧽 ومهرُ مثلها يُغتبرُ بأخوانها وعمّانها وبنات عمّها؛ لِقوّل

(اللَّكَاحُ الْفَاصِدُ)، يعني: يَثْنُتُ السَّتْ به، (وتُغَنَبُرُ مُدَّةُ النَّسِ) وهي سنَّةُ أَشْهُرٍ (مَنْ وَقْتِ اللَّهُخُولِ)، يعني لا مِن وقْتِ نعقدِ، وهذا (عِنْدَ مُحمَّدٍ) مرَّ آنفًا.

قولُه: (والْإقامةُ بِاغْتِبارِه)، أي، باعتدر الداعي، يغْنِي، أن إقامة العهد مهام الوطو في المكاحِ الصحيح ؛ باعتدار أن العقد داع من الوطو، والمكاحُ الهاسدُ ليس مداع إلى الوطو؛ لكويه حرامًا واحبِ الرقعِ، فلا يُقَامُ العقدُ ١٠٥٠٠هم مقامَ الوطو، ولا تُغْتَبُرُ المدَّةُ مِن حينِ العقدِ.

والأصلُ في اعتبارِ مهرِ المِثْلِ: قولُ ابنِ مسعودِ ﴿ اللَّهَا مَهْرٌ مِثْلِ بِسَائِهَا ﴾ ``، ثم في نسائِها اختلافٌ:

<sup>(</sup>١) ينظر: المختصر التُذُوْري، [ص/٤٩].

<sup>(</sup>٢) مصبئ تخريحه

<sup>(</sup>٣) ينظر: (المبسوط) للسرخسي [٥/١]،

وقال امنُ أمي ليلئ. مماؤُها أمُّها وخالتُها ومحوُ دلك، لأنَّ المهرَ قيمةُ يُضع اسماء، فتُغَتَّرُ القَرابةُ مِن قِبَلِ النَّساءِ.

ولمنا: أن النسبَ إلى الآباءِ، وهي تَنتَسَّ إلى قومِ أبيها، لا إلى قومِ أمّها، ألا تَرَىٰ أن الأمَّ قد تَكُونُ أَمَةً، والابنةُ قَرَشِيَّةٌ تبعًا للآبِ، فلا جرمَ يُعْتَبُرُ قُولِيةً الأب، لا قرابةُ الأمَّ، ولأنَّ اعتبارَ مهرِ المِثْلِ تقويمُ نُصْعِ المرأةِ، وقيمةُ الشيءِ إبد تُعْرَفُ بالنظرِ إلى حسبه، وحنسُ العرأةِ قومُ أبيها لا قومُ أمّها.

ويُعْتَبَرُ في مهرِ المِثْلِ: مساواةُ المرانيس في اسنَّ، أعني في الصَّغرِ والكِبرِ، وفي الجمالِ والمالِ، والعقلِ والدينِ، والدي والعصرِ؛ لأن هذه الصفاتِ مطلوبةُ في المرأةِ، فتُعْتَبَرُ في تقويمٍ بُضْعِها، كصفاتِ السلعةِ عند تقويمِها، ويُعْتَبَرُ اتَّحَدُ اللهِ والعصرِ، حتَى لا يُعْتَبرُ مهرُ فِشِ المرأةِ بامرأةِ أحرى مِن عشيرتِها في بلدةِ أخرى، لأنَّ المهرَ يَحْتَلِفُ باحتلافِ البلهِ والعصرِ، وهذا لأن مهرَ المِثْلِ تقويمُ المُوسِعُ والزمنِ اللَّذين يَقَعُ فيهما التقويمُ المهرَ بحسب المُضْعِ، والثَّومِمِ المستهلكةِ، ويُعتَبرُ المساواةُ في الكارةِ والأن المهرَ بحسب البكارةِ والثَّورِمِ السلعةِ المستهلكةِ، ويُعتَبرُ المساواةُ في الكارةِ والآن المهرَ بحسب البكارةِ والثَّرِبةِ يُزيدُ ويَتَفُصُ،

قال الْوَلْوَالِحِيُّ في «فتاواه»: وإذا لَمْ تَكُنُ واحدةٌ مِن قرابةِ الأبِ يهذه الصفاتِ؛ فبامرأةِ أجنبيَّةِ موصوفةِ بذلك(٢)

وقال في «خلاصة الفتاوئ»: «وإنَّ لَمْ يكن مِثْلُها في قبيلتِها، يُنْظَرُ في قبيلةٍ أحرى مثْلُها

وفي المنتقى ١١ يُشْرَطُ أَنْ يَكُونَ المُخْرِرُ مِهِرِ المِثْلِ: رحلين، أو رجلًا و مرأتين،

 <sup>(</sup>١) زاد يعده بي (ط): «الأوكس فيه والاشطط».

<sup>(</sup>٢) ينظر: ١١لعتارئ الزلوالجيَّة [٢٣٢/١].

وَهُنَ أَقَادِبُ الْأَبِ؛ وَلِأَنَّ الْإِنسَالَ مِنْ جِنْسِ قَوْمِ أَبِيهِ وَقِيمَةُ الشَّيْءِ إِنَّمَا تُعُرَفُ بِالنَّظَرِ فِي قِيمَةِ جِنْسِهِ

وَلَا يُعْتَبُرُ بِأُمُهَا وَخَالَتِهَا إِذَا لَمْ نَكُونَا مِنْ قَبِيلَتِهَا لِمَ بَيِّنًا فَإِنَّ كَانَتْ الْأُمُّ مِنْ قَوْمٍ أَبِيهَا فِي أَبِيهَا بِأَنَّ كَانَتْ بِنْتُ عَمَّهِ فَجِينِيْدٍ يُعْتَثُرُ بِمَهْرِهَا لَمَا أَنَهَا مِنْ قَوْمٍ أَبِيهَ . وَيُعْتَبَرَ فِي مَهْرُ الْمِثْلِ أَنْ تَقْسَاوَى الْمَرْأَتَانِ فِي السِّنَّ وَالْجَمَانِ وَالْمَالِ وَالْعَقْلِ وَالْعَقْلِ وَالْعَلْمِ وَالْعَقْلِ وَالْعَلْمِ وَالْعَلْمِ وَالْعَقْلِ وَالْعَلْمِ وَلَكُمُ اللَّهِ فِي اللَّهِ مِنْ اللَّهِ وَالْعَلْمِ وَلَكُمُ الْمَالِ وَالْعَلْمِ وَلَكُمُ وَالْعَلْمِ وَالْعَلْمِ وَلَا لَكُولُ وَالْعَلْمِ وَالْعِلْمِ وَالْعِلْمِ وَلْعَلْمِ وَالْعِلْمِ وَالْعَلْمِ وَالْعَلْمُ وَالْمُوالِمِ وَالْعِلْمِ وَالْعَلْمِ وَالْعَلَمِ وَالْعَلْمُ وَالْمُعِلَى وَالْعَلْمِ وَالْمُعْلِمِ وَالْمُعْلِمِ وَالْمُعْلِمِ وَالْمُعْلِمِ وَالْعَلَمِ وَالْمُعْلِمِ وَالْمُعْلِمِ وَالْمُعْمِ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمِ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمِ وَالْمُعْلِمِ وَالْمُعْلِمِ وَالْمُعْلِمِ وَالْمُعْلِمِ وَالْمُعْلِمِ وَالْمُعْلِمِ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمِ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمِ وَالْمُعْلِمِ وَالْمُعْلِمِ وَالْمُ

قَالُوا ويُغْتَبَرُ التساوي أيصا في البكارَةِ ؛ لأنّه يختلف إ ١٠٠٠ و إبالبِكَارَةِ والنَّيُوبَة . وَإِذَا ضَمِنَ الْوَلِئُ الْمَهْرَ صَعَّ ضَمَانُهُ ؛ لِأنّهُ مِنْ أَهْلِ الإِلْيَزَامِ وَقَدْ أَضَافه إِلَىٰ مَا يَقْبَلُهُ فَيَصِحُّ.

ويُشْتَرَطُ لفظةُ الشهادةِ ، فإنْ لَمْ بُوجَدُ علىٰ ذلك شهودُ عَدْنِ ، فالعولُ قولُ الزوحِ معَ يعينه ا(١).

تولُه: (وَهُنَّ أَقَارِبُ الْأَبِ)، أي: نساؤُها أمارِبُ الأب.

قولُه: (لِمَا بَيَّنَا) إشارةٌ إلى قوله: (وَقِيمَةُ النَّيْءِ إِنَّمَا تُعْرَفُ بِالنَّظَرِ فِي قِيمَةِ چِنْسِهِ).

قولُه: (بِالْحَتِلَافِ الدَّارِ)، أراد بالدارِ: البلدَ.

قولُه: (قَالُوا)، أي: قال أصحابُنا ﷺ.

قولُه: (وَإِذَا ضَمِنَ الْولِيُّ الْمَهْرَ صَحَّ ضَمَانَهُ)، وهذه مِن مسائلِ القُدُوريِّ " اعلم: أن الآت إذا روَّح ابنته، وضين بها المهرّ عن الروح جار؛ لأنه صيَّرَ

<sup>(</sup>١) ينظر الخلاصة الفتاوئ، للبحاري [ق/١٠٥].

<sup>(</sup>٢) يطر المحتصر القُدُّوْرِي [ص/١٤٩]

معه رعيمًا، والرعيمُ عارِمُ بالحديثِ '، ولأن ركن النصرُف صدر مِن أهلِه ، وهو المعاقلُ النافلُ النافلُ المساق إلى محده وصحْ ، وهو معى قوله: (الآنهُ مِنْ أهلِ الالنِرَامِ ، وقلُ الساقة إلى مَا يَقْبِلُهُ) ، أي أصاف الالنزامُ أو الضمانَ إلى شيء يَقْتُلُ الصمانَ ، وهو المهرّ ، وداك لأن المهرّ دبلٌ ، فيصحُ الضمانُ فيه ، يخلاف ما إذا باع الأبُ مالَ وليه الصعير ، وصبي النص عن المشتري ولا يَجُورُ ، والفرقُ ظهرٌ ، وهو أن الوَلِئُ في باب المحاح صعيرُ إ، ١٥٠١ وأمنيرٌ والأن حقوق العقدِ لا تَرْجِعُ إليه ، فلو صحُ الصحالُ لا يلزّعُ أن إ ٢٠٠٠ م) يكُونَ صاحتُ لنفيه ، بحلاف باب المبع و فإنَّ حقوق العقدِ ترْجعُ إلى العاقدِ ، ولهذا لو أبرأ النص عن المشتري و صحَ ، فلو صحَ الصحالُ و كان صاحاً لنفيه ، بحلاف باب المبع و فإنَّ حقوق العقدِ ترْجعُ إلى العاقدِ ، ولهذا لو أبرأ النص عن المشتري و صحَ ، فلو صحَ الصحالُ و كان صاحاً لنفيه ، بحلاف باب المنتري و صحَ ، فلو صحَ الصحالُ و كان صاحاً لنفيه ، ولهذا لو أبرأ النص عن المشتري و صحَ ، فلو صحَ الصحالُ و كان صاحاً لنفيه ، ولهذا لو أبرأ النص عن المشتري و صحَ ، فلو صحَ الصحالُ و كان صاحاً لنفيه ، ولهذا لو أبرأ النص عن المشتري و صحَ ، فلو صحَ الصحالُ و كان صاحاً لنفيه ، ولهذا لو أبرأ النص عن المشتري و صحَ ، فلو صحَ ، فلو صحَ الصحالُ و كان صاحاً لنفيه ، ولهذا لو أبرأ النص عن المشتري و كان صاحاً المناف و كان صحاحاً لنفيه ، ولهذا لو أبرأ النص عن المشتري و كان صاحاتً لنفيه ، ولهذا لو أبرأ النص عن المشتري و كان صاحاتً لنفيه ، ولا يَصِعُ ، فلو صحَ المنافِ النفية ، ولا يَصِعُ المنافِ ، كان صاحاتًا لنفية ، ولا يَصِعُ أَنْ العَالَقِ مِنْ المنافِق المِنْ العَالَق المِنْ العَالَق المِنْ العَالَق المُنْ و العَنْ العَالَق العَالَق العَالَق العَالَق العَالَق العَالَق العَالَق العَالَق العَنْ العَنْ عَالِو العَالَق العَالَق العَالَق العَالَق العَلْمُ العَالَق العَلْمُ العَنْ العَالَق العَالَق العَالَق العَالَق العَنْ ال

ثم لها الحيارُ إن شاءتُ طالت الوليَّ، وإنْ شاءتُ طالب الروح؛ لأن ذلك كعبلٌ، وهذا أصيلٌ، فإذا أدَّى الأبُ المهرَ إلى البت؛ فلا يَحْلُو مِن أحدِ الأمرين: إنّا إنْ كان الصمانُ بأمرِ الروحِ أوَّلًا، فعي الأوَّلِ: يَرْجِعُ عليه، وفي الثاني: لا يَرْجعُ ، لأنه مُنبَرَعٌ، كما هو الحكُمُ في الكفالةِ ؛ هذا إذا كان الصمانُ في صحّة الأب ، فإنْ كان صمانُ الأبِ في مرضِه ومات مه ؛ فهو باطلٌ .

ولمُ يتعرَّصُ له صاحبُ الهداية، وداك لأن تصرُّفَ المريصِ فيما يَكُونُ فيه مَفَعٌ ثوارتِه ؛ لا يُصِعُ ، وبه صرَّح في المبسوطة(١)، وهذا فيما إدا روَّح الصعيرة

 <sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود في أول كتاب الإحارة/ باب في تصحير العارية [رقم/ ٣٥٦٥]، وابن ماحه في كتاب الصدفات
كتاب البوع/ باب ما حاء في أن لعارية مؤداة [رقم/ ١٧٦٥]، وابن ماحه في كتاب الصدفات
باب الكتالة [رقم/ ٢٤٠٥]، وأحمد في اللمسدة [٣١٧٥]، والدارقطي في السنة [٣٠٤]،
والبيهقي في اللسن الكورى [رقم ١١١٧٤]، من حديث أبي أمامه بإلى مرفوعاً الأرجيم هارمة
قان التوطي الحديث أبي أمامة حديث حس عريبة وقال من الملقى العدا الحديث حسرا
ينظر الالدر المبرة لابن الملقى [٢١٧٥]

🕳 غامه لسان 🤧

وضَمِن لها المهرَ عن الزوجِ.

أمَّا إذا رُوَّح ابنه الصغيرَ في حالِ صحَّتِه ، وضَمِّ عنه لزوجتِه المهرَ ؛ يَصِحُّ إِدا قَبِلَتِ المرأةُ ذلك ، ولَمْ يَتَعَرَّضَ صاحبُ اللهداية » لهدا أيصًا ، فإذا أدَّىٰ الأبُ بعدَ ذلك ؛ لَمْ يَرْحِعُ على الابنِ ؛ استحسانً .

وقي القياس. يَرْجِعُ، لأنَّ عِيرَ الأبِ لو ضَمِن بإذْنِ الأبِ وأَدَّىٰ ؛ يَرْحعُ في مالِ الصغيرِ ، فكذا الأث ؛ لأن قيامَ ولايةِ الأبِ عليه في الصَّغَرِ (١٠ ممنزلةِ أمْرِه بعدَ البلوغِ -

وَخُهُ الاستحسانِ: أن الآباء يتحمَّلون المهورَ عن أننائِهم عادةً ، ولا يطْمَعون في الرجوع ، والثالث في الغُرُف كالثابت بالنصَّ ؛ إلا إدا شرَط الرجوع في أصلِ الصمانِ ، فحينَثه يَرُجعُ ؛ لأن الصريخ يَفُوقُ الدَّلالةَ . أعني: دلالة العُرُف ، بحلافِ الوصِيُّ إذا [١٥٠١، م] أدًى المهرَ عن الصغير بحُكُم الصمانِ يَرْحعُ ؛ لأن التبرُّعَ مِن الوصِيُّ إذا [١٥٠٠، م] أدًى المهرَ عن الصغير بحُكُم الصمانِ يَرْحعُ ؛ لأن التبرُّعَ مِن الوصيُّ لا يُوجَدُّ عادةً .

هذا إذا أدَّىٰ الأَبُ بعدَ الصمانِ، أمَّا إذا مات قبلَ الأد و؛ فللمرأةِ الحيارُ: إنْ شاءَتْ أخذَتِ المهرَ مِن الروجِ، وإنْ شاءَتْ استوفَتْ دلك من تركةِ الأَبِ؛ لأَنْ الكفالةَ كانت صحيحةً، فلا تَبْطُلُ بالموتِ.

ثم إذا استوفَتْ مِن التركةِ: قال هي «المسوط»: «رخَع سائرُ الورثةِ بدلك هي نصيبِ الابنِ، أوْ عليه إنْ كان فَبَصَ نصيتُه، وقال رُفَرُ: لا يَرحعون، (١٠)، ولَمْ يَذْكُرْ خلافَ أَبِي يوسفَ فيه.

وفي «الكافي» للحاكم الشهيد أيصًا، والإمامُ الْوَلْوَالِحِيُّ في «فتاواه»: دَكُر

<sup>(</sup>١) وقع بالأصل الصغيرة والمثبت من العالم، واجاء والتله

<sup>(</sup>٢) ينظر قالمبسوطة للشرَّخْمِنُّ [٤/٧٧].

ثم المرأة مالخيار في مُطالبتها زؤجُها أوْ وليُّها اغْتبارًا بسائر الْكفالات ويزحعُ الْوليُّ إد أذَى على الرُوْح إِنَّ كَانَ بأَمْرِهِ كَمَا هُوَ الرَّسْمُ فِي الْكمالة

حلاف أبي يوسفُ، كما هو مذهبٌ رُفر<sup>(۱)</sup>، وكدا أثنت خلاف أبي يوسفُ في •خلاصة العناوى•''، مـقولًا عن •المحيط؛<sup>(۱)</sup> أن الحصَّافَ دكَره كدلك<sup>(1)</sup>

وَجُهُ قُولِهِ: أَن الكمالةَ لَمْ تَنْفَقِدُ مُوجِبةُ للصمادِ، فلا تُنْقَلِتُ مُوجِبةً ، ولهذا لو أَذَى الأَتْ حَالَ حَبَاتِهِ وَصَحْنِهِ ؛ لا يَرْحِعُ ، فكذا لا رحوعَ بعدَ الموتِ .

ولما أن الرحوع في حاله الحية إنما لَمْ يَتُبَتْ لمعنى الصلة، وقد بطل دلك منموت قبل النسليم، ثم النبرُّعُ إنما يَكُونُ بالأداء لا بمجرَّدِ الكفالة، فإذا حصل الأداء في مرض الموتِ أو بعد الموتِ ، يَقعُ دلك تَبَرُّعًا في حقَّ سائرِ الورثة ، فيرَحفون ، فإنْ كان الصمانُ مِن الآبِ في مرض الموتِ ؛ فهو باطلٌ ، وكذلك كلُّ صحابٍ في مرض الموت عن الوارثِ أو للوارثِ فهو ياطلٌ ؛ لِمَا قلبا ، والمحنونُ محسرات الصبيُّ في حميع دلك ؛ لأنه مَوْلِيُّ عليه كالصغير (٥) ، سواة كان الجنونُ أصليًا أو طارتًا.

قولُه: (اغتبارًا بِسَائرِ الْكفالاتِ)، يعني: أن (١٠٥٠هـم) في حميع الكفالات المكفولُ له بالحيارِ إنْ شاء طالب الأصيل، وإنْ شاء طالب الكفيل، فكذا هنا،

<sup>(</sup>١) - ينظر: ١٥ العتازين الْوَلُو الِحِبُّةُ ٢٣٠- [١٠- ٣٣٠]

<sup>(</sup>٢) وهنارته هناك (دوي البيخيد) وإن كان الصمان في حانه الصحة والأداء في المرص دكر المعينات أنه لا تكون مسرّعًا عبد أبي حسفة ومحمد، يؤير، ويكون ميرانًا للاس ، وهند أبي بوسف يريد ، هو مسرح (ينفر (خلاصة المناوي) لافتحار الدين البحاري إن ٧٧ س/ محطوط المكة الأرهرية/ (وقم المعطة ٢٥٧٨٩)]

<sup>(</sup>٢). يبطى (المجيط البرهاني) لبرهان الدين النجاري [٣٥٥]

<sup>(1)</sup> النص (أدب العاملي مع شرح الصدر الشهيدة للحصاب [١٣٧/٤]

<sup>(</sup>د) وقع بالأصل (كالصحرة) والبئية من أفياء وأماء وقعاء وأنبا

وَكَذَلِكَ يَصِحُ هَذَ الصَّمَانُ وَإِنْ كَانَتُ الرَّوْحَةُ صَعِيرَةً بِخِلَافِ مَا إِذَا بَاعَ الْأَبُ مَالُ الصَّغِيرِ وضَمِنَ النَّمَنَ لِأَنَّ الْوَلِيَّ سَفيرٌ وَمُعَبِّرٌ فِي النَّكَاحِ وفي السِعِ عاقِدٌ ومُباشِرٌ حَتَى تَوْجِعَ العُهْدَةُ عَلَيْهِ والحُفوقُ إِنَهِ وَيَصِحُ إِبْرَاؤُهُ عِنْدَ أَبِي حَبِيفَةَ ومُحَمَّدٍ طَكَ وَيَصِحُ الْرَاؤُهُ عِنْدَ أَبِي حَبِيفَةً وَمُحَمَّدٍ طَكَ وَيَصِحُ المُواؤِةِ فلر صحَّ الصَّمَانُ يصيرُ ضامِتَ لِنَفْسِهِ وَمُحَمَّدٍ طَكَ وَيَصِرُ ضَامِتَ لِنَفْسِهِ وَوِلَايَةُ قَبْصِ الْمَهْرِ بِحُكْمِ الْأُنُونَةُ لَا يَاعِينِ أَنَّهُ عَاقِدٌ أَلًا تَوَى أَنَّهُ لَا يَمْلِكُ لَيُطِكُ لَنَهُ لَا يَعْدِدُ وَلَا يَا عَيْنِ أَنَّهُ فَاقِدٌ أَلًا تَوَى أَنَّهُ لَا يَمْلِكُ لَنَهُ لَا يَمْلِكُ لَقَاضَ يَعْدَ لُلُوغِهَا فَلَا يَصِيرُ ضَامِنَا لِنَفْسِهِ.

قُولُه (٢٥١/١٤): (بِخِلَافِ مَا إِذَا بَاعَ الْأَبُ مَالَ الصَّغِيرَةِ). يعني: لا يَصِحُّ ضَمَانُه عن الثمن.

قولُه. (الأِنَّ الْوَلِيُّ سَفِيرٌ وَمُعَبِّرٌ فِي النَّكَاحِ)، وتحقيقُ هذا الكلامِ مرَّ في أَرَّلِ فصلِ الوكانةِ، وهذا دلسٌ لسانِ العرْفِ بينَ ضمانِ المهرِ وسنَ صمانِ الثمنِ مِن الوَلِيِّ؛ حيثُ يَضِحُّ الأَوَّلُ، ولا يَضِحُّ الثاني، وقد بيَّنَاه المَّا.

قولُه: (وَيَصِحُ إِنْرَاؤُهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةً وَمُحَمَّدٍ)، أي: يَصِحُ إبراءُ الأبِ الثمنِ عن (١) المشتَرِي (٢)

ودكر شمسُ الأثمَّةِ السَّرَحْدِيُّ فِي المبسوطه، (٣)؛ صحَّةَ الإبراءِ، ولَمُّ يَذُكُرِ الخلاف،

قولُه: (وَيَمْلِكُ قَبْضَهُ بَعْدَ بُنُوهِهِ)، أي يَمْلِكُ الأَبُ قبصَ النمن بعدَ بلوغٍ الصعيرِ، وهذا إيصاحٌ لرجوعِ العهدو على العاقدِ في البيعِ،

قولُه (وَوِلَايَةُ قَتْضِ الْمَهْرِ بِحُكُم الْأَبُوَّةِ)، هذا حواتٌ عن سؤالِ مقدَّرٍ؛ بأنَّ

 <sup>(</sup>١) وقع بالأصل: العبداء والمثب بن الصاء واما، واعاء واساء.

 <sup>(1)</sup> ينظر، فالعناية شرح الهداية (٣١٩/٣)، فبيين الجمائل (١٥٥/٢)، فقنح التديرة لأنن الهماء (٣٧٠/٣)، فانسايه شرح الهدايم (١٨٧/٥)، فالبحر در ش (١٨٩/٣).

<sup>(</sup>٣) يطر: «المبسوطة للسرخييّ [٢٢٧ : ٢٢٦/٤]

بُعان كنف قدم إن الأب مُعرَّر، لا ترَّحعُ حقوقُ العقد إليه، وله ولايةٌ قنص مهر الصعيرة؟

فقال داك بحكم لأُنْوَه ؛ لأن الآن، يَفْضُونَ مُهور سَاتِهِم عَادَةً ؛ لا يَاعْتِبَارِ أنه عاددً ؛ ألا ترى أنه لا يَفْضُهُ إذا بلعتِ الصغيرةُ ، فلو كان باعتبار أنه عاقدً ؛ لمصر بعد البلوع أيضًا ، كما في قص ثمن المبيع ،

وقال الولوالجي في وعناواه، وللأب أنْ يُطالِب بمهر البكر؛ وإنْ كانتُ كنبرهُ، والغياشُ الَّا يُطالِب؛ لأنَّ ولاية الأبِ تَنْقَطِعُ عنها بالبلوعُ .

وحّه الاستحسان أن العادة فيما بين الناس؛ أن الآناء يُفْيِضُون صداق الهناتِ ويُحهّرون مه النات، والنتُ تكُونُ إسماره إراضية بتصرُّف الأب الأب النات من السطالة بعسها، ولو بهتُ أباها عن قبص الصداق؛ لا يَعْلِفُ الأبُ العسالة ، لأن ولاية المطالة إنما تثنتُ للأب؛ لوجودِ الرُّضا منها دلالة ، والدلالة إنما تُعْتَرُ إدا لَمْ يُوحَد الصريحُ بحلاق.

وليس لأحد مِن الأولياءِ أَنْ يَقْبِهِنَ عَلَىٰ الْحَارِيةِ المُدْرِكَةِ مَهْرَهَا ﴿ إِلَّا مُوكَالَةٍ مِهَا صُولَا لِهُ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

قال شمسُ الأنمَّة الحلُوانِيُّ: هذا مذهبُ علمائِنا، ورُوِيَ عن علماءِ بلُع. أنهم حوَّروا دلك، حتى لو قنص معض الصداقِ مِن جنسِ المسمَّى وبالنفيَّة ضيَاعًا؛ يَجُورُ ، قال: وهذا أَرْفَقُ (\*) بالناس.

 <sup>(</sup>١) ينظر: ٥المتارئ الْرِلْرالديَّة (٢٣٠/١)

<sup>(</sup>٢) وقع بالأصل فأومن والبشب من فيها، وأما، وأعلى وقته

# قَالَ: وَللْمِرْأَةِ أَنْ تَمْنَعِ نَصْهَا، حَتَىٰ تأَخُذَ الْمَهْرِ، وتَمْنَعَهُ أَنْ يُخْرِجَهَا

وقال في «المعناوئ الصغرئ»: لو قبَص السُّودَ مكانَ البِيضِ، أو على العكسِ؛ لا يَجُوزُ، وإنُ فبَض الصَّيَاعَ؛ لا يَخُوزُ؛ إلَّا في موضعِ جرَّتِ العادةُ، كما في رَسَانِيقِنا (١)، يَأْحَذُونَ بِبِعْصِ المَهْرِ ضِيَاعًا (١).

قولُه. (قَالَ: وَلِلْمَرْأَةِ أَنْ تَمْنَع نَفْسَهَا، حَنَىٰ تَأَخُد الْمَهْرَ، وَتَمْنَعُهُ أَنْ لِخُرِجَهَا)، أي يُسَافِرَ بَهَا، وهذه مِن حواصُ قالجامع الصغيرة(""، هذا إذا كان المهرُ عاحلًا، أمّ إذا كان مؤجلًا؛ قفيه اختلافٌ بينَ أصحابِنا.

بيانُه: أن المهرَ لا يَحْلُو مِن أحدِ الأمورِ الثلاثةِ: إنَّ أن يكُونَ بشرطِ التعجلِ ، أو بشرطِ التأجيلِ ، أو مسكوتًا عنه .

قَوْنَ كَانَ بِشَرْطِ التَعجيلِ، أو مسكونًا عنه يَجِبُ حالًا ؛ لأنه عَقْدُ معاوضةٍ إمره ١٠٤١م) ، فيَفْتُضِي العساواة مِن الجالِش، وقد تعبَّن حقَّ لرحلٍ في البُّضْعِ ، فلا بُدَّ مِن أَنْ يَتعيَّنَ حَقَّها في المهرِ ، ولها أَنْ تَمْنَعَ نَفْسَها رَوْجَها أَنْ يَخُرُحَ بها إلى السفر ، وأَنْ يَدْخُلَ بها حتَّىٰ بُغْظِهَا المهرَ .

فَإِنَّ كَانَ مَوْجَّلًا إِلَى أَجَلِ مَعْلُومٍ: قليس لها أَنَّ تَمَنَّعَ نَفْسُهَا عَنْذَ أَبِي حَنَيْفَةً ومحمَّدِ،

وقال أبو يوسفَ آخِرًا: لها أنْ تُمْنَعَ بَفِيهِ ؛ سُواءٌ كَانْتِ المَدَّةُ قَصِيرةً ، أو طويلةً ؛ لأن منكَ النُّضُعِ لا يَعْرَئ عن ملْبُ البَدَلِ ...

 <sup>(</sup>١) هو نفظ فارسي معناه الشَّوْ د، أو الْحَتْع، أو القربة، أو محلَّة العسكر، أو انسوق، أو الملد التحارِي وقد تقدم التعريف بالملك

 <sup>(</sup>۱) ينظر الانتتارئ الصمرئ اللصدر الشهيد [ق/٣١]

<sup>(</sup>٣) ينظر الالجامع الصغير/مع شرحه الناقع الكبيرة [ص/١٨٣]

<sup>(</sup>٤) ينظر ١١لإيهاجه للكرماني وق١٠٠] ، فشرح قاصيحان علئ انجامع لعبيره [ق١٥٥].

ولهما أنها رصيت بإسفاط حقه، فلا تنتئج بفسها، وكذا إذا كان الأحلّ محهرلًا حهابة متفاربة، كالحصاد والدّياس الماء والمدور ونحو ذلك، فإنه يَجُورُ، بحلاف السع ، فإنه لا يحورُ بهذا الشرط، وأمّا إذا كانت الجهالة متفاحشة، كالتروّج على ألب مؤخله، أو إلى الميسرة، أو إلى مُثوب الربح، أو إلى أنْ تُعطر السعاة، فالأحلُ لا يكثر، وبحث المهرُ حالًا،

وإن قال. مضعُه مؤخّلُ ومصعُه معجّلٌ، كما جزّتِ العادةُ ، ولَمْ يرِدُ على ذلك، يحُورُ الأحلُ ويفعُ [م] [1] دلك على وقوع العزّقةِ بالموتِ أو الطلاقِ،

وقال بعضهم: لا يَخُورُ الأحلُ، ويَجِتُ حالًا؛ لأنه أَجُلُ مجهولُ جهالةً مُنَـــَةُ " كدا هي اشرح الطّحاوِيُّ، وغيرِه (١٠)، وهذا فيما إدا لَمْ يوجدِ الدخولُ، أمّ إدا دحل بها برصاه ؛ فلها أنْ نشع نفسها عنذ أبي حيمةً ؛ حلافًا لصاحبُه.

واحشَعُوا أنه لو دخل بها وهي كارهةً، أو صبِيَّةً، أو مجنونةً ؛ فإن حقَّها في الحنس لا يشتُطُّ، والخلاف في الخَلْوةِ مثلُ الخلافِ في الدخولِ.

لهما أن تسليم المعفود عليه \_ وهو البُصُعُ \_ رُجِدُ صحيحًا بوطَّأَةِ إلى ١٠٠٧م م] أو حلوةٍ و مدليلِ استقرار كمال المهرِ ، فيشقُطُ حتى الامتناعِ معذ دلك ، كما يشفُطُ

 <sup>(</sup>۱) الدّياس والدّياسة من لدّوش، وهو الوقّر، بالرّخل يقال، دات بولحله يدّومه دؤسًا ودبات ودبات وبدّيات في الطّمام أنْ يُوطأ بمواتم الدّوات، أو يُكرّز عملته المدّوش ما يعني الحرّجرة حي يصب شأ ينظر اللمعرب في برئيب المعرب، للمُطرّدي [ص / ١٧٠]

 <sup>(</sup>٦) ما بين المطوفتين، ريادة من افعاء،

 <sup>(</sup>٣) قال النظري وأرب وللحياب المتعقدة بالكسر أي لمناهدة والصوات المنح والأن فله منط كنا برى وإل كان النقط محفوظ فله بأويل؛ مطر المعمرات في تربيت المعمرات للنظري إمن 12]

 <sup>(1)</sup> سطر فشرح محصر الطحاري، للأستيحابي إن ٢٢٥]

- غايه البنان -زاه-

حتُّ الحبس بعد تسليم المّبيع.

ولأبي حنيفة: أن المهر مقابلٌ بحميع الوطآب الموحودة في العُمْرِ، فإدا منعَتْ نفسَها بعدَ الوطأةِ لواحدةِ؛ منعتْ مِن البُصْع ما قائلُ البُدلَ، فلها ذلك،

بيانُه: أن الوطء تصرُّفٌ في المحلِّ المختَرم، فلا يَجُورُ ,حلاهُ وطُو ما عن العِوْضِ؛ إيالةً لخطَرِ المحلِّ، وإلما تأكَّد المهرُّ بالوطء الأوَّلِ؛ لأن ما وراءَه كان محهولًا، فلَمْ تصِعَّ مزاحمً للأوَّلِ، فإذا وُجِد شيءٌ منه راحَم الأوَّلَ، وصار المهرُّ مفابلًا به وبالأوَّلِ، فإذا وُجِد آخَرُ فكدلك.

وكما إذا جنّى العلدُ جناية ؛ تَصِيرُ رقتُه جزاء لجائِته ، ثم إذا جنّى جابة أحرى فكدلك إلى ما لا يَتَمَمَى (١) ، وكما في الإجارةِ المُطُلقةِ ؛ إذا سَمَّ النفسَ أو الداز عبلَ عبضِ الأُجْرةِ كلِّها ؛ كان له حقَّ المنع يعدُ دلك عما مَمْ تَصُصَ ، فكدا هما ، ثم إدا معَتْ نفسَها بعدَ الدحولِ ؛ لا تَسْقُطُ نفقتُها عبدَ أبي حنيعة ؛ لأن المنعَ بحقُ وعبدهما الا نفقة لها .

قال فخرُ الإسلامِ البَرِّدُويُّ فِي الشرح الجامع الصغير الذَّ كان أبو القاسم الصَّفَّارُ يُقْتِي في المنعِ: بقولِ أبي نوسف ومحمَّدِ، وفي السفرِ، بقولِ أبي حبيعةً في الفُنيا<sup>(1)</sup>.

يعني: بعدَ الدحولِ لا تَمْنَعُ لَقْنَهَا لَعلبِ المَهْرِ، ولو مَعَتَ؛ لا نَعقَةُ لها، كما هو مذهَنهما، ولا يَخْرُجُ بها الزوعُ إلى السَّمرِ، وتَمْتنعُ المرأةُ عن ذلك؛ لطلبِ المَهْرِ، فإذا امتنعَتْ؛ لا تُشَفَّطُ لِفقَتُها، كما هو مذهبُ أبي حنيفةً،

<sup>(</sup>١) وقع بالأصل ( فكذلك أي ما لا يشبي) والمثبت من العداء والماء والعالد والعالد

<sup>(</sup>١) ينظر: قشرح المجامع الصغيرة بليردوي [ق/١٢٠].

وَإِدْ دَخَلَ بِهَا ، فَكَدَلِكَ الْحَوَابُ عبد أبي حنيفة وقالا: ليس لها أن تمنّغ تَفْسَهَا ،

وَالْحِلَافُ فِيمَا إِذَا كَانَ الدُّحُولُ بِرِضَاها حَنِّى لَوْ كَانَتْ مُكْرَهَةً أَوْ كَانَتْ صَبِيَّةً أَوْ مَجْتُونَةً لَا يَشْقُطُ فِي حَقِّهَا الْحَبْسُ بِالإِنْفَاقِ وَعَلَىٰ هَدَا الْخِلَافِ الْخَلُوةُ مَسِيَّةً أَوْ مَجْتُونَةً لَا يَشْقُطُ فِي حَقِّهَا الْحَبْسُ بِالإِنْفَاقِ وَعَلَىٰ هَدَا الْخِلَافِ الْخَلُوةُ بِهَا بِرِضَاهَا وَيَبِنْبِي عَلَىٰ هَذَا إِلْسِحْقَاقُ النَّفَقَةِ لَهُمَا أَنَّ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ كُلَّهُ قَدْ صَالِ مُسَلَّمًا إِلَيْهِ بِالْوَطْأَةِ الْوَاحِدَةِ وَبِالْخَلُوةِ وَبِهَذَا يَنَاكَدُ بِهَا حَمِيعُ الْمَهْرِ فَلَمْ يَتَقَ لَهَ مَسَلَّمًا إِلَيْهِ بِالْوَطْأَةِ الْوَاحِدَةِ وَبِالْخَلُوةِ وَبِهَذَا يَنَاكَدُ بِهَا حَمِيعُ الْمَهْرِ فَلَمْ يَتَقَ لَهَ مَسَلَّمًا إِلَيْهِ بِالْوَطْأَةِ الْوَاحِدَةِ وَبِالْخَلُوةِ وَبِهَذَا يَنَاكُدُ بِهَا حَمِيعُ الْمَهْرِ فَلَمْ يَتَقَ لَهَ مَنْ الْمَهْرِ فَلَمْ يَتَقَ لَهِ مَنْ الْحَسْسِ كَانْبَائِعِ إِذَا سَلَّمَ الْمَبِيعُ.

قولُه: (فِي الْبِدَلِ)، أي: في الْمهرِ. (فِي الْمُنْدَدِ)، أي: في النَّضْع.

إلا ١٠٤٧ ع. قولُه: (وَصَارَ كَالْبَيْعِ)، يعني: أن البائعَ يَخْبِسُ المَبِيعَ لطلب النمي، فكذلك المرأةُ؛ تخبِسُ نُصْعَها لطلبِ المَهْرِ،

قولُه: (كُما فِي الْبَيْع)، يعني أن النعنَ إذا كان مؤجَّلًا ؛ لنس للنائعِ أنْ يَخْبِسُ المَبِيغ، فكذلك لا نَحْبِسُ المرأةُ نفسَها ؛ إذا كان المهرُ مؤجَّلًا .

قولُه: (ونِيهِ خَلَافُ أَبِي بُوسُف) وقد نيَّاه آنهُ .

قولُه: (وإنَّ دخل بِهَا ؛ فكدلكَ الْجُواتُ) ، [اي] ١٠٠٠ كما أن لدمراةِ أنَّ تَمْمَهُ

<sup>(</sup>١). ما بين المطوطين: زيادة من الداء وام) واعاء واحه

وَلَهُ أَلَهَا مَنَعَتْ مِنْهُ مَا قَابَلَ الْبَدَل ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَطُأَةٍ تَصَرَّف فِي الْبِضْعِ الْمُخْتَرَمِ فَلَا يُخْلَىٰ عَنْ الْعِوْضِ إِبَانَةُ لِخَطَرِهِ وَالتَّأْكِيدِ بِالْوَاحِدَةِ ؛ لِخَهَالَة مَا وَرَاءَهَا مَلَا يَصْلُحُ مُزَاحِمٌ لِلْمَعْلُومِ ثُمَّ إِذَا وَحَدَ آخَر وَصَارَ مَعْلُومًا تَحَقَّفَتُ الْمُزَاحَمَةُ وَصَارَ الْمَهْرُ مُقَابِلاً بِالْكُلِّ كَالْعَبْدِ إِذَا جَنَى جِتَابَةٌ بُدْفَعُ [١٠٠٠ه] كُلَّه بِهَا الْمُزَاحِمَةُ وَصَارَ الْمَهْرُ مُقَابِلاً بِالْكُلِّ كَالْعَبْدِ إِذَا جَنَى جِتَابَةٌ بُدُفَعُ [١٠٠٠ه] كُلَّه بِهَا وَمَا رَعْدَ آخَرَى وَاللَّهُ لِللَّهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ الله

وَإِذَا أَوْفَاهَا مَهْرَهُمَا نَقَلَهَا إِلَىٰ حَيْثُ شَاءَ ، لِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ أَنَكِئُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنُر مِن وُمْدِيَرُ ﴾ [الطلاق ٦].

نَفْسُهَا حَتَّىٰ تَأْخُذَ المهرَ، وتَمْتَعَهُ أَنْ يُخُرِجَهَا فَيَمَا قَلَ الدَّحُولِ بِالأَنْفَاقِ، فكَدَلَك بعدَ الدَّخُولِ عَنْدَ أَبِي حَسْمَةً، وهذا قَولُ أَبِي حَنِيفَةً آخِرًا. كذا في االإيضاح، (().

(وَقَالًا لَيْسَ لَهَا أَنْ تَمْنَعَ نَفْسَهَا) ، وهو قولُ أبي حيمة الأوَّلُ ، وقد مرَّ بيالُه ، قولُه : (فَلَا يُخْلَىٰ) ، أي: تصرُّفُ الوطاءِ (لِحَطَرِه) ، أي، لحطرِ البُّصْعِ المُحْترمِ ، قولُه : (فَالتَّأْكِيدُ بِالْوَاحِدَةِ ؛ لِجَهَالَةِ مَا وَرَاءَهَا) ، أي: تأكُّدُ المَهْرِ بالوطأةِ الواحدةِ ، وهذا جوابٌ عن قولِهما : إن الوطأةِ المعقودُ عليه صار مُسَلَّمًا بالوطأةِ .

(فَلَا يَصْلُحُ مُزَاحِمًا لِلْمَعْنُومِ)، أي: لا يَصُلُحُ ما وراءَ الوطأةِ الواحدةِ ؛ لكويه مجهولًا مراحمًا للمعلومِ ، وهو الوطأةُ الواحدةُ الموجودةُ ، (فَإِذَا وُجِدَ آحَرُ)، أي: وطُهُ آخَرُ

قُولُه: (وَإِذَا أَوْفَاهَا مَهْرَهَا مَقْلَهَا إِلَىٰ حَيْثُ شَاءَ؛ لِقُولَهِ نَعَالَى. ﴿ أَسَكُوهُنَ مِنْ حَيْثُ سَكَنَتُم ﴾ [الطلان ٦]).

<sup>(</sup>١) ينظر: ١١لإيصاح، للكرماني [ق/٩٩].

حلاج عادة لمدين ع€~

قال فحرُ الإسلامِ البرُدُويُ ﴿ كَانَ أَبُو عَنْدَ اللهُ مَحْمَدُ مِنْ سَلَّمَةً يُغْتِي فَيْمَا معد بسليم المهر أنَّ ليس له أنَّ يُسافر مها ، حكَىٰ عنه الفقيةُ أبو جعمرٍ رهيا ، ثم قال: وهو حسنًا

وقال الفقية أبو الليث في كتابِ إلى ١٠٠٨م النوازل». شَيْلَ أبو القاسمِ عن امرأةِ يُرِيدُ روحُها إحراجَها مِن البلدِ، ولمْ يُوفِ لها حميعَ مهرِها.

قال أبو القاسم. لها ألّا تُخرُخ مِن بندها إلى بلَدٍ آخرَ ؛ سواءٌ أَوْفاها المهرّ ، أَوْ لَمْ يُوفِهِ ؛ لَمَسَادِ الرمانِ ؛ لأمها لا تأمنُ على نفسِها في سرِلِها ، فكيف إذا خرجَتْ إلى السفر ؟

قال الفقية أبو الليثِ وبه نَأْخُذُ، فكيفَ لو أدرك أبو القاسمِ زماننا هدا؟ ثم قال: وقيل لأبي القاسم: أليس يَجُوزُ له أنْ يُحْرِجُها مِن المدينة إلى القرية، ومن الفرية إلى المدينة؟ قال: داك تَبُوثُةٌ (١) وليس بسفرٍ، وإخراجُها مِن بلدِ إلى بلدِ سفّرٌ، وليس بتَبُونَةٍ (١).

وقال في «فصول الْأَسْتَرُوشَيِيْ»: قال ظهيرُ الدينِ المَرْعِينَايِيُّ : الأَخْذُ بقولٍ

<sup>(</sup>١) - ينظر: الشرح الجامع الصغيرة للبردوي [ق/١٣٠].

 <sup>(</sup>٣) يقال عراها بنياً. أي أبرعها سرلًا وسؤا الرحل دارًا أي بحدها مشكل وقد بؤلها يُبؤنّها نئونه ينظر: قطلبة الطلبة ٤ لأبي حص النسفي [ص/٤٤].

<sup>(</sup>٣) ينظر: ١١٤عزارل من العتاري، [١٦٥] .

<sup>(</sup>١) هو عبي بن عبد العربر بن عبد الروال الإدام لفعه أبر العبل المرعباني، حدُّ صاحب اللهلاجه؟ لأمد، وعمَّ والد عاصي حال، به ﴿ لفتاوى الطهيرية وعبر دلك (بوقع سند ٥٠٦ هـ) وقد وقع لفناجب ﴿ الحواهر المصية علمه المادر الفناجب ﴿ الحواهر المصية علمه المادر الفرشي [٢٠٩٦] ، والعواهر المصية علمه المدراي الفرشي [٢٠٩٦] ، والعواهر المحمد صدين حال الفرشي [ص ٢٠١] ، والعواه المحمد صدين حال الفرخي [ص ٢٠١] .

وَقَيْنَ: لا يُخْرِحُها إلى بلدٍ عَيْرِ بلدهَا؛ لأن الغريبُ يؤذَّىٰ وفي قُرىٰ المصّرِ القريبةِ لا تَتَحَقَّقُ الغربة ·

اللهِ تعالى أَوْلَىٰ مِن الأَخْدِ بقولِ الْفقيهِ (''، قال اللهُ تعالىٰ: ﴿ أَسْكِكُوهُنَّ مِنْ خَيْثُ سَكُنتُرُ﴾ [الطلان: ٦]

فأقولُ: هذا الذي مقد عن ظهيرِ الديسِ، إدما يتأتّى ذا كان قولُ الفقيهِ مدافيًا لقولِ اللهِ تعدم الإضرارِ ؛ ألا ترئ لقولِ اللهِ تعالى ؛ فلا نُسَلَّمُ دلك، وهذا لأنَّ النصَّ معلولٌ بعدم الإضرارِ ؛ ألا ترئ إلى سياقِ الآيةِ ؛ وهو قولُه تعالى ﴿ وَلَا شُمَارُوهُنَ ﴾ الطلاق ١٦٠ وفي إخراجِها إلى غير بلدِها إضرارٌ بها ، فلا يَنجُوزُ .

قولُه: (وَقِيلَ: لا يُخْرِجُهَا إلَىٰ بَلَدِ غَيْرِ بَلَدِهَا) وهو قولُ محمدِ بنِ سلمةً وقد ئِنَّاه.

و ﴿ مِن ﴾ في الآيةِ للتبعيصِ، أي: أسكنوهنَّ مكانًا مِن حيثُ سكنتُم، أي: بعضُ مكانًا مِن حيثُ سكنتُم، أي: بعضُ مكانِ سُكُناكم، كذا في «الكشاف»(١)

﴿ مِن رُجِيدُهُ ﴾ ، أي: بقدر سَعَتِكُم والوُجُدُ المقدرةُ والعِنين . ﴿ وَلَا نُضَاّرُوهُنَ ﴾ ، أي: لا تَسْتَعْمِلُوا معهنَّ الضَّرَارَ .

<sup>(</sup>۱) قوله اللعمية الألف واللام فيه لقطل الحسى، وإن كان اللقه العد الإطلاق في كُتُب الحنفية يُراد به أبو اللبث للسمرقيدي، وهو الذي دهب إلى احتيار لسع في المسألة المشار إليها، ومباق كلام الأَلتَرُوشِيق هناك في اللقصول = [ق ۹ ، أ محطوط مكتبة فيص نله أفيدي للبركيا، (رقم الحفظ ١٠٧٠)] ليدل عليه، حيث نقل عن الله حيرة الحيرة العتاوى البرهال بديل ليحاري [ق ٩ ١ أ ١٠٧٠] محطوط مكتبة راهب باش ليركب ( فيم الحفظ، ١٠٥٢)] لداري أفي المراب المحلوط مكتبة باش حيار أبي للبث بن كتابه الموارل المالورل المناوئ المناوئ الفي المناوئ الفي المناوئ الفي المناوئ الفي المناوئ الفي المناوئ المناوئ المناوئ الفي المناوئ الفي المناوئ الفي المناوئ الفي المناوئ المناوئ المناوئ المناوئ المناوئ المناوئ المناوئ المناوئ المناوئ الفي المناوئ المناوئ

 <sup>(</sup>۲) ينظر: (الكشاف) للزمحشري (۲/۵۵)

قَالَ وَمَنْ مَرْوَحِ امْرَاةً ثُمْ الْحَلْمَا فِي الْمَهْرِ فَالْفَوْلُ قَوْلُ الْمَرَّأَةِ إِلَىٰ تَمَامُ مَهْرِ مَثْلِهَا وَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمَرَّأَةِ إِلَىٰ تَمَامُ مَهْرِ مَثْلِهَا وَالْقَوْلُ قَوْلُ الزَّوْجِ فِيمَا زَادَ عَلَىٰ مَهْرِ الْمَثْلِ وَإِنْ طَلَقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ مِهَا فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ فِي يَضْفِ الْمَهْرِ وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حِيفَة وَمُحمَّدٍ وَقَالُ أَبُو بُوسُفِ الْقَولُ قُولُهُ فِي يَضْفِ الْمَهْرِ وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حِيفَة وَمُحمَّدٍ وَقَالُ أَبُو بُوسُفِ الْقَولُ قُولُهُ بِعَدَ الطلاقِ وقَبْلَةً إلا أَنْ يَأْنِيَ بِسِيءِ قَلْبِل

قولُه: (قَال. وَمَنْ تَرَوَّج الْمَرَأَةَ ثُمَّ الْحَنْفَا في الْمَهْر)... إلى آخرِه، وهذه [٣٠١٠م:] مِن مسائل قالجامع الصغير؛.

وصورتُها فيه: قمحمدٌ عن يعفوت عن أبي حبه ف. في رحلٍ يُتَزَوَّحُ المرأة فيحتَبِعان في المهرِ ، قال: القولُ قولُ المرأة إلى مهرِ مثلِها ، والقولُ قولُ الزوحِ فيما زاد.

وإنَّ طلَّقها قبلَ الدحولِ مها؛ فالقولُ قولُ الروحِ في نصمبِ المهرِ ، وهو قولُ أبي حتيقةً ومحمدِ<sup>(1)</sup>.

وقال أبو يوسفَ: القولُ قولُ الروحِ في المهرِ ، طلَّق أو لَمْ يُطنَّقُ ؛ إلا أنْ يأني مِن ذلك يشيءِ قليلٍ ؛ فلا يُصَدَّقُه (\*\*).

اعلم: أن الروجين إذا احتلَف في مقدار "المهر، فقال الزوجُ: ألفٌ، وقالت المرأةُ: ألفان، فإنْ كان بعد الدحولِ قبل الطلاقِ، أو بعد الطلاقِ؛ يُخكَمُّ "مهرُ المثل، حتى لو كان مهرُ المثلِ ألفًا أو أقلَ، فالفولُ قولُ الروحِ مع يعيه في إلكار الريادةِ: باللهِ ما تروَّجُتُها على ألفيُن، وإنْ مكل أعطاها ألفين \_ على سبيلِ التسميةِ \_

ا و حدر الطحاوي القول قول الروح في قولهم حديث كد في اشرح محمر الطحاوي للحماص الديمة

<sup>(</sup>١) ينظر الالجامع الصغير أمع شرحه النافع الكبرة [ص ١٧٩ ـ ١٨٠]

 <sup>(</sup>٣) وقع بالأصل اعتدا واستندان الله، واجه، واع، والله

 <sup>(1)</sup> وقع بالأصل المحكمة والمشتراس الداء والحاء والحاء والدا

😩 غاية البيان 🦫

دراهمَ لا خيارَ بلزوجِ فيها، وإنَّ حلَف، لا يَنْبُتُ العصُّلُ.

وأَيُّهُمَا أَقَامُ السِنةَ؛ قُلِلَتْ بِيَّتُهُ، فَوَنَّ أَقَامًا جَمِيعًا؛ كَانِت بِيَّنَةُ الْمَرَأَةِ أُوْلَى؛ لأنها أَكثرُ إثنانًا؛ كالدُّنعِ والمشتري إذا أقام البينةَ على مقدارِ الثمرِ؛ تَكُونُ بيَّنَةُ البائعِ أَوْلَىٰ؛ لِمَا قلنا، هَذَا إذا كان مهرُ العِثْلِ الْمَا أَوْ أَعلَّ.

أمّا إذا كان مهرُ العِثْلِ أَلفَيْن أو أكثرَ: فالقولُ قولُ العرأةِ معَ سِينِها: بانهِ ما رَصِيتُ بألفٍ ؛ لأنها (١ ١٠٤٠) مُنكرةٌ للحطَّ الذي يدَّعيه الزوجُ ، فإنَّ بكلَّتُ ؛ يَجِبُ لها الألفُ باعتبارِ التسميةِ ، ورنَّ حلفَتْ ؛ ثت لها الألفال ألفٌ مهما باعتبارِ التسميةِ ، وأنَّ حلفَنْ ؛ ثت لها الألفال ألفٌ مهما باعتبارِ التسميةِ ، وأنَّ حلفَنْ ؛ وللروج خيارٌ (١٠٥٠،١٠٩) في هذه الألفِ ؛ إنْ شاء أعطاها دراهم كما سمَّاها ، وإنْ شاء أعطاها مِن الديابيرِ ما يُسوي ألفَ درهم .

وائيهما أقام الليّنة على دغواهُ ، قُبِدَتْ بيّتُه ، لأن كُلّا منهما مُدَّعِ ظاهرًا ، فإذا أفاما جميعً ؛ كانت بيّنةُ الزوحِ أوْلَى ، وهو الصحيحُ ؛ لأنها أكثرُ إليّانًا ؛ لأن بيّنةَ الزوح تُثبِتُ الأصلَ ، وهو سقوطُ أحدِ الألفين ، وبيّنةُ المرأةِ تُشِتُ صعة التعيّنِ ، وهو وحوتُ المستى دراهم ، ولا تُثبِتُ الأصلَ ؛ لأن الأصلَ وهو الألهابِ ثابتُ بها ، ناعتبارِ تحكيم مهرِ المِثلِ ، فالمُثبِتُ للأصلِ أَوْلَىٰ ؛ لكويه أقوَىٰ مِن المُثبِت للوصف ، للوصف ،

وأمَّا إذا كان مهرُ مِثْلِها ألفًا وخمسَ مئةٍ: بَحِثُ لتحالفُ؛ لأن كلُّ واحدٍ منهما مُدَّع ومُنكِرُ،

أمَّا الزوجُ وإنه يدُّعِي ﴿ ۚ الْحَطُّ ، والمرأةُ تُنْكِرُهُ

وأمًّا المرأةُ: فإنها تدُّعِي حمسَ مئةٍ أحرَى رائدةً على مهرِ المِثْل، والروحُ

<sup>(</sup>١) وقع بالأصل البدعة والمنتب من المناء والماء والماء والتله

بُنكرُ دلك، ويُشتداُ التحالُف بالقُرْعة؛ لأنه لا رُخْمال لأحدهما على الآخرِ، كدا ذلوا في اشروح الجامع الصغيرة! ، ولم يتقرّص له صاحبُ «الهداية».

وقال القُدُّوريُّ في شرح كتاب االاستحلاف، يُتندأُ مي التحالُف بيمين الروح، وداك أن المهر في حُكُم الثمن، والنَّصُعُ كالمبيعِ، وفي المتبايعيْن، يُتَنَدَأُ بيمين لمشتري، فكدنك ها يُبتدأُ بيمين الروح، وإليه دهب الإمامُ الأشيْجَابيُّ في الشرح الطُحاويُّ،

ثم إن بكن الروح ؛ ثنت الألمان مُسمَّى، وإن بكلتِ المرأة ؛ ثبت الألف، وإذا حلما حميعًا ؛ بجث ألف وحمل منة ، الألف: باعتبار التسمية ، وخمل منة الألف: باعتبار التسمية ، وخمل منة أنه و مدر البثل والروح حيارٌ فيها ، فأيهما أقام (٦) البيّنة و فلت بيّنته ، وإن أقاما جميعًا ؛ نهاترت البيّنتان للتعارض ، ووحب مهر المِثْلِ ألف وحمل منة ، الألف: باعتبار التسمية ، وخمل منة الاعتبار تحكيم مهر المِثْل ، ويتخير الزوج فيها .

وهدا كلَّه قولُ أبي حيمة ومحمدٍ الله ، علىٰ تخريع أبي بكرِ الرَّادِيِّ . أعمي . أن التحالف في فصلِ واحدٍ علىٰ تحريحه ، وهو ما إدا حالَف مهر المِثْل قولُهما ، وإنْ وافق قول أحدهما ؛ فالقولُ قولُه ؛ لأن الظاهرَ معه ،

وقال الشبخ أبو الحسن الكرِّخيُّ (١)- بُحثُ التحالُف على قولِهما في القصول

 <sup>(</sup>۱) سفر افتراح فأصبحان على الحابع الصغيرة إلى ١٩١١]، فشرح الجابع الصغيرة لنصادر الشهيد [ص747]

<sup>(</sup>١) عمر اشرح محمد الطحاري؛ للأشيِّحانيِّ إِن ١٣٥٥

 <sup>(</sup>٣) وقع بالأصل فأدرد واستب من افع، وقعه، وقعه، وقعه، وقعه، وقت.

<sup>(1)</sup> بطر: فشرح محصر الكرحي، للقدوري [ق/٨٧].

حوج غابه لبيان جي-

كنّه، ثم يُحكّمُ مهرُ المثرِ. قانوا: وهو الصحيحُ أَ الله مهر العِثْلِ لا يَثَبُتُ معَ وحود التسميةِ ، وإسما تُنْعَدِمُ التسميةُ بالتحالُف ؛ لأنه حينندِ يَكُونُ كَأَنَّ العقدَ لَمْ لَحُنْ مِهِ تسميةُ أصلًا ، فيُصارُ إلى مهرِ المِثْلِ ، فلَمَّا لَمْ يَثْبُتْ مهرُ المِثْلِ معَ وجودِ لنسمية ، كيف يَكُونُ الطاهرُ معَ الذي وافقه مهرُ المِثْلِ ؟

وحعَلَ شمسُ الأَثمَّةِ قولَ أبي بكرِ الرَّاذِيِّ أصحٌ؛ لأَن تحكيمَ مهرِ المِثْلِ هما ليس للإبحابِ في الابتداءِ؛ مل ليتبيَّن به قولُ مَن يَشْهَدُ له الظاهرُ (\*)

ثم الأصلُ في الدعاؤي: أنه يَكُونُ القولُ قولَ من شَهِد له العاهرُ معَ يميه -

[وقال أبو يوسف: القولُ قورُ الروحِ معَ يميهِ] "، ولا يُحَكَّمُ مهرُ المِثْلِ؛ إلا أنْ يأتيَ بشيءِ قليلٍ، وذاك لأنَّ مهرَ المِثْلِ قيمةُ البُّصْعِ، والنُّصْعُ ليس ممتقوَّمٍ، وإنما يتفوَّمُ بالتقويمِ، ولا حاجةَ إلى التقويمِ عندَ وجودِ التسميةِ.

ولأنَّ مهز المِثْلِ إنما يُغْتَبَرُ عندَ العدامِ التسميةِ ٢١، ١١، ١، وقد اتَّفَقا على السيميةِ ١٠ ١١٠، ١، وقد اتَّفَقا على السلميةِ ، فلا يُحَكَّمُ مهرُ المِثْل، ولا معنى للمحالُف؛ لأنه للفسخِ ، والمحاحُ لا يَحْتَمِلُ هذا الموع مِن المسخ ، ولهذا لا يُصارُ ١ ٢٠٦٠) إلى تحكم الْمُتَّعَةِ إذا

<sup>(</sup>١). وكذا حمله قاصيحان في شرحه عنى التحالع الصغيرة أق ١١١]،

<sup>(</sup>١) يجريح الراري حاصله أن التحلف فيما إذا حالف قولهما، أما إذا وافي قول احدهما فالقول له وهو المحدكور في المحامع الصغيرة وعلى بجريح الكرجي بتحلفان في الصور الثلاث، ثم يحكم مهر المثل، وصبحت في المستوطة والمحطة، وبه حرم في الكترة في بات للحالف قال في المثل، وصبحت في المستوطة والمحطة، وبه حرم في الكترة في بات للحالف قال في المحرة، ولم أر بن رجح الأول كذا في الد المحتارة [١٤٨٣] وينظر المحلف الروايدة لأبي البيت البمرقدي [١٤٨٨]، المستوطة للشرختين [٥ ٥٥ - ١٦]، المحلف ليرمانية البيت البمرقدي [٢٨١٨]، المحلف ليرمانية [١٤٨٨]، المحامة [٢٨١٠]، المحكمة [٢٤٨]، المحلف المحكمة [٢٤٧]، المحكمة المحلف المحكمة [٢٤٨]، المحلف المحكمة [٢٤٧]، المحلف المحكمة المحكمة المحلف المحكمة المحكمة المحكمة المحلف المحكمة المحلف المحلف المحكمة المحكمة المحلف المحلف المحلف المحلف المحكمة المحلف المحلف المحلف المحكمة المحلف المحل

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوطين: زيادة من: اف.ا . واجا ، واعا ، وات.

حوية غايد البيان **أي** 

صَنَّهَا قَبَلَ الدَّحُولَ ، بِلَ لَهَا نَصِيُّ مَا يَقُولُهُ الرَّوجُ ، وَهَذَا لَأَنَّ الْمُثَّعَةَ مُوجَبُ نكاحٍ لا تسمنة فيه بعد الطلاقِ ، كمهرِ المِثْلُ قِبَلَ الطلاقِ .

ولأبي حيفة ومحمد: أن البُضْعَ متقوِّمٌ عندَ النكاحِ، ولهذا إذا لَمْ تُوحَدِ
التسميةُ؛ يَجَدُ مهرُ المِثْلِ، فَلَمَّ اختلَفا في المسمَّى؛ وجَب تحكيمُ المُوجَبِ
الأصديُ، وهو قيمةُ النُضْعِ، أعني: مهرُ العِثْلِ، كالصَّبَّاغِ مع رَّبُّ الثوبِ إذا اختلَفا
في الأَخْرةِ تُحَكَّمُ قيمةُ الصَّنْعِ؛ لأن الصَّنْغَ عَيْنُ مالِ قائمٍ، بخلافِ القَصَّارِ ورَبُّ
الثوبِ إذا احتلَما في الأُجْرةِ؛ لأنه ليس لعملِ الْقِصَارَةِ ( ) مُوجَبٌ بدونِ التسميةِ.

ولاً نُسَلَّمُ أَنْ النَّكَاحُ لا يَخْتَمِلُ الفَسْخَ؛ أَلَا تَرَىٰ أَنَه يُقْسَحُ بِخِيارِ العَتَقِ، وحيار البنوعِ، وعدمِ الكَفَّءَةِ، ويُسْتَحَقُّ فيه التسليمُ والتسلَّمُ، فأشبَه البيعَ مِن هذا الوجه؛ فوجّب التحالُفُ،

وقولُ ابي يوسفُ: إلا أنْ ياتيَ بشيءِ قليلٍ: هو لفطُ «الجامع الصغير»<sup>(۱)</sup>. وقال في «المبسوط»<sup>(۱)</sup>، و«شرح الطَّخاوِيُّ» إلا أن ياتيَ بشيءِ مُسنئكَرٍ. وتكلَّمُوا في معناه:

قال بعضُهم: هو أنَّ يدَّعيَ الروجُ أقلَّ مِن عشرةِ دراهمَ.

وقال بعصُهم: هو أنْ يدَّعي ما لا يُتعارَفُ مهرًا لها، كما إذا ادَّعى في مهرٍ بنتِ الملِكِ ــ مثلًا ــ عشرينَ دينارًا؛ لا يُصدَّقُ علىٰ ذلك، ولفَظُ «الجامع الصغير»

 <sup>(</sup>١) التصارة بالكسر الصناعة ، والعاعل قضار ، ينظر " المصباح المثير التعيومي [١٥٠٥/٣] قضارة .

<sup>(</sup>١). ينظر (الحامج الصغير مع شرحه النافع الكير) [ص/١٨٠]

 <sup>(</sup>٣) ينظر: ١٥ لمسرطه للشرخسي [٥/٥٥ - ٦٦].

<sup>(1)</sup> ينظر الشرح محصر الطحاري؛ للأشيجائي [ق/٢٥٥]

والمناه البيان الم

أَنْيِنُ ﴿ هِذَا كُلُّهُ إِذَا احْتَلُمَا بِعَدَّ الدَّحُولِ (١).

أمَّا إذا إمّاء ١١هـ اختلفا قبلَ الدخولِ: بالقولُ قولُ الزوحِ في نصفِ المهرِ ؛ إدا طلَّفها عندَ أبي حنيفةً ومحمَّدِ ﷺ، ولا يُخكَّمُ مُثْعَةً مِثْلِها، وهذه على روايةِ «الجامع الصغير» و«المبسوط»(١٠).

وقال في «الجامع الكبير»(\*): يُحَكَّمُ مُثَّعَةُ مِثْلِها، فإنْ شهدَتْ لأحدِهما؛ فالفولُ له معَ يمينه، وإنَّ كانت بينَ الأمرَيْن؛ حُلُفَ كلُّ واحدٍ منهما، كما في حالٍ قنامٍ النكاح-

وعد أبي يوسفَ: القولُ قولُ الروجِ معَ يميه ؛ إلا أنْ ياتيَ بشيءِ قليلِ يُكدُّبُهُ الظاهرُ فيه .

وَجْهُ التوفيقِ بِينَ الروايتيْن: أن رضْعَ المسألةِ في الأصلِ: في الألفِ والألفيْن، ولا دثدة في تحكيمِ الْمُثْعَةِ ؛ لأن الزرجَ مُعتَرِفٌ بنصفِ الألفِ، والْمُثُعَةُ لا تَبُلُغُ دلك غالبًا،

أمَّا في «الجامع»: فقد وضّع المسألة في العشرةِ والمثّةِ، ومتعةُ مِثْلِها: عشرونَ، فأفاد تحكيمُ الْمُثْعَةِ،

وجِراتُ «الجامع الصغير) ساكِتٌ عن دِكْرِ المقدارِ ، فحُمِل على المُتعارَفِ ،

 <sup>(</sup>١) ينظر، ١٥ المستوطة للسرختي [٦٦/٥]، فيدائع الصنائعة لتكساني [٢٠٥,٢]. فتبين الحقائقة للريبعي [١٥٧/٢]، فانعابه شرح الهدايةة للنابرني [٢٧٤/٣]، فعتج المديرة لأس انهمام [٣٧٤/٣]، فاليحر الرائقة لأبن تجنم [٣/٤٥٨/١]،

 <sup>(</sup>۲) ينظر المنجمع لصعير / مع شرحه البابع الكبير [ص/١٨٠] ، المبسوط المشرّحييّ [٥ ٦٥ ــ
 ١٦] .

 <sup>(</sup>٣) يتظر: قالجامع لكبيرة لمحمد بن الحسن [ص ٢١].

و قاية السادر ك

وهو الاختلاف في الألُوفِ، كما ذُكَر في «الأصل» ()، وهدا إذا كان الاختلافُ في قدْرِ المسمَّى.

أمَّا إذا كان الاختلاف في أصلِ النسميةِ، فأبكَر أحدُهما؛ يَجِبُ مهرُ المِثْلِ بِلاَّمَاقِ، أمَّا عندَهما وكذا عد أبي بلاَّماقِ ، أمَّا عندَهما وظاهرٌ ولأن الأصلَ تحكيمُ مهرِ المِثْلِ عندَهما ، وكذا عد أبي بوسفَ ؛ لأنه في المسألةِ الأولى جعَل القولَ قولَ الروجِ ؛ لأنه يقينٌ ، وقد وُجِد الأنَّف قُ مِن الروجين على أصلِ التسميةِ ، وهنا أنكَر أحدُهما المسمَّى ؛ فلَمْ يُمْكِنِ القصاءُ بالتسميةِ ، فوجَب المصيرُ إلى مهرِ المِثْلِ ، وهذا إذا كان الاختلاف في حالِ حياتِهما

أمَّا إذا كان الاحتلافُ بعدَ موتِ [١٠٠١/٠ م] أحدِهما ، واختلَف وارِثُ الميَّتِ معَ لحيًّ ؛ فالحواثُ فيه كالجوابِ في حالِ حياتِهما في غيرِ حالِ الطلاقِ ؛ لأن مهرَ المِثْلِ لا يَسْقُطُ بموتِ أحدِ الروحين \_ كما في المُفَوِّصةِ ، وهي التي روَّجَتْ نصَّها مِن رجلٍ بغيرِ مهرٍ \_ إذا مات أحدُهما ، يَجِبُ مهرُ المِثْلِ .

وأما إدا كان الاختلاف بعدَ موتِهما حميعًا، فاحتلَف الورثة ، وإن كان الاحلافُ في المقدار ، فالقولُ قولُ ورَثةِ الزوجِ مع اليمير ؛ لإنكارِهم الريادة ، ولا يُحَكَّمُ مهرُ الله المِثْلِ ، لأنَّ مهرَ المِثْلِ يَشْقُطُ اعتبارُه بموتِهما، كما قال (") في (١٠٥٧/١) مسألة المُقُوِّضَةِ .

وعندَ أبي يوسفَ: القولُ قولُ ورَثةِ الزوجِ أبصًا؛ إلا أنْ يَأْتُوا بشيءِ قليلِ (١٠).

 <sup>(</sup>١) ينظر، الأصل/ المعروف بالمسوط) بمحمد بن لحس الشيباني [٢٢٨/١٠ مبعة وراره الأوهاف القطرية]

<sup>(</sup>۲) وقع بالأصل البحكم بمهرا والمثبث من قدا، وقما، وقع، وقت ا

<sup>(</sup>٣) أي: أبو حــفة ﴿إِنَّهُ كَذَا جَاءَ فِي حَاشَيَّةَ، الْمِاءُ،

<sup>(</sup>٤) ينظر: المحتلف الرواية؛ لأبي للبث السمرقدي [٨٧٢/٢]، اللمسوط؛ للسرحسي [١٧/٥]، =

وَمَعْنَاهُ: مَا لَا بُتَعَارَفُ مَهْرًا لَهَا هُوَ الصَّحِيحُ لِأَبِي يُوسُفَ ﴿ إِنَّ الْمَرْأَةَ تَدَّعَىٰ الزَّبَادَةَ وَالرَّوْجُ يُنْكِرُ وَالْقَوْلُ قَوْلُ لْمُنْكِرِ مَعَ بَمِينِهِ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَ بِشَيْءَيُكَذَّبُهُ الظَّهِرُ فِيهِ وَهَدَا ؛ لِأَنَّ تَقُومَ مَنَافِعُ الْبِصْعِ ضَرُورِيَ فَمَنَىٰ أَمْكَنَ إِيجَابُ شَيْءِ

وعلىٰ قولِ محمَّدٍ: الجوابُ فيه كالحوابِ في حالِ الحياةِ. أعني: أن القولَ قونُ ورثةِ المرأةِ إلىٰ مهرِ مِثْنِها، والقولُ قولُ ورثةِ الزوجِ فيما زاد.

وأمَّا إذا كان اختلافُ الورثةِ في أصلِ التسميةِ فعندَ أبي حنيفةَ لا يُقْضَىٰ بشيءِ؛ لأنه لا يَحْكُمُ بمهرِ المِثْلِ بعدَ موتِهماً،

واستدلَّ في «الأصل» وقال. «ألَّا تَرَىٰ أَن ورثةَ علِيٌّ بنِ أَبي طَالَبٍ لوِ ادَّعُوا على ورَثةِ عمرَ بنِ الحطَّابِ مهْرَ أُمُّ كلثومَ بنتِ علِيٌّ ؛ لَمْ أَقْضِ ذلك في ميراثِ عُمر ، إلا أَنْ تَقُومَ (') البَيْنةُ على مهرٍ مُسمِّىٰ (')

وعندَهما: يُقْضَى بمهرِ المِثْلِ، كما في حالِ الحياةِ (٢٠٠٠)

قولُه: (فِي الْمَهْر) ، أي: في مقدار المهرِ .

قولُه: (وَمُعْنَاهُ: مَا لَا يُتَعَارَفُ مَهْرًا لَهَ)، أي: معنى قوبِ أَسي يوسفَ: إلا أَنْ نأتيَ بشيءِ قليلِ

[٢١١١٤] (هُوَ الصَّحِيحُ) احرازٌ عن قولٍ بعضِهم، وقد بيُّه.

قولُه: (ضَرُودِيُّ). يعني، ثنت تقوُّمُ منافعِ البُصْعِ؛ صرورةَ النوائدِ والتسسُلِ.

<sup>=</sup> اشرح فاصيحانه على الجامع الصعير [ق/١١٢]

<sup>(</sup>١) وقع مالأصل ابقيم؛ والعنب من لاب ا، واما، واعا، والتا،

 <sup>(</sup>٣) ينظر ١١١ أصل/ المعروف بالمستوطا لمحمد بن الحسن لشياس (٢٢٨/١٠ /طبعة: وزارة الأوقاف نقطرية]

 <sup>(</sup>٣) ينظر: (الميسوط) للسرنحسي [٦٦/٥]، (بدائع الصائع) للكاسائي [٢٧٥,٢]، (نبيس لحمائق)
 للريلعي [٢/٨٥]

مِنُ الْمُسَمَّىٰ لَا يُصَارُ إِلَيْهِ وَلَهُمَا أَنَّ الْقَوْلَ فِي الدَّعَارَىٰ قَوْلُ مِنْ يَشْهَدُ لَهُ الظَّاهِرُ وَالظَّاهِرُ شَاهِدٌ لَمِنْ يَشْهَدُ لَهُ مَهْرُ لَمِثْلِ؛ لِأَنَّهُ هُوَ الْمُوجِبُ الْأَصْلِيُّ فِي بَابِ النُّكَاحِ،

وصارَ كَالصَبَّاعِ مَعَ رَبِّ النَّوْبِ إِذَا الْحَتَلَفَا فِي مِقْدَارِ الْأَجْرِ يَحَكُمُ فِهِ " الصنغ ثم دكرَ هنا أنَّ يغدُ الطلاق قبلَ الدخولِ القولُ قولُهُ في يَصْفِ المهرِ وهذه روايةً: «الحامعُ لصعيرِ» والأصل.

وذكر في: ﴿ الجامع الكبيرِ اللَّهُ يَخْكُمُ مُثَّعَة مِثْنِهَا وَهُوَ قِيَاسٌ فَوْلِهِمَا

قولُه ( وَصَارَ كَالصَّاعِ مَع رَبِّ النَّوْبِ إِدَا اخْتَلَقَا فِي مِقْدَارِ الْأَجْرِ) ، أي: صار محكيمُ مهرِ المِثْلِ في الاختلافِ في مقدارِ المهرِ ؛ لأنه الموجِبُ الأصليُّ ، كتحَكُمِ الصَّبْغِ في اختلافِ الصَّنَّغِ معَ رَبِّ الثوبِ.

بيانُه: أن رَبِّ النوبِ قال: صَبَغْنُه بدرهم، وقال الصَّتَّعُ: بدرهميْس. فَيُنطَّرُ اللهِ مَا زَاد الصَّنغُ في قيمةِ النوبِ، فإنْ كان درهما أو أكثر؛ أُعْطِيَ دلك، ويُخلَّفُ باللهِ ما صَبَعْتُه بما ادَّعَىٰ رَبُّ النوبِ، ويُخلَّفُ رَبُّ لنوب: باللهِ ما صَبَعْتُهُ باكثرَ مِن ذلك، وذلك لأن الصَّنغَ عَبْنُ مالٍ قائم، قوخب الرجوعُ إلىٰ قيمتِه وتحكيمِه. كد قال الفُدُوريُ في شرِّح كتابِ قالاستحلاف!(").

<sup>( )</sup> راد بعده في (ط)' اليمة ا

<sup>(</sup>١) ستيعد أن يكون مراد المعزلف بكتاب «الاستحلاف» كتاب مدرجاً في جمعة كتب وأبواب، «محتصر لكرحي» الدي شرحه القدوري «بيس هذا عادة المعزلف بي نقله من «شرح مختصر الكرحي للقدوري». بن الطاهر أن «الاستحلاف» كتاب تُقرد بعص منفلي الحصية، قام القدوري بشرّجه، وقد ظهرْتُ بكتابين بهذا الاصم:

أولهما" الكتاب الاستحلاف) لمحدد بن سلبة اللَّقِية الجمي أبي عبد الله. (الموفى منه 270). نقّل عنه صاحبُ: (المحيط البرهائي) [3/٨/٤].

وثابهما، اكتاب الاستحلاف؟ للقامي أبي حارم عند الحميد بن عند العريز التصريُّ الحنقيُّ الفقه.=

# لِأَنَّ الْمُنْعَةَ مُوحَبَةٌ بَعْدَ الطَّلَاقِ كَمَهْرِ العِثْلِ قَبْلَهُ ؛ فَتُحكُّمُ كَهُوَ

وَوَجْهُ النَّوْفِيقِ أَنَّهُ وَضَعَ الْمَسْأَلَةَ فِي الْأَصْلِ فِي الْأَلْفِ وَالْأَلْفَيْنِ وَالْمُثْعَةُ لا تَبْلُغُ هَذَا الْمَبْلَغِ فِي الْعَادَةِ فَلَا يُعِيدُ تَحْكِيمُهَا وَوَضَعَهَا فِي " «الْجَامِع الْكَبِيرِ» لا تَبْلُغُ هَذَا الْمَبْلَغِ فِي الْعَادَةِ فَلَا يُعِيدُ تَحْكِيمُهَا وَوَضَعَهَا فِي " «الْجَامِع الْكَبِيرِ» فِي الْعَشْرَةِ وَالْمِلْكُورِ فِي: «الْجَامِع فِي الْعَشْرَةِ وَالْمِلْكُورِ فِي: «الْجَامِع الصَّعِيرِ» الْمَلْكُورِ فِي الْمُلْكُورِ فِي الْأَصْلِ . الصَّعِيرِ » سَاكِتٌ عَنْ ذِكْرِ الْمِقْدَارِ فَيُحْمَلُ عَلَى مَا هُوَ الْمَذْكُورُ فِي الْأَصْلِ .

وَشَرْحُ قَوْلِهِمَا فِيمَا إِدَا احْتَلَفَ فِي حَالِ فِيَامِ النَّكَاحِ أَنَّ الزَّوْجَ إِذَا ادَّعَىٰ الْأَلْفَ وَالْمَرْأَةَ الْأَلْفَيْنِ فَإِنَّ كَانَ مَهْرُ مَثَلِهَ أَلْفًا أَوْ أَقَلَ فَالْقَوْلُ قَوْنَهُ وَإِنْ كَانَ لَهُرُ مَثَلِهَ أَلْفًا أَوْ أَقَلَ فَالْقَوْلُ قَوْنَهُ وَإِنْ كَانَ لَكُنْ لَكُونَ أَلْفَا أَوْ أَقُلَ فَالْقَوْلُ قَوْنَهُ وَإِنْ كَانَ لَكُنْ لَكُنْ أَلْفًا أَوْ أَلْفًا أَوْ أَقُلُ فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا وَأَيْهُمَ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ فِي الْوَجْهَبْنِ نَفْتِلُ وإِن أَقَاما البَيِّنَةُ فِي الْوَجْهَبْنِ نَفْتِلُ وإِن أَقَاما البَيِّنَةُ فِي الْوَجْهِ الْأَوْلِ تُقْتَلُ بَيْنَتُهَ ، لأَنْهَا تُنْبِتُ الرَّيادة اللهُ اللهُ الله اللهُ الله

قولُه: (لِأَنَّ النَّمُتُعَةَ مُوجَةً بِعْدَ الطَّلَاقِ كَمَهْرِ المِثْلِ قَبَلَهُ؛ فَتُحَكَّمُ كَهُوَ)، يعمي: أن النُّمُتُمَة موجَتُ نكاحٍ لا تسمية فيه بعدَ وقوعِ الطلاقِ، كما أن مهرَ المِثْلِ مُوجَبُّ نكاحٍ لا تسمية فيه قبلَ وقوعِ الطلاقِ، فَيَشْعِي أَنْ تُحَكَّمُ النَّتُعَةُ بعدَ الطلاقِ، فَيَشْعِي أَنْ تُحَكَّمُ النَّتُعَةُ بعدَ الطلاقِ، كما يُحَكَّمُ مَهُرُ المِثْلِ قبلَ الطلاقِ،

قولُه: (وَوَجُهُ النَّوْفِيقِ)، أي: بينَ روايةِ االمبسوط؛ وروايةِ االجامع الكبير؛ . قولُه: (وَشَرْحُ قَوْلِهِمَا)، أي: قولِ أبي حسفةَ ومحمَّدٍ.

قوله: (فِي الْوَجُهِمْنِ)، أي فيما إدا كان مهرُّ الْمِثْلِ أَلْفًا أو أقلَّ، وفيما إذا كان الفَيْن أو أكثرَ،

قُولُه: (بِي الْوَحْهِ الْأَوَّٰٰٰٰ ِ)، أي: فيما إذا كان مهرُ مِثْلِها أَلْمًا أَو أُقلُّ.

 <sup>(</sup> لمتوفى سنة: ٢٩٢ هـ)، بقن عنه المؤلف مسألة في كتاب «التحايف» الابي [٢/ق٥٥/٢]
 فيعلث على الفض أن يكون شرّحُ القدوري على أحد الكتائين، أو ربعا عنى ثالثٍ لَمْ نَهَاتِهِ (لله بعد

وهي الْوجُه الثَّاسي لِنَــُهُ، لأنها تُنْــَتُ الحطَّ ١، ١٠ وإن كان مهرٌ مثلها ألها وخَمْسِمَاتُة تَحالَفا وإذًا حَلَفَا يُجبُّ ألْف وحمسمانة

وهذا تخريعُ الرّازِيّ وقال الْكَرْخيُ ﴿ يَتِحَالِمَانِ فِي الْفُصُولِ النَّلَاثُةُ ثُمَّ يَخَكُمُ مَهْرُ الْمِثْلِ بَعْدَ دَلِكَ.

🕁 بىيدانىيان 🦫

قولُه: (وفي الوحّه إم ١٨٠٠م) النّامي لينتُهُ)، أي قيمه إذا كان مهرُّ مثلها ألفَيْن أو أكثرُ وتُقْتَلُ لينيّةُ الروح و لأن لينية الروح (نُشَتْ الْحطُ)، أي، حطَّ أحدِ الألميني.

قولُه: (وهَذَا تَخَرِيعُ الرَّارِيِّ)، أي: وحوث النحالف في فصل واحدٍ. وهو ما إذا خالف مهر المِثْل قولُهما، هو تحريعُ الشيح أبي نكرِ الخصّاص أحمدُ بن عليَّ الرَّارِّيُّ عِيْمِ، فإذا وافق قولَ أحدهما؛ فالقولُ قولُه مع يعينِه من غير تحالفي.

والشيخُ أبو يكرِ أحمدُ منَّ عليُّ الرَّارِيُّ مِن كَارَ عَلَمَاءِ العراقيين، وهو مالمرتبةِ الأعلَى، والدرحة القُصْوَىٰ في العِلْمِ والوزعِ، صاحبُ التصابيفِ في الأصولِ والفروعِ وغير دلك، وشارحُ كتب أصحاب يُثِثِه، وكان مولدُه سنةَ خمس وثلاثِ مثةٍ، [ومات سَنة مسعيل وثلاث منة] [الله

قولُه (وقالَ الْكَرْخَيُّ)، وهو النيخُ أبو الحسر عبدُ الله بنُ الحسين الكَرْجِيُّ في ، أستاد المحققُين، وعِلْمُه، وورعُه، واحتهادُه، وتصابيفُه أشهرُ من الشمس، وهو أستاذُ أبي يكرِ الرَّاذِيُّ،

(يتحالمان ٢٠ ١٠٠٠ه في الْفُصُول الثّلاثة). أي: فيما إدا كان مهرُ المِثْلِ ألفًا أو أفلٌ، أو الفيْن أو أكثرَ، أو ألفًا وحمس مئةٍ، ووحْقُه مرّ

وكان مولدُ الكَرْجِيِّ: سنة سنِّين ومنتين ، ووعاله سنة أربعين وثلاث منة

<sup>(</sup>١). ما بين المعثوفتين. وباده من ١١٠٠، و١٥١، واخا، والب

وبو كان الاحتلاف في أصلِ المُسمَّىٰ يَجِبُّ مَهُوُ الْمِثْلُ بَالاَحْمَاعِ ؛ لأَمَّهُ هُو الاصلُ عندهُمَا وعَلْدَهُ تَعَدَّر القضاءُ بِالمُسْتَىٰ فَيُصَارُ إِلَيْهِ .

وبر كان الإنجيلاف بعد مؤت أخدها فالخواب فيه كالجواب في حمانهم الأن اغتمار مهر المش لا يشقط بمؤت أخدهما ولؤ كان الإنجيلاف مد مؤتهما في المقدار فالقول قول وزئة الزوج عبد أبي حنيفة ها ولا يُستشنى التلل .

قولُه: (الآنَّهُ هُو الْأَصْلُ عِنْدَهُمَا)، هذا دلينٌ على وجوب مهر المِثْلِ بالإجماعِ. أمَّا عَـدَ أَبِي حنيفةَ ومحمدٍ: فلأنَّ مهرَ المِثْل هو الأصلُ في التحكيمِ.

والمّا عبد أبي يوسف: فلأنه تعدَّرُ القضاءُ بالمسمَىٰ؛ لأنه لا سبلَ إلى لقصاءِ بالمسمّىٰ مع وقوع الشكّ في وجوده (٣ ١١٦ء م)؛ لأن أحدَهما مُنْكِرٌ ، وأدنَىٰ درجةِ الاختلاف: إيراتُ الشبهةِ-

(فَيُضَارُ إِلَيْهِ) ، أي: إلى مهرِ المِثْلِ ،

قولُه. (ولا بُسْنَفَى الْقليلُ)، أي: على مدهبِ أبي حبفةً ؛ بل يُصَدَّقُ ورثةً الزوج ، وإنِ ادَّعوا شيئًا قلبلًا ·

قولُه: (وَعَلَد مُحمَّدِ: الْحَوَاتُ فِيهِ كَالْجَوَاتِ فِي حَالَةِ الْحَيَاةِ)، يعني: أن القولَ قولُ ورثة المرأة إلى مهرِ المثلِ، وفيم راد على ذلك القول: قونُ ورثةِ الروحِ.

<sup>(</sup>١) راه معدم في (ط)" الوعند أبي بوسف ينظ الغول فون الورثة إلا أن يأتو بشيء فلمل ا

عَلَىٰ مَا نُبَيِّنُهُ مِن بعد إنْ شاء الله.

وإدا مات الرّؤحان وقدُ ستى لها مهْرًا، فلورشها أنْ يأخذُوا ذلك منْ ميراث الرّؤح، وإنّ لمَمْ يكُن سمّى لها مهْرًا، فلا شيء لورثتها عند أبِي خبيقة ينته وقالا: لورثتها الممهّرُ في الوجهيْنِ

قولُه: (على ما لُـــِنَّهُ)، إشارةً إلىٰ دليل أبي حسمة في المسألةِ التي تَلِي هذه المسألةَ.

قولُه: (وإدا مات الرَّوْحان وقدْ سمّى لها مهْرًا، فلورثنها أنْ يأخُذُوا دلك منْ ميراث الرَّوْح ، وإنَّ لمْ يكُنْ سمّى لها مهْرًا، فلا شيء لورثنها عند أمي حبيته "" وقالا ' لورثنها المهرُّرُ في الُوخهيْس)، وهذه من مسائل «التحامع الصغير»"

والمراد من قولهما: (لورثنها المهرّ)، هو المسمّى إدا سمّى لها، ومهرُ البينُ إذا لَمْ يُسَمّ لها، وإنما يَأْخُدُ لورنة حميعَ المسمّى مِن ميراثِ الروحِ: إدا ماتا معًا، أو لَمْ يُعْلَمْ سَنْقُ أحدِهما، أو عُبِم أن الروحِ مات أوّلًا؛ لأن المسمّى دَيْنٌ في الدمّهِ، وقد تفرّر بالموت، فإن عُبِم أن العرأة مانت أوّلًا؛ يشفّطُ من المهرِ قدرً نصيب الروح من التركة ؛ لأنه ورث دَيْنًا على نفيه،

وَجُهُ قولِهِما: أن مهرَ المِثْلِ لمَّا وجب بالكاحِ؛ عَيَيَ كما كان بعدَ موتِهما كالمستَى؛ لأن الموتَ ليس بمُسْفِطِ للمهرِ، ولهذا إذا مات أحدُهما؛ لا يُسْقُطُّ؛ فكذا إذا ماتا-

### وُوجِّهُ قُولِ أَبِي حَنِيعَةِ. اختلف فيه مشابخُنا:

 <sup>(</sup>١) ينظر فاشرح محصر علجاوي المحماس (٤١٧٤)، فتح تشيرة لاس بهمام (٣٧٨٣)، فابسانه شرح الهدايقة (١٩٧/٥).

<sup>(</sup>٣) سقر (الحامع الصغير مع شرحه النافع الكبيرة [ص ١٨٤]

معادُ المُستَى في الوجّه الْأوّل ومهرُ المِثْل في الُوجُهِ الثاني. ما الأولُ قلالُ المُسَمَّى دينٌ في دمَّتِهِ وقدُ تأكَّدُ بالموت فَيُعَصَى منَ مركه إلا إدا عُمَم أنها ماتتُ أوّلًا؛ فيسَقُطُ مَصِيبُهُ منْ دلِك

قال بعضهم إن المسألة مصوَّرة في التقادم، وعندَ التقادُمِ لا تَحُلُو العراةُ عن استنفاء المهر، فلا يُغْضَى المعارة الميري، أو التفادمُ دليلُ القرضِ الأقرابِ، فلا يُنْكِنُ تقديرُ المِثلِ، بحلافِ ما إذا مات أحدُهما؛ حيثُ يُمْكِنُ تقديرُ مهرِ الجِثلِ، بحلافِ ما إذا مات أحدُهما؛ حيثُ يُمْكِنُ تقديرُ مهر الجِثْلِ ؛ لعدمِ انقراضِ الأقرانِ ،

وقال بعضهم: بل وحَهُ قولِه: إن مهرَ لمِثْلِ من حَثُ هو قَمهُ لَنُضْعِ: نُشْبِهُ للمُعْنَدُ، وبن حَيثُ إنه يَجِبُ بغيرِ شرطٍ: يُشْبِهُ النفقةُ والصلةَ، فباعبارِ الشبهِ الأزّن. ثَمَّ يَشْقُطُ بموتِهما، وباعتبارِ الشبهِ الثاني: سقط؛ فيشقُطُ بموتِهما، لأنْ المُشْقِطَ تأكّد بموتِهما أَا

قولُه: (معالُه النَّسمَىٰ)، أي: معنى قولِهم، (لِوَرَتَتِهَا الْمَهْرُ)، يعني: أن لمرادَ مِن المهر: المسمَّى، أو مهرَ العِثْلِ كما قُلما،

قولُه ( ( في الوجه الأول ) ، أي: فيما إذا سمَّى -

قُولُه: (فِي الْوَجْهُ النَّاسِ) ، أي: فيما إدا لَمْ يُسَمَّ،

قولُه ﴿ أَمَّا الْأَوْلُ ﴾ وهو وحوبُ المسمَّىٰ .

قولُه: (فَيْقُصَىٰ مَنْ تَرَكَتُه)، أي لِقُصَىٰ المَسَمَّىٰ مِن تَرِكَةِ (\*\* الزَّوحِ بَالاَتُمَاقِ -قولُه. (إلَّا إذا عُلم أنَّها مَاتَ أَوَّلًا؛ فَينْقُطُ نَصِينًا مِنْ دلك)، استثناءً من

 <sup>(1)</sup> وقع بالأصل: التقريرة، والمثبث من: الحال، والما، والعا، والحا،

 <sup>(</sup>۱) يطر: قيدائع المناتع النكاساني [۲۷٤/۲] ، قسين الحقائق اللريلمي [۲۸۸۷] ، قشرح فتح التدير المعاتم المديرة [۳۷۹ ، ۳۷۹ ، ۳۷۹ ] .

<sup>(</sup>١٤). وقع بالأصل التركتمة والبطيب من العاق، والعا، والحاء والنباء

و ما النامي فولخهُ فؤنهما أنَّ مهْر المنتَّرِ صَارِ دَبُ فِي دَبُنهُ كَالْمُسَمِّىٰ فَلَا سَفُصُّ بَالْمَوْتِ كَمِنْ إِدْ مَاتِ الْحَدُّقِينَا وَلَاّتِي حَسِمَةً إِنَّا مَوْمَهُما يَذُلُّ عَلَى نفر صِ أَفَر بَهِمَا فِسَهْرُ مِنْ يُقَدِّرُ الْعَاصِي مَهْرُ الْمَثَل

ومن بعث إلى امرأته شيئا فقالت الهو هديةً ، وقال الزوخ الهو من الممهر ، ويول فوله ، لأنه هو المُمنَّك فكان أغرف بحهه التمليك . . .

وله (فَلِقُصِي مِنْ تَرَكِنه)، أي يَسْقُطُ نصِبْ تَرُوح مِن تَبَرِكَةَ الْعَنِي يَسْقُطُ مِن المهر الذي عليه قدرُ نصيبه من تركه المرأة، بما فت

قولُه (وأمَّا النَّامِي)، وهو وحوثُ مهر عشَل

قولُه (ومن بعث إلى افرأته شت مقالت الهو هدية ، وقال الزوّج الهو من العهر العهر العالم والعالم المعير الناه وإبعا إلى وهذه من مسائل اللحامع الصغير الناه وإبعا إلى وابعا إلى وهذا المغير المغير أن وإبعا إلى وهذا المغير المغير أن وإبعا إلى ويتافض المغير أن فول الروح و لأنّ التعبث استُقد منه ، وكان أعرف بحهته و إلا أن يتنافض كلائم غزن ، فنصيرُ مكذب حيث كما في الطعام الذي يُؤكلُ ، فإنه يُغتدُ في العُزف هدية لا مهرًا ، فأن سائرُ الأموال كالحنطة والشغير ، ١٠٠٠ م وبحو دلك و فقد بكُونُ هديّة ، وقد بكُونُ مهرًا ، فوله النيانُ

وقال العقية أبو اللبث المختار أنه يُنظرُ إنْ كان مِن مناع منوئ ما يُحثُ على الروح ، فالقولُ فولُ الروح إنّه مهرٌ ، وما كان من مناع ، كان واحدًا عليه مثل الحدر والدُّرْح ومناع اللبل ، فليس له أنْ يُخسب من المهر ؛ لأن الطاهر يُكذُنه ، والحُفُّ والنالاءُ أنْ لا يحدُّ عليه ، لأنه ليس عليه أنْ يُهيِّئ لها أمْر حروجها ""،

١) بيمر الندمع عنظير مع شرحه باقع لكيرا [من ١٨٥]

<sup>(</sup>١) السلامة هي دايسجت به سراه عجر الانتجاب في دانت السجاب الشيطاري (من ١٩٦٦)

ا ٢٠ بير (الدول في البيدة | ق ٦١) محصوط مكتبة الأرهر التربيب برقية (١٠٥٥ يعيب =

وهد معنى قول صاحب «الهداية»: (وقبل، مَا تَجِبُ عَلَيْهِ مِنْ الْحَمَارِ وَالدَّرْعِ وَغَيْرِهِ ، لَيْسَ لَهُ أَنْ يَحْسَبُهُ مِنَ الْمَهْرِ)،

ودكر شمسُ الأنشَةِ اسْرَخْسَيُّ في «السُّيَر الكبير» أن الأن إذا بعَث بنته بين الروح مع حهارٍ ، فمانتِ الاسهُ ، فقال الزوجُ ، الحهارُ كان صِلْهُ ، ولي منها الميراتُ وقال الأنْ وقال الأنْ تَكُنَّ أَعَرْتُ منها ، فالقولُ قولُ الأبِ ؟ لأنَّ الْغَارِثَةُ (") تَتُرُعٌ ، والها تَتَرُعٌ ، والْعارِبَّةُ أددهما ، فحُمِلُ عنى الأَذْنَىٰ ") .

ودكر الإمامُ فخرُ الدين قاضي خان أن الحوابُ فيه على التفصيلِ الله كان الأنْ مِن الأشرافِ والكِرامِ ، لا يُقْتُلُ قولُه ، إنه عارِيَّةٌ ، ولا كان الأنْ ممَّنَ لا يُجَهِّرُ المات سطّل دلك ؛ يُقْبَلُ قولُه

وقال الصدرُ الشهدُ (١٠)، والمحتارُ للفتوى: أنه إذا كان العُرُفُ مستمرَّ أن الأب يدُوعُ حهارًا لا عاريّةً ـ كما في ديارِنا ـ؛ فالقولُ قولُ الروحِ ، وإنْ كان العُرْفُ مشتركَ ، فالقولُ قولُ الأبِ كدا دكر في «فصول (١٠) الْأَشْتَرُوشَنيُّ».

ي . . 1880). المحيط البرهاس لابن مازة [٣٥/٣].

ر) يمر الدح الله الكيرا المترحين [ ١٥٠٥]

 <sup>(\*)</sup> في قابع الهديد و المحيدة والمحدد المحدد للدوى أن القول للروح ، وبها إذ كان العرف منية الله على المحدد الله وإلى كان مشركة فالعول قول الأب الها المنت المدركة في فيرادها وإلى كان مشركة فالعول قول الأب الها المنت فيرادها على العرف ، والله علم ينظر الفتح القديرة لأس لهمام (٣ ١٣٧٩) ، البحر الرابية (٣ ١٥٠٤) ، الحديث شربة الله على المدونية (٣٤٨) ، الحديث الدولئية (٣٤٨) ، المدونية المحارة (٣٤٨) ، المحدد المحدارة (١٩٧/٣) ، المدونية المدونية (١٩٥/٣) ، المدونية المدونية (٣٤٨) ، المدونية (٣١٨) ، المدونية

 <sup>(1)</sup> ينظر: فشرح الجامع الصغيرة للصدر الشهيد [ص ٢٨٢].

ومنه وقع بالأصل وأصول والمشتاس فالماء وقعاء وقعاء وقاسه

كيف وإنَّ الطَّاهِرِ أَنَّهُ يِسْمِي فِي إَشْفَاطِ الْوَاحِبِ قَالَ: إِلَّا فِي الطَّمَامِ الذِي يُؤْكِلُ فَإِنَّ الْقَوْلُ قُولُهُا ،

وَالْمُرَادُ مِنْهُ مَا يَكُونُ مُهِنَا لَلاَكُلِ، لأَنَّهُ بُنَمَارِف هَدِيَّة فَأَمَّا فِي الْحِنْطَةِ وَالشَّجِيرِ فَالقُولُ قُولُهُ لِمَا بَيْنَا وَقِيلَ مَا يَحَثُ عَكِ مِنْ الْحِمَارِ وَالدُّرْعِ وَغَيْرِهِ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَخْسَنَهُ مِنْ الْمُهْرِ ؛ لِأَنَّ الطَّاهِرَ يُكَدُّنُهُ،

وفي «الفصول» أيضًا، رجلٌ حطّ ستَ رحلٍ، ومعث إليها مهدايا، ولَمْ يُرَوِّحِ الأَثُ السنَّ، قالوا: ما معَث للمهرِ \_ وهو قائمٌ أو هالكُ \_ [٢ ،١٠١ م] يُشتَرَدُّ، وكذا كُلُّ ما يعّت هديَّةً وهو قائمٌ،

وأمَّا الهالكُ والمُسْتهلِّكُ: ولا شيءَ في دلك له .

وإنما كتيتُ هذه المسائلُ تكثيرًا للقوائدِ؛ وإنْ لَمْ يَذْكُرُها صاحبٌ قالهداية ا قولُهُ (كَنِف وَإِنْ الطَّاهِرِ أَنَّهُ يَسْمَى في إشقاط الواجب)، أي: كيفَ لا يَكُونُ القولُ قولَ الزوحِ ، والطاهرُ أنه يَسْمَى في إسقاطِ الواجبِ عن دَثْتِه ، فَيَكُونُ القولُ قولَ مَن يَشْهَدُ له الطاهرُ ، والواوُ في ، (وَإِنَّ) للمحالِ ، وهي مكسرِ الهمرةِ ، و(أَلَّهُ) يفتح الهمزةِ ،

قولُه: (إلَّا في الطُّعام) استثناءً من قولِه: (قَالُقُولُ قَوْلُهُ)

قولُه. (والْمُرادُ منهُ). . إلى آحره، أي: المرادُ مِن الطعام الذي يُؤكّلُ هو (ما يَكُونُ مُهِيّاً). أي: مُعدًّا (للْأكُل) مما يتسارعُ إليه العسدُ، لا الحلطةُ والشعيرُ فولُه. (لما بيّنا) إشارة إلى قوله: (وإنّ الظّاهِرَ أَنّهُ يَسْعَى فِي إِسْقَاطِ الْوَاجِبِ) قولُه. (وقيل ما يحثُ عليه). . إلى آحرِه، مرّ بيانه.

#### فَضـلُ

#### فُصْلُ

شرَع في بيانِ نكحِ أهلِ الذُمَّةِ بعدَ فراعِه مِن بيانِ نكاحِ لمسلمين؛ لأنهم الأصولُ، وأهلُ الذَمَّةِ تَبَعُّ لهم في سائرِ المعاملاتِ، والنكاحُ منها.

قولُه: (وإِذَا تَرَوَّجَ النَّصْرَانِيُّ نَصْرَانِيَّةً عَلَىٰ مَيْنَةِ أَنُّ عَلَى غَيْرِ مَهْرٍ، وَذَلِكَ مِي ديمهم جائزٌ، فَدَخَلَ بِهَا، أَوْ طَلَقَها قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا، أَوْ مَاتَ عَنْهَا؛ فَلَئِسَ لَهَ نَهُرٌ)، وهذه مِن مسائلِ اللجامع الصغير» ( )، المُعادةِ العقيدةِ

اعلم: أن الدميَّ إذ نزوَّج ذميَّةً علىٰ ميتةِ ، أو دمِ ، أو بغيرِ مهرِ ــ وذلك مي ديبهم جائزٌ ــ يَصِيحُ البكاحُ ، ولا يَجِتُ شيءٌ ، حتَّىٰ لو تُرافَعا إلى القاضي لا يَقْضِي بشيءِ ، وكذلك إذا أَسْلَما بعدَّ ذلك .

وعندَ أبي يوسفَ ومحمَّدِ: يَجِبُ مهرُ المِثْلِ [١٠١١/٣ م] إنَّ طلَّقها بعدَ الدخولِ ، أو مات عنها [١٨٥٨٤] زوجُها ، وإنْ طلَّقها قبلَ الدخولِ ؛ فلها الْمُتَّعَةُ

وفي الخزبِيَّيْن: لا يَجِتُ شيءٌ بالاتَّماقِ؛ حلامًا لرُّفَرَ، فعندَه: يَجِبُ للحَرْبِيَّةِ مهرُ المِشُّلُال.

لرُّفَرَ: ﴿ أَن الحطابَ عامٌّ ، وهو قولُه تعالى: ﴿ أَن تَبْتَغُو بِأَمْوَا الْحَمْمِ ﴾ ، فيجِبُ مهرُ المِثْلِ للحَرْبِيَّةِ والدَّمِّيَّةِ ، كما في المسلمةِ إذا تررَّجها بلا مهرٍ ، أو

<sup>(</sup>١) ينظر: ١١لجامع الصقير/مع شرحه النافع الكبير؛ [ص ١٨٥].

<sup>(</sup>٢) ينظر: ١٤ المبسوط؛ بالسرحسي [٢٥٥] ، التح القدير؛ لأس الهمام [٣٨٤، ٣٨٥] .

4 4 .--

ولهما أن أهر المؤد البرثو الحكاما، حث قبلُو الحرَّية ، والحكُم في تكلّ مستمار عهده الصله هذا ، فكذا في تكاجهم ، تحلاف أهل الحراب ؛ فإن الحطاب سن شاج في دار الحراب ، ولم يُشرِثُوا أحكاما ، فلم يحث في الحَرِّيّة شيءً، با حود العرق بسهُما ولين لُدُنيّة

ولأمي حبيفة في الجزئة ما قالاً، وفي الدُّمْيَة قال: إما أُمِرْما يتركهم وما مدلتُ لا، والهذا ما تُعرُضُ بهم في الحمرِ والجنرير، وبضرُّفُهم فيهما صحيحٌ.

 <sup>( )</sup> يشان الحاجة وحاجمة لمحاجة و السنة في الحجم، فهم حاجًا، وهو أحجًا بــه الورجل محجح حدث شديدًا الشعاجة، ينظر: «الطراز الأول» لابن معصوم [٤٢/٤].

 <sup>(</sup>٣) ما مين المعقوفتين: ريادة من: الساء واماد واعاد والتاء.

<sup>(</sup>٣) من يحده عهد بنده ، مد أخرجه أبو داود في كتب الخرج عاب في أحد اللجابة [رفة ٢٠٤١]، وفي المعرف اللبس و ١٥٠ الله ٢٠٤١]، وفي المعرف اللبس و ١٥٠ الله ١٩٤٤]، وفي المعرف اللبس و ١٥٠ الله ١٣٠٤]، وفي المعرف اللبس و ١٥٠ الله ١٣٠٤]، من حدث عن صحن يند فان المناح رشون الله يخيري ألحل بخران على على المن يند الله ١٠٠ وفيه ١٠٠ المائية عن دمهم ما شائحد أنها حققًا، أوْ يَأْكُلُوا الرّباة.

وال اللَّ أَنِي العراء فحدث صعف النصف النصف الديمة للربلعي [٣ ١٤٥] ، وقا يسببه على ا

وهذا عبد أبي حسفة وَهُوَ قُولُهُمَا فِي الْحَرْبِسِّينَ وَأَنَّ فِي الذَّمِّيَةِ فَلَهَا مَهُرُّ مَثْلَهَ إِنْ مَاتَ عَنْهَا أَوْ دَخَلَ بِهَا وَالْمُتَعَةُ إِنَّ طَلَقَهَا قَتْلَ الدُّخُولِ بِهَا.

وَفَلَ رُفَرُ لَهَا مَهُرُ الْمِثْلِ فِي الْحَرْبِيِّينَ أَيْصًا لَهُ أَنَّ الشَّرْعَ مَا شَرَعَ الْبَغَاءَ لَكَاحِ إِلَّا بِلْمَالِ وهذا الشَّرْعُ وَفَعِ عامًا فَيَشْتُ الْخُكُمُ عَلَى الْعُمُومِ فَلَهُمَا أَنَّ لَكَاحِ إِلَّا بِلْمَالِ وهذا الشَّرْعُ وَفَعِ عامًا فَيَشْتُ الْخُكُمُ عَلَى الْعُمُومِ فَلَهُمَا أَنَّ أَمُنَ الْخُرْبِ عَيْرُ مُلْتَرْمِينِ أَخْكَامِ الْإِسْلامِ وَولَايَةُ الْإِلْزَامِ مُنقَطِعةٌ لِتِبَيْنِ لَدَّارَيْنِ لَمُناوَلِينَ الْمُعَامِلاتِ وَالرَّنَا وَلِينَا أَنْ وَلَا يَهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالرَّنَا وَلِلْا اللَّمَةِ لِلْآلَةِ مِ مُتَحَفِّفَةً لِاتَّحَادِ الدَّارِ.

الله ١٠٠٥ من والقولِه ﷺ: «ألا مَنْ أَرْنَى، فَلَيْسَ يَشْنَا وَنَشْهُ عَهْدًا"، وتحلافِ الشركِ، فيه فَمْ يَجلُ، ولل يُحلُّ أصلًا، فلمَّا وَجَب تَرْكُهم وما نَدِشُون؛ صارو، كُمْ الحرب، فلَمْ يَجِلُ شيءٌ.

قولُه: (وذَلكَ فِي ديبِهِمْ جَائِرٌ)، مِن صورةِ المسأنةِ، والواوُ للحالِ، وحواتُ المسألةِ: قولُه، (فَلَئِسَ لَهَا مَهْرٌ)،

قولُه: (وَهَٰدَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةً)، أي، عدمُ وحوبِ المهرِ قولُه: (وهَٰدَا النَّمْرُعُ وقع عَاتٌ)، أي: شرَّعُ النعاء النكاحِ بالمالِ وقَع عامًّا في

<sup>=</sup> مشكلات الهداية؛ لابن أبي العر [١٢٤٦/٣] ،

<sup>()</sup> قال الريلمي: «عرب» ، وقال الله أبي العرا «السراعة الحديث دَكْرٌ في كُب بحديث وقال بلُ حجر: «لَمُ أجله بهذا اللهظ» وَرَوْى ابْنُ أبي شيئة (في «مصنفه» [رقم/ ٢٥٠١٥]) غي مُرْسل الشّجيّ «كتب رَشُول الله رُكِة إلى أهل بخرال رهم بصارى الله من بابع منكم بالرّبا فلا دئة لَهُ الشّجيّ وأحرح أبو عبيد في «الأمّول» من مُرْسل أبي العليج الهدلي بحوه معتولًا وبعد قولا بأكلُوا الرّبا، فمن أكل منهم الرّبا فليمني ومنهم يَريئة الله ينظر النصب الراية اللريلمي [٣٥٥] ، والله على متكلات الهدامة الآس أبي العر (١٣٤٦/٣) ، والادراله في بحريج أحاديث الهديدة الأس حجر متكلات الهدامة الآس أبي العر (١٣٤٦/٣) ، والادراله في بحريج أحاديث الهديدة الأس حجر المنادية اللهديدة الآس حجر المنادية اللهديدة اللهديدة الآس حجر المنادية اللهديدة الآس أبي العر (١٣٤٦/٣) ، والادراله في بحريج أحاديث الهديدة الأس حجر المنادية المن

ولأبى حسمه أن أهل الدُّنَة لا بشرغون احكاسا في الدَّيَانات وقيما يغتطُون حلالة في المعاملات وولالةُ الإبرام بالسبف أو بالمُنحاخَة وكلَّ دلكَ منقطعٌ عنهم بالسبار عقد الدُّنَة فيانا أمرنا بأن سركهُمْ وما يدينُون قصارُوا كأهَل الْحزب

حَدُّ المسلم و لكامر ، لقوله إليه اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الأَخْمَرُ وَالْأَشْوَدُا (١٠)

قولُه (لا يسترشون احكامنا في الدّبانات)، أي، لا يَلْتَوِمُ أَهَلُ الدَّمَّةِ أَحَكَامَ في الأشبء التي تتعلقُ بالديانات، كخّرامةِ الحمر والحنزيرِ، وكذا لا يَلْقَرِمون أحكامنا فيما تغتفدون حلاف معتقدنا في المعاملات، كالنكاح بغيرِ شهودٍ

قولُه (حلاله) مصميرُ فيه راحعٌ إلى ما في (فيما يغتقدُونَ)، أي: لا يَلْتَوْمُونَ الحكاما في الشيء الذي يغتقدون حلاف دلك الشيءِ، كما أنّا تَغْتَقِدُ حرَّمةَ اللَّكَامِ معبر شهودٍ، وهم يغتقدُون حلاف دلك، فلا يَنْتَرِمُونه،

قولُه. (وولايةُ الْإِلْرَامَ بَالشَيْفُ أَوْ بِالْمُحَاجَةُ) جَوَاتٌ عَنْ قولِهِمَا: وولايةُ الإبرَ مَ مُتَحِيِّفَةٌ.

قولُه (أمزه مان مَثَرَكَهُم وما بدينُون)، يَخُورُ انْ يَكُونَ الواوَّ للعطف، أي أَمْرَد مانْ مَثْرُكُ أهل الدَّمَة، وأنْ مَثْرُكُ ما يَدِينُون، أي: يَغْتَقِدُون، فلا نتحرَّصُ لهم، ويخورُ أنْ يكُونَ بمعنى: مع ، كما في قولِهم؛ اسْتَوى الماءُ والخَشَيةُ (١)، أي: أَبِرُه مانْ يَدِينُون، مع ما يَدينُون، أي، مع اعتقادِهم

قولُه. (فصارُوا كَأَهْلِ الْحَرْبِ)، أي: صار أهلُّ الدُمَّةِ في الدياناتِ، وفي

أخرجه أحيد في البسخة (٥ ١٤٥ إ ١٩١٥ الداري في السعة [رقم/ ٢٤٦٧])، والطالسي في المبخدة [رقم/ ٢٤٦٧]، من حدث أبي در يؤي به قرن الرقم العدمة أرام العدمة المرافعة المحتر العدم الحدمة الحديث صححة السطر المرافعة المحتر في محرس أحاديث المبخجرة الابن حجر (١٤٥/٥].

<sup>.</sup> ٣) التي منع المحشم، والواو هنا واو المعشم، والأسطُّ بعدها منصوب على كويه مفعولًا منه

مخلاف الرماء لأمه حرامٌ في الأديانِ كُلُّها وَالرَّبا مستثنى عن عقودهم؛ لقوله على الله المرماء القوله الله المرمن أرَّمَي فلبْسَل بِنُتَنا وَمِنْتُهُ عَهِدٌ».

وقولُهُ فِي ﴿ الْكِتَابِ ﴾ ﴿ أَوْ عَلَىٰ غَيْرٍ مَهْرٍ ، يَخْتَمِلُ نَفْيَ الْمَهْرِ ، وَيَحْتَمِلُ السُّكُوتِ رِوَايَتَانِ وَالأَصَعِّ أَنَّ الكُلَّ عَلَىٰ الْخَلاف ، الشَّكُوتِ رِوَايَتَانِ وَالأَصَعِّ أَنَّ الكُلَّ عَلَىٰ الْخَلاف ،

المعاملات التي [٣ ١١٥ م] يَعْنَقِدُون فيها خلاف اعتقادِما ؛ كأهل الحرب.

قولُه: (بِخِلَافِ الزَّنَا)، جوابٌ عن قولِ أبي يوسفُ ومحمَّدٍ في إيرادِ النطيرِ بقولِهما كالزَّناء وكذا قولُه: (وَالرَّبا) جواتُ أيضًا (١٠).

قولُه: (أَلَا مَنْ أَرْمَى). هو حرفُ التبيهِ، لا حرفُ الاستثناءِ ('')، كذا وفَع السماعُ مرارًا بفَرْعَانةَ ويُحارَئ.

[١٩٥٩ م] قولُه: (وَقَوْلُهُ فِي «الْكِتَابِ»("): أَوْ عَلَىٰ عَيْرِ مَهْرٍ، يَحْتَمِلُ نَفْيَ الْمَهْرِ، وَيَحْتَمِلُ الشَّكُوتَ)، أي: قولَ محمَّدٍ في «المجامع الصعير»(١).

 <sup>(</sup>١) يطر ' المبدوط السرحدي [٥ ١٤]، البين الحقائق الربعي [١٥٩/٢]، اللعالة شرح الهدابة المارتي (٣١٨/٣).

<sup>(</sup>٦) وهد، هو المثبت (مصبوطًا) في المسجه التي تحظ المؤلف من اللهداية (١١٣٥/١٠/محطوط مكتبة فيص الله أف دي \_ برك ] ، وكدا وقع في تسجة البايشوني من اللهداية (ق/٨٤/ب/مخطوط مكتبة عيص الله أف دي \_ ترك و في تسجة القسيق بن اللهداية (ق/٧٠/ب/مخطوط مكتبة كوبريلي فاضل أحمد باشا \_ ترك ) ،

وبدلك حرم أنضًا: أكملُ الدس السرّبيُّ في «العدانة» [٣٨٦/٣] ، فقال: قالًا حرّف تسم، لا حرف استثناه، كذا السماع والتُسُح»،

 <sup>(</sup>٣) المقصود بالكتاب هما (المحامع الصعبر) لمحمد بن لحس، وقد وقع هذا مرازًا في كلام صاحب (الهديد)، ولا يُنافي هذا أن العالب من إطلاق لفظ الكتاب) إلىما بكون عني المحتصر القدوري، دون سواد،

<sup>:</sup> ينظر قالحامع الصغير/مع شرحه الدفع الكيرة اص/١٨٢]

ود مروّج الدّميّ دمية على حضرٍ، أو حَرْيَرٍ، ثُمَّ السّلما، أو أسلم حدّهما، فليه التحمّرُ والتحريرُ

وقال الصدرُ الشهيدُ في الشرح الحامع الصغيرا فاستُنيُ على الاحتلاف لا محاله، فأن سبكوتُ فيه يُرْحعُ فيه إلى ديبهم، فإنّ دانُوا أنه لا يحثُ إلا بالبطّ عنيه، كان على الاحتلاف، ورنّ دانُوا أنه يحثُ إلا أنّ يُنْفَى و فإنه يحثُ عبد السكوتِ بالإجماع<sup>(1)</sup>-

قال فحرُ الإسلام البرُدويُ. والتروُّحُ بالميتة للمبرلة النعي، لأنه لا قيمه لها عبد أحدٍ

و أنحق شمش الأثِمَّة الشرخيئُ في اللميسوط؟ `` الدمُ بالميثة ؛ لأنهم لا سمؤلُونهما. كما لا يتمؤلُهُما `` لمسلمون

قولُه (روايتان)، أي عن أبي حبينة في رواية بحث مهرُ المِثْل كما فالا وفي روابع الا يحث شيءٌ،

والأصغُ أن الكلّ ـ عنى الحلاف ـ روايةٌ واحدةٌ، فعنده لا شيء لها وعندُهما: لها مهرُ المِثْل<sup>(1)</sup>.

قولُه ﴿ (وإِنْ تُروَح الدَّمْيُّ دَمِّيَةً على خَمْرٍ ، أَوْ حَنْزِيرٍ ، ثُمَّ أَسْلَما ، أَوْ أَسْلَمَا أَحَدُّهُما ؛ فلها الْحَمْرُ والْحَنْزِيرُ ﴾ ، وهذه مِن مسائل «الجامع الصغير»

<sup>(</sup>١) ربعد الشرح الحامع الصغيرة للصدر الشهيد [ص٢٨٤]

الما المسرساند حتي [13]

 <sup>(</sup>٣) يعني: الميئة والدم، كما أشار إليه في حاشية إلى ١ عد المبومي المعرّب بحد ماك. ومرد عبره
 ودن الأحري تموّلُ مالًا تتحلّه فئت، فقول عليه، الله المعرّب أي ما تعدّ ماك في المراب
 ه عبال عبد أهار بدوله المحرة بنظ المنصبح المبداة المدومي [٣] ٥٨٦ ماده المول]

<sup>(1)</sup> معر المستولاً المستحس (1) المعالج العسامة مكاسي (1) 17 (1) الترح فع اعتداء الأبل الهيدم (2/47)

<sup>(</sup>د) بنظر الحالج عنم مع شرحا النام لكيرا [من ١٩٦]

→﴿ عَابِهُ بِيالِ ﴿ ﴾

المُعادةِ المعياةِ

اعلم: أن لدميَّ إد تزوَّج ذِمِّيَةً على خمر أوخنزير، ثم أسلَم أحدُهما، أو أسلَما حميعًا قبلَ القبض؛ فلا يَخْنُو مِن أُحدِ لأُمرَيْن؛ إنَّ إنْ كان المستَّىٰ - وهو الحمرُّ أو لحريرُ - عننا أو ذَيْنا، أي: موصوفًا في الدمَّةِ،

فإنَّ كان عَنْنَا: فلها العينُ ، ليس لها غيرُ ذلك ،

وإنْ كان (١٩/١١٦/٣) دَيْنًا، فالجوابُ على (١) التفصيلِ: ففي الخمرِ القيمةُ، وفي المختريرِ: مهرُ المِثْلِ، وهذا كلَّه مذهبُ أبي حنيفةً ﴿ إِنْ

وقال أبو يوسف لها مهر لمِثْلِ فيهما جميعًا في الوجهين، أعني في العينِ وعيرِ العيسِ، وقال محمدٌ: لها القيمةُ فيهما في الوجهين(٢).

وَجُهُ قولِهِما في العينِ: أن القبض في المهرِ العينُ مُؤَكِّدٌ للملك، فيمُتَبِعُ قَبْصُ الحمرِ والخنزيرِ بسببِ الإسلام، كابند ۽ التملُّكِ بعدَ الإسلام،

والدليلُ على هذا الأصلِ: أن المهرّ لو هلَك، أو دخن فيه عيبٌ قبن القبضِ؛ كان الهلاكُ والعيبُ على الروجِ، ولو كان الهلاكُ أو العيثُ بعدّ السليمِ؛ كان عليها،

فعُلِمَ: أَنْ القَبْضَ لَهُ شَيَّةٌ بايتداءِ التملُّكِ، فيمْسَعُ بالإسلامِ، كَقَنْضِ المَبِيع، فصارا كغيرِ العيْنِ،

ثم لَمَّا امتنع القبّضِ قال أبو يوسفَ، وحد مهرُ المِثْلِ؛ اعتبارًا لحالةِ القبصِ

<sup>(</sup>١) وتع بالأصل اعن العداء والمنت من العداء والها، والعا، والتدا

 <sup>(</sup>۲) ينظر النبيسوطة للسرحسي [۲/۱۵]، قبدائع الصدائعة للكساني [۲۱۳/۲]، قتيين الحقائقة للرماهي (۲/۱۳۱)، قابيح الرائقة الأس تجيم الرائعي (۲/۱۳)، قابيح الرائقة الأس تجيم (۲/۱/۳)

Charleste De

بحانة اعداء العقد، أعني، لو كان الإسلامُ موجودًا عنذ العقدِ على الحمرِ أو الحريرِ؛ كان يَجِتُ مهرُ البِشْرِ، فكذا هنا؛ لأن القبضَ له شبّةٌ بابتداءِ العقدِ؛ بن حيثُ أنه مُؤكّدٌ،

وقال محمدٌ: ينيه التسميةُ وقعتْ صحيحةُ حالةَ العقدِ، لأنهما كانا كافريْن حيثهِ؛ إلَّا أن التسليمُ امتنع بالإسلامِ؛ لشبهةِ القصرِ بالعقدِ، قصار كهلاكِ العدِ المُشَمِّئ، فوجبتِ القيمةُ،

وأبو حيفة بين والعين والدين ، فقال في العين إن الملك تام قبل القبص رقبة وتصرّف ، والعين صورة اليو، وإنما يَحْصُلُ ذلك بالقبض ، ولا بأس به نعذ الإسلام ؛ إذا لَمْ يتصمّل ملك ، ولهذا يشترد المعصوب منه بعد الإسلام للحمر المعصوبة إلا المراه على الإسلام ، وكدا في الحزير ، يخلاف الخمر المحمر المعصوبة إلا المعمد لا يُحُورُ فَنَضُ دلك نعد الإسلام ؛ لأنّ ملك التصرّف بحصر المشترى ؛ حيث لا يُحُورُ فَنَضُ دلك نعد الإسلام ؛ لأنّ ملك التصرّف بمحصل بالقبض ، فصار القبض شبها بابتداء التملّك ، وهذا فيما نحى فيه فيك التصرّف ثابت قبل القبض .

أمّا في غير العين: فقد فصّل الحواب، فأوخب في الخمر: القيمة، وفي الحرير: مهرّ المثلّ ، وذاك لأنّ القصن هو الذي بُثَبّتُ المِلْكَ في الدّين؛ فامتع بالإسلام؛ فصار كهلاك المستى؛ فوجب المصيرُ إلى البّدَل؛ فوجنتِ القيمةُ في الحمر؛ لأن القيمة في دواتِ الأمثال (١٠٥٥هـ) ليست كعينِ الشيء، لا حقيقةً ولا حكمًا،

ولهذا إدا أتن بقيمةِ الحمرِ قبلَ الإسلامِ؛ لا تُخترُ المرآةُ على القُتُولِ، فلَمْ بَكُنْ قَتِصُّ القيمةِ بعدُ الإسلام، كقتصِ الحمر خُكْمًا، بحلافِ الخريرِ؛ فإنه حيوانٌ لبس وَمَعْنَاهُ إِذَا كَانَا بِأَعْنَانِهِمَ وَالْإِسْلَامُ قَبَلَ الْقَبْضِ وَإِنْ كَانَا بِغَبْرِ أَعِبَانِهِمَا فَلَهَا فِي الْحَمْرِ لَقِيمَةُ وَفِي الْجِنْزِيرِ مَهْرُ لَمِثَلِ وَهَذَا كُلَّهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَة وَقَالَ أَبُو يُوسُف رَهِمِ لَهَا مَهْرُ الْمِثَلِ فِي الْوَجْهَيْنِ

وَقَالَ مُحَمَّدٌ لَهَا الْقِيمَةُ فِي الْوَجْهَيْنِ

وَجُهُ قَوْلِهِمَا أَنَّ الْقَبْضَ مُؤَكَّدٌ لِلْمِلُكِ فِي الْمَقْلُوضِ فَيَكُونُ لَهُ شَبَهٌ بِالْعَقْدِ فَيَمْنَتَعُ بِسَبِ الْإِسْلَامِ كَالْعَقْدِ وَصَارَ كَمَا إِذَا كَانَا بِغَيْرِ أَعِيَائِهِمَا وَإِذَا الْتُحَقَّتُ حَالَةُ الْفَنْصِ بِحَالَةِ الْعَقْدِ فَأَبُو يُوسُف يَقُولُ لَوْ كَانَا مُسْيِمَبْنِ وَقْتَ الْعَقْدِ يَجِبُ عَلَا أَنَهُ الْمِثْلِ فَكَذَا هُنَا وَمُحَمَّدٌ يَقُولُ صَحَّتْ التَّسْمِيةُ يِكَوْنِ الْمُسَمِّى عَالاً عِنْدَهُمُ مِنْ الْمِثْلِ فَكَذَا هُنَا وَمُحَمَّدٌ يَقُولُ صَحَّتْ التَّسْمِيةُ يَكُونِ الْمُسَمِّى عَالاً عِنْدَهُمُ إِلَّا أَنَهُ المُتَنَعِ التَّسْلِيمُ لِلْإِسْلَامِ فَتَجِبُ الْقِيمَةُ كَمَا إِذَا هَلَكَ الْعُبْدُ الْمُسَمَّى قَبْلَ الْقَبْضِ وَلِأَبِي حَيِفَة هِ إِلَى الْمُلْكَ فِي [100] الصَّدَاقِ الْمُعَيِّنِ يَتِمُ بِنَفْسِ الْعَقْدِ الْعَبْدُ النَّصَرُف فِيهِ وبِالْقَبْضِ يَتْتَقِلُ مِنْ ضَمَانِ الرَّوْحِ إلى ضَمَانِهَا ولِهِدَا نَمْلِكُ التَصَرُف فِيهِ وبِالْقَبْضِ يَتْتَقِلُ مِنْ ضَمَانِ الرَّوْحِ إلى ضَمَانِهَا ولِهِدَا نَمْلِكُ النَّصَرُف فِيهِ وبِالْقَبْضِ يَتَقِلُ مِنْ ضَمَانِ الرَّوْحِ إلى ضَمَانِهَا ولِهُذَا نَمْلِكُ النَّصَرُف فِيهِ وبِالْقَبْضِ يَتَقِلُ مِنْ ضَمَانِ الرَّوْحِ إلى ضَمَانِهَا ولَهُذَا نَمْلِكُ النَّصَرُف فِيهِ وبِالْقَبْضِ يَتَقِلُ مِنْ ضَمَانِ الرَّوْحِ إلى ضَمَانِهَا ويتَعْلَى النَّسُونَ الرَّوْحِ إلى ضَمَانِهَا

بِن ذُواتِ الأَمثالِ، فَيَكُونُ تسليمُ قيمَتِه كتسليمِ عَيْنِه حَكُمًا، ولهذا إذا أَتَى بقيمَتِه قبلَ الإسلامِ؛ تُجْتَرُ المرأةُ على القَبُولِ، فلَمْ يَجُزُ بعدَ الإسلامِ تسليمُ قيمَتِه؛ لأنها كعيْنِه، فوجَب مهرُ المِقْلِ.

قولُه: (زَمَعْنَاهُ إِذَا كَانَا بِأَعْبَاسِهما)، أي: معنى قولِه: (فَلَهَا الْخَمْرُ وَالْحِنْزِيرُ). إذا كانا معيَّنَيْن.

> قُولُه: (فِي الْوَجُهَيْنِ)، أي: في العيرِ، وعبرِ العينِ. قُولُه: (وَجُهُ قَوْلِهِمَا)، أي: في العينِ.

قولُه: (وَلِهَذَا تُمْلِكُ التَّصرُفَ بِيهِ)، أي: تَمْلِكُ المرأَهُ التصرُّفَ في الصداقِ المُعيَّرِ، وهذا إيضاحٌ لتمامِ الملُكِ بنفُسِ العقدِ في الصداقِ المعيَّنِ. ودلك لا يعتبعُ بِالْإِسْلامِ كَاسْتِرْدَادِ الْخَمْرِ المعْطُوبِ وَفِي غَيْرِ المُعْتَيْنِ الفَّبْضُ بوجِبُ مِنْكَ العَيْسِ فِيُمْنَتَعِ بِالإِسلامِ بِحلافِ المُسْتَرِي ، لِأَنَّ مِلْكَ التَّصَرُّفِ إِنَّمَا يُسْتَفَادُ فِيهِ بِالْقَتْضِ وَإِذَا تَعَدَّرُ الْقَنْصُ فِي غَيْرِ الْمُعَيِّنِ لَا تَجِبُ الْقِيمَةُ فِي الْجِنْرِيرِ ، لِأَنَّهُ مِنْ ذَوَاتِ الْقَيْمِ فَيْكُونُ أَخَدُ فِيمَتِهِ كَأَخَذِ عَيْبِهِ وَلَا كَذَلِكَ الْحَمْرُ ا

ڙي غايه سنڌ چ

قولُه: (ودلك لا ينشخُ بالْإشلام) إشارةُ إلى القبصِ.

قولُه: (بخلاف المُشْتري) يَخُورُ بفتح الرَّاء وبكسرِها،

فعلى الأوّل يَكُونُ معناه، أن إن ١٠٠٠ م] الحرير المشَّيْري ، أو الخمرُ المشُّنَر ، لا يَجُوزُ قَيْضُ ذلك بعد الإسلام.

وعلى الثامي، أن المشترِي للحمرِ أو الحريرِ ليس له أنَّ يَقْصَهما بعد الإسلام، لأن ملَك التصرُّف يُسْتَخَدَثُ بالقيصِ.

قولُه (لأنهُ من دوات النبيم)، أي: لأنّ الحريرَ من دواتِ الْبَقِيمِ؛ لأمه لا مثل له من حسه، ولا كذلك الحمرُ؛ لأنها من دوات الأمثالِ؛ لأن لها مِثْلًا مِن حسها، وصاحتُ اللهداية، دكر صعيرَ الحمرِ على تأويلِ الشرَاب، وهي مِن الأسماء المؤنّثة الشفاعيّة؛ ألا ترى إلى قولِ أبي الأسودِ الدُّوَلِيُّ:

دع الْحَمْسِر يَشْسِرَنُهَا النَّسُواةُ فَسَالِسَي هِ رَأَيْسِتُ أَحَامِسًا مُغْنِيِّسًا لِمُكَابِهِسًا فَسَالًا يَكُنْهِسًا " اوْ تَكُنْسَهُ فَإِنْسَهُ هِ أَخُوهِسًا عَدَنْسَهُ أَنْسَهُ بِلِنَامِهُسَا ""

<sup>(</sup>١) في حائبة الأصل : الع: موجب

 <sup>(1)</sup> وقع بالأصل الكنيا الرسنت من الدا، وادا، ودعا، ودساء وهو الموافق بكثير من المصادر التي ذكر فيها هدان البيتان.

السان من محررات ( تحات الغيران) لأبي تحسن (لغيري ( ٧٤ ٢) ، وهنا من شواهد صاحب: ( حرابة الأدب) ( ٢٣٠ - ٣٢١ ) ، وجناعة سواء

<sup>(1)</sup> وقع بالأصل النساعة والمشتاس افتاء والماء وفعاء والته وهو تحريف طاهر

لأنَّهُ مَلَ دُواتِ الْأَمْثُالِ أَلَا تَزَىٰ أَنَّهُ لَوْ خَاءَ بِالْقِيمَةِ قَبْلِ الْإِسْلَامِ يُخْتُرُ عَلَىٰ الْقَدُولِ فِي الْحَرْبِرِ دُولِ الْخَمْرِ وَلَوْ طَلَقَهَا قَبْلِ الدُّخُولِ بِهَا، فَمَنْ أَوْجِبِ مَهْرِ الْمُنْوَلِ وَلَوْ طَلَقَهَا قَبْلِ الدُّخُولِ بِهَا، فَمَنْ أَوْجِبِ مَهْرِ الْمُنْوَلِينَ أَوْجِبِ مَنْ أَوْجِبِ مِنْ أَوْجِبِ مَنْ أَوْجِبِ مِنْ أَوْجِبِ مَنْ أَوْجِبِ مَنْ أَوْجِبِ مَنْ أَوْجِبِ مِنْ أَوْدِ أَلِنَّا أَمْنَالِهِ أَوْدِينَا لَهُ أَوْجِبِ مَنْ أَوْجِبِ مِنْ أَوْدِيلِهِ اللَّهِ مِنْ أَوْجِبُ مِنْ أَوْدِيلُوا لَهِ أَوْدِيلُوا لَهُ مِنْ أَوْدِيلُوا لِمُنْهِا قَالِمُ أَوْدِيلُوا لَمْ أَوْجِبِ مِنْ أَوْدِيلُوا لَاللَّهِ أَلَاهِ أَوْدِيلُوا لَالِهِ أَلَاهِ أَمْ أَوْدِيلُوا لَهِ أَلَاهِ أَوْدِيلًا لَاللَّهِ أَوْجِبُ مِنْ أَوْدِيلُ لِلْمُ أَوْدِيلُوا أَوْدِيلُوا أَوْدِيلُوا أَوْدِيلُوا أَوْدِيلُوا أَوْدِيلًا لِمِنْ أَوْدِيلُوا أَوْدِيلُوا أَوْدِيلُوا أَوْدِيلُوا أَوْدِيلُوا أَوْدِيلُوا أَوْدِيلُوا أَوْدُولُوا أَوْدِيلُوا أَوْدِيلًا لَهِ أَوْدِيلُوا أَوْدُولُوا أَلَالِهِ أَوْدُ أَوْدُ أَوْدِيلُوا أَوْدُ أَوْدُ أَوْدُ أَوْدُ أَوْدُ أَوْدُ أَوْدُ أَوْدُ أَوْدُ أَوْدِيلُوا أَوْدُولُوا أَوْدُ أَوْدُ أَوْدُ أَوْدُ أَوْدُ أَوْدُ أَوْدُ أَوْدُولُوا أَوْدُ أَوْدُولُوا أَوْدُولُوا أَوْدُ أَوْدُ أَوْدُ أَوْدُ أَوْدُ أَوْدُ أَوْدُولُوا أَوْدُ أَوْدُولُ أَوْدُ أَوْدُ أَوْدُولُوا أَوْدُولُوا أَوْدُ أَوْدُولُوا أَوْدُ

دكره بن النَّكِّيتِ في الإصلاح النَّاد

حاصف أبو الأسودِ مولّىٰ له ينْهَاه عن دلك ويقولُ إن الرئيفُ<sup>(٣)</sup> يَقُومُ مقامها ، وإنْ لَمْ تكُن الحمرُ نفّشها هي الرئيثُ؛ فهي أُحتُه اعْتَدْيَا مِن شجرةِ واحدةٍ ،

قولُه، (ولو طلَقها قَتَلَ الدُّحُول بها، فمن أوجب مَهْر المثَل أَوْحب الْمُثَعَة، ومن أَوْجب مَهْر المثَل أَوْحب الْمُثَعَة، ومن أَوْجب الْمَثِل أَوْجب مَهْرَ الْمِثَل أَوْجب الْمَثِل أَوْجب مَهْرَ الْمِثَل مُطلَفٌ هو مَحمدٌ، وأبو حيفة أُوجب مُطلفٌ هو مَحمدٌ، وأبو حيفة أُوجب في لحديد الدِّيْنِ (1)، القيمةُ (1)، واللهُ أُعلمُ.

242. 16 M.D.

<sup>(</sup>١) وتع بالأصل الاصطلاح؛ ويمثينان الدا، وفيا، وقال وقال وقات

<sup>(</sup>٢) ينظر ( مبلاح المنظل) لأبن النُّكُ [ص ٢١٢].

٣١). وهو المبراد بقوله (ديانًا - أخره) (ينظر (الإنساف) سائل الحلاف) لابن الأندي [٢٧٨٠]

<sup>(</sup>١) المراد بنجريز الدُّلِين وحشر الدِّين هنا. ما ذان موضوفٌ في ندمه، خلاف لعين

<sup>(</sup>د) النظر - فالمستوطأة المسترحيين (3-73) 12 أن الدائع الصابعة للكانساني (7-717). فيستن الجديدية للريتمي (7-110) وقترج فتح التديرة لأبن الهناء (7/4 / 7/4) وما يعدها

## بَابُ بنگاحِ الرَّقِيقِ

🚓 غاية البيال 🤧

بّابُ بِكَاحِ الرَّقِيقِ حصد

إما أخرَ هذا البابَ عن فصلِ النصرائيِّ والنصرائيةِ؛ لِمَا أَن الرقيقَ لا يَنْفُدُ مكاحُه أصلًا؛ إلا إذا أذِنَ له مولاه، بحلافِ أهلِ الكتابِ؛ فإن لهم ولايةَ النكاحِ، فنمًا ذكر من لهم ولايةُ النكاحِ ـ وهم المسلمون (٣ ١١٠٠ م) وأهلُ الكتابِ \_ الْحَقَ بهم من ليس لهم ولايةُ النكاحِ بأغبهم، وهمُ الأرقَاءُ.

وقدَّم هذا البابَ على بابِ مكاحِ أهلِ الشركِ؛ لأنَّ الرَّقَ يَتَحَقَّقُ في المسلمِ بقاءً، وإنْ لمْ يَتَخَفَّقِ التداءً، والرقيقُ المسلمُ خيرٌ مِن المشركِ الحرِّ. قال تعالى: ﴿ وَلَغَيْدٌ تُؤْمِنُ حَيْرٌ مِن شُمْرِكِ ﴾ [الغر، ٢٦١]، هذا ما عندي مِن وجْهِ المناسَبةِ.

وقال بعضُ الشارحين "؛ إما أُحَّرَ عن فصلِ النصرانيُّ؛ لأن الرُّقُ مِن آثارِ الكُمرِ، والأَثَرُ يَقْفُو المَوْثَرَ، وفيه نظرٌ؛ لأنه يَقْنضِي أَنْ يَكُونَ وصْعُ هذا البابِ بعدَ باب مكاحِ أهلِ الشركِ؛ لِمَا قال مِن المعنَىٰ "".

بنظر (النهاية في شرح الهداية؛ لنسماقي [٢/٥٧٣].

<sup>(1)</sup> قان العبي وفي كلام الأثراري أنصاً نظر، لأن الساسة لا تراعي إلا بين الأبوات دون الفصون، وفصل لنصرائي و بنصرائه داخل في صمن باب المهر، ولسن ساب بالاستقلال، ويبيعي أن يدكر ساسة بين باب المهر، وباب بكاح الرقيق قد صدر بنكاح الرقيق، والرقيق يكون مهراً، إنما مروح رحل امراة على رقيق، فود مروح الرقيق بودل مولاه فالمهر دين في رقته يناع فيه البطر البياية شرح الهداية (١٠٧/٥)،

لا يُحُورُ بكاخ لعند والْأَمَةِ إِلَّا يَاذُنِّ مَوْلَاهُمَا

وَقَالَ مَالِكٌ فِي يَخُوزُ لِلْعَندِ، لِأَنَّهُ يَمْلِكُ الطَّلَاقَ فَتَمْلِكُ النَّكَاحَ وَلَنَا: قَوْمُهُ عَيْمَ الْآَيْمَا عَنْدِ تَرَوَّحَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُ فَهُوَ عَاهِرًا ؛ وَلِأَنَّ فِي تَنْفِيدِ نِكَا جِهِمَا تعِيمُهُمَا إِدِ النَّكَاحِ عَبْبٌ فِيهِمَا فَلَا يَمْلِكَنِهِ بِدُونِ إِذْنِ مَوْلَاهُما.

قولُه: (لَا يَجُوزُ بِكَاحُ الْعَبْدِ وَالْأَمَةَ إِلَّا بَإِذَنَ مَوْلَاهُمَا)، وهذه مِن مَسَائَلِ القُدُوْرِيُّ (''.

أمَّا الأَمَةُ: فظاهرٌ؛ لأن منافعَ تُصْعِها مِلْكَ الوَلِيِّ، فلا بَصِحُّ عَقَدُها عليها بدودِ إذْنِ الوَلِيِّ.

وَجَّهُ قولِه، إِنَّ النَّحَاحَ مِن حصائصِ الأَدْمِيَّةِ ، فيمنكُه العبدُ كالطلاقِ.

ولنا: قولُه تعالى ﴿ صَرَبَ اللَّهُ مَنَالًا عَبَادَا تَقَلُوكَا لَا يَقْدِر عَلَى شَيْءٍ ﴾ [الحل ١٠]. والنكحُ شيءٌ، فلا يَمْلِكُهُ العدُ بحُكْمِ الآيةِ.

وقد روّى صاحبُ «السن»: بوسادِه إلى جَابِرٍ ﷺ: قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَيُّمَا عَبْدٍ تَرَوَّجَ بِعَيْرٍ إِذْنِ مَوْلَاهُ(\*) فَهُوَ عَاهِرٌ ١ (١) ، وأخر خَه الترمذيُّ ، وقال: «هدا

<sup>(</sup>١) ينظر: (مختصر القُدُّرُري؛ [س/١٤٨].

 <sup>(\*)</sup> يبطر فموطأ مالك؛ [٣ ٣٤٥] وقالكاهي في فقه أهل تمديد؟ لاس عند البر [٣ ٣١٥] وقاشرح محمر حليل؛ للجرشي [٣/٠٠٢].

 <sup>(</sup>٣) حند أبي داره: ابتَيْرِ إِذْنِ تُؤَالَـهِ؟

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود في كنات النكاح؛ باب في بكاح العند لعبر التدموانية [وقع ٢٠٧٨]، والبرمدي=

وكدلك المُكانِثُ، لأنَّ الْكَانَة أَوْحَنَّ فَنَّ الْحَجْرِ فِي خَقَّ الْكَسْبِ فَيْفِي في حَقَّ النَّكَاحِ عَلَى خُكُمِ الرُّقُ ولِهِدًا لاَ يَمْنَكُ الْمَكَانَثُ تُرُّوبِخَ عَنْدِهِ ويَمْلَكُ

حديث حسرًا

وفي اللسس اليصا، مسد إلى العيم، عن البي غمر الله عن الله عند . ولأن المكاخ عيث ، ولا يشكه المغيد المغير إذب مؤلاه ، ويكاخه إم ، ، ، وإ باطل الله . ولأن المكاخ عيث ، ولا يشكه المعدد المعدد الموالي المكاخ عيث المار يشكه المعدد المعدد المعدد المعدد المولي ، كالله عاد أن يؤذ ، ولأنه عقد معاوضة ، فلا يتمذكه المعدد المعير إذبي المولى ، كالله ولأن فيه منافق المولى المولى فيه منافق المولى المولى الذبه ، وعهدا لو المع رفته أو رهمها المال المرابي المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المكور الكافه أكثر من شتيل ، وقد بينه على الاستقصاء في قصل المكرد المولى المكرد الكافه أكثر من شتيل ، وقد بينه على الاستقصاء في قصل المكرد مان المكرد المولى المكرد المالي المكرد المولى المكرد المكر

والمهرُ الرما، وهو العهارُ (١٠)، ورحلٌ عاهرٌ وامرأةٌ عاهرةٌ.

قولُه (وكدلك الْمُكاتِثُ)، أي: لا يخُورُ تَزُويِخُه بدون إذَن مولاه ؛ وداك لأنَّ الموحب للحخرِ ــ وهو الزَقَّ ــ فيه قائمٌ، إلا أن الكتابة أوحتتُ فك الخخر

اقان أبو داود الاهداء لحديث صعف واوهر موفوف وهوافان بن عمراة

 <sup>(</sup>۱) یقال مهر انزخل إلى خراً بعید علم وغلم وغلم وعلم و علموره وعاهرها علیارا و رده آنها بدارا سلامی داند علب دلک علی الراه للعند اسعار السال بعراسه لاس منظور [ ۲۱۱ یا ۲۱۱ بداده علیم].

تَرْوَيِعَ أَمَنَهُۥ لأَنَهُ مِنْ مَابِ الإَكْتِتَبِ وَكُدَا الْمُكَاتِبَةُ لَا تَمْلِكُ تَرُّوِيخَ فَسِهَا بِدُونِ إِذْبِ الْمُؤْلِى وَتُمْلِكُ تَرُّوِيخَ أُمْتِهَا لَمَا سِّنَا.

### وكدلك المُدنز وأُمُّ الولد؛ لأن المِلْكَ فيهما قائمٌ،

في أكسامه و ليسالَ بدلك شرف الحريّة ، والكاحُ ليس من بناب الكسب، فنتِيَتْ رفتُه مرْقُوفَةً في حقّ النكاح كما كانت، ولهذا لا يخُوزُ له أنْ يُروَّخ عنده ، وحار نه ترويخ "متِه ؛ لِمَا فيه اكتسابُ المهرِ والنفقةِ والولدِ.

وكدلك المكاتبةُ لا يَخُورُ ترويخُها بفُنها، ولا ترويحها عبُدها، ويخُورُ ترويخُها أمنها؛ لأن الرَّقَ فيها قائمٌ لا تَمْلِكُ؛ ما لَمْ يَكُنُ مِن بابِ الكسبِ، وتَمْلِكُ ما كان مِن يابِ الكسبِ،

ولا يُقالُ: على هذا ينتجي أنَّ يَخُور تَزُوُّجُها بَعْسَها؛ لِما فيه من اكتسابِ المهرِ والنعمة؛ لأن رقتها مملوكةُ المولَى، فلا يَخُورُ تصرُّفُها بدون إذَّنه، ولهذا يَصِحُّ إعدقُ المولى، بحلاف إ- ١٠١٨م، أمة المكاتمة؛ حيثُ لا يخورُ إذا أعتمها المولى

قولُه (لما بَا) إشارةُ إلى قولِه: (الآَّنَّهُ مِنْ بَابِ الإكْتِسَابِ).

قولُه: (وكذلِك الْمُدَتَرُ وأُمُّ الُولد)، يعني، لا يحُورُ بكاحُهما إلا بإذْنِ مولاهما ؛ لأن الجِلْك فيهما فائمٌ، ولهذا يُغْتَفان إذا قال المولى، كلُّ مملوكِ لي حرُّ.

ثم اعلم: أن شمس الأثمّة السّرخسيّ في قال في المبسوطة \_ والمسوطة ا: شرّحُ «الكافي» للحاكم الحليل الشهيد المُرْوَرِيُّ في عنه اوكدلك المُدّبّر، وابنُ أمّ الولد، والمكانث: لا يُتروَّحُ واحدٌ من هؤلاء بعير إذّ المولى الله عمّل غوله، الأن الرُّقَ الموحب لمحجر فيهم قائمًا!

<sup>(</sup>١) يبطر: والمسوطة للشرخس (١٦٥/٥)

وردا نروّح الْعَنْدُ مَادُد مَوْلاهُ، قالْمَهُرُ دَبِنٌ فِي رقت يُسَاعُ فَيهِ؛ لِأَنَّ هَدا دِينٌ وحَب فِي رَقَتَةِ الْعَنْدِ نِوُجُودِ سَنبِهِ مِنْ أَهْلِهِ وَقَدْ طَهَرَ فِي حَقَّ الْمَوْلَئِ لِصُدُور الْإِدْبِ مِنْ جِهْتِهِ فَيَتَعَنَّقَ بِرَقَتِهِ دَفْعًا لِلْمُصَرَّةِ عَنْ أَصْحَبِ الدُّيُّونِ كَمّا فِي دِين نَتُحارَةِ

(اد عابه لسان 🕀 ——

لا يُقالُ، فيه نظرُ ؛ لأن ابنَ أُمَّ الولدِ لا رِقَ فِيهِ ولا مَلْكَ ؛ لأنه لَمَّا تَبَتَ السَّلُ بالشَّغُوةِ ، وصارتُ أُنَّه أُمَّ الولدِ ؛ صار ولدُها كسائرِ الأولادِ في الحربَّةِ ، وكيف يُقالُ هذا بعدُ ثنوتِ السبِ ، والأن حيثةٍ قد قلَك خُرَّتَه ، ومَن مَلَك دا رَحِم مَخْرِه منه غَنَقَ عنيه ، فَنَفَدَ الْعَنْوِ لا يَبْغَى فِيهِ مِلْكُ ولا رِقُ ، ولهذا لَمَّ يَدُكُرِ الحاكمُ في االكافيه ابنَ أُمَّ الولدِ في حكم الْمُدَتَّرِ.

لاَمًا نَقُولُ: معده أن المولَى رُوِّح أُمّ الولدِ مِن عبرِه، فحاءَتْ مولدٍ مِن رُوْحهِ . فَخُكُمُ الولدِ خُكْمُها،

فإنَّ قلْتَ [١ -٢٠٠١] ما الحواتُ عن قياسِ مالكِ عِينَ ؟

قلْتُ: حواله سهلٌ ؛ وهو أن الرأي في معارضة النصّ باطلٌ ، وأيضًا القياسُ مع وحود الفارقِ قامدٌ ، وقد وُجدَ الفارقُ بينَ المقيسِ والمُقِيسِ عليه ؛ ألا تَرى أن الكاح عيث ، وشعُلٌ لمثلك العولى بالمهرِ والنعقةِ ، وتصرُّف في ملْكِ المولى بحلاف الطلاقِ ؛ فإنَّ به تَرُّولُ هذه الأشياة ، فعَلَثَ إسمار ما العدُ الطلاقَ دونَ المكاح .

قولُه: (وإدا تروّح الْمَنْدُ بإذَن مَوْلاهُ ، فالْمَهْرُ دَبَنٌ في رقبته بُبَاعُ فِه) ، وهذه مَــَانَةُ القُدُوْرِيِّ (\*) ، وإنعا يُباعُ العندُ في المهرِ ؛ إلا إذا قَدَاه المولى ؛ لأن النهر

 <sup>( )</sup> مصى أن الدُّقُوة ـ لكشر الدال وسكون لعبن ـ هي الأدَّعاة في النَّب بِقَالُ علالٌ دعيُّ شَارُ الدُّنْ وَالدُّعَوْهِ وَالدَّمُونَ فِي النَّبِ عَطِر النَّاحِ عَرُوسَ اللَّرْبِدِي [14 / 19 مادة دعا]
 (١) ينظر: فسخصر القُدُّوْرِيَّة [ص/١٤٨].

والشَّذَبَّرُ والمُكاتَبُ بِسُعِبانِ في المَهْرِ ولا يباعان فيه ؛ لِأَنَّهُمَا لَا يَخْتَمِلَانِ النَّقُل مِنْ مِلْكِ إِلَىٰ مِلْكِ مَعَ بَقَاءِ الْكِتَابَةِ وَالتَّذَبِيرِ فَيُؤَدَّىٰ مِنْ كَسْبِهِمَا لَا مِنْ أَنْسُهِمَا.

ولية البيان في

ذَيْنٌ وَجَبِ فِي رَقِيةِ الْعَبْدِ؛ لَصَدُورِ السَّبِ، وَهُو النَّرُوَّجُ مِنَ الأَهْلِ، وَهُو الْعَاقَلُ النَّالُغُ، وقد طَهْرَ دَلَكَ فِي حَقَّ مُولَاهُ لَإِذْنِهِ، كَمَا يُنَاعُ فِي دَيْنِ النَّجَارَةِ عَلَىٰ أَصْلِنَا (١)؛ قِبَاتَ عَلَىٰ دَيْنِ الاستهلاكِ، والحَامِعُ ( دَفَعُ الضَّرَرِ عَنَّ النَّاسِ.

وامًّا الْمُدَبِّرُ والمكاتبُ إدا تزوَّجًا بإذْنِ مولاهما: ملا يُبَاعان في المهرِ ؛ مل يَسْعَبَن فيه ، فيُؤدَّى المهرُ مِن كَسْبِهما ؛ لأنه تعدَّرُ الاستيفاءُ مِن رقبَتِهما بسبب التدبيرِ والكِتَانةِ ؛ لعدم احتمالِ النقلِ فيهما مِن مثلُ إلى ملْكِ ، لأنه لو جار النقلُ ؛ يدرمُ نظلانُ استحفاقِ الحربَّةِ نعقْدِ الكتابةِ والتدبيرِ ، ودلك لا يَخُوزُ إلا إذا عخز المكتبُ عن أداءِ بَدَلِ الكتابةِ ، فحيتَندِ يَكُونُ المهرُ في رقبَتِه فياعُ فيه ، إلا إذا أدَّى المولى المهرّ ، قاستخلصَ العبدَ لنفْسِه ،

وإدما قيَّذ التروَّحَ بإدُنِ المولى؛ لأنَّ العدَّ أو الْمُدَيِّرَ أو المكاتَبُ إذا تزوَّح بدونِ إذْنِ المولَى؛ فلا مهرَ عليه حتَّى يَعْتِقَ. بدونِ إذْنِ المولَى، ودخل بها ثم فرَّق بينهما المولَى؛ فلا مهرَ عليه حتَّى يَعْتِقَ. كذا دكره الحاكمُ الحليلُ الشهيدُ في "الكافيه"، وشمسُ الأثمَّةِ السَّرَخيبيُ في فشار كذيب في فشرحهه"، وداك لأنه دَيْنُ ثنتَ بسب لَمْ يَطْهَرُ في حقَّ المولَى، فصار كذيب أفر به العد، ولأن الكاخ في حقَّ المكاتبِ ليس مِن بابِ الكسب، فتأخَّرَ المالُ

 <sup>(</sup>١) رسما فَيُلْمَ معول الأعلى أَشِف الأن عند رقر والشافعي الأشاع رقم العند في اللَّيْن ، ورسما تُباع في دين الأسبهالاك بالاتفاق ، وسبحية في كتاب المأدون إن شاء الله تعالى كدا حاء في حاشية العام.

<sup>(</sup>٣) ينظر: ٥ الكافي؛ للحاكم الشهيد [٢٦٠].

 <sup>(</sup>a) يطر: (البسرط) للسرخييّ (١٢٧/٥).

وردا مروح العبدُ بعير أدن مولاً فينان المتولى طلبتها . أو فازقها ، فلسل الإحارة ، لأنه يختملُ الردّ ، لان رد هذا العقد ، لمنار شهُ [١٩١٣ م.] يُسمَّى طلاق

الواحث نسبه إلى ما بعد العنق، بحلاف ما إذا حتى المكانث وحيث بثلث أبوحث ذلك في إسم ما مه كشم في الحال، لأن الأفي لا توجث الحخر عن الأفعال، وهـ فيما نحل فيه إليما وحب المهرّ ناعبار العمد، لأنه الولا العقدُ، لا يحثُ المها بالدحول

قولُه (وادا بروح العبدُ بغير إدن مولاً، فقال المنوني طبقها. أو فارفها فنيس بإخارة)، وهذه من جوافل مسابل فالجامع الصغيرة

وصورتُها فيه، المحمدُ عن يعقوب عن أبي حسمة برى اللي عندِ نروَح الراءُ بعد إذن مولاء ، فتان له مولاء العشّية ، للمُ تكُنُ دلك إحاراً أله . . وكذلك لو قال له، فارقها

ولو فال له طلعها تصفة تنفث الرحمة ، كال إحارة ، وإلما له يكل إحارة ، وإلما له يكل إحارة ، ويختمل الرف في الصورة الأولى ، لأل قول المولى طلقها ، يخمل الإحارة ، ويختمل الرف والطلاق في اللكاح الماصد والموقوف بيس بطلاق ، بل هو شاركة للمكاح وطبع له ، حتى لا يشقص شيء من عدد الطلاق ، وداك لأل وقوع الطلاق يخطس سكم صحيح ، إلا أن النكاح وإل ما يكن صحيح ، يكول شهة تُشقِطُ النخذ ، إذا وطئ طل الإحارة ؛ إلا إذا وصي بعد المُماركة ، فحيشه بنُولة النخذ لارتفاع الشبهة .

ثم لذا احتمل قوله الطفقها الأفريق، للم تكن إحارة بالشك، بل خمل على الردّ، لأنه أدبى، لأنّ الدفع أسهلُ من الرفع، على أنه هو اللائقُ بحال العد المشمرُد، يحلاف ما إذا قال طفّها تطلبقة، بشك الرجعة، حيث يكون إحدا لوجود الشرخع، وهو أن الطلاق لرخعي لا تكون إلا بعد منذ النكاح الصحح

<sup>(</sup>۱) معد الانتخاص علما المع شاحة سفع الحدة (ص) (۱ - ۱۹۹۱)

وخ غايدًالييان عَه

قَوْنَ قَلْتَ مَا الفَرقُ بِينَ هَذَهِ الصَورةِ، وبِينَ مَا إذَا قَالَ لَعَنْدَهُ: تَوْقَحُ أَرْبَعًا، و قال له [١٠٥٠]: كفَّرُ يَمِينَكُ بِالْمَالِ؛ حِيثُ لا تَقْنُتُ الْحَريَّةُ بَهِدَا الكلامِ مَنْ مَا وَإِنْ كَانَ لَا يُصِحُّ تَرَوُّحُ الأَرْبِعِ وَالتَّكْفِيرُ بِالْمَالِ }لا يَعَذُ الْحَريَّةِ، وهَمَا مَنْتُ إِحَارَةُ النَّكَاحِ؛ لآنَّ الرَّجَعَةُ لا تَصِحُّ إلا بِعَدَ التَكَاحِ الصَحِيحِ،

قلتُ المرق أن الشرائط الأصليَّة لا يُمْكِنُ إثناتُها مطريقِ الاقتصاء، كالأهليَّة مرط أصليَّ للتصرُّفِ لا يُوخدُ بدونِها، كالأهليَّة مرط أصليًّ للتصرُّفِ لا يُوخدُ بدونِها، فلأخل هذا لَمْ تُشُتِ الحريَّةُ بسببلِ الاقتضاء، بخلافِ المكاحِ؛ فإنه ثابتُ للعد ماهليّة نفسِه؛ لأن المكاحَ مِن خصائصِ الآذبيَّة، ولهذا لو عتق قبلَ إحارةِ المولى؛ بند مكاحُه؛ إلا أن بهاذَ المكاحِ موقوف على إحارةِ المولى لا أصْلُه؛ لأن في النقاذِ بدونِ الإذنِ ضررًا بالمولى.

على أمَّا نَقُولُ: لو ثنت الحريةُ؛ يَنطُلُ الأمرُ مالتروحِ والتكفيرِ؛ لكوبه أجبيًا س المولى، والمُقْتَصى ثنوتُه التصحيحِ المقتصَى، لا لإنطالِه، محلافِ ما محل فيه؛ به على تقديرِ إحارةِ الكاح؛ لا يَنطُلُ الأمرُ مالطلاقِ؛ لأن المأموز عبْدُه كما كال.

فإنَّ قَلْت: يَرِدُ عليكم الملَّكَ، وهو شرَّطٌ أصليَّ للإعتاقِ، ومعَ هدا يَثَبُّتُ بطريق الاقتصاء في قوله، أعتِنَّ عَلَّكَ عَنِّي بألفٍ؛ إذا قال المأمورُ: أعتَقْتُ

قَلْتُ سَلَّمَا أَن كُونَهُ مَمَلُوكًا شُرْطٌ أَصِليَّ للإعتاقِ؛ ولكن لا نُسلِّمُ أَن كُونَهُ مَمَلُوكًا له شرُطٌ أَصِليَّ له ؛ بل هو شرَطٌ رائدٌ، فجار أَنْ يَثَنَت بطريق الاقتضاءِ، وهذا لأن الشرط الأصليَّ مَا يَفْفُ عَلَيه ركنُ التصرُّف، وهو بالأهليَّةِ والمحلِّيةِ، والأهليَّةِ والمحلِّيةِ، والأهليَّةِ والمحلِّيةِ، والأهليَّةِ والمحلِّيةِ أَنْ التصرُّف، وهو بالأهليَّةِ والمحلِّيةِ والمحلِّيةِ والأهليَّةِ والمحلِّيةُ أَنْ إنا ١٠٠٠ه من الإعتاقِ، تَثَلَّتُ بكولِ الشيءِ مملوكًا

<sup>(</sup>١) وقع بالأصل. أو للبعلية ( والعليث من العال وأماء وأعاء والتاء

وشُعارِفَةً وَهُو البَّنِّ بِحَالِ العِنْدِ الشَّيْمَرُدِ أَوْ هُوَ أَذْبَنَ فَكَانَ الْحَمَلُ عَلَيْهِ أُولِي وإن قال طَنْتُهَا بَطْنِيْنَةَ بِمِلْكِ الرَّحِمَةِ فَهِدًا إِحَارِةً } لأن الطلاقي الرَّحِمِيِّ

مي دانه ، وكوله مملوك له. "مُؤ رائدٌ لا يُعَلَّى عليه شوتُ الحكْم شرعًا ــ وهو العنقُ عنه ــ فصحَّ اقتضاءً.

قَانُ قَلْتُ \* قَولُهُ: (طَنَّقَهَا) لعنده ؛ ليس وحرق، وقولُه (اطَنَّقَهَا) للمُصُولِيُّ إذا زَوَّجٍ ؛ إجازةً، فما القرقُ بينَهُما؟

قلَتُ، لا لَسلَّمُ أَن قولَهُ: صَنَّهَا ؛ إحرةٌ في نكح الْفَصُولِيُّ أَيْضًا ؛ لأَن الطلاق في النكاحِ الموقوف ليس بإحرةٍ على ما هو احتبارُ الصدر الشهيد وبجم الدين النَّسَعِيُّ ، ولَئِنُ سَلَّفَ أَنه إحارةُ على ما هو حتيارُ صاحب المحيطة " ا

فقولُ: إنما لَمْ يَكُنْ قُولُه ' طَلَّقَهَا ، إحارةً في نكح العبدِ ، لأنه متمرَّدٌ ، والحملُّ على الردُّ أولى نحالِه ، بحلافِ النَّفُسُولِيُّ ، لأنه ليس بمتمرَّدٍ ، وقولُ الرحلِ: طَلَّقَهِ ، خرج استعانةً بسبلِ التوكيلِ ، فحُمل على الإحارة .

ولأن في المحمّل على الإجارة بأرمُ الصررُ بالمونى، بلروم المهر بلا استيده النصح ولأن في المحمّل على الإجارة في النصح ولأن المستوفي للنُفّح هو العدُ لا المولى، بحلاف الحمّل على الإحارة في بكاح القصّوليّ ولأن المهريس لم لرحل بمفائلة استيده النصع ، وليس فيه صررٌ حالص قولُه: (طلّتها تعلّلينة نقلت الزخمة).

و(نَقَلَكُ). بصيعة جطاب الواحد، يخورُ أَنْ يكُونَ جمعةُ حاليَّةً ، ودُو الحالِ الصميرُ المشتِرُ في (طلقُها)، ويخُورُ أَنْ يقع صفةً لقوله. (تطليقةً) على حدّف تصمير من حيْر الحملة، أي، تطبيقةً تشكُ بها الرجعة.

وقولُه. (وهُو الَّبِقُ مِجَالَ الْعَبْدُ الْمُتَمَرُّد)

<sup>()</sup> يعم المحمدالرهاني البحد إلا ١٦٠]

لا يكولُ إلا في مكاحٍ صحيحٍ فيتَغَيِّن الإحارة.

ومن قال لعبده تروَّخ هذه الأُمة بتروَّحها بكاخًا فاسدًا ودحل بها فإنهُ بُتاعُ في السهر عبد أبي حبيقة بن وقالا يُؤجد منه إذا غُنق وَأَضْلُهُ أَنَّ الْإِذْن بالتَّكَاحِ بِشَطِمُ الْقَاسِدُ وَالْحَائِرُ عِنْدَهُ فَيَكُونَ هَذَا لُمهُرُ طَاهِرًا فِي خَقِّ الْمَوْلَىٰ

والشَّبْطانُ المَريدُ والماردُ: الدي قد عتى خُتُّا ويُقَالُ رخُلُ مِزْيدٌ ابِصًا، [\* ١٠٠ م] على ورْب يعيّبل، ومُتمرَّدٌ، أي عاتٍ، وهي أشالهم: فَتَمَرَّدُ عَارِدٌ وعَرَّ الأَبْلَقُهُ (\*).

قال ابنُ دُرَيْدٍ "" ( كانتِ الرَّنَّ " " حاصرتَ أَمَل مدينَ الحِطْنِيْنِ ، فَنَمْ تَقْدَرُ عليهما " ، فتمثَّلتُ هذا ؟ ،

قولُه: (ومن قال لعنده تروَخ هذه الأمة. فتروَجها بكاحًا فاسدًا ودحل بها ، ومَهْ لِماغُ في الْمهْر علد أبي حبيفة ع

رقالاً يُؤخذُ منهُ إذا عنق)، وهذه مِن مسائلِ ﴿الحامِعِ إِنَّ الصَّمِيرِ ﴾ المُعادةِ المعيدةِ،

ا حارد حضن دُومه الحدثان، وهي السياموضع والأملق السياحس بنداء، مسع ماردُ وليماءُ على
 رائاء السلكة؛ فعالتُ دلك تضربُ عثلًا في العزّ والصعة الحكما حاء في حاشية الاستاه، وقع العرّ والصعة الحكما حاء في حاشية الاستاه، وقع العرّ والصعة الحكما حاء في حاشية الاستاه، وقع العرق وقع الدين السياحة المنظمان المنظمان

وينظر: (الأمثال) للقاسم بن سلام [ص/٩٤]. (٢) ينظر: الجمهرة اللعقة لابن دريد [٢٧١/١].

وي رادة ب عيرو، الملكة البشهورة في لعصر لحاهلي، صاحة لدمًا ولملكة الشام والجاريرة كالت عريرة المعارف، ويديمة الحداد، أنواعة بالصند والمنطن، ولمختل أكثر اللعاب السابعة في حصرها، وكانت تاريخًا للشرق، (لوقب الله 184 قبل الهجرة) البخر الاستعمال في باراح العرب قبل الإسلامة للجواد علي أو 184 ]، وقدرات في باراح العرب علياد المحمد بيومي [ص 284]
 وقع بالأصل الهدر عشهاة والبشت من القداء وقاما، وقامة وقامة

و منده ما ينصر أن إلى المحار لا عير علا يكون طاهرًا في حتى المؤلى فيواحد له بغد العنافي لهما أنّ المقطود مِنَ النّكح في المُلمَنْفُل الْإغْفاف والتّخصيلُ وديث بالمحار ولهدا لؤ حنف لا يترق ينصرف بي الحار بجلاف المنبع ؛ لأنّ يغض المقاصد حاصلٌ وهو ملكُ التصرُّوت ولهُ أنّ اللّفظ مُظّلُقٌ فيخري على إضلاقه كما في المنبع وتغص المقاصد في النّك القاصد خاصلٌ كالمنس

وصورتُها فيه: المحمدُ عن يعقوب عن أبي حبيمة الله العي رحلِ قال لعنده تروَّحُ هذه الأَمَةُ ، فتروَّجها مكاحًا فاسدُ ، فدحل بها ، قال عليه المهرُّ ، ثناعُ رقتُه فيه الوقال أبو يوسف ومحمدٌ بهن الاشيء عليه حتى يغتق ا(١١).

ولفطُ والأصلِ: اوإدا أدن له أنْ يتروَح واحدةً، فتروَّحها مكاحًا فاسدُ ودحل بها؛ أُحد بالمهر في حال الزَّقْ في قول أبي حيفة.

وقال أبو يوسف ومحمدٌ لا بؤحدُ به حتى يُعْنَقُ ا ``

والأصلُ في المسألة أنَّ إذَا المولى لعده في النكاح يشتملُ على الحائر والعاسد حميعًا عبد أني حبيعة ، وعندهما الايتصرف إلَّا إلى الحائر

الهما: أن المقصود من مكاح العند هو تحصيلُ العقّة له ، ودلك بالمحاثر الذي يُفيدُ المنك ، لا بالتاسد، ولهذا لو حنف ألّا يتروّج ؛ لا يَخْنَكُ بالقاسدِ،

فعُلم أن النكاح الفاسد ليسر سكاح، فلا يتناولُه إذَنَّ المولى، محلاف الإدن في النبع للعلم وللوكيل، حث يساولُ الصحيح والقاسد حميعًا، لأن لعص لمقاصد حاصلُ، كمنتُ الإعناق والهنة، ولحو ذلك من التصرُّفات

ا سے المالح الملم الم شام المال ۱۹۹۹]

<sup>(</sup>۱) بيتر ۱۱(مين المعاوف بالمسامة للمعادات للجين شبالي (۱۱ د ۱۹ ميما و ۱۰ الأرژاف القطارية]

ول عابد لبيان 🗗

والأمي حيفة بني أن الحاجة إلى إذب المولى لتعلّق المهر برقة العدد، لا الات حر إسمال العدد؛ لأن دلك حاصل للعدد؛ لكوب المكاح بن حصائص الأدمية. فمن حيث تعلّق المهر مرقيمة الهاسد والحائز سواة؛ ألّا تُؤَى أن المولى لو رقح سنيه عدد امرأة بعير شهود، ودح بها؛ بؤخد بالمهر في الحالي.

ولأن الإذن مطّنيُّ فيْخُرَىٰ على إطلاقِه، ولا يُقيّدُ بالصحيحِ، كما في الإدْنِ بالبيع، وكما إذا حلّف أنه ما تروَّح في المناصي ــ وقد كان تروَّح بكاحًا فاسدًا ــ يَخْتُثُ،

قَمْلِم: أن اللكاخ العاسد لكاخ، وبعص المقاصد في اللكاح العاسد أيضًا حاصلٌ عبد الدحول؛ كالنّسب والعِدة والمهر، وما قاسا عليه من مسألة التروح في المستقبل فنُتُولُ الاستشمُ أنه لا يُختُثُ فيه بالعاسد عبد أبي حيفة.

ولئن سنَّمَا أنه لا يَخْنَتُ فَقُولُ. الفرقُ مِنَ المقيسِ والْمَقِيسِ عليه طاهرٌ؛ لأن في الْمَقِيسَ عليه لِقَيَّدُ الإدنُ بالصحيحِ بدلالةِ الغُرْفِ؛ لأن مُنْنَ الأَيْمَانِ على الْعُرْفِ، وفي المَقِيسِ لمْ يُوحدُ دليلُ التقييدِ، فَقِي الإدنُ على إطلاقِه، فتناول الحائزُ والفاسدَ جميعًا،

وعلى هذا: لو حدَّد بكاغ هذه الأمّة ؛ لا يشُدُ عندَ أبي حبيبةَ ، لأنَّ الإدنَ قد التهي ، وعبدهما: يتُعُدُّ ؛ لأنَّ الإدن باقي (١) ، وكذا لو نروَّح امرأةُ أحرى ـ في مسألةٍ

ورُخُوبِ الْمَهْرِ وَالْعَدَّةِ عَلَى إغْتِبَارِ وُخُودِ الْوَطَّءِ وَمَسْأَلَةُ الْيَمِينِ مُمْنُوعَةٌ على هذه لطَريقة

ومنْ روَّح عبدًا \_ مأذُّومًا لهُ \_ الرَّاةَ، حاز، والْمَزْأَةُ أَسُوةٌ لِلْغُرْمَاءِ فِي مَهْرِها.

الأصل - بكاحًا صحيحًا ، لا يُنْقُدُ عبدًا و خلافًا لهما" .

قولُه (على هده الطّريقة)، يعني: أن اللفطَ مطَّلَقٌ، فيجّرِي على إطلاقِه، فبختُ دلفاسد أبصًا؛ فيما إدا حلَف اللّا يتروّحَ عنذ أبي حبيقةً ﴿ اللهِهِ ،

قوله (ومن روّح عندًا ــ مأذُومًا لهُ ــ المَرَأَةَ؛ جاز، وَالْمَرْأَةُ أَسُوَةٌ لِلْعُرَمَاءِ فِي • ١٠٠٠ - مهرها)، وهده مِن حواصٌ «الجامع الصغير».

وصورتُها فيه المحمدُ عن يعقوتَ عن أبي حيفةً: في رجل أذِنَ لعبدِه في التحارة، فاذَانَ ديّنَ شم روّحه مولاه، قال: الكاحُ حائزٌ، والمرأةُ أَسْوَةُ الغرماءِ معهرهه ""

قال فخرُ الإسلامِ في «شرح الجامع الصغير»: معناه إذا كان النكاحُ ممهرِ المِثْلِ أَو أُقلُّ (").

اعلم: أن العبد إدا أدن له مولاه في التحارة؛ فلجفه دَيْنٌ، ثم روَّجَه امرأةً وأدن له في النكاح، فتروَّح امرأةً؛ يَصحُّ النكاحُ، وتَكُونُ المرأةُ أَسْوَةً للعرماءِ

وسعو دلك، ينظر افترح التصريح على التوصيحة تحالك الأرهري [١٢٠/٢]، وفشرح الأشمرني على الألفيقة [٧/٤]، وفشرح

<sup>[</sup>تبيه] قد نكرر هذا الصنع في سنحه الأصل، فرنما أشرًا إلى بحريع ذلك كما فقل هذا، وربما التعبّا بالإشارة الماضية عن التبيه مرة أحرى

١٠) ينظر المستوحة (٥ ١٩٦٠)، اردالمحارة لاس عابدين (١٩٨/٣).

 <sup>(</sup>٣) ينظر الابتداع الصغير مع شرحه بنافع لكبيرة [من ١٨٩، ١٨٩] والعبارة هناك بالمعنى، ولفعه الرغن رؤح طبدًا بالمأثوث له بالمبد دئن، فالمبرأة أشوة القرماء في حقها ومهرها،
 (٣) ينظر الشرح البحامج بصغيرة عبردوي [ق٨٥٠] أن محطوط مكتبه فيص الله أنبذى

چ عاية السيان ج

مقدار مهرٍ مِثْلَهَا، تَضُرِتُ هي في تُمَنِ الْعَادِ بَمَهْرِهَا، ويَضْرِثُ العرماءُ فيه على قَدْرِ ديويهم،

أمّا صحّة (١٠٠٠) المكاح: فلأنَّ ترويخ العبدِ يَنْتِي على ملْكِ الرقية ، وهو دقي معدَّ لحق الديوب، كما قله ، فلَمّا صحَّ المكاح ؛ لزم المهرَّ ؛ لأن وجوب المهر حكْم من أحكام المكاح وتنع من توابعه ؛ بل من ضروراتِه شرعًا ؛ فوحَب ، فظهر في حقْ العرماء ، فصارتِ المرأة أَسْوَةٌ لهم ، كما إذا استهلَك العبدُ مالَ إسانٍ ؛ يكونُ صحتُ المالِ أَسْوَةٌ للعرماء ، والجامع : وحوبُ الدَّيْنِ بسبب لا مرَدَّ له ، وكما إذ تروّح المريص المديولُ امرأة بمهرِ مِثْلِها ؛ تَكُولُ المرأة أَسْوَةٌ لغرماء الصحّة (١٠) .

فإن قلت: المهرُّ بِتَعلَّقُ سَمَائِيَّةِ رَفَتِهِ ، وفيه إضرارٌ بالعرماءِ ، فوجَب اللَّ يَصِحُّ ، قلْتُ لا يُسلِمُ أن المهرُ يتعلَّقُ بالمالِيَّةِ ؛ لأن الكاحَ لا تعلُّقُ له بالمالِيَّةِ ، وليد يصِحُ مكاحُ لحرُ ، ولا مالِيَّةَ في رقبِته ، والأحُ والعمُّ يُروَّجان الصغيرة ، وليس عد ولاية المتصرُّف في العالِ إلى ١٠١٠ ما ، وحقُّ الغرماءِ متعلَّقُ بالمالِيَّةِ ، فلَمْ يُلاقِ وجوبُ المهر حقَّهم ؛ فصحُ ،

ولئل سلّمنا أن المهر تعلّق بمائِيّةٍ رقتِه ؛ لكن لمّا صحّ الكاحُ \_ لِمَا قلما \_ وحب لقولُ بوحوب المهر حُكْمً له شرعًا، فلا في وجونُه حقهم صِمْتً ، لا قضدًا ، فلهر في حقّهم ، وداك لأنَّ وحوب المهر بولاية الشرع ؛ حيثُ جعَل وحوته من صرورات صحة البكاح ، وللشرع ولايةٌ عامّةٌ شاملةٌ لحميع الباس ، فافهم .

وقولُه في اللجامع الصغيرة؛ فاذَّان ـ بالتشديدِ ـ (١٠ مِن بابِ الافتعالِ أي ا

د . حسر الاستنان المعمان الديلمي [٢ ١٦٣] ، فضح القديرة [٣ ٢٩٦] ، فالمحر الرائق لاس محيم [٣١٠/٣] ، فالبناية شرح الهداية (٢ ٢٥٠/٤]

<sup>.</sup> ١٠٠ \_ عن النهيط موجودًا في المطبوع من ١١٠٠٠مع الصعير وتشرح اللكوني، أصر ١٨٩١ ــ ١٩٠ ] =

ومعًا، إذا كان النكاحُ بمهر العثّل ووخَهَهُ أنَّ سب ولايةِ المَوّلي مَلْكُهُ الرّفة على ما بدكُرْ والتُكاحُ لا لِلافي حقّ الْعُرِماء بالْأَبْطالِ مَقْصُودًا إلّا أَنَّهُ إذا

أحد ديث وأراد بالأشوة المُساوية في طلب النحق

قُولُه: (وَوَخَهُهُ)، أي؛ وجُّهُ حوار الكرح

قولُه. (على ما بدُكُرً)، إشارةُ إلى ما ذكر بعد هذه المسألة بقوله: (ولما أن

وريد المن وعدت بالمعنى تشامهني سام في أول بصائم ، وقد هو المثلث في حدم من تشخ المحفّ من (المحافج عدمواء منها | 193 أ المحفوظ فالتب يعلى بلاء أقدمي لا يرك (الو المحف (143) ] ، و[وولا بالمحفوظ عدكانه الممغوظات فسحد السفاء رياسات مصر (الدا يمنف (211) ] ، و[ولالا أ المحفوظ فكنه بالاعتباب بالركي (رقد المنف

در بن لا يصُلُ العُلُ في شرح الداديّ (وهو مُعُده الدولية في كنه كنه). على المُحلم الصحية الدولات، فيه هناك [ال١٠١٥ أن محصوط مكت فنصل الله أفيدي لـ تركي (رفيه المحلط الادول) إن درواسات الملاعُمة في الرائمات، وعلم فدا الملط الحادّات؛

وهد الدوميع الدوائد في أمن عدائل على فول الدوائل الدوائل بعد في بنطرُف في 100 من من المعرُف في 100 من من الدول من عدد الدولج المدائع المدائم بدائم المعرف وي حالت المنظ الأصلى، كما هي عاده تُداع المعرف الدولة المدائم الموائد الوائد والدولة الدولة الدولة

البعد العد لكوال وقع المددوي سنجه من النجائع الصعيرة النواطع لعيدو من الحُدَّالِع النشار إسها وهلها هذه الدنادات والأنفاط التي لا لوجد في نجاها من السُنج صغ المنكاخ وحد الدين يستب لا مَزَدُ لَهُ فَشَاله دين الاسْتِهَالاك وصارَ كالماريض المدَيُونِ إِذَا تُروَّجَ إِمْرَأَةً فَيِمَهُم مَثْلِهَا أَسُوةً لِلْغُرَمَاءِ.

ومن روح أمنه فليس عليه أن يُبَوِّنها بيُنَا للزَّوْحِ ( ) ولكِنَها تَخَدَّمُ الْمَوْلِي ، وَبُدَانَ للزَّوجِ مَنَى طَبَرْتَ بِهَا وَطَئْهِ ؛ لأن حَقَّ الْمَولَى في الاسْيَخُدَامِ باقٍ

الإنكاخ إضلاحُ مِلْكهِ ؛ لِأَنَّ فِيهِ تُخْصِينَهُ عَيِ الرِّمَا الَّذِي هُوَ مَسَبُ الْهَلَاك) قولُه ، (والكَاحُ لا يُلاقي حقَّ الْعُرماءِ بِالْإِنْطَالِ مَقْصُودًا) ، لأن المقصودُ من الكاح؛ تحصيلُ عن برن والإعماف ، ووجوبُ المهر صِمْنِيّ ، وصمْبِنَاتُ الشيءَ لا تُعلَّلُ

قولُه: (وحب الدَّيْنُ). أي: المهرُ (مِسَيَّبٍ لَا مَرَدُّ لَهُ). أي: بـــب الــكاح، ورب لهْ يَكُنْ له مردًّ؛ لأنه مثنيَّ على بقاءِ العِلْكِ، وهو باقٍ.

قولُه (ومن روّخ أمنهٔ فليس عَليَهِ أَنَّ يُنوَنها بَيْنَا للرَّوْجِ، ولَكُنّها تَخَدُمُّ العولي. ويُقالُ للزّوْج متى طفرَت بها وطننها)، وهذه مِن مسائلِ القُدُّوْرِيِّ اللَّهِ.

وقال في االجامع الصعير ١٠ اإنَّ مَوَأَهَا مِعِهُ مِنًّا ، فَنَهَا النَّبَعَةُ وَالنُّبُكُــيُنَ ؛ وَإِلَّا ولا ا

وتعسيرُ النّبُوئة؛ ما ذكره في شرّح كتاب اللفقات، للحصّافي الله وهو أن يُحنّي المولى بين الأمةِ ورؤحها، ويدْفَعُها إليه، ولا (٣٣٣ و ما يَشْقَخُدمُها، أمّ إذا كابت تذَهَّتُ وتحيءٌ وتخدمُ مولاها، لا يَكُونُ تُتُونَةً لها، فتكونُ النفقةُ على المولى، وإنما لمَ تُشْتحقُ النّبُونةُ عنى المولى؛ لأن ملكةً دق في الرقبة والمنافع،

<sup>،</sup> مرحله لاصر اح بيم دوجا

<sup>(</sup>٢) يعشر: فلمحصر التُشَوَّري؟ [من/١٤٨]

بندر والبدائع الصغير أمع شرحه النافع الكبيرة [من/١٩٠]

١٤٠ بنصر المشرح كتاب البعقاب للصغر الشهيد [ص/٨٩].

والنَّبُونَةُ إِبْطَالٌ لَهُ.

فَإِنْ بَوَّأَهَا مَعَهُ بَيْنًا فَلَهَا السَّفَقَةُ وَالشَّكْنَى وَإِلَّا فَلَا؛ لِأَنَّ النَّفَقَةَ نُقَامِلُ الإحْبِاسَ،

ولوَ مَوَاهَا مَئِنًا , ثُمَ مِدَا لَهُ أَنَّ يَشْتَجُدُمُهَا ۚ لَهُ ذَلِكَ ۚ لَأَنَّ الْحَقَّ بَاقِ لَبَقَاءِ الْمِلْتِ فَلَا يَشْقُطُ مَالِتُمِرِنَةَ كَمَا لَا يَشْقُطُ مَالِكَاحِ ،

هكان مفدَّمًا على الروجِ ، هنَّ لَمْ يدُرُمِ النَّنوِنَةُ يُفالُ لدروح استؤف منافعَ النَّصْعِ إذا قدّرْتَ ؛ لأن حقَّه ثابتٌ فيها،

وكدلك الحكم فيما إذا روَّح مُدبَرَنه ، أوْ أُمّ ولده ، فإذا وُحدتِ النَّنوِنَةُ ؛ يلْرمُ المعقةُ على الروحِ ، وإلا فلا ؛ لأن النفقة حرامُ الاحتباسِ ، ولمْ يُوخَذُ ؛ لكن هد في غيرِ المكاتبة ؛ لأن المكاتبة لها النفقةُ وَالنُّكُينَ ، وإنْ لَمْ تُوخِدِ التَّبُونَةُ ، ومه صرَّح في شرح كتابِ اللفقاتِ المحَصَّابِ '

والتعرقُ بينها وبين الأمةِ والشَّدترة وأمَّ الولد أن المولى لا يشبِكُ استحدام المكاتبة، فلا يُختاحُ إلى تَتُونة المولى، محلافهلُ؛ فإن للمولى استحدامهُنَّ.

لِمُقَالُ: مَوَّأَنَّهُ مَمَولًا ، ومَوَأَنَّه له ؛ معمى: إدا أَشْكُلُتُه إيَّاه .

قولُه (إنطالُ لهُ)، أي للاستحدام (١٠٠١هـ (معهُ)، أي: معَ الروحِ. قولُه، (ولؤ مؤاها بنِنَا. ثُمَّ مدا لهُ اللهِ بنتخدمها، لهُ دلك)، والضميرُ في (لَهُ) في الموضعين راحعٌ إلى (الْمؤلى)، و(ذلِك) إشارةً إلى الاستحدام.

قال شمسُ الأثمَّة الشرخسيُ في عبي اشرح محتصر الكافي، للحاكم الحديل الشهيدِ: (إذا روّح مُدمَّرته، أوْ أمنه، أوْ أُمْ ولدِه، ومؤاها مع الروح ميث، ثم مدا له

<sup>(</sup>۱) بعر فشرح كاب العاملة للعبدر بشهد (اس ۱۹۹

قال دكر تزويج الْمؤلى عنده وأمنه ، ولم يذكّر رصاهما ، وهدا برحغ إلى مدهسا أنّ لِلْمُؤلِّي إِخْبَارَهُمَا عَلَىٰ النّكَاحِ وَعِنْدَ الشَّامِعِي لَا إِجْنَار فِي

الَّا يَرَدُهُ إِنِّىٰ حَدَّمَتِهُ ، كَانَ لَهُ دَلَكَ ؛ لأَن حَدَّمَتُهَا حَقُّ الْمُولَى، وَبِالشَّوِثَةِ صَار كَالْمُعِيرِ لَهَا مِن رَوْجِهَا، وَلَهُ أَنْ يُشْتُرِدُهَا مَتَىٰ شَاءً،

وكدلك لو شرط إلى مدوم الله المروح وكان الشرط باطلاً لا يَمْنَعُهُ مِن أَنْ الشرط لو صحّ ويُسْتُ مِنه الله الله الشرط لو صحّ ولا يُحلُو من أحد الأمرين: إما أن يَكُون بطريق الإجارة ، أو الإعارة ، فلا يَصحُ لأوّل و لحهانة مدّة الإجارة ، وكدا الثاني ولأنّ الإعارة لا يُتَعَلَّقُ بها الدومُ ، وتَسْفُطُ لدفة إذا استخدتها بعد التّنونَة ، ثم إذا تراً أمّا ثابًا وعادت المعنة ، كالحُرّة الدسترتُ ثم عادت كدا دُكّر في التحقة الله وغيرها ،

ولا يُقالُ: يُسُعِي آلًا تَسْقُطَ العقةُ بالاستخدام بعدَ النَّبُونَةِ ، كالحرَةِ إدا منعَتْ بعنها ، لاستيماء الصداقِ ؛ لأنَّ في المقيسِ عليه وُجِد التعويثُ مِن قِبَل الروحِ ، فكن امتناعُها بحقٌ ، فلَمْ تَسْقُطُ بعقتُها ، وقيما بحلٌ فيه لَمْ يُوحَدِ التعويثُ منه ، و لمعنةُ حراةُ الاحتباس ، ولَمْ يُوحَدُ ، فسقطَتِ المعقةُ ،

قولُه: (قال إلى حكم تزويخ المؤلى عنده وامنه ، ولم يذكّر رضاهما ، وهدا مرحع إلى مدّهما ) ، [أي] "ا: قال صاحت اللهداية الذكر محمد في في اللجامع الصغير الله ترويح المولى عنده وأمنه ، ولم يُدكّر رضاهما ، يعني: لَمْ يَتُلُ الله رضاهما ، والمحمد شرطٌ لصحة الله الكاح أمْ لا ؟ وهذا الذي قاله مِن ترويح المولى ملا رضاهما ،

<sup>(</sup>١) يَظَرَ: ١١لمبسوطة للشَّرُحُبِيُّ [١١٨/٥].

<sup>(</sup>٥) النظر المنجلة المعهاءة بعلاء الدين السعرفندي [٢٥٩ ]

<sup>(</sup>٧) ما بين المطرفتين: ريادة من: الداء واجاء وقع ( والت)

<sup>(</sup>١) ينظر الالتجامع تصمير امع شرحه (بنافع الكيرة [ص ١٩٠١-١٩٠] -

العند ولهو رواية على أبي حيمة ، لأنَّ اللَّكاح من حصائص الأدميَّة وَالْعَنْدُ إِنْ اللَّهُ وَالْعَنْدُ إِنْ اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

راجعٌ إلىٰ مذهبنا.

قال في اشرح الطُحاويُ المدولي أنْ يُروِّح أمه على كرُو منها ، صعيرةُ كانت أو كبيرةُ بالإحماجِ ، وأمّا في العبد إذ كان صعيرًا فكذلك ، وإنْ كان كبيرًا فكذلك عندَنا في ظاهر الرواية

ورُوي عن أبي يوسف أنه قال الا بنشر ُ إلا برصا العبد (٣ ١٠١٠ م) . وهو قولُ الشّافعيُّ "

وقال في االإيصاح!! اولدمولى أنْ يُخر عبدُه على النكاحِ. ورُوِيَ عن أبي حبيمة أنه لا يُخرُ. وهو قولُ الشّاهيُّ!!"!

والمراد بالإجبار، أنه بو باشر الكاح بعير وصاهما ويتُعَدُّ،

وجّه قوله أن ما يشاوله الكائر من العند عير مملوك للمولى و فصار كالأحمي، بحلاف الأمة و فإن منافع تضعها مملوكة للمولى، فيمُلِث ترويخها بلا رضاها و ألا مرى أن المولى لا يملث على العند الإقرار بالقصاص، ولا يُطنَّق مرأته و لأن محل التصرّف ليس معملوك له ، فكذا هنا ولأن مقصود الكاح لا يخصُلُ إذا كان بعير رضا العند ولأن الطلاق بيده يُعنتُها متى شاء ، فلا يخصُلُ التخصيل.

ولما أن المولى إنما بمُلكُ ترويع الله معبر رصاها ، لأن رقتها مملوكةً

<sup>(</sup>١) يطر" الشرح محصر الطحاوي، للأشيّحانيّ [ق١٣٨]

 <sup>(</sup>۱) سط (الحاري الحسر) المداري (۱۱ الماري المعالم في شاح رومن العالمة الركام الأنصاري (۱۱۳)

<sup>(</sup>٣) ينظر: ١١٤ إيضاح؛ للكرماني [ق/٧٢]

<sup>(1)</sup> وقع بالأصل فستربحه بالمتساس افتاء والمهارة فيها وفيها

الله السان الها

للمولى. لا لكون منافع تُضعها ممنوكة له، ولهذا يَمْلِكُ الوليُّ ترويع الصغيرة، مع أن منافع تُضعها ليست معملوكةٍ له، والروحُ يَمُلكُ منافع تُضع المرأة، ومع هذا لا يُمْلِكُ تزويجُها مِن غيرِه<sup>(1)</sup>،

وللم الدهليل مملك ماهم النضع في نرويج الأمة فاسدٌ، فلمّا ثنت أن ترويج الأمة بدون رضاها لملك الرقبة وثنت ترويخ العبد أيضًا لهدا المعنى، ولأن في ترويج العبد تحصيم عن الرباء كما أن نرويج الأمة كذلك، فيمثلكُ تزويجه بلا رضاف كما يمثلكُ ترويجها بلا رضاها،

مَالُهُ. أَنَّ الزَنَّ يُوحِبُّ (٢٠١٣-١) الحدِّ، فرنما يَقَعُ الْحَدُّ مُهْلِكُا، أَو حَارِجًا وَ فني الأَوَّلُ مَلاكُ المال، وفي الثاني: نقصانُه، وللمولى إصلاحُ ملَّكه عن الهلاكِ أَو النقصان، وفي التزويح إصلاحُ دلك (٣٠٤-١، فيمُبكُه بلا رضا العند والأمة،

وقياش الشّافعيّ على الإقرارِ بالقصاص، وإيقاعِ الطلاقِ على روحة عنده؛ ليس نصحيحِ ، لأن ما لا يشلكهُ المولى على عدِه يشتبِدُّ به العبدُ ، كالمَقِيسِ عليه ، والعدُ لا يشتدُ بالنكاح بدون رضا العولى ، فعُلمَ: أن ترويجه مصوكُ المولى .

وقولُه ١٠١١ مقصودُ الكاح لا يخصُلُ بعير رضا العندِ الأن الطلاق بيده

قلما: بعم إن الطلاق بيدِه ؛ لكن لا تُسلَّمُ أن العبد يُطلُقُ امرأته متى شاء ، لأن حشمة المولى تشعُهُ من إيقاعِ الطلاق، وإنما اشْتُرط رض المكاتب والمكابة في مرويحهما ، لأنهما كالأحرار في التصرُّف، وعدا لا يتلكُ المولى استحدامهُما

۱۰) بند. النبي يجدين الديمي [۲ ۱۹۵] ، الناب شرح الهديمة بمني [۱ ۲ ۱۹۵] ، الادم شرح الهديمة بمني [۱ ۲۵۰ ، ۱۹۵۹] ، الادم المراد | ۲۹۸ ، ۲۹۷]

أي" قرل الشائمي بأنه

قال في الشرح الطُّحاوِيُّ اللهُ ولو روِّح عدَّه من أَمته ؛ فإنه يُخُورُ وإنَّ كان مكارِهِ مسهما، ولا يجتُ المهرُّ ؛ لأنه لو وحب ؛ وحب له على نفسِه ، ولا يُخُورُ أنْ يُجِبُّ له على نفسِه ،

وقال بعضهم: يُحتُ، ثم يَشْفُطُ، ولو أعنفهما حميمًا؛ فالملذُ لا حيار له. والأُمَةُ لها الخيارُ،

وقال في الفتاوئ، الْوَلُوالجِيُّ<sup>(1)</sup>: وليس للأبِ والوصِيُّ والشريكِ والمأدونِ والمُصارِبِ أَنْ يَزُوْجُواالعَدِ؛ لأَنَّ تَرُوَّجُهُ بِنْفُصُّ المَّالِيَّةُ ، ويَشْعَلُها بَالْمَهُم والتَفْقَةِ ، فلا يُكُونُ اكتسابًا للمالِ،

وألمَّا الأَمَّةُ. بَصِحُ أَنَّ نرويجُها من الآبِ، والوصِيِّ، والحدُّ، والمكاتب، والمُعاوض أناً، والقاصي؛ لأنه اكتساتُ العال بإراء ما ليس معالِ. فَيَكُونُ مِن بات النعي ، أمَّا شريكُ الْمِنَابِ أَنَّ والمُصارِثُ والعادونُ لا أَنْ يَمُلكُونَ ترويخَ الأَمَةِ عَد أَنَا شريكُ الْمِنَابِ أَنَّ والمُصارِثُ والعادونُ لا أَنْ يَمُلكُونَ ترويخَ الأَمَةِ عَد أَنَا شريكُ الْمِنَابِ أَنَّ والمُصارِثُ والعادونُ لا أَنْ يَمُلكُونَ ترويخَ الأَمَةِ عَد أَنَا شريكُ المُحَدِّدِ فَيُحَدَّهُ المُحَدِّدِ المُحَدِّدِ فَيْحَدَّا اللهُ الل

وقال أبو يوسفُ: يَمْلِكُونَ كَالْمُعَاوِضَ ""،

<sup>(</sup>١) النصر الشرح محصر الصحاوية بالشبحائي إو١٣٨٠]

<sup>(</sup>١) يبطر: ١١لمتازي الْرِلْوَالَبُّـَةُ [٢٠٩١-٢٠٠].

 <sup>(</sup>٣) في إف الرافعية الرداد (بدر) وفي واحد فيد حدافير المحاد، الرافع حواب الشرط بها، لكلّ حداثها مصداً (مين محر) واللّمة) مدهب صحح فصلح في السال العربي، كما الحدارة براً بالك وحداثة من المحمدان

<sup>(:)</sup> وقع بالأصل الالتعامل الكتب من الدا، والحا، والحا، والده

 <sup>(1)</sup> شربك العبال منكسر عبل مراجود من شدكه العبال، وهي أن بشيرك الدين فأكثر في نوم و حد من أنوع البحارة، كاعمح أو العُمَّن، أو تشترك في حملج أنواع البحارة، ولا تُذكر الكفالة فيها بنطر المالكُنُان، فيكفوي [ص ٨٤٨]، والمعجد المصطبحات والأعام العمهيدة [٣٣٠]

ا (١٠) هکد بحيف عام في خوات شاط أهم اويدستو بدايه

١١١ وقع بالأصل الوائمدرص الرحضياس الساء، وادا، واحال واليا،

لِأَنَّهُ مَالِكُ مَامِعِ مِصْعِهَا فَمَلَكَ تَمْلِيكُهَا وَلَنَا: أَنَّ الْإِنكَاحُ إَصَلاحٌ مَلَكُهُ لِأَنَّ فَيه تخصيهُ عَى الزَّنَا الذي هو سببُ الهلاكِ والنقصانِ فَيمْلِكُهُ ؛ اعتبارا بالأمِة تحلافِ المُكاتَب والمُكاتَتة لأنَّهُمَا التُحقا بالأَخْرار تَصَرُّفًا فَيَشْتَرَطُ رَضَاهِماً -

وس روّج أمنهُ لُمّ قنلها قبّل أنَّ يذِّحل بِها زوْجُها؛ فلا مهْر لها عنْد أبي حينة

وقالا عليَّهِ الْمَهْرُ لِمَوْلَاهَا، . . . . .

اء دور من لهما، أن هذا مباذلةُ المالِ بما ليس ممالٍ، فلا يُدْخُلُ تحتُ الإدنِ بالتجارةِ،

وإنما ذكرنًا هذه المسائل؛ تكثيرًا للمواثد، وتتُمِيمًا للعواثد قولُه: (فملك تمليكها)، أي: منكَ المولى تمليكَ منابع بُضْع الأَمَةِ قدلُه: (لأذَ فيه تخصف)، أي، لأن في الانكام تحصا العبد عن الذنا الذ

قولُه: (الآرَ فيه تخصيمُ)، أي. لأن في الإنكاحِ تحصينَ العدِ عنِ الزنا الذي هو سببُ الهلاكِ، أو النقصادِ، وقد بيّئاه آنقًا،

قولُه: (الْأَنَهُمَا الْتَحَقَا بَالْأَخْرَارِ تَصَرُّفًا)، أي: لأن المَكَانَتَ والمَكَانَةَ الْتُحَقَّا بالأحرارِ مِن حَيثُ الْكُنْتُ،

قوله: (ومن رؤح أمنهُ ثُمَ تتلها قتل أنَّ يَذَخُل مها رؤخُها؛ فلا مهْر لها عَنْدُ أَسِ حَسِنَةً :

وقالا عليه المهارُ لمؤلاها)، وهذه معادةٌ مِن مسائلِ «الجامع الصغير». وصورتُها فيه: «محمدٌ عن يعقوت عن أبي حبيعةٌ في رحلٍ روَّح أمنّه، ثم فتلَها قبل أنَّ يَدْخُلَ مها زُوحُها، قال: لا مهرّ لها عليه ولا له.

وقال أبو يوسفُ ومحمدٌ عليه المهرُّ لِمَوْلَاهَاهُ ال

<sup>( )</sup> ينظر ( بنجامع الصغير ) مع شرحه النافع الكبرة [ص ١٨٩]

🚓 غاية البيان 🤧

وقولُه في الكتابِ("): ولا له. أي، لا مهرَ للمولئ على الزوجِ.

اعلم: أن المولئ إدا قبَل أمّنه قبلَ دخولِ الروحِ ، وإنْ كان قبض الصداقَ ؛ يُرُبُّهُ على الروجِ ، وإنّ كان لَمْ يَقْبِصُهُ ، بَسُقُطُ عن ذَمَّةِ الروحِ ، وعلمَهما: لا يَسْعُطُ شيءٌ منه .

أمَّا إذا كان قنلُها أجنبِيُّ: فلا يَسْقُطُ بالانْفاقِ، وكذا لا يَسْقُطُ إلى اللهُ اللهُ وَلَمْ اللهُ وَلَا يَقُدرُ قَتَلُها المولى بمكان لا يَقْدرُ عليها المولى بمكان لا يَقْدرُ عليها الروجُ ؛ لا يُطالِبُهُ بالمهرِ بالاتَّفاقِ، وإذا ارتدَّتِ الأَمَةُ أو الحرَّهُ، قبلَ عليها الزوجُ ؛ لا يُطالِبُهُ بالمهرِ بالاتَّفاقِ، وإذا ارتدَّتِ الأَمَةُ أو الحرَّهُ، قبلَ الدخولِ ؛ يَسْقُطُ [المهرُ] (١) بالاتَّفاقِ، والحرَّهُ إذا قتلَتْ بفسها قبلَ الدخولِ ؛ لا يَشقُطُ بالاتَّفاقِ، والحرَّهُ إذا قتلَتْ بفسها قبلَ الدخولِ ؛ لا يَشقُطُ بالاتَّفاقِ،

والأَّمَةُ إذا قَتِلْتُ نَفْسُها: بِهِ رَوَابِسَ عَنِ أَبِي حَيْفَةً:

قي إحداهُما: لا يَشْتُطُ، كالحرَّةِ إذا قتلتْ نفسَها، لأن المهرَ لمولاها، ولَمْ يُوحَدُ منه منْعُ المُنْدَلِ، وفي روايةِ: يَشْقُطُ، كما لو ارتدَّتْ قبلَ الدحولِ

<sup>(</sup>١) أي: قول أبي حنيقة ١

<sup>(</sup>٢). يبطر، فاشرح المحامع الصغيرة تسرفزي [٥،١٤٠] محطوط مكنة حار الله.

 <sup>(</sup>٣) أي: قول أبي حبيمه يثان في اللحامع الصغيرا وقد مصى أنهم قد يُطْنفون اسم. (الكتاب)
 عنى (الحامع الصغيرا) بكن العالب إطلاقه عنى المحتصر لقدوري.

<sup>(1)</sup> ما بين المعقوفتين: ريادة من القداء وام1، واع1، وات1.

#### غدرا بمؤتبا حتك الفها

سے سے

وحهُ قولهما أن المتتولَّ مَنِّتُ بأحله، لا أحلَّ له سوئ هذا على مذهب أهل شُنَهُ و بحدعه ، فلو ماتتُ حَنْف أبيها ، لا بشَقْطُ المهرُّ ؛ بل يتقرُّرُ بوجود المؤكّب، وهو بموثُ ، فكذا هذا، كالحرَّةِ إذا قتلتُ نفسها، وكما إذا قتلها عبرُ مولاها أ

ووخة قول أبي حيفة إلى ، أن من له المدل، مع المند، قبل التسميم؛ فحرى سنع لمدل، كما لو عينها سمكان لا يُقْدِرُ عليها، وكما إذا ارتدَّتُ الحرَّةُ الله في لمدل، وها إذا ارتدَّتُ الحرَّةُ في لمدحول، وكما إذ أمنت العبد السبع قبل التسليم، بشعطُ حميعُ النمس، وذاك لأن تقبل وإن كان موتًا مأحل، لكنّه خعل في حقّ أحكام مدب كأنه عبرُ الموت، ماليل وحوب القصاص في العلم، والكفارةُ والديةُ في العطأ

وها: لا يحدُ القصاصُ عنى المولى، لاستحابة أنْ يُحدُ له، لكن عليه لائه، وثهدا لو دبح شاة إنسان يَصْفَلُ، بحلاف ما إذا مائتُ حَثْفَ أعها؛ لأن منع لمند بد يُوحدُ، وبحلاف ما إذا أنسها، لأن لمهر بعد قتْبها عُسها لمند بد يُوحدُ، وبحلاف ما إذا قلْت الحرَّةُ نفسها، لأن لمهر بعد قتْبها نفسها مورثة، وله يُؤوحدُ منهم منغ المُندل، وقيه خلافُ إلا ١٩٠٠، ما زُفرَ و لشَافعيُّ، وهما يَقِيسانَ على وِدَّةِ الحرَّةِ قبلُ الدخولِ.

ولما أن قلبها بفشها هذرٌ في أحكام السياء وإنما تُؤاخدُ به في الآخرة. بخلاف ردَّنها، فإنها معشرةٌ في أحكام الدنيا، فنقط المهرُّ بالردَّة دونَ الفيل، فضار قَتْنَها نفْسها كموتها

قولُه: (حَنْفُ أَنْفَهَا)،

والحَقْفِ: الموتْ ، وحَمْعُه خُرُوكَ ، لِسِ له فقلٌ نتصرُف ، وإبعا يُصاف الحلف

<sup>(</sup>۱) البطر الا سامة تنظيل [2-49] ، قامية شرح الهدامة كتاباني [۲۹۹،۳۹۸] ، فشرح فلح النظيرة [۲۹۹،۳۹۸]

وهدا ، لأنَّ شَمَقْتُولَ مَبِّتُ بَاحِنهِ فَضَارِ كَمَا إِذَ قَنَبُهَا أَخْسَيُّ وَلَهُ أَنَّهُ مَثْعُ الْمُثْلَلُ فَشَرِ التَّسْسِمُ فَيُحَارِي بِمِنْعِ شُدلِ كَمَا الرِيدَاتِ الْمُحْرَةُ وَالْفَتَلُّ فِي حَقِّ أَخْكَامُ الذُّنْيا خَعَلَ إِيلانًا حَتَى وَحَبَ لِقَصَاصُ وَالْدِيةُ فَكَدَا فِي حَقَّ الْعَهْرِ

وإنَّ قَنَلَتْ خُرَّةً مُصَلِها قَبَلَ أَن يَلْخُلَ بها زُوجُهَا فَلَهَا الْغَهُرُ ؛ خَلَامًا لِرُّفَرَ هُوَ لِمُعْدَرِ بَالرَدَة وَيَقَتَلِ المَولَى أَمِنَهُ وَالْحَامِعُ مَا بِياءً

إلى الأمعاء إذ مات لشخطر بلا سب ويُقالُ مان حَلْف أبعه؛ لأن الروخ تُحَرُّجُ مِنَ الأَنْفُو<sup>(1)</sup>

قولُه (وهدا) إثرةً إلى عنارِ قُل المولَى أَنِه سوتِها حَنْفَ آتِهِهِ (فصار)، أي فتُل المولى (ولهُ)، أي الأبي حيفة إلى (فَيْجارى)، أي، المولى.

قولُه. (كما ازْمَدَت الْخُرَةُ)، أي قبل الدحول، والحكُمُّ في ارتدادِ الأُمَّةِ قبلُ الدخولِ كذلك، وقد بيَّنَاه،

قولُه: (والْقلُل هي حقّ أخكام الدَّلْبا خُعل إثْلاقًا)، حواتٌ عن قولِهما: إن المقتولُ مَبُّتٌ بِأَجَلِه.

قولُه. (فكدا في حقّ الْمهْر)، يعني، كما أن القتل خُعل إنلافًا في حقُّ القصاص والدية، فكدا خُعل إتلافًا في حقُّ المهر، وخُعل كأنَّهُ عيرُ الموتِ

قولُه: (والحامعُ ما مِنَاهُ)، أي الحامعُ بينَ المغيس ـ وهو قَتْلُ الحرَّةِ مُعَمَّها ـ وهو أَنْدُ المحرَّةِ مُعَمَّها ـ وبينَ المغيسِ عليه ـ وهو ردَّةُ الحرَّة قد الدحول، وقتْل المولئ أمّته ـ ما يَتَّه، وهو أن من له الحقُّ منع المُنذَلُ، فيُحارى معنعِ الدل، وقياسُ رُّه علئ فَتْل المولى

 <sup>( )</sup> ودين أن العرب كانت تتحثو أن المراء [د قس حرج رُوخه من مصله ، ودا مات بالا فش و هند جرح رُوخه من الهم أو من فيما ينظر الد ينفجم الوسطة [ ١٥٤ ]

و أن حديث المزء على مُعَدِّهِ عَيْرُ مُغَتَّرُهُ فِي حَقَّ أَحَكَامُ الدُّنِيا فَسَالِهُ مَوْنُهِ حَتْفُ الْعَهَا مَحَلَافَ قَتْلَ الْمَوْلَى اللّهِ مَغْتَثَرٌ فِي حَقَّ أَحَكَامُ الدَّنِيا حَتَى تحدُّ الكِفَارَةُ عَدِيهِ

وردا نروَح أمةً فالأذُنَّ في الْعَرَل إلى الْمَوْلَى عند أبي حَيْفَة رَحِيدٍ. وقال أنو يُوسُف ومُحمَدًا \* يَحْيُدَ: إنَّ الأِذْنِ \* إِلَيْهَا ، لأن الوِطْءَ حَقَّهَا حَتَىٰ

أمه، إلما يصحُ على أصلِ أبي حنيفةً ؛ لأن أبا يوسف ومحمَّدًا <sup>11</sup> لا يتُولان ١٠٠٠ ما بمشوط المهر في قتل المولئ أمتهُ،

قولُه (بحلاف قتُل الْمُولَى) حَوَاتُ عَن قَولِهِ: (وَبِقَتْلِ الْمُؤَلِّي أَمَّتُهُ). قولُه (وإدا تروَح أمةُ عَالَادُنُ فِي الْعَزْلِ إلى الْمُؤلِّي وقال أبُو بُوشْت ومُحمَّدٌ إِنَّ الْإِذْنِ إليْهَا) ".

و في معص نُسحِ ﴿ الهداية ﴾ ﴿ وَعَلَ أَبِي يُوسُف وَمُحمَّدٍ : إِنَّ الْإِدُن إِلَيْها ﴾ ٢٠ .

د عده في (ح) الته؛

(٣) في حاشية الأصل: (ح) رهن أبي يوصف ومحمدا.

(a) راه يعتم في (ط): فني العرابة،

وقع بالأصل المحمدة والمثنب من العداء وأماء وأعاء وأأنه ويصبح ما وقع في لأصل من لمه رسعه والوبهد للحدثون ألما للزين المصوب لُفقًا وحقًا، وألَّا ووفيلًا

ويع بالأصل البيشيرة والمشتباس التناء والماء والجاء والسا

سط المدانج الصنائع ( 1783 ) ، السن الحطائرة ( 17 ) ، المحوفرة سيرة ( 187 ) ، الكلمة فتح القابيرة [ ٢٨٧٠ ]

عد عد المصاح من الهدامة [ ٢٠١١] ، وهكد وقع في سحة التُهركديُّ (المعرودة على أنمو المن الدريُّ) من الهدامة [ ق ٢٧] أن محفوظ فكه فيض الله أعدي ــ بركباً ، وفي سبحة الماسميُّ من الهدامة [ ق ٧٧ ب المحفوظ فكه كربراني فاصل أحدد بات ــ بركباً ، وفي سبحة الأكبيُّ من الهداية [ ١ ق ٨٧ ب المحفوظ فكه فيض الله العدي ــ بركاً ، وفي سبحة =

#### نتُنَتْ لها ولاية المطالة

أي إلى الأمه المسكوحة، وهي الأصلح، لان هذه المسألة من مسائل االحامع الصغيرة،

وصورتُها فيه المحمدُ عن يعقوب عن أبي حبثه في رجلٍ تروَّج أن... فأراد أنَّ يغُرِل عنها، فان الإدنَّ في العرَّب إلى للمولى ! الولمُ يَدُكُّرِ الحلاق... فدلُ أن طاهر الرواية عنهما كما قال [ ١٠٠٠ أبو حسته ...

ولهد قال فحرَّ الإسلامِ البردوئُ في قشرح الحامع الصغيرة (فوعن أبي يوسفُ ومحمدِ: أن الغَزَّلَ إليهاً (<sup>()</sup>)،

وبدُلُ قولُ صاحب (الهداية) أبضُ بعد هذا على ما قُساء لأبه قال في بيان دليل أبي حبينة (ولجة ظاهر الزواية)؛ إلا أنا الصدر شهيد والراهد الْعَابِيّ أنّت في شارحي (الجامع الصغير) لهذ كما في السبحة الأولى"، وبقُلُ فحر

ال عصيح أا فاده بد محفوظ مكتمة في مان قدي دادك أد وأشار به سولك في خاشية النسخة التي محظه من الهداية ف

وهيم شاح بل بهده، لأنبل درين، بدأ العلى والمحدور وعدهم، وفينهم العرام الجالم عن ويماح الدالية (٢ ق ٩٧٣ ت. محفوظ محبه وبن الدين داليك (رفيم الحظم) (١٩٧٨) ]

ورقع في السبحة المنظولة على بسحه المدامسان (١٠ ١/١٥) ... محطوط حامله براسمان الأمامان (رقم المحطة ٢٥٩٣) (١٠ الرطفاهما) الإدن لهاه

الدائليط الأول فوق أثر لوقف وتحدّد ... في المشتري للسحة عن يحظ المولف من فيهديما [ال-١٩١٤] المحفوظ مكت فقص فه [١٥]ت إنه الشهر تنديّ ألف في حاشية للسحت من في لهديما

 <sup>(</sup>١) حد المحامع عسمية مع شدمة عامع محدة (ص ١١١) وعلمة هماك الرحل برائح مه
 ها لا يول إلى المولى ٥٠

<sup>(</sup>١) ليم شاخ لمان المان ساء ي أو ١١٦ ب محدد مديا فقي به فلي

 <sup>(</sup>٣) يعني من الهديمة في قدم الدفار أن أدألت المحمد ب الإدريبها، وخدلك الله فاصلي حال في شرحه على فالمحموم عبده أوادا ما محصوط مكت فعن علم الهدي بالراح ( فياء

. . .

لإسلام أثب

## وهذه المسألةُ مبيَّةٌ على حوار العرِّل عبد عاتبه العلماء؛ خلاقًا لبعض الناس

المحدد (۲۵۳) | ، وظهير الدين التُكريائيُّ في شرِّحه لفيد على (المحالج لفيد) | ، وهو المشتب في لعص اللح محصوط بك فيفي الله أفيدي ـ بركيا ( في المحدد (۱۹۵ ) ، وهو المشتب في لعص اللح المحمدة من الالمحالج الفياميرة [ 190 ) المحدد المحدد الفيدي ـ بركيا ( فيه المحدد ( 190 ) ] ، وقد في سنجد أخرى | 190 أ المحدد ( رقم المحدد المحد

أما اللفظ الأون الرحل أبي يوسف ومحمد الله فهو الدين في ساح الدودي على 14 يجرمع المنحاء [الـ ١٩٦٢ - المحموط مكنه فيفي الله أفيدي بالدك ( فيا الجنف ١٩٥٣) ]

(۱) بكن احداد أن يكون فحر الإسلام فلا يصرف في المل ربية دن هو لام يرامن عديم بفته على المن حدادة ديا أحران من شرع الانتخاص عديميرة ، وكلهم بن المن ما على حلاف ما على فحر الاسلام ، فلو وصيفاهم في كف ، وكان فحر الإسلام في الأخرى ، ويد يرشح رحدى الكفس ملك المشك الداخل حد (بداية خارجة) هو التحميل في بكن بنك النصابين.

ه لا تكتب بنث الفريمة أفرات إلى المؤلف من الأطلاع على تسجه معتقدة من التجامع الطبعية الدالة . شكوب الجاكلية بين الفريفس! وهذا منذ للم تفعيه هذا، كأنه بيا نقع له والوالسجة واحدة من بنث الشّمج الكتباء إلى كانت بسبالاً بها مكتباتُ بعداد والعاهرة في رماية!

ما الراة ها اكتفى لئيس بقل فجر الإسلام وحسب وقد مهنى ما بقده من بعض بالله السلح الحطّة من العلم التنفية المن كون الحطّة من المحامع الصغيرة، على حلاف ما خمه المؤلف، رباده عند فاره عبل واحد من كون عاده لُمّاح كُلُف طاهر الرواية (ومنها المالحامع الصغيرة) كالمر (ومنها فحر الإسلام) كثيرة النفيات في عند الدامجيد من الحسن من بعييره ومبدس، وروانه بالممنى، وغير دبك مناشق معه تميير كلامهم عن كلام الأصل في مواطن كثيرة،

وقد شهد على هذا في فانقدمه التحقيرة، وذكرت أن المؤلف كان بصفد كبراً في حكامة أعاض فا يجامع القبيف فاعلى شرّح فيجر الإسلام عليه، وكان فلاوقع له سنجة نفسته من هذا شرح ، فحشّاها وطرّرها بالفوائد العرائد

بعم اهنان احتمال احرام ردّ أيضاء وهو ال بكون فحر الأسلام فد جعل مداجه على عفي الدو بالب العرابرة إلى الديامع الصعير 4 رمدا لديامع بعيره ، فلهد الفرد في شاحه منت النصوص التي لأ يواجد في شروح غيره ، ح@ غايد البيس ع)»-

والدليل على الجواز ما روى اللحاريُّ في الصحيح 1: ماسنادِه إلى عطاءٍ. غَلَّ حَابِرٍ لَكِنَّ قَالَ 1 كُنَّ بَقُولُ عَلَى عَهْدَ رَسُولَ لِللهُ \*\*\* وَ لَقُرْآنُ بِشُرِلُ 10 (1) } وأحرط مستمَّ أيضًا

وروى صاحبُ «السنر» مشد المسدد الذي رفاعة، عن أبي شعبِ الْحُدْرِيُّ بِيْنَ، أَنَّ رَخْلًا وَلَى بُهُ وَلَى الْمُولُ الله . إِنْ بِي حَرْيَةَ وَلَى الْحُرِلُ عَنْهَا ، وَلَى الْحُرْدُ وَلَى الْحُرْلُ عَنْهَا ، وَلَى الْحُرْدُ وَلَى الْحُرْلُ اللهُ وَلَوْدَةً اللهُ وَلَا الْحُرْلُ اللّهِ وَلَا الْحُرْلُ اللّهِ وَلَا الْجُولُودَةُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللللّ

وفي االسن ايصًا، مسدًا إلى خالر إلى قال. خاء رحُلٌ منَ الْأَنْفَار إلى وَلَى قال. خاء رحُلٌ منَ الْأَنْفَار إلى وَسُولِ اللهِ ﷺ، فقال إلَّ لِي خَرِيةً أَطُوفُ عَلَيْهَا وَأَنَا أَكُرُهُ الْ تَخْيِلُ. فَقال المُعْرَلُ عَلَهُا إِلَّ شِفْتَ، فَإِنَّهُ سِأْنِيهَا مَا قُدُرَ لِهَاهِ، فَال: فلدتَ الرَّحُلُ ثُمَّ أَنَاهُ، فَقَالَ إِلَّ

 <sup>( )</sup> بطر ( احتمع الترمدي) [1/0/1] .

 <sup>(</sup>١) أخرجه التجاري في كتاب التكاح الناب العرب [رقد ١٩١١]، ومسلم في كتاب التكاح الناب الحرجة العرب [رفيم ١٤٤٠]، في فطاوه في حالم بلئين له

الكوة أودة عني اللي دُفت حبّ ، وكانت حاده أشراف العراب الأندفيوا للمهم إذا وُلكَ إلى للحرّر عن العوق العاراء فقالت النهود إلى العراب ألف فريت من الوأداء لأنه إللاف للنس ولو لعبده عن الوجود النظر الاعود المعدد شرح منز ألي داودة للعقيد اللذي [1 - 107]

أخرجه أبو دود في كتاب لكاح باب ما جاء في المرز (إرفير 1997)، ومن طريقه شهم في المرز (إرفير 1999)، ومن طريقه شهم في المستى الكثيري (إرفير 1999)، عن رفاعه، عن أبي سعب التشريق بيني به قال الله هند اللهادي الذي إشاده الحيلانية وقال ابن حيمر الرجالة ثقابة بينيل الاستمراعي بحديثة لابن عبد بهادي (ص 209)، والموع بمراعة لابن جيمر (ص 214)

ومي العرَّد نشط حقَها فيُشْتَرَطُّ رضاها كَمَا فِي الْحُرَّةِ بِجَلَافِ الْأُمَةِ الْمَشُوكة؛ لآنَهُ لَا مُطَالَبةً لَهِا فَلَا يُغْتَبرُ رضاها.

وَجُهُ مَا رُويِ عَنَ أَبِي يُوسَفِ وَمَحْمَدِ يَهُمَّ أَنَّ الْإِدِنَ إِلَيْهَا ۚ لَأَنَّ قَصَاءَ الشّهُوةِ حَنُّهَا لَا حَنَّى مُولَاهِا ، ولهذا كان لها مطالبةُ الروح بالوطاء، فصارَتُ كالحرَّة، محلاف الأمة المملوكة ؛ حيثُ لا يُشْتَرطُ رصاها في العرل ؛ لأنه لا مطالبة [لها]"! بالوطاء،

ووجه الطاهر: أن العرل إنما يُكُرهُ لمكانِ الولدِ، والولدُ حتَّ العولى، لا حتَّ الأمه ؛ لأن ولدَها معلوكُ لعولاها، فيُشترطُ رصا العولى لا رصاها، بحلاف الحرَة ؛ فإن لها حقَّ في الولدِ، فيُشترطُ رضاها، فعمًا كان للحرَّة حقَّ في الولدِ، فيُشرطُ رضاها، فعمًا كان للحرَّة حقَّ في الولدِ، ولم وضاها، فعمًا كان للحرَّة ، وهو معنى ولم يكُلُ دلك للأمة العكوحة ؛ بطل قباسُ الأَمَةِ العكوحة على الحرَّة ، وهو معنى قولِه: (وَبهَذَا قَارَقَتِ الْحُرَّة) ،

والمرادُ بالعزل: أنْ يَطأها ويغْرِب شهوته عنها؛ كَلِلَا يَتُولُد الوَلَدُ قولُه: (تَنْقَبِضُ حَشُها)، أي في قصاء الشهوة، قالوا، مطالبةُ الوط، لها ١٠٠١ مـ ١٠ مـ ١ من الروح قصاءٌ مرَّةً واحدةُ، أنّ دِيانةً فعي كُلُّ مرَّةٍ.

<sup>).</sup> وقع بالأصل الوقدة والمشتب من المناء والماء والماء والسار وهو الموافق بنا في المسترة

العراجة المسلم في كتاب (لكاح الناب حكم العزل [رفع ١٤٣١]، وأبو داود في كتاب (سكاح).
 الماب ما حاء في العرب إلى فيم ٢١٧٣]، وأحمد في النسبة (٢١٢٣]، من حديث الني بربير (للمكي على جَابِر في يه، واللفظ الأبي داود.

<sup>(</sup>٣) ما يين المعقوضين: زيادة من: قداء وقمه، وقعا، وقائدة.

# رِضَاءُ وَمِهِذَا فَارِقَتُ الْحُرَّةَ

ول لروحت الدر مولاها أنه أحلف الله اللحيار ، لحرا كان روحي او عبد القوله في البريرة حلى أغيف الاملكت بِصْغَلَثِ فَاخْتَارِي؟......

قولُه (وبهد درفت «خر»)، أي تنسب أن بمراً للحلَّ بمقصود الولد. وهو حلَّ بمونى، فارقت لامةً بمكوحةً بحاء، لأن بها حلَّا في الولد دول لأمه. فمدَّ وُحد عارقُ، نص عباسُ، وقدالكُ،

قولُه (فإن بروحت بادر مولاها . به صبب فلها بحدارُ خراكان روخها أَوْ غَيْدًا) ، وهذه مسألةُ القُلُوْرِيُّ<sup>(1)</sup>.

اعلم آل الأمه بد أعظت و به برق و برقاحها سارى منه أو ترؤحه بالدوس و كان بها بحداً ، مو قاكان بؤخها أحدا الإحداق حرّا أو عبداً ، إلى شامت أقامت عقد و وإن شاءت اختارت بلسها فعارفته ، ولا مهر الها إن اللم يدخل بها نروخ ، لأن حنيارها عسها فشخ من الأجس ، وال كان دحل بها ، فالمهر و حث بالمبدوء الأن المحود بخكه بكاح فيجح ، فتقرّر به المبلستي ، وإلى احتارت بروجها و فيمهر أن المهر و حث بروخ بها أو لما يذخل ، لأن المهر و حث بعدا به فيم من الموسى ، فيكون بدأه المهر و حث بها المباري ا

وقال الشَّافعيُّ: إذ أَمْنَت لأمَّهُ ورؤحُها خَرِّهِ فلا حِبْرِ لها" "

وقال الحاكمُ الشهيدُ في اكافيه؛ قال بنُ أبي لبني، إذا كان روحُها حرٍّ ،

<sup>(</sup>۱) راديمندني (س) ۱سه

<sup>(</sup>١) ينظر، المحصر الفَلْوَريَّ ( (ص) ١٥٠١

<sup>(</sup>٣). وقع بالأصل الحرجها، والعشت من النداء واداء وادواء والب

غامه سان مکه

للاحيار ع

وخَهُ قُولَ الشَّافِعِيُّ مَا رُوِى فِي ﴿السَّنِ ﴿ بَاسِادَهُ إِلَىٰ عَنْدَ الرَّخْمِ ثُنِ أَنَّ سَرِيرَةَ حَيْرَهَا رَسُّولُ اللهِ ﷺ ﴿ وَكَانَ زُوْجُهَا عَنْدَ أَسَوِدَهُ \* \* \* \* \* عَلَى عَانْشَةَ إِلَيْهِ ﴿ وَأَنَّ سَرِيرَةَ حَيْرَهَا رَسُّولُ اللهِ ﷺ ، وَكَانَ زُوْجُهَا عَنْدَ أَسَوِدَهُ \* \* \*

ولما مارُوي أيضًا في «السس» مسمدً إلى إثراهيم، عن الأشود، عَنْ عائشة بهد، اللّ رؤح مريرة كان حُزًّا حين أغتنتُ، وأنّها خُيْرتْ. فقالتْ: ما أحثُ أنْ كُرن معةً، وأنّ تي كما وكداه (١٠).

<sup>( )</sup> يعر ( كاني) بمجاك التهد إلى 21

<sup>(1)</sup> أخرجه مستبد في كتاب لعمل باب (بما لولاء بين أعمل | فيم ١٥٠٤]، ويد دود في كتاب علاق باب وي كتاب على وعلى بحث حر أز عبد [رف ٢٢٣٤]، والساسي في كتاب الصلاق باب حيد الأنه بعيل وروجها مبتوث إرف ٣٤٥٣]، من طريق عبد الأخدر بن الماسم، عبد أيه، مثل هائشة إليميدية

 <sup>(</sup>۳) أخرجه أبود و دوي كاب الطلاق باب في تستنوكه بعن وفي تحت جراء عبد [ فيم ۲۲۲۲].
 وأخريد في التستندا [۲۹۱۱] و بر أبي شبه [رف ۲۹۱۱۵]، و لمحادي في الشرح معاني .
 لان و [۳ ۲۲]، و سيفي في السبل لكرى ا [ بد ۲۶۱۶۲]، من طرين هناه، با فاده، عن مكرمة، عن ابن عباس .

قال النبي الرسادة منجيج النظر النجب الأمكار شاح النماس والأثارة للعبني [11 10 2 1] (و) أخراف الربحان في في كتاب لفراعض بالباعدات لبالم أرف 1747 ]، وأند وادو في كتاب علمان بالباعد وادو في كتاب علمان بالباعد وادو في المراه بالباعد والمان بالباعد وادو في المراه بعد والهاروج [ فد 110 ]، والسابي في كتاب الملاق بالباعد واحجها في حداد المناس والهاروج [ فد 110 ]، والسابي في كتاب الملاق بالباعد والمهاد واحجها في المناس والهاروج [

-C- .... a.s ....

ثم وَخَهُ الترجيع لمذهب أن رؤحها كان عداً في الأصل، ولا حلاف فيه. وإسد خنفت نرو باتُ في أنه هل كان حرَّا عدَّ إعدَى بريرة أمْ لا ؟ وحرَّ الحريّة إندتُ محريّة العارضة، وحرَّ من قال إله كان عبد الفيُّ لدلك.

فكان حثر الإثبات أؤلى من حبر البقل، لأن حبر الإثبات حثر عن دليلي. وحثر سني حثر لا عن دليلي، لأنه من الحائر أنَّ لكُون رؤخ لرائزة حرَّا حال إعتاقها. ولمة يغله النافي دلك، بن سي الأمر على المصحاب لحال، والأصلُّ في الدلائل الإعمالُ، لا الإهمالُ،

فعلى ما دهب إليه الحصمُ تكُولُ إحدى لروايش متروكةً ، فيحلُ بغملُ بهما توفيقًا ليبهما . فكان ما دهت إليه أولى و ولأنه قد صلح عن السيِّ التلاق أنه قال للريَّرَةَ، الملكَت للصعك فالحتاري الله ، رواه المسلح ألو بكرِ الرَّالِيُّ في يوسناده إلى السيِّ التلالِيُّ أن

حمل عنَّه شوت الحيار منت النَّفع أي احتاري بعست؛ لأبك منكَت الضَّعكِ، كفولِه السَّعد، والعنهُ موجودةُ فيما إذا كان روحُها حرًّا، فيكُونُ لها الخيارُ، كما إذا كان زوْجُها عبداً.

وحدّث الشيخ أبو محمدٍ عدُّ اللهِ منَّ محمّد من يعقوب الحارثِيُّ الشَّدَّمُوييُّ [\* ١٠٠٨ م] في كتاب الصاقب أبي حيفة الله \_ الذي حمعه \_ عن العثّاس من عربةٍ

<sup>= - [</sup>رف ۱۹۹۶] و من جريل إلا فيما عن كاسود، من عالت يؤير له او علم لأبي دود

<sup>(</sup>۱) مصن تحریجه

 <sup>(</sup>١) أو يكون عند برين سيدًا بدر شع ، وريد بلكه وحبب بنظر اشرح محصر عجاويا المحماص [٣٨١/٤].

٣٠). البينة كاملًا: اكتباب لأثار الشاعة، في منافب بي حيفةًا: وهو من مرويات النعافط أبي منفذة

-ري ديمانيان ي<del>ي</del>-

المفطّب الحدّث محمدً من المهاجر''!، حدّث عبيّ منّ بريد عن أبي حبيمه، عن حبّه، عن حبّه، عن الله حبّه، عن الأسود، عن عائشة البيد، «أنّها أغلقتُ بريرة، ولَها رؤحٌ مؤلّى لأنّ أبي أخمد، فحيرّها رُسُولُ الله يَشْق، فالحتارثُ نفسها، فعرّق بيُنهُما، وين رؤحْه حُرَّاهُ٬'

والعقة فيه أن المبلك يرد دُ عليها بعثمها، فكان لها أن نشع دلك و دَفَعًا لصرر ردياد الملك ، وداك لأن حلَّ الخُرَةِ أوسعُ مِن حِلَّ الأَمةِ ، فإنَّ قال العنق كان يمثلكُ لروحُ عليها تطبقتين، ويَمُلِكُ مراجعتها في قُرْأَيْن، وكانت عِدَتُها حيصتين، فرداد كلُّ دلك بالعنق، فأتت الشرعُ لها الحيار برقع أصل العقد ولأنها لا تنمكن من دفع هذا الصرر إلا برقع العقد ، ولأنها بعد العنق يشعها روحُها عن الحروح و لترويد الملك أيضًا ، ولأنها ملككُ نفسها بعد تمام العقد عنيها ، في الحيار العنق الحيار ، كما أن كان روحُها عندًا ،

فإنْ قلْت. يَتَطُّلُ تعليلُكم مما إدا إن 1/610 تروَّحَتْ بلا إذَّا المولَى. ثم أُعِقَتْ : حيثُ لا يكُونُ لها الحيارُ

قَلْتُ. لا يُسلَّمُ أن تلك المسألة تُردُّ بقُصًا عليها؛ لأن فيها لمْ تَمُلكُ بصها بعدَ ندم العقد، وكلامًا فيه، بل نمامُ العقدِ خصل بعد الحريّةِ برصاها، فلمْ يَثَلَثُ لها الحيارُ

<sup>: -</sup> بسيدي عن شيخة اللَّحِدُات إبراهيم بن رسناهل المعروف بالقيفار النظر الا يستخب من معجم شيوخ السمعانية [٣٤٣/١]

ة - وقع بالأصل: المجيد بن جدمه المهاجرة والنشب من الفاة، والاه، والعاه، والفاء والماء وهو الموافق لما وقع في المستد أبي حيفه الأبي مجيد الجارثيّ

أخرجه أبو محمد الحارثيُّ السُّدُلُونِيُّ في المسد أبي حسما (٥١٠ ٢) ، عن عدس بن عرب العطال بإسافه به ،

قَامَتْغَلِيلْ مَمَلُكُ النَّصْعِ صَدَرَ مُطَلِقًا فَيَنْظُمُ الْفَصْلَئِنَ وَالشَّافِعِي يُخَالِفُنَا فِيمَا إدا كَانَ رَوَخُهَا خُرُّ وَهُو مَحْجُوحٌ بَهِ ، وَلِأَنَّهُ يَزْدَادُ الْمَلْكُ عَلَيْهَا عِنْدَ الْعِتْقِ فَيَمْلكُ الرَّوْحُ بِغَدَهُ ثَلَاتَ تَطْبِيقَتِ فَتَمْلِكُ رَفْعِ أَصْلَ الْعَقْدَ دَفْعًا لِلرِّيَادُةِ .

ول هيداليين ال

قَانُ قَلْتَ: المعنى في العقيس عنيه عدمُ الكفءة، فكان لها الحيارُ . ١٠٠٠ - إ. وَلَمْ يُوحدُ دَلْكَ المعنى في العقيس ؛ لأن الحرَّ كُفُّ للحرَّةِ، فَلَمْ يكُنْ لها الحيارُ ، كما إذ أسلمت الدميةُ وهي تحت مشلم.

قَلْتُ لا نُسدَّمُ أن المعنى هو عدمُ الكفاءة في الأصل، وإبعا الكفاءةُ تُغَفَّرُ في النداء النكاحِ لا في نفاله، ولهذا إذا أَلِشَرَتِ الفقيرةُ لـ وهي تحت فقيرٍ لـ لا يكُونُ لها الحيازُ، فَعُلمَّةُ أَنَّ المعنى ما قلنا،

قولُه: (فَالنَّغَلِيلُ مَعْلُكِ الْبُصْعِ صَدَرَ مُطْلَقًا)، يعني: أن السيِّ ﷺ حَغَلَ عَنَّةُ شوتُ الحَدِر مَلْكُ النَّضَعِ، وَلَمْ يَغْصَلُ سِنَ مَا إِذَا كَانَ رَوْحُهَا حَرُّا أَوْ عَنَّا.

قولُه. (فَيَنَظَمُ الْمُصَّلَيُنَ)، أي ينظم التعليل ما إذا كان زوحُها حرَّا أو عدَّ قوله (وهُو مخخوعٌ به)، أي: الشَّافعيُّ مخجوعٌ بإطلاقِ قولِه ﷺ: وملكُت بُضْعَكِ فَاخْتَادِي النَّا

قولُه: (بِعْدَةُ)، أي: بعد العِتنِ.

وبريرة \_ براءين مهملئين \_ على ورن كريمة ، وكان [اسمُ](") روحها مُعِينَ ، وكان عبدًا لآن أبي أحمدُ ، كذا قال صاحبُ ١٥لـــــــنا(١٥).

<sup>(</sup>١) وقع بالأصل البوساء والمشتاص التاءواءا،واحا،واسا

<sup>(</sup>۲) مصن بحريجه

<sup>(</sup>٣). ما مين المعلوفتين" ريادة من، افعاء واجاء واعاء والات، والتها،

<sup>. (</sup>١) العملي افاله روايه في دلك الجلبيث لذي أحرجه (أبر داود) ليمساده في كتاب الطلاق الباب حلى "

ركدلك المُكاتبة ، يغنِي: إذَا إه/١١٤ تَزَوَّجَتْ بإدن مَوْلاهَا ثُمْ عَنفَتْ وَقَالَ رُفَرُ لا حَبَار لَكِ ، لأَنَّ الْعَقْدَ بَعَدَ عَلَيْهَا بِرَصَافَ وَكَانَ الْمَهُرُ لَهَا فَلا مَعْنَى لإِشَاتِ الْحَيَارِ بِجَلافِ الْأَمَةِ ، لِأَنَّهُ لَا يُعْتَبِرُ رِضَاهَا ،

سوالي غايد المبادر في

وقال الشيخُ أبو جعفرِ الطَّخَاوِيُّ في اشرح الآثار؟' اكان تُعِيثُ عـدًا لآل المُعيرة مِنْ سي مُخَرُّومٍ؟' .

قُولُهُ ۚ (وكدلك الْمُكَانَةُ ، يغْنِي ، إذا تروْحَتْ بِإِذْنِ مُؤْلَاهَا ثُمَّ عَنْقَتْ) ،

وإنما قال صاحبٌ «الهداية»: (يَعْنِي): على وَجُهِ التفسيرِ؛ لأن قولَه: (وَكَذَلِكَ الْمُكَانِيةُ)، لفطُ القُدُورِيُّ ` .

اعلم: أن الْمُكَانَبَةَ إذا تروّختُ بإدْنِ المولى، ثم عنقَتْ؛ كان لها الحيارُ، وقال زُفَرُ: لا خيارٌ لها،

وجُهُ قولِه الله هذا نكاحٌ برضاها، فلا معنى لإنبات الحيار بعد ذلك ، وذلك لأن بكاخ الشّكاتة لا يَصِحُ بدون إسماء ما رضاها، فلمّا صحَّ برضاها؛ لَمْ يَكُنْ لها حيارٌ بعد العنقي، فصارت كالحرَّة، ولهذا يُسلّم لها بدّل نُصْعِها. بحلاف الأمة ؛ يوه لا يُعْترُ رضاها أصلًا في بكاحها؛ لأن للمولى إحيارُها، ولا يُسلّمُ لها بدّل يُصْعها؛ لأن مهرّها لمولاها.

ولما: ما رُوِي: ﴿ أَنَّ اللَّمِيُّ كُلَّةٍ خَيْرَ مِرِيرَهُ جِينِ أَغْتَفْتُ، وكانتُ مُكاتبَةً ۗ ( " ا

من يكون لها الحدر إرهم ٢٢٣٦]، عن هشام بن أمروه، عن أسه، من حاسم الأمربره أصفت وهي عند شمست عند لان أبي أخمد، محترها شول الله 555، وقال بها الان قربك علا حار لك.»

<sup>( )</sup> ينظر افشرح معامي الأثارا للطحاوي [٦٢ ٣]

<sup>(</sup>٢). ينظر: المحتصر القُلُوْري: [صر/١٥٠].

٣) الترجم أحيد في البنيدا [٢٠٩٦]، وأبر نفتي في السندا أرقم ١٤٣٩]، • سهتي:

كد قال فحرُ الإسلام التُرْدُويُّ في اشرح الحامع الصغير ا<sup>11</sup>، والصدرُ الشهيدُ في اشرح الحامع الصغيرا، وكذا قال صدرُ الإسلام لَيَرْدُويُّ في المبسوطة، وهو أخو فخرِ الإسلام،

مي الابسى الكبرى! [ عد ١٤٠٣٦]، من طابق أسامه من رئيا، عن العامسيم من تمجليا، عن عائده الانا ربياء كانت تكانت ألأماني من الأعمار . الدولة الالفان بها رئيواً الله يحظ المختاري إن شنت سنظري بحث عند العمد، وإن شنت أن تُنارقيه

قاد الله هند الهادي الرسانة حدة البحر السحر في التحدث؛ لأن عدد لهادي [من ١٥٥] (١) البطر الشرح التحامع الصحيرا عدادوي [١١٦٥] النا متحددة مكت فيص الله أبدي

<sup>(</sup>٣) وقع بالأصيل الهائمة (المثنياس الداءاء)،واعا، والله

<sup>(</sup>٣) العرَّجة مالك في السرحاً؛ [رفد ١٤٩٧]، ومن فرعه سجاري في كانت سيوع بالسارد الشرطة

ولناء أنَّ العلَّة ازُديادُ الْملُكِ وقد وجدناها في المكاتَّة ؛ لأن عدَّتها قُرْءُان وظلاقُها ثِنْتَان

ىرى ئاسەالىدان ئ**ى**⊷

عَاقُولُ: لا يَخْلُو مِنَ أَحَدِ الأَمْرِيْنَ؛ إِمَّا إِنْ كَانَتَ يَرِيرَةُ مُكَاتَنَةً قَبَلَ الإعتاق، او أَمَةً فَنَةً

فإن كانت مُكَاتبة ، فإثباتُ الحيارِ لها حجَّةً لما على رُفر؛ لأن الرأي في معارضةِ النصَّ فاسدٌ،

وإنْ كانت أمةً قِنَةً فَقُولُ: النصَّ الواردُ في '' بَرِيرةَ معبولٌ بريادةِ المنكِ، وارديدُ المِلْكِ بعد العِتقِ حاصلٌ في الْمُكاتَةِ، فَيكُونُ لها الخيارُ ، دفعًا لنصررِ عن مُسها، وهذا لأن عِدَةَ الْمُكَاتَةِ قُرْءَانِ، وطلاقها ثِنانِ، فرداد كلُّ دلك بالعنقِ، كما في الأمة إذا أُغْبِقتْ، ومِلْكُ الْمُكاتَةِ تَدلُ نُصْعِها، لا باعتبارِ عَقْدِ اللكح و بل باعت يعقَد الكان ، ومِلْكُ الْمُكاتَةِ تَدلُ نُصْعِها، وبدَّدُ التَّصْعِ مِن جملةِ الكان و و بل باعتبارِ عَقْدِ اللكح و بل باعت يعقد الكان ، ومِلْكُ الْمُكاتِةِ تَدلُ نُصْعِها، وبدَّدُ التَّصْعِ مِن جملةِ الكليبِ ، في معتول على مقوطِ الحبارِ ، كما إذا وهَب المولى مهرَ الأَمّةِ لها، ثم عتقَتْ ، يَكُونُ لها الحيارُ ؛ لأن سلامة بَدَل النَّصْعِ لَمْ تَكُنُ بعقدِ اللكحِ ، فلَمْ تُؤثَرُ في سقوطِ الحيارُ ، الله سلامة بَدَل النَّمْعِ لَمْ تَكُنُ بعقدِ اللكحِ ، فلَمْ تُؤثَرُ في سقوطِ الحيارِ ،

قولُه: (ولما أنَّ الْمَلَةَ ارْدَبَادُ الْمَلْكَ)، أي: علَّهُ إِنَّنَاتِ الحِيَارِ للأَمَةِ بَعَدِ الْعَنَقِ، رَ لَصَمَيْرُ فِي (وَجِدْنَاهَا) رَاحِعٌ إِلَىٰ (الْعَلَةَ)، وفي (لأَنَّ عِدْنَهَا) رَاحِعٌ إِنِيْ (الْمُكَاتِنَةِ)،

شروط في البيخ لا يحل [رفيم ١٠٩٠] ، ومسلم في كتاب العبر الناب بينا الولاء ليس أعلق [رفيم
 ١٥٠٤] ، من طريس هشام لن غروه ، عن أب ، عن عائث الثناية

القائة من الرقبق تُشْنِين بنفط واحد عنى الوحد وغيره، وربعا حميع عنى أفحاد وأقله وقبل عنى عند ثبت هو وأنواه، يستوي فيه الواحد والاثنان والحقع والمؤلث والمدكّر بنجر البحوير ألفاظ السيمة لسووي إص ٢٠٤]، والمعجد بعه الفقهاءة [ص ٣٧٠]

<sup>(\*).</sup> وقع بالأصل: عبره، والبشت من: عصف وعمه، واعل، وقاسه

وإدا تروحت أمةً بعثر إدل مولاها . ثُنَهَ أَعِنقَتْ ، صبحَ النَّكَاحُ ، لأنها من أهن العبارة وامتناع المعود لجنَّ العولي وقدْ رال

وَلا خِيَارَ لَهَا؛ لِأَنَّ النَّمُود بَعْدَ لَعَثَقَ فَلَا تَتْحَقَّقُ رِيَادَةُ الْمِلْكِ كُمَا إِذَا رَوَّحَتْ نَفْسَهِ بَعْدَ الْمِثْقِ،

قولُه: (وردا تروَّحَتْ أمةُ بعيْر إدر مولاها . أنه أعسنت ، صبحَ النُّكَاحُ) ، وهذه من مسائلِ الفُدُوريُّ - أيضًا ، وفيه خلافً

[۱۳۰۲ه درم] قال في المبسوطة: اوعن رُدر أنه قال: يَيْطُلُ النكاحُ (<sup>۱۳)</sup>. وَجُهُ قُولِهِ: أَن النكاح كان موقوفًا على إحاره المولى، وقد سقَط حقَّه بالعتل. فلا ينْقُدُ برحارة عيره.

ولما أن العقد لم يتوقّف على إذَ العولى؛ لآن الكاح مِن حصائص الأَذْمِيَّة، والرقيقُ فيه مُنفَّى على أصل الحريّة، فالعقد الكاحُ، لصدور رئيه من أمله مصاف إلى محله، إلا أن النعاد توقّف على إذن المولى؛ لقيام حقَّه، فتعد العتق سقط حقَّه، فتمَّ نعادُ الكاح بعد الحريّة من حهَتها

ولهدا لَمْ يَكُنْ لها الحدرُ ، لأن حيار العتن إنما يَكُونُ بارديادِ المِلْكِ عليها بالعتنى، ولا يُتصَوَّرُ ارديادُ الملكِ هنا؛ لأن بناد العقدِ ابتداءً بعد العتني، ولهدا كان المهرُ لها إنْ لمْ يكُنْ دحل بها قبل العتنى، وهذا بخلافِ ما إذا أَذِن لها المولى في الدكاح فتروَّحَتُ " ؛ فإن دلك العقد لا يُنفُدُ ما لمْ يُحرُّه ؛ لأن بالإذنِ لَمْ يَشْفُهُ

<sup>( )</sup> عمر فيجعز المُدّورية (من ١٥٠)

<sup>(</sup>١) يعلو: ١١لمبسوطة للشرخسيُّ [١١١٥]،

 <sup>(</sup>٣) وكد ذكر هده البسامة في البسيرها ألهم الداحاء في حاشه (١٥ وسعر (١ الأصل البعاء ف)
 بالبسيرطة (١٦٩/١٠ /طعة: وواوة الأوقاف القطرية)

واد كانت بروَحتْ بعيْر إذَّبه على ألُّفٍ، ومهّرٌ مثّلها مئةٌ فدحل بها زوْخُها نُمْ أعتقها مولاها، فالْمهُرُ للْمؤلى؛ لأنه استوفى منافعَ ممّلوكةٍ للمولى

حقى المولئ.

ولهذا كان له أنَّ يُمْنَعُها مِن التروَّحِ بِعدم أدنَ ، فلا نُذَ مِن إحارة المولى ، أو حرة من قام مقامه ، أمّا إذا لَمْ يَعْتَفُها المولى ؛ لكنَّه مات ، فورقه من لا يحلُّ له وطُوُها ، أو باعه منه ، أو وهنه لمَنْ لا يَجلُّ له وطُوُها ، بأن كانت ثنتُ بين الجارية وبين الوارث ، أو المشتري ، أو الموهوب له ؛ مَخْرِبَةٌ بالرَّصاعِ ، أو المصاهرة ، أو كانت ورثتُها امرأة ، أو اشترتُهَا امرأة ؛ فعندُنا يَنْفُذُ اللكاحُ ؛ إذ أجار المائث الثاني

وعد رُفر: بِنَطْلُ؛ لأن العقد كان متوقَّفًا على [١٠،١٣١ -] إحارةِ الأوَّلِ، فلا يُفُدُ بإحارة عيره.

ولما أن البكاح إلى توقّف على إحازةِ الأوّل، لتعلَّن حقّه برقتها، والمالكُ ثمني مثلُ الأوّل في هذا المعنى، فينقى العقدُ متوقّعًا على إحارة الثاني؛ لعدم لمسافي، محلاف ما إذا كان المالكُ الثاني من يحلُّ له وطُؤها؛ حيثُ ينفسخُ الكاخُ؛ لوحودِ المعافي، وهو طربانُ الجلُّ الباتُ على الجلُّ الموقوف، أن العدُ إذا تروّح بدون إذن المولى؛ فللمالثِ الثاني أن يُحيره؛ لأنه لا يَمْلكُ نُضْعَه، وعندُ زُفرَ [١٥٠٥م]؛ لا يَنْفُذُ إجازةُ الثاني،

وهذه التفريعاتُ لمُ يَدُكُرُها صاحبُ "الهداية"، وإنما دكرُناها تكثيرًا للفوائد؛ من يطلُبُ «لرواند»

قولُه. (فَإِنَّ كَانَتْ تَرَوَّحَتْ بَغَيْرِ إِذَبِهِ عَلَىٰ أَلْفٍ، وَمَهْرُ مَثَلُهَا مَنَّ فَدَحَلَ بَهَا رَوْخُهَا ثُمَّ أَغْتَتُهَا مُوْلَاهًا؛ فَالْمَهْرُ لِلْمُؤْلِي)، وهذه من مسائل اللجامع الصغيرة.

<sup>(</sup>١) الطَّريان مثَل العُزُّوم، مصدر طرأ نظرًا وقد مصى ببالله، وما في هذا المصدر من المنع و تجوار

حول عالم السال ال

وصورتُها فيه: محمَّدٌ عن يعقوت عن أبي حبيعة إلى اهي أمةٍ تزوَّجَتُ رحلًا معيرِ أَمْرِ سَيْدِها عنى ألف درهم، ومهرُ مِثْلِها مئةً درهم، فدخل بها رؤجُها، ثه أعتقها سَيْدُها، قال، الكاح جائزٌ، ولا حبارَ لها، والمهرُّ لمولاها، فإنْ كان دخل مها بعدما أعتقَها سيَّدُها؛ فلا حبارَ لها، والمهرُ لهاه ال

وهي معادِ المحاجِ حلافً رُفرَ في ، كما هي المسألةِ المنفدَّمةِ ، همدما: بنفد الروالِ الماسعِ ، وهو حقَّ المولى ، ولا حياز لها ، سواءٌ كان الإعتاق بعد الدحور أو قبلَه ؛ لأن مناذَ المحاجِ حصل بعدَ الحريَّةِ برصاها ، أمّ المهرُ : فإنه للمولى إدا كان الإعتاقُ بعدَ الدخولِ ؛ لأنه استوفى منافع إلا عناقُ بملوكةً للمولى ، وإدا كان الإعتاقُ قبلَ الدخولِ ؛ فالمهرُ لها ؛ لأنه ستوفى منافعُ مملوكةً لها أله .

قال أصحابًا بهذ؛ كان القياسُ أنْ يَجِتَ نها مَهْرانِ إذا وَطِئَها قبلَ العتقِ، مهرٌ: بالدخولِ في الكح الموقوف وهو مهرُ البثل ومهرٌ آخرُ: وهو المسمَّى المجوازِ العقدِ؛ إلا أنّا استخسنًا فأوجَسًا مهرًا واحدًا، وهو المسمَّى؛ لأن نعاد العقدِ استند إلى أصل العقدِ، فصار كأن نعادُ العقدِ كان ثاننًا وقْتَ العقدِ، فقدنا: بصحة السند إلى أصل العقدِ، فهرَ المِسْ، فوجب المسمَّى، وهو للمولى؛ لأن الاستناد الشهرُ آثرُه في القائم لا في العائب، وقد قات منافعُ النصْعِ، وكانت حين فائتُ معلوكةً للمولى، فكان بدَلُها للمولى أيث.

قال في اشرح الطَّحَاويُّ ا(") هذا إذا كانتِ الأُمَّةُ كبيرةً، فإذا كانت صغيرةُ

<sup>(</sup>١) ينظر ١١مجامع لصعير مع شرحه سابع لكسرة (ص ١٨٩]

 <sup>(</sup>٧) ينظر المحلف الروياء الأبي النيث السعرفدي (٩٠٣ )، ٥ بيسترفدة المسرحيني [١١١ ]،
 ابدائع الصنائع، سكاساني [١٦٨, ٦]، افتح المدرة الاس الهدم [٣ ٤٠٤]، ٥ رد المحتارة الاس عابدين [٣/٣].

 <sup>(</sup>٣) ينظر اشرح محصرة العجاري للأنشخالي [١٢٩]

وَيْ مَهْ يِدْخُلْ مِهَا خَتَى أَعْنَقَهَا فَالْمَهُرُ لَهَا ؛ لِأَنَّهُ السَّتَوْفَى مَنَافِعَ مَمْلُوكَةً لَهَا وَلَمُرادُ المعير الأَلْف المُستى، لأن نعادَ العقْدِ بالعثْقِ اسْتَمَدَ إِلَى وَقْتِ وُجُودٍ لَخُودٍ لَمُرَادُ المعينَّ السُّتَكَة إِلَى وَقْتِ وُجُودٍ لَغَفْدٍ فَصَحَتْ النَّسْعِيَةُ وَوَحْب الْمُسَمَّى وَلِهَذَا لَمْ يَجِبُ مَهْرٌ آخَرَ بِالْوَطْءِ فِي لِنَعْدِ فَصَحَتْ النَّسْعِيَةُ وَوَحْب الْمُسَمَّى وَلِهَذَا لَمْ يَجِبُ مَهْرٌ آخَرَ بِالْوَطْءِ فِي بِكَحِ مَوْقُوفٍ ؛ لأَنَّ الْعَفْدَ قَدْ إِنَّحَدَ بِالسَّيْنَادِ النَّهَاذِ فَلا لُوجِبُ إِلَّا مَهْرًا واحدًا.

ومَنْ وطئ أمة الله فولدَتْ منه فهيَ أُمُّ ولَدِ لهُ، وَعَلَيْه قَيْمَتُهَا وَلَا مَهْرِ عَنِه وَمَغْنَى الْمَسْأَلَة ۚ أَنْ يَدْعِيهُ الْأَبُ.

فأعتقها؛ يَنْظُلُ النكاحُ عند رُفَرَ، وعندُفا؛ يتوقّفُ على إجازةِ المولى؛ إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَلَى إجازةِ المولى؛ إنْ لَمْ يَكُنْ لَهَ عَضِنةٌ سواه، فإذا أحرر المولى حاز، فإذا أدركَتْ بعدُ ذلك؛ فلها خيارُ الإدراكِ؛ لأن العقد بقد عنيها في حالةِ الصّغرِ، وهي حرّةٌ؛ إلّا إذا كان المُجِيزُ بعقد أباها أو خَذَها؛ فحينتُذٍ لا خيار لها،

قولُه (والْمُرادُ بالْمَهْرِ، الْأَلُفُ الْمُستَى)، أي: المرادُ بالمهرِ المدكورِ في قريّه (فالْمَهُرُ لِلْمَوْلَى)،

ومي قولِه. (فالْمَهُرُ لَهَا) هو الآلف المستَّى، لا مهر العثلِ، وهو المئةُ. قولُه: (فلا يُوحَثُ إِلَّا مَهُرًا وَاحَدًا)، أي: لا يُوجِثُ العقدُ المُتَّجِدُ ﴿ إِلا مهرًا واحدًا؛ لأنه لا يَجوزُ أن يَلُزُمُ في العقدِ الواحدِ مهران.

قولُه. (ومن وطئ أمة مهم الله عولدت منه على أمَّ ولدِ لهُ ، وعليه قبمتُها ولا مهر عليه ومغى المُسْالَة الله بدعية الألك) ، أي: شوتُ السب وأُمُوميَّةُ الولدِ إلى يكُولُ إد ادَّعَى الألكُ الولد ، وإدما فشر المسألة بقولِه: (مَعْنَى الْمُسْالَةِ ( ؛ لأنها من مسائلِ قالحامع الصغير ٥ ، ولَمْ يَدُكُرُ فيه الدَّعُويُ ؛ بل قال المحمد عن يعفوت عن أبي حيثة الله ي رحُلِ وطئ حارية ابيه فولدَتْ مه ، قال: هي أمَّ ولده ، وعليه

<sup>(</sup>١) العله: المُشتجد، كذا جاء في حاشية: ١٩٥١

C -- 44 3-

قِمتُها، ولا مهرِّ عليهه(1).

وإسما ذكر القُدُورِيُّ الدعوى في نات الاستبلاد نقال: قوإدا وَطِئَ الأَثُّ حاربة سم، فحاءتُ بولدٍ، فادَعاه؛ ثبت نسه، وصارتُ أَمْ ولدٍ له، وعليه قيمَتُها، وليس عليه غُفُرُها أن، ولا قيمةُ ولدها!"!

وفي اللسن اليصاً: مسدًا إلى غائنة في غل النبي على أنَّهُ قَالَ: اوللهُ الرَّجُل مِنْ كُنْبِهِ مِنْ أَطْبِ كُنْبِهِ، فَكُلُوا مِنْ أَمُوالهِمْ اللَّهُ الرَّجَه اللَّمَائِيُّ واللَّهُ مَا أَمُوالهِمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ واللَّهُ مَا أَمُوالهُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ واللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ واللَّهُ مَا أَمُوالهُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ واللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ واللَّهُ مَا اللَّهُ الللَّهُ اللّلِهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ الللللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّالِمُ الللَّهُ اللَّالِمُ الللللَّا ال

و ﴾ ينظر الاستعمام الصعير المع شرحة النافع لكسرة [ص ١٩٠].

٣٠) اللُّقُورَ عو صد في العرأة إداؤطتُ نشئهم وقد مصلي العربيب به

<sup>(</sup>٣) يعر المحصر المدوري [ص ١٧٨]

 <sup>(</sup>ع) أخرجه أبو دود في كتاب (إحرة باب في الرحل بأكل من مان وينده (رقم ٢٥٢٨)، والمرمدي
في كتاب الأحكام بنات ما حام أن أو بد بأحد من مان وننده (رقم ١٣٥٨)، والبسائي في كتاب
بسوح المات الحك على الحكام (رقم ١٤٤١)، وابن فاحه في كتاب التحارات الناب النحث على
المكانب (رقم ١٣٣٧)، في حدث عائلة إيها به والقط لأبي داود

قال البرمدي الهد حدث حسن صحح الرقال بن كثير الصحّمة أبو حاب الأاري، وله طرق تُستَدُوه بعضُها على شرط الصّححي! وقال بنُّ بنامن الهد الجدث صححة اليجر الهرشاد عليه إلى معرفه أده السيمة لأبن تشر [2 214] ، وقالسار العباء لأبن السلمن [4 214]

 <sup>(</sup>د) أحرجه أبو داود في كتاب الإحرة بالله في لرحل بأكل من مان وبده (رقم ٢٥٢٩). من حدث عادشة فيد به.

 <sup>(1)</sup> لعله يقصد دود سك ثرياده في حرم (فكُنُوا من أموالهم) فينت عدهما من حدث عائث (2)
 (2) يوي، وفي عبد بن ماحه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص يؤي كما سيأتي (2)

ور عالم النيال 🕰

وفيه أبضًا: مسدًا إلى عَمْرِو شِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ حَدَّهِ: أَنَّ رَجُلًا أَتَىٰ الْسَبِي يَجْتَاحُ مَالِي اللهِ اللهُ ال

ثم نمّا كان للأب أخُذُ مالِ الابن بلا رضاه .. مقدارُ المفقةِ والكسوة؛ لحاحتِه الى دلك نمّوجِ الحديثِ .. كان له ولايةُ نقل جاريةِ الابنِ إلى منكِ نقيه بالتملُّكِ قَيل الاستيلادِ ولحاحَته إلى صيانةِ مائه و إلا أن حاجّته .. الطعامَ والكسوةَ .. كاملةً صروريّةٌ ولعُثرِ الأب وفَقْرِه ، فملك دلك بلا قيمة ، وحاحةُ الأب إلى جاريةِ الابنِ عيرُ صروريّةٍ وبل هي اتّفاقيّةٌ ، وهي دونَ الحاحة إلى الطعام ولأن تلك حاجةٌ إلى النس و وهذه حاجةٌ إلى إيقاءِ السللِ .

ولهدا لا يُختر الابلُ على أنْ يُعْطِيَ جاريتَه أَناه ليستؤلِدَها ، فلَمَّا ملَكُها لحاحيه ـ وهي عيرُ صروريةٍ \_ غرم قيمَتُها ، وسواءٌ في ذلك إعسارُ الأب ويَسارُه ؛ لأنه صمالُ نقُلٍ ، فلمُ يختُلِفُ بذلك كالبيع ، وإنما لَمْ بلُرمِ العُقْرُ ؛ لأن الملك لمّا ثنت في الحارية للأب قُبِيلَ الاستيلادِ \_ شؤطًا لصحّبه بسبلِ الاقتِصاء ، حتَّى لا يلْرَمَ

عدم أخرجها السالي من حديث عائشه بنهر، ولكن في قنات الإعراب الرقم 45 م. دون
 كاب الدسرة له

أي: يستأصله بسبب النعقة، كذا جاء في حالية (١)

 <sup>(\*)</sup> أحرجه أو دود في كتاب الإحدرة بات في برجل يأكل من مال ولده أرقم ( ٢٥٣٠] ، وابن ماجه في كاب التحارات بياب ما ببرجل من مثل ولده أرقم ( ٢٢٩٢] ، وأحمد في اللمسدة [ ٢٧٩١] ، و وليه في في اللمسدة [ ٢٧٩١] ، و ليه في في اللمسدة [ ٢٠٩١] ، عن غير و لن شعب ، عن أنه ، عن حده بإلاه به قال الله عن ورحاله ثمانه منظر فيحب الأفكار شرح المعاني و الأثارة للعبني [ ٢٠٩] .
 (\*) لأحاديث مذكورة في قالمسنة في كتاب البيوع كذا حاء في حاشم فع 8 ، وقات 8

الله اسباد ال

أَنْ يَكُونَ الأَنْ رَانِيًا \_ صادف الوطاءُ مِنْكَ نَفِيهِ ، فلا يَلْرَمُهُ الغُفْرُ ، ولأن صمان المُقَرِ صحان الحرو ، وقد ضَمِن الأن حميع القيمة ، فلمّا كان كذلك ؛ دخل الأقلُ في الأكثر ، كمن قطع يذ رحُن فمات ، بحلاف ما إذا ادْعَى أحدُ الشريكين ولد الحارية ؛ حيثُ يَلْرَمُهُ نصف قيمتِها ونصف غُفْرها ، لأنّ كلّ واحدٍ منهما ضمان حرو ، وليس ثُمَّة ضمان كُلُّ حتَّى بِدُخُل الأقلُّ في الأكثر "".

وعد زُفَرَ ــ (٣ ١٩٣٠ م) وهو (١٠ أحدُ قولي النَّاميّ (٣) ــ: يَجِبُ العُفَرُ ؛ لعدم المناهاةِ مينَ وحوبِ القيمةِ ووحوبِ العُفْرِ ، كما هي الحارية المشتركة ، وجوائهما مرْ آمةًا .

وقد رُوِيَ أَنْ آخِرِ مَا اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ قُولُ أَبِي يُوسَفَّ: أَنَّ الاَسْتَيْلَادَ لَا يَثَثُثُ وَمَوْ أَحَدُ قَوْلَيِ الشَّامِعِيِّ (1)؛ لأن له حَقًا في مالِ ولذِه، ودنك (1) يَكْفِي لإِثَنَاتِ السب.

وجوائيه: أنه لا حقّ للأب في مال الاس؛ لأنَّ الابنَ ملَكَه مِن كلُّ وَخْهِ،
والمثلُكُ عبارةٌ عن المُطْلَقِ الحاجِرِ<sup>(1)</sup>، فيمْنعُ حقَّه حقَّ عيرِه، ولهذا يَخُورُ للابن وطُهُ جاريَتِه وإعتاقُها، فلو كان للأب فيها حقَّ، لَمْ يَخْرُ ذلك، كالمولى لا يَمْلِكُ

 <sup>(</sup>١) ينظر التيس بحفائل البرندي [٢٠٦٢]، اللغابة لدائري [٣ ٤٠٧]، والنجر الرائق لاس بجيم [٢١٨٠ ٢١٨]، اشرح فيح العديرة لاس لهمام [٢ ٧٠٧]

<sup>(</sup>٣) وقع بالأصل أهوا والمشت من الماء وأماء وأع ا، وأساء

 <sup>(</sup>٣) ينظر المبادي المبراي مطوع منحف دلام نشاهي الم ٢٦٨ ]، واالحاري لكبيرة بتمارياني
 (١٧٥ ٩)

<sup>(2)</sup> بنظر النهاية المعلم في دراية المفعمة لأبي سماني الحويني [١٩٧-١٣]

<sup>(</sup>د) وقم بالأصل فويدلك؛ والمشت من افتاء والماء والحاء وقله وقله

 <sup>(</sup>٦) عي افعاء (الحاجرة بالراي في أحره وكالاهما صحيح فالملك يتقافر أو ينقمر مصرًف الشرعيّ عن غير من تصف به منظر ((أنكُنَّاب) منكبوي إص ١٧٦]

رَجُ عَادِهُ البيانِ ﴿ ٢٠٠٠

وطُهُ حاربةِ الْمُكَانَبِ؛ لأن للمُكَانَبِ حقًا بيها؛ إلا أن للأب حق التملك في حاربة الاس، مملكها بالاستيلاد؛ دفعًا لحاجتِه بالقيمةِ؛ لِمَا قلباً،

وقسَّرَ الإمامُ الْعَتَّابِيُّ العُقْرَ: سَهِ الْعِثْلِ -

وعن الْأَوْزَاعِيَّ: ثلثُ قينَتِها، (\*).

وإسما لَمْ يَلْرَمْهُ قيمةُ الولدِ؛ لأنه لَمَّا ملَك الجاريةَ بالاستيلادِ؛ صار الولدُ حادِثًا على ملَّكِه، فصار حُرَّ الأصلِ.

قولُه: (وَعَلَيْهِ قِبِمَتُهَا وَلَا مَهْرَ عَلَيْهِ) والضميرُ في (عَلَيْهِ) في الموضعين راجعٌ إلى (مَنُ)، وهو عبارةٌ عن الأبِ، وفي (قِيمَتُهَا) راجعٌ إلىٰ (الأُمَة)، وفي (أَنْ يَدَّعِيَهُ) راجعٌ إلىٰ (الْوَلَد)،

قولُه: (دُونَهَا)، أي: دونَ الحاجةِ.

قولُه: (شَرَطًا لَهُ)، أي: للاستيلادِ. يعني: لصحَّةِ الاستيلادِ، وهو حالٌ مِن صميرِ المستنرِ في (يَثَبُتُ)، أي يَتُبُتُ [ ١٣١٧م] الملْثُ تُبَيلَ الاستيلادِ؛ شرطًا له سبرِ الاقتصاءِ، وقد مرَّ بيانُه ولا يُشْتَرطُ أَنْ يَكُونَ الحالُ مُشتقًا؛ بل يَصِحُّ كلُّ إلا ١٣٠٤ ما دلَّ على هيئةٍ أَنْ يَقَعَ حالًا، كقولِهم، حاء البُرُّ قَهِيرَيْسُ (")، وقد عُرِفَ

 <sup>(</sup>١) وقع بالأصل: (المحلاصة الفتاري) والمتساس اف، واما، واع، واع، وفت،

١٠. ينظر الحلاصة عدوى المحاري [١٠١] ، المحجد البرهامي) (١٣٤٣)

العمران حدد ثائر قصرال بدرهم عقولهم الفيرين الحدد من ثائر، ولع موقع المشتق، فكاله فال حدد شائر أسطران أو رحيصاً ، والكلالم حدد واحدد، ويحور رقعه وعنول الحدد الثائر فعيران بدرهمه، فيكون الفعيزان، أشتداً ، والدرهم، حجر ، والحدث في موضع الحال ، والكلائم حيشيا حدد ورشد قالوا الحدد الثائر فهيزيل وضاعين، ولا يُذكر الدرهب، فيحدثون عمل الآلة فدها

وقال زُوَّر والشَّافعيُّ عِنْدَ يَجِبُ المَهْرُ لأَنَّهُمَا يُثَبِّدُنِ المِلْكَ حُكْمًا للاستيلاد كما في الْحاربة الْمُشْتركة وحكمُ الشيءِ يَعْفُنُهُ وَالْمَسْالَةُ مَعْرُوفةٌ عيدابيد ع

في موضعه،

قوله: (حتى يحُورُ له التروَّحُ بها) مرفع العمل المصارع، كقولِهم: مَرِضَ حتى لا يَرْحُونَهُ أَنَّ، وهو متيحة لعدم ثنوتِ حقيقة الملكِ، وحقّ المِلْكِ في جارية الابس للإب، يعني: جار للأب التروَّحُ بحارية الاس، فلو كان له فيها حقّ ، لَمْ يَحُرْ، وهذا يَحُورُ أَنْ يُسْتَدَلَ به على أبي بوسف، حيثُ قال، إن له حقّا في مالِ ولدِه ، وإلا فلمانعِ أنْ يَمْتَع من حهة الشّفعيُّ، ويَقُولُ، لا يحُورُ التروَّجُ أيضًا، وجوابُه: يَحِيءُ عَقيبٌ هذه المسألةِ،

قولُه (مَنْ نَقْدِيمه)، أيَ تقديم المِلْكَ قولُه: (كما في الُحارِية الْمُشْتَرِكة) مَرَّ سِالُه.

عُرف منا حرى من عاده متعملها في دنك عمر اشرح التفصل (الاس بعبش (١٥٠٦) التعمل الصرّف
 التصرّف

أي مرض فيما مصى حى هو الأن لا يُؤجى، فحكي بحال لني كان عبلها، فلا سيل للنصب في هد سيجال، ولد نصاب، لابلت المحلى، وصاب أنجر عن فعلي فد مصيا ودها، وتالت يحكي حالاً كان عبلها إينظر الشرح المفصل الاس معش (٣١٧)، وقارشاف عبرات ( ١٦٦١ ـ ١٦٦٧ ـ ١٦٦٧)

## وحكة الشيء بغفَّنة والمنالة معزوفة

ولو كان رؤحها أناهُ فولدتُ، لمَمْ تَصَرُ أُمْ وَلَدِلَهُ، وَلَا قِيمَةَ عَلَيْهِ، وَعَلَيْهِ المَهَرُ، وَوَلَدُهَا خُرُّ؛ لأَنَّهُ صَحَّ التَّرُّوُّحُ عَنْدَنا؛

قولُه (والمشألةُ مَفْرُوعةٌ)، أي في اشروح الجامع الصغيرة وعيرها.

قولُه (ولؤ كان روَحها أماهُ فولدتْ، لمَ تصرُ أَمْ ولدِ لهُ. ولا قيمة عليه، وعليه الْمهرُ. وولدُها حُرُّ)، أي لو كان روّح الاسُ حاريته أباه، والصميرُ في (عليه) في الموضعيْن راحعٌ إلىٰ (الأب)، أي لا قيمة على الأب في الحارية، ولا في ولدها أيضًا، وله صرّح في قالجامع الصغيرة'.

اعلم: أن الأب إدا تروَّج حاربة الله يُخُورُ عندنا "

وقال الشّافعيُّ: لا يجُورُ اللهِ الله حتَّ الملكِ في جارية الاس، ولهد، لو وطنها مع العدم بالحُرْمة، لا يلْرِئْهُ الحدُّ، فصارتُ كَامَة الْمُكاتب، من أَوْلَى، لأن حتَّ الملك في مال الولد أطهرُ، ولهدا بصحُّ مِن الأب استبلادُ حارية الاس، ولا يصحُّ مِن المولى استبلادُ أَمَةِ الْمُكَاتَبِ،

ولما أن حارية الاس لا منك للأب فيها، ولا حتى العنك، لأن الاس إسهاء، وعاد الإعتاق، فعن لعجاد أن بشكها الأث من وخم، لأن الحقع بين العنكيل لشخصيل في محل واحدٍ في رمانٍ واحدٍ، منته

ر) بند وليدنع بديد مع شرحة عام تكبرة أص ١٩٠

<sup>(</sup>١) النصر الاستان ليحفالونه لمرامعي [٢٠٠٧] والانتجر الأثورا لأس لحلم (٣٠٠٣]

 <sup>(</sup>٣) عمر المهديب في فقه إلى التحقيم المنظوي (٥ ٣٣٤) الما يوجير مع العزيز شاح توجيزا المنظرائي (١٩٢/٨).

سول عاده الساد ال

ولو كال للأبِ فيها حقَّ ملْكِ؛ لَمْ يَجِلَّ للامن وطُوَّها، كالمكاتَبِ لا يَجِلُ له وطءُ أنتِه؛ لأن لمولاه فيها حقَّ الملكِ، فلمَّا لَمْ يَكُنُ للأب فيها حقَّ ملْكِ؛ جار نروُّحُها للأب، كجاريةِ الأجسيَّ؛ لأنها داحلةٌ تحتَ قولِه تعالى: ﴿ وَأَجِلَ لَكُمْ مَا وَزَلَهُ دَيْكُمْ ﴾ [الماء ١٤]، وداك لأنها ليستْ مِن المُخرَّماتِ،

أمَّا سقوطُ الحَدُّ: فليس لقيامِ حنَّ الملْكِ للأبِ، بل لقيامِ الشهة الماشئةِ من ظاهرِ الإضافةِ في قولِه ﴿ النَّتَ وَمَالُكَ لِوالِدِكَ (١٠) ، ورُّوِيَّ: ﴿ أَنْتَ وَمَالُكَ لِوالِدِكَ (١٠) ، ورُّوِيَّ: ﴿ أَنْتَ وَمَالُكَ لِوَالِدِكَ (١٠) ، ورُّوِيَّ: ﴿ أَنْتَ وَمَالُكَ لِوَالِدِكَ (١٠) ،

بيائه: أنه ـ وإنْ لَمْ يَكُنُ معمولًا في إثباتِ البِلْكِ، وحقَّ المِلْكِ؛ تحقيقًا لحريَّةِ الابنِ ـ صار شهةً في إسفاطِ الحَدُّ، كالبيعِ بشرُطِ الخيارِ للمائعِ، وأنه لا يُوجِبُ المِلْكَ، ولا حقَّ الملْك للمشتري،

ومع هذا يَشقُطُ الحَدُّ عن المشتري للشهةِ ، بحلاف جاريةِ الْمُكَاتَبِ ؛ حبثُ لَمْ يَجُرُ تروُّحُها للمولى ؛ لأن الْمُكَاتَبُ معنوكُ له ، وله في مكاسبِه حتَّ الملكِ ، فلَمَّا صحَّ التزوُّحُ ؛ حصَّل به صبانةُ الماءِ ، ووقع الاستغناءُ عن تملَّكِ الجاريةِ ، فلَمْ تَصِر أُمَّ ولدٍ له عندَنا .

وقال زُفَرُ: تَصِيرُ أُمَّ ولدٍ له (٢).

وَخُهُ قُولِهِ: أنه لو وَطِئْهَا الأَتُ مُعجورٍ ؛ تصيرُ أُمْ ولدٍ له ، فأَوْلَئُ أَنَّ تصيرَ أُمَّ ولدٍ إذا وَطِئْهَا بِمَكَاحِ ، أو شبهةِ مَكَاحِ .

<sup>(</sup>۱) مصن تخریجه

<sup>(</sup>۱) مصئ تحریجه،

<sup>(</sup>٣) ينطر فائتح المديرة [٣ ١٠٤٠٩] ، قالنجر لرائق) لاس بنجيم [٣ ١٩٦٠، ٢٣٠]

🚓 غيه بيار 🤧

ولنا: أنها إنما تَصيرُ أُمَّ ولدٍ له إذا وَطِئَها بالفجورِ ؛ كَيْلَا يَصيعَ ماؤُه ·

بياله: أن الآت لا ملك له في جارية الابن، ولا حقّ الملك ؛ لِمَا قلنا ، فيَنْبُتُ السب بالله التملّك سابق على الاستبلاد (١ ١٣٠٥) ؛ كثلا يَضيعَ ماؤه ؛ لأن إثبات السب بس مهمكي بدونِ التملّك ، فإذا وَطِئها وقد تملّكه سابق ؛ صادف أنوط أملك ، فصارت أمّ ولد له ، وإثبات النسب حاصلٌ بنكاح أو شهة نكاح ، فلا حاجة إلى تملّك الجارية ، فلهذا لَمْ تَصِرْ أمّ ولده له ، ولا قيمة على الأب في الجارية ؛ لعدم التملّك ، ولا في الولد ؛ لأنه حرّ حيث ملكة أخوه بالقراية ، وعليه المهرُ بموجب النكاح .

وإِنْ قَلْتَ: لَا يُسلِّمُ أَنَّ اللَّابِنَ مَلَكَ جَارِيَّتُهُ مِنَ كُلِّ وَجُهِ، وَلَا يُسَلِّمُ أَنْ جِلَّ الوظءِ ونفاذِ العَتْقِ يَدُلُّ عَلَى الملْكِ مِن كُلِّ وَجُهِ؛ أَلَا تَرَى أَنَّ المُدَبَّرِ وأُمَّ الولَّذِ يَجِلُّ وظُؤْهما ويَنْفُذُ إعتاقُهما، وليس الملَّكُ فيهما بثابتٍ مِن كُلِّ وَجْهِ، ولهدا لا يَجُوزُ إعتاقُهما عن الكفَّارةِ.

قلْتُ: الملْكُ فيها ثانتُ للابنِ مِن كُلُّ وَجُهِ، بدلالةِ الأَمرِ المختصَّ بالملكِ مِن كُلُّ وَخُهِ، وهو حِلُّ الوطءِ، ونفاذُ العتقِ، وصحَّةُ البيعِ، والرهنُ، والهبةُ، ولهذا لو أعتق الأبُّ أو رمَن أو باع أو ومَب؛ لا يَجُوزُ،

وقولُه (١): حِلُّ الوطءِ ويفادُ العتني؛ لَمْ يَدُلُّ على الملُّكِ مِن كلِّ وَخَهِ.

وَلَا يُسَلِّمُ ذَلِكَ وَ لَأَنَ اللَّهُ تَعَالَىٰ فَى جِلَّ الوطَّوَ إِلَا بِالْكَاحِ ، أَوْ بِالعِلْثِ المُطْلَقِ ، وَهُو الْمُلْكُ مِن كُلِّ وَجُهِ. قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِ مُرْحَمِظُونَ ۚ ۞ إِلَّا عَلَىٰ وَهُو الْمُلْكُ مِن كُلِّ وَجُهِ. قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِ مُرْحَمِظُونَ ۚ ۞ إِلَّا عَلَىٰ

 <sup>(</sup>١) يعني «بعاش المُفتَرض في قول المونف الماضي (١٥) تَنْتُ لا أَسْدُمُ أَن (لايس ملك حاريبه من كل وجُد. ولا يُسنَّمُ أن جلُ لوظ، وبعاد العنق يدل على العِنْك من كل وَجُده.

اَزْوَجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكُ أَيْمَمُهُمْ ﴾ والموسود ١٠٠١)، وقال ﷺ: «لَا عِنْقُ فِيمَا لَا يَمْلِكُهُ الْبُنُ ذَمَهُ اللهِ.

وأمَّا الْمُدَنَّرَةُ وأُمُّ الولدِ: فالمثلُّ فيهما ثابتٌ مِن كلِّ وَجُهٍ، وإنما امتنَع جو زُّ البيع والكفارةِ لمعنَّىٰ آخَرَ ؛ وهو انعقادُ سببِ الحريّةِ في العالِ.

فَإِنْ قُلْتَ ﴿﴿ ١٠٥٠ وَمِهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ مَلَكُهِ مِن كُلُّ وَجُهِ ۚ وَلَكُنَ لَا تُسَلُّمُ اللَّهِ الأَبْ لا يَمْلِكُها مِن وَجُهِ ۚ أَوْ لِيسَ له فيها حقَّ الملكِ ، وهذا لأنَّ قولَه ﷺ وَأَلْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ» \* أَ. يَقْتَصِي الملْكَ للآبِ .

قلْتُ: في الحديثِ أَضِيفَ لابنُ ومالُه إلى الأبِ ملامِ لملْكِ. ثم لَمْ يَقْتَضِ ذلك الملكَ في نفسِ الابنِ بالأَنفاقِ، فكذ لا يَفْتَصِي في مالِه أيضًا؛ لأن الإصابة فيهما على نسّقِ واحدٍ،

على أنَّا مَقُولُ الإصافةُ إنها تَفْتَضِي الملْكَ؛ إذا صادَفتْ محلَّا قاللَا للتملكِ، مَأَنْ يَكُونُ فارِغَا عن ملْكِ العنْرِ، والمحلُّ ملْكُ الابنِ مِن كلَّ وجْدٍ، وليس بفارغ عن ملْكِه، فلا يَمْلُكُه الأبُّ.

والتحديثُ: محمولٌ على حقَّ التملُّكِ؛ صيانةٌ له عن التعطيلِ، ونحن يَقُولُ

<sup>(</sup>١) أخرجه، أبو داود هي كتاب الطلاق الباب في الطلاق قبل السكاح [ريم، ٢١٩٠]، والترمدي في كتاب الحلاق/باب ما حاء لا طلاق قبل فسكاح [رقم/ ١٨٨١]، وأحمد في الصدة [٢٠٩٠]. والدارفطني في الصدة [٤٤٤]، والسبعي في السب لكبرى؛ [رقم/ ١٤٦٤]، عن عمرو بن شعبت عن أب عن جده بالله مرفوعًا اللا بدُرَ لائن آدَمُ فيما لا بقيلُ، ولا هِئَق لهُ فِيمًا لا يَشْلُكُ، ولا هِئَق لهُ فِيمًا لا يَشْلُكُ، ولا هِئَق لهُ فِيمًا لا يَشْلُكُ،

قال الترمذي: الحديث عبد الله بن عمرو حديث حسن صحيح، وهو احسن شيء رُوي في هد الباسة، وقال الخطابي (الحديث حديث حسن)، ينظر (مقالم السن) للخطابي) [٢٤١٣]

<sup>(</sup>۲) مضئ تخريجه

حلافا المشافعي لخُلُوها عن ملك الآب ألّا ترئ أنَّ الابن مَلْكَهَا مِنْ كُلُّ وجُهِ فَمِنَ الْمُحَالُ أَنْ يَمْلِكُهَا الْأَبُ مِنْ وَجُهِ وَكِدَا بِمُلِكُ مِنْ التَّصَرُّفات مَا لا منى معها [.٠. ملكُ الآب لو كان. فدلُ ذلك على النماء ملكه إلا أنَّهُ لِشقط لحدُ لشَّتهة.

حۇ- ئەيدالىيار ئى<u>-</u>

له. ولهذا بمُنكُّها بالقيمة سابقًا على الاستيلاد،

فؤل قلْت: لا تُسلّمُ أن حارية الابرِ داحلةٌ تحت قوله تعالى: ﴿ وَأَجِلَّ لَكُمْ مَا وزه ديكُر ﴾ [ س. ١٠] بل هي من حملة المُحرّمات؛ لأنها حليلةُ الابنِ

قلْتُ: لا نُسلَّمُ أن حارية الابنِ تُسمَّىٰ حليلتهُ، وهذا لأنَّ الحليلة في النعة: هي الروحةُ لا الأمةُ، فافهم، والناقي يُغْرُفُ بعمارسة الأصوبِ والفروع،

قولُه (لخُلُوهَا عَلَ مَلَكَ الْآبِ)، أي: لِخُنُوْ أَمَةَ الابِي عَنْ مَلُكِ الأَبِ، وهذا دليلٌ لصحَّةِ التزويج عندُنا،

ولكن لما مي دعوى الملارمة مطرٌ، وهي ألَّا يَتَفَىٰ ملكُ الأَب لو كان من تصرُّف الآر، لأن الابن إدا ماع جاربة مشتركة بينه (١٣١٨) وبين الأب؛ لا يَبطُلُ ملْكُ الأب بين يتفي كما كان، وكدا إدا أعتقها؛ لأنَّ للأب أن يعن نصيم، فدلَّ دلك على بند ملك الأب أل بلاستدلال ما حقّضاه أولًا.

وَإِدَا جَازَ النَّكَاحُ صَارَ مَاؤُهُ مَصُونَا بِهِ فَلَمْ يَثَبُتْ مِلْكُ الْيَمِينِ فَلَا تَصِيرُ أُمُّ وَلَٰدٍ لَهُ وَلَا قِيمَةَ عَلَيْهِ فِيهَا وَلَا مِي رَلَدِهَا ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَمْلِكُهُمَا وَعَلَيْهِ الْمَهْرُ لِالْيَزَامِه بِالنَّكَاحِ وولدِها حُرُّ ؛ لِأَنَّهُ ملكة أَحُوهُ فَيَعْنَقُ عَلَيْهِ بِالْقَرَابَةِ .

وَإِدَا كَاتِ الْحُرَّةُ تُحَتَّ عَبْدٍ فَقَالَتْ لِمَوْلَاهُ، اعْتِقْهُ عَنْي بِأَلْفٍ، فَفَعْلَ؛ فَسَدُ النَّكَاحُ.

وي غانه البيان چيء

قولُه: (وَوَلَدُهَا حُرِّ)، ونفَلَ شيحًا رهالُ الدينِ الخُرِيْفَغْنِيُّ ـ قَدَّس الله رُوحَه ـ عندُ عن شيخِه الإمامِ حميدِ الدَّينِ الصَّرِيرِ، أنه قال في قشرحه، (١٠): فيه احتلاف ، عندُ المعص ، يَغْتِقُ قبلُ الانفصالِ ، وعندُ البعض: يَغْتِقُ بعدَ الانفصالِ .

وثمرتُه: تَطَّهِرُ في الْإرثِ، حتى لو مات المولى \_ وهو الابنُ \_ يَرِثُ الولدُ على قولِ مَن قال: يَغْتِقُ قبلَ الانفصالِ، وعلى قولِ مَن قال: لا يَغْتِقُ قبلَ الانفصالِ؛ لا يَرِثُ إدا مات المولى قبلَ الولادةِ؛ لأنَّ الرقَّ مابعٌ مِن الإرثِ.

فَأَقُولُ. الوحةُ هو الأوَّلُ؛ لأن الولدَ حدَثَ على ملكِ الأخِ مِن حينِ الْعُلُوقِ، فكما ملكَه ؛ عتَقَ عليه بالقرابةِ ؛ بالحديثِ (١٠).

قولُه: (وَإِذًا كَانَتِ الْحُرَّةُ تَحْت عندِ فقالتْ لِمَوْلاهُ: اغْتِقْهُ عَنِّي بِالْفِ فَفَعَل ، فـــد النَّكَاحُ) ، وهذه مِن مسائلِ اللجامع الصغير » .

وصورتُها فيه: «محمدٌ عن يعقوتَ عن أبي حيمةً برا : في رحلٍ زوَّح عبدَه امرأةً حرَّةً، فقالت لمولاه: أعنِنْ عدَك عبي على ألف درهم، فقعل. قال إسهاد على العبدُ حرَّ، والولاءُ لها، ويَفَسُدُ البكاحُ، ولو قالت له: أعْتِقُه عني، ولَمْ

 <sup>(</sup>١) ينظر: ١٥ ثمواتد العقهية شرح الهداية ٥ لحميد الدبن [ق١٦].

 <sup>(\*)</sup> يشير إلى حديث: فمَنْ مَلَك ذَا رَحِمٍ مَحْرِمٍ مَدًّا عَنْقُ عَلَيْهِ وقد مصى تحريحه

👍 غايد البيار 🚱

يُسَمُّ مالًا ، فأعتقَه ؛ فالولاءُ للمُعْتَقِ ، ولا يَفْسُدُ الكاحُ ١٠٠٠ -

وأصلُه معروفٌ؛ وهو أن مَن قال لعيرِه؛ أغْنِقْ عبدُك عني على ألفِ درهمٍ. عمعل المأمورُ \_ أعلى. قال أعتقْتُ \_ يقَعُ العنقُ عن الآمِرِ عندَانا استحسانًا، حتى يَكُونَ الولاءُ له، وتَشْتُطُ الكفَّارةُ عنه إذا بوَى، ويَلْزَمُهُ الأَلفُ.

وقال زُفَرُ : تَقَعُ العَتَى عَن المأمورِ ، حَتَى يَكُونَ الولاءُ له ، وتَشْقُطُ عنه الكَفَّارةُ إذا نوّئ ، ولا تَلْزَمُ الألفُ على الآمِرِ (١).

لزُفَرَ اللهِ: أَن قُولَ الآمِرِ: أَعِينُ عَبِدُكُ عَنِّي، وقُولُ المَّامُورِ: أَعَنَفْتُ عَبَدُكُ عَنْكَ عَنك يَدُلُ عَلَى الفَصدِ إلى إعناقِ عَبْدِ مَمْلُوكُ لِنَمَامُورِ عَنَ الآمِرِ، لا إلى إعناقِ عَبْدِ مَمْلُوكُ لِنَمَامُورِ عَنَ الآمِرِ، لا إلى إعناقِ عَبْدِ مَمْلُوكُ لِللَّمِرِ عَنه، هَذَا هُو المُعْلُومُ مِن قَضَيَّةِ الإضافةِ لَعَةً، فَكَيْفَ يَقَعُ الْعَنْقُ عِن الآمِرِ وقد قال عَنْ اللهِ عِنْقُ فِيمًا لَا يَمْلِكُهُ النِّنُ آدَمَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

والمِلْكُ لو ثبت للآمِرِ: لا يَخُود إِمَّا أَنْ يَثَبُتَ قَلَ الإعتاقِ، أو حالَ الإعتاقِ، أو بعدَه، والخَصُرُ طاهرُ، فلا يَخُورُ أَنْ يَثُبَتَ قَلَ الإعتاقِ، لأنه لو ثبت ثبت بتصمَّل كلامِه البيخ، وركُلُ البيغِ: الإيجابُ والفَثُولُ، فلمُ يُوحَدِ الفَبُولُ مِن الآمِرِ، فلا يَثَبُتُ المِلْكُ، وحالُ الإعتاقِ حالُ زوالِ الملْكِ، فمحالُ أَنْ يَجْتَمِعَ المِلْكُ مع روالِه، ومعدَ الإعتاق لا يُتَكِلُ الغولُ بنقاءِ الملْكِ، فعُلِمَ: أن الإعتاق لا يَقَعُ على الآمِرِ؛ لعدمِ الملكِ، فعُلِمَ: أن الإعتاق لا يَقَعُ على الآمرِ؛ لعدمِ الملكِ، فلمَ إله يُلكُ للمرأةِ فيما نحل فيه ؛ لَمْ يَفُسُدِ النكاحُ.

ولما: أن الأمرَ (٣٠ ١٣٦ م) قصَّد إلى إثباتِ العنقِ بواسطةِ ثبوت المِلُّكِ له.

<sup>(</sup>١) ينظر ١١لحامع الصعير مع شرحه النافع الكبرة [ص ١٩٠]

 <sup>(1)</sup> بنظر التبين الحداش، تاريكعي (٢ - ١١)، التح العدير الآبن انهمام [٢٠٠٣]. قدرر الحكام،
 لمالا حسرو (٢٥٢١]، المحمع الأنهرة لشيحي رادة (٢٦٨، ٣٦٨)

<sup>(</sup>٣) مصل تخريجه،

و عبدوبين ي

متصمَّن كلامه السبعَ ؛ لأن قوله، عنِّي على ألفٍ، يدُّلُّ على ذلك ، فصار كأنه قال: العبدُ الدي كان لك إلى الآن ملّكُه لي بالفٍ وأعنفُهُ عنّي

وكدا المأمورُ قصد إلى إن بالعنقِ عن الآمرِ ، لأبه قال: أعنقُتُ عنك ، وقد حرح كلامُه حوالً لكلام الآمِر ، والقاصدُ إلى لشيء قاصدٌ إلى ما لا يُتصوَّرُ حصولُ دلك الشيء بدويه ؛ كالفاصد إلى الصلاة فاصدٌ إلى لطهارة ، وكالقاصدِ إلى صعود السطح قاصدٌ إلى بضب الشَّلَم إذا كان بحيثُ لا يضعدُ إلا يبضبِ الشَّلَم .

فلمًا كان كدلك بنئتُ الملكُ اقتصاءً قُيلَ قوله. أعتقُتُ (١٠٩٨٠) علك، قصحُ الإعتاقُ عن الآمِرِ بعدَ ثبوتِ الملك له، فلمَّ ثبت الملكُ للمرأةِ فيما لحل فيه ؛ فقد النكاحُ ؛ للتنافي بينَ المِلْكِيْن، وعليها ألفُ درهم، وسقَط المهرُ ؛ لأن المولى لا يَشْتُوجِبُ على عبدِه دَيْنًا

والجوابُ عن قوله، إن القبول لمْ يُوجدُ، وهو ركنُ البيع، فلا يُصِحُّ بدويه، فلا يَثْنِتُ المِنكُ

قلما، إسما لا يصغُ البيعُ بدون الإبحاب والقلُول؛ إذا ثبت البيعُ مقصودًا، كما إذا قال الآمرُ مثلًا: بغ عـدك مـي بألف درهـمٍ، وأعتقُه عـي. فقال المأمورُ بغتُ وأعتقَتْ؛ حيثُ لا بفعُ عن الأمرِ

أَمَّا إِذَا ثَبَتَ صَمَّاً وَبَيْعًا ؛ فإنه يَشُتُ بلا انعقاد رَكُنه ، كالطلاقِ بَثْنُتُ بقوله ' اعتدَّي؛ مِن غيرٍ رَكْنِه أَصلًا ،

قَوْلُ قَلْتَ: الشرائطُ الأصليَّةُ لا تَشَتُ بطريق الاقتصاء، كالأهليّةِ، والملكُ شيرطُ أصليُّ للإعتاق، فلا يُشَتُّ اقتصاءً [٢٠٥٠، ١]، ولهذا لو قال لعدد، كَفُرُ يميلك بالمال، أو قال له: تروَّحُ أربعًا؛ لا نَشَتُ الحريَّةُ، لأنها شرَّطُ أصليُّ، كذا هما. قَلْتُ: كولُ العدد مملوكَ في داتِه شَرْطٌ أَصَلَيُّ للإعتاقِ، لا يوحدُ بدوبه، أمّا كونَه مملوكًا للآمِر ؛ فهو أمْرٌ زائدٌ، فجاز ثبوتُه بطريقِ الاقتضاءِ.

وأمَّا المسألةُ الثانيةُ وهي ما إذا قالت: أعتِفُه عنِّي، ولَمْ تَدْكُرِ البدَلَ، فقعل تُمالُورُ ، يَفْشَدُ الكاخُ عند أني يوسعا ﴿ ، كما في المسألةِ الأولى ،

وجُهُ قوله أن لملك ثبت شرطًا للإعتاق، كما قلما في المسألةِ الأولى ؛ إلا أن الفيص وإن كان شرط الترَّع ـ إدا كان قطدًا ـ مقط هما ؛ لثبوته صِمْنًا ، كما أن القيص وإن كان شرط الترَّع ـ إدا كان قطدًا ـ مقط فيما ثبت صِمْنًا ، والشرطُ أحقُ القلول وكن البيع فيما ثبت قصدًا ، وقد مقط فيما ثبت صِمْنًا ، والشرطُ أحقُ بالسفوط من الركي ؛ لأنه دونه ،

ولما: أن السفوط إسما يُكُونُ فيما يُختَملُ السقوطَ، لا فيما لا يختَمِلُ السعوط، والركنُ في النبع يحُملُ دلث، ولهذا سقط في شِع التعاطي، بحلاف السعيم في الهنة؛ فويه لا يختمِلُ السقوط بحالي؛ لأنَّ القبص فعُلَّ حسَّيِّ لا يُمْكِنُ السُعوط بحالي؛ لأنَّ القبص فعُلَّ حسِّيٍّ لا يُمْكِنُ النبيم في الهنة؛ فيما الم يُوحدُ جسًّا، فلما لم يُشْتِ الفيصُ تبعًا ـ وهو شرط شوت الملك في الهنة ـ لم يُثَبِّت الإعتاقُ عن المرأة الآمرة؛ لانتعاء شرط لإعداق ـ وهو الملك في الهنة ـ لم يُشِت الإعتاقُ عن المرأة الآمرة؛ لانتعاء شرط لإعداق ـ وهو الملكُ ـ فلم يُقشد النكاحُ

قولُه. (وعنده يقعُ عنْ المأمُور)، أي، عند رُفر يقعُ العنقُ عن المأمور، والعسميرُ في (الأَنَّهُ): راجعٌ إلىٰ (الأَمِر) وكذا في قولِه: (عنهُ)، وفي (عَندهُ)، راجعٌ إلىٰ (الْمَأْمُورِ)، سه يصخ الصل قيقة الجنل عن المألور وقدا: أنَّة أَنكُنَ تَصْجِيحُهُ بِتَفْدِيمِ الْمِلْكُ مَرْطُ لَصِحَةِ العَثْقِ عَلَهُ فَيَصِيرُ قُولُهُ أَعْتَقُ طِلْتُ الشَّلِيكَ مَنْ وَلَهُ أَعْتَقُ عِلدَ المَامِ عَهِ وقوله أَعْتَقَتُ تَمْلِيكًا صَلَّ الشَّلِيكِ مَنْهُ وَلَا أَعْتَقَتُ مُلِيكًا الشَّلِكِ مِنْهُ وَلَا أَعْتَقَتُ الْمُلْكُنُونِ مِنْهُ الْإِغْتَاقِ عَلْهُ وَدَا ثَنتَ الْمِلْكُ لِلآمِرِ فَلَدَ النَّكَاحُ لِلثَّنَافِي بَيْنَ الْمِلْكُيُّنِ مِنْهُ اللَّهُ مِنْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ لِللَّهُ عَلَى وَلَمْ تُسَمَّ مَالاً لَمْ يُفَسِّدُ النَّكَاحُ وَالْوَلَامُ لِللَّهُ لِللَّهُ عَلَى وَلَمْ تُسَمِّ مَالاً لَمْ يُفَسِّدُ النَّكَاحُ وَالْوَلَامُ لِلْمُعْتَقِ وَهَذَا عِنْدَ أُلِي وَلَوْ قَالَتُ الْجَوْمُ وَلَاهُ لِللْمُعْتَقِ وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَيْفَةُ وَمُحْمَدُ عِلَى وَلَمْ لَيْهِ لُوسُف فِي هَذَا وَالْأَوْلُ سَوَاهُ وَلاَهُ لِأَنْهُ لِللْهُ وَلَاهُ اللَّهِ لَيْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّولُ سَوَاهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ وَاللّهُ لَا مُؤْمِنَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

قولُه: (فلم يصغ الطّلَك)، أي، طلبُ الإعتاقِ، (تُصْحِيحُهُ)، أي: تصحيحُ الطلب،

قولُه: (نظريق الاقتضاء) إ- ١٠٠٧م، وهو حقلُ غيرِ المنطوقِ مطوقًا؛ لنصحتِ المنظوق، وهذا إذا لمُ يُصرُحُ بالتُقْتضَى، آمّا إذا صرَّح به المأمورُ؛ يَقَعُ العتقُ عن المأمور اتّفاقًا، ولهذا قال في قالتقويم؟ " الو قال المأمورُ: بغتُكَ بالفِ درهم، ثم أعتقْتُ؛ لمُ يَصرُ مُحبًا لكلامه؛ بل كان متَدتًا، ووقع العتقُ عن نفسِه اللهُ.

قولُه: (طلبُ النَّمَليك منَّة)، أي من المولى، وهو المأمورُ.

قولُه: (تمْليكًا مِنْهُ)، أي: مِن الآمِرِ.

قولُه ﴿ (نُمْ الْإِغْنَاقِ عَهُ) بالنصبِ على أنه حَرُ صَارِ ، أي. ثم يَصِيرُ قولُ المأمورِ: أعتقْتُ؛ إعتاقًا عن الآمِرِ.

قولُه: (للسَّاسِ شِي الْمَلْكِسِ)، أي سِي ملْك الرقيةِ. وملْكُ الْمُثْغَةِ، وتحقيقُ السّاسِ مرّ مي مضّل المُحرّمات عد نوله، (ولا يتروّجُ الْمؤلى أَمَتُهُ وَلَا الْمَرْأَةُ عَبْدَهَا)،

قولُه (هدا والأولُ سواءً) . أي: عدمُ دَكْرِ البَدل مع دِكْرِ المُتَذَلِ سواءً. يعني

<sup>(</sup>١) ينظر " التقويم الأدلة الأبي ويد اللموسي [هن/١٣٧]

النَّمْلِيكَ يِغَثْرِ عِوضِ نَصْجِبَ لِتَصَرُّفِهِ وَيَسْفُطُ اعْتِبَارُ الْقَبْضِ، كَمَا إِذَا كَانَ عَلَيْهِ كَفَّارَةُ ظِهَارٍ، فَأَمَرَ غَيْرَهُ بِأَنْ يُطْعِمَ عَنْهُ وَلَهُمَا: أَنَّ الْهِبَةَ مِنْ شَرْطِهَا الْقَبْضِ عَلَيْهِ كَفَّارَةُ ظِهَارٍ فَأَمَرَ غَيْرَهُ بِأَنْ يُطْعِمَ عَنْهُ وَلَهُمَا: أَنَّ الْهِبَةَ مِنْ شَرْطِهَا الْقَبْضِ الْبَيْعِ اللَّيْصِ فَلَا يُشِكِنُ إِسْقَاطُهُ وَلَا إِنْبَاتُهُ إِقْتِضَاءًا وَ لِأَنَّهُ فِعْلَ حِشَيٍّ بِحِلَافِ الْبَيْعِ اللَّيْصِ الْبَيْعِ اللَّهُ لَلْ يَصُرُّفُ شَرْعِي وَلِي تِلْكَ الْمَسْأَلَةِ الْفَقِيرُ يَسُوبُ عَنْ الْأَمْرِ فِي الْقَبْضِ أَمَّا الْعَبْدُ فَلَا يَقَعُ فِي يَدِهِ شَيْءً لِبَنُوبَ عَنْهُ.
الْعَبْدُ فَلَا يَقَعُ فِي يَدِهِ شَيْءً لِبَنُوبَ عَنْهُ.

ول غاية البيان ع

بِقَعُ العَنْقُ عَنِ الآمِرِ (١ ٢٦٩م) في الصورتَيْنَ عَنَدَ أَبِي يُوسَفَّ.

تَولُّهُ: (تَصْجِيحًا لِتَصَرُّبِهِ) ، أي: لتصرُّفِ الآمِرِ .

قولُه: (وَيَسْقُطُ اغْتِنَارُ الْقَنْضِ، كَمَا إِذَا كَانَ عَلَيْهِ كَفَّارَةُ ظَهَارٍ ، فَأَمَرَ غَبُرَهُ مَأَنُ لَطْمِمْ عَنِّي سَتَّيْنَ مسكينًا ، فععلَ للطّمِمْ عَنِّي سَتَّيْنَ مسكينًا ، فععلَ للمأمورُ ، يَقَعُ الإطعامُ عن الآمِرِ ، وتَشْقُطُ عنه الكَفَّارةُ ؛ وإنَّ لَمْ يوجدِ القبضُ مِن لأمِرٍ ؛ تصحيحًا لتصرُّفِه ، فكذا هنا في قولِه: أعتِقَ عنِّي ، ولَمْ تَقُلُ: على ألفٍ ، ففعلَ الفي ، ففعلَ المأمورُ ؛ يَقَعُ عن الآمِرِ ؛ وإنَّ لَمْ يوحدِ القبضُ ؛ لِمَا قُلنا .

وجوائيه، أن الصمن شرطُ الترَّع، لا تَخْتَمِلُ السفوطَ بِحالِى؛ إلا أن الفقيرَ باب مناتَ الآمِرِ، فوقَع قَبْضُه عن الآمِرِ، وفيم نحن فيه لَمْ يُوحدِ القبضُ أصلاً الله مناتَ الآمِرِ، فوقع العَتْنُ عن المأمورِ، والعبدُ لا تصلَّحُ أنْ يَكُونَ قابصٌ نائنًا عنابَ الآمِرِ؛ لأن العبدَ نَمْ يَقَعْ في بلِه شيءٌ مِن العلكِ؛ لأن الإعتاقَ إتلافُ العلك.

قولُه: (وَفِي ثِلْكَ الْمَسْأَلَة)، إشارةً إلى مسألةِ الآمِرِ مَكَمَّارةِ الطهارِ. قولُه (يَنْتُوبَ عَنْهُ)، أي: لينوبَ العبدُ عن الآمِرِ. والله أعلم بالصواب.

### بّابُ نِكَاحِ أَهْلِ الشِّرْكِ

وإدا تُروَّخ الْكَافرُ مَعْبَر شُهُّودٍ، أَوْ فِي عَدَّة كَافر .. وَذَلِكَ فِي دِينهمْ جَائزٌ .. ثُمَّ اسْلَما؛ أُقرَّا عَلَيْه، وهذا عِنْد أَسِ حَبِيفَةً لَـٰ

[- كامه البال بر}-

#### بَابُ نِكَاحِ أَهْلِ الشِّرْك ------

إنها أخّز بكاح أهل الشوك من بكاح الرفيق؛ لأنهم أدنى منزلة مِن الرقيق. قال [الله](١) نعالى ﴿ وَلَعَبْدُ مُؤْمِنُ حِبْرٌ بْنِ مُشْرِكِ ﴾ [غر، ١٦١].

قولُه: (وإِذَا تُرُوَجَ الْكَافَرُ بِغَيْرِ شُهُودٍ، أَوْ نِي عَدَّةِ كَافِرٍ \_ وَذَلكَ فِي ديهمْ جَائِزٌ \_ ثُمَّ أَسْلَما؛ أُقْرًا عَلَيْهِ، وَهذا عِنْدَ أَبِي خَبِيغَةَ لِينَ)،

إنما قال: (وَهَدَا عِنْدُ أَبِي حَنِيفَةً)، وَلَمْ يَقُلِ التَدَاءُ: عَبْدُ أَبِي حَنِيفَةً بِدُوبِ دَكْرِ. (هَدَا)؛ لأنها مَسَالَةُ القُدُّوْرِيِّ<sup>(١)</sup>، وليس فيها دِكُرُ الحلافِ.

فقال صاحبُ «الهداية» (وَهَدَا عِنْدَ أَبِي خَنِيفَةً)؛ كَشْفًا لَمُوضِعِ الحلافِ، ولكن مِن حقَّ المسألةِ أنْ يصغها صاحبُ «الهداية» في الفصلِ المتقدَّمِ على بابِ الرقيقِ؛ لأن داك الفصل هو المشتملُ على نكاحِ الدمِّيُ.

وقد أراد بالكافر هنا: الدميّ؛ بدليلٍ ما دكّره في بيان الدليل، وإسما لا متعرَّص لهم؛ لدمَّنِهم، والمشركُ لا دمَّة له، ولأنه قال: إن حزّمةَ مكاحِ الْمُعْندُة

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوقين رياده من الفاة

<sup>(</sup>٣) ينظر: المحتصر النُّدُوْري، [ص/١٥١].

وَقَالَ رُفَرٌ ﴿ ﴿ النَّكَاحُ فَاسِدٌ هِي الْوَحْهِيْنِ إِلَّا أَنَّهُ لَا يَتَعَرَّصُ لَهُمْ قَبْلَ الْإِسْلَامِ وَ لَمُرْافَعَةِ إِنِّى الْحُكَمْ وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمَّدُ رَثِي فِي الْوَجْهِ الْأَوَّلِ كَمَا قَالَ أُو حَبِيفَة ﴿ وَفِي الْوَجْهِ النَّامِي كَمَا قَالَ زُفَرٌ لَهُ أَنَّ إِهِ ١٠ مِ الحطاماتِ عامةً

مُخْمَعٌ عَلِيها. فكانوا منترمين لها، والمشركُ لا يُلْتَرِمُ أحكاما أصلًا.

فعُلمَ أن المرادَّ مِن الكافرِ المدكورِ في المسألةِ هو الدميُّ، وكان يَنْتِعِي أَنْ يُذْكَرُ في دامِه، لا في نابِ المشركِ الذي لا كتابَ له،

ثم اعلم: أن الكاخ بعيرِ شهودٍ، وبكاخ النُّمُغَتَدُّةِ من العيْرِ الدي هو الكافرُ إسسم الله صحيحٌ في حقَّ أهلِ الذَّمَّةِ، إذا كانوا يَمْتَفِدُون حوار ذلك عند أبي حيفة أن حتى لو أسلَمًا يُقَرَّان على ذلك،

وعندَ زُفَرَ: فاسدً.

وقال أمو يوسفَ ومحمدٌ في الكاح بغيرِ شهودٍ: كما قال أمو حبيمةً ، وهو المرادُّ من قولِه: (فِي الْوَجْهِ الْأَوْلِ) ،

وقالاً في النكاحِ في عدَّةِ الكافرِ ' كما قال رُفرُ ، وهو المرادُ من قوله: (في النَّانِي)-

وَخَهُ قُولَ زُفَرَ: فِي أَن الْخِطَانَاتِ عَامَةً. مثلُ ثُولِه تَعَالَى: ﴿ وَلَا تَعْرِمُواْ عُقَدَةَ السَّفَح حَتَى يَنْهُ لَلْحَتَّ أَخِلَهُ ﴾ [عد، ١٠٥٥]، وقوله تعالى: ﴿ وَأَنِ الْحَكُمُ لِيْنَهُمُ لِللَّهُمُ لِللَّهُمُ لِللَّهُمُ لَلْمَا اللَّهُ وَلَا تُتَعَلَّمُ لِللَّهُمُ وَعَالَى اللَّهُ وَلَا تُتَعَلَّمُ لَيْنَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا تُتَعَلَّمُ لَلْهُمُ وَعَالَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّمُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّ

ا وعلمه المجوري والمعني والموصلي وصدر الترابعة وصاحب المصجيعة [ص٢٣٣]. والأحياء المصرحة [ص٢٣٣]. والأحياء المصر والمسيوطة (ص١١٤) والأحياء المصر والمسيوطة (ص١١٤). والأحياء المصر (ص١١١)

<sup>(</sup>۱) مصى تحريحه،

🗞 غايد البيال 🤧

شهود؛ مكذا مكاحُ أهلِ الذُمَّةِ، مقبُلَ الإسلامِ، أو المُرَافَعةِ (١): إنما لا نتعرَّصْ الهمِ ؛ إعراصٌ عنهم، لا تقريرًا لهم على صُنْمِهم الفاحشِ القبيحِ ، وترَّكُ التعرُّض لا يُدُلُّ على عدمِ الفحشِ الفبيحِ ، وترَّكُ التعرُّض لا يُدُلُّ على عدمِ الحرَّمةِ ، كما في عبادةِ الأوثانِ و ليبرانِ ، فإذا أسلموا ، أو ترافَعُوا ، وجَب التفريقُ ؛ دفْعًا للحرَّمةِ القائمةِ ،

وَوجْهُ قُولِ أَبِي يُوسَفَ وَمَحْمَدِ: أَنْ [٢٠١٥/١] نَكَاحُ الْمُعْتَدُّةِ نَكَاحُ الْمَنكُومَ مِنْ وَحْهِ } للفاءِ أَثَرِ النكحِ \_ وهو العِدَّةُ \_ ونكاحُ الصكوحةِ باطلٌ ، فصار كنكع المُعْتَدَّة مِن المسلمِ ، يخلافِ النكحِ بغيرِ شهودٍ ؛ حيثُ يُقَرَّانَ على ذلك بعد الإسلامِ ولان حالة الإسلامِ حالة البقاءِ ، والشهودُ في بابِ النكاحِ : شرْطُ الانعقد ، لا شرْطُ البقاءِ ، ولأن نكاحَ المُعَتَدَّةِ بِينَ المسلمين حرامٌ بالإجماعِ ، و لتكاحُ بغير شهودٍ مُحْتَهَدٌ فيه ؛ لأن الشهودَ ليس بشرَطِ عندَ مالكِ (٢٠) ؛ بلِ الشرطُ هو الإعلانُ ، فكن أهن الذَّة ملتومين بحرمة بكاحِ [٢٠٥١/١] المُعْتَدَّةِ بعقدِ الذَّة المُوتِ المُوتِ الإحماعِ ، لا لحرَّمةِ النكاحِ بغيرِ شهودٍ ؛ لأنه لا يَلْرَمُهُم رعايةُ جميع لاختلافاتِ . بالإجماعِ ، لا لحرَّمةِ النكاحِ بغيرِ شهودٍ ؛ لأنه لا يَلْرَمُهُم رعايةُ جميع لاختلافاتِ .

وَوجُهُ قُولِ أَبِي حَنِيفَةً ﴿ إِنَّ أَنْ حَرِمَةَ السَكَاحِ فِي عَدَّةِ الكَافِرِ لُو ثَبَت ؛ لا يَخُلُو مِن أَحدِ الأَمْرَيْن: إِمَّا أَنْ تُشِتَ حَقَّ للشرعِ ، أو حَفًّا للزُوحِ ، فلا يَجُورُ الأَوَّلُ ؛ لأَنَّ الذَميُ لا يُخاطَّبُ بحقوقِ الشرعِ ، ولهذا لا يتعرَّصُ بهم في الحمرِ والخنريرِ ، الذَميُ لا يُخاطَّبُ بحقوقِ الشرعِ ، ولهذا لا يتعرَّصُ بهم في الحمرِ والخنريرِ ، بخلافِ الرَّبا ؛ فإنه مستَشَّن بقولِه ﷺ : اللّهُ مَنْ أَرْبَى ، فَلَيْسَ بَيْنَنَ وَبَيْنَهُ عَهُدُّهُ \* أَنَّ بخلافِ الرَّبا ؛ فإنه مستَشَّن بقولِه ﷺ : اللّهُ مَنْ أَرْبَى ، فَلَيْسَ بَيْنَنَ وَبَيْنَهُ عَهُدُهُ \* أَنْ

وكدا لا يَحُوزُ الثاني؛ لأن لذميَّ لا يَعْتَقِدُ دلك؛ لأن كلامَنا على هـ

 <sup>(</sup>١) الشرافعة، مصدر رابع حضمه إلى السلطان؛ أن رفع كلَّ منهما صحبه إليه والمراد ها رخ القرافعة، مصدر رابع حضمه إلى السلطان؛ أن رفع كلَّ منهما صحبه إلى القاصي حين الاحتصام، سفر اللمعرب في ترتيب لمعربه للشطرُوني [ص ١٤١] .
 (١) سطر السح لجليل المُلَيْش [٢٥٨٠٢]، والنح والإكبيل ممحنصر حليل اللمواق [٢٧/٥]

<sup>(</sup>۲) مضئ تخريجه،

# على ما مرّ من قبل فَبَلْرَمُهُم وَإِنَّمَا لَا نَتَعَرَّضُ لَهُمْ لِذِنْتِهِمْ إِغْرَاضًا لَا تَقْرِيرًا

التقدير، فلَمَّا سقطَتِ الحرمةُ التداءُ؛ لَمْ تُغْتَبِرُ بقاءً؛ لأن حالةَ النقاءِ أسهلُ منه، ولأن لطلاقَ مريلٌ له، فكان يَسْعِي أَنَّ يَجُوزَ لكاحُ المراةِ قبلَ الاعتدادِ؛ إلا أن الشرعَ أخَرَ عملَ الطلاقِ والموتِ إلى انقضاءِ العدَّةِ في حقَّ المؤمناتِ؛ صيانةً لماءِ المُسلم؛ نظرًا له،

قال تعالى: ﴿ وَالْمُطَلَّقَتُ يَنَرَقَصْنَ بِأَلْفِهِمْ ثَلَائَةَ قُرُورً وَلَا يَجِلُ لَهُنَّ أَن يَكُتُسَ مَا خُونَ آللهُ فِى أَرْحَامِهِنَ إِن كُنَ يُؤْمِنَ بِأَلَّهِ وَالْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ﴾ [البغر، ٢٢٨]، وقال تعالى: ﴿ رَلْبِينَ بُتَوَفَرْنَ مِنكُمْ وَيَدَرُونَ أَزْرَاجًا يَنَرَبَّضَنَ بِأَلْفُسِهِنَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ﴾ [الغر، ٢٣٤]، والذميُ لا يَشْتَحِقُ النظر، فَبَقِيَ الحَكْمُ على مقتضَى الدليل.

أمَّا المَاحُ بغيرِ شهودٍ: فإنَّما صحَّ بِن الذَميُّ؛ لأن الشهادة في مَحَاجِ المسلمين إلما اشْتُرِطَتْ حقَّ للهِ تعالى، والكافرُ لا يُخاطَبُ بحقوقِ اللهِ تعالى في احكام الدني، فلَمَّا لَمْ تُشْترطُ ابتداءً؛ لَمْ تُشْتَرطُ بِقاءً، أعني [١٠٢٩/١ه]: بعدَ المرافعةِ وبعدَ الإسلامِ؛ لأنَّ البقاءَ أسهلُ مِن الابتداءِ، ولأنَّ الشهادةَ شرَّطُ الابعقادِ لا شرَّطُ البقاءِ، ولهذا إذا مات لشهودُ بعدَ المكاحِ؛ لا يَقْسُدُ النكاحُ".

قولُه: (فِي الْوَجْهَيْن)، أي عبم إذا تزرَّح بغير شهودٍ، أو في عدَّةِ كافرٍ. قولُه: (على ما مرْ مِنْ قللُ)، إشارةٌ إلى ما قال في أوَّلِ فصْلِ تزرُّجِ المصرانيِّ، بقوله: (وهذ الشَّرُعُ وقع عامًّا)، فيَنْبُتُ الحكمُ على العمومِ.

تولُّه: (إغْرَاضًا لَا تَقْرِيرًا)، أي: يُعْرَصُ عنهم؛ بمكانِ عَقْدِ الدَّمَّةِ (وَالْمُحْرِمَةُ

 <sup>( )</sup> ينظر الالمبسوطة للسرحتي [ ٣٩ ٣] ، النبين الحقائق شرح كبر الدفائقة للريلمي [ ١٧٢/٢] ،
 وشرح هنج القديرة الابن الهمام [ ٣٩٣/٣] ، اللحر الرائن شرح كبر اللفائقة الابن لنجيم [ ٣٩٣/٣]

وَإِذَا تَذَافَعُوا أَوْ أَسُلَمُوا وَالْحُرْمَةُ فَائِمَةٌ وَخَبِ النَّفْرِيقُ وَلَهُمَا: أَنَّ حُوْمَةَ نِكَاح الْمُغْتَدَّةِ مُجْمَعٌ عَلَيْهَا فَكَانُوا مُلْتَوْمِينَ لَهَا وَخُرْمَةُ الكَّاحِ بِعَيْرِ شُهُودٍ مُخْتَلُف فِيهَا وَلَمْ يَنْتَرِمُوا أَخْكَامَنا بِحَبِيعِ الإِخْتِلَاقَاتِ.

وَلِأَبِي خَبِيمَة أَنَّ الْحُرْمَة لَا يُمْكِنُ إِثْبَالُهَا خَقًا لِلشَّرْعِ لِأَنَّهُمْ لَا يُخَاطَبُون مَخْفُوفَهِ وَلَا وَخُه إِلَىٰ إِيحَابِ الْعَدْةِ حَقًا لِلرَّوْحِ ؛ لأَنَّهُ لَا يَعْتَقَدُهُ بِجِلَافِ مَا إِذَا كَانْتُ تَحْتَ مُسْلِمٍ ؛ لِأَنَّهُ يَعْنَقِدُهُ.

وإذا صبّع البكاحُ فحَالَةُ الإسلامِ والمرافعةِ خالةُ الْبقاءِ والشهَادَةُ ليستُ شرطًا فيها وكَدا الْعدّةُ لَا تُنَافِيهَا كالمنكوحة إذًا وُطِئَتْ بِشُبْهةِ.

قَائِمةً). أي. ثانتُه ، وهي حملةً حاليةٌ

قولُه: (لأنَّهُ لا يغنقدُهُ)، أي، لأن الكافرُ لا يُغْتَقَدُ العدَّةَ، وتدكيرُ الصمير على تأويلِ الاعتدادِ،

قولُه: (حالةُ الْبقاء)، أي: حالةُ بقاءِ الكاحِ، لا حالةُ الانعقادِ فيها، أي: في حالةِ البقاءِ،

قولُه: (وكدا اللهدّةُ لا تُنافِيها)، أي: لا تنافي حالةَ النقاءِ. يعني: أن البكاح يَتْقَىٰ مَعَ وَجَرَبِ العدَّةِ، (كَالْمَوْطُوءَةَ إِذَا وُطِئتُ بِشْنَهَةٍ)؛ يَجِبُ عليها العدَّةُ، ويحْرُمُ على الروح الوطءُ، ومغ هدا: لا يَفْسُدُ بكحُ الزّوح، فكدا هنا.

بيانُه: أن العدُّةُ واحدُّ مِن الدميُّ عند نعص مشايحنا؛ لكنَّها صعيعةٌ لا تمنعُ صحَّةُ النكاحِ، بناءً على اعتقادِهم، كالامشراء بين المسلمين، ولهذا يَجُوزُ ترويخُ المولى أُفتَهِ مِن العيْر؛ وإنْ كان الاستيراءُ واحدٌ على المولى.

ثم بعدَ المُرافَعةِ أو الإسلامِ. الحالُ حالُ الله بِ. والعدَّةُ لا تَمنَعُ [٢٠٠٠، إيق،

## وإِن تَرْوَحِ الْمَحُوسِيُّ أُمَّهُ أَوْ الْبِئَتَهُ، ثُمَّ أَسْلَمَا؛ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا؛ لأن مكاحّ

قولُه: (وإن تروّج المجُوسِيُّ أُمَّةً أَوْ البَيْهُ، ثُمَّ أَسْلَما، فُرِّقَ بِنَهُمَا) (1) وهذه بِن مسائل المُدُورِيُ (2) ، وهذا لا بُشْكِلُ على مدهبِ أبي يوسف ومحمدٍ وللله الأن مكح المحارمِ فيما بينَ الكفّارِ له حكمُ البُطلانِ ، وكذلك على مذهبِ أبي حيفة يهد على ما ذكره القُلْورِيُّ في الشرحة (1) ، أمّا على ما ذكره القاضي أبو ريدٍ (1) في المتن يقوله:) في الصّحيحِ (1) . هذا أشار في المتن يقوله:) في الصّحيحِ (1) . وقائدتُه تَظْهَرُ فيما ذَكَر صاحبُ اللايضاح (1): أن الذَّمِّ إذا تروَّح بمحارمِه وقائدتُه تَظْهَرُ فيما ذَكَر صاحبُ اللايضاح (1): أن الذَّمِّ إذا تروَّح بمحارمِه

 <sup>(</sup>١) وقع بالأصل؛ «نأتر» والمثبت من؛ (غ»، وقات!،

<sup>(</sup>٣) مال شمس الأثمه وإد بروح المجوسي أنه أو ابنه أو أحته تولدت له ولذه تهو ابنه ادعاء أو بهاده لأن شمس الأثمه وإد بروح المجوسي أنه أو ابنيه أو أحته تولدت له ولذه تهو الميط به الإحصال لأن هذه الأنكحه فيما بينهم لها حكم الصحة عبد أبي حبقه . 25 ما ولهذا لا يسقط به الإحصال عده وعدهما هو ماسد، والنكاح القاسد والصحيح بشت السبب بهما ثم لا ينتفي إلا باللمان ، والا لمان بنهما ؛ الأن الكافرة غير محصه النظر الانسبوطة (١٣٢/١٧) ونظر الدائم المائه المائم أو ١٣٤ منظر الدائم المائه أو ١٣٤ منظر الدائم المنائمة (١٣١٤) والاحتيارة (١١١٣) ، فالحوهرة المبرقة (١٥ ١٣)

<sup>(</sup>٣) يظر: فمختصر القُدُّرْرية [ص/١٥١].

<sup>(1)</sup> ينظر: قشرح محتصر الكرخي، للقدوري (ق٩٣).

<sup>(</sup>د) أبو ريد عبد الإطلاق هو عبد لله (أو عبد الله) بن عمر بن عبسي لذَّبُوسيُّ وقد مصت برجمته

 <sup>(1)</sup> صارة أبي ربد هناك فنان أبو حسفة في مجوسيّ تروّح بمخرم ودحل بها الله تسقّط إحصابه، حتى
 اد أسلم فلدف و وخب له الحدّة وقال صاحباه الا بحبة بيطر فالأسرارة لأبي ريد الدّنوسيّ ( له و ٤٦ ب محطوط مكتبه فيص الله أفندي - تركيا ( رقم الحفظ ٥٦٠) ]

 <sup>(</sup>١) منظر المحتصر احتلاف العلماء [٢٩٠/٣] ، العبسوط للسرحس [٣٩/٥] ، فيدائع المستمة
 (٢) منظر فتح القليرة [٤/٣٢]

<sup>(</sup>٨) ينظر: (الإيضاح) للكرماني [ق/١٩٩]-

المحارم له حكم التطلال فيما بنهم عدهما ............

ودحل بها؛ لَمْ يَسْنُطُ إحصائه، حتى إنه لو أسلَم فقدَفه إنسانٌ؛ يَجِبُ على القاذفِ الحدُّ في قولِ أبي حسِمةً يَقِينَه، ولو كان النكاحُ فاسدًا؛ لأوجَب الدخولُ فيه سقوطً الإحصانِ-

وكدلك إدا ترافعا إلينا وطلبت المرأة المعقة ؛ فإن القاصي يَقْضِي بالنفقة في قول أبي حنيفة ، وهذا دليلٌ على أن النكاخ وقع صحيحًا ، ولكن لَمَّا أسلَما أو أسلم أحدُهما ؛ يُفَرَقُ سِنَهُما ؛ للمعافق " بينَ المفخرَمِيَّةِ والنكاحِ ، وذاك لأنَّ كلَّ صفة ترْجعُ إلى المنحَلُ ، فالابتداءُ والبقاءُ فيه سواءٌ كالرُّصاع ،

ثم اعلم: أنه إدا أسلم أحدُهما يُفَرَّقُ بينَهُما بالأَثْفاقِ، وقبلَ الإسلامِ لا يُفَرِّقُ بسهما؛ ما لَمْ يترافَعا جميعًا عبدَ أبي حيفةً يَكِيد.

وقال أبو يوسفَ: يُفَرِّقُ بينَهُما القاضي؛ سواءٌ وُجِد الترافُعُ، أَوْ لَمْ يُوجَدْ. وقال محمَّدٌ: إدا وُجِد الرفعُ مِن أحدِهما يُفَرِّقُ؛ وإلا فلا (1).

وَجُهُ قُولِ مَحَمَّدِ ﷺ: إذا رَفَعَ أَحَدُهما فقد التَرَمَ حَكُمُ الإسلامِ وَذَانَ لَهُ، فَيُغَرَّقُ بِينَهُما، كما لو أسلَم أَحَدُهما،

وَوجُهُ قُولِ أَبِي يُوسَفَى: ﴿ أَنَّ الْكَاحَ فَاسَدٌ فِي الْأَصَلِ [١٠١٠/٣]، فلا حَاجَةَ إِلَىٰ الرفعِ وَالتَرَاقُعُ، فَيُعَرِّقُ الفَاصِي بِهَمَا؛ لأن الحَطَابِ عَامٌ. قال اللهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَأَنِ آخِكُمُ بَيْنَهُم بِمَا أَمْرِلَ آللَهُ ﴾ إلىاند، ١١].

ولأبي حنيفة ﴿ إِنَّ تَعَالَىٰ ﴿ وَإِن صَّاءُوكَ قَاحَكُم بَيْسَهُمْ ﴾ [العالم: ٤١].

<sup>(</sup>١). وقع بالأصل: الصافاتان والنشيث من: العداء والها، والعا، والته

 <sup>(</sup>٣) ينظر المسلوطا مسرحتي [٢٠٥]، فندلع العنائجة بتكاناني [٣١١١٣]. والنظر الراثوة لاس بجيم [٣ ٢٨٢]، فحاشيه من عابديرة [٣ ٢٠٩]

كما دكرًما في الْمُغَندَة وَوَحَت التعرُّص بالإسلامِ فيفَرَّق وعِنْدَهُ لَهُ خُكُمُ الصَّحَةِ في تصحيح إلا أنَّ المُحَرِّمِيَّة تُمَافِي مِقَاءَ التَّكاحِ فَيُفرِّق بِخِلافِ العِدَّةِ لِأَنَّهَا لَا تُنَافِيهِ

بيامُه، أن الله تعالى علَّق الحكمَ بشرُطِ، والمعلَّقُ بالشرطِ: عدَّمٌ قبلَ وجودِه، فلا يَخُوزُ التفريقُ برفعِ أحدِهما، ولأن نزْكَ الاعتراصِ حنَّ لهما حميعًا، فلا يَسْقُطُ ـ يسفطِ أحدِهما حقَّه \_ حتَّ الآخَرِ

قولُه: (كُما دكرُمَا فِي الْمُغْتَدَّةِ)، إشارةٌ إلى ما ذَكَر في المسألةِ المتقدمةِ بقولِه: (الهُما: أنَّ خُرْمَةَ بِكَاحِ الْمُغْتَدَّةِ مُجْمَعٌ عَلَيْهَا، فَكَانُوا مُلْتَزِمِينَ لَهَاء.

قولُه. (اللَّمَها لَا تُنَافِيهِ)، أي: الأنَّ العِدَّةَ لا تُنابِي بقاءَ النكاح، وبيانُه مرَّ مرَّةً.

قلت اوليس فيه دڭر بهيهم عن الرباء وإنها ورد ذلك في حق بصاري سي بخرال، وقد مصلي بحربح حدثهم

بر برحد، بهده المعط بعد السع ، والعشهور في هذا المات هو مرسل أماوية أن فرّة قال كت رشون الله على المساد به على إلى المساد به على بدلول الله على المساد الأسديس، سلم التمام على أسلم الله الرّخيس الرّخيم بين مُحلّة رشول الله على إلى المساد الأسديس، سلم التمام على مُسلم التم التمام المان من وقد السخرين، من عديثكم ، فعن شهد منكم ال لا إله إلا المان وال مُحلّدا فيداً ورشولُه ، والسفيل قتلنا ، واكل دبيجه ، فله مثل ما لها ، وهليه مثل ما فنها ، ومن أبي فعليه الْجِزية على رأسه دبار مُعافى على الذكر والألتى ، ومن أبي قنيأدن محرّب من الله ورشوله هكدا أحرجه ابن رمحويه في والأمران ( ١٣٦١ ) ، عن أبي إن من معاوية أن فراه على به

ثُمَّ بإسْلام أحدِهما يُفرِّقُ بيْنَهُما وسُرافعة أحدهُمَا لَا يُفَرِّقُ عِنْدَهُ وَجِلافًا لَهُمَا وَالْفَرْقُ أَنَّ إِسْتَخْفَاقَ أَخْدَهُمَا لَا يَنْظُنُ بِمُرَافَعَةِ صَاحِبِهِ إِذْ لَا يَتَغَيِّرُ بِه اغْتَفَدُهُ أَمَّا إغْنِقَادُ الْمُصِرِّ لَا يُغْرَصُ إِسْلام المسلم؛ لأن الإسلامَ يَغْلُو ولا يُغْلَىٰ وَلُو تَرَافِعا بِعَرِقَ بَالْإِحْمَاعِ؛ لأن مَرَافِعتِهِمَا كَتَحْكَيْمِهُما.

ولا يخورُ أَنْ يِترَوِّجِ الْمُرْنَدُّ مُسُلِمةً . ولا كافرةً . ولا مُرْنَدَةً ؛ لِأَنَّهُ مُسْتَجِقًّ لِلْقَتْلِ وَالْإِنْهَالُ صَرُّورَةً التَّأْتُلِ وَالنَّكَاحُ يُشْعِلُهُ عَنْهُ فلا يشْرُغُ فِي حَقِّهِ .

وَكَذَا الْمُرْتَدُّةَ لَا يَتَزَوَّجُهَا مُسْلِمٌ وَلَا كَافِرُ؛ لِأَنَّهَا مَخْبُوسَةٌ لِلتَّأَمُّلِ وَخِدْمَة الرَّوْجِ تُشْعِنُها عَنْهُ، وَلِأَنَّهُ لا يُنتظمُ بَيْنَهُما الْمَصَالِحُ والنَّكَاحُ مَا شُرِعَ لِعَيْنِهِ بَلْ لِمُصَالِحِهِ.

≪- عايه البيان -->-

قولُه: (وَلَا يَخُورُ أَنْ يَتَرَوْحَ الْمُرْنَدُّ مُسْلِمَةً. وَلَا كَافِرَةً، وَلَا مُرْفَدَةً)، وهذه من مسائل القُدُّوْرِيُّ<sup>(۱)</sup>، وإسما لَمْ يَخُرُ نَكَاحُ الْمُرْنَدُ ؛ لأَنَّ الرَّدَّةَ دَافِعَةٌ للبكاحِ ، فلأَن تَكُونَ مَانِعَةٌ أَوْلَىٰ ؛ لأَن الدفع أسهلُ مِن الرفع ، ولأنها شُرِعَتُ مرينةً للملكِ ، فلا يُسْتِعَادُ الملكُ معه كالموتِ ، ولأنه مُسْتَحَقَّ للقَتْلِ ؛ لقولِه ﷺ ، قَمَلُ [، ١٠٧٠هـ ] يَدَّلُ ديهُ فَاقْتُلُوهُ الله ...

وإدما يُمْهِلُ إلى ثلاثةِ أَيَّامِ استحابًا؛ رحاء العوْدِ (٢٠١٠-) إلى الإسلامِ. مَانْ يَنَامَلَ فِي مَحَاسِنَه، وتَلْكُشُفُ عَنَه الشَّهَةُ، والنكاحُ يُشْعِلُهُ عَنَ التَّامُّلِ، فلا يَكُونُ

<sup>(</sup>١) يعتر: استنصر القُدُوري، [س/١٥١]

<sup>(</sup>۲) أخرجه البحاري في كتاب استانه المرابدان والمعالدين وقبالهم الناب حكم المولد والمعردة والمرابدة واستاسهم [رقم ١٥٦٤]، وأبو داود في كتاب للحدود الناب الحكم فيس ازبد [رقم ١٤٥٥]، والسناني و سرمدي في كتاب المحدود عن رضول الله كلا باب ما حاء في المرابد [رقم ١٤٥٨]، والسناني في كتاب تحريم الذم المحكم في المرابد [رفم ١٤٥٩]، وإنن ماحه في كتاب المحدود الله المرتد عن ديته [رقم/ ١٥٣٥]، من حديث الن صلين إلى به

وَإِنْ كَانَ أَحَدُ الزَّوْجَبَنِ مُسْلِمًا ، فَالْولدُ عَلَىٰ دِينِهِ ، وَكَدَا إِنْ أَسْلِمَ أَخَدُهُما ولهُ ولدٌ صَعيرٌ ؛ ضَارَ ولَدُهُ مُسْلِمًا بِإِسْلَامِهِ ، ......... ولدُّ صَعيرٌ ؛ ضَارَ ولَدُهُ مُسْلِمًا بِإِسْلَامِهِ ،

مولاً غايه البيان ع

المكائم مشروعً في حقّه ، وكذلك الْمُرْنَدَّةُ لا يَتَرَوَّجُها مسلمٌ ولا كافرٌ ؛ وذلك لقولِه تعالى: ﴿ وَلاَ شَكِحُواْ ٱلْمُشْرِكَتِ ﴾ [ابغره ٢١١] ، ولأن رِدَّتها مافيةٌ لنقاء المحاح ، فتكُونْ مامعة له بالطريق الأوْلَى ، ولأن العرص مِن النكاحِ مقاصدُه ، نحو السكَنِ والإِزْدِوَاجُ وحُسُنُ العِشْرةِ ونحو ذلك ، ولا يَحْصُلُ ذلك بينَ المسلمِ وَالْمُرْتَدَّةَ ؛ إذ لبس مع الاحتلاف ائتلاف ، ولأن الْمُرْتَدَّة تُحْبَسُ ؛ لتأمّلَ في محاسنِ المكاحِ ، ويَشْعَلُها المكاحُ عن التأمّلِ ؛ لأنَّ المكوحة مشغولة ويُرُولَ عنها الشكُ والشبهة ، ويَشْعَلُها المكاحُ عن التأمّلِ ؛ لأنَّ المكوحة مشغولة للهام وأمور داخلَ البيتِ ، فلا يَكُونُ المكاحُ مشروعًا في حقها .

قولُه: (وإِنْ كَانَ أَحَدُ الرَّوْجَيْنِ مُسْلِمًا؛ فَالْوَلَدُ عَلَىٰ دِينِهِ، وَكَذَا إِنْ أَسُلَمَ احَدُهُمَا وَلَهُ وَلَدٌ صَغِيرٌ، صَارَ وَلَدُهُ مُسْلِمًا بِإِسْلَامِهِ)، والعرادُ مِن الأوَّلِ \_ أعني: فوله: (وإِنْ كَانَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ مُسْلِماً) \_: الإسلامَ الأصليَّ؛ لكن ليس هو على عمومه؛ لأن المسمة لا يَجُوزُ أن يَتزوَّحَه كافرٌ أصلًا، وإنما أراد به: أن يَكُونَ الزرجُ مسلمًا والزوجةُ ذميَّةً،

والمرادُ من الثاني \_ أعني: قولَه: (وَكَذَا إِنْ أَسْلَمَ أَخَدُهُمَا) \_: الإسلامُ الطارئ، وهو على عمومِه؛ لأنه يَجُوزُ أَنْ تُسْلِمَ المرأةُ ولَمْ يُغْرَصِ الإسلامُ على زؤجِها بعدُ.

والأصلُ في الحكم بالتبَعِيَّةِ: ما روّى البُخَارِيُّ في الصحيحة المستدا إلى البُخَارِيُّ في الصحيحة المستدا إلى البي مُرَبُرَة عَلَى الفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ اللهِ مُرَبُرَة عَلَى الفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ بِهِ مُرَبُرَة عَلَى الفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ بَهِ مُرَبُرَة عَلَى الفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ بَهُ مُرَبُرَة عَلَى الفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ بَهُ وَذَانه، أَوْ يُنْصُرَانِهِ، أَوْ إِنَّ ١٤٠١٤/م] يُمَجُسَانِهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الله

<sup>(</sup>١) أخرجه البحاري في كتاب الجنائر / باب إدا أسلم الصبي فمات هل يصلي عليه، وهل يعرض

لِأَذَّ بِي جَعْلِهِ تَبَمَّا لَهُ } نَظَرًا لَهُ .

وَلَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا كَنَابَيًا، وَالْآخَرُ مَجُوسَيًّا؛ فَالْوَلَدُ كَتَابِيٌّ حَتَى تَجَوِّر

بياله. أن السيّ ﷺ قد أثبت أن الولد يكُونُ على دِينِ الأبوَيْس.

ثم بعد ذلك تقول الإسلم احد الأبويل، أو كان مسلماً من الأصل، فلا يحدُورُ أن يشع يحدُوا إمّا أنْ يشع الولد الصعيرُ من أبوية المسلم أو الكافر، فلا يَحُورُ أن يشع الكافر؛ لأن الإسلام يَعْلُو ولا يُعْلى، الكافر؛ لأن الإسلام يَعْدُو ولا يُعْلى، ولأن السيرَ على أثبت له حكم العطرة سعمه، وإنما علمه عنها إلى دِينِ أبويَه، والأن السيرَ على الله ويني، فإذا لم يختمعًا؛ بقي الصعيرُ على ما أثبته عليه السيرُ على معمد المنبي على ما أثبته عليه السيرُ على معمد المنبي على ما أثبته عليه السيرُ على معمد الفطرة، فلكم يَجُرُ نقلُه عنها،

والفطرةُ الحلَّةُ التي حلق اللهُ عليها الحلق، والمرادُ منها، فطرةُ الإسلام، لقو، تعالىٰ، ﴿ يَطْدَرَتَ كُنَّهِ ٱلَّتِى فَطَرَ لَنْ مَ عَلَيْهَا لَا تُبْدِيلَ لِحَدْقِ لَمَذَ ذَلِكَ ٱلذِيلُ ٱلْفَهِنَا ﴾ [الروم ٣٠].

قولُه: (لأنَّ في حمَّله تبعًا لهُ، نظرًا لهُ). أي. لأن في جعْلِ الولدِ تبعُّ للمسلم؛ نظرًا للولدِ.

> قُولُه: (وَلَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا كَتَابِيًّا، وَالْآخَرُ مَخُوسَيًّا، فَالْوَلَدُ كَتَابِيًّا). وقال الشَّافِعِيُّ: هو على دين الأساءًا.

لما: أن في حقَّله تنعَّا للكتابيُّ نظرًا للصغير ، ولهذا تُجلُّ ذَبيحةُ الكتابيُّ وبكُّ

على العدي الإسلام أرفع ١٣٩٢ ]، ومستدفي كتاب عدر الدسامعي كل مولود لولد على عصراً
 وحكم موت أطعال الكفار وأعمال المسلمين أرفع ١٣٥٠ ]، من جديث أبي تُحريره يهي له

<sup>(</sup>١) وقع بالأصل الموريا والمتناس الناء والمه، والحا، ولاية

 <sup>(</sup>٢) يبطر الاستهدام في فقد الإمام الشابعي الشيراري (١٤٣٠)، واكفايه السد شرح الشده الرومة (١١٥/١٣)

مـكخَتُهُ وتجلُّ دسِخَتُهُ لأنَّ فيهِ بوعُ بطرٍ لهُ إذِ المحُوسِيَّةُ شرُّ والشافِعي يُخالِفُنا فيه للتَّمَارُ ص وسخنُ بيَنَا التَّرْجِيخ

وإدا أسلمت المرّاةُ وَرَوْجُهَا كَافِرٌ ؛ عَرْضَ الْقَاضِي عَلَيْهِ الْإِسْلَامَ ، فإنْ أَسْلَمَ نَهِيَ امْرَأَتُهُ ، وَإِنْ آبَىٰ ؛ فرّق بَيْمُهَا ، وكَانَ ذَلِكَ طَلَاقًا [١٠٠١، إ عِنْدَ أَبِي حَبِيفَةَ

لكنتِ للمسلم، لحلافِ المجرسيُّ؛ فإنه لا تُحِلُّ ذبيختُهم، ولا يَجُوزُ ماكحتُهم صلاً. فكالتِ المجرسيَّةُ شرَّا مِن التصراليةِ واليهوديةِ

لا يُقالُ: الحطَّرُ والإباحةُ إذا اجتمَعا؛ فالحكُمُ للحظرِ، كالمتولَّدِ بينَ الحمارِ لوحشيُ والأهليُّ، فيَسَعِي أن يَكُونَ الولدُ تبعًا للمجوسيُّ.

لأما نَشُولُ \* داك يَسْتَقِضُ بما أُسلَم أَحدُ الأنوين ، وإنما قال: (لَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا كِتَابِّ) (٣٠١٠، م) ؛ حتى يَشْمَلُ النصرانيَّ واليهوديُّ .

وإمما قلما: إن المحوسيَّة شرُّ مِن النصرائيةِ واليهوديةِ، ولَمْ نَقُل. إن النصرائيةَ أو ليهودية حيرٌ مِن المحوسيَّةِ؛ لأنه لا خيرَ في دِينِ هؤلاء الطائفةِ؛ ولكن في كلُّ مهم حلاف الخيرِ، وفي المجوسيَّةِ أكثرُ، فتكونُ شرًّا منهما.

قُولُهُ: ( لِأَنَّ فِيهِ) ، أي: هي الكتابِيِّ. يعني: هي كونِ الولدِ كِتابِيًّا.

قولُه: (لِلتَّعَارُضِ)، يعني: أن الكفرَ كلَّهُ ملَّةٌ [٢٣٧٠] واحدةٌ، فيُعارِصُ لَمحوسيُّ الكتابِيَّ في استتباعِ الولدِ، فيُرَجَّحُ الأنُّ بِالأَبُوَّةِ.

تُولُه: (وَمَحُنُ بَيِّنَا النَّرْجِيحَ)، وهو أن فيه نوعَ نظرِ للولدِ مِن حيثُ حِلُّ الذيبحةِ، وجوازُ المدكحةِ-

قولُه: (وَإِذَا أَسُلَمْتِ الْمَرَّأَةُ وَزَوْجُهَا كَافِرٌ؛ عَرَّضَ الْقَاضِي عَلَيْهِ الْإِسْلامَ، وإنْ السّهم فهي المراثّة، وإِنْ أَبِي؛ فَرْقَ بَيْنَهُمَا، وَكَانَ ذَلِكَ طَلَاقًا عِلْدَ أَبِي خَبِيقَةَ وَمُخَمَّدٍ بَيْدَ ، وَإِنْ أَسْلَمَ الرَّوْجُ وَتَخْتَهُ مَجُوسِيَةٌ ، عَرَضَ عَلَيْهَا الْإِسْلَامَ ، فَإِنْ أَسْلَمَتْ فَهِيَ مُرَأَتَهُ ، وَإِنْ أَبَتْ فَرَقَ الْقَاضِي بَيْنَهُما ، وَلَمْ تَكُنُ الْفُرْقَةُ طَلَاقًا .

وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ ﴿ لَا يَكُونُ طَلَاقًا فِي الْوَجْهَيْنِ أَمَّا الْعَرْضُ فَمَذَّهَبِنَا

وَمُحَمَّدٍ عِنِينَ ، وَإِنْ أَمْلُم الزَّوْجُ وَتَحْتَهُ مَجُوسِيَّةٌ ، عَرَصَ عَلَيْهَا الْإِسْلَامَ . فَإِنْ أَسُلَمَتْ فهِيَ امْراَتُهُ ، وَإِنْ أَبَتْ فرَقَ الْقاضِي بَبْنَهُمَا ، وَلَمْ تَكُنْ الْفُرْقَةُ طَلَاقًا (1) .

وَقَالَ أَنُو يُوسُفَ: لَا يَكُونُ طَلَاقًا فِي الْوَحْهَيْنِ)، وهذه مِن مسائلِ القُدُّوريُّ (٢٠٠٠.

اعلم: أن أحدَ الزوجين إذا أسلم \_ إن كان بحالٍ يَجُورُ استئنافُ العقدِ عليهما \_ لا يَفْسُدُ النكاحُ ، كالذميَّ يتروَّجُ الذميَّة ، ثم يُسُلمُ الرحلُ ، وذاك لأن مكاحَ المسلمِ الذميَّة ابتداءً يَجُوزُ عندَنا ، فبقاءً أوْلَى ، فإنْ كان بحالٍ لا يَجُوزُ استيفاءُ العقدِ عليهما ؛ لا يَفْسُدُ النكاحُ ؛ ولكن يُعْرَضُ الإسلامُ على الكافرِ ، فإنْ أين ؛ قُرَّق بينَهُم .

وهدا كالنصرائية إذا أسلمَتْ وزوجُها كافرٌ، وكالمجوسيِّ إدا [١٠١٤٢/٠] أسلَم وزوجتُه مجوسيٍّ أوْ وثنيةٌ، وهذا لأن المسلمةَ لا يَحُوزُ أَنْ تَكُونَ تحتَ الكافرِ مطلقًا، فلهذا أطلق الكافرَ في إسلام المرأةِ.

أمَّا المسلمُ: يَجُورُ<sup>(٣)</sup> له أن يتزوَّجَ كِنابِيَّةَ ، ولا يَجُوزُ له أنْ يتزوَّجَ مجوسيَّةَ أو وَتَنيَّةً ، ولهذا قيَّد في المثن في إسلامِ الزوجِ: سَمَجُّسِ المرأةِ.

ثم اعلم: أن عَرْضَ الإسلامِ مذهبُنا. وعندَ الشَّافعيِّ: [الإسلامُ](!) لا يُعْرضُ.

 <sup>(</sup>١) ينظر- الأصل للنيباني، [٤٦٢/٤] ط قطر، اشرح محصر الطحاري، للجصاص [٤٠٠/٤]،
 ١١لتم في المتارئ، للمدي [٢٠٨/١]، االمعبط البرهائي، [٢٤٦/٢].

<sup>(</sup>٢) ينظر: المختصر القُلُـرْدِيَّة [ص/١٥٠].

 <sup>(</sup>٣) كذا وقع خُدُفُ (لفاء مِن جواب \* الله ؛ والمشهورُ وجوب إثنائها ؛ لرَبْطِ الجواب بها ؛ لكنَّ حدُف
 (١١) القاء هذا صحيح في اللمان العربي على التوسعة دون تصيين ، وقد مضئ التنبيه عليه .

 <sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين: زيادة من: اف ، واما، واعا، واحا،

🚓 عابه لبيان 🦫

لكن نَبِينُ المرأةُ مِن الحالِ إِنْ كان الإسلامُ قِبَلَ لدخولِ، وإِنْ كان بعدَ الدخولِ، المرقةُ بعد انقصاءِ ثلاثِ حِيصٍ؛ لتأكُّدِ المِلْكِ مِن الثاني دونَ الأوَّلِ، ولهذا إدا طلّق الرجلُ امرأتُه قبلَ الدحولِ؛ تَثَنَّتُ الفرْقةُ في الحالِ، بخلافِ ما إذا كان بعدَ الدخولِ<sup>(۱)</sup>

ولما: ما دَكْرَ فِي المُموطأَاهِ، عَنِ النِ شِهَابِ الرُّهْرِيِّ: وَأَنَّ الْبُنَةَ الْوَلِيدِ بْنِ الْمُعِيرَةَ، كَانَتْ تَخْتَ صَغُوانَ بْنِ أُمَّةَ، فَأَسْلَمَتْ يَوْمَ الْفَعْمِ، وَهَرَبَ رَوْجُهَا صَفْوَانَ بُنُ أُمِّيَةً مِنَ الْإِسْلَامِ، فَلَمْ يُعَرَّقُ رَسُولُ اللهِ يَظِيَّةً بَئِنَةً وَلا بَيْنَ الْمَرَأَتِهِ حَتَّى أَسُلَمَ مَفْوَانُ، وَالسَّقَرَّتُ عِنْدُهُ الْمَرَأَتَهُ بِذَلِكَ النَّكَاحِ اللهِ اللهِ عَنْدُهُ الْمَرَأَتَهُ بِذَلِكَ النَّكَاحِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

ورَوَىٰ أَصِحَابُنَا. اأَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي تَغَلِّبَ، أَسْلَمَتِ امْرَأَتُهُ وَهِيَ نَصْرَ بِيَّةٌ، قَرُفِعَتْ إِنِي عُمَرَ ثَنِ الْحَطَّابِ لِيُك، فَقَالَ لَهُ أَسْلِمْ وَإِلَّا فَرَّقْتُ بَنْنَكُمَا، فَأَبَى، فَفَرَّقَ بَئِنَهُمَا اللهِ .

وعن ابنِ عَنَاسِ عَنَى مثلُ ذلك، ولَمْ يُنْقَلَ عن أحدٍ منهم اعتبارُ مدَّةِ العدَّةِ، أَو اعتبارُ الفرْقةِ بنفسِ الإسلامِ، ولأن النكح كان صحيحًا بالإحماعِ، فنعدَ الاسلامِ لا بَخْلُو: إمَّا أنَّ بَكُونَ الموجِبُ للسِونةِ إسلامَ المسلمِ، أو كفرَ [٣ ١٥٢٠ م]

 <sup>(</sup>۱) ينظر قالنهديت في فقه لإمام الشافعي، لسعوي (۵ ۲۹۰ ـ ۳۹۱, وقالمنان، للعمراني
 [۹/۳۳]، وقالمحم الوهاج في شرح المبهاج، للشيري (۲۰۵،۲۰۵)

 <sup>(</sup>١) أحرجه مالك في العرطأة [رقم؛ ١١٣٢]، رمن عريقه البيهمي في اللسن الكرئ، [رقم/ ١٣٨٤]، عن ابن شِهَابِ الزُّهْرِيُّ الله به

 <sup>(</sup>٣) أحرجه الطحاري في اشرح معاني الآثار؟ [٣ ٢٥٩]، عن دارد بن كُردُوس قال ٥٥٥ زخل بن من بني تُقلب بطرابي ، تختهُ الرأة تُطرابينهُ فأسلمت ، إلحه،

قال العيني، فرجال الإمناد كنهم ثقاته سطر فنحب الأفكار شرح المعاني والأثارة للعيني [ ٢٩٧/١٣]

ولا عاله البياد ك

المُصِرُّ، أو اختلافَ الدِّينِ.

فلا يَجُوزُ الأوَّلُ: لأن الإسلامَ عاصِمُ للأملاكِ، لا قاطِعٌ، قال عَنَى: • أُمِرْتُ أَنَا النَّاسَ خَتَى يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، فَإِذَا قَالُوهَا؛ عَصَمُوا مِنِي دِمَاءَهُمُ وَأَمْوَالَهُمُ النَّاسَ خَتَى يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، فَإِذَا قَالُوهَا؛ عَصَمُوا مِنِي دِمَاءَهُمُ وَأَمْوَالَهُمُ النَّاسَ النَّامِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ النَّامِ اللَّهُ اللَّ

وكذا لا يَجُوزُ الثاني: لأن الكفرَ كان موجودًا قبلَ ذلك ، وكان لا يُنَافِي ابتداءَ النكاح ولا بقاءًه.

ولا يَجُوزُ الثالثُ أيضًا: لأن الاحتلاف في الدِّينِ إنما حصَل مِن جهةِ إسلامِ المسلمِ، وقد بَيَّنَا أن الإسلام لا يَصُلُعُ أَنْ يَكُونَ قاطعًا، فَلَمَّا لَمْ تَكُنْ هذه الأشياءُ مُوحِيةً للفرُقةِ ، قلما إن الواحبُ في بابِ الكاحِ إماكُ بمعروف ، أو تسريعُ باحسانِ ، وقد فات الإمساكُ بمعروف ، لأن مقاصدَ الكاحِ لا تَحْصُلُ معَ اختلافِ الدِّينِ ؛ لأنَّ الكافرَ لا يُمَكُّنُ مِن إلى المعالمِ المسلمةِ ، ولا يجلُ للمسلمِ استفراشِ المسلمةِ ، ولا يجلُ للمسلمِ استفراشُ المحوسيَّةِ والوَثنيةِ بالنصَّ ؛ فتعيَّنَ التسريعُ .

ثم لَمَّا لَمْ يُسَرِّحُها مَأْمُرِ القاضي بالإسلام \_ ليخصُّلَ مقاصدُ التكاحِ \_ وإذا وُجِد الإماءُ بعد ذلك ؛ يُعَرِّقُ القاصي بينهما ؛ لفَوَاتِ مقاصدِ الكاحِ ، كما في الْجَبُّ وَالْعُنَّةِ(١) .

#### ثم وَجُهُ قُولِ أَبِي يُوسَفَ عِلَيْهِ فِي أَنَّ الفَرْقَةَ فَسُخٌ لا طَلاقٌ: لأَمْهَا بَسَبِ مَشْتَركُ

(١) أحرجه البحاري في كتاب الإنمال باب ﴿ وَإِن تَاوَا وَقَالُوا الْشَيَّوَةُ وَمَاتُوا الْشَحَوَةَ فَمَخَنُوا سَبِينَهُمُر ﴾
 [رقم، ٣٥] ، ومسلم في كتاب الإيمال/ باب الأمر بفتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله ، ويقيموا الصلاة ويؤموا الركة [رقم/ ٣٢] ، من حديث عند الله بن عمر بيري به

(٣) الجثّ هو القطع والاختباث اشتصال لحضيه، ورحن مختوب أي مقطوع الدكر وأمّا العُنه فهي السم من لعيني، وهو الذي لا يغير على إنباد الساء وقد مصى التعريف بهما

ح<del>رث</del> عابة لبيال **€>**-

سَ الزرجَيْس، وهو الإباءُ، فلَمْ يَكُنَّ طَلاقًا، كما إذَ ملَك أحدُ الزوجيْنِ الآخَرَ؛ تَكُونُ الفرْقةُ فسُخًا لا طلاقًا، وكذا إذا ثبتَتِ الفرقةُ بالرَّصاع؛ ولكنَّ هذا تَتْطُلُ بالخُلْعِ.

ولهما. أن الإباء إذا حصل [١٠٥٤٣/٣] مِن الزَوجِ؛ يَنُوبُ القاضي ماته، فَتُعتَبَرُ الفَرقةُ طلاقٌ ؛ لصدورِ سبيها مِن حهةِ الزَوجِ ، كما في الْجَبُّ وَالْعُنَّهِ ، بحلافِ نَعُريقِ الفاضي بإباءِ المرأةِ ؛ لأن سب الفرقةِ صدر مِن المرأةِ ، وهي لا تَمْلِثُ لطلاقَ ، ثم في التفريقِ بإباءِ المرأةِ ، يَكُونُ لها كمالُ المهرِ ؛ إنْ كان بعدَ الدخولِ ، وإنْ كان بعدَ الدخولِ ، وإنْ كان بعدَ الدخولِ ،

أمَّ في الدخوبِ: فإنه يوجبُ استقرارَ المهرِ وثأكَّدَه، ولا يُسْقِطُه رتفاعُ العقدِ بعدَ دلك، كما إذا طلَّقه بعدَ الدخولِ، بحلافِ ما إذ كان التفريقُ قبلَ الدخولِ؛ لأن الفرقة حصلتُ سببٍ مِن قِبَلِها، فلا يَكُونُ لها مهرٌ، كما إذ ارتدَّتْ قبلَ الدحولِ والعيادُ باللهِ، أَوْ مُكَّنَتُ بِنَ زَوْجِها مِن نَفْسِها قبلَ الدخولِ.

قولُه: (وَإِنَّ أَبِّى فَرَّقَ بَبْسَهُمَا) ، أي الله أبَىٰ الزوجُ الإسلامَ ، فرَّقَ القاضي بينَ المرأةِ وروَّجِها .

قولُه: (وَكَانَ ذَبِكَ طَلاقًا)، أي: كان تفريقُ القاضي بإباءِ الروجِ ؛ طلاقًا لا فسُحًا عبدَ أبي حنيفةَ ومحمَّدِ<sup>(١)</sup>.

قولُه: (وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ: لَا يَكُونُ طَلَاقًا فِي الْوَخْهَيْنِ) ، أي: لا يَكُونُ التفريقُ طلاقًا عندَه؛ سواءٌ كان بهباءِ الروجِ ، أو نهبءِ المرأةِ؛ بن يَكُونُ فشخًا ، وفائدتُه: أنه لا يَنْتَقِصُ مِن عددِ الطلاقِ شيءٌ .

 <sup>(</sup>١) ينظر المسبوطة للسرحبي [٥٦/٥]، النبين الحقائقة للزبلعي (١٧٥/٢)، العايم شرح الهداية اللبرني (٤١٩/٣)، اشرح فنح القديرة لابن الهمام (٤١٣/٣)، «البحر الرائقة لابن تجيم (٢٢٧/٣).

وَقَالَ الشَّاهِمِي لَا يُغْرَضُ عَلَيْهِ الْإِسْلامُ ؛ لِأَنَّ فِيهِ تَعَرُّصًا لَهُمْ ، وَقَدْ ضُمِا مِعَقْدِ الدُّمَّةِ أَلَا مَنَعَرَّصَ لَهُمْ إِلَّا أَلَّ مِلْكَ الكَاحِ قَتْلَ الدُّحُولِ غَيْرُ مُتَأَكِّدٍ فَيَنْقَطِعُ مِغْسِ الْإِسْلامِ وَمِعْدُهُ مَنُوكَدٌ فَيَنَأَجِّلُ إِلَىٰ اِنْفِضَاءَ ثَلاثِ خُيصٍ كَمَا فِي الطَّلَاقِ.

ولما: أَنَّ الْمَقَاصِدَ قَدْ فَانَتْ فَلَا نُدَّ مِنْ سَبِ نَتَنْبِي غَلَيْهِ الْفُرْقَةُ وَالْإِسْلَامُ طَاعَةٌ لَا يَضْلُحُ سَبَا فَيُغْرَضَ الْإِسْلَامُ لِتَخْصُلُ الْمَفَاصِدُ بِالْإِسْلامِ أَوْ نَشُتُ الْفُرْقَةُ بِالْإِبَاءِ.

وَحْهُ قَوْلِ أَبِي يُوسُفُ عِنَّ أَنَّ الْفَرْفَة بِسَبِّ يَشْتَرِكُ فِيهِ الزَّوْجَانِ فَلَا يُكُونُ طَلَاقًا كَالْفُرُقَة بِسَبِ الْمِلْكُ وَلَهُمَا: أَنَّ بِالْإِبَاءِ الْمُتَمَّعُ عَنَّ الْإِمْسَاكِ بِالْمَعُرُوفِ طَلَاقًا كَالْفُرُقَة بِسبب الْمِلْكُ وَلَهُمَا: أَنَّ بِالْإِبَاءِ الْمُتَمَّعُ عَنَّ الْإِمْسَاكِ بِالْمَعُرُوفِ مَعَ قُدُرَتِهِ عَلَيْهِ بِالْإِسْلَامِ فَيَتُوبُ الْقَاصِي مَنَابَهُ فِي النَّسُويِحِ كَمَا فِي الْجُبُّ وَالْعُبُّ وَالْمُعَدِّقِ بَالْإِسْلَامِ فَيَوْبُ الْقَاصِي مَنَابِهُا عِبْدَ آبَائِهَا ثُمَّ وَالْمُعَدِّ بِاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَلَا يَتُولُونُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ مُنَالِقُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا مُؤْلُولُ اللّهُ وَاللّهُ وَ

وَإِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا فَلَا مَهْرَ لَهَا؛ لِأَنَّ الْقُرْفَةَ مِنْ قِتَلِهَا وَالْمَهُرُّ لَمْ يَتَأَكَّدُ فأشبه الرَّدَة والْمُطاوَعة.

وإذا أَسْلِمَتِ الْمَرْأَةُ فِي دَارِ الْحَرْبِ وَرَوْجُهَا كَافِرٌ، أَوْ أَسْلِم الْحَرْبِيُّ

قُولُه: (وَيَغُدُهُ مُنُوكُدًا) ، أي، بعد الدحولِ مِلْكُ النكاحِ مِتَاكَّدٌ.

قولُه: (كَالْفُرْقَة بِسَبِ الْمَلْكِ)، أي: إذا ملَك أحدُ الروحيْن الآخَرُ؛ لَكُولُ العَرْقَةُ فَشَخًا [١٤٤/١٤/١] لا طلاقًا.

قولُه: (فأنْتُ الزَّدَة والنَّطاوعة)، وهي بفتح الواوِ لا كسرِها؛ لأنها مصدرًا. أي: مطاوعةُ المرأةِ ابنَ رؤحِها، وبيانُه مزَّ،

قولُه: (وإدا أسلمت الْمَرَاةُ في دار الْحَرْبِ وروْحُها كافرٌ، أوْ أَسْلُم الْحَرْبِيِّ

وَتَمَعْتَهُ مَجُوسِيَّةٌ ، لَمْ تَقَعُ الْفُرْقَةُ حَتَّى تَجِيضَ لَلَاكَ حَيْضٍ ، ثُمَّ تَبِيلُ مِنْ زُوْجَهَا ،

وتختهُ محُوسِيَّةٌ ؛ لمَ نفغ الْمُرْقةُ حتَى تحيض ثلَاث حِيَضٍ ، ثُمَ ثبينُ منْ زُوْجِها) ، وهذا عندَما ،

وقال الشَّافعيُّ: إنْ كان قبلَ الدخولِ؛ تقَعُ الفرقةُ في الحالِ، وإنْ كان بعده؛ يتوقَّفُ على انهصاءِ ثلاثِ حِبَصٍ، كما في دارِ الإسلامِ عبدَه ( ).

ولنا: أن الإسلامَ أَوْ كَفْرَ لَمُصِرَّ أَوَ الْحَتَلافَ الدِّينِ؛ لا يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ موجِبًا للفرُقةِ؛ لِمَ فلنا في المسألةِ المتقدِّمةِ، لأنَّ الإسلامَ عاصِمٌ، وكفُرُ المُصِرِّ ليس للفرُقةِ؛ وهو المُنافِ، واحتلافُ الدِّينِ مِن جهةِ المسلمِ، فلا نُدَّ مِن سببٍ يُوجِبُ الفرُقةَ، وهو (١) للمنافِ بعد عَرْضِ الإسلامِ؛ لأنَّ عند ذلك يَفُوتُ الإمساكُ بالمعروفِ، فعيَّن الإباءُ بعد عَرْضِ الإسلامِ؛ لأنَّ عند ذلك يَفُوتُ الإمساكُ بالمعروفِ، فعيَّن التسريحُ.

ولا يُمْكِنُ عَرْضُ الإسلامِ في دارِ الحربِ؛ لا يقطاعِ يَدِ أهلِ الإسلامِ عنهم، فَلَمَّ تعذَّر تقريرُ السبب؛ أُصِيفَ الحكمُ إلى الشرطِ؛ لأن الشرطَ يُصافُ إليه الحكمُ عندَ تعذَّر الإصافة إلى العنَّة والسبب، كما في حافِر البثرِ على قارِعة الطريق، فترقفُ الفرْقة إلى القصاءِ مدَّة العدَّة - أُصي: ثلاثَ حِيضٍ الله كانت ممَّنْ تَحِيضُ ، أَوْ مُضِيَّ ثلاثةِ أَشهرِ إنْ كانت ممن لا تَحيضُ - وبه صرَّح الكَرْخِيُّ في المختصره (الله) ، وذلك لأن [العدة أشهر إن كانت ممن لا تَحيضُ - وبه صرَّح الكَرْخِيُّ في المختصره (الله) ، وذلك لأن [العدة ألمولة على العدة إلا أن هالك إذا وقع الطلاق قبل لدخول تَثَبُّتُ الفرقة والبَينُونَة بمجرَّدِ الطلاق بلا عدَّة ، وهنا إذا وقع الطلاق بلا عدَّة ، وهنا

<sup>(</sup>١)- ينظر: البحر المدهب؛ للروياسي [٩/٢٥]، وقالعريز شرح الوجير؛ للرعمي [٨٦/٨].

<sup>(</sup>٢) وقع بالأصل الرهذاة والمشت س، افعال والرال والرال والتها

 <sup>(</sup>٣) حيث قال: «وأمَّا إذا أسدَم أحدُ الزوجيْرِ في دار بحرب؛ فين الفرقة تَقِفُ على مُصِيِّ (لاث جِيْص، فإذا مَصَتْ وقَفَ الغَرقةُ، وتجب العدة، ينظر، «محتصر الكرحي، مع شرّح القُدُورِيَّ»
 [٢/ق٧٧/ب/ محطوط مكتة حافظ أحمد كوبريلي بائت ـ تركيا/ (رفع لحفظ ٩٤)]

وَهَذَا؛ لِأَنَّ الْإِسْلَامَ لَيْسَ سَتَا لِلْفُرْقَةِ وَالْفَرْصِ عَلَىٰ الْإِسْلَامِ مُتَعَذَّرٌ لِقُصُورِ الْوِلَايَةِ وَلَا بُدَّ مِنْ الْفُرْقَةِ دَفْعًا لِلْفَسَادِ فَأَقَلْنَا شَرْطَهَا وَهُوَ مُصِيّ الْحَيْصِ مَقَامَ السَّبَ كَمَا فِي حَفْرِ الْبِنْرِ وَلَا فَرْقَ تَبْنَ الْمَدْخُولِ بِهَ وَغَيْرِ الْمَدْخُولِ بِهَا وَ لَشَّافِعِيُّ يَفْصِلُ كَمَا مَرَّ لَهُ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ .

نَشُتُ الْبَيْنُونَةُ بعدَ مدَّةِ لعدَّةِ، والفرقُ. أن الروحَ نَمَّةَ باضَر سبتَ الفرقةِ؛ فأمكَن إثناتُها قبلَ انقضاءِ ثلاثِ حِيَصٍ، وهما لَمْ يُباشرُ سنبَها؛ قاستوى الدحولُ وعدَمُه، فَتوقَّفُ الْبَيْنُونَةُ على انقضاءِ مدَّةِ العدَّةِ.

قولُه: (وَالْعَرْضُ عَلَى الْإِسْلَامِ مُتَعَدُّرٌ)، أي: عرضُ الكافرِ على الإسلامِ متعدُّرٌ، وكان القياسُ أنْ يَقُولُ وعَرْضُ الإسلامِ متعدُّرٌ، أي: عَرْصُ الإسلامِ على الكافرِ، إلا أنه قلَبَ الكلامَ؛ لعدمِ الإلباسِ، كما في قولِهم: أدخلُتُ الخاتَمَ في الإصبع، وأدخلُتُ القَلَسُوةَ في الرأسِ، وإنما الأصلُ أنْ يفالَ: أدحلُتُ الإصبعُ في لخاتَمٍ، والرأسَ في القَلَسُوةِ،

قولُه: (كَمَا فِي حَفْرِ الْبِئْرِ)، أي: على قارعةِ الطريقِ، وإسما قَيَّدُنا بذلك؛ لأن حَفْرَ البِئرِ في مِلْتُ نَفْسِه لا يُوجِبُ الضمانَ.

اعلم: أن علَّة الوقوع يُقلُ الواقع، ودلك لا يَصْلُحُ لإصافةِ الحُكُمِ إليه ؛ لعدمِ العدِّي فيه ؛ لأنه أثرٌ طبيعيٌّ لا صُنْعَ للواقعِ فيه ، وسببُ الوقوعِ مَشْيُه ، فلا يَصْلُحُ لإصافةِ الحُكْمِ إليه أيصًا ؛ لأنه صاحّ ، فأصِيف إلى صاحبِ الشرطِ \_ وهو الحافرُ \_ لأن إزالة مُشْكَةَ الأرصِ ('' بالحَفْرِ شَرْطُ الوقوعِ ، وإنما صلَّح الشرطُ للإصافةِ ؛ لأن لا أنذ إزالة مُشْكَة الأرصِ ('' بالحَفْرِ شَرْطُ الوقوعِ ، وإنما صلَّح الشرطُ للإصافةِ ؛ لأن له اشتراكًا بالعلة في وحود الحكم إلا ١٤٤٥ م إن أعنى: أنه يوحد بالعلة [عد

 <sup>(</sup>١) المُنكَة التماسُت، وهي الصلابة من الأرض، وحقيقتها ما بُتستَك به ومنها فولهم بلَغَتُ مُستكة الشر، إذ حفرت فينفت موضيعًا صُلّاً يضعُب حفرًا، ينظر: قالمعرب في ترتب الممرب، للمُعلَّرُوي [ص/٤٤٢]

وَإِدَا وَقَعَتْ الْمُرْفَةُ والْمَرْأَةُ حَرْبِيَّةٌ، فَلا عِدَّةً عَلَيْهَا، وَإِنْ كَانَتْ هِيَ الْمُسْلِمة ؛ فَكَذَلِكَ عِنْدَ أَبِي حَبِيعَةً ، حِلَافًا لَهُمَا ......

الشرط] ()، مكدا فيما نحن فيه أُضِيفَ الحكُمُ .. وهو الْبَيْنُونَهُ .. إلى انفصاءِ مدَّهِ العدَّةِ، وهو الشرطُ، فافهم.

قُولُه: (وَإِذَا وَقَعَتُ الْفُرْقَةُ وَالْمَرْأَةُ حَرْبِيَّةٌ ، فَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا ، وَإِنَّ كَانَتُ هِيَ الْمُسْلِمَة ؛ فَكَذَلِكَ عِنْدَ أَبِي حَبِيقَةً ؛ خِلَاقً لَهُمَا) ، وهذه متعلَّقةٌ بِمَا قَبْلَها ،

بيانُه أن أحد الزوجَبُن إدا أسلَم في دارِ الحربِ عَفَعُ الفُرقةُ مانقصاءِ ثلاثِ حِيضٍ، فبعد ذلك لا تَلْرَمُ العِدَّةُ على المرأةِ ، سواءٌ كانت مدخولًا مها ، أو لَمْ تَكُن مدخولًا مها ؛ فطاهرٌ ، وإدا كانت مدخولًا بها ؛ فإن كانت المرأةُ حربيَّةً \_ أما إذا لَمْ تَكُن مدخولًا مها ؛ فطاهرٌ ، وإدا كانت مدخولًا بها ؛ فإن كانتِ المرأةُ حربيَّةً \_ أعني : مجوسيَّةً أو وَثَنِيَّةً \_ فلا عدَّةً عليها أيض ، لأن حكم الشرع لا يَثُبُتُ في حقها ، وإن كانت مسلمةً فلا عدَّةً عليها عند أبي حنيفة عليه ؛ لأنه لا يُوجِبُ العِدَةً على المسلمةِ (١٠) مِن الحربيُ .

وأصلُ المسألةِ، في المهاجرةِ إلى دارِ الإسلامِ، والله إذا هاحرَتْ إلينا مسلمةً أَوْ ذَمَيَّةً ؟ لَمْ تُلْزَمُهَا العدَّةُ في قولِ أبي حنيمةً ؟ إلا أَنْ تَكُونَ حاملًا ؟ فحيسَنْدٍ لا تتروَّجُ حتَّى تضَعَ حَمْلَها ، فإنْ كانت حاملًا ؟ فلها أَنْ تتروَّجُ في الحالِ ، وهكذا ذكرَ شمسً الأنعَةِ السَّرَخُسِيُّ في المحالِ ، وهكذا ذكرَ شمسً الأنعَةِ السَّرَخُسِيُّ في المُرح الكافي "(").

ولكنَّ الطَّحَاوِيَّ ذَكرَ في «محتصره» وجربُ العدَّةِ عليها ؛ حيثُ قال «ومَن أسلمَتِ امرأتُه في دارِ الحربِ ؛ كانتِ امرأتُه علىٰ حالِها حتىٰ تحيضَ ثلاث حِيَضٍ،

 <sup>(</sup>١) ما يس المعقوفتين في قمه: ٤عندناه.

 <sup>(</sup>١) وقع بالأصل (المسأله) والعثبت من: (ف) و واماً) و وغاء وقات ا.

<sup>(</sup>٣) ينظر: (المبسوط؛ للسَّرَّ نُحسيُّ [٥٧/٥]

وَسَيَأْتِيكَ بَيَانُهُ إِن شاء الله تعالى .

وإِذًا أَسْلَمَ زُوْجُ الْكِتَابِـَةَ فَهُمَا عَلَىٰ نِكَاجِهِمَا ؛ لأنه بصح النكاح بينهما ابتداء فلأن يبقئ أولئي.

**ئۇ** قايا⊹لىبال چ

فإذا حاصَتْ('' بانَتْ ووحبَتْ عليها العدَّةُ بعدَ دلث، '' إلى هنا لفطُ الطَّخَاوِيِّ.

وقال [٣ معدة م؛ الكَرْخِيُّ في المختصره ٣ هوإذا أسلمَتِ امرأَهُ الحربيُّ وهما في دارِ الحربِ ـ فهما على النكاحِ ما لَمْ تَحِضْ ثلاثَ حِيْصٍ ، إن كانت ممَّنْ تَجِيضُ، أو تعْضِي ثلاثةُ أشهرٍ ؛ إنْ كانت ممنُ لا تَحبضُ ، فإذا كان ذلك قبر أنْ يُشلِمَ الرُوجُ ؛ وقعَتِ الفرقةُ .

وقال محمَّدٌ عَنِيْ في «السَّير الكبير» ويقعُ ثلاثُ حِيْض أخرى بعدَ الثلاثِ الأُولِ، وهي فرْقَةٌ بطلاقٍ، ويَقَعُ طلاقُه عليها، ما دامَتُ مي العدَّةِ في لثلاثِ الحَيْضِ الأوَاحِرِ، قال محمدٌ: ويَنْبَغِي في قياسِ قولِ أبي حنيفة عليها: ألَّا يَكُونَ عليها عدَّةٌ». إلى هنا لفظُ الكَرُّحِيُّ (1).

وعلى قولٍ أبي يوسفَ ومحمدٍ: تَلْزَمُها العدُّةُ.

قولُه: (وَسَيَأْتِيكَ إِنْ ١٩٣٦مَ إِبَيَانُهُ) ، أي: في مسألةِ المهاحرةِ بعدَ ثلاثةَ عشز ''' خطًّا .

تُولُه: (وَإِذًا أَسْلَمَ زَوْجُ الْكِتَابِيَّةِ فَهُمَا عَلَىٰ بِكَاحِهِمًا) ، وقد سِّبًّا، فيم ثقدًّم.

<sup>(</sup>١). وقع بالأصل: ١٠- فاشتها ١٠- والبئيث من: الف، وقم ١، وقع ١، وقت ١

 <sup>(</sup>٢) ينظر: المختصر الطحاوية [ص/١٧٩].

<sup>(</sup>٣). ينظر؛ قالسير الكبير. مع شرح السرحسية لمحمد بن الحسن [١٠٠/٥]

 <sup>(</sup>٤) ينظر: «محتصر الكرحي/ مع شرّح السُوريّ» [٣ ق٣٦ ب محطوط مكنة حافظ أحمد كوسريلي
 باشا ـ تركيا/ (رقم الحفظ: ٩٤)].

 <sup>(</sup>a) وقع بالأصل البعد ثلاث عشره الما والشت من اعالم وانت اله

وَإِذَا حَرْجَ أَخَدُ الزَّوْحَيْسِ [١٠٦ هـ] إِلَيْنَا مِنْ دَارِ الْحَرْبِ مُسْلِمًا؛ وَقَعَتْ الْبَيْسُونَةُ بَيْسَهُمَا.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ ﴿ يَشِيُّ: لَا تَفْعُ،

وَلَوْ سُبِيَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ؛ وَقَعَتُ الْبَيْنُونَةُ، وَإِنْ سُبِيَا مَعًا لَمْ تَقَعْ، وَقَالَ النَّافِعِيُّ: وَقَعَتْ

وهو أن أحدَ الروحَيْن إذا أسلم؛ فإنْ كان بحالٍ يَخُوزُ استئنافُ العقدِ؛ لا يَفْسُدُ البكاحُ، فهم بهده الصفةِ؛ لأن نكاحَ المسلمِ الكتابيةَ ابتداءً يَجُوزُ، فلأنُ يَحُوزَ بِقَءَ أَوْلَى.

قولُه: (وَإِذَا خَرَحَ أَحَدُ الرَّوْجَيْنِ إِلَيْنَا مِنْ دَارِ الْحَرْبِ مُسْلِمًا ؛ وَقَعَتْ الْبَيْنُولَةُ بَيْنَهُمَا .

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا تَقَعُ.

وَلَوْ سُبِيَ أَحَدُ الزَّوْحَيْنِ؛ وَقَعَتْ الْبَيْنُونَةُ، وَإِنْ سُبِيَا مَعًا لَمْ تُقَعْ.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: وَقَمَتْ ('')، وهذه مِن مسائلِ الفُدُوْرِيُّ ('')؛ إلا أنه لَمْ يَذْكُوْ ني «مختصره» خلاف الشَّافعيُّ ﷺ،

وقال شمش الأثمَّةِ السَّرْخَسِيُّ ﷺ ("): ويَسْتَوِي في وقوعِ لَفَرْقَةِ بِتَسَيُّنِ الدَّارَيْنِ: أَنْ خَرَح أَحَدُهما مسلمًا أو ذميًّا، أو خرَج مُسْتَأْمنًا [٦/٥١٤/١/] ثم أسلَم، أو صار ذميًّا؛ لأنه صار مِن أهلِ دارِنا.

ثم فائدةُ وقوعِ الْبَيْنُونَةِ. حِلُّ وطْءِ تلك الأُمَّةِ لمَنَّ وقعَتْ في سهْمِه بعدَ

<sup>(</sup>١) ينظر: ﴿النحاوي الكبيرِ اللماوردي [٩/٨٥٧ ـ ٢٦٠].

 <sup>(</sup>٢) ينظر: المختصر القُدُرْري؟ [ص/١٥٠].

 <sup>(</sup>٣) ينظر. «العيسوط» للسرحسي [٥٨/٥]، «البناية شرح الهداية» [٥/٢٤].

علية البيان -

الاستبراء، وإنَّ كان الحارجُ هو الرحلُ ؛ يَحُورُ له أنَّ يتروَّخ أربعًا سواها، أو أختُها إنَّ كانت في دارِ الإسلامِ ؛ لأنه لا عدَّةَ على التي بقِيْتُ في دارِ الحربِ علدَهم جميعًا.

ثم اعلم. أن عندَّ وقوعِ الْبَيْنُونَةِ بِينَ الروجَيْنِ عندَما هو تبايُنُ الدارَيْن؛ سواءٌ وُجِدَ السَّنِيُ، أَوْ لَمْ يُوجَدُ

وعمدَ الشَّافعيِّ: العلَّةُ السَّبْيُ، سواءٌ وُجِد النَّبائِنُ بينَ الروحَيْنِ، أَوْ لاً ٢٠٠٠.

وَجْهُ قُولِهِ: أَنْ زَيِّتَ ابِنَةَ رَسُولِ اللهِ ﷺ هَاجِرَتْ مِنْ مَكَّةَ إِلَىٰ الْمَدْيِنَةِ، وَحَلَفَتْ زَوْخَهَا أَبَا الْعَاصِ<sup>(٣)</sup> بِمَكَّةَ، فَرَدَّهَا ۖ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَالْبَكَاحِ الأَوَّلِ<sup>(٤)</sup>.

فَعْلِمَ أَنَّ النَّائِنَ لَا يُوجِبُ الفَرقةَ، ولأَن تبائِنَ الدَّارَئِينِ أَثْرُه في انقطاعِ الولايةِ بحيثُ تَلْقطعُ ولايةً إحدَاهما عن الأخرى، لا في انقطاعِ المكاح، ولهدا إذا دَحَل المحربِيُّ دَارَن بأَمَانِ، أو دحل مسلمٌ دارَهم تاجرًا؛ لا تَثْنُتُ الفرقةُ ، معَ أَنَ التَّالِينَ موجودٌ.

## يوضَّحُهُ: أن النكاحَ باقِ بينَ أهلِ العدُلِ وأهلِ البغْيِ، معَ أنَّ الولايةَ مقطعةٌ ،

قال الترمدي أهدا حديث ليس بإساده بأساء وقال الله عبد الهادي الصحَّمة الإمامُ أخْمد وعيرُ و حدة البطر المحرر في الحديث الاس عبد الهادي [ص ٥٥٢]

<sup>(</sup>١) بنظر المعني المحتاجة للشربي لخطيب [٣٢٠ ] ، الهاية المحتاجة للرملي [٢٩٥/٦]

 <sup>(</sup>١) هو أبو تعاص من أربيع بن عند العراق بن عبد شمس هكذا جاء في حاشية (٤٤) و قات ٥ و وم٠٥

<sup>(</sup>٣) أي ردُّها رسون لله ﷺ بعد إسلامه العكدا حاء في حاشية اع، وقات، وقات،

<sup>(1)</sup> أحرجه أبو داود في كتاب لطلاق, باب إن مئن ترد عليه امرأته إدا أسلم يعده الإرفم / ٢٧٤٠ ). و سرمدي في كتاب السكاح / باب ما حاء في الروحين العشركين يسمم أحدهما [رقم ١١٤٣]. و سرماحه في كتاب السكاح / باب الروحين يسلم أحدهما قبل الآخر [رقم/ ٩٠٠٩]، وأحمد في «المسلدة [٢٠٠١]، من حديث إلى عليم أبي قال الرد رشولُ الله يجيج السنة رئيب على أبي الدون بالكاح الأول، لم يُحدث شيئناً الفط أبي داود

🚓 غابة انبيار 🦫

آمَّ السَّبْيُ: فإنه يَقْنَضِي صفاءَ الْمَلْسِيُّ لِلسَّابِي، ولا يَصْفُر الملْكُ في الْمَلْسِيُّ لِلسَّابِي إلا مانفطاعِ نكاحِ الروحِ عن الْمَسْيَّةِ، ولهذا لا يَبْقَى الدَّيْنُ الذي للكفَّارِ على الْمَسْبِيُّ،

وسببُ نزولِ الآيةِ مَا روَى الواحِدِيُّ وغيرُه عن ابنِ عبَّاسٍ ﴿ اللَّهِ مُشْرِكِي مَكَّةً صَالَحُوا رَسُولَ اللهِ عَلَيْ الْحُدَيْبِيَةِ عَلَى أَنَّ مَنْ أَتَاهُ مِنْ أَهْلِ مَكَّةً رَدَّهُ إِلَيْهِمْ ، وَتَعَبُّوا بِذَلِكَ الْكِتَابَ وَخَتَمُوهُ ، فَجَاءَتُ وَمَنْ أَتَى أَهْلَ مَكَّةً مِنْ أَصْحَابِهِ فَهُو لَهُمْ ، وَتَعَبُّوا بِذَلِكَ الْكِتَابَ وَخَتَمُوهُ ، فَجَاءَتُ سُبَيْعَةً بِئْتُ الْحَارِثِ الْأَسْلَمِيَّةُ بَعْدَ الْفَرَاعِ مِنَ الْكِتَابِ ، وَالنَّبِيُّ عَلَيْ بِالْحُدَيْبِيَةَ ، فَأَقْبَلَ سُبَيْعَةً بِئْتُ الْحَارِثِ الْأَسْلَمِيَّةُ بَعْدَ الْفَرَاعِ مِنَ الْكِتَابِ ، وَالنَّبِيُ عَلَيْ بِالْحُدَيْبِيَةَ ، فَأَقْبَلَ مُبْتَعِةً وَكَانَ كَافِرًا ، فَقَالَ : بَا مُحَمَّدُ أَرْدُدُ عَلَيَّ الْمُزَأَتِي ، فَإِنَّتَ قَدْ شَرَطْتَ لَنَا أَنْ تَوُدً عَلَيْ الْمُزَأَتِي ، فَإِنَّتَ قَدْ شَرَطْتَ لَنَا أَنْ تَوْدَ عَلَيْ الْمُزَأَتِي ، فَإِنَّتَ قَدْ شَرَطْتَ لَنَا أَنْ تَوْدً عَلَيْ الْمُزَأَتِي ، فَإِنَّتَ قَدْ شَرَطْتَ لَنَا أَنْ تَوْدً عَلَيْ الْمُزَأَتِي ، فَإِنَّتَ قَدْ شَرَطْتَ لَنَا أَنْ تَوْدً عَلَيْ الْمُزَأَتِي ، فَإِنَّتَ قَدْ شَرَطْتَ لَنَا أَنْ تَوْدً عَلَيْ الْمُزَأَتِي ، فَإِنَّتُ قَدْ شَرَطْتَ لَنَا أَنْ تَوْدً عَلَى الْمُؤَلِّي مَا مُؤْلِقُ مَنْ أَتَاكُ مِنَا ، وَهَذِهِ طِينَةُ الْكِتَابِ لَمْ تَجِفَّ بَعْدُ ، فَأَنْرَلَ اللهُ هَذِهِ الْآبَةَ » (").

وَجْهُ الاستدلالِ أَن اللهَ تعالى قال: ﴿ فَلَا تَرْجِعُوهُنَ إِلَى ٱلكُفَّارِ لَا هُنَ حِلَّ لَهُمْ ﴾ فنفي الحِنَّ بينَهُنَّ وبينَ أزواجِهنَّ.

فَعُلِمَ: أَنْ تَدَينَ الدَّارَئِنْ يُوجِبُ لَقُرْفَةً ؛ وإنْ نَمْ يُوجِدِ السَّبْيُ، ثم قال تعالى: ﴿ وَلِاجُمَاحَ [٣٧٣/١] عَلَيْكُورُ أَنْ تَنكِئُوهُنَّ ﴾ فلو كان النَّبَائنُ لا يُوجِبُ القطاعَ المكاحِ ؛

<sup>(</sup>١) ينظر ١٥ لعَرِيئِن في انقرآن والحديث؛ لأبي عبيد الهزرِي [١٣٨٦/١].

<sup>(</sup>٣) هو ﴿ بَرَاهِيمُ بِن مَحْمَدُ بِنَ عَرَفَةُ الْوَسِطِيُّ، الْمَلَقُّ بِـ ۚ بِغُطَّرَيْهِ، وقد تقدمتْ ترجمته،

<sup>(</sup>٣) ينظر: ﴿ أَسِبُ نَرُولُ القَرَآنُ ۗ المُواحِدِي [ص/٤٢٤]

لَمْ يَحُرُ للمسلمين أن يَتْكِخُوهُنَّ، وهذه تَدُنُّ على عدم اشتراطِ عِدَّتِهِنَّ مِن الكَفَّارِ، ولأنه تعالى أباح نكاحَهُنَّ مطلقًا، ثم قال تعالى: ﴿ وَلَا تُتْسِكُواْ بِعِضَيمِ ٱلْكُوَّافِرِ ﴾ .

بيانُه: أن النَّنائِن لو لَمْ يكن موجِبًا للفرقةِ ، لرِم التمسُّكُ بعقدِ نكاجهنَّ إلا ١٤١٠ م. حالَ كُفرِهنَّ ، وهو حلافُ الآبةِ ؛ ولأن تنائِنَ الدازين يُوجِبُ الفُرقةَ ؛ لِمَا أن أهلَ الحربِ في حتَّى مَن في دارِ الإسلامِ كالميَّتِ قال [الله] (١) تعالى: ﴿ أَوَّمَن حسَّانَ مَنْ الحربِ في حتَّى مَن في دارِ الإسلامِ كالميَّتِ قال [الله] (١٠٤ تعالى: ﴿ أَوَّمَن حسَّانَ مَنْ الحيِّ والميّتِ ، ولا تكاخَ بينَ الحيّ والميّتِ ، ولهدا إذا لَحِق الْمُرْتَدُ بدارِ الحربِ ؛ يُخعَلُ كالميّتِ ، ويَغينُ أمهاتُ أولادِه ، ويُفْسمُ مالُه بينَ ورَثَتِه ، بحلافِ مسألةِ المُسْتَأْمَنِ ؛ لأنه لَمْ يوحدِ التَّبايُنُ حكَّمًا ؛ لأنّ ناحِرَنا مِن دارِنا حُكْمًا ، ولمُسْتَأْمَنُهُم مِن دارِهم حُكْمًا ؛ لأن دحولَة على سبيلِ الْعارِيَّةِ لا على سبيلِ العارِيَّةِ لا على سبيلِ العارِيَّةِ لا على سبيلِ التوطُّنِ ، وبحلافِ أهلِ البغي ؛ فإنهُم مِن أهلِ دارِنا ، وإنما يُقاتِلُون بالتأويلِ . سبيلِ التوطُّنِ ، وبحلافِ أهلِ البغي ؛ فإنهُم مِن أهلِ دارِنا ، وإنما يُقاتِلُون بالتأويلِ .

أمَّا السَّبْيُ: فليس معلَّهُ للفُرقَةِ؛ لأنَّ النكاحَ لو رالَ به لا يَحْلُو: إمَّا أَنْ يَزُولَ حَكْمًا مقصودً بالسَّبْيِ، أو ساءً على ما هو الحُكْمُ المقصودُ بالسَّبْيِ، فلا يَجُوزُ الأوّلُ؛ لأنَّ الحُكمَ المقصودُ بالسَّبْيِ، فلا يَجُوزُ الأوّلُ؛ لأنَّ الحُكمَ المقصودَ للسَّنيِ: ملْكُ الرقبةِ، وهو لا يُنافِي النكاحَ؛ كالبيمِ والهبةِ والصدقةِ، فلو كان مافيًا؛ لاستوَىٰ فيه الملْثُ المُحْترمُ وغيرُه، كمنافاةِ المَحْرَمِيَةِ والرَّضاع.

ومِلْكُ النَّاحِ لو كَانَ مُخْتَرِمًا؛ لا يُتَطِلُ النَّاحَ بالاَتْعَاقِ، كما إذا كَانَ النَّنِيَ النَّانِيَةُ مَنْكُوحَةً لَمِسلمِ أَوْ لَدَمِّيُّ، فَعُلِمَ اللَّانِيَ لِيسَ سَمَّافِ، ولا يَخُورُ الثانِي الْمَسْبِيَّةِ إِدَا أَيْضًا؛ لأَنْ رَوَالَ مَلْكِ النَّكَاحِ لِيسَ مِن لَوَازَمِهِ مَلْكُ الرَقِبَةِ، كما في الْمَسْبِيَّةِ إِدَا كَانَ مَكُوحَةً لَمُسلمٍ أَو ذَمِّيُّ ؛ بَلَ لا يُتَضَوَّرُ زَوَالُ مِلْكِ النَّكَاحِ مِن مِلْكِ الرَقَةِ كَانَ مَكُوحَةً لَمُسلمٍ أَو ذَمِّيُّ ؛ بَلَ لا يُتَضَوَّرُ زَوَالُ مِلْكِ النَّكَاحِ مِن مِلْكِ الرَقَةِ

<sup>(</sup>١) ما بين المعلوفتين: زيادة من: اف.١.

ح∯ غاية العبال ∰<del>-</del>

أصلًا ، كما في العبد والمهائم (١٠٤٧/١ م) والأَمْةِ المحرسيَّةِ ؛ حيثُ لا يَمُلِكُ مالكُ المحرستَّةِ منافعَ تُصْعِها .

> وقولُهم: إن السَّبِّي يَقَلَضِي صَمَاءَ المِلْكِ فِي الْمَسْبِيِّ لِلسَّابِي. فنقولُ: يَمْتَضِي دلك في مَحلٌ عمْيه، أو غيرٍ محلَّ عمَلِه،

فإنْ قَلتُم: في محلَّ عمَلِه \_ وهو كونُّ الْمَسْبِيِّ مالاً \_ فذاك مُسَلَّمٌ، ونحن نَقولُ به، حتى يُنْبُثُ فيه مِلْكُ الرقبةِ لِلسَّابِي خالصًا، ولهدا يَسْقُطُ دَيْنُ الْمَسْبِيِّ؛ لأنه في دمَّتِه، والذَّمَّةُ. هي الرقبةُ

وإنْ قلتُم: في عيرِ محلَّ عمَلِه \_ أي. في محلَّ النكاحِ، وهو منافعُ البُضْعِ ــ فلاَ نُسَلَّمُ دلك؛ لأن السَّبْيَ يوجبُ لمِنْكَ مِن حيثُ الماليَّةُ، لا مِن حيثُ الإنسانيَّةِ لا الماليَّةِ.

بِيانُه: أنهم لو استكفُرا أنْ يَكُونُوا عبيدًا للهِ معالى، ألحفَهُم بالبهائمِ، فجعَلهم عبيدَ عبيلِه ؛ شُجازاةً عليهم.

والجوابُ عن حديثِ زيئبُ: أن النيَّ ﷺ ردَّها بالنكاحِ الحديدِ، فمعنى قولُه: «بِالنَّكَاحِ الْأُوَّلِ» (\*) ، أي: بخُرُهةِ اللكاحِ الأُوَّلِ، وقد صحَّ في «السنن»: «أَنَّهَا رُدَّتْ بَعْدَ سِتَّ سِنِينَ ﴾ (\*) في روايةٍ، وفي روايةٍ أخرى: «بَعْدَ سَنَتَيْسِ اللهِ\*).

<sup>(</sup>۱) مضئ تخریجه قریب،

 <sup>(</sup>۲) أحرجه أبو داود بي كناب الطلاق ، پاپ إلى من برد عليه امرأته إد أسلم بعدها؟ , رقم / ۲۲٤ ] ، وانترمدي في كتاب البكاح / باب ما جاء في لروجين المشركين يسدم أحدهما [رقم ۱۱٤٣] ، والسهقي في السنن الكوى إرفم / ۱۳۸٤] ، من حدث برز عَنْسِ بنظه فال اردَّ الشَّيُّ بَنْكُوّ النَّهُ والسَّمَّ وَلَيْنَ أَبِي الْعَاص بْنِ الرَّبِيعِ يَعْدُ بِتُ مِئِنَ بِالنَّكَاحِ لاَّ زُلِ. وَنَمْ يُخَدَّ بَكَ حَاله المُظ الترمدي . ويُنْبَ في دُود في كتاب الطلاق / باب إلى من ترد عليه امرأته إد أسم بعدها؟ [رقم / ۲۲٤] . ...

الله يسدالسان ڪ

وعندَ الخَصْمِ: تَئِبُتُ الفرقةُ بِانْقضاءِ مَدَّةِ الْعِدَّةِ ؛ وإنَّ لَمْ نَثَبُثُ مَالَسَايُّنِ ، فكيف يَخْتَجُّ بِهِ عَلَيْنَا ؟

فإن قلْتَ: قال اللهُ تعالى: ﴿ وَٱلْمُخْصَدَتُ مِنَ ٱللِّسَدَةِ } لَا مَا مَلَكَتَ أَيْمَانُكُونَ ﴾ إ ـــ. ١٠٤ . عدَّ المسكوحاتِ مِن المُخرَّماتِ، ثم استثنى المعلوكاتِ بعلْكِ اليمبرِ مطعفًا . ولَمْ بفُصِلُ بينَ ما إدا كان رؤجُ الْمَشْئِةِ مَعْهَا أَوْ نَمْ يَكُنْ، والمُطْلَقُ: يُجْزَى على إطلاقِه عدْكم، فكيفَ لا تُحَوِّزُون وطْءَ الْمُشْئِةِ إدا شَنِيَ مَعْها زوجُها؟

وَرُويَ فِي السَّنِيَّ مَسْدًا إِلَى أَبِي شَعِيدِ الْخُذَرِيُّ بَشِهِ عَنِ النَّبِيُّ [١٩٨٠٠ م] وَيُنَّ أَنَّهُ فَالَ فِي سَمَانِا أَوْطَاسَ: ﴿ لَا تُوطَأُ إِنْ ١٩٧٠ عَامِلٌ خَنِّى نَضْعَ ، وَلَا غَيْرُ ذَاتٍ خَمُلِ خَنِّىٰ تَجِيضَ حَيْضَةً ﴾ (١) ، ولا فضلَ فِه أيضًا .

قَلْتُ: أَمَّا الآبِهُ ؛ فإن قولَه تعالى: ﴿ مَا مَلَحَقَتَ أَيْمَنْكُو ﴾ - عامٌ تُحصَّ به البعص ، فيُحصُّ المتنازعُ بما ذكرنا بن الدليل .

بيانه: أنه إذا اشترَى الأَمةَ معَ رؤجِها؛ لا يَجُوزُ للمشتري وطُوَّها بالإحماعِ معَ وجودِ ملْكِ اليمينِ، وكذا إذا شبِيَ الأَمَةُ وروجُها كان مسلمًا أو دميًّا، لا يَجُوزُ للسَّامِي وطُوُها معَ وحودِ ملَكِ اليمينِ، فلَمَّ كان البعصُ محصوصًا؛ حمَلْنا الآيةَ على ما إذا سُبِيَتِ المرأةُ وحدَها، وحصَل بينَ الروحيْنِ تنايُنُ حكْمًا.

من حديث الذي عباس عالى عال عار أ رسُولُ الله كلك الله رئيس بقد سنتين عالى أبي العاص بالكرح الأول ، لم يُحدِثُ شَيئًا !!.

 <sup>(</sup>١) أحرجه أبو دود في كتاب الكاح/ باب في وقده السبايا [رقم ٢١٥٧]، وأحمد في الله المداه [٢٨٣]، والحاكم في قالمسدرك؛ [٢٦٣]، وعنه البهمي في السبل الكرى، [رقم ٢٨٣]، من حليث أبي شبيل المُدُرِيُ ﴿ يَهُ بِهُ -

قال المحاكم (هذا حدث صحيح على شرط مسلم، ولم يُحرجاه). وقال اللّ حيدر (إساده حسن»، ينظر: (التلجيس الحبير) لابن حجر [٤٧١/٢]

فالحاصلُ أن السَّتِ هوَ النَّبَايُنُ عنْدَنا دونَ السَّبِي وَهُوَ يَعْكِسُهُ لهُ أَنَّ النَّبِيُنَ آثرُهُ في نقطاعِ الولايةِ وَذَلِكَ لا يُؤثّرُ في الفُرْقَةِ كالحَرْبِي المُسْتأْسَ والمُسلمُ المُسْتأمَنُ أَمَّ السَّبِي فَبَقْتَضِي الصَّفَاءَ لِلسَّابِي وَلَا يَتَحَقَّقُ إلا بانْفِطاعِ النكاحِ وَلِهَذَا بَسْقُطُ الدَّبْنُ عن ذمَّة المُسْبِي.

🚱 غاپه ابيال 🐉 🖚

وأمَّا الجوابُ عن سبايا أَوْطاسَ ۚ فَإِنْهِنَّ كُنَّ سُبِينَ وَحَدَّهُنَّ دُونَ أَرُواجِهِنَّ ، فَلَمَّا الرَّجَالُ كَانُوا حَرَجُوا لَلْفَتْالِ ، وَحَلَّفُوا النّسَاءَ وَاللَّرَارِيُّ ۚ فِي الْحِصْٰنِ ، فَلَمَّا الهَوْمُوا ؛ استولَى رَسُولُ الله ﷺ على الْحِصْٰنِ وَسَبَى النساءَ دُونَ الأَرُواجِ ، الهَوْمُوا ؛ استولَى رَسُولُ الله ﷺ على الْحِصْٰنِ وَسَبَى النساءَ دُونَ الأَرُواجِ ،

وأَوْطَاسُ: سمُ موضعٍ نقُرْبِ مكَّةً ، عدى ثلاثِ مواحلَ مِن مكَّةَ <sup>(٢)</sup>. كذا في «المُغرب»(٢).

قُولُه: (وَهُوَ يَغْكِئُهُ)، أي. الشَّامِعِيُّ يَغْكِسُ السبّ) لأن سببَ الفُرقةِ عندَه هو السَّبْيُّ، لا تبايُنُ الدارَيْنِ،

قولُه: (وَذَٰلِكَ) ، إشارةٌ إلى انقطع الولايةِ

قولُه: (فَيَقْنَضِي الصَّفَاء لِلسَّامِي)، أي، يَفْتَصِي السَّبِيُ خلوصَ الملْكِ في الْمَشِيِّ السَّبِي، (وَلَا بَنحَقَّقُ)، أي: لا يتحقَّقُ الصفاءُ.

قولُه: (وَلِهَذَا يَسْقُطُ الدَّبْنُ)، أي: عن ذَمَّةِ الْمَسْيِّ، وهو إيصاحٌ لقولِه: (فَيَقْتَضِي الصَّفَاءَ لِلسَّامِي).

 <sup>(</sup>١) اللّـرَارِي: حَمْع تُرْيَّة، وهم صعار الأولاد، وقبل: تدريةُ اسم بخمع نشل الإنسان مِن دُكَر وأنثى،
 رتُخمَع أيضٌ على تُرُدَّدُ ب سطر: «النهامة في عرب لحديث» لابن الأثير [١٥٧/٢] مادة درر]

 <sup>(</sup>٢) وقيل أَوْطَاس وادي دسر هَوَارِن، فيه احتمعَتْ هَوَ رن وتَقِيف؛ إذ أحمعوا على حرّب رسول الله
 ﷺ، فائتقوا بحُيْن ينظر؛ اللووس المعطار؛ للحميري [ص/٦٢].

<sup>(</sup>٣) يَنظر المعترب في ترتب المعرب المُعرِّدِي [ص ٤٨٩] ]

<sup>(</sup>٤) وقع بالأصل النبي، ولعب من المداء واما، واعا، والتاء

ودا: أن مع النَّايُّسِ حقيقةً وحكما لا ينتظِمُ المصالِحُ فشابه المخرمية والنَّسِي يوجِبُ مِثْكَ الرَّقَة وهُو لا يُبافي الكَاخ انتداءً فكدلك بقاءً فضار كانشراء ثمَّ هو يقتصي الصفاء في محلَّ عمِلِه وهو المالُ لا في محلَّ اللَّكاحِ وفي المستَأْمِّسِ لم يتنابَنُ الدارُ حُكُما لِمُصْده الرُّجُوع

وإذا حرحتِ الْمَرَأَةُ إلنِّهَا مُهَاحَرَةً؛ جَارَ أَنْ تَتَرَقِحٍ. وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا عِنْدُ أَبِي خَسِفَة

قولُه: (فَشَابِهِ المَهَخْرُمِيَّةً)، أي: شَابَهِ النَّبَائِنُ المُخْرَمِّةَ (١٠١٥، ١٠ مِن حيثُ وَلَه: (فَشَابِهِ المَهَخْرُمِيَّةً)، أي: شَابَهِ النَّبَائِنُ المُخْرَمِّةً (١٠١٥، ١٠ الزوجيل إذا كان مع كلِّ واحدٍ منهما لا يَنْتَظِمُ مصالحُ النكاحِ، وداك لأنَّ أحد الزوجيل إذا كان من دارِما، والآخرُ مِن دارِهم؛ فلا تنتظمُ مقاصدُ النكاحِ بينَهُما أصلًا، وكذا المَخْرُمِيَّةُ مُخرَّمةٌ للنكاحِ؛ بعلَّةٍ أنها مُفْضِيةٍ إلى قطْعِ الرَّحِم والعداوةِ، فلا يَنْتَظِمُ مها مصالحُ النكاحِ، فكذا الشَّائِنُ.

قولُه: (وَهُوَ لا يُبافي النَّكَاخَ)، أي: ملْتُ الرقة لا يُباهِي البكاخ (البنداءً)؛ بأنْ زوَّج أمَنْهُ مِن عيرِه، فكذلك لا يُتافيه (مقاءً)؛ بأن اشترى مكوحة العيْرِ.

قولُه: (وَصَارِ كَالشَّرَاء)، أي صار الشَّنِيُّ كالشراء؛ مِن حيثُ إن البكاحُ لا يَمُنُدُ بالشراءِ، فكذلك بالسبِّي، وكذلك الصدقةُ والهنةُ.

قولُه (لَا فِي محلِّ النَّكَاح)، وهو سافعُ النَّصْعِ باعتبارِ كويتها أَدَمِيَّةً، وقد مرَّ بيانه.

قولُه: (لِفُضَدهِ)، أي: لقصدِ المُسْتَأْسِ (الرَّجُوعِ) بالنصْبِ على أنه معمولٌ به؛ لأن المصدرَ يَعْمَلُ عمَلَ فِعْلِه.

قولُه: (وإذَا خَرَجِتِ الْمَرْأَةَ إليّا مُهاحرةً؛ جاز أنْ تنزوّج. ولا عدَّة عليْها عـُـد أي حبيقة اليّ

رثالا عَلَنْهَا الْمِدَّةُ،

إِذَنَّ الْهِرْقَة وَقَعَتْ بَعْدَ الدُّخُولِ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ فَيَلْزَمُهَا حُكُمُ الْإِسْلامِ
 إِلَانِي حَنِيغَة أَنَّ الْمُدَّة أَنْزُ النَّكَاحِ الْمُتَقَدَمِ وَوَحَبَتْ إِظْهَارًا لِخَطَرِهِ وَلَا خَطَر

وقَالًا ، عَلَيها الْمِلَّةُ ) ( ) ، وهذه من مسئلِ الفَّدُوري ( ) .

اعلم: أن المرأةَ [دا حرجَتْ إلينا مهاحرةُ مسلمةً ، أو ذميَّةً ؛ تَبِينُ باتَّفاقِ بينَ أصحابِنا ، ولكن هل تَلْزَمُ عليها العدَّةُ؟ فيه احتلاف.

قال أبو حسيفةً: لا يَلْرَمُها. وقالا: يَلْزَمُها.

لهما: أن هذه حرّةً فارقَتْ زُوْجَها بعدَ الإصابةِ ، فَيَلُرَمُها العدَّةُ كالمطلَّقةِ في دارِن وأتى زُوجُها الإسلامَ ، بخلافِ الْمَسْيَةِ ؛ فإنها لبست بحرَّةٍ ، وتأثيرُ دلك أنها تجنُّ لِلسَّابِي إلى الدارى ، وحلُّ الوطَّءِ دليلُ فراعِ الرَّحِم ، فلا حاحة إلى العدَّةِ ، على أن الاستراة يَجِبُ عليها بحيصهِ ، وقراعُ الرحِم المَحَدُّ بالعدَّةِ . يَخْصُلُ بالاستراء ، فلا حاجة إلى إيجابِ العدَّةِ .

ولأبي حنيمة عَلَيْهِ: قولُه تعالى: ﴿ يَتَالِنُهُ ٱلَّذِينَ مَامَنُواْ إِذَا جَاءَكُو ٱلْمُؤْمِنَتُ مُهَاجِرَيْو فَامْتَجِنُوهُنَّ ﴾ - إلى قوله: ﴿ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى ٱلكُفَّآرِ لَا هُنَّ جِلَّ لَهُمْ وَلَا هُرَ بَمِئُونَ لَهُنَّ ﴾ -ثم قال: ﴿ وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِخُوهُنَّ إِذَا مَاتَيْتُمُوهُنَّ اللهُورَهِ أَنُّ وَلَا تُعْيِكُواْ بِيصَمِ ٱلكَوَافِر ﴾ .

دلَّت الآيةُ: على أن وقوعَ الفرقةِ بينَ المهاجرةِ وبينَ زوجِها مِن أربعةِ أوجهِ،

 <sup>(</sup>۱) قال في الصحيح (ص٣٣٠) و لصحيح قوله، واعتمده المحبوبي والسفي والمرصلي وصدر الشريعة انظر الالمحيط البرهائي؟ [١٤١/٣]، الهدايه؟ [١٥١٦]، الاحتيار؟
 ( ١١٤٣]، الحرهرة البرة؟ [٢٤٢]، اللباب في شرح الكتاب! [٢٧/٣]

<sup>(</sup>٢) ينظر: المختصر التُلُوْرية [ص/١٥٠].

لِيلُكِ الْحَرْبِيِّ وَلِهَدَا لَا تَجِتُ عَلَىٰ الْمُسْبِةِ. وَإِنْ كَانَتْ خَامِلاً لَمْ نَنَزَقَجْ حَتَّىٰ نَصْعَ حَمْلُهَا. وَعَنْ أَبِي حَنِيعَة أَنَّهُ بَصِحُّ النَّكَاحُ وَلَا يُقْرِنُها ذَوْحُهَا حَتَّىٰ تَصَعَ حَمْلَهَا كَمَا فِي الْحُبْلَىٰ مِنْ الزِّنَا وَجْهُ الْأَوَّلِ أَنَّهُ ثَابِتُ النَّسَبِ فَإِدَا طَهَرَ الْهِرَاشِ

[و]' أعلىٰ نفي العدُّةِ مِن وحهيل.

أمَّا وقوعُ الفرقةِ. فلقولِه تعالى. ﴿ فَلَا تُرْجِعُوهُنَ بِلَى ٱلْكُفَّارِ ﴾. ولو كان السكاحُ نافيًا لزَّدَّتْ إليه؛ لأن الروحَ أَوْلَىٰ بإمساكِ امرأتِه حيث كان.

والنَّاسِ: قُولُه: ﴿ لَا هُنَ مِلَّ لَهُمْ وَلَا هُرْ يَجِيُّونَ لَهُنَّ ﴾ .

والثالث: قولُه: ﴿ وَلَاجْنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ شَكِيْتُوهُنَ ﴾ ، ولو كان بكاحُ الأوّلِ باقيًا ؛ ما حاز لنا نكاحُه.

والرابعُ قولُه: ﴿ وَلَا تُتَكُواْ يَعِصَمِ ٱلْكَوْدِ ﴾ ، فأوخب قطْغ العصمةِ سِنَها وبسَ زَوْجِها ؛ بخروجِها إلينا.

والعصمةُ: الممغُ ، كفولِه تعالى: ﴿ لَا عَاسِمَ ٱلْيَوْمَ ﴾ [هود ١٤٣ ، أي: لا مالغ . فدلَّتْ على أنها ليس عليها أنْ تعقيمَ مِن الأرواحِ ؛ لأحلِ الروحِ الذي كان لها في دارِ الحربِ ،

وأمَّا نَفْيُ العَدَّةِ: عَلَقُولِه تَعَالَىٰ، ﴿ وَلَا خُنَاحٌ عَنَبَكُو أَن شَكِفُوهُنَ ﴾ ؛ لأنه أناح نكاحَها مِن غيرِ شَرْطِ العَدَّةِ.

والوجهُ الثاني: قولُه نعالىٰ ﴿ وَلَا تُتَسِكُواْ بِعِصَمِ ٱلْكُوَّهِ ﴾ ، فوخَ عدينا بظاهرِ الآيةِ آلَا تَمْتَعَ مِن مكاحها؛ لأحلِ زؤجِها الذي في دارِ الحربِ ، فلو اشتُرِطَتْ الذي في دارِ الحربِ ، فلو اشتُرِطَتْ الذي العدَّةُ ؛ بِلْزَمُ التمسُّكَ بعُفْدِ مكاجهيَّ حالَ كُفْرِهِنَّ ، فلا يُتجُوزُ ، فلمَّا كانت الآيةُ وردَتْ في المهاحراتِ ، ولَمْ يَشْتَرِطُ فيها العدّة \_ وقبْدُ العدَّةِ زيادةٌ على الآيةُ وردَتْ في المهاحراتِ ، ولَمْ يَشْتَرِطُ فيها العدّة \_ وقبْدُ العدَّةِ زيادةٌ على

<sup>(</sup>١) عا بين المعقوقتين؛ زياده من: (ف ا و ام)، و اعا، و اتا،

بِي حَقِّ السَّسِ يَظْهَرُ فِي حَقِّ الْمَنْعِ مِنْ النَّكَاحِ اِخْتِيَاطًا. وَإِذَا ارْتَدَّ أَحَدُ الزَّوْحَننِ عَنْ الْإِسْلَامِ ؛ وَقَعَتْ الْهِرْقَةُ بِغَيْرٍ طَلَاقٍ وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَبِيفَة وَأَبِي يُوسُفْ عِلْق

النصّ، وهي نسخٌ ؛ لِمَا عُرِف في الأصولِ ـ فلا يُحُورُ ، ولأن علَّةَ الفرقةِ هي التَّبَايُنُ عندَ أصحابِ ، وهذه فرقةٌ وقمَتْ بالتنائِس، فلا تُوجِبُ العدَّة ، كما في الْمَسْبِيَّةِ ، ولأنَّ العدَّة أَثْرُ النكاحِ ، وإمما تَجِبُ صيابةٌ لماء مُحْتَرَمٍ ، ولا احترامَ لماء الحربيُّ ، فلا تَجِبُ لعِدَّةُ كالمَسْبِيَّةِ .

ثم المهاجرةُ إذا كانت حاملًا لا تتزوَّجُ إلى أنْ تضع حَمْلُها ؛ وإنْ لَمْ يَقُلُ أبو حنفة بوجوبِ العِدَّةِ عليها ، وإنما لا تتزوَّحُ قبلَ وضع الحَمْلِ ؛ لأن في بطنِها ولدًا ثبتُ النسّبِ مِن الغيْرِ ، كأُمَّ الولدِ إذا حبِلَتْ مِن مولاها ؛ لا يَجُورُ تزْوِيجُها حتى تضع حَمْلُها ،

قال في الشرح الأقطع 1: فإنْ كانت حاملًا ؛ لَمْ تتروَّجْ حتَّى تضَعَ حَمْلُها، رُوِيَ ذلك عن محمد عن أمي حنيفة ، وروّى أبو يوسفَ عن أبي حنبفة : أنه يَتُزَوَّجُها ولا بَعوُّها (١).

وقال شمسُ الأثمَّةِ السَّرَخْسِيُّ في «المبسوط»: «روَى الحسُ عن أبي حنيهةَ الله بَهُ أَنها إِنَّ تَزَوَّجَتْ ؛ صحَّ النكاحُ ؛ ولكن لا يقرَبُها زوجُها حتى تضعَ ؛ لأنه لا حرْمة لماءِ الحربيِّ ، فهو بمنزلةِ ماءِ الزاني ، والحَبَلُ مِن الزن لا يَمْنَعُ المكحَ عندَه ، والأوَّلُ أصحُّ ؛ لأنَّ النسَبَ مِن الزاني ليس مثابت ، بحلاف لنسَبِ مِن الحربيُّ ؛ والأوَّلُ أصحُّ ؛ لأنَّ النسَبَ مِن الراني ليس مثابت ، بحلاف لنسَبِ مِن الحربيُّ ؛ وإنه ثابتٌ ، فلا يَصِحُ النكاحُ ؛ ما لَمْ يَفْرُغُ المَحَلُّ عن حقَّ الغيرِ ه (١٠).

قُولُه: (وَإِذَا ارْتَدَّ أَحَدُ الزَّوْحَيْنِ عَنْ الْإِسْلَامِ ؛ وَقَعَتِ الْفُرْقَةُ بِغَيْرِ طَلَاقٍ).

 <sup>(</sup>١) ينظر: «شرح مختصر القدوري» الأقطع (ق٣٩٥) محطوط بالمكتبة الأرهرية تحب رقم حاص
 (٩٨) ، ورقم عام (٢٦٩٨).

<sup>(</sup>٢) ينظر: ﴿ المبسوطَ ﴾ للسَّرَخْسِيُّ [٥٨/٥] .

اعلم: أن الفرقة بالردَّة تقَعُ مي الحالِ عندُنا، وقال الشّاهعيُّ كذلك (١٠)؛ إنْ لمْ يَدْحُنُ بها، وإنْ ٣٠٠٠، م دخل بها؛ فلا تَقَعُ الفرقةُ حتَّىٰ تَمصِيَ ثلاثُ حيضٍ،

وعندُ ابنِ أبي ليلي. لا تُغَمَّ الفرقةُ بالردَّةِ قبلَ الدخولِ وبعده، ولكن يُسْتَتَابُ المُرْتِدُّ؛ فإنْ تاب فهي امرأتُه، وإنَّ مات على الردَّةِ، أو قُبِل ؛ ورِثتُه امرأتُه،

لنا: أن الردَّة منافيةٌ للكاح، فتُوحثُ الفرقة في الحاب، كالمُخْرِميَّةِ.

ولا يُقالُ: هذه ردةً طارئةً على الكاحِ بعد الدحول، فلا تُوجِثُ الفرقةُ في الحالِ، كما لو ارْتدًا معًا.

لأنا نَقُولُ: لَا نُسَلِّمُ أَنَ القياسَ صحيحٌ ؛ لأن في المَقِيسِ عليه لا تَثَبُتُ العرفةُ بعد المِدَّةِ أيضًا ، وهي المَقِيسِ ثبت بعدَ العِدَّة (١ ١٣٠١هـ) عند الخصم ؛ فافتَرقا ، ولأنْ في المقيس عليه لمْ يُوجَدِ الاحتلافُ في الدينِ ، مخلافِ المَقِيسِ ،

ثم العرقةُ بالردَّةِ فشخُ لا طلاقٌ عندَ أبي حنيفةَ وأبي يوسفَ يَحْثَنَ، وعند محمدِ: كذلك إدا كانتِ الردَّةُ مِن العرأةِ، أمّا إدا كانت مِن الروحِ فهي طلاقٌ؛ اعتبارًا بالإباء، والحامعُ: أن كلَّ واحدةٍ مِن العرقشِن بنسبٍ مِن جهةِ الروحِ ـ وهو الإباءُ أو الردَّةُ ـ فتَكُونُ طلاقًا، كما في الْحَبُّ وَالْعَنَةِ،

وَخَهُ قُولِ أَبِي يُوسَفَ أَنْ الفُرقَةَ بَسَبِ بَشْتَرِكُ فِيهِ الرَّوْجَانِ، فَلا يَكُولُ طَلاقًا، وَدَاكَ: لأَنْ الرَّدَّة كَمَا تُتَصَوَّرُ مِن الرَّحَلِ تُتَصَوَّرُ مِن المرأقِ، والطلاقِ لا يتحقَّقُ مِن المرأقِ، فصارت الرَّدَّةُ كَالَاباءِ عَلاَهِ،

وأبو حيمةً فرَّق مِنَ الردَّة والإباء، فقال: الردَّةُ سافيةٌ للنكاح؛ لعدم الأهليَّةِ

 <sup>(</sup>١) ينظر الالحاوي الكبرا للدوردي [٩ ٥٩]، والنهديث في ظه الإمام الشاهجي، طبعوي الدوردي [٥ ٥١٤]

وقال محمد ﴿ إِنْ كَانْتَ الرَّدَةُ مِنَ الزُوحِ فَهِي فَرَقَةَ بَطَلَاقَ هُو يَعْتَبُرُهُ مَالَابِاءَ وَالْجَامِعُ مَا بَيِّنَاهُ وَأَبُو بُوسُفَ مَرَّ عَلَىٰ مَا أُصَّلِّنَا لَهُ فِي الْإِباءِ وأَبُو حنيفة

و لمحليّة ، ولهذا لا تتوقّف الفرقة بالردَّهِ على قصاءِ القاصي ، فهمّا كانت منافيةً له ، يَكُونُ الابتداءُ والبقاءُ فيها سواءً ، ويَكُونُ النكاحُ منقسِخًا من الأصلِ كلمَخْرَمِيَّة ، بخلاف (١٠٠١ء م) الإناء ؛ فإنه ليس بمناف للنكاح ، ولهدا لا تَثْبُتُ الموقةُ مَا لَمْ يُقَرِّق القاضي ، واحتلافُ الدينِ عينتُه ليس بمناف أيضاً .

ولهدا يَجُوزُ نكاحُ المسلمِ الكتابية ؛ لكن باختلافِ الدينِ لا يَنْتَظِمُ مقاصدً الكاحِ ، فقام القاضي مقامَ لآبِي في التسريح ، فكان تفريقُه طلاق ؛ إنْ كان الإباءُ مِن الزوجِ ؛ لأنه قائمٌ مقامته ، ورفعُ البكاحِ إدا كان مِن جهةِ الروحِ يَكُونُ طلاقًا ، كما في الجَتَّ وَالْعُنَّةِ ، وإنْ كان الإباءُ مِنَ المرأةِ ، تَكُونُ الفرقةُ فَسُحًا لا طلاقًا ؛ لعدم تصورُ والطلاقِ منها .

ثم إنْ كان المُرْتَدُّ هو الروح ؛ فلَها مصفُ المهرِ ؛ إنَّ لم يَدْحُنُ بها ، وإنْ كان دَخل مها ؛ فلها عملُ المهرِ وبفقةُ العِدَّةِ ، وإنْ كانت هي التي ارتدَّتْ ، فلا مهرَ لها ولا نفقة ، إنْ كان قبلَ الدحولِ ؛ لأنَّها منعَتِ المُندَّلُ ولَمْ تُسَدِّمهُ ، فلا تَسْتَجِقُ البَدَلَ ، ولا نفقة ، إنْ كان ارتدادُها بعدَ الدخولِ ؛ فنها المهرُ كاملًا ؛ لاستقرارِ المهرِ بالدخولِ ، ولكن لا نفقةً لها ؛ لأنها عاميةً

قولُه: (وَالْجَامِعُ مَا يَبَنَّاهُ). وهو ما ذكره قبلَ هذا قريبَ مِن الورفةِ بقولِه: (وَلَهُمَا أَنَّ بِالْإِبَاءِ امْتَنَعَ عَنِ الْإِمْسَاكِ بِالْمَعْرُوفِ مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَيْهِ بِالْإِسْلَامِ، فَبَتُوبُ الْقَاصِي مَنَابَهُ فِي التَّسْوِيحِ)، فكذا بالردَّةِ امنتع عن الإمساكِ؛ فعاب لقاضي منابَه.

قولُه ﴿ (وَأَبُو يُوسُفُ مَرَّ عَلَىٰ مَا أَصَّلْنَا لَهُ فِي الْإِبَاءِ) ، وهو أن لفرقة بسب يَشْتَرِكُ فيه الروجان ، فلا يَكُونُ طلاقًا ، كالفرقة بسببِ المِلْكِ ، وهذا يَنْتَقِصُ بالخُلْعِ . ورق ووجهُهُ أن الردَّةَ منافيَةٌ للتكاحِ لكؤنها مُنافيةَ للعَصْمة والطلاقُ رافعٌ وَتَعَدَّرَ أَنْ يُجْعَلَ طلاقًا محلاف الإباء؛ لآنه يُفَوِّتُ الإمساكَ بالمعروفِ فيَجِتُ التَّشريحُ ' على ما مَرَّ ولهذا تتوقف الفُرْقَةُ بالإباء على القضاءِ ولا تتَوقَّف بالرُّدَةِ.

ثم إنْ ١٠٠١ رَا كَانَ الزَّوْجُ هُوَ الْمُرْتَدُّ فَلَهَا كُلُّ الْمَهْرِ إِنْ دَخَلَ بِهَا وَيَضَفُ الْمَهْرِ إِنَّ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَإِنْ كَانَتْ هِيَ الْمُرْتَذَّةُ فَلَهَا كُلُّ الْمَهْرِ إِنْ دَحَلَ بِهَا وَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَلَا مَهْرَ لَهَا وَلَا نَفَقَةً ﴾ لِأَنَّ الْفُرْقَة مِنْ قِبَلِهَا .

وإذَا ارْتَدَا مَعَا ثُمَّ أَسُلَمَا مَعًا ، فَهُمَ على مَكَاحِهِما ، استحسانا ، وقال زُفَرُ يَبْطُلُ ، لِأَنَّ رَدَّةَ أَحَدِهِمَا مُنَافِيَةٌ وَفِي رِدَّيْهِمَا رِدَّةُ أَحَدِهِمَا ، وَلَمَا: مَا رُوِيَ أَنَّ نَنِي حَنِيفَة اِرْتَدُّوا ثُمَّ أَسْلَمُوا وَلَمْ يَأْمُرُهُمْ الصَّحَابَةُ بِتَجْدِيدِ الْأَنْكَحَة وَالإِرْتِذَادُ مِنْهُمْ وَاقِعٌ مَعًا لِجَهَالَةِ التَّارِيخِ .

قولُه: (لكؤنها سُافِةً للْمَصْمَة)، أي: لكونِ الرَّذَةِ مَنَافِيةٌ [٣ ١٥١٠م] للعصمة، ولا بقاءَ للنكاحِ معَ زوالِ العِصمةِ، فلا تُكُونُ الفرقةُ بالرَّدَةِ طلاقًا،

قولُه: (وإِذَا ارْتَدَّا مِعَا ثُمَّ أَسُلَما مِعَا؛ فَهُما على بكاحهِما)، وهذا الذي ذكره القُدُّوْرِيُّ في «مختصره»(١) استحسانٌ،

والقياسُ: أَنَّ تَقَعَ الفرقةُ ، وهو قولُ زُفَرَ ، وبه قال الشَّافعيُّ (٣) ، كذا في الشرح الأقطع الذي .

<sup>(</sup>۱) ژاد يمنه ئي (ط): ايإحباداً-

<sup>(</sup>٢) ينظر: المختصر التُذُوُّرية [ص/١٥١].

 <sup>(</sup>٣) مدهب الشافعي هو بداء الكاح بينهما بالا فرقه ينظر، «التهدنب في فقه الإمام الشافعي» للعوي
 (٥) مدهب الشافعي هو بداء الرسيط في المدهب اللعرالي [٥ ١٣١]

 <sup>(</sup>٤) ينظر افترح محتصر القدروي، الأفطع [١٣٩٥] محطوط بانسك، الأرهرية تحب رقم حاصي
 (٩٨)، ورقم عام (٢٦٩٨).

😤 طابة البيال 👺

لزُفَرَ: أَنْ فِي رِدَّتِها ردَّةَ أَحدِهما ، وردةُ أَحدِهما مافيةٌ للنكحِ ، فكذا رِدَّتُهما ؛ لأن رِدَّتُهما تُنافي ابتداءَ النكاحِ ، فلأنَّ تُنافِي بقاءَ النكاحِ أُوْلَىٰ .

وَجُهُ الاستحسانِ: ما روَى أصحابُنا على المبسوط، وعيرِه: «أن بني حنيه ارْتَدُّو ممنع الزيء الزيء وبغث إبهم أبو بكر الصديق على الحيوش حتى أسلموا، ولَمْ يَأْمُرْهُم بتجديدِ الأنكحةِ ، ولا أحدَ مِن الصحابةِ على القياسُ. وإحماعُهم حجة يُتْرَكُ بها القياسُ.

فَإِنَّ قَلْتَ: مِن الحَائزِ أَنهم ارْتَدُّوا على التعاقُبِ، مِمِنْ أَينَ يُغْرَفُ أَنهم ارْتَدُوا مع [٢٧٥/١]، بل الغالبُ التعاقبُ في الارتدادِ<sup>(٢٠</sup>، وهو الطاهرُ.

قَلْتُ: سكوتُ الصحابةِ عن تحديدِ الأنكحةِ دليلٌ على عدّمِ التعاقُبِ؛ لأمه لو كان ارتدادُهم على التعاقبِ؛ لأُمِرُوا بتحديدِ الأنكحةِ؛ لأن السكوتَ عن الحقّ لا يَلِيقُ بتعالِهم.

أَوْ نَقُولُ: لَمَّا جُهِلَ التَّارِيخُ، ولَمْ يَتْرَجَّحُ سَنْقُ البعضِ على البعضِ \_ لَفِقُدَانِ الدليل \_ جُعِلُوا كَانَّهُم ﴿رُتَدُّوا مَعَا، كَمَا فَي الْغَرُّقَى وَالْحَرُّقَىٰ.

والفقة في المسألة: أنه لَمْ يَخْتَلِفُ بهما دِينٌ ولا دارٌ، فلا تَقَعُ المرثةُ ، كالمجوسيَّيْن والمسلِمَلِن<sup>(٣)</sup>، واعتبارُ لبقاء بالابنداء لا يَصِحُّ، فإنَّ عدَّةَ العبْرِ مانعةُ جوازَ الكاحِ ابتداءً ، وليست (٣ ١٥١٤/م) بمانعةِ لقائه (١٠) ، كالموطوءةِ بشبهةٍ .

<sup>(</sup>١) ينظرة اللعبسوطة للشرَّحْسِيُّ [٥/٤٤].

 <sup>(</sup>٢) أشار في حاشية الأصل إلى أنه وقع في بسحة أحرى 3 في لردة؛ وهو الموافق لِمَا وقع في: 10.3.
 و ( م ) ، و ( ع ) ، و ( ت )

 <sup>(</sup>٣) جواتٌ عن قول رفر؛ لأن رِدُنهما تُنافي اسداء لكاح، فلأن ثُنافي بقاء النكاح أَوْلَى، كذا جاء شي
 حاشية: قم)، وقاع)،

 <sup>(1)</sup> أي بقاؤهما إدا ارتدًا معًا، ثم أسلَّما معًا كدا جاء في حاشية (م)، و(ع).

ولو أسلم أحدُهُما بغد الازبداد، فسد النَّكَاعُ لِبُنَهُمَا لإصرارِ الآخر على الردة؛ لأنَّهُ منافي كالبُتِدَائِها.

واعتبارُ الردَّةِ بالعدَّةِ: مِن حيثُ إِن كُلُّ وَاحدةٍ منهما تُوحبُ حرَّمةَ المحلُّ، هذا إذا ارْنَدُا مِناً ولم ينْحقَ أحدُهما بدارِ الحربِ، أمّا إذا لجق أحدُهما بدار الحرب عد ارتدادِهما معاً؛ فقال في الشرح الطّحاويّّا: وقعّتِ الفوقةُ، يعني: لتبايُنِ الدارَيْنِ،

قولُه. (ولو أسلم أحدُهُما بغد الازنداد؛ فسد النّكاحُ بنيهُما)، وذاك لأنَّ ردَّةً من أصرَ منافيةً للنكاحِ، فصار الإصرارُ كانت؛ الردّة، حتى لا يَجِب لها شيءٌ إنْ كان المسلمُ هو الروحُ قبلَ الدخولِ، وإنْ كانت هي التي أسلمَتُ قبلَ الدخولِ؛ فلها نصيفُ التي أسلمَتُ قبلَ الدخولِ؛ فلها المهرُ كاملًا في الوحقيْن؛ لأن المهرَ فلها المهرُ كاملًا في الوحقيْن؛ لأن المهرَ بشتغرُ بالدحول، ويُصيرُ دَبْنًا في ذمّة الروح، والديونُ لا تَسْفُطُ بالردّةِ.

والله أعلم،

. Has .64.

بَابُ الْقَسْمِ

وَإِدَا كَانَ لِلرَّجُلِ امْرِ أَتَانِ حُرِّتَانِ فَعَلَيْهِ أَنْ يَعْدِلْ بَيْنَهُما فِي الْقَسْمِ ؛ بِكُرِيْنِ كَانَا أَوْ لَبُسَنَيْنِ ، أَوْ كَامِتْ أَحَدْبِهِمَا بِكُرًا وَالْأُخْرَى ثَيِّبًا ؛ . . . . . . . . . . . . .

## بَابُ الْقَسْمِ

لَمَّا ذَكُر ركنَ النكحِ وشرائِطَةُ، وعدَّدُ ما يجِلُّ مِن النساءِ، وما يتعلَّقُ به مِن الفسادِ الطارِئِ في النُضْعِ سببِ الشركِ والردَّةِ: شرَعَ في بيانِ العدْلِ بينَ النساءِ في لفشمة،

والْقَسْمُ: بفتحِ القافِ مصدرٌ ، وهو الروايةُ عن شيوخِما ها ، وبالكسرِ ، نصببٌ . قولُه : (وَإِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ امْرَ أَنَانِ خُرَّنَانِ فَعَلَيْهِ أَنْ يَعْدِلَ بَيْنَهُمَا فِي الْقَسْمِ ؛ بِكُرَيْنِ كَانَنَا أَوْ تَيْبَتَيْنِ ، أَوْ كَانَتْ إِخْدَاهُمَا بِكُرًا وَالْأُخْرَىٰ ثَيْبًا) ، وهده مِن مسائلِ القُدُوريُّ(١) .

وإنما قال: (وَإِذَا كَانَ) بِلْفُظِ التذكيرِ \_ وإنَّ كان مشكَّدًا إلى المؤتَّثِ الحقيقيِّ \_ لوقوعِ الفصْلِ، كقولِهم: حَضَرَ القاضِيَ اليومَ المرأةُ (١) وكقونِ حَرِيرِ (١): لَشَـــدُ وَلَـــدَ الأَخَبُطِـــلَ أُمُّ سَــــوْء ﴿ عَلَــيُ السَّتَاهُمَا (١) صُــلُبُ وشَــامُ (٥)

(د) اشتاهُما أَمُنتَى لاسَت (مهمرة وصُلِ لا قَصْع) وهو لعجَّر، وقد يُر دُّ بها حَلَمَة الدُّبُر و يَصَّلُك.=

<sup>(</sup>١) ينظرا المختصر القدوري، [ص/١٥١]

 <sup>(</sup>٦) وهذا لأنه لَمَّا فضلَ بانظرف بعد المععود ؛ حسن تراهُ علامة النابث ، لأن العاصل سدَّ نسدً غلم التديث ،
 مع الاعتماد عنى دلاله العاعل عنى الناسش ينظر الشرح المعصرة لإس بعش (٣٥٨٦).

 <sup>(</sup>٣) في جمعة أسات يهجو فيها لشاعر الأعطل ينظر الديوان حريرة [ص ٢٨٣]
 ومراد المؤلف من الشاهد، إسقاط عَلَم التأبث من المعل (ولد) مع كون تأبيث الماعل (أمّ)
 حديثها الوجود الفضل بالمعمول (الأعلطل) ينظر اشرح لمفصلة لابن يعيش [٣٥٨]

<sup>(</sup>٤) وقع بالأصل اعلى اسبعها، وهو تحريف و مشت من حاشية اعا، وقائه والمشهور اقال الشهور الماس وقع بالأصل اعلى اسبعها، وهو تحريرا، وفي أكثر المصادر؛ ونولا أن كلمة اقائل أمنية مي حاشية سبحة عليها حظ المولف، وفي نسحة أحرئ مقروءة عنى المؤلف، مع كون وران البيت لا يشعره مها؛ لشكت عنها وأثنتا ما وقع في اللديران، وسائر المراجع

حيرة عاية البيان 😝

وإنه [٢ ١٥/١م] جَائزٌ خلامًا لِلْمُبَرَّدِ (١)، وقد عُرِف في كُتُبِ السحوِ (١).

وإنعا قال: (حُرَّقَانِ)، ليشمل الحكمُ المسلمة والكِتَابَّة والمراهقة والمجنونة والبلغة جميعًا؛ لأنه إدا كانت إحداهما مسلمة والأخرى كِتابِيَّة؛ يَعْدِلُ بينَهُما في الفَسْمِ، وكدا بينَ العاقبة والمجنوبة، وبين المراهقة والبالغة؛ للمساواة في سبّبِ العَسْمِ، وهو الحِلُ الدبتُ بالنكحِ، بخلافِ ما إدا تزرَّج حرَّةً على أَمَةٍ ـ وسيجِيءُ بيانُ ذلك ـ وهذا ملهُبُنا.

وعمدَ الشَّافعيِّ، إذ، كانت الحديثةُ ثبِّبًا؛ أقام عندَها ثلاثَ لياسي، وإذا كانت بِكُرَ أقام سنعًا، ثم يدورُ بالسَّوِيَّةِ بعدَ ذلك (٢).

له: مَا رُوِيَ فِي السَّسَءَ: مَسَندًا إلى خَالِدِ الْحَدَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ (١). عَنْ أَنَسِ بْنِ مَابِكِ ﷺ قَالَ<sup>،</sup> الإِدَا تُرَوَّجَ الْبِكْرُ عَلَىٰ الثَّيِّبِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا، وَإِدَا تَزَوَّجَ

حتم صلب، وهو للصارئ، والسامُ جَمْع شَامة، وهي الخَال والعَلَامة،

ومعنى السب على ما وقع هـا أن لدي ولَدَ الأخطلَ امرأاً سبئة المَخْبر، وهو وأنَّه ممنَّ وُصِمًا بالقصيحة بين الناس؛ إذْ نفَشا صورة الصَّليب في ذلك الموضع؛ كناية عن الهجور.

ومعنى البيت على رواية «الديوان» أن الذي ولد الأحطل امرأة سينه، لَمْ تتحصَّن بالعِفَة، فهو سَلِيلُ الفجور؛ لَكُونَ أُنَّهُ فعلَتُ فَعْلُ المُوشَّمَات؛ إذْ نقشَتْ صورةً الصَّنيب في ذلك الموضع، ينظر 1-زانه الأدب، للبغدادي [١٣٣٩].

<sup>(</sup>١) حيث جزِّز دلت بلصرورة وحسب ينظر اللمقتصب لنسره [٣٤٩/٣]

 <sup>(</sup>٣) ينظر ١٤الإنصاف في مسائل الحلاف، الأبي البركات الأباري [١٧٥/١]، و«الخصائص» الابن
 جني [٢١٤/٢]، وقالمفصل، للزمخشري [ص/٢٤٧].

 <sup>(</sup>٣) ينظر «لمهدب في فقه الإمام الشافعي» فشيراري [٤٨٥/٢]، والروضة لطالبين، للنووي
 (٣٥٥,٧].

 <sup>(3)</sup> أبو قِلاَبَةً. عبد الله بن ربد الجَرْميُ كذا دكره مسلم في الكُنن ا، كدا جاء في حاشية ١ هم و وع ١ ينظر: ١٥ بكين والأسماء) لمسلم بن الحجاج [٢/٩٩/٢].

سن غايد ابيان 💫۔

النَّيْبَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا ، قَالَ حَالِدٌ ('): وَلَوْ فُنتُ إِنَّهُ رَفَعَهُ ('' ، لَصَدَقْتُ ، وَلَكِنَّهُ فَالَ: النُّبَةُ كَذَلِكَ الْمَانَةُ عَالَ: النُّبَةُ كَذَلِكَ الْمَانَةُ الْمَانَةُ كَذَلِكَ الْمَانَةُ عَالَ: النُّبَةُ كَذَلِكَ الْمَانَةُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُل

وَرُوِيَ عَنْ أُمَّ سَلَمَةً ﴿ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَمَّا تَزَوَّحَهَا قَالَ لَهَا. «لَيْسَ بِكِ عَلَىٰ أَهْلِكِ [٢٠٥/٠-] هَوَانٌ، إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ لَكِ، وَإِلَّا فَتَلَّتُتُ ثُمَّ أَدُورُ ١٩٠٠

ولنا: قولُه نعالىٰ ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَانَقَدِلُواْ فَوَيِمَةً أَوْمَا مَلَكَتَ أَيْمَنَكُوْ ﴾ [الله ت]،
عهدا بدلُّ على وحوب التسويةِ في القَسْمِ بينَ النساءِ. ثم قال ﴿ وَالِكَ أَدْنَى أَلَّا
تَقُولُواْ ﴾، معناه: ألَّا تَجُوروا، وهو المنفولُ عن أهلِ اللغةِ.

ومنه حديثُ أمَّ سلمةً ؛ حيثُ قالت لعائشةَ ﷺ حيل حرجَتُ إلى النصرةِ: اعْلَتِ عُلْتِ، (٥) ، أي: جُرُتِ (١).

 <sup>(</sup>١) كدا قال الطحاوي هي: «شرح الأثار»، كدا جاء في حاشية: الم» والع» ويتظر الشرح معابي
 الأثار، للطحاري [٢٧/٣].

<sup>(</sup>١) أي: رنَّعَه إلى السي 孫

<sup>(</sup>٣) آخرجه المحاري في كتاب المكاح / باب إذا تروج لمكر على الثّب [رقم/ ٤٩١٥] ، ومسلم في كتاب الرضاع / باب قدر ما تستحمه المكر والثّب من إقامة الروح عدما عقب الرفاف [رقم/ كتاب الرفاف [برقم/ ١٤٦١] ، وأبو داود في كتاب المكاح , باب في المقام عند البكر [رقم/ ٢١٢٤] ، من طريق حَالِم الْحَدَّاء ، عَنْ أَبِي قِلَابَةٌ ، عَنْ أَنَسِ بُنِ عَالِمُكِ عَلِيْتُه به ، واللفظ لأبي داود،

<sup>(</sup>١) أحرحه: مالك في االموطأ، [رقم! ١١٠٢]، ومن طريفه مسلم في كتاب لرصاع / ياب قدر ما تستحقه البكر و لتَيْب من إقامة الروح عدها عقب الرفاف [٢٨٣/٢]، من طريق عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي السلام ــ الرياض]، والطحاوي في قشرح معلمي الأثارة [٢٨/٣]، من طريق عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي نَكْرِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَدِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: قَانَ رَسُون لله يَشْقُ حِينَ تَرَوَّحَ أَمُّ مَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَدِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: قَانَ رَسُون لله يَشْقُ حِينَ تَرَوَّحَ أَمُّ مَنْ أَبْعِلُ هَوَانَ، إِذَ شِشْتِ سَبِّعْتُ عِنْدَكِ، وَإِنْ شَقْتِ مَنْكَةً. وَأَصْبَعَتْ عِنْدَكِ، وَإِنْ شَقْتِ مَنْكَةُ . وَأَصْبَعَتْ عِنْدَكِ، وَإِنْ شَقْتِ مَنْكَةً . وَأَصْبَعَتْ عِنْدَكُ، وَإِنْ شَقْتِ مَنْكُونَ . فَمْ ذُرْتُه . قَالَ لَهُ النَّيْسَ بِكِ عَلَىٰ أَهْبِلِ هَوَانٌ، إِذَ شِشْتِ سَبِّعْتُ عِنْدَكِ، وَإِنْ شَقْتِ مَنْكَةً . وَأَصْبَعَتْ عِنْدَكُ، فَأَنْ لَهُ اللهِ مَلِي عَلَىٰ أَهْبِلِ هَوَانٌ، إِذَ شِشْتِ سَبِّعْتُ عِنْدَكِ، وَإِنْ شَقْتِ مَنْدَهُ . وَأَنْ لَهُ اللّهِ مَلِي عَلَىٰ أَهْبِلُو هَوَانٌ، إِذَ شِشْتِ سَبِّعْتُ عِنْدَكَ ، وَإِنْ شَقْتِ الرَّحْمَةِ عَلَيْ أَبْدِ الْمَنْ عَنْ أَبْعِلُ اللّهِ مَوْانٌ، إِذَا شِيْقَ عَنْ لَكِ اللّهُ مَالِكُ مَنْ أَنْ اللّهِ اللّهِ عَلْمَ أَنْهِ لَكُونَ اللّهِ مَنْ اللّهُ مَنْ أَنْهُ اللّهُ مَنْ أَنْ أَنْهُ اللّهِ مَنْ أَنْ أَنْهُ اللّهُ مَنْ أَنْهُ اللّهُ مِنْ أَنْهُ اللّهُ مَنْ أَنْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ أَنْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ

 <sup>(</sup>٥) دكره، الله قلية هي العريب الحديث [٢/٧٨]، ثم قال الحَدْثَنِيهِ شيخٌ بِالرّيِّ من أهل الأدَب، ورأيه عِنْد بعص المُحدَّثِين عبر أنه كَانَ لا يُقِيم أَلْهَاطُه الله

<sup>(</sup>١) وقبل: أيْ عُدَّنتِ عن لطَّرِبنِ ومِلْتِ. يتعر. االنهاية في غريب الحديث الابن الأثير [٣٣٢/٣]=

کابه ابیبال ک

وَرُويَ فِي السَّسِ، مَسْنَدًا إِلَىٰ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ: المَنْ كَاسَتُ لَهُ مُرَأَتَانِ، فَمَالَ إِلَىٰ إِخْدَاهُمَا؛ جَاءَ يَوْمَ الْقِبَامَةِ وَشِقَّهُ مَائِلُ الْأَنْ وَاخْرِجَهُ الْقَبَامَةِ وَشِقَّهُ مَائِلُ الْأَنْ وَاخْرِجَهُ التَّرْمِدِيُّ إِلَىٰ وَالنَّسَائِيُّ وَالنَّ مَاخَهِ، وهذا أيضًا يدلُّ على وجوبِ التسويةِ ؛ التُسويةِ ؛ لاشتمالِه على الوعيدِ.

وَرُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ ﷺ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقْسِمُ فَيَعْدِلُ،
وَيَقُولُ: «اللهُمَّ هَذَا قَسْمِي فِيمَا أَمْلِكُ، فَلَا نُوَاخِذْنِي فِيمَا تُمْلِكُ وَلَا أَمْلِكُ» (١٠٠،
يعني به: زيادةَ حُبَّه بعض نساتِه.

فنبت بعموم المصوص: أن البكرَ والثَّيِّتَ سر عٌ في القَسْمِ؛ لأنه لا تفصيلَ فيها، ولأنهلَّ مستَوِيَتُ حالةَ النقاءِ، فوجَب أنْ يشتَوِيلُ حالةَ الابنداءِ أيضًا. أصلُه: إذا تزوَّجَهنَّ في عقَّدِ واحدٍ.

<sup>=</sup> مادة: عول]

<sup>(</sup>١) اخرجه، أبو داود في كتاب لمكاح / باب في القسم بين السناه [رقم/ ٢١٣٣]، والترمذي في كتاب التكاح باب ما جاء في النسوية بين الصرائر [رقم/ ١١٤١]، والسنائي في كتاب عشرة السناء / مين الرجن إلى بعض بسائه دون بعض إرثم/ ٢٩٤٢]، وابن ماجه في كتاب النكاح / باب القسمه بين السناء [رقم / ١٩٦٩]، وانحاكم في المستدرك [٢٠٣/٢]، من حديث أبي هُرَبْرةً بإلى به. واللمظ الأبي داود.

قال الحاكم" الهذا حديث صحيح على شرط الشبحين ولم يُحرجاءً، وقال ابنُ المنقى: «هد الحديث صحيحًا، ينظر: «البادر المنيرة لابن الملفن [٣٧/٨]

<sup>(</sup>٢) أحرحه: أبو داود في كتاب الكاح/باب في القسم بين أساء [رقم/ ٢١٣٤]، والترمدي في كاب النكاح/باب ما حاء في التسوية بين الصرائر [رقم/ ١١٤٠]، السائي في كتاب عشرة الساء/ مين الرحل إلى بعض سانه دون يعض (رقم/ ٣٩٤٣]، وابن ماجه في كتاب الكاح/باب الفسمه بين أساء [روم/ ١٩٧١]، والمحاكم في قالمستدرك [٢٠٤/٣]، من حديث عَائشة في المعلم لأبي داود، قال الحاكم العمد حديث صحيح على شرط مسمم ولم يُخرجاه وقال ابن العلم العمو حديث صحيح على شرط مسمم ولم يُخرجاه وقال ابن العلم العمو حديث صحيح على شرط مسمم ولم يُخرجاه وقال ابن العلم العمو حديث صحيح على شرط مسمم ولم يُخرجاه وقال ابن العلم العمو حديث صحيح على شرط مسمم ولم يُخرجاه وقال ابن العلم العمو حديث صحيح على المنترا العمل المنترا العمل المنترا العمل المنترا العمو العمول المنترا العمل المنترا العمل العمول العم

لقوله هَ الله الله عَنْ كَانَتْ لَهُ إِمْرَأَتَانِ وَمَالَ إِلَىٰ أَحديْهِمَا فِي الْقَسْمِ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِفَّهُ مَائِلٌ».

وعن عائشه عليه أن السي هي كان يَعْدِلُ في القسّم بين نسائِهِ وكان يقول: «اللهم هذا قسْمِي فيما أَمْلِكُ فلا تُؤاخدُني فيما لا أَملك» يعنى زيادَة المحبة .....

والجوابُ عما رواه الشَّافعيُّ فنقولُ: إنَّ الصحيحُ مِن الروايةِ: ﴿إِنَّ شِئْتِ سَبَّغَتُ لَكِ ، وَإِنْ سَبَّغَتُ لَكِ ، سَبَّغَتُ لِيَسَائِي، ﴿ ) . هكذا أثبَتَ صاحبُ ﴿السنسِ ﴾ ، ودلك لا يَذُلُّ على عدمِ التسويةِ ،

وأمَّا التثلِيثُ المذكورُ في آجِرِ الحديثِ: ﴿ وَهُ عَرِيبٌ لَا يُخْتَجُ مَهُ ، وَلَهُذَا لَمْ يَرْوِهُ صَاحَبُ ﴿ السَّنَىٰ ﴾ .

ولئِنْ صحَّ فَنَقُولُ: معاه ثم أَدُورُ بالثلاثِ عنى سائرِ بِسَائى؛ توفيقًا بينَ النصوص.

وأمَّا حديثُ أنس: فإنه ليس بمرفوعٍ ، والموقوفُ بيس بحجَّةٍ عندَ الحصْمِ ، فكيفَ يُخْتخُ به علينا؟

قولُه: (قِي الْقَسْمِ) عند دِكْرِ الحديثِ بعدَ (وَمَالَ إِلَىٰ إِحْدَاهُمَا (\*)): في شويّه نظَرُ (\*).

<sup>(</sup>١) أحرجه صبلم في كتاب لرضع الماب قَدُر ما تستحقه لكر والنَّب من إقامة الروح عدها عقب الرفاف [رقم / ١٤٦٠]، وأبو داود في كتاب المكاح باب في المقام عند المكر [رقم / ٢١٢٢]، وأبو داود في كتاب المكاح باب في المقام عند المكر خال الماب [رقم / والمسائي في قالمس الكبرئ في كتاب عشرة لمباء الحال التي تحقلف فيه حال الماب [رقم / ٨٩٢٥]، من حديث أم سلمة على المكر والنَّب (ردم ١٩١٧)، من حديث أم سلمة على إلى الماد في كتاب النكاح / باب الإقامة على لمكر والنَّب (ردم ١٩١٧)، من حديث أم سلمة على إلى الماد في كتاب النكاح / باب الإقامة على لمكر والنَّب (ردم ١٩١٧)، من حديث أم سلمة على المدود إلى الماد في كتاب النكاح / باب الإقامة على المكر والنَّب (ردم ١٩١٧)، من حديث أم سلمة على المدود الماب المدود المدود الماب المدود الماب المدود الماب المدود المدود المدود الماب المدود المدود المدود الماب المدود ا

 <sup>(</sup>٧) وقع بالأصل: (أحدممًا) والعدث من (ف)، وأما، وأعا، وأثنا

<sup>(</sup>٣) يعمي، الحديث الماصي المن كَانتُ لهُ المُرأتاب، فعال إلى إخدالهُما ؛ جاء يوم الْقيامةِ وشقَّهُ ماللَّه

قولُه: (ولَا فَصُل فِيمَا زُويْهَا، والْقدِيمةُ وَالْجَدِيدةُ سُواءٌ؛ لِإِطْلاقِ مَا رَوْيُهَا)، أراد به: الحديثين المذكورَيْن قبلَ هذا، ولكنَّ هذا تكْرارٌ مِن صاحبِ اللهداية، بلا فائدةٍ "؛ لأن عدمَ الفصلِ فيما رواه يُعْلَمُ مِن قولِه: (لِإِطْلَاقِ مَا رَوَيْهَا)، وما كان يُختاجُ إلىٰ ذِكْرِهما حميعًا.

قولُه: (بينهُنَّ فِي دَلِكَ)، أي: بينَ الساءِ في الكاح.

إِمْ عَدَارُ مَا قُولُهُ: (والانْحَبَارُ فِي مَقْدَارِ الدَّوْرِ إلى الرَّوْحِ)، يَعْنَي: إِنْ شَاءَ تُلَّتَ لَكُلُّ واحدةٍ، وإِنْ شَاءَ سَتَعَ لَكُلُّ واحدةٍ، إلىٰ غيرِ دلكَ، ولبسَ للمرأةِ أَنْ تقولَ: بِتُ لِيلةً عندي وليلةً أُخرىٰ عندَ صاحبتي؛ لأنَّ المقصودَ هو العدلُ، وذلكَ حاصلٌ كيفَ كانَ.

قولُه: (لأنَّ المُسْتحقَ هُو النَّسُوبِةُ لا طَرِيقَهُ)، أي: الواحبُ على الزوجِ هو العدلُ بينَ النساءِ، لا طريقُ العدلِ.

يعني: بَبِيتُ عندَ إحدى المرأتين مثلَ ما يَبِتُ عندَ الأحرى، فونْ باتَ عندَ هذه ليلةً ؛ فيَبِيتُ عند الأحرى كذلك، وكذا إنْ باتَ عندها ليلتَيْنِ أو ثلاثًا أو أربعًا ؛ يَبِيتُ عندَ الأخرى مثل ذلك،

وليسَ لها أنْ تقولَ له: بِتْ عدي ليلةٌ وعندَ صاحبتي مثل دلكَ ؛ لأنَّ المُستحتَّ

 <sup>(</sup>١) قال الأكمل الاحتلاف في موضعين في الفرق بين البكر والتيب، وفي تفصيل الحديدة على
 القديمة، قيد المصنف الأول بقوله ولا فصل فيما رويد، والثاني لإطلاق ما رويا ينظر قالعاية
 شرح الهداية ٤٣٣/٣].

والنَّسْوِيَةُ المُسْمَحَقَّةُ: نِي البَيْتُوتَةِ لَا فِي المُجَامَعَةِ مَعَهُ ؛ لأَمها تُبْسَي على النشاط،

عليه العدلُ لا طريقُه ؛ لأنَّ طريقَه مُفوَّضٌ إلى الزوجِ.

وتذُّكيرُ الضميرِ في: (طَرِيقهُ) وإنْ كان راجعًا إلى (التَّسُوِيَةُ<sup>(١)</sup>)؛ لإرادةِ العدلِ، ومثلُ ذلكَ جائزٌ، كما في فولِه<sup>(١)</sup>:

#### ولا أرْضَ أَبْقَـــلَ إِبْقَالَهَـــا(٣)

نُولُهُ: (وَالنَّسْوِيَةُ المُسْتَحَقَّةُ. فِي البَيْتُونَةِ لَا فِي المُجَامَعَةِ).

قالَ في «شرحِ الكافي»: «وهذهِ التسويةُ في البيتوتةِ عندُها للصحةِ والمُؤانَسةِ، لا في المُجامَعةِ؛ لأنَّ دلك شيءٌ ينْبَنِي على النشاطِ، فلا يقدرُ على اعتسرِ المساواةِ فيه، وهوَ نظيرُ المحبَّةِ بالقلبِ،

ثُمَّ قَالَ فِيهِ: «إِذَا كَانَ لِلرِ حَنِ امرأَةٌ وَاحِدَةٌ ، فَفِي ظَاهِرِ الرَّوَايَةِ: لَا يَتَمَيَّنُ حَقُها في يوم وليلةٍ مِنْ كُلِّ أُربعِ ليالٍ، وَلَكُنُ (١) ٢٧٦١] يُؤْمَرُ الزَّوجُ بأَنْ يُراعِيَ قَلْبَها، ويَبِيتُ مَعَهَا أَحِيانًا،

وَرَوَىٰ الحسنُ عن أبي حنيفةً: إدا خاصمَتْه المرأةُ في ذلكَ ؛ قصَى القاضي

#### فسلا مُزنَسةٌ ودَفَستُ وَدُفَهِسا

ومراد المؤلف مِن لشاهد، جو رُ تذكير المؤلّث، إذا كان بتأويل يقنصي دلك، حيث أحبّر الشاعرُ عن «الأرْض» وهي مؤلئة بـ «أَبْقَلُ»، وهو مدكّر، وإنّما استعمل التدكير، لكونه فعَبد الموضعُ والمكان ومحوهما، ينظر: االخصائص؛ لابن جني [٤١٤/٣]،

(1) وقع بالأصل: اولكه ا والعثبت من الدا، واعا، واعا، وقم، وهو الموافق بما وأنع
 مي المشيوط الشَرَخْسِينَ -

<sup>(</sup>١) وقع بالأصل! (التسرية)، والمنبث من: (ف)، وقع، وفات (، وقمة

<sup>(</sup>٢) القائل هو عامر بن جوين العائي، ينظر: ٥ لكامن، بلمبرد [٢٠٧/٢].

<sup>(</sup>٣) هذا عُجُز بيت، وصَدْرُه:

وإِنَّ كَانِتَ أَخْدِبِهِمَا خُرَةً، والأُخْرَى أَمَةً، فَلِلْخُرَّةِ: النَّلْثَانِ مِنَ القَسْمِ، وللأَمَّةُ النُّلُثُ بِذَلِكَ وَرَدَ الأَثْرُ؛ ولأَنَّ حِلَّ الأَمَّةِ أَنْقُصُ مِنْ حِلِّ الحُرَّةِ فَلا بَدُّ مِنْ إظهارِ النَّقْصَانَ فِي الحُقُوقِ،

والمكاتَّنةُ وأمُّ الولَدِ والمُدْسرة بصرلِةِ الأمَّةِ ؛ لأن الرقِّ فيهِنَّ قايِّمٌ .

لها بليلةٍ مِن كلِّ أَرْبِعِ لِبَالٍ؛ لأنَّ للروحِ أنْ يُشْفَطُ حَفِّهَا عَنْ (٣ ١٥٣ م) ثلاثِ لِبَالٍ. بأنْ يتروَّحَ ثلاثٌ سواها، وليسَ له أنْ يُشْفِط مِن حَفِّها أكثر من ذلك؟ ``.

وَجْهُ الظاهرِ. أنَّ التسويةَ إِنَّمَا تَكُونُ عِندَ المراحمةِ ، ولا مراحمةٌ هنا ، ولكن يُؤْبِسُها نصُحتِه أحيانُ مِنْ عِيرِ أنْ يكونَ في دلك شيءٌ مؤقَّتُ ، فإنْ حاصمَتْ في ألَّا يصومَ رؤحُها ولا يقومَ ؛ فداكَ ليسَ بشيء

قولُه: (وَإِنْ كَانَتْ إِخْدَاهُما خُرَّةُ، وَالأُخْرَىٰ أَمَةً، وللخُرْةُ الثُلثانِ مِن الفشم، وللأَمَةُ الثُلُثُ)، يَغْبِي إِذَا تَروَّحَ خُرَّةٌ على أَمَةٍ، يَبِتُ عبد الخُرَّةُ ليلتِس، وعند الأُمَةِ ليلةً واحدةً، لِمَا رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ بَرُكِى أَنه قال: اللحرَّةِ الثُلُثَانِ مِن الفَسْم، وللأَمَةِ الثلثُ النَّ، ولَمْ يُرُو عَنْ أَحدِ حلاقه، وحلَّ محلَّ الإجماع، ولأنَّ الرَّقَ وللأَمَةِ الثلثُ النَّ وَلَمْ يُرُو عَنْ أَحدِ حلاقه، وحلَّ محلَّ الإجماع، ولأنَّ الرَّقَ مُنطَفِّ، على ما غُرِف في الأصول، ألا تَرى إلى قوله تعالى ﴿ فَعَيْدِمِنَ نِصْفُ مَا عَنْ الشَّفَ مَا يَبِتُ عبد الأَمْة نَصْفَ ما يَبِتُ عبد الخُرَّة، فيكونُ الثلث والثلث ما عنها وحاصل العدد، وكذلك الحكمُ فيما إذا تروَّحَ خُرَّةً على مُذَيِّرَةٍ، أو مُكانَيَة، أو أُمْ ولدٍ، وإن الرُقَ فيهنَّ ثابتُ، كما في الأَمَةِ.

قَالَ الطُّخَاوِيُّ في «مختصّرِه». ﴿ وَإِنْ كَانَتْ لَهُ زُوجَةٌ وَاحَدَةٌ خُرَّةٌ ، وَطَالَبَتْهُ مِن

<sup>(</sup>١) ينظر: ١١ليشبوطة للشَرْهُسِيُّ [٥/٢٢ - ٢٢٢]

 <sup>(+)</sup> أخرجه صعيد بن مصور في قصمة (١٩٥١)، وعد الرزاق في قصمه (رقم ١٣٠٩٠).
 (اليهمي في قالسن الكبرية (رقم ١٤٥٢٧)، عن عليّ بن أبي حالت يؤكل به

وَلَا خَتَّى لَهْنَ فِي القَسْمِ خَالَةَ السَّفرِ، يُسَافِرُ الزَّرْجُ بِمَنْ شَاءَ مِنْهُنَّ. والأَوْلَىٰ. أَنْ يُقْرِع بَيْنَهُنَّ فيسافر ممن خرجت قرعتها.

🚓 غاية البيال 🤧

لواجبٍ مِن الفَشمِ مِن نَفْسِه ؛ كان عليه أنْ يَفْسمَ لَهَا يَوْمًا وَبِيلَهُ ، ثُمَّ يَتَصَرَّفُ في أمورِ نَفْسِه ثلاثةً أيامٍ وثلاثَ ليالي

وإنَّ كَانَتْ رُوجتُه هذه أَمَةً \_ والمسأنةُ على حالِها \_ كان لها مِن كلَّ سبعةٍ أيم: بومٌّ، ومِنْ كل سبعِ ليالي: ليلةٌ؛ لأنَّ له أنْ بتروَّجَ عليها لثلاثِ حرائزَ، فلكونُ الواجبُ لكلَّ واحدةِ منهنَّ مِنَ القَشمِ. يوميْنِ وليلتَيْنِ، ولها. يومٌّ وليلةٌ ا(1). إلى هنا لفَظُ الطَّخَاوِيُّ.

قولُه: (وَلَا حَقَّ لَهُنَ فِي القَسْمِ خَالَةَ السَّفَرِ، يُسَافِرُ (٢ ،١٥١ م. الزَّوْجُ بِمَنْ شَاءَ مَهْنَ، وَالأَوْلَىٰ: أَنَّ بُقْرِعِ بَيْنَهُنَّ).

وعندَ الشَّافِعِيِّ: الإقراعُ مُسْتَحقَّ علمه حتى إذا سافرَ سعضهنَّ بلا إقراعٍ و يكونُ عندَ كلَّ واحدةٍ مِن البافياتِ بمثْلِ تلك المدةِ ؛ ليتحقَّقَ العدلُ ('') و بِمَا رُوِيَ عندَ كلَّ واحدةٍ مِن البافياتِ بمثْلِ تلك المدةِ ؛ ليتحقَّقَ العدلُ ('' و بِمَا رُوِيَ فِي السننِ الذَّ عنْ عَائِشَةَ رَهِي قَالَتُ : "كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا أَرَ دَ سَفَرًا أَفْرَعَ بَيْنَ بِمَائِهِ ، فَأَيْسُهُنَ حَرَحَ سَهُمُهَا خَرَحَ بِهَا مَعَهُ الأَ ) وأحرحَه البُحَادِيُّ والسَّانِيُّ وابنُ

١١]. ينظر: المختصر الطحاري؛ [ص/١٩٠].

 <sup>(</sup>۲) ينظر: «الحاوي لكبير» للماوردي [٩/٠٩٥، ٥٩١] و«المهدب في فقه الإمام شايعي،
 للشيراژي [٢/٥٨٤]. والروضة الطالبين، للنووي [٣٦٢/٧].

<sup>(</sup>٦) أحرجه: البحاري في كتاب لهبة وفضيها/ باب هنة المرأة لغير روحها وعنفها إذا كان بها رؤح ، فهو جائر إذا أنم تكن سفيهة ، فإذا كانت سفيهة فلم جر [رقم/ ٣٤٥٣] ، ومسلم هي كتاب التوبة/ باب في حديث الإفك وشول توبه الفادف [رقم/ ٢٧٧٠] ، وأبو داود في كتاب المكاح باب في القسم بين البء [رقم/ ٢٧٧٠] ، واس ماحه هي كان المكاح ؛ باب القسمة بين البء [رقم/ ٢١٣٨] ، واس ماحه هي كان المكاح ؛ باب القسمة بين البء [رقم/ ٢١٣٨] ، واس ماحه هي كان المكاح ؛ باب القسم لينا أرفم/ ٣٩٣٣] ، من حديث والسائي في قالسن الكبرى في كتاب عشره النساء/ القسم ليساء [رقم/ ٣٩٣٣] ، من حديث عائشة إلى به ،

وَقَالَ الشَّافِعِي: الْقُرُعَةُ مُسْتَحِقَّةً ؛ لَمَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَفُرَعَ بَيْنَ بِسَاتِهِ إِلَّا أَنَ تَفُول إِنَّ الْفُرْعَةَ لِتَطْبِيبٍ قُلُوبِهِنَّ فَكَنَ (١٠ ١١١١ من باب أَفْرَع بَيْنَ بِسَاتِهِ إِلَّا أَنَ تَفُول إِنَّ الْفُرْعَةَ لِتَطْبِيبٍ قُلُوبِهِنَّ فَكَنَ (١٠ ١١١١ من باب الاستحبابِ وهذا ؛ لأنَّهُ لا حقَّ للمرأةِ عمد مسافرةِ الزّوجِ ألا تَرَى أنَّ لَهُ اللَّا

مَاحَه مختَصَرًا ومُطوَّلًا.

ولَنا: أَنَّه لا حَقَّ لهلَّ في السفرِ أصلًا، ولهذا كانَ له ألَّا يستصحبَ واحدةً منهنَّ، فلا يَجِبُ الإقراعُ، والحديثُ محمولٌ على تَطْييبِ القلوبِ، حتى لا يُظَنَّ المَيْلُ مه ﷺ إلى بعصِ مسائِه، ونحنُ نقولُ به أيضًا، ولهدا قلْنا باستحابِ القرعةِ.

وإنّما قبّد بالسفرِ: احترارًا عنِ المرصِ؛ إذْ لا يَشْقُطُ بهِ حَقَّهنَّ في الفَسْمِ؛ لِمَا رُوِيَ في «السننِ»: مسندًا إلى عَائِشَةً ﴿ قَالَتْ: «بَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى النّبَاءِ \_ يَغْنِي: فِي مَرَضِهِ \_ فَاجْتَمَعْنَ. فَقَالَ: «إِنِّي لَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَدُورَ بَيْنَكُنَّ، فَإِنْ النّبَاءِ \_ يَغْنِي: فِي مَرَضِهِ \_ فَاجْتَمَعْنَ. فَقَالَ: «إِنِّي لَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَدُورَ بَيْنَكُنَّ، فَإِنْ رَائِينَ أَنْ تَأْذُنَّ لِي فَأَكُونَ عِنْدَ عَائِشَةً فَعَلْتُنَّ » فَأَذِلَ لَهُ ""، فلو كانَ القَسْمُ يَسْقُطُ بِالمرضِ ؛ لَمْ يستأدِنْ رسولُ اللهِ ﷺ .

قالَ شمسُ الأثمةِ السَّرْخَسِيُّ في الشرحِ الكافي»: الولوُ أقامَ عندَ إحداهما شهرًا، ثُمَّ خاصمتُه الأحرى في ذلك؛ قُضِيَ عليه أنْ يستقبلَ العدلَ بينهما، وما مضى فهو هَدَرٌ، غيرَ أنَّه فيهِ آثِمٌ، فإنْ عادَ للجَوْرِ بعدَ ما بهاه القاضي؛ أَوْجَعَهُ عقوبةً وعزَّرَه؛ لأنَّه ارتكَبَ ما هو حرامٌ»(٢)،

<sup>(</sup>١) عي حاشية الأصل: (ح. فيكون)

<sup>(</sup>٣) ينظر العشبوطة للشرخسيّ [٥ ٢١٩]

يَسْتَصْحِتَ واحدَةً مِنْهُنَ فكدا له أن يسافرَ بواحدةٍ منهن وَلَا تُخْسَتُ عَلَيْهِ مَلُكُ المُدَّةِ،

وإنْ رَضِيتُ إِخْدَىٰ الرَّوْجَاتِ بِتَوْكِ قَسْمِهَا لِصَاحِبَتِهَا ؛ جَارِ ، لأَن سَوْدَةَ بِتَ وَأَنْ رَضُولَ اللهِ عَلَيْ أَنْ يُرَاحِعَهَا وَتَجْعَلَ يَوْمَ نَوْنَتِها لِعَائِشَةً ، اللهِ عَلَيْنَا أَنْ يُرَاحِعَهَا وَتَجْعَلَ يَوْمَ نَوْنَتِها لِعائِشَةً ، اللهِ عَلَيْنَا فَي اللهُ عَلَيْنَا فَي اللهُ عَلَيْنَا اللهِ عَلَيْنَا أَنْ اللهِ عَلَيْنَا اللهِ عَلَيْنَا اللهِ عَلَيْنَا اللهِ عَلَيْنَا اللهِ عَلَيْنَا اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْنَا اللهِ عَلَيْنَا اللهِ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهِ عَلَيْنَا اللهِ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهِ عَلَيْنَا عَلَيْنَا اللّهِ عَلَيْنَا اللّهِ عَلَيْنَا الللهِ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَ

قولُه: (وَلَا تُختَسبُ عَلَيْهِ بِبَلْكَ المُدَّةِ)، أي: لا يُختستُ على الروجِ بمدَّةِ اسفرِ،

يَغْيِي. إذا سافر بإحدى [ ١٥٧٠٠] لمرأتين [١٥٠١٥٠١م] شهرًا مثلًا، لا يُؤْمَرُ أَنَّ يكونَ عمدَ الأحرى شهرًا أَحَزَ، بل يُسَوِّي بينهما في الحَضْرِ ابتداءً،

قولُه (وإنْ رَضِيَتُ إخدَى الزَّوْجَتِ بِتَرْكِ قَسْمِهَا لِصَاحِبَتِهَا ؛ جَازَ) ؛ ودلكَ لِمَا قالَ محمدُ بنُ الحسنِ في «الميسوط»(١) . «بَلَعْنَا عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أنه قَالَ لِمَا قالَ محمدُ بنُ الحسنِ في «الميسوط»(١) . «بَلَعْنَا عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أنه قَالَ لِمَا قَالَ مُحَدِّرً لِمَا قَالَ مُحْدَرً بَاعُومَهَا لِعَانِشَةَ ؛ لِأَنْ تُحْفَرَ بَوْمَهَا لِعَانِشَةَ ؛ لِأَنْ تُحْفَرَ بَوْمَ القِيَامَة مَعَ أَزَوْاجِه»(١) .

ونزل قولُه تَعالىٰ: ﴿ وَإِن آمْرَأَةٌ حَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ مَاعْرَاضَا فَلَا جُسَاحٌ عَلَيْهِـمَآ أَن يُصْلِحَا<sup>(٣)</sup> بَيْسَهُـمَا صُلْحًا ﴾ [الـــ٠ ٢٨] مي المرأهِ تكونُ عندَ الرجلِ

 <sup>(</sup>١) ينظر، قالأصل/ المعروف بالمبسوطة لمحمد بن النحس الشبيائي (٣٦٠/١٠/طيعة، ور رة الأوقاف القطرية].

<sup>(</sup>٧) أخرجه أبو بوشف في الآدرا [ص/١٤٦]، ومحمد بن الحسن في الآثارا [١٤٨/٢]، وابن خسرو البلحي في القيشم، غير النبي تيجيم أنه خسرو البلحي في العسد أبي حيمة الإ/٨٧٥]، عن أبي خيمة، غير القيشم، غير النبي تيجيم أنه مل للمؤدة الله ومنفد برجيد المفتدي، بعفدت له في انظرين، فسألته يؤجه الله أن يُراجِعها، فقالَت، والله ما ين جرص غلى الرجال، ولكني أجت أن أخشر منع أزواجك، والجعل يَؤْمِي لِعابشة، فقتل رسولُ الله ينهي ذَهَ في يوسم.

 <sup>(</sup>٣) وقع بالأصل المصالحات والمشت من الدا، واعا، واعا، والرا، وما وقع بالأصل (وإن كان سهوًا بن الناسج) قراءة صحيحة مشهورة، وهي قراءة عبر الكرفين، بفتْح اليا، وتشديد الصاد=

حوج عدد لبيان €

فتفرقَ \_ أي ' تحافُ \_ أنَّ يَفَارِقُهَا ، وتُهَّتُ قَسْمُهِ لَصَاحِبَهَا ، كَمَا وَهَبَتْ سُؤُدةً يُومُهَا لَمَانَشَةَ لَزُنِهِ حَيْنَ كَبِرَتْ وَأَسَنَّتُ . كَدَا فِي قَالَسَنَنَ الرَّفِيرِهِ ('') .

وَسَوْدَةُ أَمُّ الطُّوْمِيِينَ بِنَتُ زَمْعَةً بِي قَيْسِ بِي علدِ شمسِ بِنِ عَبِدِ وُدَّ بِي نَصْرِ مِن مَالِكِ بِنِ حِسْلِ بِي عَامِرِ بِنِ لُوَّيَّ مِ عَالِبٍ ، كَانَتْ أُوَّلًا عَدَ السَّكْرَانِ بِي عَمْرٍ وِ، وقبلَ: السَّكْرَانِ بِنِ الْعَيْدَاقِ ''، فهاحَر بها إلى أَرْضِ الحَسَنَةِ ، ثُمَّ قدِمَ بها فماتَ عها'"، وتزوَّحُها النبيُّ ﷺ بعدَ الوحْيِ بمكّة ، وطلَّقَها ، ثُمَّ راحَعَها ، ووهبَتْ يومَها لعائشة ﷺ اللهيُّ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الوحْيِ بمكّة ، وطلَّقَها ، ثُمَّ راحَعَها ، ووهبَتْ

أُمُّها شمُوسٌ بنتُ قيسِ بنِ زيدٍ من عَمْروِ بنِ لَبِيدٍ بنِ خِذَاشِ منِ عَامِرِ بنِ غُمْ بنِ عَدِيٌّ بنِ النَّجَارِ الأنصارِيُّ اللَّ

قَالَ عَبْدُ اللهِ بِنُ مَحْمَدِ بِنِ عَقِيلٍ: تروَّحَهَا بَعَدُ عَائِشَةً ، وَحَالَفَهُ قَتَادَةً وَالرُّهْرِيُّ

وفتُح اللام يبطر (الحجة لنقُرًا والسبعة) لأبي علِيّ العارسي [١٨٣/٣]، والحجة القراءات الابن
 رنجلة [ص/٢١٣].

<sup>(</sup>۱) أحرجه البحاري في كتاب الهية وقصلها بات هيه المرأة بغير روجها وعنقها إذا كان لها رؤح فهر حدثر، إذ لم تكن سفيهة، فإذا كانت سفيهه لم بحز [رقم/ ٣٤٥٣]، ومسلم في كتاب الرضاع/ بات حوار هيها نوبتها لصرتها أرقم/ ١٤٦٣]، وأبو داود في كتاب البكاح/ بات في القسم بين الساء أرقم ١٢١٣٥]، وابن ماحه في كتاب البكاح/ بات المرأة تها يومها لصاحتها أرقم/ الساء أرقم عن عاشة الله عنها فالله عالم في النال سؤدة بثث رشعة حين أسنت وقرفت أن يُفارقها زمنول الله يؤمي لعائلة، فقل دلك رسول الله منها بعظ أبي داود.

<sup>(</sup>٢) وقع عالأصل! (الميدن)، والمثبث من العداء والحاء والتداء ولاماء

 <sup>(</sup>٣) ورغم أبو عيدة أنه رجع إلى الجشة فتصر بها ومات وقال للادري الأول أصع ويقال إنه
 مات بالحشة يبطر االإصابة في تمييز العبجانة؛ لابن حجر [١١٣/٣].

<sup>(</sup>١). ينظر النصب الراية؛ للرينعي [٢١٧٠٢١٦٢] ، و3 لتنجيص الجبير؛ لابن حجر [٢٤٢١/٥]

<sup>(</sup>c) سطر «الطقات الكبرئ» لابن سعد [۲/۸].

وَلَهَا أَنْ تَرْجِعِ فِي دَلِكِ؛ لأنها اسْقَطَتْ حَقًا مَمْ يَجِتْ يَعَدُّ فلا يَسْقُط، والله أعلم،

حي ڪاية البيان ڪي۔

وَاكِنْرُ أَهِلَ الْعَلْمِ فَقَالُوا: تَزَوَّجَ بِعَدَ مُوتِ حَدَيْجَةً شَوْدَةً ، ثُمَّ عَائِشَةً ﴿ اللَّهُ ا سَوْدَهُ فِي آجِرِ زَمَانِ عُمَرَ ﴿ إِلَهُ ،

قولُه: (وَلَهَا أَنْ تَرْحِعَ فِي ذَلِكَ) ، أي: للمرأةِ أَنْ تَرْجِعَ في قَسْمِها بعدَ أَنْ وهَنتُه''' إنه ١٥٥٥/م] لصاحبتِها؛ لأنَّها أسفطَتْ حقَّ "' لَمْ يَجِتْ بغُدُ، فلَمْ يَكُنْ إسقاطُها ملْزَمًا ، فلها المطالَبةُ بعدَ ذلكَ عندَ وجوبِ الحقَّ.

قالَ الحاكمُ لشهيدُ ﴿ فِي ﴿ مَخْتَصَرِ الكَافِي ﴾ : ﴿ وَالْمَخْتُوبُ وَالْخَصِيُّ وَالْعِشِّنُ فِي الْقِنْسَةِ بِينَ لَنسَاءِ سُوءٌ ، وكذلكَ العلامُ الذي لَمْ يَخْتَلِمْ وقدْ دَخَلَ بِامْرَأَةٍ ﴾ لأنَّ حقوقَ العبادِ تتوجَّه على لصبيانِ عندَ تقرُّرِ السببِ ،

وإذا جَعلَتِ المرأةُ لزَرْجِها جُعلًا على أنْ يزيدَها في لقِسْمةِ يومًا فَقَعلَ ؟ لَمْ
يَحُرْ ، ويرْجِعُ في مالِها ، وكذلكَ لؤ حطَّتْ عنه شيئًا مِنَ المهرِ على هذا الشرطِ ،
وكذلكَ إنْ رادَها الزوجُ في مهرِها ، أو جَعَلَ لها جُعلًا على أنْ تجعلَ يومَها لفلانةٍ ؛
فهو باطلٌ ؟ لأنه رِشُوةٌ ، وهي حرامٌ الله .

#### [والله أعلمُ](٥).

 <sup>(</sup>١) وَلُجْمَع بِينَ القوائِنَ بَانَهُ عَفْدَ عَلَى عَائشَة قَسَ شَوْدَة، وَدَخَلَ بَسَرْدَة قَسَ عَائشَة بَشْهَا، وَالنَّرُوبِيُّةُ:
 يُمْلُق عَنِي كُلُّ مِن العَقْد و مُدَّجَرِن ؛ وَإِنَّ كَانَّ المُتَبَادِر بِلَى الفَهِم ' الأَوْن يَنظَر اللَّاسَتِعَاتِ الأَبِي يَمْلُقُ عَنِي كُلُّ مِن العَقْد و مُدَّجِرِن ؛ وَإِنْ كَانَّ المُتَبَادِر بِلَى الفَهِم ' الأَوْن يَنظَر اللَّاسَتِعَاتِ الأَبْنَ عَنْ البَرْدِ [ ١٨٦٧/٤] ، والمِنشَط النّحوم العواني المعضامي [٤٣٤/١] ،

 <sup>(1)</sup> وقع بالأصل: قوهيت؛ والعشت من قدا، وقعا، وقتا، وقاما،

<sup>(</sup>٣) وقع بالأصل الدحقها، والمشب من العالم واغ الدولات، والماء

<sup>(</sup>١) ينظر: الكامي للحاكم الشهيد [ق٥٥]

<sup>(</sup>a) ما بین المعقونتین: زیادة من، الساء راحا، وات، واراما،







### كتابُ الرَّضَّاع

😤 غاية البيان 🤧

# كِتَابُ الرَّضَاعِ(١)

لَمَّا كَانَ المقصودُ مِن النَّكَاحِ هو التوالُدُ والتناشُلُ، والولدُ لا نُدَّ له مِن الرَّضَاعِ؛ ناسَبَ ذِكْرَ الرَّضَاعِ عَقِيبَه،

أَوْ نَفُولُ. الرَّضَاعُ سبتُ التحريم كالنسَبِ؛ لقوله ﷺ: "يَخُرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَخُرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَخُرُمُ مِنَ النَّسِبِ» لقوله ﷺ: اليَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ، لكنَ أفرَدَه بخُرُمُ مِنَ النَّسِبِ» لكن يَبُغِي أَنْ يُذُكّرُ على هذا في المُحَوَّماتِ، لكنَ أفرَدَه بكتابٍ على حِدَةٍ؛ لاختصاصِه بمسائلَ، مثلِ شهادةِ النساءِ في الرَّضَاعِ، ومثلِ خَمْطِ الله مالدواء، وعير دلكَ.

والرَّصَاعُ. مصَّ الولَدِ ثَدَّيَ الأُمِّ، وفيهِ لغاتُ: هوَ الرَّصَاعَةُ \_ بفتحِ الراءِ وكثرِها فيهما \_ والرَّصْعُ<sup>(٦)</sup>.

واللعةُ العالِيةُ: رَضِعَ يَرْضَعُ ؛ مِن بابِ عَلِمَ يَعْدَمُ ؛ رَضْعًا ورَضَاعةً ، فأمَّ أهلُ رَجْدٍ فيقولونَ: رَضَع يَرْضِعُ ؛ مِنْ باب ضَرَبُ (١٠).

<sup>()</sup> وتع يالأصل الرضامة والعنب من العاء والعاء والعاء والراء

 <sup>(</sup>١) أحرجه البحاري في كتاب الشهادات ماب الشهادة على الأنساب والرضاع المستقيص و لموت القديم [رقم ٢٥٠٢]، ومسلم في كتاب الرصاع / باب تحريم ابنة الأح من الرصاعة (رقم, ١٤٤٧) ، عن حديث ابن عباس إليك يه.

 <sup>(</sup>٣) قال في الله ١٤٠ عباره عن مص شخص مخصوص، رهو أن يكون صبياً رضيعًا من ثدي محصوص
وهو ثدي الآدمية في وقت محصوص ينظر الأبيس العقهامة [ص26]، مع اللماية شرح الهداية]
 (٣١/٣] ، تحتج القديرة [٣١/٣] ، اللحر الرشقة [٣٤٧٣] ، اللبات شرح الكتابة [٣١/٣]

 <sup>(</sup>١) سطر «الصحاح» [٢٢٠/٣]، قاسان العراسة [٨ ١٢٥]، قامقاموس المحيطة [ص ٩٣٢]،
 «طلبة الطلبة (ص ٩٣]،

# قلبلُ الرّصاع وكَثيرُهُ مواء إدا حصل في مُذَة الرّصاع ؛ تعلّق به النّخريم،

قولُه: (قليلُ الرّصاعِ وكثيرُهُ إذا حصل في مُدَة الرّضاعِ ، تعلّق به التّخريمُ) ، وهذِه مِن مسائِلِ القُدُورِيُّ<sup>(١)</sup>.

ومذهبُ سُفْيَانَ النَّوْرِيِّ، ومالكِ (١٥٥٥١٣) بنِ انسِ (١)، والأَوْزَاعِيِّ، وعدِ اللهِ بنِ المباركِ مثَلُ مذهبِنا: في أنَّ قليلَ الرَّصَاعِ يَثْبُتُ به التحريمُ (٣).

وقالَ الشَّافِعِيُّ: لا تَثْبُتُ الحُرِّمةُ إلا بخمسِ رضَعاتٍ، يكتفِي الصبيُّ بكلِّ واحدةٍ منها<sup>(1)</sup>، وهوَ (٢ ١٣٧٧) مدهبُ إسحاقَ، وأحمدَ بنِ حَبْلِ<sup>(1)</sup>.

وقالَ نُفَاةُ القياسِ؛ عثلاثِ رضعاتِ (١٠)، وهوَ قولُ زيدِ بنِ ثابتٍ ﷺ (١٠)، كذا هي اشرحِ الأقطعِ»(٨).

وَجُهُ قُولِ الشَّافِعِيُّ: مَا رُوِيَ فِي «السننِ» وعيرِه: مَسْندًا إلى عَائِشَةَ ﷺ أَنَّهَا قَالَتْ: «كَانَ فِيمَا أَثْرَلَ اللهُ مِنَ القُرُّآنِ: عَشْرُ رَضَعَاتٍ يُحَرِّمْنَ، ثُمَّ نُسِخُنَ بِخَمْسِ

(١) ينظر: المختصّر القُدوري، [ص٢٥١]،

(٣) ينظر " (الكافي في فقه أهل المدينة ؛ لابن عبد البر [٥٣٩/٣] و (الثاح و الإكليل لمحتضر حليل) للمواق [٥٣٥/٥] ، و (شرح محتضر حليل) للحرشي (١٧٦/٨)

(٣) ينظر المحتصر الطحاري4 [ص٢٦٦] ، التجريدة [٢٢٧/١٠] ، المبسوطة [١٣٤/٥] ، يدائع
 الصنائع [٤/٨٤] .

(٤) ينظر قَالاًم، لشائعي [٧٦/٦]، وقالحاري الكبرة للداوردي [٣٦١/١١] وقالمهدب في طه
 الإمام الشائعي، للشيرازي [١٤١/٣]،

(٥) يبطر (المروع) لابن معلج [٢٨١/٩] و(المسلخ في شرح المصح) لابن معلج [١٣٣/٧]،
 واكشاف القناع) للبهولي [٤٤٣/٥].

(١) هذا مذهب داود الأصبهاي وحميع أهل الطاهر، واحبار الله حرم التحريم بحمس وصعات.
 ينظر: (المحلئ) لابن حزم (١٠/١٠).

(٧) أخرجه السهقي عي \$البس الكبرئ\$ (١٥٦٣٧)

(٨) ينظر " اشرح محتصر القدوري اللاعظع [٢/١٥]

سوري المناه المنان 😩

رَضَمَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ، فَتُوْفِيَ السَّيُّ ﷺ وَهُنَّ مِمَّا يُقْرَأُ مِنَ القُرْآنِ (١٠)،

ورُوِيَ في االسنن ا: مسندًا إلى عَائِشَةَ ﴿ فَالْتُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ﴿ لَا لَهُ مُرْمُ اللّهِ عَائِشَةً وَلَا المَصَّقَانِ اللهِ اللهِ عَائِشَةً وَلَا المَصَّقَانِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

وَلَنَا: قُولُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَأَمْهَانُكُمُ ٱلَّذِيَّ أَرْضَعَـٰكُو وَأَخَوَقُكُم بَنَ ٱلرَّضَعَةِ ﴾ [الساء ٢٣].

بيانُه: أنَّه تَعالَىٰ أثبَتَ الحُرْمةَ مطلَّقِ الإرضاعِ، ولَمْ يَشْرَطِ العدد، والزيادةُ عليه لا يَجُوزُ بخبَرِ الواحدِ.

و[قدً] (٣) رُوِيَ في السننِ٥، مشندًا إلى عُزْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ ﷺ أَنَّ النَّبِيِّ قَالَ \* «يَحْرُمُ مِنَ الوَلَادَةِ٥ (٤).

ورُوِيَ في «الجامعِ التَّرْمِذِيِّ» مُسْندُ إلى سَعِيدِ بْنِ لَمُسَيَّبِ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «إِنَّ اللهَ حَرَّمَ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ ( ) مِنَ

(١) أحرجه: مسلم في كتاب الرضاع/ باب النحريم بخمس رضعات [رقم/ ١٤٥٢]، رأبو دود في
 كتاب النكاح/ باب هل بحرم ما دون حمس رضعات [رقم/ ٢٠١٢]، من حديث عائِشة رهيم به

(٣) ما بين المعقوقتين: ريادة من الفاء والعاء والماء والراء.

(٤) أخرجه: مالك في «الموطأة [رقم، ١٢٥٥]، ومن طريقه لبحاري في كتاب الشهادات/ باب الشهاده على الأسباب والرصاع المستقيض والموت القديم [رقم، ٢٥١٣]، ومسلم في كتاب الرضاع/ باب يحرم من الرصاعه ما يحرم من الولادة [رقم/ ١٤٤٤]، من حدث عائشة راقي به (٥) عند الترمذي وغيره: الما حُرَّمَه.

<sup>(</sup>٢) أحراحه مسلم في كتاب الرضاع ، بات في لمصة و لمصاب [رقم / ١٤٥٠] ، وأبو داود في كتاب الكاح / بات هل يحرم ما دون حمس رضعات [رقم / ٢٠٦٣] ، والترمذي في كتاب الرصاع / بات ما جاء لا تحرم لمصة ولا المصتان [رقم / ١١٥] ، والسائي في كتاب الكاح ، القدر الذي يحرم من ، لرصاعة [رقم / ٢٠١٠] ، وابن ماحه في كتاب الكاح ياب لا تحرم المصة ولا المصتان [رقم ، ١٩٤١] ، من حديث عائِشَة في الله المحاد الكاح ياب لا تحرم المصة ولا المصتان [رقم ، ١٩٤١] ، من حديث عائِشَة في الله المحاد الكام .

چې پياند استان خ)»

السب

ووجّهُه. أنَّ الرَّصَاعَ مَصَدَرٌ يَشْتَمِلُ عَلَى القَسِلِ والكثبرِ، فلا يُشْتَرِطُ العَدَّدُ، ولأنَّ الرَّصَاعِ مَمْنَىٰ يُوجِبُ تَحْرِيمًا مَوْبَدًا، فوجَّتَ أنْ يَثْنَتَ خُكُمُ الحُرْمَةِ بِمَرَّةٍ واحدةِ، كالوطءِ في النكاح.

إن الله المسلم المسلم المرازي في الصول فِقْهِه (") مِن إثباتِ القولِ المعلوم مِن الله المسلم الرازي في المصول فِقْهِه (") مِن الرَّفَعَةُ وَلَا العموم مِن اقبل لابن عُمَر وَقِيد: إنَّ النَّ الرُّبَيْرِ يقولُ: لَا تُحَرُّمُ الرَّضْعَةُ وَلَا الرَّضَعَانِ. فَعَالَ اللهُ أَوْلَىٰ مِنْ فَصَاءِ ابْنِ الرُّبَيْرِ (") ، قالَ [الله](") تعالى: ﴿ وَأَمْهَانُ اللهِ أَوْلَىٰ مِنْ فَصَاءِ ابْنِ الرُّبَيْرِ (") ، قالَ [الله](") تعالى: ﴿ وَأَمْهَانُ حَصُلُم اللهِ ال

وقولُ عائِشَةَ فِي القُوْمِي رَسُولُ اللهِ ﷺ وَلَمْنَ مِثَا يُقْرَأُ مِنَ القُرْآنِ اللهِ اللهِ ضعيفٌ ؛ لأنّه لؤ كان مَثْلُوا بعد رسولِ اللهِ ﷺ ؛ فلماذا لا يُثْلَى الآنَ؟ ومِثْلُ دلكَ يُزيّدُ قولَ الرواقصي \_ قافهم \_ يقولون: دهب كثيرٌ مِن القرآنِ بعدَ رسولِ اللهِ ﷺ! ولم يُثَبّتُه الصحابةُ في المصحفِ،

<sup>(</sup>١) أحرجه المرمدي في كتاب الرضاع عاب ما حاء يحرم من الرضاع ما يحرم من السب [وقم، الحرجة المرمدي في المسلم/ مربب السدية [٢٠,٢]، وفي اللأم الـ ١٤/٦]، وفي المعرفة السن والأثارة [٢٤/١٦]، من حديث علي ثن أبي طالب بإلاه به قال الترمذي: ٥-جديث على شرحجة،

<sup>(</sup>٠) خطر المعصول في الأصول! لأبي يكر لزاري [١٠٨٠]

 <sup>(</sup>٣) أخرجه عند الزراق في المصنفة (رقم ١٣٩١٩)، وسعد بن منصور في السنة (٢٤٤/١)،
 ومن طريعه البيهقي في النسس الكبرى (رقم / ١٥٤٢٠)، والدارقطني في السنمة (١٧٩،٤)،
 عن اين مُشر رفي يه،

 <sup>(</sup>٤) ما بين المعلوفتين: ريادة من: افعه.

<sup>(</sup>٥) مضئ تخريجه أندًا.

والحديثُ الآخَرُ: مسوخٌ، بدليلِ ما رُوِيَ عنِ ابنِ عَبَّسِ ﷺ: أَنَّه سُئِلَ عَنِ الرَّصَعَةُ وَلَا الرَّصَعَتَانِ. فَقَالَ كَنَّ الرَّصَعَةُ وَلَا الرَّصَعَتَانِ. فَقَالَ كَنَّ مَلِكَ. وَلَا الرَّصَعَتَانِ. فَقَالَ كَنَّ مَلِكَ. فَأَمَّا البَوْمَ فَالرَّصَعَةُ الوَاحِدَةُ تُحَرِّمُ الْأَصْعَةُ وَلَا الرَّصَعَتَانِ. فَقَالَ كَنَّ مَلِكَ. فَأَمَّا البَوْمَ فَالرَّصْعَةُ الوَاحِدَةُ تُحَرِّمُ اللَّهِ.

وقالَ ابنُ مَسْعُود: «آلَ أَمْرُ الرَّصَاعِ إِلَىٰ أَنَّ قَبِيلَةُ وَكَثِيرَهُ يُحَرِّمُ»(١).

قولُه: (وَلَا الإِمْلَاحَةُ وَلَا الإِمْلَاجَنَانِ<sup>(٣)</sup>)، هذا مِن تَتِمَّةِ الحديثِ<sup>(1)</sup> على ما دَكَرَه صاحبُ «الهِداية»؛ ولكن ليسَ هُوَ سُمُّتَتِ في الأصولِ مِن كُتُبِ الحديثِ، ولهذا لَمْ يُثَبِّتُه التَّرِّمِدِيُّ في «جامعِه»، وأبو داودَ في «سننِه»، بل رُوَيًا: «لَا تُحَرَّمُ

(١) أخرجه: أبو بكر مجصاص في فأحكام القرآن، [٦٧/٣]، عَنْ طَاوُسٍ عَن بُنِ عَبْسِ بَيْكِ به،

(۲) أحرجه عند الرزاق في المصنفة [رقم/ ١٣٩٢٤]، ومن طريقة الطبراني في اللّمعجم الكبيرة (۲) أحرجه عن تُجاهِد، عَنْ غَيِيّ، وابْن تشعود، قالاً في الرّصاع، النّحَرّمُ قَلِيلةُ وَكَثِيرُهُا،

(٣) حدم في حدث قد قداد قوله: قالإلملاختان، بكثر الهمرة والنجيم المنطقة ، وهي المطّنة ، يقال:
 ملّح الصبيّ أنّه وأسجّله.

(١) أي حديث، الآلا تُحرَّمُ المَصَّةُ وَلَا المَصَّةِ، الماصي قريبُ، وقد وقع حديثُ واحدُ، هكذا عند السائي في السن الكبرئ، في كتاب النكاح ، المقدر الذي يجرم من الرصاعة [رقم/ ١٥٥٥] ، وأبي بعدي في المستدال [رقم/ ١٨٨] ، وأبي حبال في الصحيحة [رقم/ ٢٧٦] ، والبرار في الصحيحة الرقم/ ٢٧٦] ، والبرار في المستدار البحر الرحارة [٣/رقم، ١٩٥٧]، من طريق مِشام بن غُرُونُ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ني الرُبْيرِ، عَنْ أَبِهِ، قالَ ، قالَ رُسُولُ اللهِ إِنْ الا تُحَرِّمُ المَصَّةُ وَلا المَصَّتَانِ، وَلا الإنلاجةُ ولا المُنْسَلِقُ اللهُ ولا الهُ ولا اللهُ ول

قلنا: وأحرجه مسلم في الصحيحه المُقَرَّقًا في حديثين، وقد شُع البدرُ العبي ـ في اللهابه شرح الهداية الرحة العبي ـ في السابه شرح الهداية الرحة ( ٢٥٧،٥ ] ـ على المؤلف هما، وأخَدَه بعقت عن كون الحديث في الصحيح مسلمه الكن لعلَّ المؤلف يقصد وقوغ اللعطَيْن جميعًا في سيافي وحد، فلكون الاستدراكُ عليه بروية البسائي \_ ومَنْ وافَقَه ـ أَوْلَى مما رواه مسلم،

مَا يَحْرَمُ مِنَ النَّسِ مِنْ غَيْرٍ فَصْلَ اللَّهِ وَلِأَنَّ الْخُرْمَةُ وَإِنَّ كَانِثَ بِشُبْهَةِ الْبَعْضِيَّةِ النَّانَّةَ بِشُنُورِ العَظْمِ ، لَكِنَّهُ أَمْرٌ مُبْطِّنُ فِتَعَلَقُ الْحَكُمُ بِفَعْلِ الْإِرْضَاعِ .....

المَصَّةُ وَلَا المَصَّتَانِ (١٠).

ومعنَّى الإِمْلَاجَة: الإرضاعةُ ، والتاءُ للوخْدةِ .

قولُه: (مِنْ غَيْرِ فَصْلِ)، أي. بينَ القبيل والكثيرِ.

قُولُهُ: ﴿ وَالْأَنَّ العُزْمَةَ وَإِنْ كَانَ بِئُنَهُ البَعْمِيَّةِ النَّانِةَ بِكُورَ العطْمِ ؛ لَكِمَهُ أَمْرٌ مُبَطَّنٌ ﴾ ، وهذا حوابٌ لسؤالٍ مقدَّرٍ ، بأنْ إم ١٠٠٠ ما يُقالُ: يَشَغِي أَلَّا يَثُنَتَ خُكُمُ الرَّضَعِ إِلَّا بالكثيرِ ؛ لأنَّ الغليلَ لا يخصُلُ به نُشُوزُ العطْمِ وإساتُ اللحمِ .

قَالَ ﷺ: ﴿ الرَّضَاعُ مَا أَنْكَرُ العَظَمَ ، وَأَنْبَ اللَّحْمِ اللَّهُ اللَّهُ

فقال: إنشارُ العطمِ وإباتُ اللحمِ أثرٌ مُنطَّلٌ فيهِ حداءٌ، والرَّصَاعُ سَبَبٌ ظاهرٌ، فأُقِيمَ مقامَ الأَمْرِ الحقِيِّ، فتعلَّقَ حكْمُ الخُرْمةِ بمجردِ الإرصاعِ.

إد ١٠٠٧م وقال في الديوانِ الأدبِ اللهُ الشَّرَ الشَّيءُ إذَا<sup>(1)</sup> ارْتَفَعَ ، وأنشَرَ الشَّيءُ إذَا<sup>(1)</sup> ارْتَفَعَ ، وأنشَرَ ، فنشَرَ ، أي: حرَّكَه الله .

<sup>(</sup>١) ممن تخريحه أنفًا،

 <sup>(1)</sup> أخرجه: أبو داود في كتاب النكاح/باب في رضاعة الكبير [رقم/ ٢٠٦٠]، وأحمد في اللمسندة
 (2) أخرجه: أبو داود في كتاب النكاح/باب في رضاعة الكبير [رقم/ ٢٠٦٠]، وأحمد في الشبيّ ﷺ وَاللهُ قال: اللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

قال ابنُّ السلقى. قرحانهما ثقات إلا أنا موسى انهلالي ووانده فإنهما مجهولان، كما فاله أبو جائم لَكُ شُكِل عنهماً!- ينجر - قائدر المبيرة لابن الملفن [٢٧٠٨]

<sup>(</sup>٣) يتظر: المعجم ديوان الأدب المعارابي [٢/١٤/٦].

 <sup>(1)</sup> أشار في حاشية الأصل إلى أنه وقع في تعفير لسنح (أن\)، مكان ((1)) وهو البشب في (ف. 1)
 والعلاء والعلاء والراء

### 

وقالَ تَعْلَبُ في «أماليه» \_ في قوله تَعالى: ﴿ إِلَى آلِعِظَامِ كَيْفَ نُسِسُوْهَا ﴾ [الذه ٢٥٩] . \_ «الرَفَعُ بعُصَهَا عَلَىٰ بعُصِ الأَ . .

وقالَ في «المُغْرِب»: «الإِنْشَارُ: لإحياءُ، وفي التنزيلِ: ﴿ ثُوَرَاذَ شَهَ أَشَرَهُۥ ﴾ [مس: ٢٠]، ومنه: لَا رَصَّاعَ إِلَّا مَا أَنْشَرَ العَظْمَ، أي: قَوَّاهُ وَشَدَّهُ، كَأَنَّه أَحَيَاه، وَيُرْوَئُ بالزاي\*(٢).

تُولُه: (أَمْرٌ سُبطُنٌ).

والمُنطَّنُ: بَفَلْحِ الطاءِ لمشددةِ، يُقالُ: رجُلٌ مُبَطَّنٌ، أي: حَمِيصُ التطْنِ. وَأَرادَ به هنا النَّفْقِيَّ مجازًا.

قولُه، (وَمَا رَوَاهُ مَرْدُودٌ بِالكِتَابِ، أَوْ مَنْسُوحٌ بِهِ)، أَيْ: مَا رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ مِن قولِه ﷺ، «لَا تُحَرِّمُ المَصَّةُ وَلَا المَصَّتَانِ» ""؛ مردودٌ أو مسوخٌ،

بيانُه: أنَّ الحديث لا يَخْبُو: إمَّا أنْ يَكُونَ ورَد قَبْلَ نزولِ قوله تَعالَىٰ: ﴿ وَأَمُّهَا ثُلُهُ عَلَىٰ الْحَدِيثَ لَا يَخْبُونَ ﴾ [الساء: ٢٠]، أوْ بعد، ، فإنْ كانَ قَتْلَه ؛ يكونُ مسرخًا بِالكتابِ ، وإنْ كانَ بغَدَه بكونُ مردودًا به ؛ لفولِه ﷺ ﴿ إِذَا رُوِيَ لَكُمْ عَنِّي حَدِيثٌ فَاغْرِضُوهُ عَلَىٰ كِتَابِ اللهِ ، فَإِنْ وَافَقَ فَاقْبُلُوهُ ، وَإِنْ خَالَفَ فَرُدُّوهُ اللهِ ، فإنْ وَافَقَ فَاقْبُلُوهُ ، وَإِنْ خَالَفَ فَرُدُّوهُ اللهِ ،

<sup>(</sup>١) ينظر: المحالس ثعلب؛ [ص٦٩٥]،

<sup>(</sup>٢) ينظر، ١ لمغرب بي بربيب المعرب؛ للمُطُرُّرِي [ص/٤٦٤]

<sup>(</sup>٣) مضئ تحريجه قريبًا -

 <sup>(1)</sup> قال الشافعي: •ما رؤى هذا أحد يَثَبُتُ حديثُه في شيء صَغْرَ ولا كَثِرًا - وقال عبدُ الرحمل بنُ
مهدي: االزنادقةُ والخرارجُ وَضَعو دلك الحديث!.

وقال الخطابي: «هذا حديث باطل لا أصل له ، وقد حكَن ركريا بن يحين اساجيُّ عن يحيى بن معين أنه قال العدا حديث وضعُ الربادقة ا ، وقال ابنُ عبد البر الهذه الألماط لا تصبح عنه ﷺ عند أعل تعلّم بصحيح النقل مِن سفيمه ، = =

ويَسْعِي أَنَّ يَكُونَ فِي مُدَّةٍ الرَّضَاعِ ؛ لِمَا نُبَيِّنُ

نُمَّ مُدَّةُ الرَّضَاعِ ۚ ثَلَائُونَ شَهْرًا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةً عِنْدَ وَقَالًا سَنَتَانِ وهو قولَ الشانعي ﴿ وَقَالَ زُفَرُ: ثَلَاثَةُ أَخُوالِ ؛

وَإِنَّ فُرِضَ وَرُودُه مَعًا: يَكُونُ مُردُودٌ أَيْضًا ؛ لَمَخَالُفَةِ الْكَتَابِ.

قُولُهُ: (وَيَسْبَغِي أَنْ يَكُونَ فِي مُدَّةِ الرُّضَاعِ، لِمَا نُبَيِّنُ)، أَيُّ: يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الرَّضَاءُ الذي يتَعَلَّقُ به [٣ ١٥٥٧] التحريمُ في مدةِ الرَّصَاع ، لا بعدَها ، وفي مدَّتِها احتلافٌ، وسنُبيُّه [بغدُ هدا](١) إن شاءَ اللهُ تعالىٰ.

قُولَهِ: (ثُمَّ مُدَّةُ الرَّضَاعِ: ثَلَاثُونَ شَهْرًا عِنْدَ أَبِي حَبِيفَةً عِلْهِ ،

رَفَالًا: سَنَتَانَ)، وهوَ قولُ مالكِ ﷺ<sup>(1)</sup>، والشَّافِعِيُّ<sup>(1)</sup>، وأحمدَ<sup>(1)</sup> [بنِ

نُمَّ اعلمُ: أنَّ مدةَ الرَّضَاعِ \_ التي يَثُنتُ فيها التحريمُ به \_ فيها اختلافٌ . قالَ أَبُو حَنِيهَة: سنتان وتصف، ثلاثون شهرًا، فبَعْد دلك لا يكون رضاعًا؛

سوء فُطِم أَرْ لَمْ يُفْطُم.

وقال السخاوي فرقد شُيْل شيحنا (يعني ابن حجر) عن هذا النحبيث، فقال: إنه جاء مِن طَرُق لا شحلو مِن مقال! م ينظر: ﴿ لرسال؟ الشاهعي [ص/٢٢٦]، وقامعاهم البسن! للحطابي [٤/٩/٤]، وهجامع بيان العلم وفصَّله الابن عبد البر [٢ /١٨٩/ ]، وهالمقاصد الحسنة» للسخاري [ص/٨٣] .

 <sup>(</sup>١) ما بين المعلوفتين: ريادة من: الحا ، واغ؟؛ وام١ ، وار٤ ،

<sup>(</sup>٢) يعظر ١١لكاني مي فقه أهل المدينة، لأس عبد البر [٥٤٠/٢] والتاح والإكبيل ممختصر حليل، اللمواق (٥٣٧/٥) ، والشرح مختصر حليل؛ للمرشي (٥١/٥)

<sup>(</sup>٣) ينخر الانتهديب في فقه الإمام الشافعي؟ للبغوي [٢٩٣/٦]، والنعرير شرح الوجير؛ للرافعي [١٩١/٩] وقالمجم الوهاج في شرح السهاحة للتَّميري [٢٠٣/٨]

<sup>(</sup>٤) ينظر المروع الابن معلج [٢٨١/٩] ، والكشاف الشاع البهوتي [٥،٥٤]

 <sup>(</sup>a) ما بين المعقوقتين؛ زيادة من؛ «ف».

🚓 غاية البيان 🤧

وقالَ أبو يوسُفَ ومحمدٌ: سنتانِ ، سواءٌ فُطِمَ أَوْ لَمْ نُقُطَمْ اللهِ .

وقالَ زُفَرُ: ثلاثُ سنينَ ، فَبَعْدَ ذلكَ لا يكونُ رصاعًا ، سواءٌ فُطِمَ أَوْ لَمْ يُفْطَمْ .

وقالَ بعضُهم: يَثْبُتُ الرَّضَاعُ إلى خمسَ عشرةَ سَنةً.

وقالَ بعضُهم [إلئ](٢) أربعينَ سَنَةً.

وقالَ بعضُهم: إلى جميعِ العُمرِ، كدا قالَ الإمامُ الأَسْبِيجَابِيُّ في «شرحِ الطَّحَادِيُّ»(٣).

وأجمعُوا أنَّ مدَّةَ الرَّضَاعِ في حقُّ استحقاقِ الأجْرِ على الأبِ : سنتانِ (١) كذا

- (۱) قال في المنتجان وهو الأصح، وفي المتصحيحا عن العيونا: وتقويهما تأخد للفتوئ، وهذا أولى، لأنه أجيب في اشرح الهداية عند يستلن به على الزيادة على سنتين، وبعد الجواب قال فكان الأصبح قولهما، وهو محتار الطحاري ينظر «النتف في الفتارئ» للسخدي [٢١٦/١]، فكان الأصبح قولهما، وهو محتار الطحاري ينظر «النتف في الفتارئ» للسخدي [٢٣٧/٢]، المحتصر الطحارية [ص ٢٣٠]، الانتبير الانتفادة الفقهاء [٢٣٧/٢]، الفقهاء الفقهاء القديرة البدائع العسائع الرائع [٤٠٤، ٢/٣]، «الاحتيار لتمليل المحتار» [٢١٨/٢]) ، «فتح القديرة [٢٨/٣]، «البنانة شرح لهداية» [٥/٢٠]، «المحتار لرائق [٢٣٩/٣]، «التصحيح و لمرجيح» [ص ٢٣٥] ، «اللياب شرح الكتاب» [٢١/٣] ، «المحتار» [٢٩/٣] ، «التصحيح و لمرجيح»
- (٣) ما بين المعقونتين: زيادة من الف، والعا، والعا، والرا، والجملة كنها ساقطة من سنحتنا من الشرح الطّحاويّ، الأُسُيّجابيّ [ق٥٥٥/أ/ محطوط مكبة فيض الله أصدي ـ بركيا/ (رقم الحفظ ٢٠٠٢)].

(٣) ينظر، مِن اشرح الطَّحاوِيَّ اللَّاسْبِيْحابيِّ [ق٥ ٥٣/١].

(٤) وفي القديرة [٤٤٤/٣] الأصح قوله ما من الانتصار على لحويين في حق التحريم أيف وبه أحد الطحاوي، ومراده باسطر إلى الدليل بحسب ظه، رإلا فالمذهب بلامام الأعظم، وإن بم يظهر دلينه لوجوب العمل عبى المقلد بقول المجتهد من غير نظر في الدليل؛ كما أشار إليه في أول لا لحاسة، ولكن قال في الحر المحاوي القدسيّة: فإن حالته قال بعصهم: يؤحد بقوله، وقال معضهم، يؤحد بقوله، وقال معضهم، يؤحد بقوله، والأصح أن العبرة لقود لدلين اله كدا قال في اللحر المفتى، والأصح أن العبرة لقود لدلين اله كدا قال في اللحر الرائق، [٣٩/٣].

وله عاده السال ك

مي اخلاصةِ الفتاوئ!.

وَجُهُ قُولِ أَبِي يُوسُفَ وَمَحَمَدٍ عَنْهَ: قُولُهُ تَعَالَىٰ. ﴿ وَٱلْوَالَاتُ يُرْضِعُنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوَلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۚ لِمِنْ أَرَادَ أَن يُشِغَرُ الرِّصَاعَةَ ﴾ [سر. ١٣٣]، ـ ولا وحودَ للرَّصَاع بعدَ إنمامِه وإكمالِه ــ وقولُه تَعالَىٰ: ﴿ وَقِصَالُهُۥ فِي عَالَيْنِ ﴾ [مسر ١١].

ولا رَصَاعَ معدَ العصالِ؛ لِنه رُوِيَ هِي ﴿ اللَّجَامِعِ النَّرْمَذَيُ ﴿ عَنْ أُمَّ سَلَمَةَ قَالَتُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّصَاعَةِ إِلَّا مَا فَنَقَ الْأَمْعَاءَ ( ) فِي النَّقْدي ( ) ، وَكَانَ قَبْلَ الفِطَامِ ﴾ ( ) \*

وقولُه تَعالَى: ﴿ رَحَمُنُهُۥ رَفِصَهُۥ تَشَنُونَ شَهْرًا ﴾ [الأحداب: ١٥].

ومدةُ الحمْلِ: أقلُها نصفُ سَنةِ، فَتَقِيَ سَنتابِ لَلْفِصَالِ، ولأنَّ الظاهرَ أنَّ الرضيعَ يكتَفِي في (٣ ١٥٥٠هـ) الخَوْلَيْنِ باللّبنِ، وبعدَهما لا يكتَفِي به، فكانَ كالكبيرِ، والطخاوِئُ في المختَصَرِه (١) أخذ بقولِهما.

ولأبي حنيفة ﴿ تَعَالَىٰ: ﴿ وَٱلْوَادَتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَ حَوْلَةِ كَامِلَيْنَ لِمَنَّ أَزَادَ أَن يُبِيغُ ٱلرَّضَاعَةَ ﴾ . ثمَّ قال: ﴿ وَإِنْ أَرْدًا فِصَالًا عَن تَرَاضِ فِيثُهُمَا وَتَشَاؤُرِ فَلَا جُماحَ

 <sup>(</sup>١) أي الذي شنّ أمعاء لصبي، كانظعام، روفع مه موقع العداء ينظر فانحقة الأحودي، للمماركموري
 (٢٦٣.٤].

 <sup>(</sup>٣) أي هي رس الثدّي، وهو ثعة معروفة، فإن بعرب نقوب مات فلان في الثدّي أي في رس الرّف ع قبل الفطام ينظر النحفة الأحودي الدسار كفوري [٢٦٤ : ٢٦٣ : ]

<sup>(</sup>٣) أجرجه البرمدي في كتاب الرصاع باب ما حاماً ذكر أن ابرصاعة لا تجرم في لصغر دون الجؤليل [رقم/ ١١٥٢] ، والسائي في فالمسر الكرى ا في كتاب البكاح / الرصاعة بعد المصام قبل الجؤليل [رقم/ ١١٥٦] ، والس حان في اصحبحه [رقم ٢٣٢٤] ، من حديث أمَّ سنمة الإيد به قال الترمذي: قعلنا حليث حسن صحيح ! ،

<sup>(</sup>١) ينظر: (محتَّضُر الطحاوي) [ص/٢٢٠].

— ﴿ عَامَهُ لِبِيالَ ﴿

### عَلَيْهِمًا ﴾ [ابعر، ١٣٣]، أي على الأب والأُمِّ

أَثْبَتُ المصالَ بعدَ لخَوْلَيْنِ بالتراضِي ، وهدا يدنُّ علىٰ بقاءِ خُكَمِ الرَّصَعِ بعدَ الحَوْلَيْنِ

فَعُلِمَ مِن هَذَا: أَنَّ المرادَ مِن قولِه تَعَالَىٰ ﴿ لِمَنْ أَزَادَ أَنَّ يُبِيَّةَ اَلْضَمَّاعَةَ ﴾: مدةً يستُحتُّ فيها الولدُ الرَّضَاعَ ، ولا يَدُلُّ دلكَ على أنَّ بعد مدَّةٍ مُسْتَحقَةٍ لا يَثْبُتُ حُكْمُ الرَّضَاعِ ، فَحَمَلَ أَبُو حَيفة حُكْمَ الآيةِ على استحقاقِ الأَحْرِ في الحَوْلَيْنِ [١٣٧٨/١] فَحَسْب ، لا أنَّ التحريمَ بعدَ ذلكَ لا يَثْلَتُ بالرَّضَاعِ .

ولهذا قالَ في الشرح الناويلاتِ اللهِ إِنَّ أَمَا حَيْفَةً يَقُولُ: مَدَّةُ لرَّضَاعِ في حقَّ التحريم حَوْلانِ ونصفٌ ، فأمَّا في حقَّ وجوبِ أَجْرِ الرَّضَاعِ على الأبِ: فحولانِ ، حتى إنَّ الأُمَّ لمُطَنَّقة إدا طلنبِ الأَخْرَ معدَ الحولَيلُ.. ولا تُرْضِعُ ملا أَخْرِ \_ لمْ يُخْبَرِ الزَّضِعُ ملا أَخْرٍ \_ لمْ يُخْبَرِ الزَّضِعُ على أَخْرٍ \_ لمْ يُخْبَرِ الزَّضِعُ على الحَوْلَيْنِ ، بخلافِ ما قبلَ الحَوْلَيْنِ .

وقولُه تَعالَى: ﴿ وَحَمَّلُهُ وَفِصَلُهُ مُّلَتُونَ شَهْرًا ﴾ [الأحدود 10] ، بياله: أنَّ الله بعالى جغلَ ثلاثينَ شهرًا مدَّة الحَمْلِ والعِصَالِ ، والظاهرُ أَنَّها مدَّةٌ لكلِّ واحدِ منهما ، كالأَجَلِ المصروبِ للدَّيْنَيْنِ ، وقدُ دلَّ لدليلُ المُنقُصُ في أحدِهما ، وهو ما رُوِيَ عَنْ عَائِشَة بَيْنِهِ : ﴿ أَنَّ الوَلَدَ لَا يَتَقَى في البَطْنِ أَكْثَرَ من سَنتَيْنِ الله ، فَبَقِيَتِ المدَّةُ في عنْ عَائِشَة بَيْنِهِ : ﴿ أَنَّ الوَلَدَ لَا يَتَقَى في البَطْنِ أَكْثَرَ من سَنتَيْنِ الله ، فَبَقِيتِ المدَّةُ في عنْ عَائِشَة بَيْنِهِ : ﴿ أَنَّ الوَلَدَ لَا يَتَقَى في البَطْنِ أَكْثَرَ من سَنتَيْنِ الله ، فَهو المدَّةُ في عنْ عَالَمُ عَلَى المَا وهو ثلاثونَ شهرًا ؛ لعدم حقَّ الآخرِ د وهو الفِصَالُ على المدارم إحالِها ، وهو ثلاثونَ شهرًا ؛ لعدم المُنقَصِ ، ولأنَّ الوصع لَا بَحْصُلُ بطَانُه في ساعةِ واحدةِ ، بنُ تُفْطَمُ بالندريعِ على المُنقَصِ ، ولأنَّ الوصع لَا بَحْصُلُ بطَانُه في ساعةِ واحدةِ ، بنُ تُفْطَمُ بالندريعِ على المُنقَصِ ، ولأنَّ الوصع لَا بَحْصُلُ بطَانُه في ساعةِ واحدةِ ، بنُ تُفْطَمُ بالندريعِ على المُنقَصِ ، ولأنَّ الوصع لَا بَحْصُلُ بطَانُه في ساعةِ واحدةِ ، بنُ تُفْطَمُ بالندريعِ على المُنتَانِ المُنتَانِ الْهَانُهُ في المَانِهُ في ساعةِ واحدةٍ ، بنُ تُفْطَمُ بالندريعِ على المُنتَلِقِينَ المُنتَقِينَ المُنتَقِينَ المِنْ المِنْ المُنتَقِينَ المُنْ المُنتَقِينَ المُنتَقِينَ المُنتَقِينَ المُنتَقِينَ المُنتَقِينَ المُنتَقِينَ المُنتَقِينَ المُنتَقِينَ المُنتَقِينَ المَنتَقِينَ المِنْ المُنتَقِينَ المُنتَقِينَ المُنتَقِينَ المِنْ المُنتَقِينَ المَنتِهُ المُنتَقِينَ المَنتَقِينَ المَنتَقِينَ المُنتَقِينَ المَنتَقِينَ المُنتَقِينَ المَنتَقِينَ المَنتَقِينَ المَنتَقِينَ المَنتَقِينَ المَنتَقِينَ المَنتَقِينَ المِنتَقِينَ المُنتَقِينَ المُنتَقِينَ المُنتَقِينَ المَنتَقِينَ المُنتَقِينَ المُنتَقِينَ المَنتَقِينَ المُنتَقِينَ المُنتَقِينَ المُنتَقِينَ المُنتَقِينَ المُنتَقِينَ المَنتَقِينَ المُنتَقِينَ المُنتَقِينَ المُنتَقِينَ المُنتَقِينَ المَنتَقِينَ المُنتَقِينَ المُنتَقِينَ المَنتَقِينَ المُنتَقِينَ المُنتَقِينَ المُنتَقِقِ المَنتَقِينَ المَنتَ المُنتَقِينَ المُنتَقِينَ المُنتَقِينَ المَنتَقِينَ المَنتَ

 <sup>(</sup>١) يعني شرح كتاب ( تأويلات أهل السنة / الأبي متصور المأثريدين ( اللامام الراهد علام الدين المايم السمر فندي ، وقد مضئ النعريف به ،

 <sup>(</sup>٦) أحربه الدارقطي في السه [٣٢٢/٣]، والبيهةي في اللسن الكبرئ [رقم/ ١٥٢٢٠]، هَنْ عائِفَةً إليه قال المعرّل الخفلُ أَكْثَر من مَتَثَار قلز ما نتَحَوّلُ طلَّ المعرّل، و بعظ بلدرافطي

لأن الحَوْلَ خَسَنَّ لِلتَّحَوُّلِ من حالٍ إلى حالٍ ولا نُدُّ من الزيادةِ على الحَولَيْنِ لِمَا تُبَيِّنُ فيقدر به ولهما: قوله تعالى: ﴿ وَمَلَدُه وَيْصَلُه نَلَنُونَ شَهْرًا ﴾ [الاحناب و،) ومدةُ الحملِ أدناها سِتَّةُ أَشْهُرٍ فَتَنِي لَفِصِال حَوْلانِ وقال هَيُّ الله رضاع بعدَ حَوْلَيْنِ ، وَلَهُ هَذِهِ الآيَةُ ووجهه أنه تعالى ذكر شيئين وضرب لهما مدة فكانَتْ لِكُلَّ وَاحِد مِنْهُمَا بِكَمَالِهَا كَالاَّجَلِ المَشْرُوبِ لِلدَّيْنَيْنِ قَامَ المُنْقِصُ في

وجُو ينْسَىٰ اللَّبَى، ويتعوَّدُ بالطعامِ، فلا بُدُ مِن زيادةِ مدَّةٍ على الحَوْلَيْسِ، فقدَّرْناها بأدنَىٰ مدَّةِ الحَمْلِ، وهي ستةُ أشهرِ؛ لأنَّها مدَّةٌ يَتَثَقِلُ فيها الصبيُّ مِن غداءِ إلىٰ عداءِ، وهدا لأنَّ غذاة الجنينِ غيرُ غذاءِ الرضيعِ، فكدا غداءُ الفَطِيمِ غيرُ غذاءِ الرضيعِ، فاعتبَرُه انتهاءَ الغداءِ بابتدائِه، فافهمُ.

وقالَ زُفَرُ: لَمَّا وجَبَتِ الريادةُ علىٰ الحَوْلَيْنِ، وثَبَتَ خُكُمُ الرَّضَاعِ في أوَّلِ الحوْلِ الثالثِ؛ وجَبَ القولُ بتكميلِه، كما في السَّنَةِ الأُولَىٰ والثانيةِ، ولأَنَّ الحَوْلَ حَسَنٌ؛ للتحوُّلِ مِن حالٍ إلىٰ حالٍ، كما عُرِفَ في أخَلِ العِنْسِ.

قُولُه: (حَسَنٌ لِلتَّحَوُّلِ)، يعني: صالحٌ له.

قُولُهُ: (لِمَا نُبَيْنُ) إِشَارَةً إلىٰ قُولِهِ: (وَلِأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ تَغَيُّرِ الغِذَاءِ؛ لِيَــٰقَطِعَ الإِنْبَاتُ مِاللَّبَنِ).

قُولُه: (وَلَهُ هَذِهِ الآيَةُ)، أي: لأبي حنيفةُ هذه الآيةُ، وهي قُولُه تَعالَىٰ: ﴿ رَحَمُلُهُ, وَفِصَالُهُ, ثَلَتُونَ شَهْرًا ﴾ [الاحتاف: ١٥].

قولُه: (فَكَانَتْ لِكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِكَمَالِهَا)، أي كانَتِ المدَّةُ لكلَّ واحدٍ مِنَ الشيئتَيْنِ بكمالِ المدَّهِ.

قُولُه: (كَالأَجَلِ المَضَّرُوبِ لِلذَّيْنَيْرِ) بِأَنْ قَالَ \_ مثلًا \_: لفلانٍ علَيَّ أَلفُ درهم،

أَحَدِهِم، فَبَثِيَ فِي الثاني عَلَىٰ ظاهِرِهِ، ولأنَّهُ لا بُدَّ مِنْ تَغَيَّر الغذاء لِيَنْقَطِع لَإِنْتَاتُ بِاللَّمَنِ وَذَلِكَ بِرِيدَةِ مُدَّةٍ يَتَعَوَّدُ الصَّبِيُّ فِيهَا عَيْرَهُ فَقُدَّرَتْ بِأَدْمَى مُدَّةٍ لُحَمْنٍ؛ لِأَنَّهَا مُغَيِّرةٌ فَإِنَّ غِذَاء الْحَبِينِ يُعَايِرُ غِذَاء الرَّضِيعِ كَمَا يُغَايِرُ غِذَاء لُفَطِيمٍ وَالْحَدِيثُ مَحْمُولٌ عَلَىٰ مُدَّةِ الإسْتِحْقَاقِ وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ النَّصُ المُقَيَّدُ محولين في الكِتَابِ

وَإِذَا مَضَتُ إِمِهِ مُدَّةُ الرَّضَاعِ لَمْ يَتَعَلَّقُ بِالرَّضَاعِ تَحْرِيمٌ؛ لقوله اللَّهُ مِالرَّضَاعِ مَخْرِيمٌ؛ لقوله اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

وعشرة أَقْفِرَةٍ ( ) إلى سَنَةٍ ، فصدَّقَه المُقَرُّ له في الأُجَلِ ، فإذا مضَتِ السَّنَة يَتِمُّ أَحَلهُما جميعًا .

قولُه: (وَعَلَيْهِ يُعْمَلُ النَّصُّ المُقَيَّدُ)، أي: على الاستحقاقِ، أي على على الستحقاقِ، أي على مسحقاقِ لصبيِّ الرَّضَاعَ: يُحْمَلُ قولُه تَعالَى: ﴿ حَوْلِيْنِ كَامِلَيْنِ ﴾ ؛ بدليلِ قولِه: ﴿ فَإِنَّ سَحقاقِ لَصَبَالًا ﴾ ، وداك لأنَّ الرَّضَاعَ لوْ كانَ حرامًا بعدَ الحَوْلَيْنِ؛ لَمْ يَرُّلُ بالرضا أَرَادًا فِصَالًا ﴾ ، وداك لأنَّ الرَّضَاعَ لوْ كانَ حرامًا بعدَ الحَوْلَيْنِ؛ لَمْ يَرُّلُ بالرضا مَا ؛ لأنَّه لَا أَثْرَ للرِّضا في زوالِ الحُرْمةِ الثابةِ شرعًا،

تولُّه: (وَإِذَا مَضَتُ مُدَّةُ الرَّضَاعِ لَمْ يَتَعَلَّقْ بِالرَّضَاعِ تَحْرِبمٌ).

قَالَ أَبُو بِكُرِ الرَّاذِيُّ فِي شُرِحِهِ لَـ«مَحْتَصَرِ الطَّحَادِيُّ»: «رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ ﷺ وَأَبِي وأبي موسئ: أنَّ رضاعَ لكبيرِ يُحَرُّمُ، وهو قولُ اللَّيْثِ بن سعدِ (١٠) (٢٠)، واستدلَّ

 <sup>(</sup>١) أَتْقَوْة جَمْع: تَهِير، وهو مكيال كان يُكال به قديمًا، ويتُخْتَف مقداره في البلاد، وتُعادل بالمقدم المضريّ الخديث نَجُو سَنَة عشر كبلو حرامًا، ومن الأَرْض قدّر، منّة وَأَرْبِع وَأَرْبَعين دِراعًا، ينظر: المعجم الوسيطة [٧٥١/٢].

 <sup>(1)</sup> وقع بالأصن: (سعيد) والمثبت من: (ف)، و(ع)، و(م)، و(ارا، وهو الموافق لما وقع في: (شرح مختَصَر الطحاوي)، وزاد في حاشة: (را): (ابن أهل مصر مِن أصحاب أبي حسفة).

<sup>(</sup>٣) ينظر: اشرح محتصر الطحاوي، للجصاص [٥/١٨].

سني غايه البيان 🦫

محديثِ سالم مولَى أبي خُذَيْقة الذي تَذَكُّرُه.

ولَمَا: مَا رُويَ مِي الصحيحِ البُخَارِيَّا: عَنْ عَائِشَةً رَائِقٍ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ ع

ورُّدِيَ في «المسننِ»: مشتدًا إلىٰ امن مُشعُودٍ عَنِ النَّبِيُّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «لَا رَضَاعٌ إِلَّا مَا أَنْشَرَ العَظْمَ، وَأَنْبَتَ اللَّحْمَ»(٣)، وذلكَ لا يَكُونُ في الكبيرِ،

ولهذا قالَ الشيخُ أبو الحسنِ الكَرْخِيُّ في المختصرِه! اوالرَّضَاعُ المُحرِّمُ عندَ أصحابِنا جميعًا: ما كانَ في الصَّعْرِ، ممَّا إذا إلى ١٥٣٧٨ اقْتُصِرَ عليه؛ اكتفَل به المُرْضَعُ، ونبَتَ عليه لحُمُه، ونَشَرَ عليه عَطْمُه، اإذا جاعَ كانتُ مَجاعتُه إليه هوَ، يَرُدُّ جَوْعتُه ويُغْنِيه عنَّ غيرِه (١٤)،

<sup>(</sup>١) سيأتي تحريجه قريبًا.

 <sup>(</sup>٣) وقع بالأصن السبب والمثب من افعاء واعاء وقعاء وقياء

<sup>(</sup>٣) مصى تخريجه،

<sup>(</sup>٤) ينظر، الشرح محتصر الكرخي، للقدوري [ق ١٧٠]

<sup>(</sup>ه) ينظر ١٣٥/هالمبسوطة للشَّرْخُسيُّ [٥/١٣٥].

 <sup>(</sup>٦) أثرُ علِيّ بِهِ وَحَدهُ أَحَرَجُهُ عَبْدُ الرَّرَاقُ في المصنفة [رقم، ١١٤٥]، وأبن أبي شبية [رقم،
 ١٧٠٥٥]، عن عَلِيّ هِ به،

 <sup>(</sup>٧) أحرجه مرفوعًا عبدُ الرداق في المصنفة إرقم / ١١٤٥]، ومن طريقة لبيهتي في اللسن الكبرى الرقم / ١٩٥٧]، والعراني في االمعجم الصحرة [٢/ريم/ ٩٥٢]، من حديث غيني بن عالم

🚓 عاية البيان ع

رَكَانُهُ ﴾ بقُلُ الحديثَ بالمعنَىٰ \* ، ودلتَ حائزٌ عندما

وقدُ رَوَيْنَا الحديثَ عَنِ «الجامعِ التَّرْمِدِيُّ» قَلَ هذا: عَنْ أُمَّ سَدَمَةً ، عَنْ رَسُولِ شَوِ ﷺ قَالَ «اللّا يُحَرَّم مِنَ الرَّضَاعِ [﴿//١٠٥٨/ ] إِلَّا مَا فَتَقَ الأَمْعَاءَ ، وَكَانَ قَبَلَ الفِطَامِ»(\*).

وأبو مكر الرَّازِيُّ دَكْرَه في اشرح الطَّحَادِيُّ الرَّالِ فقال: الرُّوِيَ عَنِ النَّبِيُّ ﷺ أَنَّه قَالَ: اللَّا رَصَاعَ بَعْدُ فِصَالِ اللَّهِ .

وقالَ محمدُ بنُ الحسنِ في «مُوطَنِه» أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارِ ، قَالَ: خَهَ رَحُلٌ إِلَىٰ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، وَأَنَا مَعَهُ عِنْدَ دَارِ القَضَاءِ ، يَشْأَلُهُ عَنْ رَضَاعَةِ الكَبِيرِ ، فَقَالَ عَلدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ' جَاءً رَحُلٌ إِلَى عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ عِلِي فَقَالَ ' كَانَتْ لِي وَلِيدَةً فَكُنْتُ أُصِيبُهَا ، فَعَمَدَتِ المرأتِي إِلَيْهَا ، فَأَرْصَعَتْهَ ، فَدَخَلْتُ عَلَيْهَا ، فَالَتْ عُمَرُ اللهِ وَلِيدَةً فَكُنْتُ أُصِيبُهَا ، فَعَمَدَتِ المرأتِي إِلَيْهَا ، فَأَرْصَعَتْهَ ، فَدَخَلْتُ عَلَيْهَا ، فَقَالَتِ مُرَأْتِي وَلِيدَةً فَكُنْتُ أُصِيبُهَا ، فَعَمَدَتِ المرأتِي إِلَيْهَا ، فَأَرْصَعَتْهَ ، فَدَخَلْتُ عَلَيْهَا ، فَاللهُ عُمْرُ اللهِ أَرْضَعْتُها ، فَاللهِ مُرَاتِي إِلَيْهَا وَاثْتِ جَارِيَتُكَ ، فَإِلَمَة الرَّضَعْتُها وَاثْتِ جَارِيَتُكَ ، فَإِلَّمَة الرَّضَعَةُ رَضَعَةُ الصَّغِيرِ اللهِ أَرْضَعْتُها ، قَالَ عُمَرُ اللهِ عَمْلُ وَاللهِ إِللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَمْلُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَمْلُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهَا اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

وَرَوَىٰ صَاحَبُ «السَنَنِ» بإسَادِه إلى مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ

<sup>= -</sup> أبي طالب الله مرقوعًا :

قال النَّ حجر العر صَعِيفًا ، ينظرا الصب الرابعة للربندي [٢١٩/٣] ، واالدرابة في تحريح الحاديث الهداية الابن حجر [٦٨/٣] .

 <sup>(</sup>١) وبع يالأصل - (كان) والمثب من الدا، و(ع)، و(م)، و(ر)

<sup>(</sup>٢) بِل أَصَابِ فِي تَقُلِهِ ، كَمَا مَضَىٰ بِيانُهُ .

<sup>(</sup>۲) مصئ تحریجه ۱

<sup>(</sup>١) ينظر الشرح محتصر لطحاوي، للجصاص [٢٧٠/٥].

<sup>(</sup>٥) مصن تخريجه مرفوعاً العا

 <sup>(1)</sup> أحرجه مالك في فالموطأة [رقم/ ١٣٦٦]، ومن طريقة البيهقي في قالسين الكوئ\ [رقم.
 (1) أخْتِرنا عَبْدُ لله يُنُ فِينارِ عَن غَالِوالله بْنِ غُمْرَ بَالِكُ به.

🚓 غابة لسان 🤧

دَخَلَ عَلَيْهَا رَعِنْدَهَا رَجُلٌ ، فَشَقَّ ذَيْكَ عَنْهِ وَتَعَبَّرَ رَجْهُهُ . فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّهُ أَحِي مِنَ الرَّصَاعةِ ، فقال: ١ النُطُرُنَ مَنْ إِخْوَانُكُنَّ ، فَإِنَّمَا الرَّضَاعةُ مِنَ المَجَاعَةِ ١ (١).

فَإِنْ قُلْتَ: قَدُّ صَحَّ إرصاءُ الكبير أيصًا ؛ وهو ما رُوِيَ هي ﴿ السننِ ۗ ٤ عَنْ عُزْوَةً بْنِ الزَّبَيْرِ ، عَنْ عَائِشَةَ رَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ ، وَأَمْ سَمَنةَ: ﴿ أَنَّ أَبَّ خُذَيْهَةَ بْنَ عُنْبَةً بْن رَبِيعَة بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ، كَانَ تَتِنَّىٰ سَالِمًا وَأَنْكَحَهُ انْنَهَ أَخِيهِ هِنْدَ بِنْتَ الوّلِيدِ بْن عُتْبُهَ بْن رَبِيعَةً ، وَهُوَ مَوْلَىٰ لِإِمْرَأُهِ مِنَ الأَنْصَارِ ، كَنْ تَبَنَّىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ زَيْدًا ، وَكَانَ مَنْ تَبَنَّىٰ هِي الجَاهِلِيَّةِ دَعَاهُ النَّاسُ إِلَيْهِ، وَوُرُّتَ مِيرَافَهُ، حَتَّىٰ أَنْزَلَ اللهُ ﴿ فَهُ هِي ذَلِكَ ﴿ أَنْعُوهُمْ ا ١/١٠١٠١ الْآنِيَابِيهِمْ ﴾ ، إلى قولِه ﴿ وَإِخْوَلُكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ﴾ [الاحراب: ٥] ۚ فَرُدُّوا إِلَىٰ آبَائِهِمْ، فَمَنْ نَمْ يُعْلَمْ لَهُ أَتْ؛ كَانَ مَوْلَىٰ وَأَخَا فِي الدَّبين، هَجَاءَتْ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلِ بْنِ عَشْرِو القُرَشِيِّ ، ثُمَّ العَامِرِيِّ ، وَهِيَ امْرَأَةُ أَبِي حُذَيْفَةَ ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولُ اللهِ، إِنَّا كُنَّا نَرَىٰ سَالِمًا وَلَدًا، فَكَانَ يَأْدِي مَعِي وَمَعَ أَبِي حُذَيْفَةَ فِي بَبْتٍ ، وَيَرَانِي فُضُلًا (\*) ، وَقَدْ أَنْزَلَ اللهُ فِيهِمْ مَا قَدْ عَلِمْتَ ؛ فَكَيْفَ تَرَىٰ فِيهِ؟ فَقَالَ لَهَا السِّيُّ ﷺ: ﴿ أَرْضِعِيهِ ﴾ ، فَأَرْضَعَتْهُ خَمْسَ رَضَعَاتٍ ، فَكَانَ بِمَثْرِلَةٍ وَلَدِهَا مِنَ الرَّضَاعة ، فَبُدُيِكَ كَانَتْ عَائِشَةً تَأْمُرُ تَنَاتِ أَخْوَانِهَا وَيَنَاتِ إِخْوَيْهَا أَنْ يُرْضِعْنَ مَنْ أَحَبَّتْ عَالِشَهُ أَنْ يَرَاهَا وَيَدْخُلَ عَلَيْهَا \_ وَإِنْ كَانَ كَبِيرًا \_ خَمْسَ رَضَعَاتٍ ، ثُمَّ يَدْخُلُ عَلَيْهَا، وَأَيَتُ أُمُّ سَلَمَةً وَسَائِرُ أَزْوَاجِ السِّيِّ ﷺ أَنْ يَلَحُلَ عَلَيْهِنَّ بِبِلْكَ الرَّضَاعةِ أَحَدٌ

 <sup>(</sup>١) أخرجه البحاري في كتاب الشهادات إباب الشهادة على الأسباب والرضاع المستقيص والموث
القديم [رقم / ٢٥٠٤] ، رهملم في كتاب الرضاع /باب إسه الرضاعة من المجاعة [رقم / ١٤٥٥].
 عن مُشروقٍ ، عَنْ عَائِشَةً عَالَيْتِ به

 <sup>(</sup>٦) يغيم الفاء وسكون الصاد؛ أي شهدلة في ثباب المهنة، ينظر: «مون المعبود» للعظيم آبادي
 (٦٥/٦].

وجاء في حاشية قم؟؛ لأي؛ في ثومه وأحداء،

## وَلَا يُعْتَبُرُ الفِطامُ قُتُلَ المُدَّةِ، إلَّا فِي رِوَايَةِ عَنْ أَبِي حَبِيفَةَ ١٤ إِذَا اسْتَغْنَىٰ

بِنَ لِنَّاسٍ، حَنَّىٰ يَرْضَعَ فِي المَهْدِ. وَتُلُنَ لِعَائِشَةَ: وَاللهِ مَا تَدُّرِي لَعَلَّهَا كَانَتْ رُخُصَةً مِنَ النَّبِيُّ ﷺ لِسَالِمِ دُونَ النَّاسِ»(١).

قَلْتُ: ذَكَ مَنسُوخٌ ؛ بِدَلِيلِ مَا رَوَيْنَا مِنَ الأَحَادِبِثِ ، وِيَلُلُّ عَلَيه إِنكَارُ أُمَّ سَلَمَةُ وسائر أزواجِ النبِيِّ ﷺ ورَصِيَ عنهنَ ، ويُشْبِهُ أَنْ تكونَ عَائِشَهُ قَدْ رَجَعَتْ عَنْ قَولِها في تحريم رضاعِ لكبيرِ ، بدليلِ مَا رَوَتْ (٢٠٩٥٠) عَائِشَةُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ بخلافِ ذلكَ .

قُولُهُ ۚ (زَلَا يُعْتَبُرُ الْفِطَامُ قُبُلَ المُدَّةِ، إِلَّا فِي رِوَاتِيْهِ عَنْ أَبِي حَنِيعَةً ﷺ ).

بيانُه فيما ذَكَر في «المبسوط» «فإنْ نُطِمَ الصبِيُّ قبلَ الحَوْلَيْنِ، ثُمُّ أَرْضِعَ في مدَّةِ ثلاثينَ شهرًا عندَ أبي حيفة ، وفي مدَّةِ الحَوْلَيْنِ عندَهما، فالظاهرُ مِنْ مذهبِهما \_ [١٠/١٦/١٨] وهو قولُ أبي حنيفة \_: أنَّه نَثْبُتُ به الحُرْمةُ ؛ لوجودِ الإرصاعِ في المدَّقِ، فصارَ الفِطَامُ كَانْ لَمْ يَكُنُ ،

وقد رَوَى الحسنُ عنْ أبي حنيفة قالَ: هذا إذا لَمْ يتعرَّدِ الصبيُّ الطعام، حتى لا يكتفِي بالطعام؛ لا تَثَبُتُ حتى لا يكتفِي بالطعام؛ لا تَثَبُتُ الحُرُمةُ بالرضاعِ بعد دلك؛ لأنَّ اللبنَ بعدَه لا يُعَدِّيه، فلا يَخْصُلُ به معنى البعْضِيةِ اللهُ على اللهُ اله

 <sup>()</sup> أحرجه البحاري في كتاب المعاري/ باب شهود العلائكة بدراً [رقم/ ٢٧٧٨]، وأبو داود في كتاب الكاح/ بوب من حرم به [رقم/ ٢٠٦١]، و لنسائي في كتاب الكاح/ ثروح المولي العربية [رقم، ٣٢٢٣]، وأحمد في قالمنسته [٢٠١٨]، من حديث خُرُوةً بْنِ الرُّبَيْرِ، عَنْ عائِشَةً رَفِيْدِي، والسياق لأبي دود، وهو عند البحاري والنسائي محتصراً بطوب من أونه.

<sup>(</sup>١) ينظر: (المشرطة للشَرَنحييُ [١٣٧/٥]

عنه ووجْهُهُ الْقِطَاعُ النَّشَّءِ بتغير الغِداء.

وهَلْ بُبَاحُ الإِرْضَاعُ بَعْدَ المُدَّةِ فقيل لا يُباحُ ؛ لأن الإباحة ضرورِيَّةٌ لكوْزيهِ جزء الأدمي.

🅰 غاية البيان 🤧

قولُه: (ووَجُهُهُ (١) الْقِطَاعُ النَّشْءِ (١)) ، أي: وحْهُ اعتبارِ الْفِطَمِ على تلكَ الروايةِ ـ فيما إذا استغْنَى الصبيُّ بالطعامِ عن اللبنِ ـ. هو القطاعُ النَّشْءِ الحاصلِ باللبنِ

يَعْنِي: أَنَّ نَشَءَ الصبي باللبنِ يَنْفَطِعُ بعدَ استغبائِه بالطعامِ ؛ لتنبُّرِ غذائِه ؛ لأنَّ عداءَه كانَ لبنًا ، فصارَ طعامًا ، فلا تَثْبُتُ الخُرْئيةُ برصاعِ اللسِ بعدَ دلكَ ؛ ولهذا قالَ عداءَه كانَ لبنًا ، فصارَ طعامًا ، فلا تَثْبُتُ الخُرْئيةُ برصاعِ اللسِ بعدَ دلكَ ؛ ولهذا قالَ على «لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ ، وَكَانَ قَبْلَ الفِطَامِ » (\*\*) .

قولُه: (وَحَلُّ يُبَاحُ الإِرْضَاعُ بَعْدَ المُدَّةِ؟)،

فالَ بعضُ مشابخِنا: لا يُبَاحُ ؛ ودلكَ لأنَّ اللبنَ خُزْءُ الآدَمِيَّ ، ولا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الآدَمِيُّ أَو حُرْقُه مُبْتَذَلَّا مُهانًا ، إلَّا أنَّ الإماحةَ في المدَّةِ ؛ لصرورةِ بقاءِ الولدِ ، والثابثُ بالصرورةِ يَتَقَدَّرُ بقدرِ الضرورةِ ، فلا يُتَاحُ معدَ المدَّةِ ؛ لزوالِ الضرورةِ ، والثابثُ بالصرورةِ ، لزوالِ الضرورةِ ، والثابثُ بالصرورةِ ، لزوالِ الضرورةِ ، وسواءٌ أنْ يَكُونَ الإرصاعُ مِنَ الأُمَّ ، أوْ مِنَ الأَجنبيةِ ،

<sup>(</sup>١) وقع بالأصل، فروخه، والمشت من: اف ، والعا ، والما ، والله

<sup>(</sup>٢) وقع في الراء الشرعة، وهو الموافق إما وقع في سحة الأرزكائي من الهداية 1 / ق٦٨٨/ معطوط مكتبة فيص الله أقبدي ما بركياً ، وكذا في سحة ابن الفصيح [١٠٥٥/ اب/ محطوط مكتبة ولي الدين أعبدي تركياً ، ومثله في سحة القاسمي من الهداية 1 [ق٧٦، أ/ محطوط مكتبة كويريني فاصل أحمد باش ما تركياً .

قَالَ المُطَرِّرِيِّ وَالنَّشَءَ مصدر سُنَا العلام، إذا شُثُّ وأَيْقَع، فهو باشيءٌ، وحقيقُه الدي ارتفع ص حدَّ الصَّبا وقَرَّت مِن الإدراك، ومنه قوله القطَّغ النَّشَءَا وقاد جاء النَّشُو، في مصدره أيضًا على فُعول؛ ينظر، اللمعرب في دربيب المعرب؛ للمُطرِّري [ص/21]

<sup>(</sup>٢) مضئ تحريجه -

### قَالَ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ للحديث الذي روينا ....

قولُه: (قَالَ يَحُرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ)، أي: قَالَ الفُّدُودِيُّ في المختَصَرِه الأَ<sup>(1)</sup>،

والأصلُ فيه: الحديثُ، وهو قولُه ﷺ (يُحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِهُ(٢).

اعلمُ: أنَّ كنَّ ما يخرُمُ مِنْ جهةِ السبِ؛ يَخْرُمُ مِنْ جهةِ الرَّصَاعِ، إلَّا في مسألتينِ:

(١٠٠٠-١٠) إحداهما: يَجُوزُ بكاحُ أُمَّ احِد، أَوْ اخيه مِنَ الرَّضَاعِ، ولا يَجُوزُ يَكَاحُ أُمَّ احِد، أَوْ اخيه مِنَ الرَّضَاعِ، ولا يَجُوزُ يَكَاحُ أُمَّ الأختِ أُمَّ الأختِ أَوْ الأخِ مِنَ النسبِ لا يَخْسُو مِنْ أَحدِ الأمورِ الثلاثةِ إِمَّا أَنْ تكونَ أُمَّ الأختِ، أوِ الأحِ لأبِ وأُمَّ، أو لأمَّ، أو لأمَّ، أو لأمَّ، أو لأمَّ.

فَفِي الوجهيِّنِ الأَوَّلَيْنِ ۚ تَكُونُ الأُمُّ أُمَّ المُتزوِّحِ، فلا يَجُورُ نكحُ الأُمُّ،

وفي الوجهِ الثانثِ: تَكُونُ الأُمُّ مُوطَوَّةَ الأَبِّ، فَتَثَبُتُ حُرُّمةُ المُصاهَرةِ، فلاَ يَحُوزُ للابنِ أنَّ يتزوَّجَ مُوطَوَّةَ اللهِ بالمصاهرةِ لا بالسب، ولا يُوجَدُّ هذا المعنى، أعني المُصاهَرة في أُمِّ الأحتِ مِنَ الرَّضَاعِ \_ فَيَجُورُ نكاحُها.

والثانيةُ: يَجُورُ مَكَاحُ أَخَتِ الولدِ مِنَ الرَّصَاعِ، ولا يَجُوزُ مَكَاحُ أَحَتِ الولدِ مِنَ الرَّصَاعِ، ولا يَجُوزُ مَكَاحُ أَحَتِ الولدِ مِنَ السَّبِ؛ لأَنَّ أَخَتَ الولدِ مِنتُ المرأةِ لتي دحلَ بِهَا، فَمَثَبُتُ الحُرْمةُ بالمصاهرةِ لا بالنسبِ، ولَمْ يُوخَدُ هد المعنى في الرَّضَاعِ، فافهمْ.

<sup>(</sup>١) ينظر: السختَصَر القُدوري؛ [ص/١٥٢]

<sup>(</sup>٢) مصئ تحريجه،

#### إلا أُمَّ أُخْتِهِ مِنَ الرَّضَاعِة فإنه يجوزُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا ولا يجوزُ أَن يَتَزَوَّجَ أَمُّ الْحَتِهِ

ثُمَّ اعلمُ: أنَّ المصنَّف لوْ قالَ في المسألةِ الأُولَىٰ: أُمُّ أحته، أو أخيه؛ لكانَّ أَوْلَى؛ لأنَّ الحكْمَ في الوحهيْن واحدٌ.

وكذا في المسألةِ الثانيةِ: لؤ قالَ: أحتُ ولدِه (١)؛ ليشملَ الدكرَ والأشي؛ لكانَ أَوْلَئ.

ثُمَّ قُولُه: (أُمَّ أُخْتِهِ مِنَ الرَّضَاعِ)، يَخْتَمِلُ ثلاثةَ أُوجِهِ: إِمَّا أَنْ تَتَعَلَّقَ كَلْمَةُ: (مِنْ) بِالأَخْتِ وَحَدُهَا، بِأَنْ تَرْتَصِغَ الصِبِيةُ الأَحْبِيةُ أُمَّ الصِبِّ الأَجْبِيِّ؛ فَيَجُوزُ للصِيِّ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُمَّ تلكَ نسَبًا،

وإمَّا أَنْ تَتَعَلَّقَ بِالأُمِّ إعتره عنه وحدُها ، بِأَنْ تَرْتَضِعَ أَخَتُ الصّبِيِّ نَسَبًا [٢٠٦٠،٠] امرأةً أجنيةً ، قيحُوزُ للصيئِ أَنْ يَتَرَوَّحَ تلكَ المرأةَ التي أرضَعَتُ أَخَتَ الصبيُّ.

وإِمَّا أَنْ تَتَعَلَّقَ بِالأُمِّ وِالأَخْتِ جِمِيعًا، بِأَنْ أَرْضَغْتِ الأَجْسَيةُ صَبًّا وَصَبِيةً اجْتَ الصِبِيُّ رَصَاعًا، وأُمُّ الصِبِيةِ نَسَبًا تَكُونُ أُمَّ الصِبِيُّ الصِبِيُّ وَصَاعًا، وأُمُّ الصِبِيةِ نَسَبًا تَكُونُ أُمَّ الصِبِيُّ وَصَاعًا، وأُمُّ الصِبِيةِ نَسَبًا تَكُونُ أُمَّ الصِبِيةِ أَرْضِعَتْ مِع هذا الصِبِيِّ مِن ثَذْيِ وَاحْدٍ، فَيَحُورُ للصِبِيَّ إِنَّ الصِبِيةِ نَسَبًا ؛ لِمَا أَنَها أَجْنَبِيةٌ لَمْ يَرْتَضِعُها (١) الصِبِيُّ ، ولَمْ تَثَبُّتُ للصِبِي أَنْ يَتَزَوَّحَ أُمَّ الصِبِيةِ نَسَبًا ؛ لِمَا أَنَها أَجْنَبِيةٌ لَمْ يَرْتَضِعُها (١) الصِبِيُّ ، ولَمْ تَثَبُّتُ بينهما المُصَاهِرَةُ ، فافهمْ .

وقد سمَع خاطِري في هذا المقامِ بإشاءِ بيئين لضَّلطِ المسألتَيْنِ ؛ وهما هدان اليتان:

### تَسزَوَّجُ أُمَّ أُحْتِسكَ مِسنْ رَضَاعِ ﴿ وَمِسنْ نَسَبٍ مُحَرَّمَسَةٌ لِسذَاعِي

<sup>(</sup>١) جاء في حاشية ٥٦٥ (أي: مكان أخت أُنَّه ٥

<sup>(</sup>٢) وقع بالأصل البرضعها، والنشت من أعاء وقماء وارا

من النسب لِأَنَّهَا تَكُونُ أُمُّهُ أَوْ مَوْطُوءَةً أَبِيهِ بِخَلاف الرضاع.

ويجوز نزوبعُ (''أخبِ ابْنِهِ منَ الرَّضَاعِ ولا يجوزُ ذلك من النَّسِ؛ لأنَّهُ لَمَّا وَطِئَ أُمَّهَا حَرُّمَتُ عَلَيْهِ ولم يوحدُ هذا المَعْنى في الرَّضَاعِ.

وَامْرَأَةً أَبِيهِ أَوِ امْرَأَةً الْبِهِ مِنَ الرُّضَاعِ لَا يَجُوزُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا كما لا يجوزُ

وَأُخْسَتُ الْسِنِ رَضَاعِيٌ حَسَلَالٌ ﴿ وَمَا نَسَبٌ يُجَوِّزُهِ الْسَاعِي (٢)

قولُه. (إلَّا أُمَّ أُحْتِهِ مِنَ الرَّضَاعَةِ)، استثناءٌ مِن قولِه: لا يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ»(٣).

قولُه: (لِأَنَهَا تَكُونُ أُمَّهُ أَوْ مَوْطُوءَةَ أَبِيهِ)، أي: لأنَّ أُمَّ الحَيْهِ مِنَ النسبِ تَكُونُ أُنّه إدا كانتِ الأَحْتُ لأبِ وأُمَّ، أَوْ لأُمُّ، أو تَكُونُ أُمُّ الحَيْهِ مَوْطُوءَةَ أبيه إذا كانَتِ الأَحْتُ لأب، وقدْ مرَّ البيانُ.

قولُه (لَمَّا وَطِئَ أُمَّهَا حَرُّمَتْ عَلَيْهِ)، يعني. نَمَّا وَطِئَ الأَبُ أُمَّ أَحَتِ الابنِ؛ حرُّمَتْ أَختُ الاسِ عدى الأبِ بالمصاهرةِ، وقد بسَّنَاه.

قولُه (وَامْرَأَةُ أَبِيهِ أَوِ<sup>(1)</sup> مُرَأَةُ ابْيهِ مِنَ الرَّضَاعِ لَا يُجُورُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا)، أي: لا يُجُورُ أَنْ يَتَزَوَّجَ امرأَةَ أبيه مِنَ الرَّصَاعِ، وكدا لا يَجُورُ أَنْ يَتَزَوَّجَ امرأَةَ ابنِه مِنَ الرَّضَاعِ، (لِمَا رَوَيْنَا)، أي لقويه ﷺ "يَخْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ؛ مَا يَخْرُمُ مِنَ

 <sup>(</sup>١) في حاشية الأصل قع، أن ينروح؛

<sup>(</sup>١) نقلهما عن المؤلّف: البدرُ العبيُّ في: «البناية» [٥/٢٦٤/الطبعة العلمية]، و[٤/٨١٤/طبعة دار الفكر]، وقد تحرَّف في العبعقيْنِ قاهةُ البيت الأخير إلى: «انساع»! وهي على الصواب: «إساجي» في نسختنا المنقولة عن خطَّ العبييّ مِن «البناية» [٢/رقم ٣٣٨/ب/ مخطوط مكتبة وليّ الدين أهدي سائركيا/ (رقم المحظ، ١٣٩٤)].

<sup>(</sup>٢) مصئ تخريجه،

<sup>(</sup>٤) وقع بالأصل: اوا، والعثبت من النداء واعاء واماء وارا

ذلكَ من النَّسبِ؛ لِمَا رؤيْنَا ودكُرُ الأَصْلابِ في النص؛ لإَشْقَاطِ اغْتِبَارِ الثَّبَسِّي على ما سِناه،

ولبنُ النخلِ يتعلَقُ بِهِ التّخرِيمُ وَهُوَ أَنْ تُرْضِعَ الْعرْأَةُ صَبِّةً فَتَحْرُمُ هَذِهِ الصَّبْيةُ عَلَىٰ زَوْجِهَا وَعَلَى آبَائِهِ وَأَبْنَائِهِ وَيَصِيرُ الرَّوْجُ الَّذِي نَزَلَ لَهَا مِنْهُ اللَّبَنُ أَبًا لِلْمُرْضِعَةِ.

من عايد البيان ي<del>ان-</del>

التنب 🖰 .

وعبد (\* ١٥١٠مم) الشَّافِعِيُّ: يُجُوزُ تروُّحُ حليلةِ الاس مِن الرَّصَاعِ (\*)، وقدُّ سُِّنَاه في أوَّلِ فصْلِ الشُخرَّمَاتِ،

قولُه: (وذِكُرُ الأَصْلابِ؛ لِإِسْقاطِ اغْتِبَارِ النَّبِسِّ)، يَغْيِي: أَنَّ الله تعالَىٰ قالَ: ﴿ وَحَلَتْهِلُ أَنْتَ يِهِكُمُ الْمَيْنَ بِلِ أَضْلَيْكُمْ ﴾ إس. ١٠١، عند ذِكْرِ المُحُرَّماتِ؛ إسقاطًا لاعتبارِ الاس المُنسَى؛ لأنهم كانوا في الحاهلية بَعْتَقِدُونَه ابناً، وحليلته حراماً؛ لا لاسقاطِ اعتبارِ الابنِ الرَّصَّعِيُّ، وقد بَنَّهُ في فضلِ المُحَرَّماتِ بوحْهِ مُشْعِ، وشرَحِ مُشْعِ، وإلىٰ ذلكَ الموصعِ أَشَارَ المصفُ بقولِه: (عَلَىٰ مَا بَيَّنَاهُ).

قولُه. (وَلَئِنُ الفَحَل يَعلَقُ بِهِ التَّحْرِيمُ)، وهوَ أَنْ تُرْضِغَ المرآةُ صَبةً ؛ فَتحْرُمُ هذه الصيةُ على رؤجِها، وعلى آباته وأبنائِه، وبَصِيرُ الروحُ الذي مرَّل لها منه اللبلُ أَنَّ للمُرْصَعةِ ، وهذه مِن مَسائلِ القُدُورِيُّ (")، وهذا الذي ذكرَه هو قولُ أكثرِ السلفِ وعامَّةِ الفقهاءِ،

<sup>(</sup>۱) مصئ تحریحه،

 <sup>(</sup>٢) بل مدهب الشافعي هو تحريم الرؤح بحلته الاس من الرصاع ينظر الالأمّة للشافعي [٦٨.٦].
 رة النهديب في فقه الإمام الشافعية للنعري [٣٥٢٨] و النجم الوهاج في شرح المسهاجة للشميري [٧ ١٥٧].

<sup>(</sup>٣) ينظر: فمختشر القُدوري؛ [ص/١٥٢]،

وَفِي أَحَدِ قَوْلِي الشَّافِعِي لَبَنُ الْفَحْلِ لَا يُحَرِّمُ ؛ لِأَنَّ الْحُرْمَة لِشُبْهَةِ الْبَعْضِيَّة واللَّمَنُ بَعْضُهَا لَا بَعْضُهُ

و غابة البيار چ

ورُوِيَ عنْ سعبد بن النُسَيِّبِ وإبراهيمَ النَّخَعِيُّ: أَنَّ لَينَ الفحلِ لا يُحَرَّمُ . كدا في «المسوطِ»(٢) . في «المسوطِ»(٢)

وقالَ الخَطَّابِيُّ في الشرحِ السننِ الذَّ الوقدُ قالَ عامَّةُ الفقهاءِ متحريمِ لَبَنِ الفحلِ ، إلا نفرًا يسيرًا ؛ منهم إسماعيلُ ابن عُلَبَةً ، وداودُ الأَصْفَهانِيُّ (\*\* ، وقد رُوِيَ دلكَ عنِ بنِ المُسَيِّبِ الرُّ مِن المُسَيِّبِ اللهُ ما لفظُ الخَطَّابِيُّ

حُبِجَتُهُم: أَنَّ اللهَ تعالى ذكر حرْمةَ الرَّصَاعِ في جانبِ النساو؛ فقالَ: ﴿ وَأُنَّهَ تُكُمُ النِّينَ أَرْضَعَ مَكُوْ وَأَخَوَتُ حَمُر فِن الرَّصَاعِ في جانبِ المحرَّمةُ تَثَبُّتُ مِنْ حانبِ الرجلِ؛ لتَبَنها اللهُ (٢٠١٠م) تعالى، كما بيَّنَ الحُرَّمةَ بالسَبِ.

<sup>(</sup>١) ينظر، اشرح مخصر القدوري، للأقطع [٢٠قـ١٥٨].

 <sup>(</sup>٢) والمعدمة في مدهيه عو المحريم، ينظر، ١٩لأم الشافعي [٦٥٦]، و١٠لحاوي الكبير اللماوردي
 (٢) و (التهديب في عقه الإمام الشافعي) للمعوي [٦٤٤٦].

 <sup>(</sup>٣) ينظر المشبوطة للسرحييّ [٢٠٠/٤].

<sup>(1)</sup> ينظر: المجلن، لابن حرم [٣/١٠].

 <sup>(</sup>a) يتطر: امعالم السنن ا للحجابي [١٨٥/٣].

 <sup>(</sup>٦) أحرجه مالك في المنوطأة [رقم/ ١٢٥٦]، ومن طريقه استحاري في كتاب البكاح , بات بس المحل [رقم / ٤٨١٥]، وكدا مستم في كتاب الرصاع بات تحريم الرصاعة من ماه الفحل [رقم / ١٤٤٥]، من حديث غُرْوَةً بُنِ الرَّبِيرِ، عَنْ عائشةً بِنْقِهِ به.

-() AND THE ()

ورُوي في الصحيح البُخَارِيّ الصاد الله عنه البُخارِيّ المَّان منها إلى عنه الرَّحْمَون الله عنه الرَّحْمَون الله عنه البُعِيّ كال عندَهَا، وَالَهَا سَمِعَتْ صَوْتَ رَحُولٍ يَسْتَأْدِلُ فِي يَبْتِ حَفْصَة ، فَالَتْ: فَقْلَتْ بِهِ رَسُولَ الله صَحْفَ ، فَذَا رَجُلُ صَوْتَ رَحُولٍ يَسْتَأْدِلُ فِي يَبْتِ حَفْصَة ، فَالَتْ: فَقْلَتْ بِهِ رَسُولَ الله صَحْفَ مِن الرَّضَاعة . بِهِ مِنْ الرَّضَاعة . فَعَلَ أَوْ كَانَ فُلالًا حَبُّا \_ لَعَمَّها مِنَ الرَّضَاعة \_ وَحل عَنيَ ؟ فَقَالَ: وَمَعَم ، وَالرَّضَاعة أَنْ خَرِّمُ مَا فُحَرِّمُ الولادةُ الله على الرَّضَاعة \_ وَحل عَنيَ ؟ فَقَالَ: ومَعَم ، الرَّضَاعة أَنْ خَرِّمُ مَا فُحَرِّمُ الولادةُ الله وهذا ممّا اتعق عليه البُحَارِيُّ ومسلمٌ .

وفي االموطأة: اسْبُل اللُّ عَبَّسِ عَنْ رَخُلِ كَانَتْ لَهُ الْمُرْأَنَانِ، فَأَرْضَعَتْ

<sup>(</sup>١) وقع بالأصل (١١)، والمصب من (١٠١، والجاء واجاء وارا

<sup>(\*)</sup> أجرجه المحاري في كتاب المكاح اباب ما محل من الدحول والنظر إلى لسناء في الرضاع [رقم الرفاع ]، وأبو إلى المحاري في كتاب الرضاع باب محريم الرضاعة من ماه الفحل إرقم الرفاع باب ما داود في كتاب المكاح باب في لمن الفحل أرقم / ٢٠٥٧ ]، وانترمدي في كتاب المرضاع باب ما حده في لمن الفحل أرقم / ١٩٤٨]، والمن في كتاب المحل أرقم / ٢٣١٥]، والم ماحد في كتاب المكاح باب لمن الفحل أرقم / ١٩٤٩]، والم ماحد في كتاب المكاح باب لمن الفحل أرقم / ١٩٤٩] ، من حديث غزوة أن الربير، عن عائشه ماحد في كتاب المكاح باب لمن الفحل أرقم / ١٩٤٩] ، من حديث غزوة أن الربير، عن عائشه مي يه، واللفظ الأبي داود.

<sup>(</sup>٣) ما يين المطوطين: ويادة من: المحاد والعاد والعاد والراد.

 <sup>(1)</sup> المجاري في كتاب الشهادات مات الشهادة على الأسنات والرضاع المستصفى والعوات القديم [رفع 1007]، ومسلم في كتاب الرضاع حاب يجرم من الرضاعة ما يجرم من الولادة [رقم 1112] ، من حديث عشرة سنّتٍ فقد الرّحمن: أنّ عائشة في به -

🚓 غابه البيان 🤧

إِخْدَاهُمَ عُلامًا، وَأَرْضَعَتِ الأُخْرَى جَارِيَةً، فَقِيلَ: هَلْ يَتَزَوَّحُ الغُلامُ الجَارِيَةَ؟ فَالَ: لَا، اللَّقَاحُ وَاحِدًا(١٠).

فَئِبَتَ بِهِذَهُ الأَحَادِيثِ [١٦٢/٣]. أنَّ لَبِنَ الْعَجْلِ يُحَرَّمُ } لأَنَّ حَكْمَهُ خُكُمُّ السبِ، والحُرمةُ مِنَ السّبِ تَثْبتُ مِنَ الجانبَيْنِ، أَغْنِي: مِن جانبِ الرجالِ والنساءِ، فكذا الحُرْمةُ مِنَ الرَّضَاعِ.

فَإِنْ قُلْتَ: لَوْ نَزَلَ اللِّبِنُ مِن نَنْدُوةِ ('' الرجُلِ ، فأرضَعَ صببةً ؛ لا تَثْبُتُ الحُرْمةُ ؛ ملانْ لا تَثْبُتَ بِفِعْلِ غيرِه أَرْلَى

قلْتُ النَّمَا لَمْ تَثَبُتُ بِفِعْلِ نَفْسِه ؛ لأَنَّ إِرضاعَ الرجلِ لا يُستَّى رَضاعًا ، ولا بكتفِي به الصبيُّ في العالبِ ، فأشبَه لنَ الشَّةِ إِدا(٢) اجتمعَ عليه الصبيانُ ، بحلافِ ما إذا نزَل اللبلُ للمرأةِ بسبِ الرجُلِ ، فإنه يُسمَّىٰ رَضاعًا .

فإدا عرَفْتَ هذا: فاعرفُ أنَّ الرصيعَ إذ كانَ ذَكرًا: لا يَجُوزُ له أنْ يَتَرَوَّجَ المرأةَ المُرْصِعَةَ ؛ لأنَّه أُمَّه ، ولا بماتِها ؛ لأنَّهنَّ أخواتُه مِنَ الرَّصَاعةِ ، ولا بناتِ زوْجِها مِنْ عيرِ هذه المرأةِ ؛ لأنَّهنَّ أحوانُه مِنَ الرَّصَاعةِ مِنْ قِبَلِ الأبِ ، ولَا أحواتِ هذه

 <sup>( )</sup> أحرجه: مالك في قامموطأة [رقم/ ١٢٥٨]، وعه الشافعي في العسدة/ ترئيب السدية [رقم/ ١٦٤٩].
 ( ) أحرجه: مالك في قامموطأة [رقم/ ١٢٥٨]، وعه الشافعي في العسدة/ ترئيب الصحل [رقم/ ١٦٤٩].
 ( ) إلى الفحل أي العسدة [ ٤ ١٧٩/ ] ، عن ابنى عَبّاس الله به

 <sup>(</sup>١) الشَّدْوَةُ \_ وتُضَمُّ الناء أيضًا \_: ثَدِّي الرجُل أو لحم الشُيْشِ ينظر: «المعرب في ترتيب الععرب» للمُطَرَّرِي [ص / ٢٠] .

وجاء هي حاشية القبه: الانتُقدَة ما بعثع الأول والواو، وبالضم والهمر مكان الواو، والدال هي التحالين مصمومة من تُدُيُ الرجل، أوْ لحُمُّ الشُّنِيْنِ كذا في المعرب، وينظر فالمعرب في ترتب المعرب، للمُطَرِّدِي [١٣٢٨]،

 <sup>(\*)</sup> وقع بالأصل (ورودا) رائست من النباء روع)، روم)، روارا،

ول ما روسا والحُرْمَةُ مانسَّ من الحاسِس فكذا بالرضاع وقال الله لله العائشة من الرضاعة ، البلخ عليك أقلح فإنه عمك من الرضاعة ، البلخ عليك أقلح فإنه عمك من الرضاعة »

المرأة؛ لأنهنَّ حالاتُه مِنَ الرَّصَاعِ، ولا أحواتِ رؤجِها؛ لأنَّهنَّ عَمَّاتُه، ولا أمهاتِ الروحِ؛ لأنَهنَّ حَدَّاتُه مِن قِبَلِ الأب، ولا أمهاتِ هذه المرأةِ؛ لأنَّهنَّ جَدَّاتُه مِن قِبِلِ الأُمَّ.

ولَوْ كَانَ لرجُلِ إِنْ ١٦٠، مَا امرأتانِ: أرضَعَتْ كُلُّ واحدةٍ صهما بِنْتًا أَجنبيةً ؛ لا يحُورُ لرجُلِ أَنْ يخمعَ سِنهما ؛ لأنَّهما أُحتانِ مِنَ الرَّضَاعةِ مِن قِبَلِ الأَبِ،

قولُه: (أبَّا للمُرْصعة) بعتج الصادِ

قولُه: (ولنا ما رويْنا)، أراذ بهِ: قوله ﷺ: "يَخُرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَخَرُمُ مِنَ السَّنبِ".

قولُه. (من الجانبيْنِ)، أي: مِن جانبِ الرجلِ والمرأةِ-

قولُه: (لبلخ عليْك)، أي: ليدّحُلَ عليكِ. و(أَفْلَحُ) بالفاءِ والحاءِ المهملةِ، على مِثال (١٠٨٠-١): أغْلَم، اسمُّ رجُلِ (١٠٠٠

<sup>(</sup>۱) مصی بحریت

 <sup>(</sup>٣) حاء في حائبة ١٥١ (الأغيم المثقول الثقة للشاء والأفياع المثقول الثقة السفلي كدا في
الحديدة وليربعم بهذا النقل في مظانه من الحمهرة النعاة الابن دُرند، وينظر منه [١٠٥٨].
و المعرب في بربب المعرب بالمطرّري [١٤٩٣] والهديب النفة اللازهري [٢٤٨ ١١]

ولأمه سَبُّ لِنُرُولِ اللِّس منها ، فَيُضافُ إليه في مَوْضِع الحُرْمةِ احْتِياطًا ،

وَيَجُوزُ أَنَّ يَتَزَوَحِ الرَّحُلِّ بأُخْتِ أَجِيهِ مِنَ الرَّضَاعِ ، كُمَّا يَحُورُ أَنَّ يَتَزَوَّح بأُخْتِ أَخِيهِ مِنَ النَّسِ وَذَلِكَ مِثْلُ الأخ مِنَ الأَبِ إِذَا كَانَتُ لَهُ أَخْتُ مِنْ أُمَّه

قولُه (والآنَّهُ سَبُّ لِـُرُولِ اللَّبن مِنْها، فَيُضافُ إلَيْهِ مِي مَوْضِعِ المُحْرَمةِ خَيَاطًا)، أي: لأنَّ الزوحِ سَبَتُ لنرولِ اللّبنِ مِنَ المرأةِ، فَيُضافُ حُكُمُ الرَّضَاعِ، وهو شوتُ الحُرَّمةِ \_ إلى السبَبِ ' أ\_وهوَ الزوحُ \_ احتياطًا؛ لأنَّ الموضعَ موصعُ لحُرْمةِ، فَيُجْعَلُ كَأَنَّ النَّعْضِيةَ حَصَلَتْ بِينَ الرضيعِ وبِينَ الزوجِ، بحلافِ ما إدا مصَّ الصيُّ ثَلْدُوةَ الرحلِ؛ فدخلَ اللّنُ مِي خَلْقِه؛ لأنَّه لا يُسَمَّىٰ رَصَاعًا عُرُفَّه.

فَإِنْ قُلْتَ: كَيْفَ قَدَّرْتَ حُكُمَ الرَّضَاعِ في قوله (فَيُضَافُ إلَيْهِ)، وفيهِ إضمارُ فَبْلِ الدَّكْرِ،

قلْتُ: لأنَّ الشهرةَ قائمةٌ مقامَ الذُّكْرِ ، كما في قولِه تَعالَىٰ: ﴿ فَوَارَتْ بِٱللَّهِ جَابِ ﴾ [س: ٣٢] ، أي: الشمس.

قولُه: (ويجُوزُ أَنْ يَتَزَوَحِ الرَّجُلُ بِأَخْتِ أَخِيهِ مِنَ الرَّضَاعِ، كَمَا يَحُوزُ أَنْ يَتَرَوِّجِ بِأُخْتِ أَخِيهِ مِن النَّبِ)، وهذا: مثلُ أَنْ يَرْضَعَ زِيدٌ أَمَّ عَمَّرُو، فيجوزُ لغمرِوا أَنْ يَتَرَوَّجَ أَخَتَ زِيدٍ نسَبًا، وإِنْ كَانَ رِيدٌ أَخَاه مِنَ الرَّضَاعِ، كما في النسبِ، وذلكَ مثلُ: الأَخويُنِ لأبِ، ولأحدِهم أَختُ مِنَ أُمَّه مِنْ غيرِ أبيهما؛ حازَ للاخِ الآخِرِ أَنْ يَتَزَوَّجَ أَخته؛ لأنَّ أُمَّ هذه أجنبةٌ في حقَّ الأخِ لأبِ إسلامِ، الأختِ مِن النسبِ.

وكَانَ يَنْتَغِي أَنْ يَقُولَ: بأختِ أخيه، أو أختِه مِنَ الرَّضَاعِ ويَقُولُ: بأحتِ

<sup>(</sup>١) . في أع أنه فإلى السبب أنه

<sup>(</sup>٣) وقع بالأصل اغْشرا والبشت من الساء واخاء واما، وارا

جازَ لأَخِيهِ مِنْ أَبِيهِ أَنْ يَتَزَّرَّجَهَا وَكُلُّ صَبِيْنِ الْجَمَعَا عَلَى ثَذَي وَاحِدَةٍ؛ لَمْ يَجُزُ لأحدهما أنَّ يتروّح بالأُخْرَى هذا هو الأصلُ؛ لأنَّ أَمَّهُما واحدةٌ فهما أخ وأحت.

أخبه ، أو أحبِّه مِنَ السب ، لكن اكتمَىٰ لذِكْرِ الأح ؛ لطهورِ ذلكَ ·

قولُه: (وكُلُّ صَبِيْنِنِ الجَمْعَا عَلَىٰ ثَدْي واحِدَةٍ ، ثَمْ يَجُزُ لأَخَدِهُمَا أَنَّ يَشَرَقَج بالأُخْرَى) ، أرادَ بهما: الصبيَّ والصبةَ ، فعلَّبُ المُدَكَّرَ على المؤنثِ ، كما في القُمْرَيْنِ َ للشمسِ والقمرِ ، والأَنوَيْنِ : للأَبِ والأُمَّ ·

وإدا كانَ الاسمانِ<sup>(۱)</sup> مُذكَّرَئِنِ جميعًا، فحينئدٍ يُعلَّتُ اَحَقُهما على الأثقلِ؛ كما هي العُمَرَيْن؛ لأبي مكر وعُمر ﷺ؛ لأنَّ تشيةً عُمْرَ أحفُ مِن تَفْتيةِ أبي بكرٍ، وهو طاهرٌ، وقد يُعَلَّبُ الأشهرُ؛ كما هي قولِهم: الأَقْرِعانِ: لأَقْرَعِ<sup>(۱)</sup> يُنِ حَابِسٍ وأحيه مَرُّتَدٍ،

والخُبِيِّبَانَ: لعدِ الله بن الرُّنيْرِ وأحيه مُضْعَبٍ، وكانَ عدُّ الله يُكَنَّىٰ: بأبي خُنبُب.

ثُمَّ تُولُه: (عَلَىٰ لَذَي واحِدةٍ) بإضافةِ الثذّي إلىٰ الواحدةِ، أي: علىٰ ثدّي امرأةٍ واحدةٍ. ويَجُوزُ أَنْ يُقالُ علىٰ الصفةِ والموصوفِ، بدونِ التاءِ في آحرِ الواحدِ؛ لأنَّ الثدِّي مُذَكَّرُ<sup>(٣)</sup>.

والمرادُ: اجتماعُهما مِنْ حيث المكانُ، بأنْ رضَعَ أحدُهما ثدّيَ امرأةٍ رضَعه الآخَرُ، لَا مِنْ حيثُ الزمانُ، بأنْ بَرْنضعا معًا في وقُتِ واحدٍ، وليسَ المرادُ أنْ

 <sup>(</sup>١) وقع بالأصل (الاسمين) والمثبث من (الما)، واغا، وقم إ، وقرة

 <sup>(1)</sup> وقع بالأصل ٤١٤ أثرع ا- والمشت من قف ا، واع ا، وام ا، واراً

 <sup>(</sup>٣) وقع مالأصل المدكرة ، والعشت من العدة ، واع ، واواه ، والصواب أن الثلثي يُدكّر ويؤثث ، وهمه لصال مشهورتان ينظر النهديب الأسماء واللعات الملووي [٣ ٤٤] .

وَلَا تُتَرَوَّحُ المُرْضِعَةُ أَخَدًا مِنْ وَلَدِ الَّتِي أَرْضِعَتُ؛ لأنه أخوها ولا ولَدُّ وَلَدِها؛ لأنه وَلَدُ أحيهِ. [١١٨هـ]

وَلَا يَثَرَقِجُ الصَّبِيُ المُرْضِعُ أُخْت رَوْحِ المُرْضِعَةِ ، لِأَنَها عَمَّتُهُ مِنَ الرَّضَاعة ، وَإِذَا اخْتَلَطَ اللَّبَنُ بِالمَاءِ ، وَاللَّبَنُ هُوَ الغَالِبُ ، تَعَلَّقُ بِهِ النَّحْرِيمُ ، وَإِنْ غَلَبَ المَاءُ ؛ لَمْ يَتَعَلَّقُ بِهِ النَّحْرِيمُ ، وَإِنْ غَلَبَ المَاءُ ؛ لَمْ يَتَعَلَّقُ بِهِ التَّحْرِيمُ ، حلافًا للشافعي هو يقول : إِنَّهُ مَوْجُودٌ فِيهِ حَقِيقَةً وَنَحْنُ نَقُولُ لَمْ يَتَعَلَّقُ بِهِ التَّحْرِيمُ ، حلافًا للشافعي هو يقول : إِنَّهُ مَوْجُودٌ فِيهِ حَقِيقَةً وَنَحْنُ نَقُولُ الْمُعْلُوبُ عَيْرُ مَوْجُودٍ حُكْمًا حَتَّى لَا يَظْهَرُ فِي مُقَاتِلَةِ الْعَالِبِ كَمَا فِي الْيَمِينِ . الْمُعْلُوبُ عَيْرُ مَوْجُودٍ حُكْمًا حَتَّى لَا يَظْهَرُ فِي مُقَاتِلَةِ الْعَالِبِ كَمَا فِي الْيَمِينِ .

يرُضَما معًا النديّ الأيمنَ أوِ الأيسرّ، بلِ المرادُ أنْ يرْضَعا هذه المرأةَ كيفَ كانَ، وإنَّما لَمْ تَجُرِ المُناكِحةُ بينهما؛ لأنَّهما أحٌ وأختُ لأبٍ وأُمُّ مِنَ الرَّضَاعةِ، فلا يُجُوزُ، كما في النسبِ،

قولُه. (وَلَا تَنزُوجُ المُرْضَعَةُ أَخدًا مِنْ وَلَدِ [الَّتِي أَرْصَعَتْ).

المُرْضَعَةُ: بنتح الضادِ، أي: لا تنزوَّجُ الصبيةُ المُرْضَعَةُ أحدًا مِن ولدِ](١) المُرْضَعَةُ المَرْضَعَةُ أحدًا مِن ولدِ](١) المرأةِ التي أرصَعَتْها؛ لأنَّ ولدَها أخوها مِنَ الرَّضَاعَةِ، وكدا لا يَجُوزُ أَنْ تَتَرَوَّخَ إِنَّ المرأةِ التي أرضَعَتْها؛ لأنَّه ولدُ أخيها مِنَ الرَّضَاعَةِ، وقدُ بيَّنَه،

قُولُه: (وَلَا يَتَزَوَّجُ الصَّبِيُّ المُرْضَعُ أُخْتَ زَوْحِ المُرْضِعَةِ؛ لِأَنَّهَا عَمَّنُهُ مِنَ الرَضَاعة)، وقد بيَّنَاه.

والمُرْضَعُ: بفتح الضادِ، والمُرْصِعَةُ: بكسرِها،

قُولُهُ: (وَإِذَا خُتَنَظَ اللَّبَنُ بِالْمَاءِ، وَاللَّبَنُ هُو الغَالِبُ؛ تَعَلَّقَ بِهِ التَّخْرِيمُ، وَإِن غلت المَاءُ؛ لَمْ يَتَعَلَقُ بِهِ التَّخْرِيمُ)، وهذه من مسائلِ القُدُورِيِّ<sup>(٣)</sup>، وكذا ما معدّها

<sup>(</sup>١). ما بين المعقوفتين، منقط من (م).

<sup>(</sup>٧) منقط الترقيم الداحلي عند هذه اللوحة ، واللوحة التي يعدها لم تأحذ رقمها .

<sup>(</sup>٣) ينظر: المختصر النُّدوري؛ [ص/١٥٢].

وإن الحُمَلطُ بِالطَّعَامِ لَمْ يَمَعَلَقُ بِهِ النَّحْرِيمُ، وإنْ كان اللَّبِنُ غَالِبًا عِنْدَ أَبِي خَيفة لِي وَقَالًا إِذَا كَانِ اللَّبِنُ عَالِنَا تَعَلَقَ بِهِ التَّحْرِيمُ،

مِنَ المِسَائِلِ إلَىٰ آجِرِ كِتَابِ الرَّضَاعِ، إلَّا (١٣٨١-) مَسَالُهُ الاَحْتَقَادِ، فَإِنَّهَا مِن مُسَائِلِ **«الجامعِ الصغيرِ»<sup>(۱)</sup>.** 

وفيهِ خلافً الشَّافِعِيِّ، فعدَه ' يُثَنَّتُ خُكُمُ الرَّصَاعِ، سواءً كَانَ اللسُّ عَالِبًا أَوَ معلوبًا ' ' ، بعدَ أَنْ يَكُونَ مَفْدارُ حَمِسِ رَصَعَاتٍ، بأَنْ صُّبَ اللّٰسُ فِي جُبِّ مَاءٍ، فشربَه الصِيُّ مثلًا ، وكدا قولُه ' ' : فِيفَ إِذَا خُلِطُ اللّٰسُ بِالدَّوَاءِ ·

له: أنَّه تناوَلَ اللَّسَ وغيرَه حقيقةً ، فثنتَ الخُرْمةُ . كما لوْ أَفرَدَه .

ولَــا: أنَّ المعلوبِ معدومٌ حكَمًا؛ لفواتِ منعتِه معنَّى، فلا يَثْنَتُ به التحريمُ، وذاكَ لأنَّ النبيِّ يَجَيِّ عَنَى التحريم بما يُشِرُ العطمُ ويُسَتُّ اللخم، وإنَّما يكونُ ذلك إذا كانتُ قوةُ اللسي باقبةً، ولهذا لؤ حنف لا يَشْرَبُ اللس، فشرت لمنّا مخلوطًا حعلوبًا بالماءِ \_ لَمُ يحَنَّنُ.

ولا يُقالُ: يَنْبَعِي أَنْ تَثَبُتَ الخُرْمةُ احتياطًا، ترحيحًا للخُرْمة،

لآبًا نَقُولُ: الترحيحُ إِنَّمَا يَكُونُ بعد التعارُض، ولا معارَضةَ بينَ العالبِ والمغلوبِ، لعدم المُساواةِ، فلا يُرخَّعُ حالتُ الحُرْمَةِ،

قولُه: (وإن الحُتلط بالطَّمَامُ لَمْ يَتَمَلَّقُ بَهُ التَّخْرِيمُ، وإنْ كَانَ اللَّبَنُّ عَالَمًا جَمْد أبي حبيعة إليّ

وقالاً إذا كان اللِّسُ إِلَا مِاليًّا تَعَلَّق مِهِ التَّحْرِيمُ)(١).

<sup>(</sup>١) ينظر ١٩٠٥مع لصعير مع شرحه سافع الكبيرة (ص ١٣٦٥)

<sup>(</sup>٧) بنظر ١٥لحاري لكسرة بصاوردي [٢١ ٢٧٣] وقروضه الطالس، المووي [٩ ٤]

<sup>(</sup>r) الضمير في فقوله: هائد على الإمام الشاهبي غاد

<sup>(</sup>١) والصحيح فول (مام، وقال فاصيحال إنه الأصح، وهذا أحرار عن فول من قال من العشابج =

🚓 المانية السال 🚓

اعلم. أنَّ اللَّمَ إِذَا خُلِطَ بِالطَّعَامِ، فَأَكَلُهُ الصِّبِيُّ، فلا تَخُلُو: إمَّا إِنْ كَانَ اللَّبَنُّ مطوعًا بالطّعَامِ أَوْ لا، فإنْ كَانَ مطبوعًا؛ لا تتَعَلَّقُ به الخُرْمَةُ في قولِهم جميعًا؛ لأنَّه عُيَّرَ بالطبح مع عيرِه عن طَنعِه وصفتِه

وإِنْ لَمْ يَكُنَ مَطْبُوخًا فَلَا يَخْلُو: إِمَّا أَنْ يَكُونَ اللَّبِنُ مَعْلُوبًا أَوْ عَالِبًا ، فإنَّ كَالَ مَعْلُوبًا ۚ فَلَا تَتَعَلَّقُ بِهِ الخُرِّمَةُ أَيْصًا ؛ لأنَّهِ رَالَ قَوْةُ للسِّ، وَصَارَ كَالْعَدُم .

وإنَّ كانَ اللبنُ عالمًا بحيثُ بمقاطَّرُ مِنَ الطعامِ اللبنُ إذا رُبِعَ ، فعمدَ أبي حتيعةً يَّى: لا يكونُ رَضَاعًا ، حلاقً لصاحبَيْه ، كذا في الشَّرِحِ الطَّخَاوِيُّ؟ (١) و التحققِه (١) وغيرِهما.

لهما: أنَّ المغلوبَ بمقابعةِ الغالبِ معدومٌ حكَمًا؛ لفَوَاتِ منفعةِ لمغنوبِ، عصارُ كما إذا حُلِطَ بالماءِ واللبنُ هو الغالبُ، وكما إذ خُلِط لبنُ الآدَميةِ ــ وهو غالبٌ ــ بلينِ الشاةِ،

والأبي حنيفة بهذا أنَّ اللبنَ هو العالث حالَ كونِه في القَصْعةِ ، لا حالَ وصولِه إلى المعدةِ ، فإدا أكلَ لقمة لقمة لا حَسُوا ؛ فالطعامُ هو الغالث حالَ الوصولِ ؛ لأنَّ عبرَ المائع يَشْتَتُعُ المائع ، ولهذا يُؤكَلُ ولا يُشْرَبُ ، بخلافِ خَمْطِ اللبنِ بلَبَنِ الشاةِ أو الماءِ ؛ لأنَّ لَمَنَ المرأةِ هو العالث حال الشرب والوصولِ جميعًا .

إن عدم إلياب الحرمة عبده إذا لم يكن متعاطرًا عبد رفع للعبة ، أما معه فنجرم تصافاً ، وقد رجحوا دليل الإمام ، ومثني عنى توله المحتوبي والسمي وصدر الشريعة اينظر الالإيصاح اللكرماني [8/4] ، المحتة لفقها ، (٣/٩٤] ، فبدائع المسائع ( 8/2) ، فالمحيط البرعاني ( 8/1/٩] ، فضيحان ( 8/4) أن المتحيج والترجيح ( ( ١٣٩٣) ، فضيحان ( 8/4) أن المتحجج والترجيح ( ( ص٣٣٦) ، فالحر الرائق ( ٣٤/٣] ، اللباب شرح الكتاب ( ٣٤/٣) .

<sup>(</sup>١) ينظر فسرح مختصر الطحاوي، للأسبلجائي [٢٥٩٥]

<sup>(</sup>٢) ينظر التحمة المقهادة لملاء اللين السمر قبدي [٢٣٩،٢].

قال يَزْقِه، قولهما فيما إذا لَمْ تمسّهُ النّارُ حتىٰ لو طَبَحُ بها لا يَتَعَلَّقُ به التحريمُ في قولِهم جميعًا لهما أنّ العيْرَة لِلعالِبِ، كَمَا فِي الماء إذَا لَمْ يُغَيّرُهُ شَيْءٌ عَنْ حالهِ ولا بي حيفة رائية أن الطعامُ أصلٌ واللّبنَ تابعٌ له في حقّ المَقْصُودِ فصارَ كالمَعْلُوب.

وَلَا مُعْتَبَر بِنَفَاطُرِ اللَّبَنِ مِنْ الطَّعَامِ عِنْدَهُ هُوَ الصَّحِيحُ؛ لأَن التَّغَذَّي بالطعام إذْ هُوَ الأصْلُ.

وَ إِنْ احْتَلَطَ مِالدُّوَاءِ \_ وَاللَّبَنُ غَالِبٌ \_ يَتَعَلَّقَ بِهِ النَّحْرِيمُ ؛ لأن اللبن يبقئ

وقيلَ: إنَّما لا يَثْبُتُ الرَّضَاعُ عَندَ أَسِ حَنيفَةً بالطَعَامِ إِذَا لَمْ يَتَفَاطُرِ اللَّبِنُ عَند رفْعِ الطَعَامِ، أَمَّ إِذَا تَقَاطَرَ؛ قَيَثْتُ ؛ لأنَّ القطرةَ كَافِيةٌ في إثناتِ حُرْمَةِ الرَّضَاعِ.

والصحيحُ: أنَّه لا يَثْبُتُ حُرْمةُ الرَّضَاعِ عَنْدُه؛ سواءٌ تقاطَرَ اللَّبنُ مِنَ الطعامِ أَوْ لا ؛ لأنَّ التغذِّيَ بالطعامِ لا باللِّبِ.

قولُه: (لَمْ تَمْتُهُ الْنَارُ) والصميرُ [٢١١١، م] راجعٌ إلى (اللَّبَنِ).

قولُه: (أَنَّ<sup>(1)</sup> العِبْرة لِلغَالب، كَمَا فِي المَاءِ إِذَا لَمْ يُعَيِّرُهُ شَيْءٌ عَنْ حَالِهِ)، يعني: أنَّ العِبرةَ لَلَّـنِ العَالبِ إِدَا لَمْ يُعَيِّرِ النِبلَ شيءٌ عَنْ حَالِهِ بِالطَّـنِّحِ، كَمَا إِذَا خُلِطُ لِبنُ المَرْأَةِ بِالمَاءِ، وَاللِّسُ هُوَ الْعَالَثُ، وحَوَالُهُ مَرَّ،

قولُه: (هُوَ الصَّحِبِحُ) اخْتِرازٌ عمَّا قبلَ: إنَّ الرَّصَاعَ إنَّما لا يَثْبُتُ بالطعام إذا لَمْ يتقاطرِ اللبنُ ، وقدُ بيَّنَاه .

قُولُه: (وإِنَّ خُلِط بِالدُّوَاءِ \_ واللَّبِنُّ غَالِبٌ \_ يَنْعَلَّق بِهِ التَّحْرِيمُ).

اعلمُ: أنَّ اللينَ إذا خُلِط بالدواءِ، أوِ الدهْنِ، أوِ السينِدِ، فَأُوْجِرَ (1) الصبيُّ، أوِ

<sup>(</sup>١) وقع بالأصل فرأيًا، والمثنث من العدا، واعا، وارا

<sup>(</sup>٣) يقال أوْجر العديل، أي صَتْ الوجور في حلُّه والوجورُ هو لدُّواه الذي يُصَتُّ في وسط العم =

مقصود فيه إذِ الدُّواءُ لِنقُويتهِ علَىٰ الوُّصُولِ،

وَإِذَا الْحَمَلُطُ اللَّبِنُ بِلَبِنِ النَّهَ قِ لِهُوَ الْغَالِبُ \_ تَعَلَّقُ بِهِ التَّحْرِيمُ وَإِنْ خَلَبَ لَبَنُ الشَّاهِ لَمْ يَنَعَلَّقُ بِهِ التَّحْرِيمُ ﴾ إعْيَبَارًا لِلْغَالِبِ كَمَا فِي الْمَاءِ ،

وَإِذَا احْتَلُط لَبُنُ امْرَأْتَئِنِ تَعَلَّقُ النَّحْرِيمُ بِأَغْلَبِهِمَا عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ ، لِأَنَّ الْكُلُّ صَارَ شَيْنًا وَاحِدًا فَيُجْعَلُ الْأَقَلُّ تَابِعًا لِلْأَكْثَرِ فِي بِنَاءِ الْحُكْمِ عَلَيْهِ ،

سُنَعَطُ ''، فإن كانَ اللبلُ غالبًا: يتعلَّقُ به التحريمُ؛ لبقاءِ قوَّةِ اللبسِ، وإنَّ كانَّ معلومًا؛ فلَا ١١ ٢٨٨١٤ بتَعَلَّقُ مه؛ لأنَّه صارَ اللبنُ بحالٍ لا تحصُلُ به الغذاءُ، فتعيَّرُ عنْ صفتِه التي تعلَّقُ بها التحريمُ،

قولُه: (إِدِ الدَّوَاءُ لِتَقُويَتِهِ عَلَىٰ الوُصُولِ)، يعني: أنَّ الدواءَ إنَّما بُخعلُ في اللبنِ؛ لتقويةِ اللبنِ علىٰ الوصولِ إلىٰ ما لا يصِلُ إليه بنفْسِه لولا الدواءُ، فكانَ أبلغَ في معنى التغذُّي به وإثباتِ الخُرْمةِ،

قولُه: (وَإِذَا اخْتَنَطَ اللَّبَنُ بِلَبَنِ لشَّاةِ \_ وَهُوَ الغَالِبُ \_ تَعَلَّقَ بِهِ التَّحْرِبِمُ)، أي: اختلَطَ لئُ المرأةِ بلبنِ الشَّةِ \_ ولبنُ المرأةِ هو العالبُ \_ ؛ تعلَّقَ به التحريمُ، وذاك لأنَّ لينَ الشَّاةِ لا تأثيرَ له في إثباتِ الحُرْمةِ ، فصارَ كالماءِ ، فاغَنُبِرَ الغَلَبَةُ .

قُولُه: (وإِذَا اخْتَنَطَ لَتَنَّ امْرَ أَنَيْنِ تَعَلَّقَ التَّحْرِيمُ بِأَغْلَبِهِمَا عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ)،

اعلمُ: أنَّ لس امرأةِ إذا احتلَط بلسِ امرأةِ أحرىٰ فَأُوْجِرَ منه صبِيٍّ ؛ يتَعَلَّق التحريمُ باكثرِهما عـد أبي يوسُفَ، وهو إحدىٰ الروايتَيْنِ [٢ ١٦٤ه/م] عن أبي حنيمةً (٢

<sup>»</sup> يبطر قالمعرب في تربيب المعرب؛ للمُطرُّرِي [من/٨٧٤] ، وقالمعجم لوسيعة [١٠١٤/٢]

 <sup>( )</sup> هو بن السّعوط .. بغَتْح السين ... وهو ذواء يُجْعلُ في الأنف بالمُسْمُط .. بضّمُ الميم والعين ... وهو الدي يسعملُ به الصّبيُ للنّواء، ينظر - اطلبة الطلبة الأبي حفض لسنعي [ص/٢٤].

<sup>(</sup>١) قال بن التصحيح: ومشى على قول أبي يوسف الإمام المحويي والسمي، ورجح قول محمد=

وقال محمدٌ وزُفَرُ يَتَعَلَّقُ التَّحْرِيمُ بهما؛ لِأَنَّ الْجِسْسَ لَا يَغْلِبُ الْجِنْسَ فَإِنَّ الْجِسْسَ فَإِنَّ الْجِسْسَ فَإِنَّ الْجِسْسَ فَإِنَّ الْجَسْسَ فَإِنَّ الْجَسْسَ فَإِنَّ الْجَسْسَ فَإِنَّ الْجَسْسَ فَإِنَّ الْجَسْسَ فَإِنَّ الْجَسْسَ لَا يَصِيرُ مُسْتَهْدَكَا فِي جِنْسِهِ لِاتِّحَادِ الْمَقْصُودِ وَعَنْ أَبِي حَنِيفَة فِي هَدَا رَوَابِتَانِ وَأَصْلُ المَسْأَلَةِ فِي الأَيْمَانِ.

سون عابه لبال ي⊶

وفي رواية أخرى عنه: تَثَبُتُ الحُرْمةُ مهما حميمًا، وهو قولُ محمدٍ، كذا في السُّحَاوِيُّ اللَّاكَانِ المُعَادِيُّ اللَّاكَانِ اللَّحَادِيُّ اللَّاكَانِ اللَّحَادِيُّ اللَّاكَانِ اللَّحَادِيُّ اللَّاكَانِ اللَّحَادِيُّ اللَّهُ الل

وَجْه قولِ محمدِ: أنَّ الجنسَ لا يغْلِبُ الجنسَ؛ لأنَّ الشيءَ لَا يكونُ مُسْتَهلكًا في حنْسِه، وإسَّما يَكُونُ مُسْتهلكًا في غيرِ جنْسِه، فلا يَكُون القليلُ معدومًا حُكُمًا، فَيَتَعَلَّقُ التحريمُ بهما جميعًا.

ولأبي يوسُفَ: أنَّ المعلوبَ لا عِبْرةَ به في الشرعِ ، كما في حَلْطِ اللبنِ بالماءِ ، أو بلبنِ الشاءِ ، وكأنَّ صاحبَ «الهداية» أو بلبنِ الشاةِ ، فلا يتَعَدَّقُ به التحريمُ ؛ لأنَّه تتع للعالب ، وكأنَّ صاحبَ «الهداية» مالَ إلى مدهبِ محمدٍ ، حيثُ دكرَ دليلَه آخِرًا .

قولُه: (وَأَصَلُ المِسْأَلَة فِي الأَيْمان)، أي: فيما إذا حلَفَ لا يَشْرَبُ مِنْ لنِ هذه البقرةِ، فحلَط لبنها بلسِ بقرةِ أحرى، ولبنُ النقرةِ ـ المحلوف عليه ـ مغلوب،

الطحاوي، وفي قشرح الهداية الويميل كلام المصف إلى ما قال محمد حيث أحر دليله، فإنه الطاهر من تأخر كلامه في المناظرة؛ لأنه فاطع للاحر، وأصنه أن السكوت ظاهر في الانقطاع، ورجح بعض المشيخ قول محمد أيضًا، وهو ظاهر فنت وقوله أخوط في باب المحرمات سظر فلمختصر الطحاوي الصحاوي السماء [ ٢٢١٦] ، قالتجريده للقدوري [ ٣٢١ ] ، قالتجريده للقدوري [ ٣٢١ ] ، قالتجريده للقدوري [ ٣٢١ ] ، قالتجويده للقدوري [ ٣٢١ ] ، قالتجويده للقدوري [ ٣٢١ ] ، قالتجويده الحدائل المحترة [ ٣١٩ ] ، قالتجويح والتوجيح والتوجيح والتوجيح والتوجيح والتوجيح والتوجيح والتوجيح [ ٣٣٧] ، قاللياب شرح الكتابه [ ٣٥/٣] ،

<sup>(</sup>١) ينظر: االميسوط؛ للسُرْخَعِينَ [٥/١٤٠].

<sup>(</sup>٢) ينظر الشرح معتصر الطحاوي، للأشيِّحابيُّ [ق٥٩٥]

<sup>(</sup>٣) سطر المجمة الفقهامة بعلاء الدين استرقدي [٢٣٩]

وإدا نَزَلَ للبِكُر لسٌ، فَأَرْضِعتْ صبيًا؛ تعلّق به التّخريمُ؛ لِإطْلاق النّصّ، ولأنه منبّبُ النّشُء فشتت به شبهة البعضية،

وإذًا حُلِبَ لبنَ المَرْأَةِ بِعُدَ مَوْتِهَ، فَوْجِرِ الصَّبِيُّ؛ تَعَلَّق بِهِ السَّخريمُ،

بعيد محمد: يَحْنَثُ ؛ لأنَّ الجنسَ لا يَغْلِثُ الحسسَ

وعدّهما: لا يُخْنَثُ.

تولُه: (وَإِذَ مَوْلَ للبَخْرِ لَسَنَ، فَأَرْضَعَتْ صِبَّ؛ تَعَشَّقَ بِهِ النَّحْرِيمُ؛ لِإِطْلَاقِ البَصِّ)، يعني، أنَّ قولَه تَعَالَىٰ: ﴿ وَأُمَّهَانُتُكُمُ ٱلَّذِي ٓ أَرْصَفَىكُمْ ﴾. مُطْلَق لا فصلَ فيه بين البِكْرِ والثيّبِ، فَتَثْنَتُ حرمةُ الرَّضَاعِ بلبنِ البِكْرِ، كند تَقْبَتُ بلبنِ الثيّبِ،

وكذا قولُه هلى الدي به تَثُبُتُ حُرْمَةُ الرَّضَاعِ مَا يَخُرُمُ مِنَ النَّسَبِ اللهِ الحُرْثِيةِ بيسهما ، ولأنَّ لمعنى الدي به تَثُبُتُ حُرْمَةُ الرَّصَاعِ . حصولُ شبهةِ الحُرْثِيةِ بيسهما ، ولبنها حُرْءٌ منها ، سواءٌ كنتُ داتَ زَوْحِ ، أَوْ لَمْ تَكُنْ ، ولنتُها يتغَذَّى به الرضيعُ ، ولبنها حُرْءٌ منها ، سواءٌ كنتُ داتَ زَوْحِ ، أَوْ لَمْ تَكُنْ ، ولنتُها يتغَذَّى به الرضيعُ ، ويَكُتمِي به ، فنحُصُلُ شبهةُ الحُرْثِيةِ ، يحلافِ السِ الدرْلِ مِن (٣ ١٥٠٥/م) تَنْدُوقِ الرجُلِ ، لأنَّه لا يتغَدَّى به الرضيعُ عادةً ، ولا يَكْتمِي به ، ولأنَّ الارتضاعَ ملتل الرجُلِ لا بُسمَى رضاعًا عادةً ، لأنَّه ليسَ بلينِ على التحقيقِ ؛ لعدم تصوّر لولادةِ منه .

قولُه: (وَالِأَنَّهُ سَنِبُ السُّننَءِ) انضميرُ رحعٌ إلىٰ لسِ البِّكْرِ.

يُقالُ: مِشَأْتُ في بني علانٍ، أي: كَبِرَّتُ، لَشَاءٌ رَبُشُوءًا ولَشَاءَةً، ولَشَاءَةً، ونشأتِ السحابةُ، أي ورتمعت، بُشَءً ولُشُوءًا

قولُه: ﴿ وَإِذَا خُلِبَ لَنَّ المَرْأَةِ مِعْدَ مَوْتِهَا ، فَوْجِر (٢) الصِّيُّ ؛ تَعَلَّقَ مِهِ التَّخْرِيمُ ؛

<sup>(</sup>۱) مصبی تخریجه

 <sup>(</sup>٣) عي المداء وقع، وقره القاوجر الصيراً، ينشب الصير، وكالاهما صحيح، وسيأتي في كلام المؤلف ترجيه الرقع والنشب ووقع في بسحة ابن المصيح من الهداية؛ (١ ق٨٠١/ب/ محطوط=

# حلامًا للنَّافعيُّ هُوَ يقولُ: الأصَّلُ في تُبُوتِ الخُرْمَة إِنَّمَا هُو المرْأَةُ ......

خِلَافًا لِلشَّافِمِيُّ<sup>(١)</sup>).

يُغَالُ أَوْحَرْتُهُ الدواءَ \_ مِن الوَجُورِ (\*) \_ إيحارًا، وأحدُ المفعولَيْنِ مِي لَفُط الهداية ، قائمٌ مقامُ الماعلِ، والآخَرُ: هو الصبيُّ على حالِه، أي: أُوْجِرَ لنُ المرأة الصبيُّ، ويَخُورُ أَنْ يرتفعَ الصبيُّ بالفعلِ على تَرْكِ المفعولِ الآخَرِ، وهوَ اللبنُّ، أي: أُوْجِرَ اللسَّهُ اللبنُ ، أي: أُوْجِرَ الصبيُّ اللبنَ

له: أنَّ الرَّضَاعَ سَنبُ للحُرْمةِ ، كالوطءِ سَبَبُ لحُرُمةِ المُصاهَرةِ ، فَيَجِبُ أَنْ بحنص محالِ الحياةِ كالوطءِ ، ولأنَّ الآصلَ في ثبوتِ حُرْمةِ الرَّضَاعِ : المرأةُ ، ولا يُثبُتُ في حقَّها ؛ تعدمِ الفائدةِ ، فلا يُثبُتُ في حقَّ عيرِها [ ١٣٨٣/ ] ، ولأنَّ اللبنَ يَمُوتُ معدَ الموتِ ، فَيَكُونُ حرامً محمَّ العينِ ، فلا يَجُوزُ أَنْ يَثبُتَ مالحرامِ [حُرْمةُ](") الرَّضَاع التي ثبَتْ يطريقِ الكرامةِ .

ولَا: قولُه ﷺ: «الرَّضَاعُ مَا أَنْشَرَ العَظْمَ وَأَنْبَتَ اللَّحْمَا('')، وهذا المعنى ـ أعني: الإِنْشازَ والإنبات ـ حاصلٌ في لين الميتة؛ لحصولِ التغدِّي به، فيَثَبُّتُ به التحريمُ؛ لشبهةِ الحُرْنيةِ بسببِ الرَّضَاعِ، بخلافِ حُرْمةِ المُصاهَرةِ بالوطءِ

مكتبه رأي الدين أفيدي ـ تركيا }. فعاوجر به صبيعًا
 وأوجر ووَجر كلاهما لعنان مشهورتان؛ بن لؤجرر، وهو دراء يُضَتُ في رسَط العم، كما مصئ
 بيانه قرباً،

 <sup>(</sup>١) ينظر قالأُمَّ للشامعي [٨٩/٦] وقالحاري الكبيرة للماوردي [٣٧٦/١١] وقالعريز شرح الوحيرة للراقعي [٣/٩٥].

 <sup>(</sup>٣) حاه في حاشية ١٩٥ (الوجور، بفتح الواق، اسم لكل شيء يُصتُ في لهم بن دواء وغيره،
 كالشعوط اسم لكل شيء يُصتَ في الأبف من دواه وغيره،

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين ريادة من اف. دواع ١، وقم١، وقر١،

 <sup>(</sup>٤) مصئ تحريجه،

🌪 غابة الديال 🎝

[١٤٥٦٥/٣] بعدَ الموتِ ، فإنَّها لا تَثْبُتُ ؛ لِمَا إنَّها لا تُبْتَى على الجُزْئيةِ الحاصلةِ بينَ لواطئ والموطوءةِ بواسطةِ الولدِ،

ولا يُتصوَّرُ الولدُ بعدَ الموتِ؛ لأنَّ المبتةَ ليسَتْ بمحَلِّ الحَرْثِ، فلَمَّا لَمْ يُتصوَّرُ الجُرْئيةُ، لَمْ تَثْبَتْ حُرمةُ المُصاهَرةِ، وليسَ حُرْمةُ الرَّضَاعِ كدلكَ؛ لأنَّها تَثَبُتُ بمعنى الإِنشارِ والإنباتِ، ولا يَحْتَلِفُ ذلك بالموتِ والحياةِ، فبَطَلَ قياسُ خُرْمةِ الرَّضَاعِ على حُرْمةِ المُصاهَرةِ.

ولاً يُسَلَّمُ عدمَ الفائدةِ في ثبوتِ خُرْمةِ الرَّضَاعِ في حقَّها ، بلُ فيهِ فائدةٌ ، ولهذا و تروَّجَ أحدٌ هذه الصبيةَ التي أُوْجِرَتْ لسَ الميتةِ ؛ يَجُوزُ له أنْ يدفنَها ويُتَيَمِّمَها ، ولأنَّ الميتةَ أُمُّ امرأتِه ، وهيَ مَحْزَمٌ له .

ولَا نُسَدُّمُ أَنَّ اللبنَ يَمُوتُ؛ لأنَّ ما لا حياةً مِيهِ لا يُتصَوَّرُ فِيهِ الموتُ؛ لأنَّ ما نوعِ الموتُ ولا يُتصَوَّرُ موتُه، وهذا لأنَّ ما فيهِ المحوتَ روالُ الحياةِ، وليسَ في اللبنِ حياةً، فلا يُتصَوَّرُ موتُه، وهذا لأنَّ ما فيهِ الحياةُ إذا أُبِينَ مِنَ الحيُّ بُحْكُمُ بموتِه بالحديثِ<sup>(۱)</sup>، واللبنُ إذا حُلِبَ في حالِ الحياةِ يثقى طاهرًا كما كانَ، فلو كانَ يَمُوتُ لكانَ نجسًا.

يُؤَيِّدُه: مَا رَوَىٰ القُتَبِيُّ فِي الْغُرِيبِ الحديثِ الْأَنَّ بِإِسْنَادِهِ إِلَى غُمَرَ اللَّهِ أَنَّه

<sup>(</sup>١) يشير: إلى حديث أبي واقدٍ نَدْيَنِ إِنْ قَالَ عُدِمَ النّبِي اللهِ المَدِينَة وَهُمْ يَجْبُونَ أَسْبِمَةَ الإبلِ، وَيَقْطَعُونَ ٱلْبابِ العَدَم، نقالَ قاما قُطعَ مِنَ البَهِيمة وَهِنِ حَيَّةٌ فَهِي مَيْنَةٌ الحرجه أبو داود في كاب الصيد/ باب في صبد نطع منه قطعة [رقم/ ٢٨٥٨]، ومن طريقه البيهقي في اللسس الكبرئ [رقم/ ٢٨٥٨]، ومن طريقه البيهقي في اللسس الكبرئ [رقم/ ٢٨٥]، والترمدي في كتاب الأطعمه عن رسول الله ﷺ إباب ما قطع من الحي فهو مت [رقم/ ٢٨٥]، من حديث أبي واؤلٍ اللَّهُ إلى اله الله المرمدي.

قَالَ الترمدي؛ همدا حديث حس عريب، وقال ابنُ كثير ﴿ إِنْسَادُهُ عَمَىٰ شَرْطِ البحاريُّ؛ ، يبطر ﴿ إِرشَادِ الفقيهِ إلى معرفة أدلة التبيه، لابن كثير [٨٥/١]،

<sup>(</sup>١) ينظر: اغريب الحديث؛ لابن قنية [٢/٤٤ ـ ٤٥].

نُمَ يتعدَى إلى عبْرها مواسطيها وبالموتِ لمُ نَتَق محلاً لها ولهذا لا يوحب وطؤها حرِّمَةَ المصاهرة وليا، أنَّ النَّب هُو شُبُهةُ الجُزَّئيّة

قَالَ: ﴿ اللَّذِنُّ لَا يُمُوتُ ١٠٠٠ .

وعبد أبي يوسُفُ ومحمدٍ: إنَّمَا يَتُنجَسُّ اللسُّ سِحَاسَةِ الوِغَاءِ ، كَمَا فِي إِنْهَجَةِ الميتة ، فصار كسي خُبِ في قارورةِ بحسةٍ ، فأَوْجِرَ الصليَّ ، فثبتَ به التحريمُ (٣) -

ولئن سلَّما أنّه حرامٌ، لكن لا سُلِّمُ أنّ ما كانَ حرامًا لا تَثْبِتُ به الحُرْمَةُ إذا وَجِودٍ وَحِد المعنى المُوجِبُ للحرْمةِ، ولهذا أنشا حُرْمةَ المُصاهَرةِ بالرنا؛ لوجودِ الحُرْنية، كما في الوطهِ (١٠٠٠هِمَ الحلالِ، والمُوجِبُ لحرّمةِ الرَّضَاعِ قائمٌ، وهو كونُ اللسِ مُعَدِّبًا مُشْرِرًا للعَظْم مُنْتِ للخمِ، ألا ترَى أنَّ لخمَ العبنةِ يُعَدِّي، فكذا للهما.

قشيَّه محمدٌ في «الميسوطِ»: «اللسَّ بالنَّفةِ، فإنَّ بالموتِ لا تحرحُ النَّيفةُ مِنْ أَنْ تَكُونَ مُعذِّيةً ، فكدا اللَّينَ اللَّهِ (١٠).

قولُه. (نُمَ يتعدَى إلى غَبُرها بؤاسطَتها)، أي: تتعدَّىٰ الحرَّمةُ إلىٰ عيرِ المرأةِ بواسطة المرأةِ محلَّد لها؛ لحرْمةِ الرَّضَاعِ،

قولُه: (ولـا أنَّ السّب لهُو شُبُهةُ الجُزُنيَّة)، أي: سبتُ شوتِ خُرْمةِ الرَّصَاعِ شنهةُ الحُرْنية

 <sup>(</sup>١) قبل أراد به أن الصبيّ إدا رضح الرأة بيّه ، حرّم عنه من ولدها وقر شها ما بخرّمُ عليه منهم بؤ
 كانت حيّه وقد رضعها بنظر «النهاية في عريب الحديثة لابن الأثير (٤ ١٣٦٩مادة موث)

 <sup>(</sup>٣) أخرجه من المحديث؛ [٣ ٢٨٩] ، وأس فيه في فترب الحديث؛ [٤٤/٢] ، عن أخر بن الحديث؛ [٤٤/٢] ، عن أخر بن الحطَّابِ عليه إله .

<sup>(7) -</sup> ينظر: ((البيسوطة للسرخسي (٢٧/٢٤).

<sup>(</sup>٤) ينظر 3 لأصل المعروف بالمبسوطة لمحمد بن الحسن للسمي [30] ٢٨٤]

ودلك في اللَّبِن لمعنى الإنشار والإِنباتِ وهُو قائمٌ بِاللَّبِنِ وهَذَهِ الخُرْمَةُ تُطْهَرُ [1994] في حقَّ المينَّةِ دفيًا وتيَمُّما، أما الجرئية (١) في الوطء فلكونِهِ مُلاقِيًا بمحَلِّ الحَرْثِ وقدْ رالُ بالموت فافترقا

> وَإِذَا احْتَقَنَ '' الصَّبِيُّ بِاللَّـنِ؛ لَمْ يَنْعَلَقُ بِهِ التَّحْرِيمُ، وَعَنْ مُحَمَّدِ، أَنَهُ تَنْبُتُ بِهِ الخُرْمَةُ كَمَا يَفْسَدُ بِهِ الصَّومِ،

(ودلك في اللبن)، أي: السببُ \_وهُوَ<sup>(٣)</sup> شبّهةُ الخُرْنيةِ \_ حاصلٌ في رَصاعِ للس. (لمغنى الإنشازِ والإسات)، أي: لكونِ اللبن مُنشِرًا مُنْبِتًا،

(وَهُو قَائِمٌ بِاللَّسِ)، أي المعنى المذكورُ قائمٌ باللبنِ بعدَ الموتِ، كما قنه، قولُه: (وقَدْ زَالَ)، أي الحَرْثُ،

قولُه: (فافترق)، أي. الرَّصَاعُ والوطءُ. يَعْنِي: لا يُقاسُ ذلك على هذا بعْذ الموتِ؛ لوجودِ الفارقِ،

قُولُهُ: (وَإِذَا احْتَقَنَ الصَّبِيُّ بِاللَّبَنِ؛ لَمْ يَتَعَلَّقُ مِهِ الفَّحْرِيمُ وعَنْ مُحَمَّدٍ ۚ أَنَّهُ تَثْبُتُ بِهِ الحُرْمَةُ)، وفي بعضِ نُسَخِ القُدُّورِيُّ: «وإذا حُقِنَ»(١٠)

<sup>(</sup>١) من حاشية الأصل: الحربة ا

<sup>(</sup>١) في حاشية لأصل، اح خصاء،

 <sup>(</sup>٣) وقع بالأصل عموه والنشيث من العالم، واعلم وقامة، وقارة

<sup>(</sup>٤) مم ير هذه النفظ في شيء من تُسخ المختصر القدورية المطوعة والمخطوطة التي في حروت المواودة والمخطوطة التي في حروت و وقد نظرًا في حمدة من شُروحة وحواشية المطبوعة (كالخلاصة ، واللبات ، والخوهرة ، والتصحيح ، والسميح ، وغيرها) ، وكد في جملة من شروحة المخطوطة (كشرح حواهر رادة والراهديّ و تكادرريّ و الأشبحابيّ) فتم زاصحيها قد أشار إلى ما ذكرة المؤلف هذا!

يهم قد ذكر أبو نصر الأنصع مسألة الاحتفادها في «شرح القدوري»، فقال: «وقد قال أصحابُ في الصبي إذا خُبَلَ باللبل، لُمُ تتعلق به التحريم ، ا ينطر: قاشرح القلوري، لأبي نصر الأقطع [٢ ق.٣٤] محطوط كتبحانة مجنس شورئ [يران, (رقم انحط، ١٤٢٣٥)]

مورد غايد البنان ي

والضمُّ في: ١١ حُتفَلَ ١٠ غيرُ جائزٍ كذا في ١١ المغربِ ١٠٠٠ -

اعلمُ: أنَّ الحقْمةَ في ظاهرِ الروايةِ عنْ أصحابِ الاتُحَرِّمُ شيئًا، ولهذا لَمْ يذُكرِ الخلاف في «الجامع الصغيرِ»(٢).

وقدْ دكر الشيغُ أبو الحسنِ الكَرْخِيُّ المسألةَ، وقالَ: الا يُحَرِّمُهُ (٣)، ولَمْ يحْكِ الحلاف.

ورُوِيَ عَنْ مَحْمَدٍ: أَنَّهَا تَثْبُتُ الْخُرْمَةُ؛ لوصولِ اللَّبَنِ إلَىٰ الْجَوْفِ، ولهذا يَقْشُدُ الصومُ بالْخُقَنةِ.

وجْه الظاهرِ: أَنَّ حُرِّمةَ الرَّضَاعِ إِنَّما تَثَبُتُ بشُرْبِ اللّبنِ [١٠١٦٦/١]؛ بمعنى:
النَّسْءِ والثُمُّوَ (١ ٢٠٨٠) والتغْذِيةِ ، والغذاءُ إِنَّما يَكُونُ بالوصولِ إلى الأعضاءِ العُلْيا ،
وبالحُقنةِ يَصِلُ اللّبنُ إلى الأعضاءِ السفلَى ، لا إلى العُلْيا ، فلا يَخْصُلُ معنى الغذاء ،
فلا يَثُبُّتُ التحريمُ ، ولهذا لا يَثَبُّتُ الرَّصَاعُ في حالِ الكِبَرِ ؛ لعدمِ النَّسْءِ بهِ ، بخلافِ
الصومِ ، فإنَّ المُفْسِدَ فيه : وصولُ ما فيهِ إصلاحُ البدَنِ إلى الجرف ، وقد حصل (١٠)
هذا المعنى في الحُقنة ، فيَفُسُدُ الصومُ .

وكدا الإِقْطَارُ في الأُدُنِ، أو في الإِخْلِيلِ (\* )؛ لا يَثْبَتُ حُرْمَةُ الرَّضَاعِ؛ لأنَّه لا

<sup>(</sup>١) \_ ينظر: (المغرب في ترتيب المعرب) لسُطرُرِي [ص/١٣٤]

<sup>(</sup>٦) ينظر: قالجامع الصعير [مع شرحه الناقع الكبيرة [ص/٣٣٥].

 <sup>(</sup>٣) هيارتُه هياك قوانُ حُقِنَ الصينُ باللسّ اللم يُحرَّم، ينظر: قمحتصّر الكرحي/ مع شرح العُدورِي،
 (٣) هيارتُه هياك قوانُ حُقِنَ الصينُ باللسّ عافظ أحمد باشا \_ تركيا].

<sup>(</sup>٤) وقع بالأصل اوتد حمل الرائمات من افعا، وقعا، وقما، وارا

 <sup>(</sup>a) الإخليل، تنخرخ النول، ومخرخ النس بن الثاني والصاع والنحام: أحانيل ينظر فالمعجم الوسيطة [١٩٤/١].

وَرَجْهُ الْمَرْقِ عَلَىٰ الظَّاهِرِ أَنَّ الْمُفْسِدَ فِي الصَّوْمِ إِصْلَاحُ الْبَدَٰذِ وَيُوحَدُّ ذَلِكَ فِي الدَّوَاءِ فَأَمَّا الْمُحَرَّمِ فِي لرَّضَاعِ فَمَعْنَى النَّشْءِ وَلَا يُوجَدُ ذَلِكَ فِي الإحْتِقَانِ لِأَنَّ المُعْدَّي وْصُولُهُ مِن الأَعْلَىٰ

وإذ نَرَلَ للرَّجُلِ لَبَنِّ فَأَرْضَعَ بِهِ صَبِيًّا لَمْ يَتَعَلَّقُ التَّحْرِيمُ ، لأنه لبس بِلَبنِ على التَّحْقِبقِ فَلَا يَتَعَلَّقُ بِهِ النَّشَّءُ وَالنَّمُوّ وَهَذَا ؛ لِأَنَّ اللَّبَنَ إِنَّمَا يُتَصَوَّرُ مِثَنْ يُتَصَوَّرُ مِنْهُ الْوِلَادَةُ .

جيًاية البيان يٍـ

بُوصِلُ اللَّـنَ ,لَىٰ المُعِدة ، وكذ الإِقْطَارُ في الجَائِفَةِ<sup>(١)</sup> ، والآَمَّةِ<sup>(١)</sup> ؛ لهذا المعمى · قولُه: (لِأَنَّ المُعذِّي<sup>(١)</sup> وُصُولُهُ مِنَ الأَعْلَى) .

والمُغَدِّي: بكشر الدانِ المعجمةِ المشددةِ ، وفتْحُها ليسَ يسديدٍ ؛ لأنَّ وصولَ اللِّي مُعَدِّي \_ بالكسرِ \_ لا مُغَذَّىٰ \_ بالمتحِ \_ وإنَّما المُعذَّىٰ \_ بالفتحِ \_ : هو الصيُّ ،

قولُه: (وَإِدا مَرَل لِلرَّحُلِ لَنِنَّ، فَأَرْضَعَ صَسَيًّا؛ لَمْ يَتَعَلَّقُ بِهِ التَّحْرِمُ)، وذلكَ لأنَّ لنَ الرحلِ (لَبْسَ بِلْسَ عَلَىٰ لِتُحْقِيقِ)؛ كدّمِ السمكِ، ليسَ بدّمِ على التحقيقِ

ووجّهُ ذلك: أنَّ اللبنَ إنَّما يُتصَوَّرُ مِنْ شخصٍ يمْكُنُ الولادةُ منه ، والرجُنُ لا بِمْكُنُ الولادةُ منه عادةً ، فلا يَكُونُ لَبُنُه لَنَنَا على التحقيقِ ، فلا ينْبُتُ به الرَّضَاعُ ، بحلاف لبني البِكْرِ ، فإنها يُتضوَّر منها الولادةُ ، ولأنَّ الرَّضَاعُ المذكورَ في النَّصْ مَظْلَقٌ ، فيتُقَرِفُ إلى المتعارَف ، وهو الرَّضَاعُ بنينِ المرأةِ ، ولا يُسمَّى الرَّضَاعُ بلبنِ الرجُل رَصاعًا عادةً ، فلا يَثْنَتُ به التحريمُ ،

قُولُه ﴿ (وَهَذَا) إِشَارَةٌ إِلَىٰ قَوِيهِ : (الْإِنَّةُ لَيْسَ بِلَبَنِ).

<sup>(</sup>١) الجائِمةُ هِي الطُّنْمَةِ لِتِي تَبُلِّعِ الجوَّفِ يَبَطُر " المعرب في ترقيب المعرب؛ لمُعَرَّدِي [ص/٩٦].

<sup>(</sup>٢) الأمُّةُ: الشُّجُّة التي تَنكُع أُمُّ الرأس ينظر ' اللهاية في عربب لحديث، لابن الأثير [١٨، ١٨، مادة أشم]

 <sup>(</sup>٣) وقع بالأصل، «المتعدي» («المثنت من العاء والعاء والماء والرا)

#### وإدا شرِب صبِّبَانِ مِنْ لبي شاؤٍ؛ لمَمْ ينعلُقُ مَهُ النَّخَرِيمُ؛

قولُه. (وإدا شرب إسه التخريم). ودلك لأنّ خُرْمةَ الرَّصاع باعتبار شبهةِ الخُرْئبة بين الرصيع والمُرْصِعَةِ، ولا جُرْئية بين الآدميُّ والنهيمةِ، فلا يُثِنَّتُ، وكان دلكَ بمبرلة طعامِ أكلاه مِن إباءِ واحدٍ

قَالَ في العتاوى، الولْوالِحِيُّ : لو ارتضَع صبّانُ من مهمية ؛ لَمْ يَكُنُ ذلك رصاعًا ؛ لأنَّ الخُرْمَةُ لؤ ثبتَتْ بهما ، إنما تَجُتُ شوت الأُخْتِة ، والأُخْتِيَّةُ لا تَتَبُثُ الله وَاللهُ عَبِينَةً لا تَتَبُثُ الله وَاللهُ عَبِينَةً لا تَتَبَدُ اللهُ وَاللهُ عَبِينَ إِلَا بعد ثبوت الأُمَّيَة لصاحبِ اللبي ، والمهيمةُ لا تُتصورً ، أَمَّا للاَدْمِيِّ مِن حيثُ الولادة ، فكدا مِن حيثُ الرّضعُ

وقال شملُ الأنعةِ [السُّرخُونِ] " يَنْ فِي المسوطِه " الأحارِ : كَانَ يَقُولُ: تَثَبُتُ به حرَّمةُ الرَّصَاعِ! فإنه دَحَل بُحَارَئ في إسماعيل صاحبُ الأحارِ : كَانَ يَقُولُ: تَثَبُتُ به حرَّمةُ الرَّصَاعِ! فإنه دَحَل بُحَارَئ في رمَن الشيع أبي خَفْصِ الكبرِ وَنْهَ " أ، وحعل يُعْنِي وقالَ الشيع : لا تعمل ، فلسُت مالك ، فأنى أن يقتل بصيحته ، حتى استُعْنِي عن هذه المسألة : إذا أرْضعَ صبيالٌ بلسِ شاةٍ لا فأنى بكوتِ الخرَّمة ، فاحتمعوا وأخر خُوه من تُحَارِئ بسببِ هذه العتوَى النَّ

<sup>(</sup>١) ينظر: فالمعازئ الزَّلْوالجَّهُ ٥ [٣٦٦/١]

<sup>(</sup>١). ما بين المعقوفتين: ويادة من: المداء والحاء والماء والراء

 <sup>(</sup>v) بنظر: الشرطة لشرخين (٥/١٣٩ – ١٤٠].

<sup>(</sup>٤) حدد في حدثية ١٩٥، و١ع١ الرد الشبخ أبو حفض الكبير المحاريّ في تشبة التي توفي فيها الإمامُ الأعظم أبو حسف، وهي سه حميس ومنه، وتوفي سنة سبح عشره ومثبين، ورُدد محمل بن يسماعين المحاريّ فعاجبُ الاعتجاجة بوم الحميد بثلاث عشره سنة مصت من شوال سنه أربع وتسمين منه، وتوفي لمنه العظم سه سب وحميس ومتس اكته أمير كالب الأنفائي كدا بحصه على حائية تشجمه.

 <sup>(2)</sup> عبيد قصد باعله ، وقد شنظ لإنطالها حمال الدس الدسمي من سعد وجود لا مريد عبيها في كتابه الحماء البحاري في الموالد النهامة [من ١٨٠ ـ ١٩ ]

لأنَّهُ لا حُزِّئِيَّةَ بيْنَ الأدمي والبهائم والحُرْمَةُ بِاغْتِبَارِهَا.

وَإِذَا تَرَوْجَ الرَّجُلُ صَغيرةً وَكَبِيرةً، فَأَرْضَعَتِ الكَبِيرَةُ الصَّعِيرَة؛ خُرَّمَتَا على الزَّوْجِ؛ لِأَنَّهُ يَصِيرُ جَامِعًا بَيْنَ الْأُمُّ وَالْبِئْتِ رَضَاعًا .... ... ...

قولُه: (باغْتِيارهَا)، أي: باعتبارِ الحُرُثيةِ-

قولُه: (وَإِذَا تَرَوَّجِ الرَّحُلُ صَغِيزَةً وَكَبِيرَةً، فَأَرْضَعَتِ الكَبِيرَةُ الصَّعِيزَةَ؛ خُرِّمَتَا عَلَى الرَّوْجِ)، هذا لفُطُ القُدُورِيِّ<sup>(١)</sup>

أمَّا لَفْظُ محمدٍ في «الجامعِ الصغيرِ» فهوَ: «محمدٌ عن يعقوبَ عن أبي حنيهة : في الرحلِ يَترَوَّحُ المرأة والصية الرضيعة ، فلا يدُّخلُ بها حتى تُرْضِعَ الكبيرة الصغيرة ، والكبيرة ، والكبيرة تعليه نصفُ العهرِ الصغيرة ، والكبيرة ، والأبيرة ، والأبيرة ، ولا يَرْحعُ بدلكَ على إمامه الكبيرة ، وإنْ تعمَّدَتِ الفسادَ \_ وهي تعلَمُ أنَّه يفسدُ \_ كانَ نصفُ المهرِ للصغيرة ، ويرْحعُ به على الكبيرة ، ولا شيءَ لها في الوجهين جميعًا «(١) ، أي : لا مهرَ للكبيرة ، سواءٌ تعمَّدَتِ الفسادَ أوْ لَمْ تتعمَّدُ ،

أمَّا فسادُ مكاجِهما: فلأنهم صارَّت أمًّا وبِنْتًا رّضاعًا، والجمُّعُ بينهما لا يَجُوزُ في السّبِ، فكد في الرّضاع؛ لقوله الله المخرَّمُ مِنَ الرّضَاعِ؛ مَا يَحْرُمُ مِنَ النّسَبِ، (٢٠).

ثُمَّ لا يَجُوزُ له أَنَّ ١٣٨٣/١] بِتزوِّجَ الكبيرةَ أَبِدًا، وَلَمْ يَتَعَرَّضُ له صاحبُ اللهِداية ؛ لأنَّ مجرد نكاحِ البتِ يُخرِّمُ نكاحَ الأُمَّ؛ لفولِه تَعالى: ﴿ وَأَمْلَهَ لَىٰ اللهِداية »؛ لأنَّ مجرد نكاحِ البتِ يُخرِّمُ نكاحَ الأُمْ الفولِه تَعالى: ﴿ وَأَمْلَهَ لَنَا اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللل

<sup>(</sup>۱) يطر المحصر اللدوري؛ [ص/١٥٢]

<sup>(</sup>٢) ينظر: (الجامع الصغير/مع شرحه النافع الكبير) [ص/١٧٧]

<sup>(</sup>٣) مصئ تحريجه -

سوي عليه سيال چي

مالنُّصُّ ، ولَمُّ يتعرُّضُ له أبضًا .

وأمَّا المهرُ: فلا يَجِبُ للكبيرةِ إذا لَمْ يَدْحُلْ بها؛ لأنَّ الفُرْفةَ جاءَتْ بفِعْلِ منها قد الدحول، وهو الإرضاعُ، فصارَتْ كما لو ارتدَّتْ قبلَ الدخول، بخلافِ ما إذا دحل مه، حيثُ بحثُ لها كمالُ المهرِ؛ لاستقرارِ المهرِ بالدخول؛ ولكنْ لا نفقة لها؛ لأنَّه حابيّةً، ولَمْ يتعرَّص لهذا أيضًا صاحتُ فالهِداية ».

(ولِلصَّغِيرَةِ نِصْفُ المَهْرِ)؛ لأنَّ التُوْقةَ وقعَتْ مِنْ جهةِ غيرِها قبْلَ الدخولِ، كما إدا طلَّقها قتلَ الدحولِ، سلَّمَا أنَّ الارتضاعَ فِعُلُها، لكنْ فِعْلُ الصغيرةِ لا يُؤثَّر في إسفاطِ حفَّها، كما إذا فتلَتْ مُوَرِّنَها، حيثُ لا تُحْرَمُ الميراتَ.

وأمّا الرجوع بنصف مهر الصغيرة على الكبيرة: فذاك [١٠١١٥/١٠] فيما إذا تعمّدت الكبيرة فدد الكاح، بأن علمت بالكاح، وقصدت بالإرضاع إصاد النكاح، لا دفع الجوع والهلاك، وإذا لَمْ تَنعَمّد العداد، بأن كانت الكبيرة لا تعلم كاخ الصغيرة، أو كانت تعلم لكن أرادت دفع الحوع والهلاك عن الصعيرة، دون فساد النكاح، أو كانت تعلم الثكاح؛ ولكن لا تعلم فساد النكاح بالارتضاع؛ فلا رحوع على الكبيرة، فإدن تضمل الكبرة في وَخْه، ولا تضمل في ثلاثة أوجه، فلا رحوع على الكبيرة، فإدن تضمل الكبيرة في وَخْه، ولا تضمل في ثلاثة أؤجه،

وقالَ في المبسوطِ الآن: «ورُّوِيَ عَنْ مَحَمَدِ: أَنَّه يَرْجِعُ عَلَيْهَا بِنَصْفِ الصَّدَاقِ عَلَىٰ كُلُّ حَالِ، وأَصِلُهُ: أَنَّ المُسَيِّتُ (١) كَالْمِباشِرِ ، ولهذا جَعَل فَتْحَ بَابِ القَّفُصِ وَالإِضْطُنُلِ (١) ، وحَلَّ فَيْدِ الآبِقِ مُوجِبًا للصَّمَاذِ ، وفي المَّاشَرَةِ: المُتعدِّي وغيرُ

<sup>(</sup>١). ينظر ﴿ المُشْتَوَظَّةُ لَشَّرَجُّسِيُّ [ ٥ ١٤١]

<sup>(1)</sup> في لمسرط (الشناسة)

 <sup>(</sup>٣) الإضطل عو مؤعف الدوات ينظر قباح لمروس؛ للربيدي (٢٧ ٥٣ مادة أصطل].

مُعدِّي سواءً، فكذا في النشبِيبِ(١) على قولِه، وعلى قولِ الشَّافِعِيُّ: يَرْجِعُ عليها منصف مهر المِثْل في قولِ ١١،

وفي قول أَخْرُ المجميع مهر المِثْلِ (1) . كذا ذكر الشيخُ أبو نصر الله (٦) .

ولَمَنا: أَنَّ الإرضاعَ لِيسَ بعدةٍ لإفسادِ النكاحِ ، بلْ هوّ سبّ له قد يُفْضِي إليه مندقِ الحلِ ، وضمانُ التشبيب ينبَنِي على التعدِّي ، فإذا وُجِدَ التعدِّي يَجِبُ على التعدِّي ، فإذا وُجِدَ التعدِّي يَجِبُ على العدانُ ، وإلَّا فلا ، كمَنْ حفر على قارعةِ الطريقِ ؛ بضْمنُ ، ومَنْ حفرَ في ملْكِه ؛ فلا ضمانَ ، بخلافِ المباشرةِ ، لأنَّها عِلَّةٌ وضُعًا ، فلا يَخْتَلِفُ حكْمُها بالعُدْرِ (١٠) ، ألا ترى أنَّ مَنْ رمّى في ملْكِه يضمنُ ما أصابَه ، كما إذا رمّى في عبرِ ملْكِه .

ثُمَّ الكبيرةُ لِيسَتْ بمتعدِّيةٍ في الوجوهِ الثلاثةِ ؛ لأنَّ الرَّصَاعَ إلى ١٩٨٨ ما مباحٌ عد عدمٍ فَصْدِ الفسادِ، ومندوبٌ إليه عندَ حاحةِ الصغيرِ (٥) ؛ لكويه إحسانًا، وواحث إذا خِيفَ على الرضيع الهلاكُ، فلا تُصْمنُ ، يخلافِ الوجهِ الواحدِ، وإنَّها لَمَّا قصدَتِ الفساد كانتُ متعدِّيةً ، حيثُ قرَّرَتْ ما كانَ على شَرَفِ السقوطِ ، فإلَّه كانُ مِنَ الجائرِ أَنْ تَكْبَرَ الصعيرةُ فترتَدّ ، أو تُمَكِّن ابنَ زوْجِها قبلَ دخولِ زوَّجِها ، فينَظُ مهرُها أصلاً ، فتضْمَنُ الكبيرةُ للزوج نصفَ المهرِ .

فَإِنْ قُلْتَ: ضمانُ الإتلافِ يُعْتَبَرُّ فِيهِ قِيمةُ الشيءِ المُثْلَفِ، لا بَدَلُه الذي ملكَه

<sup>(</sup>١) في المسوط: (في التنبُّب،)،

 <sup>(</sup>٣) ينظر اللحاري الكبيرة للماوردي [٣٨٦/١١]. وقالوسيط في المدهبة للعرائي [١٩٤/٦].
 (١٩٦]. وقروضة الطالبينة للتوري [٢٦/٩].

<sup>(</sup>٣) يبطر: اشرح مختصر القدوري؛ للأقطع [٢/ق٤١].

 <sup>(</sup>٤) وقع بالأصل المالقدرة والعثبت من العداء والحال والماء والماء

 <sup>(</sup>a) وقع بالأصل، فالصغيرة (المثنت من: قدا) وقعا، وقما، وقرار (

ودلت حرام كالحمع بشهما بسآ

نُمَّ إِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِالْكَبِيرةِ فَلَا مَهْرِ لَهَا؛ لأَنَّ الْفُرْقَةَ خَاءَتْ مِنْ قِتْلِهَا قُلْلُ اللَّذُّولِ بِهَا وَلِلصَّغِيرَةِ يُصْفُ المهْرِ؛ لِأَنَّ الْفُرْقَةَ وَقَعَتْ لَا مِنْ جِهْتِهَا والارْتصاعُ وَإِنْ كَانَ مِعْلاً مِنْهَا لَكُنَّ مِعْلَهَا عَبْرُ مُعْتَدِ مِي إِسْفَاطِ حَقِّهَا

به. كما في سائرِ المُثْلَقَاتِ، فيشغِي أنْ تُصْمَنَ الكبرةُ حميع مهرِ المِثْلِ، كما قال الشَّافِعِيُّ<sup>11</sup>.

قَلْتُ: لا يُسلَّمُ أنَّه صمالُ الإنلافِ؛ لأنَّ الإرضاعَ لبسَ معوضوعِ لهُ ولأنَّ الشَّفَعُ حالَ الحروحِ ليسَ بمتقوَّم، وحال إلى الدحول متفوِّمٌ؛ صرورةَ تملُّكِ النَّصْعِ المخترمِ؛ إباللهُ لحظره، ولهذا لا يشلِكُ الأنُّ خُلْعُ الصعيرةِ بمالِها؛ ولكنَّ يَمْلِكُ الأنُّ خُلْعُ الصعيرةِ بمالِها؛ ولكنَّ يَمْلِكُ الأنَّ خُلْعُ الصعيرةِ بمالِها؛ ولكنَّ يَمْلِكُ أنَّ تَرُوبِجُ الصغيرِ بمالِ الصغيرِ .

ولمَّا لَمْ يَكُنُ لَهُ تَفَوَّمُ حَالَ الحروج؛ لا يَخْصُلُ الإتلاف، فكانَ يَنْتَغِي ألَّا تَضْمَلُ اللهُ لَمْ يَكُنُ لَهُ تَفَوَّمُ حَالَ المورج؛ لا يَخْصُلُ الإتلاف، فكانَ على شرّف تضمل الكبيرة شيئ أصلًا ، إلَّا أنَّها [لَمَّا]<sup>(1)</sup> قرَّرَتْ بالتنبُّبِ<sup>(1)</sup> ما كانَ على شرّف السقوط \_ وهو نصف المهر \_ وقصدت فساد الكاح بدلك ؛ صارت كأنَّها أتلقته ، فعرمتْه

وقد رُوي عنِ الشَّافِعيِّ أَنَّهَا تَصْمَلُ مَصْفُ مَهْرِ الْجِئْلِ، فَلَوْ كَانَ لِمَا قَالُوا تَأْثَيُرُ ؛ لَمْ تَصْمَنِ النصف، بَلْ كَان يَجِبُ أَنْ تَصْمَن جَمِيعَ مَهْرِ الْجِئْلِ عَلَى هَذَا القَولِ. قولُه: (وذلك خرَامٌ)، أي. الحمْعُ بينَ الأُمْ والسَّبِ حرامٌ.

 <sup>(</sup>١) ولي قول هند: تشمّن نصف المهر، وقد مضئ بيانه،

<sup>(</sup>٣) وقع بالأصل البتكرة والمثبت من التناء واعاء واماء والرا

<sup>(</sup>٣) - ما بين المعقوقتين: زيادة من: ١٩٠٥ ، و١٩٤ ، و١٩١ ، وارا

<sup>(</sup>٤) في: فضاء وفع، وقراة فبالتسيساء

ويزجعُ به الزَوْجُ على الكبيرة إنْ كانتْ بعمَدتْ بِهِ الفساد وإنْ لَمْ تتعمَّدُ بلاشيء عليْها وإنْ عَلِمَت بأنَّ الصغيرةَ المر أَتَهُ.

وعن محمدٍ على أنَّهُ يَرْحِعُ فِي الْوَحْهَيْنِ والصحيحُ ظَاهَرُ الروايةِ ؛ لأنَّها وإنَّ أكَّدَت ما كانَ على شَرَفِ الشُّقُوط وهُو نِصْفُ المهْرِ وَدلكَ يَجْرِي مَجْرَئُ الإِنْلافِ لَكِنَّهَا مُسْنِبَةٌ فِهِ

قولُه إجمعه، وإ: (كما إدا قتلتْ مُورِثها) ، يعني اللَّ فِعْلَ الصغيرةِ ليسَ بمُعْتَبرِ في إسقاطِ حقَّها ، ونهد لا تُحْرَمُ الصغيرةُ الميراتَ بغتْلِ مُورِثِهَا

قولُه: (وَيَرْحَعُ بِهِ الرَّوْجُ عَنَى الكبرة إِنَّ كَاتُ تَعَمَّدَتُ بِهِ الفَسَاد)، أي: يَرْجِعُ الروجُ بِنصفِ المهرِ ـ الذي وحَبَ للصعيرةِ عليه ـ على لكبيرةِ، إِن كَانَتِ الكبيرةُ تعمَّدَتُ بالإرضاع فسادَ الكاح،

قولُه: (وإنَّ لَمْ تَتَعَمَّدُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهَا)، أي: على الكبيرةِ، وهدا في الوجوهِ الثلاثةِ، وقدُّ مرَّ بيانُه، والقولُ قولُها معَ اليمينِ في أنّها لَمْ تَتَعَمَّدِ الفسادُ؛ لأنَّه شيءٌ في باطبِها، لا يَفِثُ عليها() عيرُها، فيَجِبُ قولُ قولِها فيه، ولَمْ يتعرُّصُ صاحبٌ «الهداية» له أيصاً،

> قولُه: (فِي الوجْهَنِنِ)، أي فيما تعمَّدَتِ الفساد، أوْ لَمْ تَتَعَمَّدُ. قولُه: (وَهُو نِصْفُ المَهْرِ) الضمرُ راحعٌ إلىٰ (مَا)،

قولُه. (وذلِكَ يَحْرِي مَجْرى الإِثْلاف)، أي تأكيدُ ما كان على شرّفِ السقوطِ يجْرِي مَجْرَئ الإثلافِ،

قولُه: (لَكِنَّهَا مُسَبِّبةٌ فيه)، أي: لكن الكبيرةُ مُسنَّبةٌ للإتلافِ؛ لأنَّها مباشرةً،

<sup>(</sup>١) كذا في النُّسج ٤ ملها، رابنا أنَّ لعبيم على إر ده النه، رالا فالحادة ٤ علمه

إمًا، لأن الإرضاع ليس بإفساد للكاح وضْعُ وإنّما ثبت ذلك باتّهاق الحال أو؛ لأن إفساد النكاح ليس سبب لإلرام المَهْرِ بل هو سببٌ لسُقُوطِهِ إلّا أنّ مصْف المهر يجبُ مطرِيقِ المُثْعة، على ما عُرف ....

وما كان يَخْتَاحُ صَاحِبُ والهِدَايَةِ» إِلَىٰ آنَّ يَقُولَ بكلمهِ الاستدراكِ بينَ اسمِ إِنَّ وحَرِهَا وَلاَنَّهُ لاَ يَصِحُّ أَنْ يُقَالُ: إِنَّ زِيدًا لكَنَّهُ مُنْطِلتُ، وهذا لأنَّ قولُه: (مُسَبَّبَةٌ) وقعَ حَرَ إِنَّ فِي قُولِهِ ۚ (لِأَمْهَا)، وإِنْ أَكَدَتْ مَا كَانَ عَلَىٰ شرف السقوطِ

قولُه. (إِمَّا) وقع بيانًا لكونِ الكبيرةِ مُسِيَّةً، أي: صاحبةً سب لا علم ، يَغْيِي: أنّ الكبيرة إنّما كانَتْ مُسِيَّة لأحدِ المعتبيّلِ إِمَّا لأنَّ الإرصاع ليس بإفسادِ للنكاح وضعًا، أوْ لأنّ إم ١٠١٥م م إفسادَ الكاحِ ليسَ بسب لإلرام المهرِ ؛ لأنَّه قد يُوجَدُّ الإرضاعُ ، ولا يُوحدُ إفادُ النكاحِ ، وقد يُوحدُ إفسادُ الكاحِ ، ولا يُوجَدُ إلرامُ العهرِ أيضًا ، كما في تمكيلِ المرأةِ ابنَ زوجِها ، أو ارتدادِها قبل الدخولِ ،

وكان يُشْتِنِي أَنْ يَقُولَ لِيسَ معلَّةِ لإلرامِ المهرِ ؛ لأنَّ إفسادَ النكاحِ قدْ يَكُونُ سنّا لإلزامِ المهرِ ، كما في هذه الصورةِ ، لكنَّه ليسَ معلَّةٍ موضوعةٍ له .

قولُه: (ثبت ذلك بانتباق الحال)، أي. يُثُبِتُ فسادُ البكاحِ بالإرصاعِ ، بأنْ تقع الصعيرةُ والكبيرةُ ــ انتباقًا ــ في مِلْكِ رحُلٍ واحدٍ ، لا لأنّ الإرصاعَ موضوعٌ لإفسادِ النكاح ،

قولُه: (إلَّا أنَّ مَشِّت المهْرِ يَحَثُ مَطْرِيقَ النَّبَّة ، عَلَى مَا غُرِف) ، وهذا جوابُ سُؤَالٍ مُقَدَّرٍ ، بِأَنْ يُقَالُ: كِفَ قَلْتَ: إنَّ إفساد النكاحِ ليس بسب لإثرامِ المهرِ ، ويَحِبُ على الروحِ مصفُ مهر الصعيرةِ ؟

فقال: وحويْه مطريقِ النُّنْقَةِ ؛ لأنَّ النُّنَّقَة تجتُ في الطلاق قبل الدحولِ استداءً بقولِه تَعالَىٰ: ﴿ وَمَيْتِعُوهُ ۚ ﴾ [ بدر، ٢٣٦] ، وهما الفُرْقةُ قبلَ الدحولِ ، فكانَ وجوبُ لكن مِنْ شَرْطِهِ إِبْطَالُ النَّكَاحِ وَإِذَا كَانَتْ مُسَبِّيَّةً يُشْتَرَطُ فِيهِ التَّعَدِّي كَحَفْرِ الْبِشْرِ .

ثُمَّ إِنَّمَا تَكُولُ مُتَعَدِّيَهُ إِدَا عَدِمَتْ بِالنَّكَاحِ وَقَصَدَتْ بِالْإِرْصَاعِ الْفَسَادُ أَمَّا إِذَا لَمْ تَعْلَمْ بِالنَّكَاحِ أَوْ عَلِمَتْ بِالنَّكَاحِ لَكِنَّهَا قَصَدَتْ إِدَامِهِ وَفَع الجوعِ وَالْهِلاكِ عن الصغيرةِ دونَ الفسادِ فلا تَكُولُ مَتَعَدَّبَةً ؛ لأنَّها مأمورةٌ بذلكَ ولؤ عَلِمَتْ بالنكاحِ ولم تَعْدَمُ بالفسادِ لا تَكُولُ مُتَعَدِّبَةً أَيْضًا وَهَذَا مِنَا اعْتِبَارُ الْجَهْلِ ؟ عَلِمَتْ بالنكاحِ ولم تَعْدَمُ بالفسادِ لا تَكُولُ مُتَعَدِّبَةً أَيْضًا وَهَذَا مِنَا اعْتِبَارُ الْجَهْلِ ؟ لذَا عِنْ الفَسَادِ ، لا لِرَفْعِ الخُكْمِ

، صعب المهر طريقُه طريقُ المُثْعَةِ ، لا (٣٨٤،١) طريقُ إلزام المهرِ ، فلا يَرِدُ علينا ،

ولقائلٍ أَنْ يَقُولَ: لَا تُسَلَّمُ أَنَّ طريقَه طريقُ المُتْعَةِ ؛ لأَنَّ المُتُعَةَ إِنَّمَا تَجِبُ في الصلاقِ قبلَ اللهُ ولهذا يَجِبُ السميةُ موجودةٌ ، ولهذا يَجِبُ عَلَى الصلاقِ قبلَ الله ولهذا يَجِبُ على مصفُ لمهرِ ، ولأنَّه لؤ وحَبَ بطريقِ المُثْعَةِ ، لا يسبيلِ إلزامِ المهرِ ؛ لوَجَتَ ثلاثةُ أثوابِ ، لا مصفُ المهرِ ، لوَجَتَ ثلاثةُ أثوابِ ، لا مصفُ المهرِ .

وكانَ الواجبُ على صاحبِ « لهِداية»، ألَّا يذُكرُ هذا السطَّ أصلًا ، ويُغَيَّرُ لَفُطَّ السببِ إلى [٢ ،٧٠٠/م] العنَّةِ في قولِه . (لَيْسَ بِسَببٍ) ، كما لَمْ يذُكرُه (الله سائرُ أصحابِنا في الميسوطِ» وغيرِه ،

قُولُه ۚ (مِنْ شَرْطه)، أي: مِن شرطِ وحوبِ المُثْعَةِ -

قولُه (بِذَلِكَ)، أي: بالإرضاعِ.

قولُه (وَهَذَا مَنَا اعْتَنَارُ الجَهْلِ؛ لَدَفْعِ قَصْدَ الْفَسَادِ، لَا لِزَفْعِ الخُكْمِ)، فَالأُولُ؛ بالدالِ وَالثَانِيَ: بالراءِ المهملةِ، ويَجُوزُ أَدُ يَكُونَ كلامما بالدالِ، كما هو عامَّةُ نُسَخِ قشروحِ الجامعِ الصغيرِ».

<sup>(</sup>١) وقع بالأصل البدكرة واستنب من المساء والعاء والماء والرا

ولا يُقبِلُ في الرّضاع شهادةً النّساء مُنْفرداتٍ، وإنّما تثبُّتُ بِشهادة رجُلنِنِ، أَوْ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ.

وهو جوابٌ سُؤالٍ مقدّرٍ ، بأنَّ يُقالُ: كيف يكُونُ حَهْلُ الكبيرةِ بفسادِ البكاحِ عالاِرضاعِ عَدْرًا ، والحهلُ ليس بعدرٍ في دار الإسلام؟

فقال إنما اعترابا حهدها، لدفع قصد الصاد الدي به يصيرُ الععلُ تعدّياً ؛ لأنها إدا لَمْ تعدم الصاد؛ لا تَكُونُ قاصدةَ للمساد، وردا لمْ نقصد العسادُ لا تكُونُ متعدّية ، وصمانُ التشبيب يسبي على التعدي، ولا تضمنُ ، وكان هذا عدمُ الحكم ؛ لعدم العلّة ، وهي التعدّي ، لا عدمُ الحكم مع وحود العلّة ؛ لعدر الحهل .

وَلَمْ يُغْتِيرُ جَهِلُهَا فِي دَفِعِ الحَكُمِ الشَّرِعِيُّ، وهو شُوتُ الرَّصَاعِ، ولهدا ثَبَتَ، علمتُ أَوْ لَمْ تَغُلَمْ<sup>(۱)</sup> فَسَادُ النَّكَاحِ؛ لأَنَّ فِعُلَهَا فِي الإرضاعِ لِسَنَ سَمُّغَشَرِ، ولهذا إدا كانتُ بائمةً فمضَّتِ الصِيةً ثَدْيِها؛ بِثُلْتُ خُكُمُ الرَّصَاعِ، وكدلكُ تَثَنَّتُ خُرَّمةً الرَّصَاعِ، وكدلكُ تَثَنَّتُ خُرَّمةً الرَّضَاعِ، وكدلكُ تَثَنَّتُ خُرَّمةً الرَّضَاعِ، وكدلكُ تَثَنَّتُ خُرَّمةً الرَّضَاعِ بالشَّغُوطِ والوجُور في حالِ حياتها وبعدَ موتِها،

فعلم: أنَّ فِعْلَها في الإرضاع ليس سُعْشرِ، فلا يتفاؤتُ الحكمُ بالعِلْمِ والحهل؛ لأنَّ المعنى الأصليّ شوتِ الحُرْئية، وهيّ حاصلةٌ كيف كانُ الرَّضَاعُ، وليس كدلك الصمالُ، فإنَّه بالتعذي، وهو يتعدِمُ بالجهل، فافهمُ.

قولُه: (ولا يُقُـلُ في الرّضاع شهادةُ ٣٠ ١٥٤ م النّساء مُنْفَرِدَاتِ، وإِنَّمَا تَنْبُتُ بشهادة رخُليْن، أو رجُل وامْرأتين)(١٠)

قال الحاكمُ الجليلُ الشهيدُ في «الكافية: ﴿ولا يَخُوزُ شهادةُ امرأةٍ علىٰ

<sup>(</sup>١) وقع بالأصل عظم أو لم يعلم، والنشب من علمه، والحاء وقام، وقارا،

 <sup>(9)</sup> ينظر النحم العقهامة [۲۶۰۲]، فاندائع الفسائعة [۲۶۰]، فالأحسار التعليل المحمرة [۲۶۱/۶]، قالحوهره السرمة [۲۰/۶]، فقيح العديرة لابل بهمام [۲۰/۶]

قال مالكُ عَنْ تَفْتَ بِشَهَادَةِ إِمْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ إِذَا كَانَتْ مَوْصُوفَةً بِالْعَدَالَةِ ؛ لأنَّ الْحُرْمَة حَقِّ مِنْ خُقُوفِ الشَّرْعِ فَيَثْبُتُ بِحَبَرِ الْوَاحِدِ كَمَنَ اِشْتَرَىٰ لَحْمًا فَأَحْتَرَهُ وَاحِدٌ أَنَّهُ دَبِيحَةُ الْمَحُوسِيِّ وَلَنَا أَنَّ ثُبُوتَ الْحُرْمَة لاَ يَقْبُلُ الْفُصْلَ عَنْ زَوَالِ الْمِلْكِ فِي بَابِ النَّكَحِ وَإِنْطَالُ الْمِلْكِ لَا يَقْبُتُ إِلَّا بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ (١) بخلاف الْمِلْكِ فِي بَابِ النَّكَحِ وَإِنْطَالُ الْمِلْكِ لَا يَقْبُتُ إِلَّا بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ (١) بخلاف اللّخمِ ؛ لأن حُرْمَةَ النَّمَاوُلِ تَنْفَكُ عِن زَوالِ المِلْكِ فَاعْتُبِرَ أَمْوا دِينِيًّا، والله أعلم -

رصاع ، امرأةً أحبيةً كانَتْ أَوْ أُمَّ أحدِ الروجَيْسِ ، حتى يشهدَ على ذلكَ رجلانِ ، أَوْ رحلُّ وامرأتانِ عدولٌ ، وإنْ تغَرَّهَ وأخَذَ بالثقةِ فهو أفضلُ ١٠٠١.

وقالَ مالكُ: تَنْنَتُ بشهادةِ امرأةِ واحدةِ عَدْلَةٍ (")، وهو قولُ ابنِ عَبَّاسِ (١١)، وبه ينولُ أحمدُ بنُ حَنْتل<sup>(٥)</sup> وإسحاقُ.

وقالَ الشَّافِعِيُّ، يَثْبِتُ بشهادةِ أربعِ نسوةٍ (١)؛ بماءً على مدهبه: أنَّ فيما لا يطَّلِعُ عليه الرحالُ يُغْنِرُ فيهِ شهادةُ أربعِ نسوةِ ، ليقومَ كُنُّ امرأتيْنِ مقامَ رجل ، وزعَمَ (١٠): أنَّ الرَّصَاعَ ممَّا لا يطَّبِعُ عليه الرجالُ ؛ لأنَّه لا يجِلُّ للأجانبِ النظرُ إلى ثَدِي المرأةِ .

<sup>(</sup>١) زاد بعده في (ط): اأو رجل وامرأتين،

<sup>(</sup>٢) ينظر: ١١لكامي٤ للحاكم الشهيد [٥٧٥].

 <sup>(</sup>٣) تحقيق مذهب مالك أنه لا تحور شهادة امرأة و حدة في الرصاع إلا أن يكون قد فشا وغرف ينظر التاح والإكتبل لمحتصر حليل الممراق [٥ ١١١]، واصح الحليل المُشِش [٣٨٣/٤]، واشرح محتصر حليل المُشِش [٤ ٢٨٣]

<sup>(</sup>٤) أحرجه عبد الرزاق الصنعاني في المصنعة [رقم: ١٣٩٧١]، وابن أبي شيبة في المصنعة (رفم ١٦٤٢٨]

 <sup>(</sup>٥) ينظر الالمعني الاين قدامة (١٩٠/٨) ، والمسلخ في شرح المقبع الاس معمع (١٣٧١) ، وقالروض المربع الليهوئي (ص/ ٧٢٤).

 <sup>(</sup>٦) ينظر أَ الأُمَّة لنشاهمي [٦ ٩٥]، واالحاوي الكبرة للماوردي [١٠ ٤٠٢] واللمهدب في طه
 الإمام انشاهمي النشير ري [٤٦٠،٣]

<sup>(</sup>٧) أي، الشَّافعيُّ اللَّهُ

-Ch share the to-

وهو ضعيفٌ، ولأنَّ بطر دي الرَّحم المخرم إلى التذي حائرٌ، وهو مقبولُ الشهادة في دلكَ، ولأنَّ الرَّضَاعَ قدْ يكُونُ بالوحُور والسَّعُوط، ويطَّلِعُ عليه الرحالُ، ولا يُقَـلُ فيهِ شهادةُ الساء وخُذَهنَ،

واحتج مائك: بما رُوي في الجامع النّزمذيّ ، وعبره مسداً إلى غُشّة بن المحارث قال: نَرَوَحْتُ الرّاةَ ، فَحَارَتُ الرّاةُ سَوْدَاءُ ، فقالتُ ، إلَي قد أَرْضَعْتُكُما ، فأَنْبَتُ النّبِيّ عَلَى فَدُ أَرْضَعْتُكُما ، فأَنْبَتُ النّبِيّ عَلَى فَدُ أَرْضَعْتُكُما ، وهي كادنةً ، قال: فأغرص عنى ، فال: فأنبُنهُ من قبل وخهه ، فَقُلْتُ ، إنها كادِنةً ، قال: فوقد رعمت أنها قد أرضعتُكُما ، دَهُها وقد رعمت أنها قد أرضعتُكُما ، دَهُها وقد رعمت أنها قد أرضعتُكُما ، دَهُها وقد رعمت أنها قد أرضعتُكُما ، دَهُها . وَهَهَا وَقَدْ رَعمتُ أَنْها قَدْ أَرْضَعتُكُما ، دَهُها . وَهُهَا وَقَدْ رَعمتُ أَنْها قَدْ أَرْضَعتُكُما ، دَهُها . وَهُهُ النّبُهُ مِنْ قَالَ الْمُعْتُكُما ، وَهُمْ اللّهُ وَقَدْ رَعمتُ أَنْها قَدْ أَرْضَعتُكُما ، دَهُها . وَهُمْ اللّهُ وَقَدْ رَعمتُ أَنْها قَدْ أَرْضَعتُكُما ، وَهُهُ اللّهُ وَقَدْ رَعمتُ أَنْها قَدْ أَرْضَعتُكُما ، وَهُمْ اللّه اللّه اللّهُ اللّه الللّه اللّه اللّه اللّه اللّ

ولما ما روئ أصحالًا \_رحة الذات في المسوط الله عن عُمَر إلى أنّه قال: لَا يُقُلُ فِي الرّضاع إلّا شهادةً رحُليْنِ، أَوْ رحُلٌ وَامْر أَتَيْنِ الله "، ولأنْ الرضاع مم يطّلعُ عليه الرحالُ ؛ لمنا قلما ، فلا يَحُورُ الاقتصارُ على شهادة الساءِ ، كم في الأموال ، وكما في الحُرْمة بالطلاق ، ولأنّ الحُرْمة \_ وإنْ كانتْ مِن حقوق الله تعالى ، وفيها يُقْبلُ حرُ الواحدِ \_ لا نَقْلُ الفضلَ عن روالِ الملكِ ،

أَضِي: إذا تنت حرَّمةُ الرَّصاعِ يرُولُ مِلْكُ الكَّاحِ لا محالةً ؛ لأنَّ حرَّمةَ المحلُّ

<sup>(</sup>١) أخرجه البجاري في كتاب البكاح بناب شهاده المرضعة [رفيم ٤٨١٦]، وأبو داود في كاب الأنصبة بناب الشهاده في الرضاع [رقم ٣٦٠٣]، و لترمدي في كتاب الرضاع بناب ما حاه في شهادة المرأة الواحدة في الرضاع [رقم، ١١٥١]، والبسائي في كتاب البكاح الشهادة في الرضاع [رقم ٢٣٣٠]، من جديث عُفّة ثن الحارث إلى به والمقط المترمدي

<sup>(</sup>١) ينظر فالتشوطة لشرخين (١٥ ١٣٨)

 <sup>(</sup>٣) أخرج هند الرزاق الصنحاني في مصنعه [رف (١٣٩٨]، وأس أبي شب في مصنعه (رقم 1٦٩٨٩) عن عكرمه ثن حاليا، أن تُمنز فرد شهاده التراؤيي الرصاحة

الله المالية المسياس الم

مع مِنْكِ لنكاحِ لا يجتمعانِ، فيلْزَمُ مِنْ إثباتِ حرْمةِ الرَّضَعِ إبطالُ مِنْكِ النكاحِ. وابطالُ العِلْكِ لا يَثْبُتُ إلَّا بشهادةِ رجلَيْنِ، أو رجلِ وامرأتَيْنِ.

بخلاف ما إذا أخبَر عدلٌ: أنَّ هدا اللحم ذبيحةُ المجوسيِّ، حيثُ تَشْتُ العُرْمةُ بحبرِه؛ لأنَّه لا يَلْزَمُ مِنْ إثناتِ العُرْمةِ زوالُ مِلْكِ اليميسِ؛ لأنَّ الحُرْمةَ مع مِلْكِ اليميسِ؛ لأنَّ الحُرْمةَ مع مِلْكِ اليميسِ؛ لأنَّ الحُرْمة مع مِلْكِ اليميسِ عَلَانًا الحُرْمة مع مِلْكِ اليميسِ بجتمعانِ، كما في الخمرِ، فاعْسرَ ذلكَ أَمْرًا دِيرِيَّا؛ فَقُبِلَ هِمِ حَبَرُ الواحدِ.

والجوابُ عنِ الحديثِ قلّاً. إنَّ إعراصَ البيُّ اللهِ دليلٌ على أنَّ الرَّصَاعَ لا يَشْتُ بخبرِ المرأةِ، وقولُه: «دَعُهَا عَنْكَ اللهِ ليس في أكثرِ الرواياتِ، كذا قالَ التَّرْمِدِيُّ في اجامِعِه»(١).

وَلَئِنْ صَحَّ، فَنَقُولُ: الأَمْرُ بِالْمَفَارَقَةِ يَدَلُّ عَلَىٰ بِقَاءِ النَّكَاحِ، لا عَلَى زُوالِه، أَرْ يُخْمَلُ ذَلَكَ عَنَى التَمَرُّمِ، وَنَحَنُّ نَقُولُ بِهِ.

وهدا آحرُ كتابِ النُّكَاحِ ، شَرَحْتُه بعونِ اللهِ الفَتَّاحِ ، وبوائبُ الدهرِ علَيَّ قَدْ كَرَّتْ ، وسحائبُه دَرَّتْ ، وكِلاَبُه ارْبَأَرَّتْ (') واسْنطَرَّتْ (' ) ، وأما على [٣ ٧١٥ م ما قالَ البُخْتُرِيُّ وللهِ دَرُّه (' )؛

 <sup>(</sup>١) وهيارته: اوقدرؤئ عيرُ واحد هد الحديث عن ابن أبي تُنبِكة عن عقبة بن الحارث، ونمّ يدكروا
 فيه، عن عدد بن أبي مريم ولمّ يدكروا فيه دغها علك. ينظر الحدم الرمدي. [٤٥٧/٣]

 <sup>(1)</sup> أي افشغرَّتُ وانتمشَّتُ يُنظر الديهاية في عرب الحديث الأس الأثير [٢٩٤/مادة؛ رُبَرَ].
 وحاء في حاشية ١٩٥ قارْباًرُ الكلب أي أقام شَغره والسبطَّر أي امتدًه.

<sup>(</sup>٣) أي اسدُّتْ وأشرعتْ يبطر اتاج العروس اللزَّبيدي [٤٩٦/١١] الددة: مبطر]

 <sup>(1)</sup> في جملة أبياب أحرئ يُهنَّئُ فيها الحلفة المتركَّلُ على مالامة وريره العتْح بن حاقال مِن العرق ينظر ؟ ادبوان البحري ( ٢/١٠ ) -

تتبيه القصدة كلها مؤجَّهة إلى العلمة الموكّل؛ جمل يُخر فيها عن أحوال الصح بن حاقان وما حزى له وعليه، وقد صرف المؤلفُ هنا حروف الأبياب إلى مُحاطبة الدات، وأقام الكلام معامّ=

سن غايه السال 🐎

رَمَتْسِي صَّرُوفُ النَّائِسَاتِ فَأَخْطَنَانَ هِ كَذَا الدَّهُرُ يُخْطِي صَرَفَهُ وَيُصِيبُ وَلَمَ الْمُسْتِي أَطْفُو وَأَرْسُبُ نَازَةً هِ وَأَطْهَارُ اللَّهِ اللَّهِ اللِينَ أُسمَ أَجِيبُ وَلَمَ اللَّهِ فِي نَفْسِي إِلَى جَمِيلَةٌ (') هِ وَإِفْصَالُهُ فِيهَا عَلَى عَجِيبُ فَوَاللَّهُ اللَّهِ فِي نَفْسِي إِلَى جَمِيلَةٌ (') هِ وَإِفْصَالُهُ فِيهَا عَلَى تَعْبُ عَجِيبُ فَاعِلُ النَّاظِرُ فِيهِ يَقُولُ: طَوَّلْتَ وَأَمْلَلْتَ ، فليتَك التقلْت إلى كتابِ آخرَ فعنَحْت عَلْ دُرِّ مَسْرُودٍ ، ورَوْصِ معهودٍ ، مِن كلامِ أحسَ مه ، وفضاحةِ أَنِينَ منه ، وأَمْلَحُ مِنْ وَرُدٍ عَلَى صَفْحَتَى خَدْ هِ وَأَشْبَعُ مِنْ قَطْرِ عَلَى ورَقِ المَوْرُو(') وأَمْلَحُ مِنْ وَرُدٍ عَلَى صَفْحَتَى خَدْ هِ وَأَشْبَعُ مِنْ قَطْرِ عَلَى ورَقِ الموردِ والمِنَّةُ عَلَى الطَلاقِ ، والتوفيقُ مِنَ الحَلَاق ، وله الحمدُ والمِنَّةُ ، والطَّوْلُ والمُنَّةُ (').

7400 16 / TO

<sup>=</sup> الإحبار عن مضن، الشامب شراده في هذا المعام

<sup>(</sup>١) عي لا لديواله البدُّ الله في تَح إست حُملةًا ويعني ما افتح الصح من حافان وريز الحدهة المتوكُّور

<sup>(</sup>٢) هذه السنة للمؤلف، كما بله عدم في حالم ١٩٥٠، والرا

 <sup>(</sup>٣) اللُّمَةُ لـ بالصلم لـ التقوَّة، بقال فلان صفيف اللَّهُ البحر الصحاح في النفاة للحوَّه إلى ٢٣٠٧ مادة على]



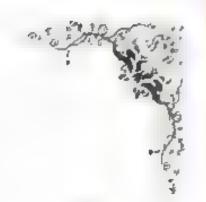

## كتَابُ الطَّكَلاقِ بَابُ طَكَلاقِ السُّنَّةِ

وقد غابه سنان څه

## كِتَابُ الطَّلَاقِ [(بَابُ طَكَلَاقِ السُّنَةِ)]

- -

لَمَّا كَانَ النَكَاحُ عَبَارَةٌ عَنْ فَيْدٍ شرعيَّ ، به يَصِيرُ نُصْعُ المرأَهِ حلالًا للرحلِ-باسَتْ أَنْ يَذْكُرَ الطلاق عَقِيبَه ؛ لأنَّه رفعٌ لدلكَ القيْدِ .

ثُمَّ الطلاقُ: مصدرُ قولِهم: طَلْقَتِ المرأةُ لـ بضمَّ العيلِ (\*) وفتْجِها لـ طلاقًا، ويَخُوزُ الْ يَكُولُ اسمًا معنى المصدرِ؛ مِن طلَّقَ الرجُّلُ المرأةَ تطليقًا، كالسلامِ والكلام، مِن التَّسليمِ والتَّكليمِ (\*)

ثُمَّ الدليلُ على وقوعِ الطلاقِ: قولُه تَعالَىٰ، ﴿ لَظَائُوْ مَرَيَّانِ ﴾ [اسنر، ٢١٩] وهولُه تَعالَىٰ، ﴿ لَاحُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلْقَتُرُ البِّنَآةَ ﴾ الآية، وقولُه تَعالَىٰ: ﴿ فَطَلِقُوهُنَّ لِمِدَّتِهِنَّ ﴾ [علاق ١]، فقدُ طلَّق رسولُ الله ﷺ سَوْدَةَ ثُمَّ راجَعَها (١)، وكذا حَفْصَةَ ثم راحَعَها (٥)،

<sup>(</sup>١) ما بي المعقوفتين ريادة س، الحال، والعال، والراء والمال

<sup>(</sup>١) يعني عبن الكنمة في المبران الصَّرْفِيُّ لَهِمُل (اطْنَقَتُ)، إذْ هي على ورْن (فَعُلَّتُ)

<sup>(</sup>٣) ينظرُ (الصنح) [١٥١٨/٤]، فينان العرب) [٢٢٥/١٠]، فالتعرب؛ [٢٥/٢]، التعريفات؛ [ص ١٤٤].

<sup>(</sup>٤) أحرجه: هيد الرراق في امصنعه (رقم/ ١٠٦٥٧)، رس طرقه الطراني في المعجم لكيرة [٤٢/رقم/ ٨٧]، عَنْ أيي حبمة، عَنِ الهيئيم أَوْ أَبِي الهيئيم الله اللهي كالله على سؤده لطبيعة، فَحَلَّمَتُ لَهُ فِي طَرِيقه، فلمَا فَرْ سَأَلَةُ الرَّحْقَة، وأنْ لهت قشتها منهُ لأي أَوْراهِ شاء؛ رحاء أنْ تُعمَّدُ يؤمَّ بقبائة رَوْخَةً، فراحَمها وقبل فنكة

قال الهيشمي الرواد الطبراني وهي إسناده صفّف الينظر المجمع الروائد المهيشمي (٢٠٥٥) (٤) مبارًد الحريجة قريبًا

الطَّلَاقُ عَلَى ثلاثةِ أَوْجُهِ: خَسَنَ، وَأَخْسَنَ، وَبِذَعِيُّ فَالْأَحْسَنُ أَنْ يُطْلِقَ الطَّلَاقُ عَلَى ثلاثةِ أَوْجُهِ: خَسَنَ، وَأَخْسَنُ، وَبِذَعِيُّ فَالْأَحْسَنُ أَنْ يُطْلِقَ الرَّبُّلُ الْمِرْأَتَهُ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً فِي طُهْرٍ لَمْ يُجَامِعُهَا فِيهِ وَيَتُوكُهَا حَنَّى تَنْقَصِينَ عِلَى الطَّلَاقِ عَلَى تَنْقَصِينَ عِدَّنُهَا؛ لِأَنَّ الصَّحَابَةَ وَلَيْهِ كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ أَلَّا يَزِيدُوا فِي الطَّلَاقِ عَلَى وَاحِدَةٍ عِنْهُ لِبِولِ اللَّهِ لِللَّهِ عَلَى وَاحِدَةٍ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

ونزَلَ فِيهَا قُولُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّتِئَ إِذَا طُلَقْتُمْ ٱلبِّتَاءَ فَضَقُوهُنَّ لِيدَرِّقِينَّ ﴾ - [١ ٥٣٨٥]

في رواية قَتَادَةً عَنْ أَنَسِ (٢٠٠٠ م) عَنْ قَالَ: طَلَقَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَفْضَةً، فَأَثْرِلَ اللهُ هَذِهِ الآيَةَ، وقال له: الزاجِعْهَا فَإِنّهَا صَوَّامَةٌ قَوَّامَةٌ، وهي مِنْ إِحْدَىٰ أَزُواجِكَ وَبِسَائِكَ فِي الجَنَّةِ ١٠٠٠.

ورُوِي في الجامع النَّرْمِذِيّ): مشددًا إلىٰ أبي هُرَيْرَة بَيْتِه فَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ وَكُلُّ طَلاقٍ جَائِزٌ ، إِلَّا طَلاقَ المَعْنُوهِ المَمْلُوبِ عَلَىٰ عَقْلِهِ (\*).

قولُهُ ﴿ الطَّلَاقُ على ثلاثة أَوْجُهِ: حَسَّ، وأَخَسَّ، وبِدْعيُّ)، وهذه مسألةُ القُدُّورِيُّ<sup>(٣)</sup>،

اعلمُ: أنَّ الطلاقَ في الأصلِ على نوْعَيْنِ: طلاقِ سُنَّةٍ ، وطلاقِ بدعةٍ . فالأولُ: على قسمَيْن ، حسن وأحسنَ ،

قال الهيشمي فرواء الطبراني في قالأومنظ، وفيه حماعه لمّ أعرفهم؛ ينظر فمجمع لروائد؛ الفيشمي [٣٩٣٩]،

 <sup>(</sup>١) أحرجه المحاكم في المستدرك [١٧ ٤]، والطرائي في المفحم الأوسطة [١ رقم/ ١٥١].
 عن فتاده عن أنس ينيء به

 <sup>(</sup>٣) أحرجه البرمدي في كتاب الطلاق باب ما حاء في طلاق المعدوة [رقم/ ١٩٩١] ، ومن طويفة الل
الحوري في المنحصقة [٣٩٤] ، وفي اللعلل المتناهيةة [٣٩٦/١] ، من طويق غطاء أن
عخلان، عن عكرمة بن حامد المخروميّ ، من أبي أهرارة يهي به

قان التربدي. المد حديث، لا نعرف مرفوعًا إلا من حليث عطاء بن عجلاك، وعطاء بن عجلاك صعيف داهب الحديث؛

<sup>(</sup>٣) ينظر: المختصر القُدوري، [ص/١٥٤].

حَنَّىٰ تَنْفَضِيَ الْعِدَّةُ وَإِنَّ هَدَا أَفْضَلَ عِنْدَهُمْ مِنْ أَنْ يُطْلِقَ الرَّجُلُ ثَلَاثًا عِنْدَ كُلُّ طُهُرَ وَاجِدَةً،

أَمَّا الأحسنُ: فهوَ أَنْ يُطَلِّقُها وَاحدةً في طُهْرٍ لَمْ يُجَامِعُها فيه ، ثُمَّ لَا يُطَلِّقُها ثانيةً إلى أَنْ تَنْقَضِيَ العِدَّةُ إِنْ لَمْ يُرَاجِعْهَا ،

وأمَّا الحسَنُّ، فهوَ أَنْ يُطَلُّقها في ثلاثةٍ أطهارٍ ، عندَ كلُّ طُهْرٍ واحدةً .

والثاني ـ هو طلاقُ لبدعة ـ: على قَسْمَيْنِ ـ أَيضًا بحسبِ العددِ ـ: وهوَ أَنْ يُطَلِّفُها ثلاثًا بكلمةٍ واحدةٍ جملةً ، أو على التفريقِ في طُهْرِ واحدٍ ، أو يحسبِ الوقتِ ، وهو أَنْ يُطُلِّقُها في حالةِ الحيضِ ، أو في طُهْرِ جامَعَها فيه .

والأصلُ فبه: ما رَوَىٰ البُخَارِيُ وغيرُه: مشدا إلى نَافِع ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عُمَرُ بُنُ يَعْدَ أَنَّهُ طَلَقَ امْرَأَتُهُ وَهِيَ حَايُصٌ ، عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، فَسَأَلَ عُمَرُ بُنُ الحَطَّابِ ﷺ ، فَسُولَ اللهِ ﷺ : هُمْرُهُ فَلْيُرَاحِعْهَ ، ثُمَّ الحَطَّابِ ﷺ وَسُولَ اللهِ ﷺ : هُمْرُهُ فَلْيُرَاحِعْهَ ، ثُمَّ المُسَلِّ اللهِ ﷺ : هُمْرُهُ فَلْيُرَاحِعْهَ ، ثُمَّ اللهُ سِكُهَا حَتَى تَطُهُرَ ، ثُمَّ تَحِيضَ ، ثُمَّ تَطُهُرَ ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ ، وَإِنْ شَاءَ طَلَقَ لِيهُ اللهِ اللهُ ال

بيانُه: أنَّ الله تعالى قابَلَ الطلاقَ بالعِدَةِ، وكلُّ واحدٍ منهما ذو عددٍ، بالصرورةِ يَنْقَسِمُ آحادُ أحدِهما على آحادِ الآخَرِ، كقوْلِ الرجلِ لآخَرَ: أَعْطِ<sup>(1)</sup> ثلاثة الدراهم هؤلاءِ الرجالَ الثلاثة، ثُمَّ الوجوتُ ليسَ بمرادٍ مِنَ الأمرِ المدكورِ في النصِّ بالإجماعِ، فيَنْعَبَّنُ ما درته، وهو النُّنَةُ، فإذا كانَ الطلاقُ المُفَرَّقُ على

 <sup>(</sup>١) أحرجه، البحاري في كناب الطلاق/ قول الله تعالى ﴿ يَأْلِهَ الْهِنْ مِنْ طَلَقَهُ أَلِشَادُ فَعَلَمُونَ لَمَدْيُونَ وَلَمْ وَلَهُ وَوَ الله تعالى ﴿ يَأْلِهُ الْهِنْ مِنْ عَلَمْ فَعَلَمُ لَمُ المَا عَلَمْ وَلَهُ وَوَ الله وَ الله وَقَع الطلاق ، ويؤمر مرجعتها [رقم ١٤٧١] ، من حديث نامع ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عُمْرَ عَلِي به حالف وقع بالأصل فأعْطِه ، ويؤمر مرجعتها [رقم ١٤٧١] ، من حديث نامع ، عَنْ عَبْدِ الله بُنِ عُمْرَ عَلِي به إلى المنهن من العالم، وقع بالأصل فأعْطِه ، والعثبت من العالم، وقع الإفاراء .

و علمه ساد ک

الأطهار سُنةً ، فيكُونُ الطلاقُ المُوقَعُ بكلمةِ واحدةٍ حملةً \_ أو على التفريقِ في طُهْرِ واحدٍ ، أو في حَبْصٍ ، أو في صُهْرِ حالمُعُها فيه \_ بدعةً ؛ لأنَّها نقِيضُ السُّنَّةِ ، وقدْ شرط رسولُ الله ﷺ التطليقُ قبل المسيس كما ترى .

وإنّما ثبت الخُدُنُ في طلاقِ الشُّنّةِ: لأنَّ الخُسُن في المأمورِ بهِ مِن قضيةٍ حكْمة الآمر، وقدْ ببّناء في فالتنبيينِ (١٠)، وإنّما كان النوعُ الآخرُ أحسَى؛ لأنّه أبعدُ مِنَ الندامةِ،

يُؤيِّدُه. مَا رَوَىٰ مَحَمَدُ مِنْ الْحَسَ فِي وَالْأَصَلِ اللَّهِ وَقَالَ: اللَّهَ عَنْ إِبَرَاهِبَمُ النَّحْعَيُّ فِي عَنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَرَضِيَ عَنْهِمِ. أَنَّهُم كَانُوا يَلْتَجَنُّونَ اللَّا بَرِيدُوا فِي الطّلاقِ عَلَى وَاحَدَةٍ، حَنَى تَنْقَصِي الْعِدَّةُ، وَأَنَّ هَذَا أَفْصَلُ عَنْدَهُم مِنْ أَنْ يُطلّن الرَّحَلُ ثلاثًا عَنْدَ كُلُّ ظُهْرِ وَاحَدَةً اللَّانَ.

فَإِنْ قُلْت: قَدْ رَوَىٰ صَاحِبُ وَالْسَسِّ؛ مَسُدًا إِلَىٰ ابْنِ عُمَر رَبُّتُهُ عَنِ النَّبِيُّ ﷺ اللهُ قَال: وَأَبْغُضُ الحَلَالِ إِلَىٰ اللهِ تَعَالَىٰ الطَّلَاقُ اللهُ عَلَىٰ فَكِفَ يَثُنْتُ فِهِ الحُسُّ مَعِ الْخُسُّ مَعِ الْخُسُّ مَعِ الْخُسُّ مَعِ الْخُسُّ مَعِ

<sup>(</sup>١) ينظر الأشبال شرح الأشبكتن اللمولف (١ ١٨٦)

 <sup>(</sup>٧) ينظر الأصل المعروف بالمستوطاة لمحمد بن الحسن الكيماني (١٩١٤ طبعة وزاره الأوقاف القطرية)

 <sup>(</sup>٣) أحرجه أبن أبي شبه [رفيه ١٧٧٤٣]، وهند الرزاق في المصنعة [رقم ١٠٩٣٦]، عن إثراهيم البحمي فإلى ٥٥٠ مين إشراهيم المحمود أن تُعلَّم الرفية على تحصل ثلاث حيصي الله أنفط الن أبي شدة،

قال اللحاكم ﴿ عَدَا حَدَيثُ صَحِيحَ ﴿ إَسَادُ وَلَمْ يَجْرِحَاهُۥ وَقَالَ الْخُورِي ﴿ فَدَا حَدَيْثُ

## ولأمه أنعدُ مِنَ النَّذَامَةِ، وَأَقَلُّ صَرِرًا بِالْمَرَّأَةِ ......

كريه مُبَغَّضًا؟

قَلْتُ: بالسنةِ إلى منارِ أنواعه [٢٠٠٠، م]؛ لأنَّ طلاقَ الشُّتَةِ حَسَّ بالنسةِ إلىٰ ملاقِ الندعةِ، ثُمَّ أحدُ بوْعَيْ طلاقِ الشُّنَّةِ أحسَّ بالنسةِ إلىٰ النوعِ (١ ٥٠٨هـ) الأُخْرِ مه،

أَوْ نَقُولُ. الخُسَنُ في الطلاقِ باعتبارِ أَنَّه إِرَالَةُ الرُّقِّ؛ لأَنَّ البكاحَ رِقٌّ بالحديثِ ''.

وكومه مُبَعَّصًا: باعتبارِ أنَّ فِيهِ كُفرانَ المعمةِ التي مَنَّ اللهُ تعالى بها على عادِه ؛ قالَ نعالى: ﴿ وَمِنْ ءَايَنِهِمِ النَّ حَلَقَ لَكُم فِينَ أَنْسِكُو أَرْوَجًا ﴾ [اروم ١٠١]، فيكونُ خَسَّ مِن حَهةِ كُفُرانِ العمةِ، فلا منافاةً ؛ لاختلافِ الحهةِ.

قولُه: (ولأنَهُ أَبُعدُ مِن النّدامة ، وأقلُ ضررًا بالمرْأة) ، أي: لأنَّ الاقتصارَ على الطلقة الواحدة \_ في طُهْرِ لَمْ يُجَامِعْهَا فيه \_ أبعدُ مِن الندامة ؛ لأنَّ الرجلَ إذا ندمَ على ما فَعَلَ يقَدِرُ على تدارُّكِ ما فاتَ بالرجعة ، أو نتجديدِ النكاحِ في غيرِ المدخولِ بها ، بحلافِ ما إدا أوقعَ الثلاث ، وكذا هوَ أقلُ ضررًا بالمرأة ، وداكَ لأنَّ الطلاقَ اطهارُ الرغبة عنها ، وتَقصرُّرُ المرأةُ بدلك ؛ لانقطاع روالِ بعمة النكاحِ عنها ، وكلما رادُ عددُ الطلاقِ راد الضررُ ، بحيثُ يئتدُّلًا بالرجعة ،

الا بصحة وقال ابن حجر الصحّحة الحاكم، ورحّم أبر حابية رسالة البظر الطوع بمرامة الابن حجر [ص/٢٢٧]،

 <sup>(</sup>١) يعني حديث ((إنَّمَا النَّكَاحُ رقَّ» قال السَّهَيُّ (إِنْدُكُر عن أسماء بنت أبي بكر ـ بيجود أبها قالت: (إنَّمَا النَّكَاحُ رقَّ، فلسطرَ أحدُكُمْ إبْنَ يُرقَى عشقَه، وروي دبك مرفوعًا، والموقوفُ أصبح السخر (النَّسَ النَّكَرَى) بليهمي [٨٦/٧]، والتحريج أحديث الإحياء، للمرفي [ص ٤٧٩].

<sup>(</sup>٠) وقع بالأصل اليميدة والمشت من المداء واعاء وقعاء وارة

و لا حلاف لأحدٍ في الكراهة ﴿ وَالْحَسْنُ هُوَ طَلاقُ السُّنَّةَ وَهُوَ أَنَّ يُطَلِقُ الْمَدْخُولُ بِهَا ثَلَاثًا فِي ثَلَاثَةِ أَطْهَارٍ .

وقال مالكُ إِنَّهُ بِدُعَةً، ولا يُباخُ إِلا وَاحدةً، لِأَنَّ الْأَصْلِ فِي الطَّلاقِ هُوَ الْحَطْرُ وَالْإِلَاحَةُ لِحَاجَةِ الْحَلَاصِ وَقَدْ الْدَفَعَتْ بِالْواجِدة، وَلَمَا: قَوْلُهُ فَي عَدِيثِ مَن عُمرَ بَرِى إِنَّ مِن السَّةِ أَنْ تَشْقُلِل لَظَيْرُ الْبَقْالاَ فَتَطَلَّقُهَا لِكُلِّ قُرْهِ عَدِيثِ مَن عُمرَ بَرِى إِنَّ مِن السَّةِ أَنْ تَشْقُلِل لَطَّيْرُ الْبَقْالاَ فَتْطَلَّقُهَا لِكُلِّ قُرْهِ عَلَى وَلِيلِ الْخَاجَةِ وَهُو الْإِقْدَامُ عَلَى الطَّلَاقِ فِي نَطْبِيقَةً، وَلِأَنَّ الْخُكُمُ لِدَارُ عَلَى دَلِيلِ الْخَاجَةُ كالمتكررة بطرًا إلى دليلها.

قولُه. (ولا حلاف لأحدٍ في الكراهة)، معناه ، بحلُ لا تَقُولُ بالكراهةِ ، ولا يُحالُفُ أحدٌ فيها ، حيثُ لا قائلَ بالكراهةِ يعني، في الاقتصارِ على الطلقةِ الواحدةِ في طُهْرٍ بنه يُحامِقُها فيه ، بحلافِ الثلاثِ ، فإنها مكروهةً ، إذا لمَ تُفَرَّقُ على الأطهارِ عندُه

أمَّا عند مالكِ: فهي مكروهةٌ ، مُعرِّقةً كانْتُ أَوْ محموعةً " " .

تولّه: ﴿وَقَالَ مَالِكُ إِنّهُ بِدْعَةً ، ولا بُساخُ واحدةً) ، أي ، إنَّ الطلاقِ إِنّا طلقةٌ للمُترَق على ثلاثة أطهارٍ في المدحول بها بدعةٌ ، ولا يُسخُ من الطلاقِ إِلّا طلقةٌ وحدةٌ ، ﴿ لِأَنَّ الأَصْلَ فِي الطّلاقِ الخَطْرُ ﴾ . لِما فيه بن قَطْع بعمة للكاحِ التي منّ الله به على عباده ، وإنَّما أبيخ للحاحة الماشة إلى الحلاصي ، وقد المدفعتِ الحاحةُ بالواحدةِ ، فلا يُبَاحُ غيرها .

ولما قولُه تعالى ﴿ كَظَّمُو مُرْتِدِ ﴾ ، ثُمُّ قال: ﴿ أَوْ تُسْرِيحٌ بَارِحْسُمٍ ﴾ (اسم. ٢٠٩) .

 <sup>(</sup>١) راد بعده في (ش) الجماع في الجماع ا

 <sup>(</sup>۱) پنفر ۱ ساخ و (کنال سختمر جنال عمرای [۲۰۹]، واشرح مجمر جنال عجرشي (۲۰۱]
 (۲۸ ا)

ولا غاية البيان ١٥٠٠

وارادَ به: الثالثة ، فلا تُكُونُ الربادةُ على الواحدةِ بدعةً ؛ لأنَّه مشروعٌ يمُوحِبِ الآيةِ كما نزَى -

وقولُه تَعالَىٰ. ﴿ فَطَيْقُوهُنَّ لِمِيَّتِهِنَّ ﴾ [العلاق ١]، قالَ في االكشافِ»: اأي: مستقْبِلات لعَدَّتهنَّ، كقولك: أتينُه لليلة بقِيْتُ مِنَ المُخرَّم، أي: مستقْبِلا لها، وفي فراءة رسول الله ﷺ: (فِي قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ) (أ)، وإذا طُلُقَتِ المرأةُ في الطُّهْرِ المتقدِّمِ للفُرْءِ الأولِ مِنْ أَفُرائِها، فقدُ طُلُقَتْ مستقْبِلةً لعدَّتِها» (أ).

وقد بيًّا قبل هذا: أنَّ الطلاقَ در عددٍ، والعدةُ ذاتُ عدَدٍ، فَقُوبِلَ أَحدُهما بالآخرِ، فَتُقْسَمُ آحادُ أَحدِهما على آحادِ الآخرِ ضرورةُ.

وقد رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، أنَّه قَالَ لِإِبْنِ عُمَرَ ﷺ جِينَ طَلَقَ الْمَرَأَتُهُ وَهِيَ حَانِضٌ: "مَا هَكَذَا أَمَرَكَ اللهُ تَعَالَى، إنَّمَا السُّنَّةُ أَنْ تَسْتَقْبِلَ الطُّهْرَ اسْتِقْتَالًا، وَتُطَلَقَهَا لكُلُّ قُرْءِ تَطْلِبِقَةً ""، ولأنَّ الأصلَ في الطلاقِ الحطْرُ، كما قالَ مالكَ، والإباحةُ '

قال ابنَّ عبد الهادي ١٩هد الحديث لمْ يُحرُّحه أحدٌ مِن أصحاب الكنب النُّنَّه، وقال بعصرٌ من بكنَّم=

أحرحه مسلم في كان الطلاق/ بان بحريم طلاق لحائص بعير رصاه، وأبه لؤ حالف وقع الطلاق، ويؤمر مرحمتها [رقم: ١٤٧١]، وأبو داود في كان الطلاق/ بان في طلاق السنة [رقم/ ٢١٨٥]، والبسائي في كان الطلاق بان وقت الطلاق للعدة التي أمر الله ـ رؤي أن تطبق لها النساء [رقم/ ٣٣٩٢]، من حديث الل غفر برى قال (فرأ الشيئ إذا طلقته إذا طلقته السناء قطلقوهُنَّ في قُبُل هِدَّتِهنَّ) ٤٠

 <sup>(</sup>٣) ينظر: ٥١لكشاف، للزمحشري (٢/٤٥٥].

<sup>(</sup>٣) أحرجه الدارقطي في السنة [٣١٤]، ومن طريقة ابن الحوري في التحقيقة [٣٩١/٣]. والسيهمي في المحتوية [٣٩١/٣]، من طريق عطاء الحراسايي حدَّلَهُمْ، عن الحسن، والسيهمي في المسبن الكرى [رقم ١٤٧١٦]، من طريق عطاء الحراسايي حدَّلَهُمْ، عن الحسن، من ما عندُ الله ثلُ عُمر الله عشن الراد الله يُشِعها بنظيمين أخراوش عند التُرْأَيْن، ضع ذلك رسول الله ﷺ فعال الها التي عُمر ما هكذا أمرك الله، إلك قدْ الحَطالَت اللهُمْ ، ونَظلُق لكُلُ قُرُوه

نُمْ قبل الْأَوْلَىٰ أَنْ يُؤَخِّرَ الْإِيقَاعَ إِلَىٰ آخِرِ الطَّهْرِ اخْتِرارًا عَنْ تَطُوبِلِ [١٥٠٧٠] العِدَّةِ والأطهرُ أَنْ يُطَلِّقُهَا كما طُهرت؛ لأنه لو أَخَرَ رتما يُحامِعُها ومن قصده التطليقُ فيُتَنلى بالإيقاعِ عُقَيْتَ الوِقاعِ.

للحاحة إلى الطلاق؛ بسب العجر عن الإمساك بالمعروف عد عدم موافقة الأحلاق، والحاجة مقامها، وهو الأحلاق، والحاجة بسب العجر أمْرٌ مُتطَّن، فأقيم دليل الحاجة مقامها، وهو الإقدام الإقدام الماء على الطلاق في رمان تجدّد الرغبة فيها، وهو الطُّهْرُ الخالي عن الحدي، فلمّا تكرّر دليل الحاجة ؛ حُعِلَتْ كأنّ الحاجة إلى الطلاق تكرّرت ، فأبيخ تكرار الطلاق المُعرّق على الأطهار ؛ لأنّ الدليل أقيم مقامها ؛ تبسيرًا ، فدار الحكم معه وجُودًا وعدمًا .

وإسا قلنا: إنَّ الطُّهْرُ الحاليِ عنِ الجِمَاعِ زمانُ تحدُّدِ الرغبةِ ؛ لأنَّ الحيض رمانُ العُرةِ ، وكذا الطُّهُرُ إذا وُجِدَ فِهِ الجِمَاعُ تَفْتُرُ رغبةُ الرحلِ فِيها [١٣٨٦/١] ، فلا يَكُونُ الإقدامُ على الطلاقِ في الحيصِ \_ أوْ في الطُّهْرِ بعدَ الجماعِ \_ دليلَ الحاجةِ ، فلا يَكُونُ مِباحًا ،

قولُه: (ثُمَّ قِبِلَ:)... إلى آخِرِه. يعني: اختلاف المشايخ في الطلاق السُّنَيّ: قالَ بعضُهم: يُوقعُ في أوَّلِ الطُّهْرِ، كما طَهرتُ مِنَ الحيضِ، وهوَ الأطهرُ<sup>(١)</sup> ؛ لأنَّ محمدًا قالَ في «الأصلِ»: «وإذا أرادَ أنْ يُطَلِّقُها ثلاثًا طبَقَها واحدةً إذا طهرتُ مِنَ الحيصِ» (<sup>(١)</sup>، وذلكَ لأنَّه لوْ أخَرَ رُبَّما يقعُ هيهِ الجِمَاعُ ؛ لأنَّ الطُّهْرَ زمانُ تجدُّد

علىه عدا إسبادٌ قريُّ ، وقد صرَّح الحسنُ هذا بمشافهة ابن عُمر ، وفي هذا بظرٌ ، بل الجديث فيه
 بكارة ، وبعصنُ رواته متكنّم فيه السطر التشج التحقيق الأس عبد الهادي [٤٠٣،٤]

 <sup>(</sup>١) ينظر قشرح محتصر الطحاري؛ تنحصاص [١٨/٥]، فمحنف الرواية؛ لأبي اللبث السعرقادي
 (١) ١٦٣٠]

 <sup>(</sup>۲) ينظر (۱۱ أحبل/ المعروف بالمسوطة لمحمد بن الحسن الشيائي (۲۹۱, ٤)

وَطَلَاقُ البِدْعَة: أَنْ يُطلَقها ثَلَاثًا بِكَلِمَةِ وَاجِدَةٍ أَوْ ثَلَاثًا فِي طُهْرِ وَاجِدِ وإذا فعلَ ذلك وقعَ الطلاقُ وكان عاصيًا،

رعة ، فالطلاقُ بغدَه يَكُونُ بِدُعِيَّ ، وهو معنى قرلِه: (فَيَّتُنَكَىٰ بِالإِيقَاعِ عَقِيبَ الوَقَاعِ)، فَيُكْرَهُ التَأْخِيرُ ،

وقالَ بعضُهم. يُؤخَّرُ لإبقاعُ إلىٰ آخِرِ الطُّهْرِ؛ كَيْلَا بَلْرَمَ تطويلُ العِدَّةِ، وفيهِ صرَرٌ بالمرأةِ؛ لأنَّه إذا لَمْ يُؤخِّرُ تَكُونُ عِدَّتُها ثلاثةَ أطهارٍ، وثلاثَ حِيَضٍ كواملَ، نَطُولُ عِدَّتُها لا محالةً.

قالَ في الخلاصةِ الفتاوئ»: «واختارَ بعصُ مشايخِنا تأحيرَ الطلاقِ إلىٰ آخِر نُعُهْرٍ».

ثُمَّ قَالَ: «وهوَ روايةً أبي يوسُّفَ عنْ أبي حنيفةٌ»(١١).

قُولُه: (وَطَلَاقُ البِدْغَةِ ۚ أَنْ يُطَلِّقُهَا ثَلَاثًا بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ ، إِنْ ١٠٥٠ مَمْ أَوْ ثَلَاثًا فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ)، أي: أَنْ يُطَنَّقُهَا ثلاثًا على التفريقِ في طُهْرٍ واحدٍ، وهذا مدهبُنا(٢).

وقالَ الشَّافِعِيُّ: لَا أَعرفُ في لجمعِ بدعةً ، ولا في النفريقِ سُنَّةً ، بلِ الكلُّ ماحُ (\*) ، ورُبَّما يَقُولُ: إيقاعُ الثلاثِ جملةً سُنَّةً ، حتى إذا قالَ لامرأتِه: «أنتِ طالقٌ

<sup>(</sup>١) قال السرحسي، واحتار بعض مشايحا رحمهم الله تعالى تأجير الإيقاع إلى آجر الطهر ليكول أبعد عن تطويل العدة، وطاهر ما يقول في الكتاب بدل على أنه يطلقها حين تطهر من الحيص ؛ لأنه لو أحر الإيقاع ريما يجامعها، ينظر الالمسوطا المسرحسي [٦,٨] ، احلاصة العتارئ المحاري [٥،١٢]

 <sup>(</sup>۲) ينظر، (الآثار) لمحمد بن الحسن الشيباني [ص ٩٩] ، (الحامع الصغير) [ص ١٩٦] ، (المسوط) ينظر، (الآثار) لمحمد بن الحسن الشيباني [ص ٩٩] ، (المدائع الصغير) [١٤١ / ١٤١] ، (المقائل) التحمد المقابدة المقابدة المدائع المحاشية المدائع المحاشية المدائع (١٤١ / ٢٥٦) ، (المدائع المحاشية المحاشية المدائع) المحاشية المحاشية المدائع (١٤٤/٣) .

<sup>(</sup>٢) ينظر: الروصة الطالبين، للموري [٩١٨]، واللجم الوهاج في شرح المهاج اللهمري [٧/٥٥٥].

الله المال 🚓

ثلاثُ للشُّنَّةِ ١ ، وقُعَ الكُلُّ في الحالِ عندُه ١١ - كذا في اللعبسوطِ ١١١١،

فالحاصلُ أنَّ عبدُما. يُغْتَرُّ في طلاقِ السُّنَّةِ التَّعْرِينُ كَانُوقْتِ.

وعند مالك: يُغْتَنُّ الوَّحْدَةُ والوقتُّ (\*\*!.

وعبدَ الشَّافِعيُّ: يُعْتبرُ الرقتُ، ولا يُلْتَفتُ إلى العددِ<sup>(1)</sup>.

والبحثُ مع مالكِ قدْ مضيٍّ.

وللشَّافِعيُّ. قولُه تَعالى: ﴿ لَا خُبَاحٌ عَيْكُمْ إِن ظَلْفَتُرْ اَلِبُنَهُ ﴾ ، وهدا لأنّه مُطلَقُ، فَيَشَاوِلُ الجمْعَ والتعريقَ

ورُوِيَ عَنْ عُولِيْمِ العَجْلانِيُّ: أَنَّهُ لَمَّا لَاعْنَ الْرَأْتُهِ، قَالَ، الكَدَّلْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللهِ، إِنْ أَمْسَكُتُهَا فَهِيَ طَالِقٌ ثَلَاثًا اللهِ وَلَمْ يُلْكُرُ عليه رسولُ اللهِ ﷺ إيفاعَ الثلاثِ حملةً

وعبدُ الرحمنِ بنُ عُوْفٍ: ﴿ طَلَّقَ الْمُرْأَنَّهُ ثُمَاصِرَ ثَلَاثًا مِي مرَضِ مَوْيِهِ ١٩٠٠ ، ولأنَّ

<sup>(</sup>۱) - ينظر الحالاً أنه مشافعي [1 83٣]، والمحاوي الكبير المحاوردي (١٠ ١٣٢، ١٨٩)، واللهديب في فقد لإمام الشافعي، المنعوي [1 ١٧]

<sup>(</sup>١) ينظر: اللمشاوطة للشَّرْخُيِنُ [2/3].

 <sup>(</sup>٣) ينظر الاستدواء السحول [٣ ٣]، وقالكاني في فقه أهل المدينة؛ لأس عبد در [٣ ٩٧٥].
 واشرح محكم خليلة للخرشي [٢١/٤].

 <sup>(1)</sup> ينهر الأحالث بعي [1 37:3]، والنحاري لكبرا ببداردي [١٨٩٠/١٢٢٠١، ١٨٩٠] والنهدي في ظها الإمام الشابعي الليفري [1//1].

 <sup>(</sup>د) أحرجه البحاري في كتاب العلاق بالسامل أحار طلاق الثلاث [رفيم ١٩٥٩ ] ، ومسلم في كتاب البعان [رفيم ١٤٩٦] ، من حديث سهل بن معد الساعدي إلي به

 <sup>(1)</sup> أخرامه الشامي في المستم بريت السدي (ما إدام 1817)، ومن طريقه الشهلي في اللسن بكرى (ارفيم 1841)، و عارفهاي في المستم (الداك)، عن شد الله من الربير برايد.

سود عابد البيان 😂

الطلاق في الأصر مباحٌ ؛ لأنّه مشروعٌ ، فَيَكُولُ الْحَمْعُ والتعريقُ سواءً ، إلّا إذا نضمً إليه معمّى مُحرَّمٌ \_ وهو تطويلُ العِدَّةِ \_ كمّا إذا طلّقها في حالةِ الحيضِ ؛ لأنّ الحيض الدي وقع فيهِ الطلاقُ ليسَ ممحسوب مِنَ العِدَّةِ بالإجماعِ ، أو تلبيسُ أمْرِ لعِدَّةِ عبها ، كما إذا طلّقَه في طُهْرِ جامَعَها فيه ؛ لأنّها لا تَدْرِي أنّها حائلٌ (١٠) ، فتَعْتَدُ بالأقر ءِ ، أو حاملٌ فتعتدُ بوضع الحَمْنِ .

ولَنا: قولُه تَعالى: ﴿ ٱلطَّلَقُ مَرَّتَانِ ﴾ [بقر: ٢٧٩]

بِيانُه: أنَّ اللامَ فِيهِ للجسرِ ؛ لعدمِ العهدِ، ولزوم (١٧٥/٣) فسادِ المعنىٰ علىٰ تقديرِ إرادةِ الحقيقةِ ، فيَكُونُ المشروعُ في جنسِ الطلاقِ \* مُقَرَّقًا -

وڤولُه تَعالَىٰ: ﴿ فَطَيْفُوهُنَّ لِمِنَّغِينَ ﴾ [الطلاق ١٠] ، أي: مُستَشْلاتِ لَعِدَّتهنَّ ، وهذا لا يَكُونُ إِلَّا في النفريقِ درنَّ الجمُع .

وقدُ رُوِي: أنَّ مَحْمُودَ بنَ بَبِيدٍ ﷺ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ: ﴿أَتَلْعَبُونَ بِكِنَابِ اللهِ تَعَالَىٰ وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ ﴾ (٢).

واللعبُ بكتابِ اللهِ تعالىٰ \_ وهوَ (") ترُكُ العملِ له \_: حرامٌ ، فَبَكُونُ إِيقَاعُ الثلاثِ جملةٌ حرامٌ ، ولأنَّ الأصلَ في المطَّلاقِ: الحظْرُ ؛ لِمَا فيهِ مِن قَطْعِ نعمةِ

<sup>=</sup> الذان المَلِّق عَبْدُ لرَّ حُسِّ بْنُ عَوْبِ الرَّأْتَةُ تُعاصِر بِنْ الأَصْبَعِ الكَلْبَيَّةَ ، ثُمُّ ماتَ وَهِيَ في عِلَّتِها ال

<sup>(</sup>١) الحائل: هي كل أنثن لا حُبُلَ بها ، جمُّنها حَبالَى ينطر الطِّبة الطَّلَبة الأبي حقص النسفي [ص٥٥] .

 <sup>(</sup>٣) أحرجه السائي في كتاب الطلاق/ الثلاث المجموعة وما فيه من التعليظ [رقم/ ٣٤٠] ، ومن طريقه السرم في المتحلى، [٣٤٠] ، من حديث تنجّعود بن لَبِير قال، أُخْرَ رَسولُ اللهِ ﷺ عَنْ رَجُلِ طَنْقَ المْرَأَنَةُ للاث تطبيقاتِ جميعً ، فعام عَضْبانًا ثُمَّ قالَ. «أَيُلْقَبُ مَكِناب اللهِ و وأما بينَ أَظْهُرِكُمْ ٤٤ قال ابنُ التركماني: لاسلم صحيح، وقال ابن حجر الرواد السائي، وروائه موثّعون، ينظر، لا يجوهر النقي، لابن التركماني [٢٨٩،١] ، والنوع المرام؛ لابن حجر [ص/٤٠٧] .

 <sup>(</sup>٣) وقع بالأصل: قفوة والعثب من المداء والجاء والجاء والراء.

سول غاية لبيان 🧇

التُكاح الذي منّ اللهُ تعالىٰ بها علىٰ عبادِه بقوله نعالىٰ: ﴿ وَمَنْ ءَالِـبَهِۦٓ أَنَّ حَلَقَ لَحَكُم مِنَ أَنفُسِكُمُ رَوْحَ ﴾ [الروم ٢١].

والفقة فيه: أنَّ الإسقاطاتِ لا تَتَكَرَّرُ كالعَتَاقِ، وكانَ يَسْغِي ألَّا يَشْرَعُ الطلاقُ مكرِّرًا، إلَّا أَنَّه شُرع مُكرِّرًا لمعنى التلافي (")، عندَ المدم، قلا يَجُوزُ له تفويتُ هذا المعنى على مفسِه معدم عطر الشرعُ له، كما أنَّه لا يُبَاحُ له الطلاقُ في الحيضِ؛ لأنَّه بَنْدَمُ إذا جاءَ أوانُ الطُهْرِ، ولا إلا ١٧٥٥م ما معى لتطويلِ العِذَةِ ولا لتلبِيسِها؛ لأنَّه إذا طلَقَها في الطَّهْرِ، ثم طلَقَها في الحيضِ يُكْرَهُ بالاتفاقِ، وليسَ ثَمَّةَ تطويلِ ولا تأبيسٍ،

والحوابُ عنِ الآية فنقُولُ: قد خُصَّ منها الطّلاقُ حالةُ الحيصِ، والطلاقُ مي طُهْرِ جامَعُها فيه، فيُخصَّ المُتَنارَعُ ــ وهو الجمُعُ ــ سما تلَوْما.

وحديثُ العَجْلانِيِّ لا يَحُوزُ الاحتجاحُ به للحصم؛ لأنَّ مذهبَه أنَّ الفُرْقةَ تقَعُ

<sup>(</sup>۱) مصن تحریجه،

 <sup>(</sup>۱) وقع بالأصل، واقبه التلاقي، واستنت من العالم والراء وقاراء وكلاهما صحيح المعنى
 والتلايي، هو التدارُك، يقال اللامي الشيء، إذا تداركه اسطر: قاسمجم الوسيطة [۸۳۳/۲].

 <sup>(</sup>٣) وقع بالأصل، وقف، قالتلاقي، والمئت من وقع، وقع، وقوا، وكلاهما صحيح المعنى
 كما صبق.

الله البيار ع

ممجرَّدِ اللمانِ ، فَيَكُونُ تطليقَ الأجنبيةِ .

وحديثُ عبد لرحمن بن عَوْفٍ ﴿ وَهَا شَابَهَهُ مَحْمُولٌ عَلَىٰ طَلَاقِ السُّنَّةِ ، بَانُ فَنَ: أَنْ طَالَقٌ ثلاثَهُ للسُّنَّة ؛ لأنَّ الأَلْيَنَ بِحَالِهِم أَنْ يَعْمَلُوا عَلَىٰ وِفَاقِ الكتابِ والسُّنَّةِ ؛ ولأنَّ نقلبدَ الصحابيُّ ليسَ بحُجةٍ عندَه ؛ فكيفَ يَخْتَجُّ بِمِعْلِ الصحابيُّ علينا ؟

ثُمَّ اعلمُ: أنَّ بعصَ الناسِ قالُوا إذا طَنَّق الرجلُ امرأتَه ثلاثًا بكلمهِ واحدةٍ ؛ وقعَتْ عليها واحدةً ، إذا كانَتْ في وقْتِ سُنَّةٍ ، وذلكَ أنْ تَكُونَ طاهرًا مِن غيرٍ حماع ،

> والزَّيْدِيَّةُ مِنَ لشيعةِ يقولون: يفعُ واحدةً (١). والإمامِيَّةُ (١) يقولون: لا يَقَعُ شي (٣)

لهم: مَا رُوِيَ فِي اللَّسَنَوِ» والشرح الآثارِ»: مَسْنَدُ إِلَىٰ ابنِ جُرَبْح قَلَ: أَخْتَرَنِي انْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ أَمَا الصَّهْدَءِ قَلَ لِإِنْ عَنَاسٍ ﷺ: «أَتَعْلَمُ أَنَّ الثَّلَاثَ كَانَتُ تُخْعَلُ وَاحِدَةً عَنَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَأَبِي بَكْرٍ، وَنُلَاثًا مِنْ إِمَارَةٍ عُمْرَ ﷺ، وَأَبِي أَنْ عَبَاسٍ: نَعَمُ اللهُ وَلاَنَّ اللهَ معالى أَمْر عبادَه أَنْ

 <sup>(</sup>١) ينظر الشرح التجريد في قلم الريديه اللمؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (٢٧٥/٢) طبعة مركز التراث والبحوث اليعني.

<sup>(</sup>٢) جاء في حاشية قامه، أوالإمامِيّة: من الروافض، كذا قالَ لشيخ ابن الهمام،

 <sup>(</sup>٣) وقال بعد الأعامية، أن الثلاثة واحدة، وهو قون الناصر، وروى أبو حالد عن ريد بن عني أن الثلاثة
 ثلاثة، وقد روي دلك عن أبي جعفر محمد بن عني، ويليه دهب العقهاء، ينظر فشرح النجريد في
 فقه الريدية للهاروني (٢/٥٧٤).

 <sup>(</sup>٤) أحرجه مسلم في كتاب الطلاق/باب طلاق لثلاث [رقم/ ١٤٧٢] وأبو داود في كتاب الطلاق/ ياب مسلح المواجعة بعد التطليقات الثلاث [رقم/ ٢٢٠٠]، والحسائي في كتاب الطلاق باب طلاق الثلاث المتدرقة قبل الدخون بالزوجة [رقم/ ٣٤٠١]، والطحاري في فشرح معامي الاثارة=

سوي عاده ليبان €

يُطلَّقُوا لَمُسَاءَهُمُ لُوقُتِ عَلَىٰ صَفَقِ، فإذَا طَلَّقُوا عَلَىٰ عَيْرِ مَا أَمْرَ بِهِ ؛ لا يَقَعُ، كما إذَا أَمْرُ رَحَلُّ رَجَلًا أَنْ يُطلَّقُ امْرَأَتُ فِي إِلَى اللهِ الإِلَّهِ وَقَتِ، أَوْ عَلَىٰ شُرَّطٍ، فَطلَّقُها بِحَلافِ دلكَ ؛ لا يَقَعُ، فكذلكَ هذا.

ورُوِيَ فِي السننِ أَبِضًا. مسدًا (١) إلى عِكْرِمَةً ، عَن ابْنِ عَتَاسِ ﷺ قَالَ: ا اإِذَا قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثٌ بِمَم وَاحِدٍ ؛ فَهِيَ وَاحِدَةً ا (١) .

ولَمَا مَا رُوِيَ فِي السَّنِ الْمُسْنِ الْمُسْنِ اللَّهُ وِيُّ ، عَنْ أَبِي سَلَّمَةً بْنِ غَيْدِ الرَّحْمَٰنِ ، وَأَبّا وَمُحَمَّدِ بْنِ إِياسٍ: أَنَّ ابْنَ عَتَاسٍ ، وَأَبّا هُرَيْرَةً ، وَعَنْدِ اللَّهِ مُنْ عَمْرِو بْنِ العَاصِ شَيْلُوا عَنِ البِكْرِ يُطْلَقُها زَوْحُهَا ثَلَاثًا ؟ فَكُلُّهُمْ قَالُوا: اللَّا تَجِلُّ لَهُ حَتَّىٰ تَسْكِحَ زَوْحًا عَيْرَهُ اللَّهِ .

وحدَّث الطَّحَاوِيُّ في الشَّرِحِ الآثارا: عنِ ابْنِ مَرْرُوقِ، عَنْ أَبِي حُذَيْفَةَ، عَنْ شَفِيانَ، غَيِ الأَغْمَشِ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الحَارِثِ فَال. جَاءَ رَحُلٌ إِلَىٰ ابْنِ عَتَاسٍ فَقَالَ: إِنَّ عَمِّي طَلَق امْرَأَتُهُ ثَلَاثًا. فَقَالَ: ﴿إِنَّ عَمَّكَ عَصَىٰ اللهَ نَعَالَىٰ فَأَثِمَ، وأَطَاعِ الشَيْطَانَ،

 <sup>[</sup> a a r ] ، من طريق ابن خريع مال أخبري الله طاؤس ، غن أبيه أن أن الصَّهْباء قال لائن عنسي
 عني به

 <sup>(</sup>۱) بل مُعلَّقُ عير موصول، كما سبأتي.

 <sup>(</sup>٣) علقه أبو داود في السنة كتاب الطلاق, باب بسخ المراجعة بعد انتظليمات الثلاث [رقم/ ٦٦٧].
 عن حدّاد بن رئيل، عن أبوب، عن عكّرمة، عن ابن عناسي بإلى به

قال أبو داود ١ ورواه إسماعيل بن إيراهم، عن أبوت، عن عكرمة هذا قوله، لم بذكر ابن عناس. وحملُه قولُ عكرمة،

 <sup>(</sup>٣) أحرجه عبد الرزاق في المصنفة (رقم ١١٠٧١)، ومن طريقه أبو داود في كتاب الطلاق باب
سنح المراجعة بعد التطليمات الثلاث [رقم ٢١٩٨]، ومن طريقه السهلمي في السس الكرى؟
[رقم/ ١٤٨٦٠]، من طريق الرُّمْرِيُّ بإسباده به.

ح**رث** غابة البدل چي۔

نَمْ يَخْعَلُ لَهُ مَخْرَجًا، قُلْتُ: كَيْفَ تَرَىٰ فِي رَجُلٍ يُحِلُّهَا لَهُ؟ فَقَالَ مَنْ يُخَادِعِ اللهَ بُخَادِعْهُ॥(١٠).

وحدَّتَ الطَّحَاوِيُّ أيضًا. بوسنادهِ إلى مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي عَيَّاشِ الأَنْصَارِيُّ، أَنَّهُ كَانَ حَالِسٌ مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ الرُّنَيْرِ، وَعَاصِم بْنِ عُمَرَ، فَجَاءَهُمَ مُحَمَّدُ بْنُ إِيَاسِ سْ النَّكَيْرِ فَقَالَ: إِنَّ رَجُّلًا مِنْ أَهْلِ البَّدِيَةِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاقًا قَتْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَمَا تَرَيَّالِ؟

فَقَالَ اثنُ الرُّنَيْرِ: إِنَّ هَذَا أَمْرٌ مَا لَنَا فِيهِ قَوْلٍ، فَاذْهَبْ إِلَىٰ ابْنِ عَبَّاسِ وَإِلَى أَبِي هُرَيْرَةَ هُرْبَرَة فَاسْأَلُهُمَا ثُمَّ اثْبِنَا فَأَخْرِنَا. فَذَهَت فَسَأَلَهُمَا، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَأَبِي هُرَيْرَةَ هُرْبُرَةَ الْوَاحِدَةُ تُبِينُهَا، وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: الوَاحِدَةُ تُبِينُهَا، وَالنَّهِمُ نَا أَبَا هُوَلُوَةً، فَقَدُ حَاءَتُكَ مُعْضِلَةٌ (٢)، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: الوَاحِدَةُ تُبِينُهَا، وَالنَّهُ لَا ثُنُوعُ ثُوجًا غَيْرَهُ (٣)، رواه مالكٌ في الموطأِ (١٠٧٠/١ وَاللَّهُ لَا أَنَهُ قَالَ أَنْهُ قَالَ هُي الموطأِ (١٠٧٠/١ عَلَى اللَّهُ قَالَ ابنُ عَبُسِ مِثْلَ دلكَ (١٠٠٠).

وَرَوَىٰ الطَّحَاوِيُّ: بإسناهِ الى سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ: أَنَّ رَجُلًا سَالَ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ

 <sup>(</sup>۱) أحرجه عبد الرراق في «مصمه» (رقم ۱۰۷۷۹)، والطحاوي في «شرح معامي آثار» [۵۷/۳]،
 والبيهقي في «انسس الكبرى» [ريم / ۱٤٧۵۸]، من طريق الأغمش، عَنْ مالِكِ نَي الحارثِ قالَ:
 جاءَ رَجُّلٌ إِلَىٰ ابَّنِ عَبَاسٍ ﷺ به ٠

قالُ البدرُ العيني: أَيُستادهُ صحيح، ينظر الدحب الأفكار شرح المعاني والآثار، للعيبي [١١]٥٠].

أي: مالة صعبة نشكلة.

 <sup>(</sup>٣) أحرجه: الطحاوي في الشرح معاني الآثار (١١٨٣/٢) ، عَنْ مُعاوِيَةً بْنِ أَبِي عَيْشِ الأَنصاريِّ بيش به.
 قال البدرُ العبني: المساده صحيح، ورجاله كلهم رحال الصحيح المنظر النحاء الأفكار شرح المعاني والآثار (العيني [١١٥]).

 <sup>(</sup>١) أحرجه مالك في قالموطأة [رقم/ ١١٨٢]، وعنه الشابعي في قامسده/ ترتيب السندية [رقم/ ١٢٩٩]، عَنْ مُعاوِيّة بْنِ أَبِي عَبّاشٍ الأَنْصارِيُّ رَبُّكُ به.
 الأَنْصارِيُّ رَبُّكُ به.

حو⊸ عدد البيان ج

رُحُلِ طَلَق الْمُرَاتَةُ مِئَةً. فَقَالَ: «ثَلَاثُ تُحرِّلُهَا غَلَيْهِ، وَسَبُعَةٌ وَيَسْعُون فِي رَقَتَتِهِ، إِلَّهُ اتَخَد آيَاتِ اللهِ هُزُّواً!»(١).

وَرَوْيُ الطَّحَاوِيُّ أَيضًا: عنْ عُمْرَ بنِ الحطاب، وعبدِ اللهِ بن مَسْعُودٍ، وأنس بنِ مالكِ مثَلَ ذلكَ<sup>(1)</sup>.

فَعُلِمْ بِذَلِكَ: أَنَّ مَا رَوَاءِ الْحَصِمُ لِيسَ يَصَحِيحٍ ، وَلَسَّ صِحَّ فَإِنَّهُ مَسُوخٌ بِمَا رَوَيْنَا ، لأَنْ الرَّ عَتَاسٍ أَفْتَىٰ بِحَلَافِ مَا رَوَىٰ عَهِ الْحَصَّمُ ، وهذا لأنَّ الأَسْبَاءَ كَانَتُ عَلَىٰ عَهِدِ رَسُولِ بَيْنَةً عَلَى مِعَانِي ، فَحَعَلُهِ أَصَحَانُه فَيْنَ بَغْذُه عَلَىٰ خَلَافِ ذَلِكَ ، عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ بَيْنَةً عَلَىٰ مِعَانِي ، فَحَعَلُهِ أَصَحَانُه فَيْنَ بَغْدُه عَلَىٰ خَلَافِ ذَلِكَ ، لَمُعَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ مِعَلَىٰ مَنْ بَعْدَهُم ، فكن ذَلْكُ منهم حَجَةً لَمَا قَبْلُها (٢) .

أَلَا تُرَىٰ أَنَّ بِيِّعَ أَمْهَاتِ الأَولَادِ حَرَامٌ بَوَحَمَّعِ الصَّحَابَةِ ، وَكُنَّ يُبُعُنَ قُلَ ذَلَكَ ، وَكَدَا التَوقِيتُ فِي خَدِّ الْخَمَرِ ثَنَ بَاجِمَاعِهِم ، وَلَمْ يَكُنُ قُتُلَ ذَلَكَ تَوقِيتٌ ، فكدا الطلاقُ الثلاثُ ، لَمَّا حَكَمُوا بَوقُوعِها حَمَلةً ، وأَجَمَعُوا عَلَيه ؛ لَمْ يَحُرُ لنا خلافُهم ؛ لأنَّ إجماعَهم حَجَةً .

ظايةً ما في البابِ. أنَّ إيفاعُ الطلاقِ الثلاثِ حملةً سُفِيَّ عنه ، والنهُيُّ لا يَعْدِمُ المشروعيةُ ، كما في صومٍ يومِ العيدِ ، وقد غُرِف في الأصولِ ، بلُ هوَ دليلٌ ظاهرٌ على تحقُّقِ المنْهِيُّ عنه ، ألَا ترَىٰ أنَّ سُنَّةَ الإحرامِ أنْ يُخْرِمُ بعدما يتطهَّرُ ويلْبسُ

 <sup>(</sup>١) أخرجه عبد الرزاق في المصنعة [رقم، ١١٣٥٣]، وابن أبي شية [رقم، ١٧٨٠٤]، والدارقطني في السبب الكرى؟
 في السببة [١٢٠٤]، والطحاوي في الشرح معاني الأثارة [٥٨.٣]، و ليبهقي في الحاسس الكرى؟
 [رفم، ١٤٧٧٣]، من طريق صحيح أن خبير أنَّ رحُلًا سأل ثن عناسي بيك به و للمط للطحاوي قال الدو العبي ١٩٤١]، عن عجيج الينظر البحث الأفكار شرح المعاني والأثارة للعبي [١٨٠١].
 (٢) ينظر: الشرح معاني الآثارة للطحاوي [٥٩.١٥]،

<sup>(</sup>٣) وقع بالأصل القنب والمثبث من النباء والعاء والماء واراه

الله السان ع

إِرَارًا ورِدَاءًا، فلوَّ أَخْرَمَ وعليه جُبَّةً، أو قميصٌ، أو هو حُنُّتٌ؛ لزمَّه الإحرامُ.

وكدلكَ مَن افتتَح مِي التطوعِ بعدَ العصرِ ؛ كانَ جائزًا وقدُ أخطأَ السُّنَةَ ، وكذلكَ إِذَا تَرَكَ الترتيبَ في الوضوءِ ؛ يَكُول جائزًا مع أنّه [١٠/١٧/١٨] أخطأَ السُّنَةَ ، وكذا إذا المتغلّل البيعِ بعدَ الأذانِ يومَ الجمعةِ ؛ يَكُولُ جائزًا مع أنّه مكروهٌ ؛ لقوله تَعالَى : ﴿ وَذَرُاا أَنْهُمَ ﴾ [الجمعة : ٥] .

وقياسُهم على الوكيلِ ضعيفٌ؛ لأنَّ الوكيلَ يَتَصَرَّفُ بحُكُمِ الآمِر، فإدا حالَف الآمِرَ؛ لا يقَعُ تصرُّفُ صحيحًا، بحلافِ الروجِ، فإنَّ تصرَّفُه بحُكُمِ المِلْكِ، وأنَّه صارَ مالِكُ للطلَقاتِ بعدَ النكحِ؛ فَيَقَعُ تصرُّفُه جائرًا، وإنَّ كانَ منْهِيًّا كالظُهَارِ، وإنَّه بَقَعُ، وإنْ كانَ منْهِيًّا؛ لكونِه مُنكرًا مِنَّ القولِ وَزُورًا.

فَإِنْ قُلْتَ: ىكاحُ المَّعْتَدَّةِ مِنَ العَيْرِ لا يَخُوزُ ؛ لأنَّه مَنْهِيٍّ، فَيَنْتَغِي أَلَّا يَجُوزَ الطلاقُ الثلاثُ مكلمةِ واحدةٍ ؛ لأنَّه منْهِيًّ.

قَلْتُ: لَا نُسَلِّمُ أَنَّ الفياسَ صحح ؛ لأَنَّ الطلاقَ خروجٌ عنِ النكاحِ ، وبينَ الدخولِ في الشيءِ والخروجِ عنه بَوْنُ أَ ، أَلَا نَرَىٰ أَنَّ الصلاةَ يَصِحُ الخروجُ عنها سِغُلِ منْهِيُّ ، كما يَصِحُ بهِغُلِ مشروعٍ ، ثُمَّ لا يَجُوزُ الدحولُ في الصلاةِ بفِغُلِ منْهِيُّ ، فكذا هنا يَجُوزُ الدخولُ فيهِ الفعلِ منْهِيُّ ، فكذا هنا يَجُوزُ الدخولُ فيهِ بفِغُلٍ منْهِيُّ ، فكذا هنا يَجُوزُ الدخولُ فيهِ بفِغُلٍ منْهِيُّ ، فلا يَجُورُ الدخولُ فيهِ بفِغُلٍ منْهِيُّ ، فلا يَجُورُ الدخولُ فيهِ بفِغُلٍ منْهِيُّ ، فافهمْ ،

وكانَ النياسُ على صومٍ يومِ العيدِ: أنْ يَقَعَ نكاحُ المعتدَّةِ جائرًا معَ الفسادِ، إِلَّا أَنَّ النكاحَ لَمَّا لَمْ يِنْفَكَ عِنِ الحِلِّ لَمْ يَحْتَمِلِ الفسادَ، ولهذا لَمْ يُشْرَعُ في موضعٍ

 <sup>(</sup>١) التؤذُّ \_ بالشّمُ والعنج \_ عي المسافةُ ما بين النّئِيْن يقالُ هذان بَيْنهما بَوْدٌ بعيد ينظر قالح العروس؟ للزّبيدي [٢٨٧/٣٤/مادة؛ بون].

وقال الشامعي عليه: كلَّ الطلاقِ ماخٌ ، لأنَّهُ تصرُّفٌ مشْروعٌ حَنَّىٰ بُسْنَفَادُ به الخُكُمُ وَالْمَشْرُوعِيَّةُ لَا تُخامِع الْحَظْرَ بِحِلافِ الطَّلَاقِ فِي حَالَةِ الْحَيْصِ لِأَنَّ الْمُحرَّم تَطُويلُ الْمِدَّةِ عَلَيْهَا لَا الطَّلَاقُ.

والمشرُّ وعِبَّةً فِي ذاته من حيثُ إِنَّهُ إِزالَةُ الرِّقُ لا تنافي الحَطْرَ لِمغنَّىٰ فِي غَيْرِهِ

لا حِلَّ فيه ، كالأمُّ والبنتِ ونحوهما .

قولُه: (حنَى يُسْتَمَادُ بِهِ الحُكْمُ) بِضَمَّ الدالِ؛ لأنَّه حالٌ، أي: يُسْتَمَّادُ بالطلاقِ الحُكُمُّ، وهوَ وقوعُه،

قولُه: (لأنَّ المُحرَّم) بكُسْرِ الراءِ المشدَّدةِ، أي: المُحَرُّمُ للطلاقِ، ويَحُورُ فَتُحُها، بأنْ يُقَالَ: إنَّ المحطورَ تصويلُ العِدَّةِ، لا نَفْسُ الطلاقِ، فإنَّه مباحٌ.

إلى ١٠٧٠ من قولُه: (وَهِيَ فِي المُعرَّقَ عَلَىٰ الأَطْهَارِ ثَابِتَةٌ)، أي: الحاجةُ إلى الطلاق ثابتةٌ في الطلاقِ المُفرَّقِ على الأطهارِ. (نَظرًا إلَىٰ ذَلِيلِ الحَاجَةِ)، وهوَ الإقدامُ على الطلاقِ في رمانِ تحدُّدِ الرعمةِ.

قولُه: (والمشرُوعيَّةُ في دانه)... إلى آخرِه، جوابٌ لقولِ الشَّافِعِيُّ، والمشرُوعيَّةُ لا تُجامِعُ الحَطْرَ يَعْنِي، أنَّ الطلاقَ مشروعٌ، بالبطرِ إلى دانِه، محطورٌ (لمغنَّى في غَيْره)، وهوَ أنَّ فيهِ قطْعَ اللكاح الذي تُعَنَّقُ به (٢ ١٣٨٧) المصالعُ الديبيةُ

<sup>(</sup>١) في الأصل التعلق؛ وفي الخائسة الح تعلقب؛ وهو العشب

وهو ما ذكرناه وكذا إيقاع النُّسَيْنِ في الطُّهْرِ الواحِدِ بِدْعَةٌ لِمَا قُلْنَا .

وَاخْتَلَفَتِ الرَّوَايَةُ فِي الوَاحِدَةِ البَائِنَةِ قَالَ فِي الْأَصْلِ إِنَّهُ أَخْطَأَ السَّنَةَ ؛ لِأَنَّهُ لَا حَجَةً إِلَىٰ إِثْبَاتِ صِمَةٍ رَائِدَةٍ فِي الْخَلَاصِ وَهِيَ الْبَيْنُونَةُ .....

والدبويةُ، ولا منافاةَ؛ لاحتلافِ الجِهةِ، فلَمْ يَلْزَمْ مِنْ إِثباتِ الْمَشْروعيةِ انتفاءُ الخَطْرِ،

قولُه: (لِمَا قُلْمَا) إِشَارَةٌ إلى قولِه: (وَالإِمَاحَةُ لِلحَاجَةِ إِلَى الخَلَاصِ)، أي: إباحةُ الطلاقِ باعتمارِ الحَاجَةِ، وهيَ تَنْدَفِعُ بالواحدةِ، فلا حَاجَةَ إلى الثلاثِ، فكذا هنا تَلْدَفِعُ بالواحدةِ، فلا حَاجَةَ إلى الثنتيْسِ، بخلافِ المُقَرَّقِ على الأطهارِ، فإنَّ الحاحةَ ثَمَّةَ متحقَّقةً } نظرًا إلى الدليل، وقدُّ مرَّ بيانُه.

قولُه (وَاخْتَلَفَتِ الرَّوَايَةُ فِي الوَاحِدَةِ البَائِنَةِ)، أي: اختلفتِ الروايةُ عنْ أصحابِنا ﴿ إِنَّهُ عَلَمْ الرَّالَةِ فِي طُهْرٍ لَمْ يُجَامِعُها فِيهِ طَلْقَةً واحدةً بالله فَي طُهْرٍ لَمْ يُجَامِعُها فِيهِ طَلْقَةً واحدةً بالله فعلى روايةٍ كتابِ الطلاقِ مِنَ «الأصلِ» ((): يُكُرهُ؛ لأنَّه قالَ: (أَخْطَأَ السَّنَّةَ)، وعلى روايةٍ «زياداتِ الزياداتِ»: لا يُكُرهُ (()).

وجُهُ روايةِ «زياداتِ الزياداتِ»: أنَّ صفة الإبانةِ لا تُنَافِي السُّنَّةَ، كما في الثالثةِ في المُفَرَّنَةِ على الأطهارِ، وكذا في الحُنْعِ، فإنه بائنٌ، ومع هذا لا يُكُرَهُ، وكدا الطلاقُ قبلَ الدخولِ بائنٌ، ومع هذا لا يُكْرَهُ.

ووجْهُ روابةِ «الأصلِ». أنَّ إماحةَ الطلاقِ للحاجةِ، ولا حاحةَ إلىٰ صفةِ رائدةِ، فَتُكُرْهُ الواحدةُ البائمةُ، كالثاليةِ والثالثةِ في عيرِ المُفَرَّقِ على (١٧٨/١/م) الأطهارِ

 <sup>(</sup>١) ينظر: ١١لأصل المعروف بالمسلوطة لمحمد بن الحسن الشبالي [٤ ٣٩٥/ طبعة ورارة الأوقاف القطرية] -

<sup>(</sup>١). ينظر - فاربادات الريادات , مع شرح انسر جني# بمحمد ان الحسن [ص ٤٦] ،

وهي «الرّبادات» أنه لا يُكُرهُ للحاخةِ إلى الحلاص باجزًا والسّنَّةُ في الطلاقِ منْ وخهيْن سُنَّةٌ في العددِ وسُنَّةُ في الوقتِ بالنُسَّةُ في العددِ" يستوِي فِبها المدُحُولُ بها. وَعَبُرُ المدُحُولِ بِها، وقدُ دكرْباها

والشَّةُ فِي الوقْت تُنْبُتُ فِي المدُحُولِ بِهَا حَاضَةً ، وَهُو أَنْ يُطَلِّقُهَا فِي طُهْرِ لَمْ يُجَامِعُهَا قَبِهِ ، لِأَنَّ الْمُرَاعَى دَلِيلُ الْحَاجَةِ وَهُو الْإِقْدَامُ عَلَىٰ الطَّلَاقِ فِي زَمّانِ تحدُّدِ الرَّعْنَةَ وَهُو الطُّهُرُّ الْحَالِي عَنِ الْجِمَاعِ .

قولُه: (وبي االرَّباداتِ) كان ينبغي أنَّ يقُول وبي ازبادةِ الزياداتِ، لأنَّ محمدًا دكرَ هذه المسألة بها، لا بي الرياداتِ، ويُختَملُ أنه وقع سهرًا مِنَ الكاتب، أو يُختَملُ أنه وقع سهرًا مِنَ الكاتب، أو يُختَملُ أنه وقع سهرًا مِنَ الكاتب، أو يُختَملُ أنه إنّه عالمَ ياداتِ، فحملُ أو يُختَملُ أنه إنّه عالمَ ياداتِ، فحملُ مسألة الزياداتِ، كانَّها مسألة (الزياداتِ،

قولُه: (والنَّـنَّةُ في العددِ. يَسْتوي فيها المدُّخُولُ بِها، وغَيْرُ المدُّخُولِ بِهَا. وقدُ دكرُناها)، [أي] أن في أوّل الباب.

يعُني: أنَّ السُّنَّة في الطلاقِ مِن حِيثُ العددُ أَنْ يُطلُقُهَا واحدةً ، ويَتُرُكُها حتى تنقصيَ عدَّتُها ، وإنَّما سنَّى الواحد عددًا ، مجارًا ؛ لأنّه أصلُّ العددِ ، وليس هو بعددٍ حقيقةً ؛ لأنَّ العدد ما يُوازِي نصف محموع حاشيتَيه عنْ تُعْدِ سواء ، وليسَ للواحدِ إلَّا حاشيةٌ واحدةٌ .

قولُه: (والنُّنَّةُ في الوقْت تَنْبُتُ في المَذْخُول بها خَاصَةً ، وهُو أَنْ يُطَلِّقها في طُهْر لمْ يُجامِنُها فِه).

اعلمُ: أنَّ النُّنَّة في الطلاق من حيثُ الوقتُ يُغْتَرُّ في حقُّ المدحول مها

<sup>(</sup>١). ما بين المعقونتين: ويادة من: اف الدواجاء ولجاء والراء،

أَمَّا زَمَالُ الْحَيْصِ فَزَمَالُ النَّفْرَةِ وَبِالْجِمَاعِ مَرَّة فِي الطَّهْرِ تَفْتُرُ الرَّغْبَةُ . وَغَيْرُ الْمَدْحُولِ بِهَا يُطَلِّقُهَا في حَالَةِ الْحَيْضِ وَالطَّهْرِ ؛ خِلَاقًا لَرُّفَرَ ﴿ وَهُو يَقِيسُهَا عَلَى الْمَدْحُولِ بِهَا مُطَلِّقُهَا في حَالَةِ الْحَيْضِ وَالطَّهْرِ ؛ خِلَاقًا لَرُّفَرَ ﴿ وَهُو يَقِيسُهَا عَلَى الْمَدْحُولِ بِهَا صَادِقَةٌ لَا تَقِلُ عَلَى الْمَدْحُولِ بِهَا صَادِقَةٌ لَا تَقِلُ بِالْمُدْحُولِ بِهَا مَا لَمُ يَحْصُلُ مَقْصُودُهُ مِنْهَا وَفِي الْمَدْحُولِ بِهَا تَتَجَدَّدُ بِالطَّهْرِ . وَلَنَا مَقْصُودُهُ مِنْهَا وَفِي الْمَدْحُولِ بِهَا تَتَجَدَّدُ بِالطَّهْرِ .

حاصةً ، والمرادُ منها: أنَّ يُعَلَّقُها في طُهْرٍ خالٍ عنِ الجماعِ ،

أَمَّا غَبْرُ المدخولِ بِهَا: فَيُطلَقُهَا فِي الطُّهْرِ وَالْحَيْضِ جَمِيعًا، وَلَا يُكْرَفُ، وَهَذَا لِمَا رُوِيَ غَنِ النِّبِيِّ ﷺ: أَنَّ قَالَ لِانْنِ عُمْرَ ﴿ اللَّهِ حِينَ طلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ خَالِضٌ: ﴿ فَمَا هَكَذَا أَمْرَكَ اللَّهُ تَعَالَىٰ ، إِنَّمَا السُّنَّةُ أَنَّ تَسْتَقْبِلَ الطُّهْرَ اسْتِقْبَالًا؛ (١٠).

فَعُلِمْ بِهِذَا: أَنَّ الطلاقَ في حالةِ الحيصِ مكروةً؛ لمحالفةِ السُّنَّةِ، يخلافِ عيرِ المدحولِ بها، فإنَّ طلاقَه لا يُكْرَهُ في حالةِ الحيضِ.

والفرق: أنَّ إن ١٠٧٨ م) المُبِيح للطلاقِ هوَ الحاجة إلى التَقصَّي (٢) عنْ عهْدة الكاحِ عندَ عدم موافقة الأخلاقِ، والإقدامُ على الطلاقِ في رمانِ تجدُّدِ الرغة مو الطُّهْرُ الخالي عنِ الحماعِ -: يَدُلُّ على الحاحةِ، فلا يُكُرَهُ ؛ لوحودِ المُبِيحِ، وهوَ الطُّهْرُ الخالي عنِ الحماعِ -: يَدُلُّ على الحاحةِ، فلا يُكُرُهُ ؛ لوحودِ المُبِيعِ، وهوَ الحاحةُ ، بخلافِ الطلاقِ في حالةِ الحيضِ ، فإنَّه لا يَدُلُّ على الحاحةِ ؛ لأنَّه ليسَ برمانِ الرغبةِ فيها ، يلْ هوَ زمانُ النفرةِ ، فربَّما يَحْمِلُه على الطلاقِ تفرتُه عنها ؛ لنسَ برمانِ الرغبةِ فيها ، يلْ هوَ زمانُ النفرةِ ، فربَّما يَحْمِلُه على الطلاقِ تفرتُه عنها ؛ لنلوَّيْها بالا حاحةِ إلى الطلاقِ ، ثُمَّ إذا جاءَ زمانُ الطُّهْرِ يَنْدَمُ على ما فعلَ ، فيُكْرَهُ الطلاقُ في الحيضِ ؛ لعدم المُبيح ،

<sup>(</sup>۱) مصى تحريحه

 <sup>(</sup>۱) وقع بالأصل الانتفصي 1، والعثبت من العداء والعداء والعداء والهاء والهاء والهاء والهاء والهاء والهاء والهاء والتقصي الشُعنُص من المعبيق أو المثن العالم ما كذَّتُ أنقضَى منه أي التعلّص بينظر التاح العروس التربيدي [۲۲۸/۲۹ /مادة: قصئ]

## وَإِذًا كَانَتِ المَرْأَةُ لَا تَجِيضُ (١٠٠٠) مِنْ صغرِ أَوْ كِترٍ ، فَأَرَادَ أَنْ يُطَلُّقها ثَلَاثًا

وكدا الطلاقُ في طُهْرِ حامَقها فيه بُكُرهُ ؛ لأنّه تفترُ رعبتُه فيها ، فيطلقُها بلا حاحةٍ ، أوْ لأنَّ في الطلاقِ في المجيسِ يَنْزُمُ تطويلُ العدَّةِ ، وفي الطلاقِ في الطُهْرِ : يَنْزَمُ تطويلُ العدَّةِ ، وفي الطلاقِ في الطُهْرِ يَنْزَمُ تطويلُ العدَّةِ ، أو طَهْرِ الحَدُلُ ، وإليه أشارَ يغالى في قولِه : ﴿ لاَتَدْرِى لَقَلَ الْمَهُ يُخِيثُ بَقَدَ دَيْكُ أَمْرًا ﴾ ، أي : يُتدُّو له فيراجِعُها ، بحلافِ عبرِ المدحولِ مها إن مدروا ، فونَ رعمة المر ، فيها لا تغيُّرُ محيصِها ، ورعبتُه بعدَ الحيص كما كانتُ قبلَه ؛ لأنَّ مفصودَه لَمْ يخْصُلُ منها ، فكان إقدامُه على الطلاقِ لحاحتِه إليه ؛ لا لفرَتِه عنها ، فلمَ يُكُرهُ ، ولأنّه لا يلْرَمُ نظويلُ العِدَّةِ ، لعدم وحوبِها على غيرِ المدحولِ مها ، ولا يَلْرَمُ التنسِسُ أيتُ ؛ لأنّه مالحماعِ ، وكلامًا في غيرِ المدخولِ بها ،

قلْتُ: المرادُ (٣ ١٠٠٠ م) منه المدحولُ بها؛ بدليلِ ما رُوَيْنَا مِن الصحيحِ البُخَارِيُّ، في أُوائلِ النابِ، حيثُ قالَ في أَجرِ المحديثِ: افَتِلْكَ العِدَّةُ الَّتِي أَمرِ اللهُ أَنْ تُطلَقَ لَهَا النِّسَاءُ، (٢٠)، ولا عِدَّةَ في غيرِ المدحولِ بها، فلا تَكُونُ مرادةً، إلّا أنَّ رُفَرَ يَفِيشُها على المدحولِ بها، فيكُرهُ طلاقها في الحيضِ،

وجوائِه: أنَّ القياسَ مع وحودِ العارقِ فاسدٌ، وقدُ أَمضَيْنَا الفَرْقَ، فافهمْ. قولُه: (وإذَا كانتِ المزَاةُ لا تحيضُ من صغرِ أَوْ كبرِ، فَأَرَادَ أَنْ يُطَلِّقُهَا ثَلاثًا

<sup>(</sup>۱) مصئ تحریجه،

<sup>(</sup>۱) مضئ تحريجه،

للسُّنَةِ، طَلَقَهَا وَاحدةً. فإدا مصى شهْرٌ طَلَقَهَا أُخْرَى، فإذا مضى شهْرٌ طَلَقَهَا أُخْرَى، فإذا مضى شهْرٌ طَلَقَهَا أُخْرَى

لِلْمُنَةِ؛ طَلَقَهَا وَاحِدةً، فَإِذَا مَضَى شَهْرٌ طَلَقَهَا أُخْرَىٰ، فَإِذَا مَضَىٰ شَهْرٌ طَلَقَهَا أُخْرَى)، وهذه مسألةُ النَّدُورِيُّ<sup>(1)</sup>،

> وأرادَ بالتي لا تُجيصُ مِن صِغَرِ: الني لا تَتلُعُ حَدَّ البلوعِ. وبالتي لا تُجيضُ مِن كِبَرِ: الآيِسَةُ.

وفي حدُّ الإياسِ احتلافُ المثنايج، والمختارُ: أنَّه مُعَدَّرُ بخمسِ وحمسينَ شَنَةً، ثُمَّ إدا رأتِ الدم معدَ دلكَ، هل يَكُونُ حيصًا؟ احتلموا فيه أيصًا.

والمختارُ، أنّه حيصٌ؛ لأنَّ الحُكُم بالإياسِ كانَ بالاحتهادِ، فإدا رأَتِ الدمَ عهر حيصٌ بالنصِّ، فينطُلُ حُكْمُ الإياسِ الثانتُ بالاجتهادِ<sup>(١)</sup>.

ولهذا قالَ بعضُ المشايخِ: إنَّمَا يَكُونُ حَيْصًا إذَا رَأَتَ دَمَّا أَسُودَ، أَو أَحَمَّ ، أَمَّا إذا رَأَتُ دَمَّا أَسُودَ ، أَو أَحَمَّ ، أَمَّا إذا رَأَتُ أَصَعَرُ وأَحصر ؛ لا يَكُونُ حيصًا ؛ لأنَّ كونَ هذا الدمِ حيصًا ؛ ثبت بالاجتهادِ ، ولا ينطُلُ حُكْمُ الإياسِ بالاحتهادِ ، وكدا في قالفتاوئ الوَلُوْالِحِيُّ وعيرِه (\*\*).

وائما قَيْدَ القُدُورِيُّ بالصغيرةِ والآيِسةِ ؛ لأنَّ التي بِغَندُّ طُهُرُها لا تُطَلَّقُ للسُّنَةِ ، إلاّ واحدةً ؛ لأنَّ الشهرَ ليسَ مِن فصولِ عِدَّتِها ، وإنَّما يُقرَّقُ الطلاقُ على الأشهرِ في الصغيرةِ والآيِسَةِ (٢ ١٧٠ هـ ) ، فيُفْصَلُ بينَ طلاقَيْنِ بشهرٍ ؛ لأنَّ الشهرَ في حقُهما (١)

<sup>(</sup>١) ينظر: فمحتَصْر القُدورية [ص/١٥٤].

 <sup>(\*)</sup> يبطر الاحبارة (٣٠٤ ٣) ، فاضح القامرة (٢١٨/٤) ، قالدر المحتارة (٢١٨/٤) ، فاسحر الرائية (٤٠٠) ، فالسعر الرائية (٤٠٠) ، فلسان الحكامة (ص ٢٣١) ، فحاشته ابن عابدسة (٢٥١ ٤) . فلسان الحكامة (ص ٢٣١) ، فحاشته ابن عابدسة (٢٥١ ٤) .

 <sup>(</sup>٣) يضح الرقع والحرُّ في ١٥ الولوالحيِّ وعبره، فالحرِّ على كوله بدلاً أو عطف ١٠٠٠، والرقع على
تقدير يقل محدوف (كذكره وخكاه وللحرهما،

<sup>(</sup>t) as '101, elstiglis lettle

ول عايد البيال - 🗗

عصلٌ من مصورِ العِدَة، كالحيصةِ قَصْلٌ منْ قصول العدَّة في حقَّ ذواتِ الأقراءِ، قال [ بنة ] النعالي ﴿ وَالْتِي يَبِسُنَ مِنَ الْمُجِيفِينِ مِن السَّابِكُمْ إِنِ اَرْتَمْتُمْ فَعِدْتُهُنَّ ثمنة أَشْهُرِ وَالنِّي لِرَيْجِضُن ﴾ [ ملان ٤] ، أي إنّ اشكل عليكمْ خُكْمُهنَّ ، وحهِلْتُم كيفٌ يَعْتُدِدُنَّ ، قهذا خُكُمُهنَّ ،

ومعنى قوله: ﴿ وَلَنْتِي لَرْ يَجِصُنَ ﴾ ، أي: عدتُهنّ ثلاثةُ أشهرِ أيصًا ، لكنَّ خُدِفَ الحرُّ ؛ لدلالة المدكور عليه ، ثُمَّ بالحيصةِ يقصلُ بس كلُّ طلاقيْن في ذواتِ الأقراء ، فكذلك بالشهر يقصلُ بينهما في الصعيرةِ والآيسة

ثُمَّ اعلمُ أَنَّ الشهر؛ قائمُ (١) مقام الحيص والطُّهُر في حقَهما، أو مقام الحيضِ وخُلُه؟ فيه اختلافُ المشايخ،

قال شمسُ الأنمةِ السَرخَسيُّ في «العبسوط» «قائمٌ مقامُ الحيضِ وحدَّه اللهُ واستدلُّ مصالَّة الاستبراء ، يعلي أنَّ استبراء الأمةِ إذا كانَتُ لا تجيعلُ مِنْ صِعْرِ أو كنرِ بالشهرِ ، ولا شكُّ أنَّ الشهر قائمٌ مقام الحيص لا الطُّهْرِ ، وإليه ذهب في «الهداية».

وقال بعضُهم: قائمُ مقام الحيصِ والطُّهْرِ حميعًا، وإليه دهب صاحبُ اللاقعِ» وعبرُه(٤).

<sup>(</sup>١). ما ين المطوفين رباده من (١٠١

 <sup>(\*)</sup> حكد بحدًف هذه الاستهام في أدله، وحدثها خاترٌ مشهور في المربية، وقد بكرر هذا في كلام المؤلف، وهو على علم يه

<sup>(</sup>٣) ينظر: ١٤٦/١٣] .

<sup>(2)</sup> ينصر فندتع عبائع» (٢١٣، ٢١٩)، الأخير» (٢٤١٦)، فالمناب (٤ ٢١٨، ٢١٨)، فيح للنبرة (٤ ٢١٨، ٢١٨)، فالمر للمجارة (٢ -١٥٤، ٤١٤)

لِأَنَّ النَّهُرَ فِي خَفِّهَا قَائمٌ مَقَامُ الْحَيْضِ قَالَ الله تَعَالَىٰ: ﴿ وَأَلَّتِي يَهِمْنَ مِنَ اللهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَأَلَّتِي لِيَهِمْنَ مِنَ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ

ثُمَّ إِنْ كَانَ الطَّلَاقُ فِي أَوَّلِ الشَّهْرِ تُعْتَبَرُ الشُّهُورُ بِالأَهِلَّةِ ....

وَأَمَا أَقُولُ. لا يُسَدُّ أَنَّ الشهرَ قائمٌ مِنَامَ الحيضِ وحُدَه، ولَيْنُ كَانَ كَذَلَكَ ؛ لَمُ يَخْتَجُ إلَىٰ إِقَامَةٍ ثلاثةٍ أَشهرٍ مِقَامَ ثلاثِ حِيَضٍ، بِلْ كَفَىٰ إِقَامَةُ شهرٍ واحدٍ مِقَامَ ثلاثِ حِيْصٍ ؛ لأنَّ الحيصَ أَسْرُه عشرةُ أيامٍ، ومدةً ثلاثِ حِيْضٍ تخصلُ في شهرٍ واحدٍ، وهذا ظاهرٌ، لكرَ إلا ١٨٠هم اللارمَ مُنْتَفِ، فينتفِي الملزومُ.

وأيضًا لو شَعِلَ كُلُّ شهرٍ بمنزلةِ حيضةٍ (٢ ١٨٠٠ م) واحدةٍ حكْمًا، يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ الطَلاقُ هي زمانٍ يكُونَ الطَلاقُ مِدْ شَا لا سُنَّبًا، والتقديرُ بحلافِه ؛ لأنَّه يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ الطَلاقُ هي زمانٍ الحيصِ حُكْمٌ ؛ لأنه أُقِيمَ مقامه ، وأيضًا 'إنَّ في ذواتِ الأقراءِ يَتَحَلَّلُ الطَّهُرُ بينَ كُلُّ حيضتَيْنِ ، وغَيِّير الطُّهُرُ ثَمَّةَ وهوَ الأصلُ ، فَيُغْتَرُ في الدي قامَ مقامَه أيضًا ، ولا يُسَلِّمُ مسألة الاستراءِ أيضًا ؛ لأنَّ المنظورَ إليه لؤ كانَ هوَ الحيصُ وحدَه ؛ لحصَلَ الاستبراءُ بعشرةِ أيام مِنْ غيرِ النظارِ إلى شهرٍ .

قالَ ابنُ العَمِيدِ الأَتْقَانِيُّ (): هذا ممّا سمَحَ به خاطِرِي في هذا المقامِ. قولُه: (فِي خَفِّها بِالنَّهْرِ)، أي: في حقَّ الأُمّةِ التي لا تَجيصُ مِن صِغَرٍ أَوْ كِرِ. قولُه: (وَهُوَ بِالخَيْضِ) أي: بالاستبراءِ.

قولُه: (ثُمَّ إِنَّ كَانَ الطَّلاقُ في أَوَّل النَّهُر تُمُنَبِّرُ النَّهُورُ بِالأَمْلَةِ [بالانَّفاق](٢٠).

 <sup>(</sup>١) وإد بالأصل (١٤٥) وهذا البرحُم من إنباسج أو ممن بقن عنه، ووقع في نسجه (١٥) (المفروء، عنى المؤلف) (الإلاية)

 <sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين: ريادة من: ٥٤، ١

C my me 3

اعلم: أنَّ طلاقَ التي لا تَجِيضُ بِن صِعَرِ أَو كِبَرِ بُمَرَّقُ عَلَىٰ الأَشْهِرِ الثلاثةِ بالانفاقِ، لكنْ لا يَخُلُّو مِنْ أُحدِ الأَمْرَيْنِ: إمَّا أَنْ بُوقَعَ أُولُ الطلقاتِ في غُرَّةِ الشّهرِ، أو في خلالِ الشّهر،

ففي الأول: يُغْنَبُرُ الشهورُ بالأهِلَّةِ بالانعاقِ، باقصُ كانَ الشهرُ أو كاملًا. وفي الثاني: يُغْنَبُرُ الشهورُ بالأيامِ في حقُ تفْريقِ الطلاقِ بالاتفاقِ، وهيّ ثلاثونَ ثلاثونَ.

أمَّا في حتَّى القضاءِ العِدَّةِ: فعد أبي حنيمة بالله: يُعْتَبَرُ الأشهرُ الثلاثةُ: بالأيامِ أبضًا،

وعـدَهـما: يُكَتَّلُ الأولُ بالأخيرِ بالأيامِ. ثلاثينَ يومًا، والمتوسَّطانِ: يُعْتبرانِ بالأهِلَّةِ ﴿ ۚ .

لهما: أنَّ الأصلَ في الأشهرِ: الأهِلَّةُ ، قالَ [اللهُ] (1) تعالى: ﴿ يَتَنَاوُنَكَ عَي الْأَهِلَٰةِ وَلَى إِللَّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

ولأبي حنيفة ﷺ النَّ الشهرَ الأولَ ما نَمْ يَتِمَّ؛ لا يدحلُ الشهرُ الثاني، فإذا نَمُّ الأولُ مَايامِ الثاني يعتَقِصُ الثاني لا محالةً، فلا يُمْكِنُ اعتبارُ الهلالِ فيه أيضًا، فَيُكَمَّلُ الثاني بالثالث، ثُمَّ الثالثُ ينتَقِصُ، فَيُكَمَّلُ بالرابعِ، فيُغْتَمَرُ ثلاثةُ أشهرٍ: تسعينَ يومًا؛ لتعذَّرِ الأهِلَّة في الكلِّ

 <sup>(</sup>۱) ينظر المنعمة المقهامة (۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۳ )، المدائع الصنائعة (۳۱ ، ۳۰۹ )، الحاشية الى عابدين (۳۳ / ۳۱۰ ).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقرفتين: زيادة من: اف. ١٠

وإِنْ كَانَ فِي وَسْطِهِ فَبِالْأَيَّامِ فِي حَقَّ التَّفْرِيقِ وَفِي حَقِّ الْعِدَّةِ كَذَلِكَ عِنْدَ أَبِي حَبِيفَة ﷺ وَعِنْدَهُمَا بُكْمِلُ الْأَوَّلَ بِالْأَخِيرِ وَالْمُتَوَسِّطَانِ بِالْأَهِلَّةِ وَهِيَ مَسْأَلَةُ الْإِجَارَاتِ.

وَيَحُورُ أَنْ يُطَلِّقَهَا ، وَلَا يَغْصِلُ بَيْنَ وَطَّيْهَا وَطَّلَاثِهَا مِزْمَانِ ،

وعلى هذا الخلاف: إذا استأجَرَ دارًا شهورًا معلومةً، أو سَنَةً في خلاكِ الشهر، فعندَ أبي حبعةً: تَكُونُ السَّنَةُ ثلاثَ منةٍ وستينَ يومًا.

وعندَهما: يُكَمَّلُ الأولُ بالأخيرِ، وما بينهما فيُعْتَبرُ بالأهِلَّةِ، وعلى هذا: الأَجَلُ في البيعِ.

قولُه: (وإنْ كَانَ فِي وسُطِهِ) هَوَ بسكونِ السينِ، فكلَّ موضعِ يَضَلُّحُ فيه معنى "بَيْس"؛ فهوَ بالسكونِ، وإلَّا فبالتحريكِ، كدا قالَ أهلُ اللغةِ، ولكنِ الوَسْطُ \_ بالسكونِ \_ يُسْتَغْمَلُ طَرْفًا، فلَمْ يَكُنْ حاجةٌ إلى كلمةٍ: (فِي) بخلافِ الوَسَطِ \_ بالتحريكِ \_ قبَّهُ اسمٌ لا بُدَّ له مِن "فيها، فيُقالُ: جلَسْتُ في وَسَطِ المسجدِ، وقد عُرِفَ في موضعِه (۱).

قُولُه: (وَبِحُوزُ أَنْ يُطَلِّنُهَا. ولا يَفْصَلْ بَيْنَ وَطَّنْهَا وَطَلاقَهَا بِرُمَّانِ).

اعلمْ: أَنَّه إِذَا أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَ الصغيرةَ والآيِسَةَ للسُّنَّةِ، يُطَلِّقُها متى شاءً، ولا يُشْتَرطُ بينَ وطْيِها وطلاقِها المصْلُ بشهرٍ.

وقالَ زُفَرُ: لا بُدُّ مِنَ المصلِ بشهرٍ ،

له: أنَّ السُّنَّةَ في حتَّ ذوّاتِ الأقراءِ: أنْ يُطَلَّقُها (١٥١٨١/١٦) بعدَ وطُبِها إذا حاضَتُ وطهرَتْ، والشهرُ في حتَّ الصغيرةِ والآبِسَةِ قائمٌ مقامٌ حبُضٍ وطُهْرٍ، فَيُغْصَلُ بشهْرٍ

 <sup>(</sup>١) ينظر اللسان العرب؛ لابن منظور [٦٦/١٣]مادة، بين]، والباح العروس؛ للربيدي [٢٠/٧٠/٠]
 مادة: ومنظ].

وفان رفر المنه: يَفْصِل بَيْنَهُمَا بِشَهْرِ لِقِيَامِهِ مَقَامِ الْحَيْصِ؛ وَلِأَنَّ بِالْجِمَاعِ تَفْتُرُ الرَّغْمُةُ وَإِنْمَا تَتَخَدَّدُ بِرَمَانِ.

ولـا أنه لا يُتوهَمُ الحلُّ فيها والكراهية في دوات الحيض بِاغْتباره؛ لأن عبد دلك يشنبه وخه العِدَة والرَّعْنةُ وإن كانتُ تَفْتُرُ مِن الوجْهِ الذي ذكر ونكلَ تَكُثُرُ مِن وَخْهِ آخر؛ لأنَّه يَرْغَتُ في وطءِ غير مَعَلَّقٍ فِرارا عَنْ مُؤْنِ الولَّهِ فكانَ الرَّمَانُ رَمَانَ رَعِنةٍ وَصَارَ كَرْمَانِ الْحَبَلِ.

كِ غايدً البيار ﴾

بيِّنَ الوطءِ والطلاقِ.

ولنا: أنَّ الكراهةَ في دوّاتِ الأقُراءِ؛ لمعنَى الندمِ إدا ظهرَ الحَبَلُ، فاشْتُرِطَ أنْ تحيص وتُطَّهرَ بعدَ الوطءِ، وهدا المعنى معدومٌ [ ١٣٨٠] في الصغيرةِ والآيِسَةِ؛ لعدم توهِّمِ الحَيَلِ، فلا يُشْتَرطُ الفَصْلُ بشهرٍ

قولُه: (لا يُتوهَمُ الحلُّ فِيها)، أي: في المرأةِ التي لا تَجِيضُ مِن صِغَرِ أو كِبَرٍ. قولُه: (باغتباره)، أي باعتبارِ توهُم الحَبَلِ.

قولُه ﴿ (عَلَدُ ذَلِكَ يَشْتُهُ وَجُهُ العَدَّةَ) ، أي: عَلَدَ تَوَهَّمِ الْخَلِ يَشْتَبِهُ عَلَى المرأةِ وحْهُ عِدْنَهَا ، فلا تَدْرِي أَنَهَا حَائِلٌ ، فتَغْتَدُّ بَالْأَقْرَاءِ ، أو حَامُلٌ فَتَغْتَدُّ بوضْعِ الْخَمْلِ ؟ قولُه: (ولكنْ تَكُثُرُ مِنْ وَحْهِ آخر) ، أي: تَكُثُرُ الرغيةُ .

لا يُقالُ: إذا تعارَصَ دليلُ كثرةِ الرغبة، مع دليلِ فتُورِ الرغبةِ ؛ يَتَسَاقَطَانِ .

لأمّا تَقولُ: لا بَلْرَمُ مِنْ زَوَالِ كَثَرَةَ الرَّغَةِ رَوَالُ أَصَلِ الرَغَةِ ، فَيَكُونُ الإقدامُ على الطلاقِ في رَمَانِ الرَّعَةِ ، وهذا لتصحيح أنا ما يرِدُ على كلامِ صاحبِ اللهداية ، والتحقيقُ في النابِ: ما قلتُه مِن المعنى أوّلًا .

 <sup>(</sup>١) وقع بالأصل (التصحيح) والبشب من (الدارواع)، وفام (را)

وطلاقُ الحاملِ يَجُوزُ عَقِب الجِمَاعِ، لِأَنَّهُ لَا يُؤَدِّي إِلَىٰ إِشْتِنَاهِ وَجُهِ الْعِدَّةِ وَمَانُ لُحَمَلِ زَمَانُ الرَّغْمَةِ فِي الْوَطْءِ .......

قولُه: (وَطَلَاقُ الحاملُ يَحُوزُ عَقِيبَ الجِمَاعِ)، وهذه أَنضَ مِن مسائلِ لَقُدُورِيُّ ، وهذه أَنضَ مِن مسائلِ لَقُدُورِيُّ ، وذلكَ لأنَّ الكرهة في الطلاقِ بعدَ النجماعِ لمعنى الدمِ بطهورِ لحَبَلِ، وهذا أنَّ المعنى لا يَحْصُلُ (\*) في الحُبُلَى ؛ لأنَّه إذا طَلَقَها معَ العِلْمِ بالحَبَلِ بالظَاهِرُ أَنَّه لا يَتُدَمُ.

قَالَ الْقُدُورِيُّ رِيْكِينِ: ﴿ وَيُطلَّقُهَا لَلسُّنَّةِ ثلاثًا ، يَفْصِلُ بِينَ كُلُّ تَطلَيْقَتَيْنِ بِشهرِ عَندَ ني حيفةَ وأبي يوسُف

وقالَ محمدٌ: لا يُطَنُّهُما للسُّنَّةِ إِلَّا واحدةً ١٤٥٤.

ولفُظُ اللجامعِ [٣ ١٨٨١ م] الصغيرِ ١٤ المحمدٌ عن بعقوت عن أبي حنيفةً: في رحُلِ يُرِيدُ أنْ يطلَقُها الساعة واحدةً، ويعدّ شهرِ أخرى الرأتُه ثلاثًا للسُّنَّةِ وهي حاملٌ، قالَ: يُطلَقُها الساعة واحدةً، ويعدّ شهرِ أخرى ١٤٠٤، وهو قولُ أبي يوسُف.

<sup>(</sup>١) أشار محاشية الأصل إلى أنه وقع بياص بعد كنمة اللحمل ا

 <sup>(</sup>١) ينظر: المختصر التُدوري، [ص/١٥١].

<sup>(</sup>٣). وتع بالأصل: فوهوا: والبشب من افعاء واعاء وامه، واراه

<sup>(</sup>١) وقع بالأصل فيصلحه، والمشت من قصه، وقعه، وقعه، وقراء

 <sup>(</sup>٥) قال في الصحيح واعتمد قول الأولين لمحبوبي والسعي والموصلي وغيرهم كما هو الرسم بنظر المحتفير التُدوري، [ص ١٥١ ـ ١٥٥]، الجوهرة ليرة (٣٢/٢)، اللبات في شرح الكتاب (٣٩/٢)، التصحيح والترجيح (ص٣٣٨).

<sup>(1)</sup> ينظر الملحامع لصعير مع شرحه النافع الكبيرة [ص/١٩١]

 <sup>(</sup>٧) ينظر: (الكافي) للحاكم الشهيد (٥٦٥].

- و غايد السيان 🗗

و الشروح الجامع الصغير الأ و المُحْتَلَفِ اللهُ وعيرِ ها ( ) .

واستدلَّ محمدٌ في الأصلِ وقال: الله عن ابنِ مَسْعودٍ، وجابرِ بنِ عبدِ اللهِ، والحسنِ البصريُّ اللهُ اللهُ

بيائه: أنَّ قولَ الصحابيِّ إذا كانَ عقيهًا ؛ مقدَّمٌ على القياسِ ، ولأنَّ الشهرَ ليسَ مِن فصولِ عَذَةِ الخُنْسَ ، ولهذا لا يُغْتَبُرُ القصاءُ العِدُو بالشهرِ أصلًا ، والشرعُ ورَدَ بتفريقِ الطلاقِ على فصولِ العِدَّةِ ، ولا فصول هذا ، فلا يُفرَقُ الطلاقُ على الأشهرِ ، كما في المُمْتَدُّ طُهُرُها ، بحلافِ الآبِشَةِ والصغيرةِ ، فإنَّ لشهرَ ثَمَّةَ فَصُلَّ مِن فصولِ العَدَّةِ ، ولأنَّ مَدَّةَ الحَلِ ــ وإنَّ طالتُ ــ بمنزلةِ فصَلِ واحدٍ ؛ فلا يَصْلُحُ لتفريقِ الطلاقِ ، ألا ترَّئ أنَّ الاستبراة يتُقَدَّرُ بها ،

ولأبي حيفة وأبي يوسُف: أنَّ هذه مدَّةُ عدنٍ، فيُفَرِقُ عليها الطلاقُ للسُّنَةِ بالأشهرِ، كما في عدةِ الآبِسَةِ والصغيرةِ، والجامعُ: كَبُسُونَةُ شهرٍ، بمنزلةِ طُهْرٍ في كويه رمانَ تحدُّدِ الرعةِ، وهدا لأنَّ الأصلَ في الطلاقِ، الحظرُ، وإنَّما أُبِيحَ للحاجةِ إلى الخلاص،

ودليلُ الحاجةِ: رمانُ تحدُّدِ الرعبةِ، والرمانُ المُئتدُّ يَصْلُحُ دليلًا للحاجةِ،

 <sup>(</sup>١) بنشر الشرح قاصيحان عنى الحامع الصغيرة [ق ١٢٠]، الشرح الحامع الصغيرة للصدر الشهند [ص707].

<sup>(</sup>٣). ينصر (المحلف لروانة) لأبي النبث للسرقندي [١٠٠٠/٣]

 <sup>(</sup>٣) ينظر فشرح مجتمر الصحاوي، للحصاص (٥/١٥)، فمحتصر احتلاف العلماء (٣٧٨/٢)،
 (٣) ينظر فشرح مجتمر الصحاوي، للحصاص (٤٧١)، فللمناتج، (٣ ١٤٧)، فالنحر الرائق، (٣١٢/٣)، فيلمة المعلماء (٢١٢/٣)، فيلاين (٣٤٧/٣)، فالمنية (٣٤٧/٣).

 <sup>(1)</sup> يبطر ١١١ أصل المعروف بالمسلوطة لمحمدان الحسن الشياسي (١٩٣٤ طبعة ورارة الأوقاف العطرية)

حوث عابه البياد ع

وأَدنَىٰ دلكَ شهرٌ، ولهذا قُدُّرَ به التقادُمُ في الحدودِ (١٨٦/٣/م]، ولهذا لوْ حَلَفَ لِتَغْضَيْنَ حَقَّ فلانِ عاحلًا؛ كانَ المرادُ: ما دونَ الشهر،

قالَ شمسُ الأنمةِ السَّرِخْسِيُّ: «الحاملُ لا تَجِيصُ، والشهرُ في حقَّ مَنْ لا تَجِيصُ، والشهرُ في حقَّ مَنْ لا تَجِيصُ، فضلٌ مِن فصولِ العِدَّةِ في حقَّ انقصاءِ العِدَّةِ، وتفريقِ الطلاقِ، ولكنْ هاهنا في حقَّ انقضاءِ العِدَّة وجَدْنا ما هو أقوى مِنَ الشهرِ ؛ وهوَ وضْعُ الحَمْلِ، وفي حقَّ تعريقِ الطلاقِ لَمْ نجدُ ما هوَ أقوى مِنَ الشهرِ، فَيقِيَ الشهرُ فَصْلًا مِن فصولِ العِدَّةِ في تعريقِ الطلاقِ لَمْ نجدُ ما هوَ أقوى مِنَ الشهرِ، فَيقِيَ الشهرُ فَصْلًا مِن فصولِ العِدَّةِ في حقَّ انقضاءِ العِدَّةِ أَهِ عذا لَفْطُه في المبسوطه اللهِ أَنْ عَلَى تعريقِ الطلاقِ ؛ وإنْ لَمْ يَبْقَ في حقَّ انقضاءِ العِدَّةِ العِدَّةِ الفَطْه في المبسوطه اللهُ أَنْ المُسْتِ

قالَ ابنُ العميد الأثقاني: والأصعُّ عندي [١٥، ١٥، ١٥] مذهبُ محمدٍ هله ؛ لأنَّ الله تعالى أوجبَ تفريق الطلاقِ على فصولِ العِدَّةِ في قولِه تَعالى: ﴿ فَطَلِقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ﴾ تعالى أوجبَ تفريق الطلاقِ على فصولِ العِدَّةِ في قولِه تَعالى: ﴿ فَطَلِقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ﴾ [على ١]، وهنا في مدَّةِ الحَال لا يُعْتَثُرُ الشهرُ فصلًا مِن فصولِ العِدَّةِ ، فلا يُقَرَّقُ الطلاقُ على الأشهرِ ، ولهذا يُقدَّرُ استبراهُ الحُبْلَى بوضع الحَمْلِ ، لا بالشهرِ .

ولقائل أنْ يَمْتَعَ كلامَ شمسِ الأعمةِ ، ويَقولُ: لَا نُسَلَّمُ أَنَّ السُهرَ مِتِيَ فصلًا في حقَّ تفريقِ الطلاقِ ؛ وإنْ لَمْ يَتَقَ في حقَّ القضاءِ العِدَّةِ ، وهذا لأنَّ تفريقَ الطلاقِ على فصولِ العِدَّةِ علا أَنَّها بوضْعِ الحَمْلِ بالنصِّ ، على فصولِ العِدَّةِ علا أَنَّها بوضْعِ الحَمْلِ بالنصِّ ، فلا يَكُونُ تفريق الطلاقِ أيصًا ؛ لعدمِ الفصولِ في عدةِ الخُلْلَى ، فلا تُطَلَّقُ إلَّا واحدةً للشَّةِ .

أَوْ نَقُولُ: الشهرُ في حقَّ مَن لا تَجِيضُ جُعِلَ فصلًا مِن فصولِ العِدَّةِ في حقًّ انقصاءِ العِدَّةِ، وتعريقِ الطلاقِ حميعًا، والخُنلَىٰ لا تَجِيصُ، ولَمْ يُخْعَلِ الشهرُ فصلًا مِن فصولِ العِدَّةِ في حقَّ انقصاءِ العِدَّةِ، فلا يُجْعلُ فصلًا مِن فصولِها في حقَّ

<sup>(</sup>١) - ينظر: ٥النشسوطة للشَرْخَسِيُّ [٦/١٦].

لكومه عيْر مُعلَقِ أو [يرعب] ' 'فيها لمكادِ ولَدِهِ منها فلا تَقِلُّ الرَّغْبَةُ بالجماعِ.

وَيُطْلِقَهَا لِلسَّنَةِ ثَلَاثًا بَفْصِلُ مَيْنَ كُلُّ طَلاقَيْنَ '' بشهر عند أبي حنيفة وأبي بوسف غِنَدَ وَقَلَ مُحَمَّدٌ وَزُفَرُ عَنِي لاَ يُطَلَّقُهَا لِلسُّنَّةِ إِلَّا وَاحِدَةً } لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي الصَّلاقِ الْحَطُرُ وَقَدْ وَرَدَ الشَّرْعُ بِالتَّمْرِيقِ عَلَىٰ فُصُولِ الْعَدَّةِ وَالشَّهْرُ فِي حَقِّ الْحَامِلِ الْعَلَّةِ وَالشَّهْرُ فِي حَقِّ الْحَامِلِ لَيْسَ مِنْ فُصُولِهَا فصار كالْمُمْنِذُ طُهْرُهَا وَلَهُمَا ۖ أَنَّ الْإِبَاحَةَ بِعِلَّةِ الْحَاجَةِ وَالشَّهْرُ

تمريق إ- ١٨٠٠ مَا الطلاقِ أيضًا؛ لأنَّه حيثُ جُعِلَ فصلًا، حُعِلَ في الأمرَيْنِ جميعًا، عاد، لَمْ يُجْعَلُ في أحدِهما؛ لا يُجْعَلُ في الآخرِ أيضًا،

قولُه. (لكؤبهِ عيْر مُعَلَقٍ) الضميرُ راجعٌ إلى (الوَطَّء)، يعني: أنَّ زمانَ الحَبَلِ إنَّما كانَ رمانَ الرغبةِ في الوطءِ؛ لأنَّ الوطءَ في حالةِ الْحَتَلِ غيرُ معلقٍ، فلا يَلْحَقُهُ مُؤْنةُ الولدِ.

قولُه: (أَوْ بِيها) عطّف على قولِه: (فِي الوَطْءِ) والضميرُ راجعٌ إلى (المحَامِل)، يعني، أنَّ زمانَ الحَيَلِ رمانُ الرعبةِ في الوطءِ، لِمَا قلْنا، أو هوَ زمانُ الرغةِ في الحاملِ؛ لأجلِ حصولِ ولدِه مِنَ الحاملِ؛ لأنَّ الولدَ داعيٌّ إلى رغبةِ الرحل في أُمْه، فلَمَّا كانَ الرمانُ زمانَ الرغةِ، لا يُكُرَهُ طلاقُها عقيبَ الجماعِ.

قولُه: (فَصَارَ كَالمُمُتَدِّ طُهْرُهَا)، أي صارَ الشهرُ في حقَّ الحاملِ كالشهرِ في المُمْتَدَّ طُهْرُها؛ لأنَّه ليسَ مِنْ فصولِ العِدَّةِ فيهما حميعًا، فلا يَعْتَبَرُ بالشهرِ في حقَّ تفريق الطلاقِ،

وقولُه: (كَالمُمْنَدُ طُهُرُهَا) مجرَّ المُمْتَدُ، مدودِ تاءِ التأنيثِ في آخرِه، ورَفْعُ (طُهْرُهَا) علىٰ آنَه فاعلُ لاسمِ الفاعلِ، وإذا أصفْتَ المُمْتَدُّ إلىٰ الطُّهْرِ ؛ فلا بُدَّ مِنَ

<sup>(</sup>١) ليس بالأصل:

<sup>(</sup>٢) في حاشية الأصل: اخ، أصح: تطليقتين!.

الماية اليجال كي

التَّاءِ حينالًا، فَنَقُولُ: كَالْمُمْنَدَةِ الطُّهْرِ.

فعَلَى كلا النقديرَ يُنِ : هوَ صفةٌ لمحذوفٍ ، أي كالمرأةِ المُمْتَدُّ طُهُرُه ؛ كقولِه تَعالَى: ﴿ مِنْ هَذِهِ ٱلْقَرْيَةِ ٱلطَّالِرِ أَهَلُهَا ﴾ [ ٤٠٠ - ٧٥] ، وإنَّما لَمْ ينبَعِ الصفةُ الموصوفَ في هذه الصورة في التأنيثِ ؛ لأنَّها فِعْلُ ما هوَ مِن سبيِه .

وعلى لوجهِ الثاني تقديرُه: كالمرأةِ المُمْنَدةِ الطَّهْرِ، ونطيرُه مِنْ كلامِ العربِ: مرزتُ بامرأةِ جائِلٌ وِشَاحُها(\*\*)، ومرزتُ بامرأةِ جَائِلَهِ الوِشَاحِ، وقدْ عُرِفَ في موضعِه، قولُه: (دَلِيلُهَا)، أي(\*\*): دليلُ الحاجةِ.

قُولُه: (وَهَذَا) إِشَارَةً إلى [٣ ١٨٨٨م] كونِ لشهرِ دليلَ الحاحةِ، وإنَّما قالَ: (عَلَىٰ مَا عَلَيْهِ الجِبِلَّةُ السَّبِيمَةُ)؛ لأنَّ الشخصَ رُبَّما لا يَرْغَتُ مِي المرأةِ في أكثرَ مِن شهرينِ وثلاثةٍ؛ لآفةٍ عارِضةٍ في ذاتِه.

أمَّا الشخصُ لسليمُ عنِ الآنةِ: فلا بُدَّ أَنْ تتجدَّدَ رغتُه في المرأةِ في شهرٍ ، فصلُحَ الشهرُ دليلًا على الحاجةِ،

قولُه: (بِخِلافِ المُمْنَدُ طُهْرُهَا؛ لِأَنَّ العِلْمَ نِي حَقَّهَا. الطَّهْرُ، وَهُوَ مَرْجُوَّ فِبهَا فِي كُلِّ زَمَانٍ)، يَعْنِي: أَنَّ دليلَ الحاجةِ على إيقاعِ الطلاقِ في حقَّ المُمْنَدَّ طُهْرُها:

<sup>(</sup>١) في خاشية الأصل: فح، أصح: الحمل؟

 <sup>(</sup>٦) يقال: امرأة حائلة الوشاح، إذا كانت قنف، والنجائل هو الشمل من لوشاح، ينظر: العبر،
 المنسوب للحليل [٦ ١٨٢]، والساس اللاعقة للرمحشري [١٥٨،١].

 <sup>(</sup>٣) وقع بالأصل الأواء والبثيب من العالم والإلاء والراء.

إ١٠١ را وإدا طلق الرّحُلُ المرأة في حال الحينض؛ وقع الطّلاقُ؛ لِأَنَّ النَّهْيَ عَنْهُ
 لِمَعْشَىٰ فِي عَبْرِهِ وَهُوَ مَا ذَكَرْنَاهُ فَلَا تُنْعَدِمُ مَشْرُوعِيّتُهُ.

هُوَ الطُّهُرُّ بِعِدَ الحِيصِ، والطُّهُرُ بِعِدَ الحِيضِ مَرْخُوُّ مِهِ، فِي كُلُّ رِمَانٍ } لأنَّه يُمْكِنُ أَنْ تَحَيْضَ فَتَطَّهُرُّ ، بِخُلافِ الخُنْدَى ، فَوَنَّ الطُّهُرَ بِعِدَ الحِيصِ لا يُرْجَى منها ؛ لأنَّها إِذَا رَأْتُ دِمَّ لا يُغْنَبُرُ حِيصًا ، فَلَمَّا كَانَ كَذَلْكَ جُعِلَ الشهرُّ دَلِيلَ [١٠١٠] الحَاجِةِ في الخُبْلَىٰ دُونَ المُمْتَدَّةِ الطُّهُرُ<sup>١١</sup>.

قُولُهُ: (وَإِذَا طَلَقَ الرَّجُلُ الرَّاءُ فِي حال الحَيْصِ، وَتَعِ الطَّلَاقُ)، وهذه مِنْ مَسَائِلِ القُدُورِيُّ "؛ فِيهَا احْتَلَافُ بِينَا وَبِينَ الشَّيْعَةِ، فإنَّ عَدَهُمَ: لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ، كما قالوا في الطَّلَاقِ النَّلَاثِ بكُلْمَةٍ واحدةٍ"".

لنا: أنّ النهيّ يَقْتَصِي التصورَ ، ولا يقدمُ المشروعية ، لأنّ الشارع نهانا عنْ فِعْلِ يَتَكُوّنُ ، لا عنْ فِعْلِ لا يَتَكُوّنُ ؛ إذ لا يَصِحُّ أَنْ يُقَالَ للأعمى : لا تُبَصِرْ ، وللإنسانِ : لا تَطِرْ ؛ فَيَقَعُ الطلاقُ في حالِ الحيضِ وإنْ كانَ منْهِبًا ، ولأنّ النهي لمعنى في غيره ، لا لمعنى في ذاتِه ، فلا تُنقدمُ المشروعيةُ ، وذلكَ لأنّ النهيَ عي الطلاقِ في حالةِ الحيصِ إنّما ورَد لمعنى تطويلِ العِدَّةِ ، لا لذاتِ الطلاقِ ؛ لأنّ النهي الحيض الذي وقع فيه الطلاقُ ليس بمحسوبِ عي العِدَّةِ ، فيلُومُ [١٩/١٥٢ م] تطويلُ العِدَّةِ ، فيلُومُ أَوْمَ المرأةُ به ، ولأنّ النبي كُلِيّ أَمْوَ ابن عُمَر بليّها حين طلَق امرأته العِدَّةِ ، فتتصَرَّرُ المرأةُ به ، ولأنّ النبي كُلِيّ أَمْوَ ابن عُمَر بليّها حين طلَق امرأته حائضًا: بالمراجَعة إنا ، والرجعة تَقْتَصِي سابِقة الطلاقِ لا محالةَ ، وباقي التقريرِ مرّ في بيانِ طلاقِ البدعةِ .

<sup>(</sup>١) وقع بالأصل فانشَّنند الطُّهُرة والنِّسَت من قعة، وقامة، وقارة وفي قفة قالشُّنَّدُ طُّهُرُّها؟

<sup>(</sup>٣) ينظر: المختصّر القُدوري؛ [ص/١٥٥]

<sup>(</sup>٣) مظر فشرح النجريد في فقه الريدية) للهاروني [٢٠٠, ٢]

<sup>(</sup>١) مضئ تحريجه،

وَيُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا؛ لقوله ﷺ لعمر: المُزَ ابْنَكَ فَلْيُراجِعُهَا وقدُ طَلَقَها هي حالَةِ الحَبضِ» وهذا يفيدُ الوقوعَ والحثَّ على الرَّجْعَةِ.

**تُولُه: (وَيُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا) ، وهدا لَقُطُّ القُدُّورِيِّ<sup>(١)</sup> أَيضًا.** 

وقالَ محمدٌ عِنْ فِي «الأصلِ» " فَيَتَنْتِغِي له أَنْ يُرَاجِعَها ، وذاكَ لأنَّ النبيَّ ﷺ أَمَرَّ بِالمراجعةِ امنَ عُمَر ﷺ السَّلَّ ولأنَّه إذا لَمْ يُرَاجِعُها ؛ تَبِينُ المرأةُ بطلاقِ محطورٍ ، وتطولُ العِدَّةُ ، وإذا راجَعَها يَنْتَفِي ذلكَ . فلذا قالَ ("): "يَنْتَبِغِي لُهُ أَنْ يُرَاجِعَها» .

قَالَ صَاحِبُ «الهِداية»: (الإسْتِخْبَابُ: قَوْلُ بَعْضِ المَشَايِخِ،

وَالأَصَحُّ أَنَّهُ وَاجِبٌ) ، ولنا فيه نَظَرٌ ؛ لأنَّ محمدًا لَمْ يذكرُ في «الأصلِ» بلفظِ الوجوبِ<sup>(١)</sup> ، بلُ قالَ «يَثْنَغِي له أنْ يُرَّاجِعَها» (٥) .

قَالَ في «الأصلِ»: «وإذا طلَقَ الرحلُ امراتُه وهيَ حائضٌ؛ فقدْ أخطاً السُّنَّةُ ، والطلاقُ واقعٌ عليها ، فينتغي لهُ أنْ يُرَاجِعَها ، فإذا طهُرَتْ مِنْ حيضةٍ أخرى ؛ طلَقَها واحدةً قبلَ الجماعِ ، فتُصِيرُ طلقتَيْسِ (1) ، إلى هذا لفُطُ محمدٍ في «الأصلِ» .

وشمسُ الأثمةِ السَّرَخْسِيُّ ، زجتهُ اللهُ تَعَالَى ، نقلَ في «المبسوطِ»(١٠)، لفُظَّ

<sup>(</sup>١) ينظر المحتصر الشوري، [ص/١٥٥].

 <sup>(</sup>٣) ينظر ' ١٠١ لأصل ، المعروف بالميسوط المحمد بن انحسن الشيباني [٢٩٥،٤ /طبعه ورارة الأوقاف القطرية].

<sup>(</sup>٣) أي: محمد بن الحسن الله.

 <sup>(1)</sup> وَحُه الْعيني كلام الأَنفائي يقوله أراد الأثراري بعوله التصرف فقط، إد لا حاجة للنظير فيه، ولا
 للاحتدار بعد ذلك، ينظر: قالبناية شرح الهداية [ ٣٩٣/٥] .

 <sup>(</sup>a) ينظر (الأصل/ المعروف بالمسوطة معجد بن الحسن الشيباني [٤/٥٩٥ طبعة ورارة الأوقاف القطرية].

<sup>(</sup>٦). يتطر: المصدر السابق،

<sup>(</sup>٧) ينظر: (المشوط) للشَّرْخُينُ [17/٦].

نُمَّ الاسْتِخْنَاتُ قُوْلُ بَعْصِ الْمَشَايِخِ والأَصِخُ أَنَّهُ وَاجِبٌ عَمَلًا بِحَقَيْقَةٍ الأَمرِ ورَفْعًا للْمَعْصِيةِ بَالْفَدْرِ المُمْكِنِ بَرَفْعِ أَثْرُهُ وَهِي ' العِدَّةُ وَدَفْعًا لَضَرَرِ تَطْوِيلِ العِدَّةِ.

فَالَ اللَّهِ وَاللَّهِ مِنْ وَحَاصِتُ ، ثُمَّ طَهْرَتْ ، فَإِنْ شَاءَ طَلَّقَهَا وَإِنَّ شَاءَ أَمْسَكُهَا

محمد كدلك، ولَمْ يذُكرِ الوجوبُ، نعم: يَخْتَمِلُ الْ تَكُونَ الرجعةُ واجيةً ؛ لأنَّ الأمرَ بالرحعةِ مطَّلَقُ، ومُطْلَقُه " يَدُلُّ على الوجوب، وفيها رفعُ المعصيةِ بقدْرِ الإمكانِ الأَنْ طلاقَ الحائصِ محطورٌ بدَّعيُّ، فَيَكُونُ معصيةً لا محالةً ، فإذا راحقها برنهعُ أثرُ دلك \_ وهو العِدَّةُ \_ وفيها دفعُ ضرَرِ تطويلِ العدَّةِ على المرأةِ .

وكلَّ مِنْ رَفْعِ المعصيةِ، ودُفْعِ الضررِ [٢،١٨١.٣] واجبٌ، فتكُونُ الرجعةُ واحدةً، لكنُ لا يَدُلُ جميعُ دلكَ على أنَّ ما دكرَه النَّدُورِيُّ قولُ بعصِ المشايخِ ؛ مع أنَّ محمدًا قالَ في قالأصْلِ المُطَّا يدلُّ على الاستحابِ

قولُه: (وهَدا) إِشَارَةٌ إلى قرلِه ١٠٠٠ وَلَلْمُ اجِمُّهَا ١٥٠٠ .

قولُه: (والأصحُّ: أنَّهُ واحبٌ) الضميرُ راجعٌ إلىٰ (المُزاجَعَةِ) أَوِ (الرَّجْعَةِ) علىٰ تأويلِ الرحوعِ أَوْ فِعْلِ الرجعةِ،

قولُه: (بِرَفِّع أَثْرُه)، أي: أثرِ المعصيةِ، وتذْكيرُ الضميرِ على تأويلِ العصيانِ، والمعصيةُ: الطلاقُ في حالةِ الحيضِ، وآثرُهُ العِدَّةُ، ويَجُوزُ أَنْ يُقَالَ: الضميرُ راجعٌ إلىٰ (الطَّلاقِ)، ولكنَّ الأولَ أطهرُ ؛ لكوبِه أفربَ، والمعمىٰ واحدٌ.

قُولُهُ (قَالَ فَإِذَا طَهُرَتُ وَحَاصَتُ ، ثُمَّ طَهُرَتُ ؛ قَإِنْ شَاءَ طَلَتْهَا وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكُها) ،

<sup>(</sup>١) في حاشية الأصل ٢٠، أصع: وهوا.

 <sup>(</sup>٢) وقع بالأصل: المطلقة ( والعليث من: العداء والحاء والحاء والراء .

<sup>- (</sup>۲) - معنی تحریجه ،

قال ﴿ أَنَّهُ بُطَلِقُهَا فِي الْأَصْلِ وَدَكُرُ الطَّخَاوِي ﴿ أَنَّهُ بُطَلِقُهَا فِي الطُّهْرِ الدي يلي الْحَيْصة قالَ أَنُو الْحَسَنُ الْكُرْخِيِّ ﴿ مَا ذَكَرُهُ الطَّحَاوِي قَوْلُ أَبِي حَيِقَة وَمَا ذَكَرٌ فِي الْأَصْلِ قَوْلُهُمَا.

🚓 غاية البيان 🦫

أي قَالَ القُدُّورِيُّ في المختصّرِه الأَكْدَلَكَ.

ثُمَّ قَالَ صَحِبُ «الهِداية»: (وَهَكَذَا ذَكَرَ فِي «الأَصْلِ»)، أي: ذَكَر محمدٌ في «المستوطِ» هكدا؛ لأنَّه قالَ فيه: «فإذا طهُرَتْ مِنْ حيضةِ أخرى؛ طلَّقها واحدةً قلَ الحِماع»(\*\*)، وهد تدلُّ على أنَّ الطُّهْرُ الذي يُبَاحُ فيه الطلاقُ: هوَ الطَّهْرُ الدي بعدَ حيضةٍ أخرى، لا الطَّهْرُ ( ١٣٩٠هـ) بعدَ حيْضةٍ أوقعَ فيها الطلاقَ،

لُمَّ قَالَ صَاحَبُ «الهِداية»: (ذَكَرَ الطَّحَادِيُّ، أَنَّهُ بُطَلِّقُهَا فِي الطَّهْرِ الَّذِي يَلِي الحَبْصَةُ).

ثُمَّ فَالَ<sup>(٣)</sup>: (قَالَ أَبُو الخسنِ الكَرْخِيُّ، مَا دَكَرَهُ: قَوْلُ أَبِي خَنِيفَةَ، وَمَا دَكَر بي «الأَصْلِ». قَوْلُهُمَا)، يعني: أنَّ الشيخَ أبا الحسنِ وَقَقَ ببنَ الروايتَيْنِ؛ فَقَالَ: روايةُ الطَّحَاوِيِّ قولُ أبي حنيفة، وروايةُ «الأصلِ»: قولُ أبي يوسُفَ ومحمدٍ (١٠).

وقالَ الإمامُ الأسبيجَابِيُّ في «شرَح الطَّحَاوِيُّ»: «ولوُ طلَّقَها في حالةِ الحض ـ وهيَ مدْخولٌ بها ـ ثُمَّ راحَعَها، ثُمَّ أرادَ أَنْ يُطَلِّقُها [٢٠٤١،٤ م] في الطُّهْرِ الذي عَقِبَ هذا الحيضِ ؛ له ذلكَ في قولِ أبي حنيفةً ورُفَر ﷺ، وفي قولِ أبي يوسُفَ: نبسَ له ذلكَ، وقولُ محمدِ مضطرب، ذَكَر الطَّحَادِيُّ (\*) قولَه مع أبي حديفة ﷺ.

<sup>(</sup>١) سعر استضر القدورية [ص/٥٥١]

 <sup>(</sup>٠) ينظر الأصر/المعروب بالمسوطا لمحمد بن الحسن الشيبائي (٢٩٥/٤/طعة - ورارة الأودف القطرية ].

<sup>(</sup>٢) أي: صاحب (الهداية) ١١١٤،

 <sup>(</sup>١) ينظر: قشرح مختصر الكرخي؛ للقدوري [ق٤٤].

<sup>(2)</sup> في: المحتصّرة [ص [١٩٣]-

حوج عدية البيان ∰-

ودكَرُ أَمُو اللَّيْثِ فِي المُخْتَلَفِهِ : قُولُهُ مَعَ أَبِي يُوسُفُ » . كذا في الشَّرْحِ الطُّخَاوِيُّ ٥(١).

وقالَ الطَّحَاوِيُّ في «مختَصَرِه» (''): «وقالَ أبو حيفة: إذا راجَعَها بعدما طلَّقَها في الحيض؛ جازَ له أنْ يُطلَّقُه في الطُّهْرِ الذي يلِي الحيضة !! •

قَالَ أَبُو بِكُمِ الرَّازِيُّ فِي شُرِحِهِ لِهَ مَخْتَصَرِ الطَّحَاوِيُّ الْقَالَ مَحَمَدٌ فِي كَتَابِ الطلاقِ: وإذا طَلَّقَهَا فِي الحيصِ ؛ راجَعَها، فإذا طَهُرَتْ مِن حيضةٍ أخرى ؛ طَنَّقَها واحدةٌ فَلَ أَنْ يُجَامِعَها، ولَمْ يَذْكُرُ فِيهِ خلافًا بِينَ أَصِحَابِتَ ۚ وَرَوَى أَبُو الحَسِ<sup>(٣)</sup> الحلاف بينهم على ما ذَكَرُن، إلَّا أَنَّه ذَكَرَ أَنَّ مَحَمَدًا مَعَ أَبِي يُوسُفَ فِي دلكَ ـ

وقالَ أبو يوسُفَ في «الإملاءِ»: لا يُطَنَّقُها حتى يَعْصِلَ بينَ الطلاقِ الأولِ والثاني بحيضةٍ ا(٤٠). إلى هنا لفُظُ شرحِ أبي بكرٍ الرَّازِيَّ.

الحيض

<sup>(</sup>١) يتطر الشرح محصر الطحاري، للأشبيجابيّ [١٤١٥]

<sup>(</sup>٢) ينظر: المختَصَر الطحاوي؛ [ص/١٩٣].

 <sup>(</sup>٣) أبو الحسن عبد الإطلاق هو الكرُّخيّ صاحب ٩ لمختصر ٩

<sup>(</sup>٤) يتظر: الشرح مختصر الطحاري، للجصاص [٣٠/٥].

<sup>(</sup>٥). مغنی تحریجه،

وَجُهُ الْمَذْكُورِ فِي الْأَصْلِ أَنَّ السُّنَّةَ أَنْ يَفْصِلَ بَسْ كُلِّ طَلَاقَيْنِ بِحَيْضَةٍ وَالْقَاصِلُ هَاهُنَا بَعْضُ الْحَيْضَةِ فَتُكَمَّلُ بِالنَّانِيَةِ وَلَا تَتَجَرَّأُ فَتَتَكَامَلُ (١).

وجُهُ القَوْلِ الآخرِ أَنَّ آثَرَ الطَّلَافِ قَدْ إِنْعَدَمَ بِالْمُرَاجَعَةِ فَصَارَ كَأَنَّهُ لَمْ يُطَلِّقُهَا في الْحَيْصِ فَيُسَنُّ تطْلِيفُهَا فِي الطَّهْرِ الَّذِي يَكِبِهِ.

🚓 غاية البيار 🤧

ووجّهُ القولِ الآخَرِ ـ وهو روايةُ الطَّحَاوِيُ ـ: ما دَكَرَه هوَ مِي الشرحِ الآثارِ» وصاحبُ السننِ عبه ، والتُزبِدِيُ مِي الجامعِه الله مُسَندًا إلى مُحَمَّدِ بَنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَوْلَى اللهِ طُلْحَةً ، عَلَ سَالِمٍ ، عَنِ النِ عُمَرَ : أَنَّهُ طَلَق المُرَاتُهُ ، وَهِي حَائِصٌ ، فَدَكَرَ لَكَ عُمَرُ لِلنَّبِي عَبِي الْحَمْقِ إِذَا طَهُرَتَ ، أَوْ وَهِي ذَلِكَ عُمَرُ لِلنَبِي عَبِي الْحَبِصةَ التي وقعَ فيها خَلِمُ الذي بلِي الحبصة التي وقعَ فيها خَلِمُ الذي بلِي الحبصة التي وقعَ فيها لطلاقُ ، ولأنَّه طُهُرٌ لَمْ يُجَامِنُها فيه ، ولَمْ يُوفِعْ فيه طلاقًا بعدَ طلاقٍ فيه ، فيُسَنَّ لطلاقُ فيه ، كالطهرِ الذي يَنِي الحيضةِ الثانية ، ولأنَّ أثرَ الطلاقِ لَمْ يَثُنَ بالرجعةِ ؛ لطلاقُ فيه الحيضِ أصلا ، ثُمَّ طلَقَها لي طُهْرِ يَلِيه ؛ كانَ مَسْنُونًا ، فكذا هما ؛ لزرالِ أثرِ ذلكَ بالرحعة .

قُولُه: (وَجُهُ القَوْلِ الآخَرِ) أَرَادَ بِهِ: مَا ذَكَرَهُ الطَّحَاوِيُّ ﷺ. قَالَ في التحقَّةِ٥:

 <sup>(</sup>۱) راد بعد في (عد) اوإدا تكاملت الحيصة الثانية فالطهر الذي يليه رمان السنة فأمكن تطبيقها على
 وجه السنة الـ.

<sup>(</sup>٢) أحرجه- مسلم في كتاب الطلاق, باب تحريم طلاق الحائص بعير رضاها، وأبه لؤ حالف وقع الطلاق، ويؤمر برجعتها [رقم/ ١٤٧١]، وأبو داود في كتاب الطلاق/ باب في طلاق السه [رقم/ ٢١٨١]، وأبو داود في كتاب الطلاق/ باب في كتاب الطلاق المام ٢١٨١]، والترمدي في كتاب الطلاق باب ما حاء في ظلاق السنة إرقم، ١١٧٦]، والسائي في كتاب الطلاق/ باب ما يفعل إذا طبق تعليقة وهي حائص [رقم/ ٣٣٩٧]، والطحاري في قشرح معاني الأثارة [٥١/٣]، من طويق مُحتَدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمِ مؤلِّئ آلِ ظُلَحةً، عَنْ سالم، عَن ابْنِ عُمر عَنْ به والنفط لأبي داود

ومَنْ قَالَ لِامْرَاتِهِ \_ وهِنَ مَنْ دُواتِ الْحَيْصِ وَقَدْ دَحَلَ مِهَا \_: أَنْتِ طَالِقٌ ثلاثَ للشَّةَ ، وَلَا بِيَةَ لَهُ ، فَهِي طَالقٌ عِنْدَ كُلَّ طُهْرِ تَطْلَبِقَةً ؛ لأَن اللَّامَ فَيه للوقْتَ ووقتُ الشَّةِ طُهُرٌ لا جِمَاعَ فِيهِ .

وإِنْ نَوَى أَنْ تَفَعَ الثلاثُ الساعَةُ أَوْ عِنْد رأْسِ كُلَ شَهْرِ وَاحِذَةٌ فَهُوَ عَلَىٰ

دما دكَرَه الطَّحَاوِيُّ قولُ أبي حنيفةً ، وهوَ القياسُ ١٠٠

قولُه: (يلبهِ) الضميرُ راحعٌ إلىٰ (الحَيْضِ).

قولُه: (ومن قال لامْرأته \_ وَهِي مِنْ دواتِ الحبص وقدْ دحل بِهَا \_. أَنْتَ طَالِقٌ ثَلاثًا لِلنَّبَةِ، ولا يِهَ لهُ ؛ فهِيَ طالقٌ عند كُلُّ طُهْرِ تطَلَّبُنَةً)، وهذهِ مِنْ (١ ١٣٩٠] مسائلِ «المجامع الصغيرِ».

وقولُه: (وإِنْ مَوَىٰ أَنْ تَقَعَ عِنْذَ رَأْسِ كُلِّ شَهْرٍ وَاحِذَةٌ) مِنَ الحواصِ(").

أمَّا وقوعُ الطلاقِ عندَ كلَّ طهْرِ واحدة عندَ عدمِ النبةِ: فهوَ ظَاهِرٌ؛ لأنَّ اللامَ مي قولِه: (لِلشُّيَّةِ) مستعارٌ للوقتِ، فكأنَّه قالَ: لوقْتِ الشَّيَّةِ، ووقتُ الشُّيَّةِ مي الطلاقِ طُهُرٌّ خالِ عنِ الجماعِ، فيفَعُ عندَ كلِّ طُهْرِ طلقةٌ واحدةٌ.

وأمَّا وقوعُ الثلاثِ جملةَ إذا نوَىٰ ذلك: فهوَ مدهشا،

<sup>(</sup>١) ينظر التحمة المقهامة لعلاء اللبن السمرقتدي [٢/٤/١].

<sup>(</sup>٢) ينظر الالحامع لصمير/مع شرحه النافع الكبيرة أص ١٩١] -

 <sup>(</sup>٣) يعني: من تواص مسائل: «الجابع الصّعبر».

وعندَ زُفَرَ لا تَصِحُ سَيْتُه ، بلُ يقَعُ ني أُوقاتِ السُّنَّةِ ؛ لأنَّه نوَىٰ البدعةَ مِنَ لَسُّنَةِ ، وَسِنهما مُصَادةً ، فلا يَصِحُ .

وَلَنَا: أَنَّهُ مُوَىٰ مَا يَخْتُمِلُهُ لَفُظُّهُ ؛ فَتُصِحُّ نَيْتُهُ ؛ لأَنَّ النِيَّةَ تَغْيِينُ بِعَضِ مُخْتَمَلاتِ للنظِء

بِيانُه: أنَّ السُّنَّةَ نوعانِ:

سُنَّةٌ مِن حَبِثُ الوقوعُ ؛ أَغْنِي: أَنَّ وقوعَه غُرِفَ بِالسُّنَّةِ ، ولهذا مَنْ أَنكرَ رقوعَ ائتلاثِ جَمَلةً ؛ يُنْسَبُ إلى مذهبِ الرفضِ والبدعةِ ، وهوَ خلافُ السُّنَّةِ .

وسُنَّةً مِن حيثُ الوقوعُ والإيقاعُ: وهُوَ أَنْ يَكُونَ فِي وقْبِ السُّنَّةِ ، إِلَّا أَنَّ الأُولَىٰ لَمَّ كَانَتْ قَاصِرةً ؛ لَمْ يُحْمَلُ عليه مُطْلَقُ الكلامِ ؛ لانصرافِه إلى الكاملِ ، وإذا نوَى ذلكَ يَصِحُ ؛ لأنَّ اللفظَ يَحْتَمِلُه ،

ركذا تَصِحُّ نَيِّتُه إذا نوَىٰ أَنْ بَفَعَ عندَ رأسِ كُلُّ شهرِ واحدةٌ ؛ لأنَّه إذا نوَى السُنِّيَّا في السُنِّيَّا في السُنِّيَّا في السُنِّيَّا في الوقوع والإنقاع حميمًا، فتَصِحُّ نَيِّتُه بالطريقِ الأَوْلَىٰ .

وإنَّما قلْنا: يَخْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ سُنيًا في الوقوعِ والإيقاعِ ؛ لأنَّ رأسَ لشهرِ جائزٌ الْ تَكُونَ المرأةُ فيها طهرًا ؛ فَيَكُونُ الطلاقُ سُنيَّ وقوعًا وإيقاعً ، وجائزٌ ١٨٦/٣١ الله الله تَكُونَ حائصًا ؛ فَيَكُونُ سُنَيًّا وقوعًا لا إيقاعًا . ونيةُ السُّنِيِّ الذي لا يَخْتَمِنُ الإيقاعَ فَولُه \_ بحسبِ السُّنَةِ فَمَا يَخْتَمِنُ أَوْلَى ، وهذا في الثلاث جملةً ، فما يَخْتَمِنُهُ أَوْلَى ، وهذا فيما إذا كانتِ المرأةُ مِن ذوَاتِ الأَقْراءِ

أمًّا إذا كانَتْ آيِسَةً أو صغيرةً: يَقَعُ الساعةَ واحدةً ، ويقَعُ بعدَ شهرٍ طنقةٌ أخرى ،

وبعدَ شهرِ آخَرَ طلقةً أحرى؛ لأنَّ الثلاثَ للثُّنَّةِ هكدا يَقَعُ علىٰ الآيِسَةِ والصغيرةِ، وقد مرَّ بيانُه،

وإنْ مَوَىٰ وَقُوعَ النَّلاثِ جِملةً: وَنَعَتْ حَملةً عَندَا ؛ حَلافًا لَرُفَرَ ، وبيانُه: مَرّ. وهذا إذا صرَّح بالثلاثِ وقالَ: أنتِ طالقٌ ثلاثٌ للشُّهُ.

أَمَّا إِذَا قَالَ: أَنتِ طَالَقٌ للشَّتَةِ؛ ولَمْ يَذُكُرِ الثلاثَ، فإنَّ لَمْ يَنُو شَيْتًا؛ يَقَعُ واحدةٌ إذا طَهُرَتْ مِنَ الحيضِ، فإنْ نوَىٰ وقوعَ الثلاثِ في الأطهارِ؛ تَصِحُّ نيَّتُه؛ لِمَا قَلْمَا: إنّ اللامَ للوقتِ،

أَمَّا إِذَا نَوَى وَقُوعَهِنَّ جِمِلَةً؛ فَقَالَ هَا، (لَا يَصِحُّ)، لأنَّ نِيةَ الثلاثِ إِنَّمَا صحَّتْ باعتبارِ اقتصاءِ أوقاتِ الشَّنَةِ ذلكَ، فإدا نوَى ؛ نظلُ عددُ الوقتِ ، فلزمَ مِن بطلانِ المُقْتَصِي نظلانُ المُقْتَضَى، فلَمْ يَصِحَّ نِيةُ الثلاثِ،

وقالَ شمشُ الأثمةِ السَّرَخُيئُ في المسوطِه، وهوَ الشرحُ الكافي،: الوإنُّ نوَىٰ الْ يَقَعْنَ حميعًا في دلكَ المحلسِ، فهوَ كما موّى؛ لِمَا بيَّناه (١٣)، أي: لأنَّ وقوعَ الثلاثِ جملةً مِنْ مدهبِ أهلِ الشَّةِ، أوْ لأنَّ (٣ ١٨١ م) كونَ الطلاقِ ثلاثًا عُرِف

<sup>(</sup>١) دكره في الباب الطريل من كتاب لطلاق كدا حاء في حاشيه العالم، والما

<sup>(</sup>٦) ينظر: ﴿ الكاني اللحاكم الشهيد [ق٥٥] ﴿

<sup>(</sup>٣) - ينظر: ٥المشبوط، للشَرْخَبِيِّ [١٠٦/٦].

لأمه بِدُعةٌ وهِيَ ضِدُّ السُّنَة .

ولما: أنَّهُ مُخْتَمَلُ لَفُظِمِ، لأنه سُنِّيٌّ رقوعًا من حيثُ إنَّ وقوعَه بالسُّنَّة لا إيقاعًا فلمٌ يتناوِلْهُ مطلَّقُ كلامِهِ ويَتُنَظِمُهُ عبدَ نِيَّتِهِ،

وإن كانت آيِسَةً أَوْ مِنْ ذَوَاتِ الأَشْهُرِ وَقَعَتِ السَّاعَةَ وَاحِدَةٌ وَبَعْدَ شَهْرٍ أُخْرَى وبعد شهر أخرى؛ لأنّ الشهر فِي حَقِّهَا دليلُ الحاجةِ كالطَّهْرِ في حقَّ ذواتِ الأقراء عَلَى مَا بَبَّنًا.

وَإِنْ نَوَىٰ أَنْ يَقَعَ النَّلَاثُ السَّاعَة وَقَعْنَ عِنْدَنَا بِخِلَافِ مَا إِذَا قَلَ أَنْتِ طَالِقٌ

[١٠٠١ ] بالسُّبُّةِ .

قولُه: (الْإِنَّهُ بِدْعَهُ)، أي، الأنَّ الجمعَ بدعةٌ. (وَهِيَ ضِدُّ السُّنَة)، أي: المدعةُ ضِدُّ السُّنَّةِ،

قولُه: (ولَنَا أَنَّهُ مُحْتَمَلُ لَفَظِهِ)، أي: أنَّ الجَمْعَ مُخْتَمَلُ لَفَظِه، وهوَ بفتحِ الميمِ الثاني عنى صيغةِ اسمِ المفعولِ، ويَجُوزُ أنْ يَكُونَ اسمَ المكانِ.

قولُه: (أَوْ مِنْ ذَوْ تِ الأَشْهُرِ) ، يعني: إذا كانَّتْ صغيرةً ،

قولُه: (وَقَعَتِ السَّاعَةِ) بالنصبِ علىٰ آنَّه ظرْفٌ. (وَاحِدُةٌ)، أي: طلقةٌ واحدةٌ.

قولُه: (وَنَعْدَ شَهْرٍ أُخْرَى) ، أي: يقَع بعدَ شهرٍ طلقةٌ أخرى .

قولُه: (فِي حَقِّها)، أي: في حقَّ الآيِسَةِ، أَوْ مَنْ كَانَتْ مِنْ ذَرَاتِ الأَشْهِرِ ؛ وهيّ الصعيرةُ،

قولُه: (عَلَىٰ مَا بَيْنًا)، إِشَارَةٌ إلىٰ مَا ذَكَرَ مِنَ التَّعَلَيْلِ قَرِيبًا مِنْ وَرَقَةٍ بَقُولِه: (الإَنَّ الشَّهْرَ فِي حَقُهَا قَائِمٌ مَقَامَ الحَيْضِ).

قُولُه: (لِمَا قُلْمًا) ، إِشَارَةٌ إلىٰ قُولِه: (لِأَنَّهُ سُنِّيٌّ رُقُوعًا).

لِمَسَنَةِ وَلَمْ يَنْصَ عَلَىٰ النَّلَاتَ حَيْثُ لَا تَصِحُ بِيَةٌ [١٢١ ما] الجملة فيه ؛ لأن بيَّة النلاث إنَّما ضَحَّت بِهِ مَن حيثُ أنَّ اللامَ بِه المُوفَّتِ فَبُعِيدُ تَعْمِيم الوقْتِ ومِنْ صَرُّورَته تَعْمِيمُ الواقع فيه فَإِذَا نَوَىٰ الْجَمْع نَظِل نَعْمِيم الْوَقْتِ فَلَا يَصِحُ نِيَّةُ النَّلَات.

ولي غايد البيان ع

قولُه: (تَبَعِدُ تَعْمِم الوقْت)، أي يُعِيدُ اللامُ في قوله: (للشَّيَّةِ): تعميمَ الوقتِ. قولُه: (ومن ضرُورته تغميمُ الواقع فيه)، أي: يذَّرُمُ من ضرورةِ تعميم الوقتِ؛ تعميمُ الواقع في الوقتِ، وهوَ الطلاقُ.

ولما فيه مطَرُّ؛ لأنَّ تعميمَ الوقتِ لا يَسْتَلْرِمُ تعميم الرافع فيه ؛ ألا ترى أنّه لؤ قال لامرآنه: أستِ طالقٌ كلَّ يومٍ، ولَمْ يكُلُّ له نيةً ؛ لا يفَعْ إلّا طلقةً واحدةً عندما ؛ حلاقًا لرُّفزَ، مع أنَّ الوقتَ عامٌ كما نزى مِن لفَظِ العموم، ولَمْ يلْزَمْ منه عمومُ الوافعِ "، والتحقيقُ ما قرَّرْناه أَوْلًا.

7400 cept

 <sup>(</sup>۱) ورده العيني بدوله ودفع نظره بأن لمراد من نعمتم نوف نعمتم وقت لسنه لا مطلق توقت. فندرم من تعليمه بعميم الواقع إينظر الماسانة شرح الهداية [ ٥ (٢٩٧ ]

#### فضل

وَيَفِعُ طَلَاقُ كُلَ زَوْحٍ إِذَا كَانَ عَاقَلًا بَالَغَا ، ولا يَقَعُ طَلَاقُ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ وَالنَّاتُم ، لَقُولُه ﷺ وَالْمَجْنُونِ ٩ ؛ «كُلُّ طَلَاقَ جَائِرٌ إِلاَ طَلَاقُ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ ٩ ؛ •••••

### فطيران)

قولُه: (ويَقَعُ طلاقُ كُلَّ رؤحِ إذا كان عاقلًا بالعًا. ولا يَقَعُ طلاقُ الصَّبِيُّ وَالمُجُنُّونِ وَالثَّاتِم)،

والأصلُ فيه، ما روئ محمدٌ في «الأصلِ»(") بقولِه: «بَلَعَمَا عَلَّ عَلِيَّ" وابنِ غَبَّسِ وابن مَسْغُودٍ عِلْيَتِهِ آلَهِم قالوا، كُلُّ طَلَاقٍ خَنْرٌ ؛ إلَّا طَلَاقَ المَغْتُوهِ وانصِّيِّهُ").

وحدَّث النَّرْمِذِيُّ في الحامِه، مُسْدًا إلى الله اللهِ مُرَيْرَة بَنِي قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، الكُلُّ طَلَاقٍ خَايْرٌ ؛ إِلَّا طَلَاقَ المَعْنُوهِ المَعْلُوبِ عَلَىٰ عَقْلِهِ اللهَ

ورُويَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّه قَالَ: «رُعِعَ القَلمُ عَنْ ثَلَاثِ: غَيِ النَّاثِمِ حَتَىٰ يَسْتَنْفِطَ، وَعَنِ المَجْنُونِ حَتَّىٰ يُفِيقَ، وَعَيِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ اللَّهِ مَدَلَّ أَنَّ طلاقَ هَوْلا وِ لا

ا حاد في حاشبة الفاه، الله ذكر طلاق الله لكونه الأصل، وذكر ما يقابله من طلاق البدعه ؛ شرع في سان من مناح طلاقه ومن لا يفع؟

 <sup>(\*)</sup> ينظر الدلامل المعروف بالمبسوطة لمجمدان الحسن الشامي ( \* ٢٣ شمة اورازه الأوفاف
 مقطرية]

٢٠) . أخرجه عبد الزراق الصنعاني في المصنعة [ ١١٤١٥] ، بن أبي شنبه في المصنعة [ ١٧٩١٦] .

<sup>()</sup> بُراجع ممي ما ورد علهم في ذبك في التصفية لابن أبي ثبية (٤ ٧٢، ٧٤)، المصلمة المبد الرزاق (٨٤،٧٨) وفالسن، للمكاس مصور (١ ٢٧١، ٣٩١، ٢٩١]

<sup>(</sup>۵) مصن تحریجه،

<sup>(</sup>٦). مصن تحريحه،

سول عابد الباد ال

يَغُمُ؛ لأنَّ رَفْعَ القَلَمِ يَدُلُّ عَلَىٰ رَفْعِ الخُكْمِ، ولأنَّ النَصَرُّفَ إِنَّمَا يَصِحُّ بِالأَهلِيَّةِ، وهيَ بالعقلِ المعتدلِ بالبلوعِ، فلَمْ تُوحَدِ الأَهدِئُ في الصليُّ والمجنودِ، فلا يَقَعُ طلاقُهما، والبائمُ لا اختيارَ له أصلًا، فلا يَقَعُ طلاقُه،

قَالَ فِي الْلُقَتَاوِئِ، الْوَلْوَالِجِيُّ: «العَافَلُ مَن يَسْتَقِيمُ حَالُهُ وَكَلَامُهُ غَالِبًا، ولا يَكُونُ غَيْرُهُ إِلَّا نَادِرًا، والمجنونُ: صَدَّه، والمعتودُ: مَنْ يَخْتَلِطُ حَالُهُ وَكَلَامُهُ<sup>(۱)</sup>، فَيَكُونُ هَذَا غَالِبًا وَذَاكَ غَالِبًا».

وفيه أيضًا: ﴿إِذَا طَلَقَ إِنسَانٌ امرأَةَ الصِيئُ، فَلَعَ الصِيئَ، فَقَالَ: أَجَزْتُ؛ لاَ يَقَعُ، وَلَوْ قَالَ: أَوْفَعُتُ عَلِيهَا الطلاقَ الذي أَوْقَعَها(\*) فلانٌ؛ يَقَعُهُ(\*).

وقالَ في ٥خلاصةِ الفتاوى٤: ١٥ الدائمُ إدا طلّقَ امرأتُه في الممامِ، فلَمّا استيقطَ قالَ لامرأته: طلّقَتُكِ في الموم؛ لا يَقَعُ، ولؤ قالَ بعدَ دلكَ: أحرُتُ ذلكَ الطلاق؛ لا يَقَعُ ، ولؤ قالَ بعدَ دلكَ: أحرُتُ ذلكَ الطلاق؛ لا يَقَعُ الطلاق؛ يَقَعُ ، وكذا الصبيُّ ، ولؤ قالَ: أوقعتُ ذلكَ الطلاق؛ يَقَعُ ، وكذا الصبيُّ ، ولؤ قالَ: أوقعتُ ما تلفظتُ في حالةِ النوم؛ لا يَقَعُ ،

ثُمَّ قَالَ: الذَّكُرُه الإمام خُوَاهُرُ زَادُهِ ١٤٠٥.

 <sup>(</sup>١) وقع في المطبوع من اللمبارئ الوثواليّة الوالمجولُ والمعبود من يحفظ حاله وكلامه.
 وقيه منظُ عامر، والعبارةُ على لصواب في سحبّن محطوفين عددا من الفتاوي المحفوظتين في مكته (قيمن فه أصدي - تركيا) ينظر الأولى (الدالم الحفظ ١٠٦٨)، والثالية (قدم المحفظ ١٠٦٨)، والثالية (قدم المحفظ ١٠٦٨)،

<sup>(1)</sup> أنْ لصمر في فأريعها مع أن حقه التذكير معلى (رادة لعنفة وهكذا وفعت الكنيةً في المعجود من فالفتاري الوثو لجيّة ، ووقعت الكلمة فلئ المجادة في النسخة المحطوطة من فالفتاري هكذا فأوقعه بدُكير الصمير ينظر (١٤٥٥ أ محجوط مكنة فنص الله أفندي ما تركيا مرقم الحفظ ١٠٦٦) ،

<sup>(</sup>٣) ينظر قالصاوي الولوالحيَّة (٢ ٥٩]

<sup>(</sup>١) ينظر خلاصه اعتاري لمحاري [ق١١٣]

حين غايه النبان <del>غي</del>

وقالَ في اشرح الطَّخَاوِيُّه، قولوُ أنَّ الصيُّ والمجنونَ طلَّقَ امرأته ؛ لَمْ يَقَعُ طلاقُه، وكذلكَ المغْمَى عليه، والمُترْسَمُ ()، والمَدْهُوشُ، والنائمُ، والمغتوة، والذي شَرِبَ الدواء \_ مثل السُّحِ ونحوِه، فتغيَّرُ عقْلُه \_ إذا طلَّقَ واحدٌ مِن هؤلاءِ رُوجتَه ؛ لَمْ يَقَعْ [١٨٧/٣] طلاقُه».

وقالَ أبو بكرِ الرَّارِيُّ ١/ ٣٩٠٠) في شرجه لـ المختَصَرِ الطَّخَاوِيُّ ١٠ اورُوِيَ عن اسِ عُمرَ: ﴿ اللَّهِ اللَّهِ طلاقَ الصبيِّ حائرٌ ؛ لأنَّ الله تعالىٰ لَمْ يَسْتَثَنِه، وقالَ سعيدُ بنُ المُسَيِّبِ: إدا كانَ الصبيُّ يعْقلُ الصلاةَ ؛ حازَ طلاقُه ١ (٠٠). إلىٰ هنا لفظُ أبي بكرِ الرَّاذِيِّ،

> وصد أحمد بن حَنْبَلِ: إدا عَقِلَ الصبيُّ الطلاق، فطلَّق؛ لرمَه "". قولُه: (وَهُما عديما العقَل)، أي: الصبيُّ والمجنونُ.

أَمَّا المجنونُ: فعدمُ عَقْلِه طَاهِرٌ ، وكذَا الصِينُ فِي أُولِ أَحَوَالِ وُحُودِه ، فَبَعْدَ ذَلَكَ قُلَ البلوغِ ؛ لَمْ يَغْتَذِلْ عَقْلُه ، فَلَمْ يَصِحَّ منهُ ما فيه ضَرَرٌ عليه ، فصارَ كعديمِ العقلِ . قُولُه: (وطَلَاقُ المُكُر ، وَاقعٌ) ، وهذه مِن مسائلِ القُدُورِيِّ أَيضًا (١) .

اعلم: أنَّ الإكراة حَمْلُ الإنسانِ على ما يَكْرَهُه، وهوَ على نوعيْنِ: كاملٍ وقاصرٍ، فالكاملُ يُسمَّى: مُلْجِثًا، والقاصِرُ يُسمَّى عيرُ مُلْجِي، والمُلْجِئُ: ما كانُّ

 <sup>(</sup>١) السُرْسة هو لمعلول بعله الرّسام ممكسر الباء ما وهو وجع بخدت في الدماع ويلتجب منه عقلًا
 (١٧ سان ينظر (قطب العلمة) لأبي حص السعي [ص ١٣٤]

<sup>(</sup>١) ينظر الشرح محصر الطحاوية للحصاص [١٢/٥]

<sup>(</sup>٣) ينظر الالمسني، لابن قدامة [٧ ٣٨٦] وقالمبدع في شرح المقتع، لابن معلع [٢٩٣/٦].

 <sup>(1)</sup> ينظر: المختصر القُدوري، [ص/١٥٩].

الله الله الله

بِوَعِبد تنهِ، أَعَنِى نَلْفَ النهسِ أَوِ العصو، مثل قويْه: لأَقَتَلَنَّكَ، أَو لأَجْرَحَنَّكَ، أَو لاَقْطَعَلَ عَصَوْكَ وَعَيْرُ للنَّنْجِيِّ، مَا كَانَ بِوَعِيدِ صَرْبٍ أَو خَبْسٍ.

ثُمَّ الإكراةُ بنوعيّه: لا يُعْدِمُ الاحتيارَ ؛ ولكنْ يُغْدِمُ الرصا، والقاصرُ لا يُفْسِدُ الاحتيار، والكاملُ يفسدُه، فما كانَ شرْطُه الرضا؛ فيكونُ قاسدًا بالإكراءِ، كالبيعِ والإحارةِ، وما لا فلا؛ كالطلاقِ والعثاقِ، وقد مرّ تحقيقُ دلكَ في شرَّجِت الموسومِ دة التبيين،

ثُمَّ اعلمُ: أنَّ طلاقَ المُكْرَهِ واللهُ لا حلاف فيه بينَ أصحابِنا ﴿ عَلَمُ اعلمُ: أنَّ طلاقَ اللهُ اللهُ وَقالُ الشَّافِعِيُّ: لا يَقِعُ طلاقُهُ '''

له أقوله على أَوْفِعَ عَنْ أُمَّتِي الحَطَأُ وَالسَّنَيَانُ ، وَمَا اسْتُكُرِ هُوا عَلَيْهِ الله الله وَلاَنَّ الله وَلاَ يَفْعَلُ مَا يَفْعَلُ مَا يَفْعَلُ لاَ عَلْ قَصْدِ إلى الله والله وال

وَرَوَى التَّرْمِدَيُّ مَسْدًا إلىٰ أَبِي هُرِيْزَة بِنِي عَنِ النَبِيِّ ﷺ أَنَّه قَالَ: 8كُلُّ طُلَاقٍ جَائِزٌ ؛ إِلَّا طُلَاق المغنُّوهِ المغلُّوبِ علَى عَقْلِهِ اللَّهِ قَدَلُّ الحديثُ بعمومِه على وقوع

<sup>(</sup>١) بيطر (الكس شرح الاحسكتيّ) بطولف [٢٩١٦] ...

 <sup>(\*)</sup> معر الحروي الكيرة للماوردي [ ۲۱ ۲۱۷] و الرميط في المدهبة للفرالي [ ۲۸۷/۵] و الرميط في المدهبة للفرالي [ ۲۸۷/۵].

<sup>(</sup>٢) عمن تحريحه،

 <sup>(</sup>٤) مضئ الكلام طئ هذا الأثر.

<sup>(</sup>د) من تحریجه،

سول عادة لسار -

هلاق المُكْرَهِ،

ورُوي عَنْ عُمَرَ عَنِي أَنَّهُ قَالَ: «أَرْنَعٌ مُنْهُمَاتٌ مُقْفَلَاتٌ لَيْسَ فِيهِنَّ رِدِّيدَىٰ (''':
الْكَاحُ، والطَّلاقُ، وَالعَنْ فَي والصَّدَقَةُ ' ' ( ) ، ولأنَّ الإكراءَ لا يُرِيلُ الحطات، ولهذا

بطر الأصل؛ المعروف بالمسوطة لمحمد بن الحسن الشينائي (٢٩٩،٧) بضعه وزارة الأوقف
 القطرية]

<sup>(</sup>٣) وقع في: (٦) ابن عُدراً مصوفًا يعلم ابدين وفتح السما وهو علط مكثوف، وحاه في حاشية (٤) وقع في: (٦) ابن عثرو الطائي حثمني دكره أبو حائم، وقد احتّلف في اسم أبه على ألوان، والمشهور أبه صفوان بن عمران وينظر (٤) الميزان، لاس حجر (٢٢٢,٤)، والاكتماء في تنقيح كتاب الصغفاء، للمعلقاي (٤٤٨/١)

 <sup>(</sup>٣) وقع بالأصل: «الخطابي»، والعثبت من قعده، وقع ١٠٠٩م، وقراء.

<sup>(</sup>١) أحرجه سعيد بن منصور في السبعة [٢/٥/١]، والمعيلي في الالصعفاء (١٣٦/٠)، ولبعيلي أن الصعفاء (١٣٦/٠)، ولبن حرم في المتحلى (١٣٣٠، ٣٣٢]، عن صغوان بن عثران الطّائي عليه به قال أبو رزعة الرازي العدا حديث واهي حدًّا، وقال ابن حرم العدا لا شيء، وقال ابن المثقى، اصعفاء ينظر الاثدر السيرة لابن المثقى (١١٨/٨)، واللدرانة في تحريج أحاديث الهداية الابن حجر (١٩/٢].

<sup>(</sup>د) رِدَّيدي ـ بالكنير والشندند والعظر ـ مصدر من ردَّ يَرُدُّ البطر اللهاية في عريب الحديث؛ لابن الأثير [٢١٤/٢/مادة: ردد].

 <sup>(</sup>٠) جاء في حائبة الأصل وقع، وقره، وقره، قوله الشَّفلاتُ، معناه: أنه لا يخرج منهن إدا جرّئ بهن القول، والرِدُّيدَئِنَ بمعنى الرده،

حرية عاية البيان <del>أي</del>

دحلَ المُكُرِّهُ تحتَ الخطابِ بقولِه تَعالى: ﴿ إِلَّا مَنْ أَحْدِهَ وَقَلْنَاهِ مُطْلَعَمِنَ بِٱلْإِيمَانِ ﴾ الحر ١٠٠١، وهذا في عيرِ ما أُكْرِهَ عليه طاهرٌ ، وكذا فيما أُكْرِه عليه ، ألا ترَىٰ أنّه بُحُ له الفعلُ مرةً ، ويُفتَرضُ أحرىٰ ، كشُرْبِ الحمرِ ، وتارة يحْرمُ كالقتلِ والزنا ، فدلُ على تحقُّقِ الحظابِ ، فلَتَ تحقَّقَ الخطابُ ؛ صحَّ تصرُّفُه ؛ لصدورِه مِنْ أَهْلِه مضافًا إلى محلّه ،

غايةً ما في إلى مدد ما الباب: أنّه يَنْعَدِمُ الرض بالإكراو، والطلاق لا يُتَوَقّفُ على الرضا، ولهدا يَقَعُ طلاقُ الهارلِ، مع أنّه عيرُ راص بوقوعِ الطلاقِ، وذاك لِمَا رُويَ في اللسننِ السندُ الله أَبِي هُرَيْرَةَ على أَنْ رَسُولَ اللهِ وَاللهُ قَالَ: الثّلَاثُ جِدُّهُنَّ جِدُّهُنَّ جِدُّهُنَّ جِدُّهُنَّ اللهُ وَقَالَ: الثّلَاثُ جِدُّهُنَّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَقِيمٌ قَالَ: الثّلَاثُ جِدُّهُنَّ عِدْمُ اللهِ وَهَرْلُهُنَّ جِدُّ المُكَاحُ إِلَى المَهْرَةِ الطَّلَاقُ، وَالرَّجْعَةُ اللهِ اللهِ وَلا نُسَلِّم أَنَّ المُكْرَة عِدِيمُ الاحتيارِ ، بل لهُ احتيارٌ ؛ لأنّه النّالِيَ بينَ الشَّرَيْسِ ، فاحتارَ أَهْوَنَهما عليهِ . عديمُ الاحتيارِ ، بل لهُ احتيارٌ ؛ لأنّه النّالِيَ بينَ الشَّرَيْسِ ، فاحتارَ أَهْوَنَهما عليهِ .

والجوابُ عنِ الحديثِ الَّذي رَواهُ الحَصمُ فَتَقُولُ: لا يَخْلُو: إمَّا أَنْ يَكُونَ المَرادُ مرفعِ الخطأِ والسيانِ والإكراهِ حقيقةَ دلكَ، أَوْ خُكْمَ دلكَ، فلا يَجُوزُ الأولُ ؛ لأمَّدُ قَدْ يُوحَدُ حقيقةُ دلكَ، وهذا طاهرٌ ؛ فتعيَّنَ الناسي،

ثُمَّ هَوَ عَلَىٰ نُوعَيْنِ: إِمَّا أَنْ يُرَادَ بِهِ خُكُمُ الدنيا، أَو خُكُمُ الآخرةِ، فلا يَجُوزُ الأولُ؛ لأنَّ في القتلِ الحَطلِّ تَجِتُ الديةُ والكفارةُ بالنَّصُ، وذاكَ مِنْ أَحَكَامِ الدنيا، وكدا حِمَاعُ المُكْرِهِ يُوجِبُ العَسْلُ، ويُفْسِدُ عليه حَجَّه وصوْمَه، وذلكَ مِنْ أَحَكَام

<sup>(</sup>١) أحرجه أبو داود في كتاب الطلاق/ باب في الطلاق على الهرل [رقم/ ٢١٩٤]، والترمدي في كتاب الطلاق، باب ما جاء في الحد والهرل في لطلاق [رقم/ ١١٨٤]، وابن ماجه في كتاب الطلاق/ باب من طلق أو مكع أو راجع لاعد (رقم/ ٢٠٣٩)، والحاكم في قالمستدرك؟ [٣١٦/٣]، من حديث أبي مُرَيْرَةً عَلِيه به-

قالَ الترمدي (هذا حديث حس غريب) وقال الحاكم (هذا حديث صحيح الإسناد) وقال أبن الملقن، الإسنادة صميف) ينظر (الشر المير) لابن الملقن [٨٢/٨]

حلامًا للشَّافِعِي هِ هِ مِو يقول: إنَّ الإِكْرَاهَ لَا يُجَامِعُ الاَخْتِيَارُ وَبِهِ يُغْتَبُرُ التَّصَرُّفُ الشَّرْعِي بخلافِ الهارِلِ ؛ لأنَّهُ مُخْتَارٌ في التَّكَلُّمِ بالطَّلاقِ ولنا: أنَّهُ قَصَدَ إيقاعَ الطَّلاقِ في مَنْكُو حَتِهِ فِي حَالِ أَهْلِيَنِهِ فَلَا يَعْرَى عَنْ قَضِيَتِهِ دَفْعًا لِحَاجَتِهِ اعْتِبارِ بالطَّائِعِ .....

الديا؛ فتعيَّنَ الثامي، وهوَ حُكُمُ الآخرةِ، وهوَ رفعُ إثْمِ هذه الأشياءِ، وبه نَقُولُ، وَمَمْ يَئِنَ للخصم حينتُذِ حجةٌ بالحديثِ أصلًا، فافهمْ.

يخلاف الإقرار بالطلاق، حيث لا يُصِحُّ، لأنَّه إخبارٌ يَخْتَملُ الصدقَ والكدب، وقيامُ السيفِ على رأسِه دليلٌ على أنَّه كادبٌ، همَا كانَ كذبًا؛ فلا يَكُونُ صدُقًا، يخلاف الإنشاء، فإنَّه لا يَخْتَمِلُ الكذب، ولهذا إذا أقرَّ بالطلاقِ هازلًا؛ لَمْ يَقَعْ، وإذا أنشاً مو ''هازلًا؛ يَقَعُ.

قولُه: (لأَنَ الإِكْراهَ لا يُجَامِعُ الإِحْتِپَار)، يَعْنِي: بينهما منافاةٌ، فلا يجتمعانِ، وهو مموعٌ،

قولُه [٢/١٨٨/٣]: (وَبِهِ) ، أي: بالاختيارِ .

[قوله:](١) (فِي حَال أَهْلَيْتُهِ)، أي: في حالي كويه عاقلًا بالغَّا.

قولُه: (فَلَا يَعْرَىٰ عَنْ قَضِيَتِهِ) والصميرُ في (قَضِيَّتِهِ) راجعٌ إلىٰ (إيقَاع الطَّلَاقِ). وقصيتُه: وقوعُ الطلاقِ، والقضيةُ، الحكْمُ.

قولُه: (دَفْعَا لِخَاحِتهِ)، أي: لحاجةِ المُكْرَةِ، وحَاجِتُه أَنْ يَتَحَلَّصَ عَمَّا تُوعُذَ به مِنَ القتلِ والجرْحِ ونحو ذلك؛ بإيقاعِ الطلاقِ، فيقَعُ كما يَقَعُ طلاقُ الطائعِ؛ دَفْعًا لحاجِتِه.

<sup>(</sup>١) في: قبه: قرإذا أشار يعلم

 <sup>(</sup>٣) ما بين المعقولتين: زيادة من اماً»

وهد ؛ لأنه عرف الشَرَيْن والحتار الهويهما وهذا آيةُ النَّصَدِ والالحَتيارُ إلا أنه غير راض بحُكْمه ودلك عَبْرُ مُحلُّ به كالهارل،

وطلَّاقُ السَّكُّران واقعُ واحتيارُ الكَّرْحِي والطُّحَادِي

قولُه: (وهدا لأَنهُ عرف الشرَّبُنِ) إِشَارَةٌ إلىٰ قولِه: (قَضَدَ إِيقَاعَ الطَّلَاقِ)، يعني النّما قلْمًا اللّه قصَد دلك؛ لأنّه عَرْفَ الشَّرْبُنِ،

(فالْحَتَارُ أَهْوِلُهُمَا). وهذا التعليلُ وقع حوابًا عمَّا قالَ الخَصَّمُّ بقولِهُ: إنَّ الإكراة لا يُجَامِعُ الاختيارُ،

قولُه: (وهدا آيةُ القصد والانحتبارُ)، أي: احتبارُ أَهْوَنِ الشَّرَيْنِ علامةُ الاختبار قولُه: (مخكمه)، الصميرُ راحعُ إلى (إبقاع الطَّلاقِ)، وحكمُه وقوعُ الطلاقِ. قولُه: (ودلك عيْرُ مُحلِّ به)، أي: عدمُ الرضا بحكمِ الطلاقِ؛ غيرُ محلٌ محكمِه، ولهذا يَفْعُ طلاقُ الهارلِ، مع عدم الرصا بالوقوع،

قولُه: (وطلاقُ السَّكْران واقعُ).

واختيارُ الكرْجِيِّ والطَّخَاوِيِّ: أَنَّه لا يَفَعُ ، وهو أَحَدُّ قُولِي الشَّافِعِيُّ ('') ، وكانَّ القياسُ أَنْ يُقَدِّمُ الطَّخَاوِيِّ فِي الدُّكْرِ على الكَرْجِيِّ ؛ ألا نرى أنَّ الكَرْجِيُّ يَذْكُرُ فِي كتبه قُولُ الطَّخَاوِيُّ ('').

قَالَ أَبُو سَلَيْمَانَ الْحَطَّابِيُّ فِي شُرْجِهُ لَـلاسَنَنِ أَبِي دَاوَدَهُ فِي كَتَابِ الْإِمَارَةُ: \*احتلف العلماءُ في أقوالِ السكران فقالَ مالكُّ"، والثَّوْرِيُّ، والأُوْزَاعِيُّ،

 <sup>(</sup>١) ومونه في المصد هو الوقوع ينظر ١٥٤ أخَّة بنشامعي [٢٥٨٥]، و١٥ لحاوي الكبيرة للماوردي
 (١) ومونه في المحيدة في المحيدة للعرالي [٣٩٠/٥]

<sup>(</sup>t) منظر افتراح مجتمر الكراحي! لتفدوري [ولادة]، فامحصر الطحاوي؛ (ص ١٩١)، فمجتمر البيلاف الطمامة [٢-٤٣٠]، أو لمسوطة [٢-١٧٦]، فندائع الصنائع؛ [٣-٩٩]

<sup>(</sup>٣) - ينجر ((الكافي في فقه أمل المدينة) لابن عبد لنر [٢- ٥٧١] - وفشرح محتصر حليل؛ لمجرشي=

لَهُ لا يَقَعُ وَهُوَ أَخَدُ قَوْلِي الشَّامِعِي عَلَمْ ؛ لِأَنَّ صِحَّةَ الْقَصْدِ بِالْغَقْلِ وَهُوَ زَائِلُ الْمُقْلِ فَصَارَ كُرُوَالِهِ بِالْبِنْحِ وَالدَّوَاءِ وَلَنَّا: أَنَّهُ زَالَ بِسَبَبِ هُوَ مَعْصِيَةٌ فَخُعِلَ بَاقِيًّا خُكُمًّا رَجْرًا لَهُ خَتَىٰ لَوْ شَرِت فَصَدَعَ وَرَالَ عَقْدُهُ بِالصَّدَاعِ نَقُولُ إِنَّهُ لَا يَقَعُ مُكَافَّهُ.

الله المال الم

و لشَّافِعِيُّ: طلاقُ السكراكِ لارمٌ، وهوَ قولُ أصحابِ الرأَّيِ.

وقدُ رُوِيَ ذلكَ عنْ سعيدِ بنِ المُسَيِّبِ، وعطاءِ، والحسنِ، والتَّحَعِيُّ، وابنِ مِيرِينَ، ومجاهدِ<sup>(١)</sup>.

وقال رَبِيعَةُ منُ (٣ ١٨٨ه م) أبي عبدِ الرحمنَ، واللَّيْثُ منُ سعدٍ، وإسحاقُ بنُ رَاهرَيْه، وأبو ثَوْرٍ، والمُرَبِيُّ: طلاقُه غيرُ لازم.

وقد رُوِيَ ذلكَ عنَ عُثْمَانَ بِنِ عَقَانَ ، واسِ عَبَّاسٍ<sup>(٣)</sup> ، وهو قولُ القاسمِ بنِ محمدٍ ، وعُمَر بنِ عبدِ العزيزِ ، وطَّاوُسِ .

ووقَفَ أحمدُ بنُ حَبْلٍ عنِ الجوابِ في هذه المسألةِ ؛ فقالَ: لَا أُدري (٣٠)، (١٠).

إن ٢٠ ] وقالح والإكدن لمجتمر حليق للمواق (٢٠٩٠)، وقاسع لحليل؛ تُعْتش (٢٠٤].

 <sup>( )</sup> ينظر في تحريح أثارهم «مصنف» عبد الرزاق الصنعاني (٨٢/٧)، «مسر» سعيد بن منصور [٣٠٨١]، «مصرفة (٣٠٨١]، «مصرفة السنن والأثار» للبيهقي [٣٠٨١]، «مصرفة السنن والأثار» للبيهقي [٣١/١١]،

احرجه عند الرزاق الصنعاني في مصنعه [رقم ١٣٣٠] عن عِكرِمة، عن الني عثّاس قال الله أصاب الشّخران في شكّره أُقيم عليه الرعان البخاري في صحيحه [٤٥/٧] قال الشّ عبّاس الطلاقي الشّخران والمُشكّره ليس بجائره

 <sup>(</sup>٣) عن الإمام أحمد في صلاق السكران عدة روايات؛ في روامة يعم الطلاق، وفي روايه الا مقم وفي
رواية توقّف عن الجواب، ينظر: «المعني، لاس قدامة (٣٧٩/٧) و «الروس المربع» بالمهوئي
إص/ ١٩٥].

<sup>(؛)</sup> ينظر المعالم السن شرح سن أبي داودا للحطابي (٢٧ ا

1 1 1 1 1

## إلى هما لَعْظُ الحُطَّامِيُّ

وجّه قولِ الشّافِعِيّ ما رُوِيَ في فالصحيح البّخارِيّة عَنْ عُفْمَانَ سَي عَفّانَ يَجْهُ قَلْ السّكر لَ لِسَلّه قَصْدٌ [ ١٩٣٠] قال. ولأنّ السكر لَ لبس له قصدٌ [ ١٩٣٠] صحيحٌ ، فلا يقعُ طلاقُه ، كالصبيُ والمحبوب، ولهد لوْ شرِت السّخ أو الدواء فسكر ، لا يقعُ طلاقُه بالاتفاق ، فكذا إذا سَكِر مِنَ السِد أو الحمر ، والجامعُ عدم القصد الصحيح ، ولا معن لإيقاع طلاقِه تشديدًا وتعبيطًا عليه ؛ لأنّه لوْ كالَ لهذا الوصف آثرُ ؛ لصحّت ردّةُ السكرانِ تعليطً عليه ؛ ولأنّ عقلة السكرانِ فوق غقلةِ البائم ؛ لأنّ المائم يُنشَهُ بالتبيه دونَ السكرانِ ، فظلاقُ البائم لا يَقَعُ ، فأولَى ألّ يَقع طلاقُ السكرانِ ،

ولما: ما زويْما قبل هدا: ( كُلُّ طلاق خَائِرٌ ، إِلَّا طلاق المَعْتُوهِ وَالصَّبِيُّ ا اللهُ وَلَاقُ اللهُ عَلَوْهِ وَالصَّبِيُّ ا اللهُ وَلاَنَّ اللهُ وَلَا تَقْرُبُوا مَا يَوْدُ وَشَرُّ مُسَكَّرَى ﴾ [الله عنه] ، ولأنَّ الله كُنُّبُ عليه القصاصُ وخَدُّ القَدْفِ ، وطلاقُ المكتَّفِ واقعٌ .

ولاً لُسَلَّمُ أَنَّ عَفْلُهُ يَرُولُ بِالشَّكْرِ، بِلْ يَشَتَدُّ شُرُورُه، فَيَغْخَرُ عَنِ استعمالُ عَقْبِه، وَلَئِنْ مَلَمًا أَنَه زَالَ [عَفْلُه] (")، لكنه رالْ بسب هو معصيةً، فيُجْعَلُ عَفْنُه كالقائم عقوبةً عليه، بحلاف شُرْبِ السُّح والدواء، فإنَّ دلكَ يَكُونُ [٣ ١٩٠٠، ١٠

 <sup>(</sup>١) عليه السعاري في كناب الطلاق مات الطلاق في الإعلاق والكره والسكران والسجون وأمرهما،
 و تعييد و السيان في الطلاق واشترك وغيره [٧] ١٤ طعه طوق السجاء]، ووصله ابن أبي شئة [رفير ١٨٤٠٩]، عن عُشان ثن عشان يؤي به

 <sup>(</sup>٧) ليس هذا مرفوعً ، وبيما بشير المؤلف إلى ما ذكره فريبًا عن عليّ والى عثاس و بن مشعود بيؤته به موقوفًا عليهم،

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوطين: ريادة من: ١٩٤٥.

🚓 عاية البيال 👺

للتداوي عالبًا ، فلا يَكُونُ روالُ العقلِ بسببِ لمعصيةِ .

ولئَنْ وقَعَ على وجْهِ المعصيةِ ؛ فلا يَقَعُ طلاقُه أيضًا ؛ لأنَّ الحكْمَ للغالبِ لا للمادرِ ، ولهذا لوْ شَرِبَ الخمرَ أوِ السِيدَ ، فأخذَه الصداعُ ، فرالَ عقْلُه بالصداعِ لا بالشَّكْرِ ؛ لا يَقَعُ طلاقُه ؛ لأنَّ زوالَ العقلِ لَمْ يَحْصُلْ بسببٍ هوَ معصيةً .

لا يُقَالُ: الحكمُ كما يُضافُ إلى العلَّةِ؛ يُصافُ إلى علَّةِ العدةِ، فَيَنْبَغِي أَنْ يَقَعَ طلاقٌ مَنْ زالَ عقْلُه بالصداع،

لأنَّا نَقُولُ: إِنَّمَا يُضَافُ إلى علَّةِ العلَّةِ، إذا لَمْ يَكُنُ للعلةِ صلاحيةُ الإصافةِ ، والعلةُ هنا صالحةٌ للإضافةِ ، فلا يُصَافُ إلى علةِ العلةِ

على أنّا نقولُ: قياسُ طلاقِ السكرانِ على طلاقِ مَنْ زالَ عَقْلُهُ بالبِيْجِ مطلقًا ؛ لا يُصِحُّ ؛ لأنَّ صحبَ «المحيطِ» قالَ: «ذَكَر عبدُ العريز التَّرْمِذِيُّ ('): سَالْتُ أَبا حنيمة وسُفْيَانَ عنْ رجلِ شرِبَ البِنْحُ ، فارتفَعَ إلى رأسِه ؛ فطلَّقَ امرأتُه ، قالا: إنْ كانَ حينَ شربَ يعْلَمُ أنّه ما هوَ ؛ تُطلَّقُ امرأتُه ، وإنْ لَمْ بَعْلَمْ ؛ لَمْ تُطلَّقُ ('') ، بخلافِ الناثم ، فإنَّ إيقاعَه ليسَ بإيقاعِ ، لأنَّ النومَ مانعُ مِنَ العملِ ، بحلافِ السُّكُو ، فإنَّ لِبسَ بمانع عن العملِ ؛ ولأنَّ غفلةَ الناثم ليسَتْ بسببٍ هو معصيةً ، بخلافِ غفلة ليسَ بمانع عن العملِ ؛ ولأنَّ غفلةَ الناثم ليسَتْ بسببٍ هو معصيةً ، بخلافِ غفلة ليسَ بمانع عن العملِ ، بخلافِ غفلة الناثم ليسَتْ بسببٍ هو معصيةً ، بخلافِ غفلة الناثم ليسَتْ بسببُ هو معسيةً ، بخلافِ غفلة الناثم ليسَتْ بسببُ هو معسيةً ، بخلافِ غفلة الناثم ليسَتْ بسببُ هو معسيةً ، بخلافِ غفلة الناثم ليسَتْ بالناثم ليسَتْ بالناثم النائم ليسَتْ بالناثم ليسَتْ بالناثم ليسَتْ بالناثم النائم ليسَتْ بالناثم ليسَتْ بالناثم ليسَتْ بالناثم ليسَتْ بالنائم ليسَتْ بالناثم ليسَتْ بالنائم ليسَتْ بالنائم لي النائم ليسَتْ النائم ليسَتْ النائم ليسَتْ بالنائم ليسَتْ بالنائم ليسَتْ النائم ليسَتْ بالنائم ليسَتْ النائم ليسَتْ النائم ليسَتْ النائم ليسَتْ بالنائم ليسَتْ النائم ليسَائم ليسَائم النائم ليسَائم ليسَائم ليسَائم ليسَائم ليسَائم ليسَائم ليسَائم

 <sup>(</sup>١) قال عبد القادر القرشي، فهو عبد العرير بن حالد النَّرْمِذِيَّ، مِن أَصحاب الإمام أبي حبيعة ، أتُخد
عبد القفد، وهو مِن أقران بوح بن أبي مرسم، حكاه صاحتُ التعبيم، ينظر: فالمجراهر المضيدة
لعبد القادر القرشي [٢١٨/١].

قلتُ: ويعني بد: الصاحب التعليم؛ مسعود بن شية السُدِيُّ المنفَّب شيخ الإسلام، فقد دكرُ عيدُ العرير التُّرْمِدِيُّ في مقدمة كتابه التعليم؛ في جملة أصحاب أبي حيفة ممن أحد عنه الفقه والتقسير والحديث، ينظر المقدمة كتاب لتعليم؛ لمسعود بن شيبة [ق/24/أ] محطوط حامعة الإمام محمد بن سعود الرياض/ (رقم الحفظ: ٧٨٤)].

<sup>(</sup>٢). ينظر: (المحيط البرهائي) ليرهانُ الدين البحاري [٢٠٧/٢]

سود عالم الساب ج

السكر بي، فافتَرَق، ومحلاف رِدَةِ السكرانِ، فإنَّهَا مُثبيَّةٌ على الاعتقادِ، فلَمْ تُصِعُّ ردَّتُه، لعدمِ ركْبِها؛ لعدم الاعتقادِ، لا للتحقيفِ عليه بعدَ تقرُّرِ سبيها.

نُمْ اعدمُ: أنَّ صَاحَبُ «التحفّةِ» قالَ: «طلاقُ السكرانِ واقعٌ؛ سواءٌ سَكِرُ بالخمرِ، أو بالنبيدِ، وعلىٰ أحدِ قولَي الشَّابِعِيُّ: لا يَقعُ».

نُمْ [٣ ١٩٠ م] قال !! • وهوَ اختيارُ الصَّحاوِيُّ اللهُ ...

وقالَ في «خلاصةِ الفتاوى»؛ «ولوْ شرِبَ مِنَ الأشربةِ التي تُتخَذُّ مِنَ الحبوبِ والعسل، فشكِرْ فطَلَقَ؛ لا يَقَعُ عندَ أبي حيفةَ وأبي بوسُفَ؛ خلافًا لمحمدِ»(٣).

وجملةُ الكلامِ فيه: ما قالَ فحرُ الإسلامِ النَّرْدَدِيُّ ﴿ فِي قَاصُولِهِ ۗ : قَالَتُكُمُ نوعابِ: سُكُرُ نظريقٍ منحِ ، وسُكُرُ بطريقٍ مخطورٍ .

أمَّا الشَّكُرُ بِالْمِياحِ : فَيِشُ مَنْ أُكُوهَ عَلَى شَرْبِ الخَمْرِ بِالْقَتْلِ ، فإنَّه يَجِلُّ لَه ، وكذلك المضطرُّ إذا شَرِبَ سها ما يرُّدُ به العطش ، فسَكِرَ به ، وكذلك إذا شربَ دواء ، ومسكر به ، مثل البيْحِ و الأفيون (١) ، أو شربَ لينا ، فسكِرَ به ، وكذلك على قول أي حيفة : إذا شربَ شرابًا يُتخذُ مِنَ الحطة ، أو الشعير ، أو العسل ، فسكِرَ مه مد حتى لَمْ يُحَدَّ على قول أبي حيفة يهم في ظاهر الحوابِ م فإنَّ السُّكْرَ في هذه المواصعِ بمنزلة الإعماء ، ويمنعُ مِن صحةِ العلاقِ والعَتاقِ وسائرِ [١٩٣١ه] النصروات ؛ لأنَّ ذلك ليسَ مِن جنسِ اللهوِ ، فصارَ مِنْ أقسامِ المرصي ، وبعص هذه الجملة مذكورٌ في اللنوادر ١١٠

<sup>(</sup>١) - أي: صاحب (التحمه) -

<sup>(</sup>١) بنظر" لاتحقة الفقهامة لعلاه الدين السعرقندي [١٩٥/١].

<sup>(</sup>٣) ينظر: فخلاصة الفتارئ، للخاري [قـ١١٩].

<sup>(</sup>٤). وقع بالأصل (الأبيون)، والبشت من (ف)، و(ع)، و(م)، و(ارا

# وطلاقُ الأَخْرَس وَاقعُ بِالإِشَارَةِ، لِأَنَّهَا صَّارَتْ مَعْهُودَةً فَأُقِيمَتْ مُقَامِ

وامَّا الشَّكْرُ المعطورُ: فهوَ الشَّكْرُ مِنْ كُلُّ شرابٍ مُحرَّمٍ، وكذلك الشَّكْرُ مِن السِّبِ المقلَّتِ المؤلِّث الدّياتِ المطوخ المُعَتَّقِ اللّهَ هذا وإنْ كانَ حلالًا عندَ أي حيعة وأبي يوسُف، فإنما يجلُّ بشرُطِ أَلَّا يَسْكر منه، وذلكَ مِن جنسِ ما يتَلهَّى له، فيصيرُ الشَّكُرُ منه مثل الشَّكْرِ مِن الشراب المُحَرَّمِ اللّا ترى أنه يُوجبُ الحدَّه أنه إلى هنا لفطُ فحر الإسلام.

نُمْ قَالَ: «ونصِحُ عباراتُه كُنُها ؛ بالطلاقِ والغتاقِ والبيعِ والشراءِ والأقاريرِ ». وقالَ في «التحقة»: «المُكُرهُ على شرّبِ الخمرِ ، أوِ المصطرُّ إذا (٣١٠٠/١٠) شرِتَ مَسْكِرَ ، فإنَّ طلاقَه لا يَقَعُ ؛ لأنَّ هذا ليسَ بمعصيةٍ ».

ثُمَّ قَالَ: ﴿ وَمَعْضُ الْمُشَايِحِ قَالُوا: يَقَعُ الْ<sup>٣٠</sup>.

وقالَ في «الإيضاحِ»: «يغَمُّ؛ لأنَّ الروالَ حصَلَ بفِعْلِ هوَ محظورٌ في لأصلِ»(،، والأولُ هوَ الصحيحُ.

قولُه: (وطلاقُ الأخرس وافعٌ بالإشارةِ)، وهيّ مسألةُ الفُّدُورِيُّ \* أَ.

قالَ شمسُ الأثمة السَّرخُسِيُّ في المسوطِّ الرَّانُ كَانَ الأحرِسُ لَا يَكُنَّ ، وكَانْتُ لَه إِشَارةٌ تُمْرَفُ في نكاجِه وطلاقِه وشرانه وبيْبِه ، فهوَ جائزٌ استحسانًا ، وفي القياسِ: لا يقَعُ شيءٌ مِن ذلكَ ماشرتِه ؛ لأنَّه لا يتَنَيَّنُ مِنَ الإشارةِ حروفٌ منظومةٌ ،

السلا المثلث هو ما طُح من ماء العب حنى دهب تلكاه وبقي تلك وسيأتي المربد عنه في ١٠٥٩٠
 الأشرية ٥ إن شاء الله،

<sup>(</sup>١) ينظر: (أصول البزدري) [ص/٢٤٦]

 <sup>(</sup>٣) ينظر الاتحمه العقهاء العلاء لدين السعرقادي (١٩٥/٢)

 <sup>(</sup>a) ينظر: ١٥ لإيصاح الكرماني [ق/٥٨].

 <sup>(</sup>a) ينظر: ٥مخصر القدورية [ص/١٥٦].

الْعِتَارَةِ دَفْعًا لِلْحَحَةِ وَسَيَأْتِبِكَ وُحُوهُهُ فِي آجِرِ الْكِتَابِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَىٰ. وطلاقُ الأمة ثنتان ، حُزَا كان زؤخُها أوْ عندًا ، وطلاقُ الحُرَة ثلاثُ ؛ حُزًا كَانَ زَوْحُهَا أَوْ عَبْدًا.

🏰 غايه البيال 🦫

فَتَقِيَ محردٌ قَصْدِ الإيقاعِ ، وبهدا لا يَقَعُ.

الا ترى الله الصحيح لو أشار؛ لَمْ يَقَعْ شيءٌ مِنَ النصرفاتِ بإشارتِه؛ ولكُهُ استحسرَ فقالَ: الإشارةُ مِنَ الأحرسِ كالعبارةِ مِنَ الباطقِ؛ ألا ترى أنَّ في العباداتِ حُعلَ هكدا؛ حتى إدا حرَّكَ شعقيه بالتكبيرِ والقراءةِ؛ حُعلَ دلكَ بعنرلةِ القراءةِ مِنَ الباطقِ، فهكدا في المعاملاتِ، وهذا لأجلِ الضرورةِ، فلوَ لَمْ يُجْعَلُ إشارتُه كعبارةِ الناطقِ؛ لمَات جوعاً وعُرْيًا، أمَّا إذا لَمْ يَكُنْ له إشارةٌ معلومةٌ - يُعْرَفُ ذلكَ منه الوقوفِ على مرادِه الله الله الله المال ؛ لعدم الوقوفِ على مرادِه الله الله المالة المن الوقوفِ على مرادِه الله الله الله المالة المالة المن الوقوفِ على مرادِه الله الله المالة المالة المالة المالة المالة المن الوقوفِ على مرادِه الله الله المالة المال

ثُمَّ في وقوعِ الطلاقِ بكتابِ الأخرسِ وجوهٌ. سنبيَّها إنْ شاءَ اللهُ تعالَىٰ إذا وصَلْما إلى مسائلَ شنى في آجِرِ كتابِ «الهداية» بعويه تَعالَىٰ .

قولُه: (وُخُوهُهُ)، أي: وحوهُ طلاقِ الأحرسِ،

قولُه: (وطلاقُ الأمة ثُنَتانَ؛ خُرُّا كان زَوْخُهَا أَوْ عَبُدًا. وطَلاقُ النُحُرَّة ثُلَاكَ، خُرُّا كَانَّ رُوْخُهَا أَوْ عَنْدًا)، وهذا لَفْظُ القُدُورِيِّ في «مختَصَرِه»(\*\*).

أمَّا لفَظُ محمدٍ [+ ١٩١٠ -] في «الجامعِ الصغيرِ»: «محمدٌ عنْ يعقوبَ عنْ أبي حيمةً إلى فال: الطلاقُ بالساءِ، والعِدَّةُ بالساءِ» "،

اعلمُ: أنَّ عددَ الطلاقِ مُعْتَبِرُ بالنساءِ عندَ أصحابِنا ١١٤٤، وكدلكُ العِدَّةُ، وهوَ

<sup>(</sup>١) ينظر: فالمتسوطة للشرخين [١٤٤/٦].

٢١) ينظر المجتَشر القُدوري، [ص/١٥٧].

<sup>(</sup>٣). ينظر، (الجامع الصعير: مع شرحه النافع الكير) [ص ٢٣٠]

# وقال الشافعي ﷺ: عَدْدُ الطَّلَاقِ مُعْتَثَرِ بِحَالِ الرُّجَالِ؛ لِقَوْلِهِ ﷺ:

مدهتُ سُفْيَانَ ، وأحمدَ (١) ، وإسحاقً .

وعندَ الشَّافِعِيُّ يُغْتَرُ عددُ الطلاقِ بالرجالِ، والعِدَّةُ بالساءِ (``، وهوَ قولُ ما<mark>لكِ في االموطأة</mark> ('').

وثمرةُ الخلاف، تَطْفِرُ في حُرَّةِ تحتَ عبْدٍ، أَوْ في أَمَةٍ تحتَ حرَّ، ولا حلافَ في حُرَّةِ تحتَ حرَّ، أَوْ في أَمَةٍ تحتَ عبْدٍ.

واحتج مالك: بما رَوَىٰ في الموطأِه: عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِبدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ: أَنَّ مُكَاتَبَ أُمُّ سَلَمَةً زَوْجِ النَّبِيِّ يَجِيْعُ طَلَقَ الْرَأَةَ حُرَّةً تَطْلِيقَتَيْنِ، فَاسْتَفْتَىٰ الْمُسَيِّبِ: أَنَّ مُكَاتَبَ أُمُّ سَلَمَةً زَوْجِ النَّبِيِّ يَجِيْعُ طَلَقَ الْرَأَةَ حُرَّةً تَطْلِيقَتَيْنِ، وَكَذَلك: السَّتَفْتَى زَيْدَ بْنَ ثَالِتِ عُلْمَانَ بْنَ عَفَانَ لِيْكِ، قَالَ حَرُّمَتُ عَلَيْكَ الْمَرَأَةَ حُرَّةً تَطُلِيقَتَيْنِ، فَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَالِتِ يَهِيد: حَرُمَتُ عَلَيْكَ الْمَرَأَةً حُرَّةً تَطُلِيقَتَيْنِ، فَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَالِتِ يَهِيد: حَرُمَتُ عَلَيْكَ الْمَرَأَة حُرَّةً تَطُلِيقَتَيْنِ، فَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَالِتِ يَهِيد: حَرُمَتُ عَلَيْكَ الْمَرَأَة حُرَّةً لَمْ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّه

# واحتجَّ أصحابُ الشَّافِعِيِّ: بقولِه ﷺ: «الطَّلَاقُ بَالرُّجَّالِ وَالعِدَّةُ بَالنَّسَاءِ النَّا،

(١) المعتمد في مدهب أحمد أن عدد انطلاق بالرجان، ينظر المعنية لابن قدامة [٥٠٥]
 وقائمروع الابن معلج [٢٩٧] ، وقالارشاد إلى سبيل الرشادة لابن معلج [ص. ٢٩٧]

(٣) بنظر، فالمحاوي بكيرة للماوردي [٢٣١/١١] وفالرسيط في المنعب لنعرالي [٤٠٠٥].
 وفالعريز شرح الوجيزة للراقعي [٨/٠٨]،

٣١). ينظر، الموطأ مالك؟ [٥٨٣، ٥٨٣]، والكافي في فقه أهل المدينة؟ لابن عبد النر [٣/٣٥]

(١) أحرجه: مانك في قالموطأة [رقم ١١٩١]، وعم الشافعي في قصيمة/ ترتب السبدية [رقم ١٤٩٣]، أخر البيرية السهلي في قالسس الكبرىة [رقم/ ١٤٩٣٦]، غي البيرشهاب، عن شجيد ثن المُستِّب على مه

(a) أخرجه مالت في المعوطاة [رقم/ ١١٩٢]، وعنه الشافعي في المسدد، ترتيب السدية [رقم/ ١٤٩٥]، وعنه الشاوعة إلى المريقة البهقي في السس الكرئ [رقم/ ١٤٩٢٧]، عَنْ مُحَمَّدِ بْن إِبْرائِيمْ نْنِ المحارِث النَّيْمِيِّ أَنْ تُعْبَمُا مُكَاتَ كان لأَمَّ سَلَمة رؤح النَّبِيُّ وَقِقَة الشَّفْتُن زَيِّدُ بْن ثانتِ بِيِّهِ، به

(٦) قال ابنَّ المتركمانِيِّ اللَّمُ أَرِوهَ، وقال الرسعي \* اعريب مرفوعًا ، وقال عندُ القادر الفرشي اللَّم أروع

ه لطَّلَاقُ بِالرِّحَالِ وَ لُعِدُّهِ بِالنِّسَاءِ»؛ .......

ولأنَّ الزوحَ هوَ المالكُ للعلاقِ المتصرِّفُ فيه ؛ فَيُعْتَبَرُ عددُ لطلاقِ [فيه](') بحالِه ، دونَ حالِ المرآةِ.

وَلَنَا: مَا رَوَىٰ النَّرُمِذِيُّ مَسْنَدًا إِلَىٰ عَائِشَةَ ﴿ ١٣٩١/١]: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ﴿ طَلَاقُ الأَمَةِ تَطْلِيقَتَانِ، وَمِدَّتُهَ حَيْضَتَانِ ﴾ (١٠).

بِيانُه: أَنَّ النبيَّ وَتَنَيِّةُ دَكَرَ الأَمَّهُ مُحَلَّاةً بِالأَلْفِ وِاللامِ ، فِيقَنْضِي أَنْ يَكُونَ جنْسُ طلاقِ الأَمَّةِ تَطليفتَيْن ؛ سواءٌ كانَ زوجُها حرَّا ، أو عبداً ؛ لعدمِ العهدِ ، ولأنَّ اللهَ تعالى قابَلَ الطلاق بالعدةِ في قولِه: ﴿ فَطَلِقُوهُنَّ لِمِدَّتِشِنَّ ﴾ [العلاق ١].

وعدةُ .لأَمَّةِ كيفَ كانَ [٢/١٩٧/٣] زوحُها: حيضتانِ؛ فيَكُونُ طلاقُها: تطليقتَيْن ؛

مرفوعًا ؛ وقال ابن حجر: اللَّمْ أَجِلةٌ مَرْفوعًا ؛

قلتُ: قد علَّقه الدارقطني في العمل؛ [١٩٥/٥]، عن عبد الله بن الأحلح، عن أشعث، عن الشعبي، عن هيد الله بن عتبة، عن ابن مسعود ﷺ به مرفوعًا.

ينظر اعلل الدارقطية [١٩٥/٥] ، واالتبيه على أحاديث الهداية و لحلاصة الاين البركماس إن ١٧/١/ محطوط مكتنة جار الله أفندي - تركيا / (رقم الحصط: ٢٦١)] ، رفانصب الرابة المريلعي [٥٠/١/ محطوط مكتبة [٩٤/٣] ، رفالعباية في تحريج أحاديث الهداية العبد القادر القرشي [٥،٩٠/١/ محطوط مكتبة عيض الله أفندي - تركيا] ، واالدرابة في تخريج أحاديث الهداية الابن حجر [٧٠/٧]

(١) ما بين المعقومتين: زيادة من: العاء.

(۲) أخرجه أبو داود في كتاب الطلاق/باب في سنة طلاق العبد [رقم/ ۲۱۸۹]، والترمذي في كتاب الطلاق/باب ما جاء أن طلاق الأمة تطبيقنان [رقم/ ۱۱۸۳]، وامن ماجه في كتاب لطلاق/باب في طلاق الأمة وعدمها [رقم/ ۲۰۸۰]، والحاكم في «المستدرك» [۲۲۳/۲]، س حديث عائيشة في طلاق الأمة وعدمها [رقم/ ۲۰۸۰]، والحاكم في «المستدرك» [۲۲۳/۲]، س حديث عائيشة في المستدرك» [۲۲۳/۲]

قال أبو داود هم حديث مجهول؛ وقال الترمذي: احديث عائشة حديث غريب، وقال الحاكم، والحديث صحيح، وقال ابن حجر الصححه الحاكم، وحاموه، فاتعقو على ضَعْفه، الحاكم، والبعديث صحيح، وقال ابن حجر الصححه الحاكم، وحاموه، فاتعقو على ضَعْفه، سطر اللبعد المتير، لابن الملتن [١٠٠/٨]، وابلوع المرام، لابن حجر [ص/٤٠]

سوج عسدانسان 🚓

تحقيقًا للمقابلة -

ثُمَّ الرقَّ آثرُ مِي تنصيفِ المالِكيَّةِ ، ولهدا حازَ للحرِّ أَن يَتزَوَّجَ أَربعاً ، وللعدِ أَنْ يَتزَوَّحَ ثَنَيْسٍ ، فَيُسْجِي أَنْ يُؤثِّرَ فِي تنصيفِ المملوكيةِ ؛ حتى يَكُونَ مُزيلُ حِلَّ الأَمَةِ على نصفِ مُزِيلٍ حِلَّ الحُرِّةِ ، فكان يَشْجِي أَنْ يَكُونَ طلاقُها طلقةً ونصفًا ، لكي الطلاقُ لَمَّا لَمْ يَكُنْ مُنجزَّنَ ؛ تكامَلَ ، فصارَ طلاقُ الأَمَةِ تطليقتَيْنِ .

والجوابُ عنْ فتوى غُثْمَان وزيد [بن ثابت] (١) ﴿ فَنَقُولُ: تقليدُ الصحابيِّ عـدَهـم ليس بجائرٍ ، فكيفَ بَختخُونَ به عليها؟ مع أنَّ حديثَ عَائِشَةَ ﴿ صحَّ مرفوعًا إلى النبيِّ ﷺ ، وقدُ صحَّ أيصًا عنْ علِيِّ وابنِ مَشْعُودٍ: خلافُ عُثْمَانَ .

وأمَّا الحديثُ الآخَرُ"؛ فليسَ مثانتٍ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أصلًا، وليْنُ

<sup>(</sup>١) . ذكرها: السرحسيُّ في الالمتسرطة [٢٠/٦] ، وأنَّ الهمام في اللح القديرة [٢ ٤٩٦] ، وأنَّ تجيم في اللحر الرائقة [٣٦٩/٣] .

<sup>(</sup>٢) عا بين المعقوقتين: رباده من الف، وامه، وادرا

 <sup>(</sup>٣) يعني حديث (الطلاق بالرُّحال والعدُّةُ بالنِّساء)

وَلِأَنَّ صِفَةَ الْمَالِكِيَّةِ كَرَامَةٌ وَالْآدَمِيَّةِ مُسْتَدُّعِيَةٌ لَهَا وَمَعْمَىٰ الآدَمِيَّةِ فِي الحُرُّ أَكُملُ فكانت مَالِكِيَّتُهُ ٱلْلَغَ وَأَكْثَرُ.

ولما. قوله ﷺ: ٥طلاقُ الأمّةِ ثِنْتَانِ وعِدَّنُها حَبْصَتَانِهِ و ولأنَّ حلَّ المُحَدِّبة بعمةٌ في حقَها وللرَّقَ أثرٌ في تَنْصِيفِ اللَّالتَّعَمِ إلا أنَّ العُقْدَةَ لا تَتَجَرَّأُ فَيَكَامَلَتْ عُفْدَتَانِ وتَأْوِيلُ (١٠٠٠ ر) ما رُوئ أنَّ الإبضَّ مَالرَجَالِ.

وَإِذَا تَرَوَّجَ العَبْدُ امْرَأَةَ وَطَلَقَ، وَقَعَ طَلَاقُهُ عَلَيْهَا، ولَا يَقَعُ طَلَاقُ مَوْلَاهُ على المَرَأَبِهِ، لأن مِلْكَ النَّكَاحِ حَقُّ العَنْدِ فيكونُ الإسفاطُ إليهِ دونَ المولى. على المَرَأَبِهِ، لأن مِلْكَ النَّكَاحِ حَقُّ العَنْدِ فيكونُ الإسفاطُ إليهِ دونَ المولى.

شكَكُتَ فيما أقول (٣ ١٩١٠ م)؛ فارجِعُ إلىٰ كتبِ الحديثِ؛ كــ«الموطأِ» و«الصحيحِ البُخَارِيُّ» وغيرِ ذلكَ، فهل تزئ له أثرًا؛ سوى أنَّ أبا عُنيْدِ الهَرَوِيُّ رَثِيْتِهِ ذَكَرَهِ في اعريبِ المحديثِ، وقال: «إنَّهُ مِنْ كلامٍ عُنْمَان وزَيْد يَاثِيْهِ، (٢).

أو نَقُولُ: إِنَّه مَحْتَمَلُ ، فَلَا يَصِحُّ حَجَةً للخَصَمِ ، بَأَنْ يُرَّادَ وَجَودُ الطلاقِ وإيقاعُه بالرجالِ ، لا بإيقاع النساءِ ، كما كانَتِ المرأةُ تَصَّنَعُ في الحاهليةِ ، إذا كرهَتْ زوحَها تُغَيِّرُ البيتَ ، فكانَّ دلكَ طلاقًا منها .

قولُه: (وَمَغْمَىٰ الآدَبِيَّة فِي الحُرِّ أَكُملُ)، مدليلِ أَنَّ الحرَّ يَصْلَحُ للقضاءِ والشهادةِ دونَ العبدِ،

قولُه: (مَا رُوَيْ) ، أي: الشَّافِعِيُّ ،

قولُه: (وإذا تروّح العبُدُ المُرأةُ وطلَق، وقع طلاقُهُ عليُها ، ولا يَقَعُ طَلَاقُ مَوْلاهُ على المُرأَتِه) ، وهيَ مسألةُ القُدُورِيُّ (") ·

<sup>(</sup>١) في حالية الأصل: الخ: تنصف،

<sup>(</sup>٢) ينظر: اغريب الحديث، لأبي عُبُد [٢/٢٦ - ٤٣٢].

<sup>(</sup>٣) ينظر: المحتَصّر القُدوري، [ص/١٥٥].

ويد عاده الديال 🚓

وإنّما ملك العبدُ الطلاقَ؛ لأنَّ العبدَ فيما هو مِن خصائصِ الآدَمِيَّةِ - مَنْقِيًّ عن أصلِ الحربةِ، ولا يؤثّر فيه الرُقُّ، إلَّا أنَّ في النكاحِ \_ وإنْ كانَ مِنْ خصائصِ الآدَمِيَّةِ \_ خُنِيجَ (الله إلى إدْرِ المولى؛ لأنّه لَمْ يُشْرعُ بلا مالٍ، وفيه ضرَرٌ بالمولى، ولأنَّ حِلَّ المحلِّ ثبتَ للعبدِ بغدَ إذْنِ المولى في النكحِ ، لا للمولى، فلمَّا كانَ مِلْتُ الحِلِ للمولى، فلمَّا كانَ مِلْتُ الحِلِ للمولى، والملْكُ عبارةٌ عن المُطلِقِ الحاجِز (الله المحلِّ ثبت إذالةُ الحِلُ الفلاء ، دونَ مولاه ،

5 100 co 100

<sup>(</sup>١) وقع بالأصل: (احتج) والبشت من (ف): واغا، و(م)، وارا

 <sup>(</sup>٣) أيّ المُطْيِق للتصرُّف لمن قام به العلْك المانعُ عن التصرف لعير من قام به ، كدا عرَّفه لعولف فيما يأتي من فكتاب العتاق» [١/ق٣٥ه/ب]

### بَاتُ إِينَاع الطَّلَاقِ

الطلاقُ على ضَرْبَيْنِ صرِيحٍ وكِمانِةِ بالصَرِيخِ قَوْلُهُ: ﴿ أَمْتِ طَالِقٌ، ومُطلَقةً، وطلَقَتُكِهِ، فهذا يتنعُ به الطّلاقُ الرّخِعيُّ،

### بَابُ إِيفَاعِ الطَّلَاقِ - جُهه:--

لَمَّا ذَكَرَ أَصْلَ الطلاقِ ووصْفَه: شرَع في بيانِ تنْويعه مِنْ حيثُ الإيقاعُ ؛ لأنَّه لا يَخْلُو: إمَّا أنْ يكُونَ بالصريحِ ، وإنَّ أنْ يَكُونَ [١٠٣٠، بالكنايةِ ،

والصريع: ما كان طاهرَ المرادِ؛ لعلم الاستعمال

والكمايةُ: ما كانَ مسْتَتِر المرادِ، فيختاحُ فيه إلى السيةِ،

ثُمْمُ الطلاقُ لا يَخْلُو: إِنَا إِنْ كَانَ ١٩٣٣م إِ مرسلًا، أو مصافًا إلى وقُتِ، أو معلقًا بشرُّطٍ،

قالمرسلُ: يَفَعُ مِنْ ساعتِه ؛ سواءٌ كانَ سُنْيًا أو بِدُّعيًّا.

والمضافُ إلى وقْتِ: كما إدا قال: أنتِ طالنٌ غدًا، أو رأسِ الشهرِ، أو يومَ الحمعةِ، وما شاكلَه؛ لا يفْعُ إلّا بوحودِ الوقتش،

والمعلَّقُ بالشرطِ، مثلُ أَنْ يَقُولَ \* الْتِ طَالَقُ إِنْ دَحَلَتِ الدَارَ، وإِنْ كَلَّمْتِ فلائاً ﴾؛ لا يَقَعُ إلا موجودِ الشرطِ، وكذلكَ في ألفاطِ الكديةِ، وسيجيءُ ألفاظُها.

قولُه: (فالصّرِبِحُ قَوْلُهُ ﴿ أَلْتَ طَالَقُ، وَالْطَلَقَةُ، وَطَلَقَتْكِ ﴾ ﴿ فَهَذَا بِقَعُ بِهِ الطَّلاقُ الرَّجْمِيُّ ﴾ ، وهذا لَفُطُّ القُدُورِيُّ ۖ ﴾ .

<sup>(</sup>١) - ينظر: المختشر القُدوري: [ص/١٥٥].

لِأَنَّ هَذِهِ الْأَلْمَاطَ تُسْتَغْمَلُ فِي الطَّلَاقِ وَلَا تُسْتَغْمَلُ فِي غَيْرِهِ فَكَانَ صَرِيحًا وَأَنَّهُ بَعْفُبُ الرَّجْعَةَ بِالنَّصِّ. وَلَا يُفْتَقَرُ إِلَىٰ النَّيَةِ ؛ لِأَنَّهُ صَرِيحٌ فِهِ لِغَلَتَةِ الإسْتِغْمَالِ

أَمَّا لَفُظُ محمدٍ في «الجامعِ الصغيرِ» فهوَ: «محمدٌ عنْ يعقوبَ عنْ أبي حيفةً يَهُمَّهُ: في رجلٍ يَقُولُ لامرأتِه، «أنتِ طالقٌ»، قالَ: أيَّ شيءِ نوّىٰ؛ لَمْ يكنْ إلَّا وحدةً يمثلكُ الرجعةَ»(١٠).

وإنَّما وقَع الرَّجْعِيُّ؛ لأنَّ اللهظَ صريعٌ في الطلاقِ؛ لغلبةِ الاستعمالِ فيه، ولا دلالةً فيه على البَيْنُونَةِ (''، فيَقَعُ الرَّجْعِيُّ؛ ولأنَّه إدا نوَى الإبانةَ لا تَصِعُّ نيَّتُه؛ لأنَّه قصَدَ تنْجِيزَ المعلَّقِ شرعًا، فيُرَدُّ عليه.

بيانُه: أنَّ الشَّرَعَ علَّقَ التَيْنُونَةَ بالقضاءِ العِدَّةِ في الطلاقِ الرَّحْعِيَّ، وهوَ قَصَدُ تنْحِيزِ ذلكَ، فيَكُونُ قَصْدُه مردودًا؛ كالوارِث إذا قَثَلَ مُورَّثَه ؛ يُخْرَمُ الميراتَ؛ لأنَّه قَصَدَ تعجيلَ ما أخَّرَه الشَّرعُ.

وامًّا إذا نوى الطلاق عنْ وثاق \_ أي، عنْ قيْدٍ \_، لا يُصدَّقُ قصاءً؛ لصرْفِ الكلامِ عنْ ظاهرِه، ويُصدَّقُ فيما بينَه وبينَ اللهِ تعالىٰ؛ لاحتمالِ كلامِه ذلكَ، واللهُ تعالىٰ مطَّلِعٌ علىٰ نيَّتِه.

وامَّا إذا نوَى الطلاقَ عنِ العملِ: لا يُصدَّقُ ديامةَ أيصًا ؛ لأنَّه نوَىٰ ما لا يختملُ لفظه ؛ لأنَّ [٣ ٢٠٩٢ م] المرأة ليسَتْ بمقيَّدةِ بالعملِ ؛ حتى تَكُونَ طالِقًا عنه ،

وعنْ أبي حبيفة. يُصدَّقُ ديامةً خاصةً، رواهُ الحسنُ عنْ أبي حنيفةً؛ علىٰ معنى: آنتِ متخلِّصةٌ مِنَ العملِ؛ لأنَّ الطلاقَ يُسْتعملُ في التخليصِ،

<sup>(</sup>١) ينظر ١١محامع الصعير مع شرحه النافع لكير ٩ إص/١٩٣]

 <sup>(</sup>٦) البَشِومةُ مصدر بال نبسُ نَبَنا ويشونة وأي، نقطع عنه وانفصل، وقد كثرتُ على ألَسنة الفقهاء في
 الطلاق عبر الرجعيّ وقد تقدم التعريف بدلك

فِيهِ وَكَذَا إِذَا مَوَىٰ الإِبَامَةَ ؛ لأَنَّهُ قَصَدَ تنْجِيزَ ما عَلَقَه الشرعُ بانقضاءِ العِدَّةِ فَيُرَدُّ عَلَيْهِ .

وَلَوْ نَوَىٰ الطَّلَاقَ عَنْ وَثَاقٍ لَمْ بُدن فِي الْفَضَاءِ؛ لِأَنَّهُ خِلَافُ الظَّاهِرِ وَيُدِينُ فِيمَا بَيْــُهُ وَبَيْنَ اللهِ؛ لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُهُ.

وَلَوْ نَوَىٰ بِهِ الطَّلَاقَ عَلَ الْعَمَلِ لَمْ يُدَيِّن فِي الْفَصَاءِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ تَعَالَىٰ ؛ لِأَنَّ الطَّلَاقَ لِرَفْعِ الْقَيْدِ وَهُوَ غَبْرُ مُقَيْدٍ بِالْعَمَلِ وَعَنْ أَبِي حَنِيفَة ﷺ أَنَّهُ

هذا إذا لَمْ يُصرِّحْ ، أمَّا إذا صرَّحَ وقالَ: «أنتِ طالقٌ مِن وثاقي»:

قال أصحابُنا: لا يَقَعُ عليها شيءٌ في القضاء؛ لأنَّ المرأة تُوصَفُ بانَها طالقُ مِن وثاقي، وإنَّما اللفظُ ليسَ بمستعملِ فيه، فإذا صرَّحَ به؛ حُبِلَ عليه، بخلاف ما إذا صرَّحَ وقالَ: أنتِ طالقٌ مِن هذا العملِ؛ لا يُصدَّقُ قصاءً؛ لأنَّ الطلاقَ ليسَ بمستعملٍ فيه لا حقيقةٌ ولا مجازًا، ويُصَدُّقُ ديانةً؛ لاحتمالِ اللفظِ وإنَّ كانَ خلافَ الطاهرِ، كذا قالَ الشيحُ أبو نصرِ النَّذَادِيُّ () وغيرُه.

وأمَّا إذا قالَ: أنتِ مُطْلَقةٌ \_ بإسكان الطاء وتخفيف اللام \_: لا يَقَعُ الطلاقُ إلَّا باليةِ ؛ لأنَّ لفُطَ الإطلاقِ ليسَ بمختصَّ بالنساءِ ؛ فيُحْتَاحُ فيه إلى النيةِ ،

قولُه: (وَكذَا إِذَا نَوَىٰ الإِبَانَة)، أي: يَقَعُ الطلاقُ الرَّجْمِيُّ إِذَا نَوَىٰ الإِبانَةَ بهذه الألفاظِ، أعني: بقولِه: (أَنْتِ طَالِقٌ)، ويقولِه: (مُطَلَّقَةٌ). ويقولِه: (طَلَّقَتُكِ).

قُولُه: (غَنْ وَثَاقِ)، الوثاقُ: بفتحِ الواوِ وكشرِها لغتانِ، والأصحُّ: الفتحُ. قُولُه: (لِآنَهُ يَختَمِلُهُ)، أي: لأنَّ الطالقَ يَختَمِلُ الطلاقَ عنْ وثاقٍ.

قُولُه: (وَهُوَ غَيْرٌ مُقَيِّدٍ بِالعَمَلِ)، على التذكيرِ، وفتْحِ الياءِ المشددةِ وكسّرِها.

<sup>(</sup>١) ينظر: فشرح مختصر القدورية للأنطع [٢/ق٥٤].

بُدِينُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ تَعَالَى؛ لِأَنَّهُ يُسْتَعْمَلُ لِلتَّخْلِيصِ. وَلَوْ قَالَ أَنْتِ مُطْلَقَةٌ يِتَسْكِينِ الطَّءِ لَا يَكُونُ طَلَاقًا إِلَّا بِالنَّيَّةِ؛ لِأَنَّهَا عَيْرُ مُسْتَعْمَلَةٍ فِيهِ عُزْفًا فَلَمْ يَكُنُ صَرِيحًا.

وَلَا يَقَعُ بِهِ إِلَّا وَاحِدَةٌ وَإِنْ نَوَىٰ بِهِ النَّلَاتَ (١٠).

فمعنّى الفتح: أي: الشخصُ ـ وهيَ المرَّأَةُ ـ غيرُ مقيَّدٍ بالعملِ بلُ بالنكاحِ . فلا يَصِحُّ ليةُ الطلاقِ عنِ العملِ قصاءً وديانةً .

ومعنى الكثر: أي الزوحُ غيرُ مُقيَّدِ المرأةَ بالعملِ (١٤/٣ رام)، فلا تَصِحُّ نيةً الطلاقِ عنِ العملِ أصلًا.

وفي بعض النُّسَخِ: «وَهِيَ غَيْرُ مُقَيَّدَةٍ بِالعَمَلِ»(\*\*). بالتأنيثِ على صيغةِ اسمِ المفعولِ، والضميرُ راحعٌ إلى المرأةِ، والتقريبُ ظاهرٌ.

تولُه: (وَلَا يَفَعُ إِنهُ ١٥٠٥م إِنِهِ إِلَّا وَاحِدَةً)، وهذا مِن كلامِ القُدُورِيُّ<sup>(٣)</sup> متصلٌّ مقولِه: (فَهَذَا يَقَعُ بِهِ الطَّلَاقُ الرَّجْعِيُّ)، أي: لا يَقَعُ بكلِّ واحدٍ مِنَ الأَلْفاطِ الثلاثةِ المذكورةِ<sup>(١)</sup> إِلَّا واحدةً.

 <sup>(</sup>١) في حاشية الأصل ١١ ، أصح وإد بوى أكثر من دلث.

<sup>(</sup>٢) وهذا هو المثبت في سحة الأرزكاني من االهداية [١ اق٨٨/ب/ محطوط مكتبة فيص الله أفندي \_ تركيا] ، وكذا في نسخة الله المصبح [١/ق١١١/ب/ محطوط مكتة وبي الدين أفندي \_ تركيا] والدار إليه المؤلف في حاشية السحة التي بحظه من االهداية الله وكذا البيسوس في حاشية نسخته من الهداية الما الله الأول: فرهو غير مُقَيْدٍ عهو المشت في سحة لشَّهْرَكَندي (المقروءة على أكمل الدين الباريي) من الهداية القرار / ٧٧ أ/ محطوط مكتبة فيص الله أفندي \_ تركيا] ، وفي النسخة التي بخط المؤلف [ق/٧٧ أ/ محطوط مكتبة فيص الله أفندي ] ، وهكذا وقع في سحة البايسوسي من «الهداية القرار» / أا محطوط مكتبة فيض الله أفندي \_ تركيا] وفي سحة القاسمي من «الهداية القرار» / أ/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي \_ تركيا] وفي سحة القاسمي من «الهداية القرار» / أ/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي \_ تركيا]

<sup>(</sup>٢) ينظر: المختصر القدرري، [ص/١٥٥].

 <sup>(</sup>١) جاء في حاشية (م١٠ اأي أنت طالق، ومطلقة، وطنقتك،

سوي عده لبال ﴿﴾

قَالَ شَمِسُ الأَثْمَةِ السَّرَخْسِيُّ رَهِ فِي المبسوطِهُ الفَلُوْ نَوَىٰ بِقُولِهِ : أَنْتِ طَالَقُ: ثَلَاثًا، أوِ النَّتَيْنِ وَ لا يَعْمَلُ بِنَيِّتِهِ عِندَنا، ولا يَقَعُ عليهِ إلَّا واحدةٌ رجُعِيةٌ، وعلىٰ قولٍ زُفَرَ والشَّافِعِيُّ: يَفَعُ مَا نَوَىٰ (١)، وهوَ ثَولُ أَبِي حَنيْفَةً الأُولُ.

وجُهُ قولِ زُفَرَ والشَّافِعِيِّ: أَنَّ الصريحَ أَفَوىٰ مِنَ الكَايِةِ ، فإدا صحَّ نيةُ الثلاثِ فيها ؛ فلأنْ تَصِحَّ في الصريحِ أَوْنَىٰ ؛ ولأنَّ قولَه : طالقٌ في قوله : أنتِ طالقٌ : يَحْتَمِلُ العددَ ، فلولا أنَّه يَحْتَمِلُه ؛ لَمْ يصحَّ قِرَالُ العددِ به في قوله : أنتِ طالقٌ ثلاثًا ، فيَصِحُّ نيةُ العددِ ؛ لاحتمالِه ، ولهذا إدا قالَ لها : طلقي مُسَتُ ، ونوَىٰ به الثلاثَ ؛ يَصحُ بلله الاتفاقِ ، فكذا إذا قالَ : طلَّقَتُكِ ، ونوَىٰ به الثلاثَ ؛ يَنْبَعِي أَنْ تصحَّ نَبَتُه ؛ لأنَّ كُلُ واحدِ منهما فِعْلُ الله ،

ولَنا: مَا رُوِيَ فِي «الصحيحِ البُخَارِيِّ» وغيرِه: أَنَّ النَّ عُمَرَ ﴿ عَلَيْهِ طَلَّقَ الْمَرَأَتُهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَأَمْرَهُ النَّبِيُّ ﷺ بَأَنْ يُرَاجِعَهَ الْ ". ولَمْ يَسْتَفْسِرْهِ أَنَّه أَرَادَ الثلاثَ أَمْ لا، فلوْ كَانَ لَفُظُ الصريحِ يَحْتَمِلُ ذلكَ ؛ لاستَفْسَرَ رسولُ اللهِ ﷺ وحلَّفَه على ذلكَ ، كما حلَّفَ رُكَانَةً فِي لَفُطِ: «البُتَّة».

وذلكَ أَنَّ صَاحَبَ قَالَسَنِ ۚ رَوَى: مَسَدًا إِلَىٰ [- ١٩١٤ م] تَافِعِ بْنِ عُخَيْرِ بْنِ عَبْدِ يَزِيدَ بْنِ رُكَانَةً: أَنَّ رُكَانَةً بْنَ عَبْدِ يَزِيدَ طَلَقَ امْرَأَتَهُ شَهَيْمَةَ الْبَتَّةَ ، فَأَخْتَرَ النَّبِيَّ عَبْدِ يَزِيدَ بْنِ رُكَانَةً: أَنَّ رُكَانَةً بْنَ عَبْدِ يَزِيدَ طَلَقَ امْرَأَتَهُ شَهَيْمَةَ الْبَتَّةَ ، فَأَخْتَرَ النَّبِيِّ عِنْ إِلَّا وَاحِدَةً ؟ ، فَقَالَ: وَاللهِ مَا أَرَدْتُ إِلَّا رَاحِدَةً ، فَوَدَّهَا إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ . إِلَّا وَاحِدَةً ؟ ، فَوَدَّهَا إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ .

<sup>(</sup>١) ينظر ١١لأُمُ للشفعي [٢٥٩٦] واالحاوي الكبرة للمارردي [١٦٢١٠] واالوسيط في الملحبة للغزالي [٤٠٥/٥]-

<sup>(</sup>٢) ينظر: اللميسوطة للشَرَخُسِيُّ [٢٩/٦].

<sup>(</sup>٣) مصن تحريجه-

الله اسال که

رطَلَقَهَا النَّابِيَةَ فِي رَمَانِ عُمَرَ ، وَالثَّالِثَةَ فِي زَمَانِ عُثْمَانٌ ﴿ إِلَّٰ اللَّهِ اللَّهُ الثلاثِ لَوْ النَّابِ اللهُ ال

ولهذا لؤ قالَ لها: اشقِيني، أوْ زُورِي أباكِ، أو حِدِي ونوَى به الطلاق \_ لا يَصحُ ، ولا يَجُورُ الأول أيضًا ؛ لأنَّ الطالق. صيغةُ الواحدِ ، فلا يَخْتَمِلُ العدة ، لمنافةِ بينهما ، فلا تَصِحُ نيةُ الثلاثِ ، ولأنَّ ثبوتَ الطلاقِ في هذه الألفاظِ بسبيلِ الاقتضاءِ شرعًا لا لعة ، كبلا يَلُزمَ الكدبُ في حبرِ المشلِم ، والثابثُ بالاقتضاء ضروريُّ ، يَتَقَدَّرُ بأدنى ما تَنْدَيعُ به الضرورةُ ، فلا يَتَعَمَّمُ ، فلا تَصحُ نيةُ الثلاثِ ، فلا يَتَعَمَّمُ ، فلا تَصحُ نيةُ الثلاثِ ، بخلافِ قولِه ؛ طلَيْ المنافِ ، لأنه صحيحٌ لغة ، لا يَذْخُلُه الكذبُ ؛ لكونِه طلَبِيًا ، ودلالتُه على المصدرِ لُعَوِيةً ، لا ضروريةً ، فصحةً نبةُ الثلاثِ .

فَإِنْ قُلْتَ: لِمَ قَلْتُم: إِنَّ الطلاقَ في المتدرَعِ فيه ثابتٌ شرعًا لا لعةً ؛ كَيُلَا يَلْزَمَ الكذتُ؟

قلْتُ. اسمُ الفاعلِ يَدُلُّ أبدًا \_ إذا لَمْ يكُنُ علَمًا \_ على قيامِ المشتقَّ منه ، وهوَ المصدرُّ به ، كالضاربِ والكاتبِ والقاتل .

و لا يَصِحُّ أَنْ يُقَالَ: أَنتَ ضَارِبٌ، أَو كَاتبٌ، أَو قَاتلٌ (٢٠،٥١٩،٠) ؛ لَمَنْ لَمْ يَكُنْ

<sup>()</sup> أحرجه الشافعي في المسدة / ترتيب السدي الرقم / ١٣٨١]، ومن طريقة أبو داود في كتاب لعلاق بات في النة [رقم / ٢٢٠٦]، وكذا الدارقطي في المستة [٢٣/٤]، وكذا البيهقي في المست الكبرى الرقم، ١٤٧٧٥]، عن نافع بني عُجيْر بن عَبْد يريدٌ بني رُكانة رائق به . قال الإمام أحمد المحديث ركانة يس بشيء الوفال الدارقطي القال أبو داود الهذا حديث صحيح الوقال ابن حجر الماحتلموا على هو بن مشدركانة أو مرسل عنه ؟ وصحّحه أبو داود وابن حبال والحاكم، وأعنه لبحاري بالاصطراب، وقال ابن عبد البر في المتمهدة، صحّحه أبو داود وابن حبال والحقيق) لابن عبد الهادي [٤٠٧/٤]، واللحيص الحيرة الابن حجر [٢٤٥٥/٥]

🚓 غايد السائر 🦫

موصوفًا بالصربِ والقِتلِ والكتابةِ، فكذا في قولِه ' طالقٌ؛ لا يَصِحُّ أَنْ تُوصَّفَ به المرأةُ لعةٌ؛ لأنَّ الطلاقَ لَمْ يَكُنُ ثابتًا في داتِ المرأةِ قبلَ الخبرِ.

فَمُلِمَ: أَنَّ إِثِبَاتَ الطَلَاقِ في قولِه: (أَنْتِ طَالِقُ): مقتصَىٰ شرَّعيٌ لا لُعَويٌ، وكدا في قولِه: (مُطَلَقَةٌ) و(طَلَقَتُكِ)، فاههمْ.

فَإِنْ قُلْتَ: سَلَّمُنا أَنَّ الطالقَ لا يَدُلُّ على العددِ؛ فلا تَصِحُّ سِةُ الثلاثِ مِن هذا الوحهِ؛ ولكنَّ لَا تُسَلَّمُ أَنَّه لا يَدُلُّ على [٤/٩٦/٤] الثلاثِ مِن وَجُهِ آخَرَ

بيانُه: أنَّ الطالقَ صيعةُ الواحدِ ، والواحدُ إمَّا أنْ يَكُونَ حقيقيًّا ، وهوَ الذي لَمْ يَنْضَمُّ إليه غيرِه ، لكنِ اعتبرَ واحدًا ؛ لكويه واحدًا عند تعدادِ الأجناسِ ، وهما إنْ لَمْ تَصِحَّ نَيْتُه باعتبارِ أنَّه ليسَ بواحدِ حقيقةً ؛ فيَنْجَبِي أَنْ تَصِحَّ نيتُه باعتبارِ أنَّه ليسَ بواحدِ حقيقةً ؛ فيَنْجَبِي أَنْ تَصِحَّ نيتُه باعتبارِ أنَّه واحدٌ اعتبارًا ، وبهدا المعنى تَصِحُ نيةُ الثلاثِ مِن قولِه: أنتِ بائنٌ ، مع أنَّه صيغةُ الواحدِ ،

قلْتُ: هذه معالطة به بيانها: أنَّ الذي يَكُونُ واحدًا عندَ تغدادِ الأجتاسِ هوَ الجسُّ، وهو الطلاقُ، لا الطالقُ، فلا تَصِعُّ بيةُ الثلاثِ منه، والطلاقُ ثابتٌ ضرورةً، والثابتُ بالضرورةِ يتقدَّرُ بقَدْرِ الضرورةِ، فلَمْ تَصِعُّ نيةُ الثلاثِ أيضًا، بحلافِ قولِه: ألت بائلٌ، فإنَّ البَيْنُونَةَ على مؤغيُنِ، حميفةِ، وغليظةٍ، فأيَّ نوعَيْها مؤى صحَّ.

فَإِنْ قُلْتَ: فَأَيُّ فَرْقِ بِينَ: أَسَ طَالَقَ، وِيينَ: أَسَ بِالْنُ، وَكَلاهِما صِيغَةُ الْخَرِ؟
ثُمَّ أَتَبَتُمُ الطّلاقَ فِي: أَسَ طَالَقَ، بِسِيلِ الاقتضاءِ؛ كَيْلَا يَلْزَمَ الكَدَبُ، وفِي
قولِه: قانتِ بِائنَّ أَيْضًا يَلْزَمَ الكَذَبُ لَعَةً ؛ لَوْ لَمْ تَثْنَتِ النَيْنُونَةُ اقتضاءً، ثُمَّ مَا جَوَّزْتُم نِيةَ الثلاثِ فِي أَسَ طَالَقَ ؛ لأنَّ الصرورةَ تَرْتَعِعُ بِالأَذْنَى، فَيَنْبَغِي أَلَّا يَجُوزَ مِيةُ الثلاثِ أَيْضًا فِي: أَسَ بِائنٌ ؛ لأنَّ الصرورةَ تَرْتَعِعُ بِالأَذْنَىٰ مِن نَوْعَي البَيْنُونَةِ وهِيَ الخَفِيفَةُ

# وقالَ الشَّافِعِي يَقَعُ مَا نَوَىٰ ؛ لأنه مُخْتَمَلُ لَفَظِهِ فَإِنَّ ذِكْرَ الطَّالِق ذِكْرٌ للطَّلَاق

قَلْتُ: ثبوتُ النَيْنُونَةِ في: «أنتِ بائنٌ»، وإنْ كانَ اقتضاءً؛ ليسَ مثلَ ثبوتِ الطلاقِ في: «أنتِ طالقٌ»؛ لأنَّ الطلاقَ بعدَ أنْ ثبتَ اقتضاءً يَقَعُ بسواءٌ وُجِدَتِ النَّهُ ، أَوْ لَمْ نُوجَدٌ ، والبَيْنُونَةُ بعدَ أنْ ثبتَتِ اقتضاءً ؛ لا يَقَعُ شيءٌ أصلًا ، لا الأدنى ، ولا الأعلى ، إلا إذا وُجِدَتِ السِهُ ، فإذا موَىٰ أَنمَّ نوْعَي البَيْنُونَةِ ، وهي العليطة ، ثبتَ ذلك ، فصارَ كانَّه قالَ ابتداءً : «أنتِ بائنٌ شلاتٍ» ، بحلافِ قولِه : أنتِ طالقٌ ، حبثُ يَقَعُ به الواحدُ ، فإذا نوىٰ الثلاثَ ، يَلْزَمُ الزيادةُ على قدْرِ الضرورة ، فلا تَصِعُ ، حبثُ يَقَعُ به الواحدُ ، فإذا نوىٰ الثلاثَ ، يَلْزَمُ الزيادةُ على قدْرِ الضرورة ، فلا تَصِعُ ،

وهذهِ الأَسْوِلَةُ ' والأَجْوِبةُ؛ سَمَحَ بها خاطري في هذا العقامِ بالإلهامِ الرَّاسِّ، والتوفيقِ الصَمَدَاسِّ، وأصحابُنا لهم طُولٌ وعَرْصٌ في هذه المسألةِ هي طريقةِ الخلافِ غيرَ ما قلْتُ، ولأُولِي الألبابِ مَفْنَعٌ فيما بيَّنْتُ، واللهُ الهادي.

والجوابُ عنْ قِرَانِ العددِ فأقُولُ: إنَّ العددَ صفةٌ لمصدرِ محدوفِ، وحدُفُ الموصوفِ وإقامهُ الصفةِ مقامَه سائعٌ في كلامِ العربِ؛ كما في قولِه تَعالى: ﴿ فِيهِنَ الموصوفِ وإقامهُ الصفةِ مقامَه سائعٌ في كلامِ العربِ؛ كما في قولِه تَعالى: ﴿ فِيهِنَ قَصِرَتُ الطَّرْفِ، فكذا فيما نحنُ فِه معناه: قَصِرَتُ الطَّرْفِ، فكذا فيما نحنُ فِه معناه: أنتِ طائقٌ طلاقًا ثلاثًا، فلَمْ يَدُلَّ على أنَّ صيغةً: الطائقِ الفَيه نَصْتُه القائمةُ مقامَه، والمصدرُ الاحتمالُ نشأ مِنَ المصدرِ المحدوفِ الذي دلَّ عليه صفتُه القائمةُ مقامَه، والمصدرُ يبلُ على الدَّ على الدَّع على الدَّا على العددِ؛ ألا ترى إلى فولِه تَعالى: ﴿ وَأَدْعُواْ لُنُورًا صَكِيْبِيلٌ ﴾ [الرقاد ١٤].

قولُه: (لِأَنَّهُ مُخْتَمَلُ لَفُظِهِ)، على صبعةِ اسمِ المفعولِ، أي: لأنَّ ما يوئ ـ وهوَ الثلاثُ ـ مُخْتَمَلُ لَفَظِهِ؛ لأنَّ الطائقَ يَدُلُّ على الطلاقِ لعةً، والمصدرُّ المحذوفُ والمذكورُ [١٩٦/٠،] سواءً، فتَصِحُّ نبةُ الثلاثِ مِن قولِه: أنتِ طالقٌ.

 <sup>(</sup>۱) الأشولة: لعة صحيحة في اللاستنة؛ حاء في السال العرب؛ الحكّم ابنُ حتى، سوال وأشولة؛ وهو جارٍ في كلام عبر واحد من المتقدمين، بنظر: النسال العرب؛ (۱۱/ ۳۵/مادة: سول]

لعةً كَذِكْرِ العالِمِ ذَكَرٌ للعِلْمِ ولهذا يصحُّ قرالُ العدد به ويكون نصبا على النَّفْسير.

وَلْنَا: أَنَّهُ نَعْتُ فَرْدٍ حَتَّىٰ قِيلَ لِلْمُقَتَىٰ طَالْقَانِ وَلِلثَّلَاثِ طَوَالِقٌ فَلَا يُخْتَمَلُ الْعَدَدُ؛ لِأَنَّهُ ضِدُّهُ وذَكْرُ الطَّالِقِ ذَكْرُ لطَلَاقٍ هِي صِفَةٌ للمَزَأَةِ، لَا لِطَلاقٍ هُو نَطْلِيقٌ والعددُ الَّذِي يَقْتَرِنُ بِهِ نَعْتُ لِمُصْدَرٍ مَخْدُوفٍ مَعْنَاهُ طَلَاقًا ثَلَاقًا كَقَرْلِكَ أَعْطَيْتُهُ حَزِيلاً أَيَّ عَطَاءًا جَرِيلاً.

حيٍّ عالم للباد خٍ>−

وجوابُه: لَا يُسَلِّمُ أَنَّ هذا الكلامَ صحيحٌ لعةً ؛ لأنَّه كذِبٌ مخصٌ ؛ لِمَا مرَّ بيانُه ، والمقتصَى لا عمومَ له عندَنا ؛ لأنَّه صروريٌّ ، فلا تُصِحُّ نبهُ الثلاثِ ،

قولُه: (ولهذا يصحُ قرَانُ العدد بهِ)، إيضاحٌ لكوبِ دِكْرِ الطالِقِ<sup>(١)</sup> ذِكرًا للطلاقِ، وجوابُه مرَّ،

قولُه: (عَلَىٰ النَّهُسِيرِ)، أي: علىٰ التمبيزِ.

قولُه: (وَذَكْرُ الطَّالقُ<sup>نَّ</sup> ذَكْرٌ لطلاقٍ هِي صِمةٌ للمرَّأةِ ، لا لِطَلاقِ هُوَ تَطْلِيقٌ) ، هذا جواتٌ عنْ قولِ الشَّافِعِيُّ بطريقِ التسليمِ،

بيانُه: أنَّ الشَّافِعِيُّ قَالَ: ذِكْرُ الطَّالَقِ ذِكْرُ للطلاقِ المَّمَّةِ المَّهِ فَتُصِحُّ سِهُ الثلاثِ، فَقَالَ: سَلَّمْت أَنَّ دِكْرَه دِكْرٌ لَهُ، لكنْ للطلاقِ الذي هو صفةً قائمةٌ بالمراقِ؛ لأنَّك تَقُولُ: طلَّقْتُ المرأة طلاقًا فهي طالقٌ، لا للطلاقِ الذي هو صفةُ الرحلِ، وهوَ الذي بمعنى التطليقِ، كالبلاغِ بمعنى التبليغِ، والسلامُ بمعنى التسليمِ.

ثم صفةُ المرأةِ لِيسَتْ بملفوظةِ ، فلا يَصِحُ فيها النبةُ ، فإنَّما يَصِحُ نيةُ الثلاثِ في التطليق الذي هو صفةُ الرجلِ ، لكنَّه ليسَ يَدُلُ عليه لفُطُ طالقِ لغةً ، فلَمْ تُصِحُّ النيةُ ، فافهمْ ،

 <sup>(</sup>١) وقع بالأصل: الطلاق، والنشت من قصا، وقع، وقم، وقراء.

<sup>(+)</sup> وقع بالأصل: (الطلان) والبثيث من (ف) وارد) وقم (ورد)

وَإِذَا قَالَ: ﴿أَنْتِ الطَّلَاقُ ، أَوْ أَنْتِ طَالِقٌ الطَّلَاقَ ، أَوْ أَنْتِ طَالِقٌ طَلَاقًا ال الله الله تَكُنْ لَهُ بِيَةً ، أَوْ نَوى وَاجِدةً ، أَوْ ثَنْتَشِ ؛ فَهِيَ وَاحِدَةٌ رَجْعَيَّةٌ ، وَإِنْ نَوَئ اللَّانُ وَنَلَاكُ

حوڭ غايدالبيار گۍ⊷

قُولُه: (وَإِذَ قَالَ ﴿ أَنْتِ الطَّلَاقُ، أَوْ أَنْتِ طَالِقٌ الطَّلَاقُ، أَوْ أَنْتِ طَالِقٌ طَلَاقًا﴾ وإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ نِيَّةً ، أَوْ مَوَىٰ واحِدةً ، أَوْ ثِنْتَيْنَ ؛ فَهِيَ وَاحِدةٌ رَجْعِيَّةٌ ، وَإِنْ نَوَىٰ ثَلَاثًا فَلَلَاثٌ).

وقولُه: (أنْتِ الطَّلَاقُ) ، من الخواصِ(١١) ، وفي ١١١ أصل ١٠ ١ طلَّقَتُكِ طلاقًا ١ (١٠).

اعلم: أنَّ وقوعَ الطلاقِ بهذه الألفاظِ ظاهرٌ ؛ لأنَّها صريحةٌ في الطلاقِ ؛ لعلبةِ الاستعمالِ فيه ، فإذا لَمْ يُذُكَرِ المصدرُ يَقَعُ ، فعندَ ذِكْرِه أَنْ يَقَعَ ؛ بالطريقِ الأَوْلَى ؛ لأنَّ المصدرَ يُدُكِّرُ أَنْ المصدرَ يُدُكِّرُ للتأكيدِ ، فلا حاجةً إلى النيةِ في الوقوع ، أمَّا إذا نوى ثلاثًا ؛ فيَقَعُ الشلافُ ؛ لأنَّ المصدرَ جنْسٌ (١٤/١٥،١٥) ، يَخْتَمِلُ الكثرةَ ، كفولِه تَعالى: ﴿ وَأَدْعُوا لَهُورُا صَحَيْدِينَ ﴾ [المرتاد ١٤] - فصحَّتْ ليةُ الثلاثِ ، وهذا ظاهرُ الروايةِ .

وَرَوَىٰ أَبُو بُوسُفَ عَنْ أَبِي حَنْفَةً: إِذَا قَالَ: «أَنْتِ طَالَقٌ طَلَاقًا» ؛ لا نَعُمَلُ فيه سِةُ النَلاثِ ؛ لأنَّ المصدرَ للتأكيدِ<sup>(٣)</sup>، فلا يفيدُ عيرَ ما يفيدُه المُؤكَّدُ مِنَ المعنى ، وأمَّا نيةُ الثِنتَيْنِ \* فلا تَصِحُّ عـدَنا ، بلُ تَقَعُ واحدةٌ

<sup>(</sup>١) يعني: من خواص مبائل االجامِع الصّغير؟ -

 <sup>(1)</sup> ينظر قالأصل المعروف بالمستوطا لمحمد بن الحسن الشياسي [٤/٤٥٤ عليمة وزارة الأوقاف القطرية].

<sup>(</sup>٣) قال صدر الشريعة في المسرضيح (٢٠٦١] لعظ المصدر فرد إنما يقع على الواحد المحبقي، وهو متيمل آو محموع الأفراد؛ لأنه واحد من حيث المحموع، وذا محتمل لا يثبت إلا باليه على العدد لمحض، ويضح بية الثلاث لا الاثنين؛ لأن الثلاث مجموع أفراد الطلاق فيكول واحدا اعدارياً، ولا يضح بية الاثنين؛ لأن الاثنين عدد محض، ولا دلاله لاسم الفرد على العدد مده.

وُتُوعُ الطَّلَاقِ بِاللَّمْطَةِ الثَّيِيَةِ وَالثَّالِئَةِ ظَاهِرٌ ؛ لِأَنَّهُ لَوْ ذَكَرَ النَّفْتَ وَخْدَهُ يَقَعُ بِهِ الطَّلَاقُ مَوِذَا ذَكَرَهُ وَذَكَرَ الْمَصْدَرَ مَعَهُ وَأَنَّهُ [١٢٢ ط] يَزِيدُهُ وَكَادَةً أُولِئ.

وقالَ زُفَرُ: تَصِحُّ، كما تَصِحُّ نيةُ الثلاثِ؛ لأنَّ الكلَّ إدا صحَّ لدلالةِ اللهطِ عليه، فلأنْ يُصِحَّ البعضُ أَوْلَى؛ لأنَّه مندرحٌ نحتَ الكلِّ.

ولَا: أنَّ نِهُ النلاثِ إِنَّما صحَّتُ باعتمارِ أنَّ الثلاثَ جنْسُ طلاقِها، وهوَ واحدٌ ؛ اعتمارًا عندُ تعدادِ الأحماسِ، فصحَّتِ البيهُ باعتمارِ أنَّ الثلاثُ واحدٌ ، لا ياعتبارِ أنَّها عددٌ ؛ لأنَّ اللهظَ لا دلالةً له على العددِ ، والثنتانِ عددٌ محْضَلُّ لا واحدُّ حفيقةً ، ولا واحدٌ اعتمارًا ؛ إلَّا إذا كانَتِ المرأةُ أمةً ؛ فحيننذِ تَصِحُّ نيةُ الشَّيْسِ ؛ لأنَّ دلكَ جنْسُ طلاقِها ، كالثلاثِ في حتَّ الحُرَّةِ .

ثُمَّ معنى قولِه: أَتِ الطلاقُ ؛ أَي: ذَاتُ الطلاقِ ، على حذَفِ المضافِ وإقامةِ المصافِ إله المصافِ إله مقامته ، كما في قولِه تَعالَى: ﴿ وَسُتَلِ ٱلْقَرْيَةَ ﴾ [برئف ١٨٦] . أي: أهلَ المصافِ إليه مقامته ، كما في قولِه تَعالَى: ﴿ وَسُتَلِ ٱلْقَرْيَةَ ﴾ [برئف ١٨٦] . أي: أهلَ الغربةِ ، ويَجُورُ أَنْ يُرادَ بهِ : طالقُ ؛ لأنَّ المصدرَ قَدْ يُدْكَرُ ويُرَادُ بهِ الفاعلُ ، كما في قولِهم: رحلُ عدْلٌ ، أي: عادلٌ ، ومثلُه قولُ الحَسْسَاءِ (١٠):

نَرْنَعُ مَا غَفَلَتُ (') حَتَّى إِذَا ادَّكَرَتْ ﴿ فَإِنَّمَ الْحِسَى إِثْبَسَالٌ وإِذْبِسَارُ أي: ذَاتُ إِتِبَالٍ وإِدِبَارٍ، أَوْ مُقْبِلَةٌ ومُذْبِرةٌ.

قُولُه: (يَزِيدُهُ وَكَادَةً)، أي: يَزِيدُ المصدرُ اللَّمْتَ وَكَادَةً، وَذَاكَ لأَنَّهُ يُدُكِّرُ

 <sup>(</sup>۱) في قصيدة رائية طالة ترتي فيها أخاها صخراً، ينظرة الديران الحنسامة [ص/٢٩]،
ومراد المهولات من الشاهد: الاستدلال به على حوار حدّف المصاف وإقامة المصاف (له معامه الكر
قال الله حي ١١٤ أخشلُ في هذا أن تقول كالها خُلفتُ من الإقبال والإدبار و لا على أن يكول مر
بات حدّف المُعناف، أي، هي دات إقبال وإدبارة بينغر، فالمحمائصة الابن حي [٢٠٥٢]
 (۱) جاه في حاشية امه، وافرة: الرُزي: ترتع ما رتقشه،

وأما وقُوعُهُ بِاللَّفَطَةِ الأُولَىٰ فلأنَّ المصْدَرَ قدْ يُذْكَرُ ويُرادُ بهِ الاسْمُ يُقَالَ رجُلُ عَدْلٌ أي عادلٌ فَصَارَ بمَنْزِلَةِ قولِهِ أنْتِ طالِقٌ.

وَعَلَىٰ هَذَا لَوْ قَالَ: أَنْتِ طَلَاقٌ بَقَعَ الطَّلَاقُ بِهِ أَيْصًا وَلَا يَخْتَاجُ فِيهِ إِلَىٰ النَّبَةِ وَيَكُونُ رَحْمِيًّا لِمَا بَيَّنَا أَنَّهُ صَرِيحُ الطَّلَاقِ لِغَلَبَةِ الإسْتِغْمَالِ فِيهِ، وَتَصِحَّ نِيَّةُ النَّلَاثِ ؛ لِأَنَّ الْمَصْدَرَ يَخْتَمِلُ الْعُمُومَ وَالْكَثْرَةَ ؛ لِأَنَّهُ إِسْمُ جِنْسٍ فَيُغْتَبُرُ بِسَائِرِ النَّلَاثِ ؛ لِأَنَّ إِلَىٰ الْمُصْدَرَ يَخْتَمِلُ الْعُمُومَ وَالْكَثْرَةَ ؛ لِأَنَّهُ إِسْمُ جِنْسٍ فَيُعْتَبُرُ بِسَائِرِ النَّلَاثِ ؛ لِأَنَّ المَصْدَرَ يَخْتَمِلُ الْعُمُومَ وَالْكَثْرَةَ ؛ لِأَنَّهُ إِسْمُ جِنْسٍ فَيُعْتَبُرُ بِسَائِرِ النَّلَاثِ ؛ لِأَنَّ المَصْدَرَ يَخْتَمِلُ الْعُمُومَ وَالْكَثْرَةَ ؛ لِأَنَّهُ إِلَيْهُ السَّمُ عِنْسٍ فَيَتَنَاوَلُ الْأَدْنَى مَعَ إِحْتِمَالِ الْكُلُّ وَلَا تَصِحُّ نِيَّةٌ الثَّلَاثِ فِيهَا ؛ أَسْمًا ءِ الأَجْنَاسِ فَيَتَنَاوَلُ الْأَدْنَى مَعَ إِحْتِمَالِ الْكُلُّ وَلَا تَصِحُّ نِيَّةٌ الثَّلَاثِ فِيهَا ؛ أَسْمًا ءَ الأَخْتَقِينُ فِيهَا ؛ فَلَاتُ مَنْ وَلَا تَصِحُ نِيَّةٌ الثَّلَاثِ فَلَاثِ فَلَاثُ وَلَا تَصِحُ نِيَّةٌ الثَّلَاثِ فِيهَا ؛ خِلَافًا لَوْلُ اللَّهُ الْمُؤْولُ اللَّهُ الثَّلَاثِ إِنَّا الثَّلَاثِ إِنَّا الثَّلَاثِ إِنَّا الثَّلَاثِ إِنَّا الثَّلَاثِ إِنَّا الْمُعْتَى الْمُعْرَاقِ لَوْلُ اللَّالِيْقِ إِلَيْهُ اللَّهُ الْمُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ الْمُعَلِّ الْمُلَاثِ إِلَيْهُ الْمُسْ إِلَيْهُ الْمُسَاءِ الْمُعْرِقِةَ الْمُلَاثِ إِلَيْهُ الْمُلَاثِ إِلَيْهُ الْمُعْرِقِةَ الْمُعْرَاقُ الْمُعْرِقِهُا جِنْسُ اللَّهُ الْمُلَاثِ إِلَّالِمُ الْمُعَلِقُ الْمُلْمُ الْمُعْتِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُولُ اللْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْتِمُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَاقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ ال

للتأكيدِ ، كقولِك: قَمْتُ قيامًا ، وقعذُتُ قعودًا . (بِاللَّفْظَةِ الأُولَىٰ) ، أي: بقولِه : أنتِ الطلاقُ .

قولُه: (وَعَلَى هَذَا لَوْ قَالَ: أَنْتِ طَلَاقٌ)، يعني: إذا ذكر المصدرَ وحدَه مُنَكَّرًا؛ يَكُونُ حكُمُه خُكُمَ المُعَرَّفِ في جميعِ ما ذكرُها،

لا يُقالُ: يَنْبَغِي أَلَّا تَصِحَّ نيةُ [٢/١٩٩/١] الثلاثِ مِن قولِه: أنتِ طلاقٌ؛ لأنَّ المرادَ به على أحدِ الوجهيْنِ اللذَيْنِ ذكرتُهما: أنتِ طالقٌ، فلا تَصِحُّ نيةُ الثلاثِ في الطالقِ، فلا تَصِحُّ نيةُ الثلاثِ في الطالقِ، عندَنا، فكذا فيما قامَ مقامَه،

لأنَّا نَقُولُ: لا يَخْرُجُ الطلاقُ عنْ كونِه مصدرًا ، وإنْ أُرِيدَ به الطالقُ ؛ فصحَّتْ سِةُ الثلاثِ مِنَ المصدرِ ؛ ماعتبارِ أنَّه جنسٌ .

وقالَ الطَّحَاوِيُّ في «محتَصَرِه»: «لَوْ قالَ، أَنتِ طلاقٌ؛ لَمْ يَكُنْ أَكثرَ مِنْ واحدةٍ؛ وإنْ نوَىٰ أَكثرَ منها»(١)، وفرَّقَ بيته وبينَ: أنتِ الطلاقُ بالتعريف. وليسَ

<sup>(</sup>١) ينظر: المختصّر الطحاري، [ص/١٩٧]

حَتَّى لَوْ كَالَتِ الْمَرْأَةُ أُمَّةً تَصِعُ بِيَّةُ النَّنْتِينُ بِاغْتِبَارِ مَعْنَى الْجِنْسِيَّةِ ، أُمَّا النَّنْتَانِ فِي حَقَّ الْحُرَّةِ فَعَدَدٌ وَاللَّفُظُ لَا يَخْتَمِلُ الْعَدَدَ وَهَذَا ؛ لِأَنَّ مَعْنَى التَّوَحُّدِ يُرَاعَى فِي أَلْفَاطِ الْوحَدَانِ ذَلِكَ بِالْفَرْدِيَّةِ وَالْجِنْسِيَّةِ وَالْمُثَنَّىٰ بِمَعْزِلِ مِنْهُمَا.

ولوْ قالَ: أَنْتِ طَالِقٌ الطَّلَاقَ. وقَالَ: أَرْدُتْ بِتَوْلِي طَالِقٌ. وَاحِدَةً، وَبِقَوْلِي الطَّلَاقَ: أُخْرَىٰ؛ بُصَدَّقُ؛ لِأَنَّ كُل وَاحِدٍ مِنْهُمَّا صَالِحٌ لِلْإِيقَاعِ فَكَأَنَّهُ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ وَطَالِقٌ فَتَقَعُ رَجْعِيَّتَانِ إِذَا كَانَتْ مَدْخُولاً بِهَا.

ولي غاية البيال

ذلكَ [٢٩٦/١] بمشهورِ عنَّ أصحابِنا.

قولُه: (ذَلكَ بالفَرْدَبَةِ والجَسْبَةِ)، أي: رعايةُ معنى التوحُّدِ تَكُونُ باحَدِ الأَمرَيْنِ: إمَّا حقيقةً، وهي بالفرديةِ، وإمَّا اعتبارًا، وهو بالجسيةِ، والاثنانِ ليس فيهما معنى التوحُّدِ أصلًا، وهؤ معنى قولِه: (والمَّنْنَى بِمَعْزِلٍ مِنْهُمَا)، أي: بعبدٌ مِنَ الفرديةِ والجنسيةِ، يُقَالُ: أنَا عنَّ هذا الأمرِ بمعْزِلٍ، أي: مُتَنَحُّ، كذا قالَ ابنُ دُرَيْدِ ().

قولُه: (ولو قَال: أنْتِ طَالِقٌ الطَّلَاقَ، وقَال: أردْتُ بِقَوْلِي طَالِقٌ. وَاجِدُةً، وَمَقَوْلِي الطَّلَاقَ، أُخْرَىٰ؛ بِبْضَدَّقُ)، يعني أرادَ بقولِه الطلاق: طلقةٌ أخرىٰ.

اعلمُ ۚ أنَّه ذَكَر قبلَ هذا إذا قالَ ۗ • أنتِ طَالقٌ الطلاقَ ، أو أنتِ طالقٌ طلاقًا• ، ويؤى به ثنتَيْنِ ؛ لا يَصِعُ عندَن ، إلَّا إذا كانتِ المرأةُ أَمَةٌ .

ثم دكَرَ هاهـا صحةً بـةِ الشتَيْنِ هي تلك الصورةِ بعيْبِها، إذا أرادَ الثنتَيْنِ على التقسيمِ. فقالَ: إذا نوى طلقةً واحدةً بقولِه: طالقٌ، وطلقةً أحرى بقولِه: طلاقًا، أوِ الطلاقَ؛ يُصدَّقُ؛ لأنَّ كلَّ واحدٍ مِنَ اللفظيْنِ صالحٌ للإيقاعِ، فيَصِيرُ طالقٌ مَقْتضيًا،

<sup>(</sup>١) ينظر: الجمهرة اللمة الابن دُرَيْد [٢/٨١].

وَلَوْ أَضَافَ الطَّلَاقَ إِلَىٰ جُمْنِتِهَا، أَوْ إِلَى مَا يُعَبَّرُ بِهِ عَنِ لَجُمُلَةِ؛ وَقَعَ الطَّلَاقُ، لأَنَّهُ أُضِيفَ ('' إِلَىٰ مَجِلَّهِ، وذلكَ مثلَ أَنْ يَقُولَ أَنْتِ طَالِقٌ؛ لأَنَّ التَّءَ ضَمِيرُ المرْأَةِ

وطلاقًا دليلًا على نعْتٍ محذوفٍ ، فَنَقَعُ تطليقتانِ رخْعِيَّتانِ ، إذا كانَ معدَ الدخولِ.

هكذا نَقَلُوه في الشروح المجامع الصغيرِ » عن الفقيهِ أبي حففرِ (١) ﴿ إِنَّهُ ، وذلكَ مرْوِيٍّ عنْ أبي يوسُف [٩/١٠٤،٩، و منعَه فحرُ الإسلامِ البَرْدُويِ (٣) ﴿ إِنَّهُ طَالَقٌ : فَاللَّهُ عَنْ أَبِي يُوسُفُ إلا واحدةً ، وكذلكَ في : (أنتِ طالقٌ الطلاق) » .

فَأَقُولُ: إِنَّمَا كَانَ كَذَلَكَ ؛ لأنَّه إذا نوئ الثنتَنْنِ على الجمْعِ لا يَصِحُّ ؛ لأنَّ لَفُظُه لا يَخْتَمِلُ العددَ ، فكذا إذا نوّاهما على التقسيم.

قولُه: (وَلَوْ أَضَافَ الطَّلَاقَ إِلَىٰ جُمُلَتِهَا . أَوْ إِلَىٰ مَا يُعَبَّرُ بِهِ عَنِ الجُمُلَةِ ؛ وَتَعَ الطَّلَاقُ) ، وهذه مِن مسائلِ القُدُورِيِّ ﷺ (٥) .

اعلمٌ: أنَّه إذا أرادَ إيقاعَ الطلاقِ؛ فلا يُخُلُو: إمَّا أَنْ يُضِيفَه إلى جملةِ المرأةِ، أو يُضِيفَه إلى جملةِ المرأةِ، أو يُضِيفَه إلى جرءِ شائع غيرِ أو يُضِيفَه إلى جرءِ شائع غيرِ معيَّنِ، أو يُضِيفَه إلى جزءِ معيَّنِ لا يُعبَّرُ به عنْ جميعِ البدَنِ، والقِسْمُ الأحيرُ فيه حلافٌ سيّجِيءُ عقيتَ هذا إن شاءَ اللهُ تعالى، ولا خلافَ في الأقسام الأُولِ.

<sup>(</sup>١) في حاشية الأصر: الخ. أضاف.١٠

<sup>(</sup>٢) وقع بالأصل: االعقبه أبي جعمر الطحاري إ والمثبث من اف إ، واع، واع، وارا، وارا، وريادة الطحاري حطأ مشمر وقع سهرًا من ساسح ، وأبو حصر عبد الإطلاق هو الهندوانيُّ العقبه ، وقد مصت ترجمته ، وقد مسبه صريحٌ عجرُ الإسلام البُرْدُويُّ في شرَّحه على الجامع الصَّمير ا [ق٨٨]/ محطوط جار الله أهدي \_ تركيه (رقم الحفظ ١٦٢)].

<sup>(</sup>٣) ينظر: قشرَّح الجامِع الصَّعيرِ اللَّزْدَدِيُّ [فـ٩٨] .

 <sup>(</sup>٤) وقع بالأصل، المصادرة، والمثبت من المداء والعاء والماء وقرة.

 <sup>(</sup>a) ينظر: المختصر القدوري، [ص/١٥٦].

🚓 عده سیال 🤔

أمَّا القسمُ الأولُ: فمثَلُ قولِه: ﴿ أَنتِ طَائقٌ ﴾ ، وإنَّمَا وقَعَ الطلاقُ مِهِ ؛ لأنَّ التاءَ ضميرُ المحاطَبةِ ، وهيَ عبارةٌ عنِ المرأةِ ، وقدُ أضافَه إليها فيَقَعُ ؛ لأنَّ ركْنَ الطلاقِ صدَرّ مِنَ الأهلِ مضافًا إلى المحلُّ .

وأمَّا الثاني، فيثُلُّ أنَّ أصاف الطلاق إلى الرقبةِ أوِ العَنُوِ، أوِ الروحِ، أوِ الدورِ ، أوِ الدورِ ، أوِ الدورِ ، أوِ الدورِ ، أوِ الحدرِ ، أوِ الحدرِ ، أوِ الحدرِ ، أوِ الوحدِ ، بأنْ قالَ : الرقبتُكِ طالقٌ ، أو عنقُكِ طالقٌ ، أو عنقُكِ طالقٌ ، وكدا إلى الآجِر ، وإنَّما وقع الطلاقُ بهده الألفاظِ ؛ لأنَّه إذا أضافَه إلى جملتها ؛ يَقَعُ ، فكذا إذا أضافَه إلى شيءِ هو عارةٌ عن جملتها .

أَمَّا الرَّفِيةُ: فَكُونُهَا عَبَارَةٌ عَنْ حَمَلَةِ اللَّذِي ظَاهُرٌ ، قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ فَتَحَوِيرُ رَقَبَ قِ ﴾ [السه ٩٣]، وكذا العُنُقُ ؛ نقولِه تَعَالَىٰ: ﴿ فَظَلَّتَ أَعْلَقُهُمْ ﴾ [النَّعر ٤٠]، وكذا الرَّوحُ ؛ يُمْالُ: هَلَكَتْ رُوحُه ، ويُرادُ: نَفْسُه .

وكذا البدنُ والجسدُ: يُعبَّرُ بِهِما عنْ جَميعِ البدنِ ، يُقالُ: جسَدُ فلانِ تخلَّصَ مِن دُلِّ الرُّقِّ. وكذا يُقالُ: بدنُ فلادٍ.. في هدا المعلى.

وكذا الرأسُ، لقويهم: فلانٌ أعتقَ كذا وكذا رأسًا أوْ تملَّكَ. ويُقالُ: أَمْرِي حَسَنٌ ما دامَ رأسُك سالمًا، لكنْ هذا إمرهم إنها إدا تكلَّمَ بإضافة الرأسِ، أمَّا إذا قالَ: الرأسُ منتِ طائقٌ، أوْ وصَعَ يدَه على رأسِها فقالَ: هذا العصوُ مثكِ طائقٌ". فقالَ شمسُ الأثمةِ السَّرَحْسِيُّ في الشرحِ الكافية: «لا يَقَعُ شيءً» أن

ووحْهُه: أنَّه لا يُرادُ مِهِ الذَاتُ، وكدا الفَرْحُ يُعبِّرُ به عنْ جميعِ البدنِ ؛ ألَّا

 <sup>(</sup>١) والمعتبر في هذا البات هو تعارف التعبير به عن الكل هذا إذا لم سوابه الدات بجازًا ، وإن بوئ وقع بخلاف ما اشتهر استعماله في الكل ، فإنه لا يحتاج إلى بية لكل يتطر «فتح الفدير» [١٥/٤] ، فعمدة الرعاية» [٧٤/٧].

<sup>(</sup>٢) ينظر: االمبسوط؛ للشُرَخْسيُّ [٨٩/٦].

الميال الميال ا

ترئ إلى ما حاءً في الحديثِ: ﴿لَعَنَ اللهُ الفُّرُوجَ عَلَىٰ السُّرُوجِ ۗ (١٠).

وكذا الوجهُ ؛ لأنَّ الاستعمالَ شائعٌ عنِ العربِ بقولِ معضِهم لبعضٍ: يا وجُهَ العربِ (٢٩٧/١ء) ، ويريدونَ به الداتَ، قالَ تعالىٰ: ﴿ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَّا وَجْهَهُ﴾ [ينصص ٨٨]، وأرادَ: ذاتَه، وكذا إذا قالَ: لاجسمُكِ ونفْسُكِ ا

وفي الظُّهْرِ والدُّمِ اختلافُ العشايخِ؛

قَالَ في «حلاصة الفتاوي». والمختارُ ألَّا يَعَعَ بهما<sup>(٠٠)</sup>، ومالَ صاحبُ «الهِداية» إلى الوقوعِ في الدمِ، واستدلَّ بقولِه: (يُقَالُ: دَمُهُ هَدَرٌ).

قالَ شمسُ الأثمةِ في «شرحِ الكافي»: «وقَعَ في بعضِ النسخِ: لوْ قالَ: بُضْعُكِ طالقٌ ؛ يَقَعُ»،

نُمَّ قَالَ: «وهذا تصحيفٌ، إنَّما هوَ بعْضُكِ أو نصْفُكِ، فأمَّا البُضْعُ: فلا يُعَبَّرُ بهِ عنْ جميع البدنِ».

وقالَ أيضًا: «لَمْ يذَّكُرُ مَا لَوْ قَالَ: ظَهْرُكِ طَالَقٌ، أَو بَطْنُكِ طَالَقٌ».

<sup>(</sup>۱) قال هيد القادر القرشي: اهذا الحديث بهذا اللفظ لَمْ أَوْهَ، وقال ابنُ حجر: اللّم أُجِدْءُ وقال الزيلميّ: اعريب جدًا، ولقد أبعد شبحًا علاه الدين (يعني ابن التركماني في كتابه الانتبيه على أحاديث الهداية والحلاصة الله أن ١٧١٠/ محطوط جار الله أندي ـ تركيا/ (رقم الحمد ٢٦١)]) إذ استشهد بحديث أخرجه ابن عدي في اللكاس اله (١٤/٨ اطبعة السرساوي) عن ابن عباس: اللّي والله له دَوَاتِ القُروحِ أَنْ يَزْكُبُنُ الشَّروحَ الله الدين المصف استدل بالحديث المدكور عني أن الفرح مِن الأعصاء التي يُعَبِّر به عن جملة المرأة، كانوجه، والعق، بحيث يقع الطلاق بإساده إليه، وحديث ابن عدي، أحبّي عن دلك، ولكن الشيخ قلد هذا الجاهل، فالمقد دمَل، والمُغلَد بَهِل، والمُغلَد بَهُل، والمُغلَد بَهُل، والمُغلَد بَهُل، والمُغلَد بَهِل الله يعرب الرابة المرابة على الربلهي [٢٢٨ ]، واللعناية في تحريح أحاديث الهداية المبد الذهر القرشي [ق٤٠١/أ/ محطوط مكة عصر الله أهدي ـ تركيا/ (رقم الحفط ٢٨٨)]، واللدراية في تحريح أحاديث الهداية الابن حجر [٢١/٧].

<sup>(</sup>٢) ينظر: وخلاصة العناوئ، للبخاري [ق١١٩].

أَوْ بِشُولَ رَقَبَتُكِ طَالِقٌ أَوْ عُنُقُكِ أَوْ رَأْسُكِ أَوْ رُوحُكِ أَو بِذَبُكِ أَوْ جَسَدُكِ أَوْ فَرْجُكِ أَو وجُهُكِ ، لِأَنَّهُ يُعَتَرُ بِهَا عَلْ حَمِيعِ البُدَنِ أَمَّا الْجَسَدُ والْبَدَنُ فَطَاهِرٌ وكذا غَيْرُهُما

نُمَّ قال ﴿ وَقَالَ مَعْصُ مِثْنَايِجِنَا: يَقَعُ الطَّلَاقُ، لأنَّ الطَّهْرَ والبَّطْنَ في معنى الأصل؛ إذْ لا يُتَصَوَّرُ البقاءُ بدريهما».

ثُمَّ قَالَ: ﴿ وَالْأَصِحُّ: أَنَّهُ لَا يَقَعُ ، لأنَّهُ إِدَا قَالَ \* ﴿ طَهْرُكِ أَو يَطْلُكِ عَلَيَّ كَطَهْرِ أَمِّي ﴾ ؛ لا يَكُونُ مُطَاهِرًا ؛ لأنَّ الطَّهْرَ والبطْنَ لا يُعَتَّرُ بهما عن حميع البدنِ ﴾ (\* ).

وقالَ في الخلاصةِ الفتاوئِ: «واسْتُكِ طالقٌ. كفولِه: فرْجُكِ طالقٌ، يخلافِ الذُّبُرِهِ(""، وفيه نطرٌ عندي؛ لأنَّ الإسْتَ. بمعيئ الدُّبُرِ.

وأمَّا القسمُ الثالثُ: فمِثَلُ أنْ أضافَ الطلاقَ إلىٰ النصفِ، والثلثِ، والربعِ، والبعضِ، ونحوِ ذلكَ شائعًا غيرَ معيَّنِ.

ووجُهُه: أنَّ الطلاقَ (١٠٥٨ هـ) يَقَعُ في ذلكَ الحرو، ثُمَّ يَسْرِي إلى الكلِّ ؛ لشِياعِه، فيَقَعُ في الكلِّ، كما إذا أعتَقَ معص جاريتِه، وكدا إذا قالَ: جزءٌ مِنْ ألعبِ حزءِ مثكِ طائقٌ؛ طُلفَتُ (١)، ذكرَه الحاكمُ الشهيدُ في «الكافي».

ورجُهُه: مَا قَلْمًا، أَوَ لَأَنَّ المَرَّأَةَ لَا تُخْتَمِلُ التَجَرُّؤَ فِي خُكْمِ الطَلَاقِ، وَدِكْرُ بعص مَا لَا يَتَجَرَّأُ كَذِكْرِ كَلَّه، فَافِهِمْ.

قولُه: (أَوْ يِقُول) بالنصبِ عَظْفٌ عَلَىٰ قُولِهِ: (أَنْ يَقُولَ).

قولُه: (وَكُداعَيْرُهُما) ، أي: غيرُ الحسدِ والبدنِ مِن سائرِ الأَلفَاظِ المذكورةِ ظاهرٌ .

<sup>(</sup>١) جاد في حاشية ام، اأي محمد يؤد،

<sup>(</sup>٢) ينظر المنسوطة للشرخس (١١/١٩ ١١٠)

<sup>(</sup>٣) ينظر: ١٩٦٤ أفاداري، لمجاري أق١٩٥]

 <sup>(</sup>٤) ينظر «الكافي» للحاكم الشهيد [ق٦٣].

قال الله تعالى: ﴿ فَتَحْرِيرُ رَقَبَتَةِ ﴾ [الساء ٤٠] وقال: ﴿ فَظَلَّتُ أَعْنَقُهُمْ لَهَا خَضِيهِمَ ﴾ [النماء ٤٠] وقال: ﴿ فَظَلَّتُ أَعْنَقُهُمْ لَهَا خَضِيهِمَ ﴾ [النماء ٤٠] وقال الشروج» ويقال فلانٌ رأسُ الفوْمِ ويا وَجْهَ العربِ وهَلَكَتُ (١) روحُهُ بمعنى نَفْسُهُ وَمِنْ هَذَا الفَبِيلِ: الدَّمُ فِي رَوَايَةٍ يقال دمه هدر وَمِنُ النَفْسُ وهو ظاهر.

وَكَذَلِكَ إِنْ طَلَقَ جُزْءًا شَائِعًا مِنْهَا مِثْلَ أَنْ يَقُولَ نِصْفُكَ أَوْ ثُلُثُكُ (''' لِأَنَّ الشَّائِعَ مَحَى لِسَائِرِ التَّصَرُّفَاتِ كَالْبَئِعِ وَغَيْرِهِ فَكَدَا يَكُونَ مَحَلًّا لِلطَّلَاقِ إِلَّا أَنَّهُ لَا يَنْجَزَّأُ فِي حَقَّ الطَّلَاقِ فيثت في الكل ضرورة. [١٣٣]

وَلَوْ نَالَ: "بَدُكِ طَالِقٌ ، أَوْ رِجْلُكِ طَالِقٌ» ؛ لَمْ يَقَعِ الطَّلَاقُ ،

قولُه: (لَعَنَ اللهُ الفُرُوجَ) ، أرادَ بها: النساء، لا تلكَ الأعضاءَ خاصةً .

قولُه: (وَمِنْ هَذَا القَبِيلِ: الدَّمُ فِي رِوَابَةِ)، أي: مثَّ يُعَبَّرُ به عنْ جملةِ البدنِ<sup>(۱).</sup> الدمُ في روايةٍ ، أي: مثَّ يُعَبَّرُ به عنْ جملةِ البدنِ الكفالةِ ، فإنَّه لوْ كَفَلَ بدمِ إنسانِ ؛ يَصِحُّ ، وأشارَ في روايةٍ ، أرادَ بها روايةً كتابِ الكفالةِ ، فإنَّه لوْ كَفَلَ بدمِ إنسانِ ؛ يَصِحُّ ، وأشارَ في كتابِ العَتاقِ: أنَّ إضافةَ الطلاقِ إلى الدمِ لا تَصِحُّ ، فإنَّه إدا قالَ. دَمُكَ حُرُّ ؛ لا يَعْتِقُ ،

قولُه: (وَمِنْهُ النَّفْسُ) ، أي: مِن هذا القبيلِ. وإنَّما قالَ: (وَمِنْهُ) ؛ لأنَّ القُدُّورِيَّ لَمْ يذْكُرِ النَفْسَ في جملةِ الألهاطِ التي ذكرَها.

قولُه: (إِلَّا أَنَّهُ لَا يَتَجَزَّأُ فِي حَقِّ الطَلَاقِ)، أي: الجزءُ الشائعُ لا يَتَحَرَّأُ مِي حَقِّه، ولهذا لا يَكُونُ الطلاقُ واقعًا فيه دونَ غيرِه. (فَيَثْبُتَ)، أي: الطلاقُ. (فِي الكُلُ)، أي: في كلِّ المرأةِ.

قُولُه (وَلَوْ قَالَ: الْيَدُكِ طَالِقٌ، أَوْ رَجْلُكِ طَالِقٌ»؛ لَمْ يَقَعِ الطَّلَاقُ)، وهذه

<sup>(</sup>١) في حاشية الأصل. فاح، أصح وهلك،

<sup>(</sup>٢) زاد يعده في (ط) المائقة

 <sup>(</sup>٣) وقع بالأصل. النِّخبّر به جمعة أسده والمثبت من المها، والرا

سول غابه لمباير چَ>−

## مَــَالَةُ القُدُّورِيِّ ``

اعلمُ: أنَّه إذا أصاف الطلاقَ إلى حزه معيَّن؛ لا يُغَبِّرُ به عنُ حميعِ البدنِ، كالمِيدِ والرحلِ والإصبِعِ ونحوِ ذلكَ؛ لا يَقَعُ الطلاقُ عندَنا "؛ خلامًا لرُّقَرَ والشَّافِعِيُّ عليْن "، وعلى هذا الخلافِ: إضافةُ العَتاقِ، والطهارِ، والإيلاءِ، والعفوِ عنِ القصاصِ، فعندَنا: لا يَصِحُّ؛ خلافً لهما.

وَجُهُ قولِهِما: أنَّ الجرءَ المعيَّنَ مستغنعُ بعقْدِ الكاحِ، فَيَكُونُ محلَّا للطلاقِ، كالجزءِ الشائعِ، والجرءُ الذي يُعَبَّرُ به عنْ جميعِ البدنِ، إلَّا أنَّ إصافةَ الكاحِ لَمْ تَصِعَ ، لأنَّ مبنَىٰ النكاحِ ليسَ [١٠،١٩٩، على الشَرَايَةِ، محلافِ الطلاقِ، فإنَّ مبناه على الشَرَايَةِ، محلافِ الطلاقِ، فإنَّ مبناه على الشَرَايَةِ، ولهذا لا تَصِعُ إصافةُ اللكاحِ إلى الجزءِ الشائع، محلافِ الطلاقِ؛ ألا ترى النَّرَايَةِ، ولهذا لا تَصِعُ إصافةُ اللكاحِ إلى الجزءِ الشائع، محلافِ الطلاقِ؛ ألا ترى النَّرَايَةِ فالَ: ان تروَّخُتُثِ شهرًا؛ لا يَصِعُ ، ولؤ قالَ: أنتِ طائقٌ شهرًا؛ وفَعَ الطلاقُ مُؤيَّدًا.

(٢٩٧٠٠) ولَما: أنَّه أضافَ الطلاقَ إلىٰ غيرِ محلَّه؛ فلا يَقَعُ، كالإصافةِ إلى البُرَّاقِ والظُّفرِ،

بيانُه: أنَّ الطلاق عبارةً عنْ رفْع قيْدِ النكاحِ، [ولَمْ يَرِدُ قيْدُ الكاحِ] على البدِ، فلا يَصِحُّ إصافةُ الطلاقِ إلى البدِ، ولهذا لوْ قالَ مكحْتُ بدَكِ، وقيلَتِ المرأةُ؛ لا يَنْعَقِدُ النكاحُ، بحلافِ الجزءِ الثانعِ، فإنَّ إصافةَ الكاحِ إليه تَصِحُ، فكذا يَصِحُ إضافةُ الطلاقِ إليه.

<sup>(</sup>١) ينظر: المختصر القُدوري؟ [ص/١٥٦]

<sup>(</sup>٢) ينظر الالتحريدة للمدوري (١٠/ ٤٩٣٧)، قالتما في الفاوى» تسعدي (١٠ ٣٤٣)، ١٥، مستولاه [٨٩/٦]، فيداتع المناتع» (١٤٣/٣)،

 <sup>(</sup>٣) ينظر الانجاري الكبيرة للماوردي (١٠ ١٤) واللهديب في فقه الإمام بشافعي، للنجري (٨٤/٦) والسنة في المقة الشافعية بشيراري (ص ١٧٥)

<sup>(1)</sup> ما بين المعقوقتين: ريادة من: افعاء واعاء واما ، وارا.

البياد البياد الم

ولأنّه لؤ ثبت الطلاقُ في البدنِ لا يَخْلُو: إمَّا أَنْ يَثَبُتُ ابتداءً، أو بناءً على ثبويه في الجرءِ المتنازَعِ فيه ، لا يَجُوزُ الأولُ ؛ لأنّه ما أضافَ الطلاقَ إليه حقيقة ، وكذا لا يَجُوزُ الثاني ؛ لأنّه إنّهَا يَجُوزُ أَنْ يَثُبُتَ في الدنِ بناءً وتبعًا، إذا ثبت في ذلكَ الجزءِ أوّلًا ، فلا يُتَصَوَّرُ ثبوتُ الطلاقِ فيه ، لعدمٍ ورُودِ قيْدِ النكاحِ عليه ، فلكَ الجزءِ أوّلًا ، فلا يُتَصَوَّرُ ثبوتُ الطلاقِ فيه ، لعدمٍ ورُودِ قيْدِ النكاحِ عليه ، بخلافِ الجرءِ الشائعِ ، فإنَّ الطلاقَ يَثُبُّ فيه ابتداءً ، ثُمَّ يَشْرِي إلى صائرِ البدنِ .

فَإِنْ قُلْتَ: سَلَّمُنا أَنَّ إضافةَ الطلاقِ إلى اليدِ لا تَدُلُّ على ثبوتِ الطلاقِ في البدنِ وضعًا؛ ولكنْ لَا نُسَلِّمُ آتَهِ لا تَدُلُّ عليه شرعًا.

قَلْتُ: الأصلُ أَنْ يَدُلُّ اللفظُ شرعًا على ما يَدُلُّ عليه وصْعًا ، إلَّا إذا دلَّ الدليلُ على خلافِه ، قالَ تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ ﴾ [ابراميم ٤] . فهنا لَمَّا لَمْ تَدُلُّ وضْعًا ، لَمْ تَدُلُّ شرعًا أيضًا ؛ لعدم الدليلِ على خلافِه .

فَإِنْ قُلْتَ: سَلَّمْنَا أَنَّ الطلاقَ لا يَثْبُتُ في البدنِ ابتداءً، ولا بناءً على ثبوتِه في البد بطريقِ الحقيقةِ ؛ ولكنْ لِمَ لا يَجُوزُ أَن يَثْبُتَ بطريقِ المجازِ ، بأَنْ يُرَادَ بالبدِ: البدنُ ، كما في قولِه تَعالَىٰ: ﴿ بِمَا فَدَّمَتَ أَبْدِيكُمْ ﴾ [ال صراد. ١٨٦] ، وقوله البدنُ ، كما في قولِه تَعالَىٰ: ﴿ بِمَا فَدَّمَتَ أَبْدِيكُمْ ﴾ [ال صراد. ١٨٦] ، وقوله علَىٰ البَدِ مَا أَحَذَتْ حَتَىٰ تُرُدَّهُ (١٠).

<sup>(</sup>١) أحرجه: أبو داود هي كتاب الإجارة؛ باب في تضمين العارية [رقم/ ٣٥٦١]، والترمذي في كتاب الصدقات، باب البيوع/ باب ما جاه هي أن العارية مؤداة [رقم/ ١٢٦٦]، و س ماجه هي كتاب الصدقات، باب العارية [رقم/ ٢٤٠٠]، والسائي هي قالمس الكبرى، هي كتاب العارية/ المبيحة [رقم/ ١٨٨٥]، وأحمد هي قالمسدة [٥٨٨]، والحاكم هي قالمستدرك (٥٥/١)، من حديث سَمُرة بن حُدُب إلى مرفوعًا (٥٥/٥)، والمأكم في قالمستدرك (٥٥/١)، من حديث سَمُرة بن حُدُب إلى داود والرمدي.

قَالُ الترمذي" اهذا حديث حسل وقالُ لحاكم اهذا حديث صحيح الإساد على شرط البخاري، ولم يخرجاه وقال ابن الملقن، اقال ابن طاهر في اتحريج أحاديث الشهاسة: إساده متصل صحيحة ينظر، اللبدر الميرة لابن الملقن [٧٥٤/٦].

وقال زُفرٌ والشامعي رحمة الله عليهما يَقَعُ وكذا الخِلافُ فِي كُلَّ جُزْءِ مُعَيِّنٍ لَا يُعَبِّرُ بِهِ عَنْ جَمِيعِ البَدَنِ.

لهما أنه حرمٌ مُسْتَمْتَعٌ بعقْدِ الكاحِ ومَا هذا حالَهُ تَكُونُ مَحَلًا لِخُكُمِ النَّكاحِ فَيْكُونُ مَحَلًا لِلطَّلَاقِ فَيَثَبُتُ الْخُكُمُ فِيهِ قَصِيَّة لِلْإِضَافَةِ ثُمَّ يَسْرِي إِلَىٰ

قَلْتُ: ثبوتُ المجازِ إِنَّمَا يَتَحَقَّقُ إِذَا وُجِذَتِ البيةُ والإرادةُ، وإلَّا فالكلامُ المعادِم المعادِ إِنَّمَا يَتَحَقَّقُ إِذَا وُجِذَتِ البيةُ والإرادةُ، وإلَّا فالكلامُ المعادِم على حقيقتِه، وكلامُن فيما إذا لَمْ يَخْطُرُ ببالِ المتكلِّم ذلكَ، حتى إذا دَكَرَ البَدَ، وأرادَ بها كلَّ البدلِ؛ يُصِحُ كذا دكرَ علاءُ الدينِ العالِمُ على الطريقةِ المخلافِ، أَنَ

وقالَ شمسُ الأنمةِ الشَّرَخْسِيُّ في «شرحِ الكافي» للحاكمِ الشهيدِ: «لَوْ كَانَ العُرْفُ طاهرًا لقومٍ، أنَّهم يَذْكُرونَ البِدَ عنْ جميعِ البدرِ؛ نَقُولُ: يَقَعُ الطلاقُ في حقَّهم»(١٠).

قولُه: (وَكَذَا الخِلافُ في كُلّ جُزْءِ مُعيِّنِ لَا يُعيِّرُ بِهِ عَنْ حَمِيعِ البَدَٰذِ)، أرادَ به: نحوّ الأنّف، والأُذُنِ، والإصْبع.

قولُه: (وَمَا هَذَا حَالُهُ)، وَهُوَ أَنْ يَكُونَ الْجَرَّةُ الْمُعَيِّنُ مُسْتَمَتَعًا بِعَفْدِ النَّحَاجِ. قولُه: (تَكُونُ مُحَلَّا لَحُكُم النَّكَاحِ)، وأرادَ بحكُم النكاح: اختصاصَ الزوح

بالمرأةِ؛ وطُنَّا واستمناعًا،

وجوابُه: أنَّه مستمتعٌ لا ابتداءً، لكن ساءً على ثبوتِ الاستمتاعِ في جميعِ البدنِ، فلا يُصِحُّ الطلاقُ فيه ابتداءً، فافهمُ

<sup>(</sup>١) ينظر: قطريقة الحلاف، للعلاء السمرقندي [ص/١٠٦]

<sup>(</sup>٢) ينظر: قالمبسوط؛ للشَرْغُيِنُ [٩٠/٦]

الْكُلُّ كَمَا فِي الْجُرَّ وَ الشَّائِعِ بِخَلافِ مَا إِذَا أَضِيفَ إِلَيْهِ النَّكَاحُ وَ لِأَنَّ التَّعَدِّيَ مُمَّتَنَعٌ إِذَا لَحُرْمَةُ فِي سَائِرِ الْأَجْرَاءِ تَعْلِفُ الْحَلُّ فِي هَذَا الْجُزُّ وَفِي الطَّلَاقِ الْأَمْرُ عَلَىٰ الْفَلْدِ وَلَنَا: أَنَّهُ أَصَافَ الطَّلَاقِ إِلَىٰ غَيْرٍ مَجِلَّهِ فَيَلْغُو كَمَا إِذَا أَضَافَه إِلَىٰ رِيقِهَا أَوْ طُمُرِهَ وَلَنَا: أَنَّهُ أَصَافَ الطَّلَاقِ مَا يُكُونُ فِيهِ الْقَيْدُ وَلِانَّهُ يُنْبِئُ عَنْ رَفْعِ الْقَيْدِ وَلَا قَيْد فِي الْقَيْدُ وَلِانَة يُنْبِئُ عَنْ رَفْعِ الْقَيْد وَلَا قَيْد فِي الْبَدِ وَلِهَدَا لَا تَصِحُ إِصَافَةُ النَّكَاحِ إِلَيْهَا بِخِلَافِ الْحُزُ وَالشَائِع وَ لاَنه وَلا قَيْد فِي الْبَدِ وَلِهَدَا لَا تَصِحُ إِصَافَةُ النَّكَاحِ إِلَيْهَا بِخِلَافِ الْحُزُ وَالشَائِع وَ الْحَلَاقِ وَاخْتَلْفُوا مَحَلًا لِلطَلَاقِ وَاخْتَلْفُوا فَي الطَّهُ وَالْمَانِ وَالأَظْهِرُ وَالْمُولُ وَالأَظْهِرُ وَالْمُؤْمِ أَنَّهُ لَا يُعَبِّرُ بِهِما عَنْ جَمِيعِ الْبَدَنِ ،

وَإِنْ طَلَقَهَا نَضَفَ تَطْلِيقَةٍ، أَوْ تُلْنَهَا؛ كَانَتْ طَالَقًا تُطْلِيقَةً وَاحَدَةً؛

قولُه: (بِجُلاف ما إدا أُضيف إليه اللَّكَاحُ)، أي: إدا أُضِيفَ النَّكَاحُ إلى الجزء المُعيَّرِ الدي لا يُغَثَّرُ به عن جميعِ الددِ؛ لا يَصِحُّ، بحلافِ إصافةِ الطلاقِ، فإنَّه يَصِحُّ عندَ الخصم،

قولُه: (وَفِي الطّلاق: الأَمْرُ على القُلْبِ)، أي: الخُرْمةُ في هذا الجزءِ تغُلِبُ الجِلُّ في سائرِ الأجزاءِ،

قُولُه: (وهذا لِأنَّ)، أي: إنَّمَا قُلْمًا: إنَّه أصاف الطلاقَ إلى غيرِ محلَّه؛ لأنَّ محلَّ الطلاقِ: ما فيه القَيْدُ، والسيانُ مَرَّ مرةً.

قولُه: (لآنَهُ مَحلِّ للنَّخَاحِ عَنْدَنَا)، أي: لأنَّ الحرءَ الشائغ مخلِّ للكاحِ عندَما، كما هوَ محلِّ لهُ عندَ الحصم، فصارَ مَحلًا للطلاقِ،

قولُه: (واختلَفوا فِي الطَّهْر والنظنِ)، أي: احتلف المشايخُ في إضافةِ الطلاقِ إلى الظهْرِ والبطَّنِ، وقد مرَّ بيانُه،

قولُه: (وإِنْ طَلَقَهَا مَضَفَ تَطْلِقَةِ، أَوْ نُلْتِها؛ كاتْ طَالِقًا تَطْلَبْقَةً وَاحدةً)،

لأن الطلاق لا بتحرأ ودكر بعص ما لا يتحرأ كدكر الكل وكذا الجواب في كل حزء سماه لِما بينًا.

وَلَوْ قَالَ لَهَا، أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَالَةً أَنْصَافِ نَطْلِيقَتَيْنِ؛ فَهِيَ طَالِقٌ ثَلَانًا؛

[٣٠٠٠ مرا وهذه مِنْ مسائلِ (١٠٠٠ مرا) القُدُورِيُّ اللهُ لاَنَّ التطليقةَ الواحدةَ للبَسَتُ بقاملةٍ للتجزُّو، فدِكُرُ بعضٍ ما لا يَتَخَرَّأُ، كَذِكْرِ كلَّه، أصلُه العقوُ عنْ دمِ العمدِ، وكدا الحكمُ في سائرِ الأجراء، مثل السدس، والربع، والثّمنِ ونحوِها.

وقالَ في طلاقِ «الأصلِ»: «لوْ قالَ" أنتِ طالقٌ بصفَ تطليقةٍ ؛ يَقَعُ واحدةً. ولوْ قالَ: نَصْفَيْ تطليقةٍ ؛ يَقَعُ واحدةً. ولوْ قالَ: ثلثَ نطليقةٍ ، ونصفُ تطليقةٍ ، وربعَ تطليقةٍ ؛ يَكُونُ ثلاثًا. ولوْ قالَ: نصفَ نطليقةٍ ، وربعَها ، وسدسَها ؛ يَكُونُ تطليقةٌ ه (٢٠).

وقالَ في الأصلِ البضاد الوان قالَ لأربع سوةِ له: بَيْنَكُنَّ تطليقة ؛ طُلُقت كُلُّ واحدةٍ منهنَ واحدةً وكدلكَ إذا قالَ: تَيْنَكُنَّ تطليقتانِ ، أو ثلاث ، أو أربع ، ولا إلا إدا نوَىٰ أنَّ كلَّ طلقة بينهنَ حميمًا ؛ يقَع على كلِّ واحدةٍ منهن ثلاثُ تطليقاتٍ ، إلا في التطليقتينِ ، فإنَّه يَقَعُ على كلِّ واحدةٍ منهنَ تطليقتانِ ، وإنْ قالَ: بَيْنَكُنَّ خمسُ تطليقاتٍ ، ولا به له ؛ طُلُقتْ كلُّ واحدةٍ منهن تطليقتين ، وكذلكَ ما زادَ إلى ثمانِ تطليقاتٍ ، ولا به له ؛ طُلُقتْ كلُّ واحدةٍ منهن طالق ثلاثً الاثنها . .

تولُه: (لِمَا بَيَّناً)، أي: لأنَّ الطلاقَ لا يَتَخَرَّأُ.

قُولُهُ: (وَلَوْ قَالَ لَهَا ۚ أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثَةَ أَنْصَافَ نَطْلَيْفَتُنِي، فَهِيَ طَالِقٌ ثَلَاثًا).

<sup>(</sup>١) ينطر: المختصر القُدورية [ص/١٥٦].

 <sup>(\*)</sup> بنظر الأطبق؛ المعروف بالمستوطاة لمجمد بن الحسن الشماني [٤ ١٢٥ طبعة اورارة الأوقاف القطرية].

 <sup>(</sup>٣) ينظر (الأصل المعروف بالمستوط) لمحمد بن الحسن الشماني [٤ ١٨ ٤ طبعة ورارة الأوفاف
 القطرية].

لأدَّ يَضُفَ تَطُلِيقَتَئِنِ تَطُلِيقَةٌ واحِدَةٌ فإذا جُمَعَ بَيْنَ قَلَاثَةِ أَنْصَافٍ يكونُ ثَلاثَ تَطُلِيفَاتٍ ضرورَةً.

وَلَوْ قَالَ: «أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثَةَ أَنْصَاف تَطْلِيقَة»، قِبلَ: يَقَعُ طَلَقَتَانِ؛ لأنَّها طَلْقَةٌ ونِصْفٌ فَيَتَكَامَلُ وقبل: يَقَعُ ثَلَاثُ تَطْلِيقاتٍ؛ لأنَّ كُلَّ بِصْفٍ يَتَكَامَلُ في نَفْسِها فَيَصِيرُ ثلاثًا،

嚢 غاية البيال 🦫

وهذه مِن خواصِ «الجامع الصغيرِ»(١).

وإنَّما أورَدَها محمدٌ هِنَهِ: لإشكالِ بِترَ ءَىٰ. وهوَ أنَّ ثلاثةَ أنصابِ تطليقتينِ: واحدةٌ ونصفٌ؛ لأنَّ كلَّ تطليقةٍ إذا بصَّفْتَها؛ تَكُونُ نصفَيْن، فكانَ يَنْبَغِي أنْ تقعَ الطلقتانِ، لا الثلاث، كما إدا قال: أنتِ طائقٌ واحدةٌ وبصفًا.

وجوابُه: أنَّ النصفَ الواحدَ مِن تطليقتينِ: واحدةٌ، فإذَا كانَ نصفُ واحدةٍ: طلقةٌ واحدةً ؛ يَكُور ثلاثةُ أنصافِ: ثلاثَ إِن ٢٠٠٠م/) طلقاتِ ضرورةً.

قولُه: (وَلَوْ قَالَ: ﴿ أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَائَةَ أَلْصَاف تَطْلِيقَة ﴾ . قِبلَ يَقَعُ طَلْقَتَانِ ﴾ ، وهذا هو المنقولُ عنْ محمدٍ في اللجامعِ الصغيرِ » (\*) ، وإليه ذهت النَّاطِهِيُّ في اللّجناسِ » (\*) ، والعَتَّابِيُّ في الشرحِ الجامع الصغيرِ » .

ولكن المشايخُ لَمَّا اختلفُوا في خُكْمِ هذه المسألةِ: أَشَارَ صَاحَبُ اللهِداية ﴾ إلى اختلافِهم ؛ فقالَ: (قِيلَ: يَقَعُ طَلْقَتَانِ) ، فقالَ العَثَّابِيُّ: هوَ الصحيحُ ؛ لأنَّ ثلاثةَ أَلَى اختلافِهم ؛ فقالَ: (قِيلَ: يَقَعُ طَلْقَتَانِ) ، فقالَ العَثَّابِيُّ: هوَ الصحيحُ ؛ لأنَّ ثلاثةَ أَلَمُ الطَّيْقَةِ : يَكُونُ واحدةً وبصفًا ، فصرَ كقولِه : أَلَتِ طَالقٌ واحدةً وبصفَ تَطَلِيقةٍ .

<sup>(</sup>١) يتطر ١١لحامع الصعير/مع شرحه النافع الكبيرة [ص/١٩٥].

<sup>(</sup>١) ينظر، ١٥لحامع الصغير مع شرحه اسامع الكيرة [ص/١٩٥]

 <sup>(</sup>٣) ينظر: «الأجناس» للمعلقي [١/٧٦٧].

ولو قال ألت طالقُ من واحدةِ إلى نشنِين، أو ما بين واحدةِ إلى ثشنِين. ولهي واحدةً ولو قال من واحدةِ إلى ثلاث، أو ما بين واحدة إلى ثلاث، فهي ثشار وهذا عبد أبي حبيمة في وقالاً في الأول هي ثشتان وفي الثامي ثلاث.

وقال معضُ المشايح. يغَمُ ثلاثًا؛ لألَّ كُلُ بصب بكُونُ طلقةً واحدةً، لأنَّ الطلاق لا يفيلُ التحزيّة. فيصيرُ ثلاثةُ أنصاف تصنفهِ ثلاث تطليقات لا محالة

قولُه. (آلت طالقُ من واحدة إلى ثنتس. أو ما بس واحدةِ إلى ثُنتُبَل، فهي واحدةُ ولؤ قال من واحدةِ إلى ثلاثِ. أو ما بش واحدة إلى ثلاثِ، فهي ثُنتان وهذا عبد أبي حبيمة (())، وهذه من مسائل فاللحامع الصغيرة

وصورتُها فيه المحمدُ على بعفوت على أبي حبيمة الله الحدة وكدا بؤ المرأتِه: وأبت طالقٌ مل واحدة إلى واحده ، قال: تُطلّقُ واحدة ، وكدا بؤ قال: وأبت طالقٌ من واحدة إلى تعتين ، طُلُقُتْ واحدة ، ولؤ قال: من واحدة إلى ثلاث ، طُلُقَتْ واحدة إلى واحدة ، ولو قال، ما بين واحدة ، ولو قال، ما بين واحدة ، ولو قال، ما بين واحدة إلى ثلثين ، طُلُقَتْ واحدة ، ولو قال، ما بين واحدة إلى ثلثين ، طُلُقَتْ واحدة ، ولو قال، ما بين واحدة إلى ثلاث واحدة ، ولو قال، ما بين

وقال أبو يوشف ومحمدٌ يُجَيَّ بأُخدُ في هذا كلَّه بآخرِ الوقتيني، فإذا قال. أنت طالقٌ ما بينَ واحدةِ إلى واحدةِ؛ وقفتُ واحدةً، ولوْ قالَ (١/١٩٨٨): ما بينَ واحدةِ إلى تُمتينِ (١٠١٠وم)؛ طُنفَتْ تُمتين، ولوْ قال ما بين واحدةِ إلى ثلاثٍ؛ طُلْقَتْ ثلاثًا (١). إلى هنا لَفْظُه،

وعبدَ رُفَرٍ. إِنْ كَانَ بِينِ الْعَايِشِي شَيِّةٍ؛ يَفَعُ، وإلَّا فلا وَجُهُ قُولٍ زُفَرٍ: أَنَّ الْعَايِة لا تَدُخُلُ نَحَتُ النَّعَيَّا، وإلَّا فلا تَكُونُ الْعَايِةُ عَايِةً،

<sup>(</sup>١) ينظر الانجامع الصغير مع شرحه النافع الكنية [من ١٩٥ ـ ١٩٠]

وهدا ظاهرٌ فلَا تَشْتُ العايتانِ، لا الأُولَىٰ ولا الثانيةُ، كما إدا قالَ: بِغْتُ مِن هذا الحائطِ إلىٰ هذا الحائطِ، وهوَ القياسُ المخضُ.

ووجّة قولِهما - وهو الاستحسانُ -: أنَّ الشيءَ متَى حُعِلَ حَدًّا وَعَايةً لا بُدَّ مِن وَجُودِه ؛ ليَصِحَّ كُونُه عَايةً ، ووجودُ الطلاقِ بوقوعِه ، أوِ الطلاقُ بعدَ الوقوعِ : لا يَخْتَمِلُ الرفعَ ، ولهذا إذا قالَ لغيرِه : خُذُ يَخْتَمِلُ الرفعَ ، ولهذا إذا قالَ لغيرِه : خُذُ مِن سلي مِن درهم إلى عشرةِ : يَكُونُ له أَخُدُ العشرةِ ، وكذا إذا قالَ : كُلُ مِنَ الملْحِ إِلَى الحَدُواءِ ؛ يُرَادُ به عمومُ الإذْنِ .

ولأبي حنيفة على الله المحدّ لا يُدْحُلُ تحت المحدود، وهو الفياسُ على ما فَلَ زُفَرُ فِي الله الله العابة الأولى ضرورة، وذاك لآنه أوقع النانية، ولا لله للثانية مِنَ الأولى؛ لاحل هده الضرورة، ولا لله للثانية مِنَ الأولى؛ لاحل هده الضرورة، ولا ضرورة في المعابة الثانية ، فبقيت على الفياسِ، فلم تَدْحُلُ تحت المُعَيَّا، ولأنّ الغابة التي يَشْهِي إليها الكلامُ قد تَدْحُلُ ، كالمَرَافِق والكِعَابِ في الوضوء، وقد لا تَدْحُلُ ، كالمَرَافِق والكِعَابِ في الوضوء، وقد لا تَدْحُلُ ، كالميل في الصوم ، والطلاق لا يَقَعُ بالشك ، فلا تَدْحُلُ الغابة المستهى إليها .

وعلى هذا الحلاف إدا قال: «لك مِن درهم إلى عشرةِ»؛ فعندَه: يلزمُ تسعةُ (١٠). وعندَهما: عشرةً.

وعندَ زُفَر: ثمانيةً.

 <sup>(</sup>۱) قال في الصحح وهذا أصح الأداويل عبد المحويي واسبعي ينظر (الأصل) (۲۹۲).
 (۱) قال في الصحح (حمد) (۲۱۷) (شرح محتصر الطحاوي) (۲۹۹ ) (سبيس الحداوي) (۱۱۵).
 (اشرح محمع المحرير) (۲۰۷۱) (الحومره اسبرة) (۲۳۷) (الصحيح والرحيح) (شرح محمع المحرير) (۲۹۹) (۱۰۷۹) (۱۰۷۹) (۱۰۹۹).
 (حمده برعايه) (۲۶۹۸)

وقال زفر رهيج: في الأوّل لا ينتعُ شيءٌ وفي النّانية ينتعُ وَاحِدةٌ وهو القياس؛ لأنه العاية لا تدخل تخت المصرُّوب لهُ العابةُ كما لو قال بعث ملك من هذا الحائط إلى هذا الحائط (١٠١٠هـ).

وَجْهُ قَوْلِهِمَا الْاسْتِخْسَانَ أَنَّ مِثْلَ هَذَا الْكَلَامُ مَنَىٰ دُكِرَ فِي الْغُرْفِ يُرَادُ بِهِ الْكُلُّ كَمَا تَقُولُ لِغَيْرِكَ خُذْ مِنْ مَالِي مِنْ دِرْهَمٍ إِلَىٰ مِائَةِ وَلِأَيِي حَنِيقَة عِلَىٰ:

وحُكِيَ عن الأَصْمَعِيِّ: أَنَّه لَفِي رُفَرَ على بابِ الرشيدِ، فسألَه عنْ قولِ الرحدة الرجلِ: أنتِ طالقُ ما بينَ واحدة إلى ثلاثٍ، فقالَ تُطَنَّقُ واحدة الأَنْ كلاثٍ، فقالَ تُطَنَّقُ واحدة الأَنْ الغاية لا كلمة: فما بينَ الخالِقُ ما ينَ وكدلك مِن واحدة إلى ثلاثٍ الأَنَّ الغاية لا تَدْخُلُ تحتَ النَّعَيَّا، فقالَ له: ما تَقُولُ في الرحلِ قبلَ له: كمَّ سِنْكَ؟ فقالَ: مِن مشينَ إلى سبعينَ الرحلِ قبلَ له: كمَّ سِنْكَ؟ فقالَ: مِن مشينَ إلى سبعين الرحلِ قبلَ له: كمَّ سِنْكَ؟ فقالَ: مِن مشينَ إلى سبعين الرحلِ قبلَ له: كمْ عانقطَع زُفَرُ .

وجوائه: أنَّ المرادَ في العُرْفِ والعادةِ مِن قولِ الرجْلِ: سِنِّي ما بينَ سَيْسِ إلى سَعينَ: ما بينَ العددَيْن المذكوريْن، ولا شكَّ أنَّ العددَ الدي سِهما أكثرُ مِن سَينَ، وما كان أكثرُ مِن سَينَ؛ كيفَ يَكُونُ تَسْعةً، فلا يُصِحُّ سؤالُ الأَصْمَعِيِّ، فكدا يَقُولُ رُفِرُ في قولِه: ما بينَ واحدةِ إلى ثلاثِ: إنَّ المرادَ ما بينَ العددَيْن، وهدا ما ساعَدَ به خاطري زُفَرٌ في هذا المقام،

قولُه : (ني الأول لا ينتغ شيءً ) ، أي: ني قولِه : (مَنْ وَاحِدَةِ إِلَىٰ ثِسَنْتِنِ ، أَوْ مَا بَيْنَ وَاحِدَةِ إِلَىٰ ثِسُنْتِ ﴾ -

قولُه: (وهي الثَّابَة بِقَعُ واحدةٌ)، أي: هي قوله: (منْ وَاحِدَةٍ إِلَىٰ ثُلَاثٍ، أَوْ ما بَيْنَ وَاحِدَةٍ إِلَى ثلاثٍ).

قولُه: (تحت المصرّوب له العابةُ) ، أي " تحت الشيء الذي صُرِب له العابةُ

أَنَّ المُّوَادَ بِهِ الأَكْثَرُ من الأقلَ ، والأقلُ مِن الأكثر فإنهم يقولون سني من سِتُينَ إِنْ سَبْعين وم بَيْنَ سِتُينَ إلى سَبْعين ويُرِيدُونَ به ما ذكرنا وَإِرادهُ الكُلُ فيما طريقُهُ طرِيقُ الإباحةِ كَمَا دُكِرَ إِذِ الأصْلُ في الطلاقِ الحظرُ .

ثُمَّ الْغَايَّةُ الْأُولَىٰ لَا بُدَّ أَنْ تَكُونَ مَوْجُودَةٌ لِيَتَرَثَّبَ عَلَيْهَا النَّانِيَةُ وَوُجُودُهَا بِوُقُوعِهَا بِخِلَافِ الْبَيْعِ؛ لِأَنَّ الْغَايَةَ فِيهِ مَوْجُودَةٌ قَبْلَ الْبَيْعِ.

قولُه: (والأبي حبيعة الله المُراد به الأكْثَرُ مِنَ الأقلَّ ، وَالأَقَلُ مِن الأَكْثَرُ ). وفيه نطرٌ ؛ لأنَّ الأكثرَ مِنَ الأقلِّ لا يُرَادُ في قولِه: (مِنْ وَاحِدَةٍ إِلَىٰ يُنْتَيْنِ) عـدَ أَسي حـيفة ، وكذا في قولِه: (مَا بَيْنَ وَاحِدَةٍ إِلَىٰ يُنْتَيْنِ) ، والتحقيقُ: ما قدَّمْناه ،

تُولُه: (وَإِرادةُ الكُلِّ فيما طريقه طريق الإباحة).

وهذا جوابٌ عنْ قولِهما: إنَّ مثلَ هذا الكلامِ يُرَادُ به الكلُّ ، كما في قولِه: (خُذْ مِنْ مَالِي مِنْ دِرْهَمِ إِلَىٰ مِئَة) ، فقالَ. إنَّما يُرَادُ الكلُّ في الفُرْفِ في [٣٠٠٠،٠] الإباحاتِ<sup>(١)</sup> ، والأصلُّ في الطلاقِ: الحظرُّ ، فلا يُرادُ الكلُّ ، وقولُه: (كَمَا ذُكِرَ) إشارَةٌ إلىٰ قولِه: (خُذْ مِنْ مَالِي).

قولُه: (بِخِلَافِ النَّعِ)، هذا جوابِ عَنْ قولِ زُفَرَ: إِنَّ الحَدَّيْنِ لَا يَدُحُلَانِ فِي المحدودِ، كما في قولِه: (بِغْتُ مِنْ هَذَا إِنَّهُمَا الحَائِطِ إِلَىٰ هَذَا الحَائِطِ) فقالَ: ينهما فرْقٌ، فقسدَ القياسُ، وداكَ لأنَّ في المقيسِ لا وجودَ للظلُفةِ الثانيةِ إِلَّا بوجودِ الأولَى؛ لأنَّ الثانيةَ مترتبةٌ على الأولى لا محالةً، فوجودُ الأُولى بوقوعِها، فلا بُدَّ مِنَ القولِ بالوقوعِ، محلافِ الغايةِ في بابِ البيعِ، فربَّها موجودةٌ قله، فلَمْ فلا بُنْ الثانِهُ عَنِ المُغَبَّا، فَيَقِيَتِ الغايةُ عَنِ المُغَبًّا على أصل الغياس.

<sup>(</sup>١). وقع في: قاف: قني الدُّرْف لا في الإباحات؛

وَلَوْ مَوَى وَاجِدَةً ؛ لِذَيَنُ دِيَانَةً لَا قَصَاءً ؛ لأَنَّةً مُخْتَمَلَ كَلَامِهِ لَكِنَّةُ خَلَافُ الظَّاهِرِ ،

وَلَوْ قَالَ: «أَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً فِي ثِنْتَيْنِ». وَمَوَى الضَّرْبُ وَالْحِسَابُ، أَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ نِيَّةً ؛ فَهِيَ وَاحِدَةً.

وقَالَ زُفَرُ رِهِنَيْنَ تَقَعُ ثِنْتَانِ ؛ لِعُرْفِ الحُسَّابِ. وَهُوَ قُوْلُ الحَسَنِ بُنِ زِيَادٍ.

قُولُه: (وَلَوْ مَوْى وَجِدَةً؛ يُدَيِّنُ (١) دِيانَةً لَا قُصَاءً)

يعني. إذا موّى الواحدة في قولِه (مَا بَيْنَ وَاحِدَةِ إِلَىٰ ثَلَاثِ). أو في قولِه: (مِنْ وَاحِدَةٍ ,لَىٰ ثَلَاثٍ)، يُصَدَّقُ ديامةً؛ لاحتمادِ كلامِه، ولا يُصدَّقُ قصاءً؛ لكوبه حلاف الظاهرِ.

قولُه: (وَلَوْ نَالَ: «أَنْتِ طَالِقٌ وَ جَدَةً فِي ثِنْتَيْنِ»، وَنَوَى الضَّرْبِ وَالحِسَابِ، أَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ نِيَةٌ ، فَهِيَ وَاجِدَةٌ.

وَقَالَ رُفَرُ: تَفَعُ ثِنْتَانِ؛ لِعُرْفِ الخُسَّابِ. وَهُوَ قَوْلُ الحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ)، وهذه مِنْ مسائلِ «المجامع الصغيرِ».

وصورتُها فيه: «محمدٌ عنْ يعقوبٌ عنْ أبي حديقة ﷺ: في رجُلٍ قالَ لامرأتِه:

التِ طَالَقُ وَاحِدةٌ في الْنتينِ قَالَ: «إنْ نرَىٰ الضرُبّ والحسابُ»؛ فهي طالقٌ
واحدةٌ، وإنْ نوَىٰ واحدةٌ مع ثنتينِ؛ فهي ثلاثٌ، وإنّ بوىٰ واحدةٌ واثنتيْنِ؛ فهي
ثلاثٌ، وإنْ لَمْ يكنْ له نيةٌ؛ فهيَ واحدةٌ، ولؤ قالَ: أنتِ طَالقٌ ثنتَيْنِ في ثنتَيْنِ،
ونوَىٰ ضرْبٌ الحُسَّابِ؛ فهيَ طَالقٌ ثنتينِ (").

 <sup>(</sup>١) يُديِّنُ: أي: بُصِدُق، وقد ذُبُ تَدْبِينًا؛ وكنه إلى بيتِه، مظرة «طِلْبة الطَّلْبة» الأبي حقص الدنثي [ص/٥].

<sup>(</sup>٢) ينظر المالحمع لصغير/مع شرحه النامع الكبيرة [ص ١٩٥ ـ ١٦٠]

وَلَنَا: أَنَّ عَمَلَ الضَّرْبِ فِي تَكْثِيرِ الْأَجْزَاءِ لَا فِي زِيَادَةِ الْمَضْرُوبِ وَتَكْثِيرُ أَجْرَاءِ النَّطْلِيقَةَ لَا يُوجِبُ تَعَدُّدَهَا .

قَإِنْ نَوَىٰ وَاحِدَةً وَنَنْتِبنِ فَهِيَ ثَلَاثٌ ؛ لِأَنَّهُ مُخْتَمَلَةٌ فَإِنَّ حَرْفَ لُوّاهِ لِلْحَمْعِ وَالطَّرْفُ يَخْمَعُ الْمَطْرُوفَ وَلَوْ كَنَتْ غَيْرَ مَدْخُولٍ بِهَا تَقَعُ وَاحِدَةً كَمَا فِي قَوْلِهِ وَاحِدَةٌ وَتَنْتِينِ .

إعتبارًا وقالَ رُفَرُ: يَفَعُ في الأولى ثنتانِ، وفي الثانيةِ ثلاثُ؛ اعتبارًا بحسابِ الصرِّبِ، أمَّا إذا كانَ بوَى مكلمةِ العمل في قرلِه: واحدةً في ثنتينِ؛ يَقَعُ الثلاثُ بالاتفاقِ، سواءٌ دخل بها، أوْ لَمْ يَدْخُلُ بها؛ لأنَّ كلمةً: الفي تُسْتَعْملُ بمعنى: العمل، قالَ تعالى: ﴿ فَأَدْخُلِي فِي عِبَدِى ﴾ السبر ٢٩]، أي: مع عمادي، ويُقَالُ: دخل الأميرُ البلدةَ في حُنْدِه؛ أي: مع حُنْدِه، ولوْ نوَى الواوَ ؛ تَقَعُ الثلاثُ أيصًا بالاتفاقِ، إلاَ إذ كانَتِ المرأةُ غيرَ مدخولٍ بها؛ فحننيةٍ لا تَفَعُ الجملةُ، كما أيصاً بالاتفاق، إلاَ إذ كانَتِ المرأةُ غيرَ مدخولٍ بها؛ فحننيةٍ لا تَفَعُ الجملةُ، كما

وإنَّما جازَ أَنْ يُرادَ بها الواوُ؛ لأنَّ الوارَ للجمْعِ المُطْلَقِ، والظرُّفُ يَجْمَعُ المطروفَ، ونوْ بوَى الظرفَ؛ يَقَعُ واحدةٌ في الصورةِ الأُولى، وشانِ في الصورةِ الأُولى، وشانِ في الصورةِ الثانيةِ بالإحماعِ؛ لأنَّ الطلاق لا يَصْنُحُ ظرْفًا للطلاقِ؛ لأنَّه عَرَضٌ، فصارَ ذِكْرُ الثاني لغرًا.

إذا قالَ لها: «أنتِ طالقٌ واحدةً واثنينِ»،

وأمَّا إذا نوَى المضرَّبَ: فوجُهُ قولِ زُفَرَ ﴿ فَهِ فَيهِ: أَنَّ الواحدَ في الاثنينِ: اثنانِ ، والاثنانِ الله في الاثنينِ: أربعةٌ ، ولكنَّ لا مزيدَ في الطلاقِ على الثلاثةِ ، قَتَقَعُ الثلاثُ في الطلاقِ على الثلاثةِ ، قَتَقَعُ الثلاثُ في الطورةِ الثانيةِ ، وهذا أثرٌ مشهورٌ علا الخُسَّابِ ؛ لأنَّ الضرَّبَ تضْعيفُ أحدِ

 <sup>(</sup>١) وقع بالأصل (والاثنين)، والعثيب من (ف)، واعا، وام)، وارا وكلاهما صحيح، ويكون
 الأول: منصوبًا على العطب، والثاني: مرقوع على الابتداء،

وَإِنَّ نَوَىٰ وَاحِدَةً مَعَ ثَنْتِينِ تَفَعَ النَّلَاثَ ، لِأَنَّ كَيِمَةً فِي تَأْتِي بِمَعْنَىٰ مَعَ كَمَا هُو قَوْلُهُ رَيِّئَةً : ﴿ فَأَدَخُلِي فِي عِبَدِى ۞ وَأَدَخُلِي جَنَّتِي ﴾ [لعنم ٢٠] أَيْ مَعَ عِبَادِي . وَلَوْ نَوَىٰ الظَّرُفَ تَقَعُ وَاحِدَةً ، لِأَنَّ الطَّلَاقَ لَا بَصْلُحُ ظُرُفًا فَيَلُغُو ذِكُرَ النَّانِي . وَلَوْ قَالَ تَنْتِينِ فِي ثَنْتِينِ وَنَوَىٰ الضَّرُبَ وَالْحِسَابَ فَهِيَ ثِنْتَانِ وَعِنْد زُفَرَ الثَّانِي . وَالْحِسَابَ فَهِيَ ثِنْتَانِ وَعِنْد زُفَرَ الثَّانِي . وَالْحِسَابَ فَهِيَ ثِنْتَانِ وَعِنْد زُفَرَ الثَّانِي . وَالْحِسَابَ فَهِيَ ثِنْتَانِ وَعِنْد زُفَرَ الثَّانِي ، وَالْمِ

العددَيْنِ مِقَدْرٍ مَا فِي العددِ الآخَرِ، مثل الأربعةِ فِي الخمسةِ؛ يَكُونُ عشرينَ؛ لأنَّ العشرينَ تضْعيفُ الأربعةِ خمسَ مراتٍ، أو تصعيفُ الحمسةِ أربعَ مراتٍ.

فعلَىٰ هذا: يَكُونُ حاصلُ قولِه: ﴿وَاحَدَةٌ فِي ثُنْتِينِ ﴾: واحَدَةٌ مُرتَيِنِ ، أَو ثُنَتَيْنِ مَرَةً وَاحَدَةً ، فَيَقَعُ الثُنْتَانِ ضَرُورَةً فِي الأُولَىٰ ، وكذا الثلاثُ فِي الثانيةِ ·

ووجَّهُ قولِ أصحابِنا: أنَّ الضربَ أثَرُه في تكثيرِ أجراءِ [٣ ٢٠٠٣ م] المضَّروبِ، لا في زيادةِ العددِ، والطلاقُ الذي له أحزاءٌ كثيرةٌ، مثُلُ الطلاقِ الذي له أجزاءٌ قليلةٌ.

ولهذا لوْ قَالَ لها: أبتِ طالقٌ نصفَ تطليقةٍ ، وسدسَها ، وثلثَها ؛ لَمْ يَقَعْ إلَّا واحدةٌ.

وعلى هذا الخلافِ: إذا أقرَّ وقالَ لفلانِ: علَيَّ عشرةٌ دراهمٍ في عشرةِ دراهمٍ، ونوَى حسابَ الضرَّبِ؛ فعندَنا: يَلْرَمُه عشرةٌ. وعندَه: يَلْرَمُه مئةٌ، إلَّا أَنْ يشْوِيَ الواوَ، أَوْ مَعَ؛ فحيننذِ يَلْزَمُه جميعٌ ذلكَ، ويُحَلَّهُ القاضي باللهِ: مَا أَردُّتُ الإقرارَ إنه ١٤٠٤ بذلك كله، إذا كانَ الخصمُ بدَّعيه،

ولقائلٍ أَنْ يقولَ مِن جِهةِ زُفَرَ: سَلَّمْنَا أَنَّ الصَّرْبُ أَثَرُه في تكثيرِ الأجزاءِ، لا في زيادةِ العَدْدِ؛ ولكنْ مَا رِدْنَا في العَدْدِ شَيْئًا، بِلْ أَثِبَتْنَا فَلْرَ مَا تَكَلَّمَ الرجلُ به. وهوَ ثنتانِ في الصورةِ الأُولِئ؛ لأنَّ معنى قولِه: أنتِ طَالَقٌ واحدةً في ثنتين: آي: إِنَّ قَمِيتُهُ أَنْ تَكُونَ أَرْبَعًا لَكِنْ لَا مَزِيد لِلطَّلَاقِ عَلَىٰ الثَّلَاثِ وَعِنْدُنَا الْإَغْتِمَارُ لِلْمَذْكُورِ الْأَوَّلِ عَلَىٰ مَا بَيْنَاهُ، وَلَوْ قَالَ: ﴿ أَنْتِ طَالِقٌ مِنْ هَاهُمًا إِلَىٰ الشَّأْمِ ﴾ فَهِي وَاحِدُهُ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ.

طلقةً واحدةً في طلقنَيْنِ اتنتَلِى، وما رِدْما على الطلقتَلِينِ شيئًا آخَرَ.

ورثّما لَمْ يَقَعْ في قولِه النّ طالقُ نصفُ تطليقةٍ ، وسدسُها ، وثلاّها ، إلّا واحدةٌ ؛ لأنَّ الضميرَ في قولِه : وسدسُها وثلاّها ، راحعٌ إلى تطليقةٍ ، وأجزاهُ النطليقةِ الواحدةِ لا تُزِيدُ عليها لا محالةً ، ولهذا إذا قالَ النّ طالقٌ ثُلْثَ تطبيقةٍ ، وبصفَ تطبيعةٍ ، ورسفَ تطبيعةٍ ، وربعَ تطليقةٍ ؛ يَقَعُ ثلاثًا ، على أنَّ نَقُولُ فيما أضفَ الأجراء إلى الطلقةِ ، فلو جُمِعَتْ زادَتْ على الواحدِ ؛ تقَعُ ثنتانِ عندَ بعضِ المشايخ .

ولهذا قالَ في «شرحِ الطَّحَاوِيُّ» وغيرِه: «إذا قالَ: «أنتِ طائنٌ سدسٌ تطليقةٍ ، وربعَها ، وثلتَها ، ومصفَها ، لَمْ يذَّكُرُ هذا في ظاهرِ الروايةِ».

ثُمُّ فَالَ: ﴿ وَقَالَ بِعَضُهِمَ: يَفَعُ تَطَلَيْقَتَانِ ، فَكَيْفَ لَا تَثْبُتُ اسْتَانِ فِي الأُولَىٰ ، والنظائُ فِي المُولِيٰ ، والنظائُ في [٣/٣٠،٣٤٨] الثانية ، والرجُلُ بنادِي بأعلَىٰ صوبِه ويقولُ: إني نؤلتُ الضرْبُ والحسابُ ، وكلامُه يَخْتَمِلُه ، بن [هوَ] (١) مُوجَبُه على ما هوَ الطهرُ بينَ الخُسَّابِ ، وهوَ ليسَ بمُتَّهم في ذلكَ ؛ لأنَّه شدَّد على نفيه ا(١) .

قولُه: (عَلَىٰ مَا نَيَّنَاهُ) إِثَّارَةٌ إلىٰ قولِه: (لَنَا: أَنَّ عَمَلَ الضَّرْبِ فِي تَكْثِيرِ الأَجْزَاءِ؛ لَا<sup>تٍ</sup> فِي رِيَادَةِ المَضْرُوبِ).

قُولُه ﴿ (وَلَوْ قَالَ: ﴿ أَنْتِ طَالِقٌ مِنْ هَاهُنَا إِلَىٰ الشَّأْمِ ۗ ، فَهِيَ وَاحِدَةٌ يَمْلِكُ الرَّجْعةُ ﴾ ،

ما يين المعقوفتين، رددة من، قفا، وقعا، وقعه، وقعه، وقرة

<sup>(</sup>١) ينظر: فشرح محصر الطحاري، للأسبيجابيُّ [ق٣٤٣]

<sup>(</sup>٣) . وتع بالأصل: ﴿ ﴿ لا ﴾ . والعبيث من: ﴿ لَمِنا ) وَلَحِكَ وَلَحِكَ وَالرَّا ﴾

وقال زُورُ هي مائِنةً ؛ لأنَّهُ وَصَفَ الطّلاقَ بالطُّول قلنا لا بَلْ وَصَفَهُ مالقضر ؛ لأنَّهُ مَتَىٰ وَفَعَ رُقَعَ في الأمَاكِي كُلِّهَا .

وهي مسألةُ ﴿ الجامعِ الصغيرِ ١٠ اللهُ وعدَ زُفَرَ هيَ باشةٌ -

له: أنَّه وضَّعَهُ بالطوب؛ ولكنْ يَرِدُ عليه إذا صرَّحَ بالطُّولِ والعرْضِ، فقالَ: الأنتِ طالقُ طوللةً أوْ عريصةً ١١، حيثُ يقعُ الطلاقُ وجُعِبًّا عـدَه، معَ وجودِ التصريحِ<sup>(٢)</sup>.

ويُمْكِنُ أَنْ يُجابُ بِأَنْ يُقالَ الثالثُ بطريقِ الكمايةِ أَبِلغُ مِنَ الثابتِ بطريقِ التصريحِ، كفولِهم: فلانٌ كثيرُ الرمادِ أَبِلغُ مِن قولِهم: فلانٌ جوادٌ، فلَمَّ كانَ كذلكَ التصريحِ، كفولِهم: فلانٌ جوادٌ، فلَمَّ كانَ كذلكَ اللهُ في الثابتِ بالصريحِ: بوقوعِ البائسِ، وقالَ في الثابتِ بالصريحِ: بوقوعِ الرَّحْعِيُّ.

ولَنا: أنّه وصَفَه بالفِصَرِ، وذلكَ لأنَّ الطلاقَ إذا وقع في مكانٍ، يَكُونُ واقعًا في جميع الأماكرِ، فلَمَّا خصَّصَه بعصِ الأماكرِ؛ يَكُونُ وصُفَّا له بالفِصَرِ، والطلاقُ لا يَخْتملُ الطُّولَ والفِصَرَ حقيقةً، وإنَّما يَخْتَملُ دلكَ حكْمٌ، والقصيرُ مِن حيثُ الحكْمُ: هو لرَّجْعِيُّ، بحلاف ما إذا صرَّحَ بالطُّولِ، حيثُ يَقَعُ بائنًا عمدَن؛ لأنَّ طُولَ الطلاقِ مِن حيثُ الحكْمُ، لا يَكُونُ إلَّا بالبائنِ،

والشَّأَمُ \_ بسكونِ الهمزةِ \_: اسمُ بلدِ ، على وزُنِ فأسِ (") . قالَ الأَعْشَى (1): وصَحِينًا مِسنُ آلِ جَفْسَةَ أَسْلَا ﴿ كَا ، كِرَاسًا بِالشَّامِ ذَاتِ الرَّفِيفِ

<sup>(</sup>١) ينصر. الانجامع الصعير إمع شرحه انباقع الكبيرة [ص/١٩٨]

<sup>(</sup>٢) ينظر: قدرر الحكام شرح غرر الأحكام، [٢٦٣١].

 <sup>(</sup>٣) ويقال أيضًا مشح الهمرة اشأمه، فهر مثل ألهر ونكر لغنان، وفيها لعة ثالثة، وهي الشّام، بغير همر،
وقد حاءت في شئر قديم معلودة، اشأمة بنظر، المعجم البلدان، ليافوت المحموي [٣١١/٣].

<sup>(</sup>٤) في جمعة قصيدة يمدح فيها ألّ جعَّة ينظر: الديوان الأعشى، [ص ٣١٥١]. ومرادُ المؤلف من الشاهد الاستدلال به على مجيء الشَّأُم يسكون الهمرة

وَلَوْ قَالَ. «أَنْتِ طَالِقٌ بِمِكَةً ، أَوْ بِي مَكَّةً » فَهِيَ طَالِقٌ فِي المَحَالِ فِي كُلَّ الطَّلَاقَ لَا يَتَخَصَّصُ بِمَكَانٍ الطَّلَاقَ لَا يَتَخَصَّصُ بِمَكَانٍ الطَّلَاقَ لَا يَتَخَصَّصُ بِمَكَانٍ وَرَقَ مَكَانٍ وَكَذَٰلِكَ قَوْلُهُ. «أَنْتِ طَالِقٌ فِي الدَّارِ » ؛ لِأَنَّ الطَّلَاقَ لَا يَتَخَصَّصُ بِمَكَانٍ وَإِنْ عَنَى بِهِ إِذَا أَتَيْتُ مَكَّةً يُصَدَّقُ دِيَانَةُ [١٠٠٠/و] لَا قَضَاءًا ؛ لِأَنَّهُ نَوَى الْإصْمَارَ وَهُو خِلَافُ الظاهر "".

وَلَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ إِذَا دَخَلْتِ مَكَّةً ؛ لَمْ تُطَنَّقُ حَتَّى تَدْخُلَ مَكَّةً ؛ لأمه علَّقَهُ بالدُّحُول.

وَلَوْ قَالَ: فِي دُخُولِك الدَّارِ ؛ يَتَعَلَّقُ بِالفِعْلِ لَمُقَارَبَةٍ بَيْنَ النَّرْطِ والظَّرْفِ

يُقالُ: رفُّ [٢٠١/٣] الشجرُ يَرِفُ رَفًّا ورَفِيفًا، إذا اهتزَّ مِن نَضَارتِه

قُولُه: (وَلَوْ قَالَ: ﴿أَنْتِ طَائِقٌ بِمَكَّةً ، أَوْ فِي مَكَّةً» ؛ فَهِيَ طَالِقٌ فِي المَحَالِ فِي كُلِّ البِلَادِ، وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ: ﴿أَنْتِ طَالِقٌ فِي الدَّارِ») ، وهذه مسألةُ القُدُورِيِّ (\*).

وربَّما وقع الطلاقُ في الحالِ؛ (لِأَنَّ الطَّلَاقَ لَا احْتِصَاصَ) لَهُ (بِمَكَانِ دُونَ مَكَانِ)؛ لأنَّ المطلَّقةَ في مكانِ مطلَّفهٌ في كلُّ مَكنِ، فيَقعُ في الحالِ.

ولوْ قالَ: «عنيْتُ بِه إِذَا أَنيْتِ مكَّةَ »؛ لا يُصدَّقُ فضاءً؛ لأنَّه موّئ خِلافَ الظَّاهِرِ؛ لأنَّه لَمْ يذْكُرُه بِالتَّعلينِ ، لكنَّه يُصدَّقُ دِبامةً ؛ لاحتِمالِ كَلامِه ذلِك ، واللهُ نُعالَىٰ مطَّلِعٌ عَلَىٰ الصَّمائِرِ .

قولُه: (وَلَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ إِذَا دَخَلْتِ مَكَّةَ؛ لَمْ تُطَلَّقُ حَتَّىٰ تَدْخُلَ مَكَّةَ)، وذاكَ [١٠٠٠،] لأنَّه علَّقَ طَلاقَها بِالدُّخولِ، والمُعلَّقُ بِالشَّرطِ كالمُنَجَّزِ عندَ وُجودِه، فلا يفعُ الطَّلاقُ؛ ما لَمْ يوجَدِ الدُّخولُ.

قُولُهُ: (وَلَوْ قَالَ: فِي دُخُولِ الدَّارِ؛ يَتَعَلَّقُ بِالفِعْلِ)، أيْ يتعلَّقُ الطَّلاقُ بفِعْلِ

 <sup>(1)</sup> زاد بعده في (ط): اوكذا إذا قال أنت عالق و أنت مربضة وإن نوئ إن مرضت لم يدين في القصاءة.

<sup>(</sup>٣) ينظر: المختَصَر القُدوري، [ص/١٥٧].

# فَخُمِلَ عَلَيْهِ عِنْدَ تَعَذُّرِ الظُّرْفِيَّةِ.

الدُّخولِ، ذَكُر هذِه المشألة \_ وهيَ مِن مسائِلِ «الأصل» (١٠ ـ تفريعًا لِمشألةِ القُدُودِيُّ.

قُلَ الحاكِمُ الشَّهِيدُ ﴿ فِي المختَصَرِ الكاهِي : فإنْ قالَ: في ذهبكِ إلى مكَّةً ، أَوْ في دُخولكِ دارَ فُلالٍ ، أَوْ في لِبُسكِ ثوبَ كدا ؛ لَمْ تُطَلَّقُ حتَّىٰ تَفعلَ دلِك ١٠٠ أَوْ في لِبُسكِ ثوبَ كدا ؛ لَمْ تُطَلَّقُ حتَّىٰ تَفعلَ دلِك ١٠٠

ثمَّ قالَ. ﴿ وَإِنْ قَالَ: أَنْ طَالَقٌ فِي مَرَضِكِ ، أَوْ وَجَعْكِ ، أَوْ صَلاتِكِ ؛ لَمْ تُطَلَّقُ حَتَّىٰ تَمْرضَ ، أَوْ تُصلّي ﴾ أَوْ قَالَتُ وَدَاكَ لأنَّ ﴿ فِي \* حَرْفٌ موضوعٌ لِلطَّرْبِ ، والدُّخولُ ونحُوه مِن الأَفْعَالِ ، لا يصلحُ أَنْ يَكُونَ طَرْقًا شَاعَلًا لِلطَّلاقِ ؛ لكونِه عَرَضًا ، فأُرِيدَ مغنى : ﴿ مَا هَى قُولِه تَعَالَىٰ : ﴿ وَآذَخُيلَ فِي عِبَدِى ﴾ [العجم ١٠] .

أَوْ حُمِلَ عَلَىٰ مَعْنَى الشَّرِطِ مَجِراً؛ تَصحيحًا لِكلامِ العاقِلِ؛ لأَنَّ اتَصالَ [-//. ١٠٠٠] المظروف بِالطرْف مثلُ اتّصالِ المشروطِ بِالشَّرطِ؛ لأنَّ المحالَ مَشْروطً أيضًا، وذاكَ لأنَّ المطروف لا يوجَدُ بِدونِ الظَّرْف، كالمشروطِ لا يوجَدُ بِدونِ الشَّرطِ.

والمُناسبةُ الأُخرى بينَ الشَّرطِ والظَّرْفِ انَّ الظَّرفَ سابقٌ عَلَى المظُروفِ، كالشَّرطِ سابقٌ عَلَى المشروطِ، ولوْ قالَ: أنتِ طالقٌ في نَوبِ كذا، وعليْها عَيرُه، أَرْ في البَيتِ، أَوْ في الظُّلِّ، أَوْ في الشَّمسِ؛ فهُو كما قالَ: النَّتِ طالقٌ في الدَّارِه؛ بقَعُ الطَّلاقُ في المحالِ؛ لِمَا قُلنا: إنَّ الطَّلاقَ الواقِعَ في مَكانٍ وقِعٌ في جَميعِ الأماكِنِ، ولا يُصَدَّقُ قصاءً إذا عنى لبُسَ ذلكَ انتُوبٍ؛ لكونِه خِلافَ الظَّاهِرِ.

قولُه: (فَحُمِلَ عَلَيْهِ)، أي: حُمِلَ الفيه على الشَّرْطِ،

#### 6 (00 00)

 <sup>(</sup>١) ينظر «الأصل المعروف بالمسلوط» لمحمد بن لحس الشباني [٤٧٤ /طعة ورارة الأوقاف القطرية].

<sup>(</sup>٢) ينظر: ١١لكاني، للحاكم الشهيد [ق٦٥].

# فَصْـلُ فِي إِضَـَافَةِ الطَّلَاقِ إِلَى الزَّمَـانِ

وَلَوْ قَالَ: ﴿ أَنْتِ طَالِقٌ غَدًا ﴾ ؛ وَقَعَ عَلَيْهَ الطَّلَاقُ بِطُلُوعِ الفَجْرِ ؛ لِأَنَّهُ وَصَفَهَا بِالطَّلَاقِ فِي جَمِيعِ الْغَدِ وَذَلِكَ بِوُقُوعِهِ فِي أَوَّلِ جُزْءِ مِنْهُ ،

وَلَوْ نَوَىٰ بِهِ آخِرَ النَّهَارِ يُصَدَّقُ دِيَانَةً لَا قَضَاءًا؛ لِأَنَّهُ نَوَىٰ التَّخْصِيصَ فِي الْعُمُومِ وَهُوَ يَخْمِلُهُ مُخَالِفًا لِلظَّاهِرِ.

🗞 خايد البياد 🗞

## فَصْـلٌ فِي إِصَٰـفَةِ الطَّلَاقِ إِلَى الرَّمَانِ

لَمَّا شَرَعَ في بابِ إيقاعِ الطَّلاقِ: ذَكَرَ عَقيبَه فُصولًا مُترادِنةً ، يُــاسِبُ بعضُها بعضًا ، مِن حيثُ الإِضافةُ إِلَىٰ الرَّمانِ ، والتَّنويعُ ، والتَّشبيهُ .

قولُه: (وَلَوْ قَالَ: ﴿أَنْتِ طَالِقٌ غَدًا ﴾ وَقَعَ عَلَيْهَا الطَّلَاقُ بِطُلُوعِ الفَجْرِ) ، وهدِه مُعادَةُ والجامِع الصَّفير ﴾ (١) ، وذلك لأنَّه أضف الطَّلاقَ إلى الغَدِ ، فَلا بُدَّ مِنْ أَنْ يَقَعَ الطَّلاقُ عِندَ أَوَّلِ جُزءِ مِنَ الغدِ ، وهُو الطَّلوعُ ﴾ لأنَّ الغدَ يتحقَّقُ مِن ذلكَ الوقْتِ ، وإدا قالَ: عَيْثُ بِه آخِرَ النَّهارِ ؛ يُصَدَّقُ فِهما بيَّه ويئِنَ اللهِ تَعالَىٰ ، ولا يُصَدَّقُ قَصاءً ﴾ لأنَّه أضافَ الطَّلاقَ إلى الغَدِ .

والعدُّ: اسمٌ لِجميعِ أَجراءِ اليَومِ مِن طُلوعِ الفَّجرِ إِلَىٰ غُروبِ الشَّمسِ، فإذا عَنَىٰ وقوعَ الطَّلاقِ في بَعضِ أَخْزاءِ اليَومِ دونَ الجَميعِ؛ كانَ خلافَ [٢٠٥،٢٠١٠] الظَّاهِرِ؛ لإِرادةِ الشَّخْصيصِ مِنَ العُمومِ، فَلا يُصَدَّقُ قَضَاءً؛ ولكِن يُصَدَّقُ دِيانةً؛ لاحتِمالِ كَلامِه ذلِك؛ لأنَّ العامَّ بحُملُ الحُصوصَ، وهذا معْنى قولِه: (وَهُق

<sup>(</sup>١) ينظر، قالجامع الصعير, مع شرحه النافع الكبرة [ص/١٩٦]

ولَوْ قَالَ: النَّبِ طَالَقُ البَوْمِ عَدَا، أَوْ عَدَا البَوْمِ الْ يُؤْخَذُ مِأْوَّلِ الْوَقْنَيْنِ الدي تَمُوْهُ بِهِ فَيَقَعُ فِي الْأَوَّلِ فِي الْيَوْمِ وَفِي النَّابِي فِي الْغَدِ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا قَالَ الْيَوْمِ وَفِي النَّابِي فِي الْغَدِ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا قَالَ الْيَوْمِ وَفِي النَّابِي فِي الْغَدِ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا قَالَ الْيَوْمِ وَفِي النَّابِي فِي الْغَدِ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا الْيُومِ وَفِي النَّابِي فِي الْغَدِ؛ لِأَنَّهُ لَمَّالُولُ الْإِضَافَةُ وَالْمُضَافُ لا يُحْتَمِلُ الْإِضَافَةُ وَالْمُضَافُ لا يُتَحْرَ اللَّهُ عَدًا كَانَ إِضَافَةً وَالْمُضَافُ لا يُتَحْرَ اللَّهُ عَدًا كَانَ إِضَافَةً وَالْمُضَافُ لا يُتَحْرَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْقَصْلَيْنِ الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْقَصْلَيْنِ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللللللّهُ عَلَى اللللللّهُ اللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللللّهُ

يَخْتَمِلُهُ مُخَالِفًا لِلظَّاهِرِ)، أَيْ: لَفُطُّ «العَد» بَخْتَمَلُ التَّحَصِيصَ، وهُو آخِرُ السَّهارِ؛ ولكنَّه خِلافُ الظَّاهِرِ.

قولُه: (وَلَوْ قَالَ. اللَّت طالِقُ البؤمَ عَدًا، أَوْ عَدًا البَوْمِ» يُؤخَذُ بِأَوَّلِ الوَقْنَيْنِ الَّذِي تَفُوهُ بِهِ)، أَيْ: تَكَلَّمَ بِه، وهذِه مُعادةُ اللجامِع الصَّغير»(\*\*)، لا مِن خَوَاصَّه؛ ولكنَ وضَّعُ هذِه المَثْأَلَةِ مِن صاحِبِ اللهِداية» في هذا الموضِع؛ كما قيلَ: بينَ العُصا ولِحَانِها(\*\*)، وكان يَنْبَعِي أَنْ يَقَدَّمَ المَثْأَلَةُ الَّتِي مَعْدُها عَلَيْها.

وإنّما اعْتُمِ أَرَّلُ الوَقتيْنِ حَنَّىٰ وقعَ الطَّلاقُ في الصَّورةِ الأُولَىٰ ـ وهيَ قَولُهُ: (أَنْتِ طَالِقٌ اليَوْمَ غَدًا) ـ في اليَومِ، وفي الصَّورةِ النَّاسِةِ ـ وهِي قولُه: (أَنْتِ طَالِقٌ غَدًا اليَوْمَ) ـ في الغَدِ؛ لأنَّهُ ذكَرَ وَتَنَيْسِ ولَمْ يعطِفُ أَحدَهُما عَلَىٰ الآخرِ، فَصارَ دِكُرُ الثَّانِي لَعُوا، وذاكَ لأنَّ الطَّلاقَ في الأُولَىٰ مُنحَرِّ، والواقِعُ مُنجَزًا لا يَحْتَمِلُ الإضافة.

[ ١٠٠٠ م ] وفي النَّامِيةِ: الطَّلاقُ مُضافٌ إِلَىٰ العَدِ، فَلا يَتَنَجُّرُ ؛ لأنَّه لؤ تَنجَّزُ لا

 <sup>(</sup>١) في حاشية الأصل: اخ: يتنجز ١٠

<sup>(</sup>٢) يتظر ١٩٦٠ الحامع الصغير أمع شرحه الباقع الكبيرة [ص ١٩٦]

 <sup>(</sup>٣) اللّحامُ هو قشر الشجر وقبل قِشْرُ كل شيء والحمع ألحية، ولّحيّ بقال لحوّث العص الْحوها لَخَوَا، إذا فشرتها وفي المثل الا تدخل بين العصا ولحالها؛ يُصّرت للعرب بدّحُل بين مُتَصافِيش ينظر الالصحاح في المثل الحرّف؟ عادة الحقى]، وقالمستقصى في أمثال العرب؛ للرمخشري [١٧/٢].

وَلَوْ قَالَ ﴿ النَّتِ طَالِقٌ فِي غَدِ ﴿ ، وَقَالَ: ﴿ فَوَيْتُ آخِرَ النَّهَارِ ۗ ؛ دُيِّنَ فِي النَّفَاءِ عِنْدَ أَبِي حُنِيفَةً .

يَتَفَىٰ المُصافُ مُضَافًا ، و نولُه: (اليَّوْم) ثانيًا، ليسَ بِناسِخٍ لِحَكُمِ الْمَذْكُورِ أُوَّلًا ، فَكَانَ ذِكْرُ الْيَوْمِ لُغُوَّا.

أَمَّا إِذَا ذَكَرَ حَرَفَ العَطْفِ وَقَالَ: ﴿ أَبَتِ طَالَقُ الْيَوْمُ وَغَدَّ ﴾ ؛ فَلَمْ يَذْكُرُهُ صاحبُ ﴿ الْهِدَايَةِ ﴾ ، وقد ذَكَرَه شَمسُ الأنمَّةِ السَّرَخْسِيُّ ﷺ فِي ﴿ شَرْحَ الكافي ﴾ لِلحَاكِمِ الشَّهِيدِ فَقَالَ ' ﴿ طُلُقَتْ لِلحَالِ وَاحِدَةً ، وَلا تُطَلَّقُ غَيْرَهِ ، هذا بالأَثْفَاقِ ﴾ (١١٠ -

أمَّا إِذَا قَالَ: ﴿ أَنْتِ طَالَقُ عَدُ وَ لِيومَ ﴾ ؛ فكذلِك عَمدَ رُفَر ﴿ . وَعَدَا وَعَدَدُ : فَعَدُ اللَّهِ مَا أَخْرَىٰ ( ؟ ) . وعندَ : يَقَعُ [اليؤم] ( ؟ ) واحدةً ، وغدًا ( ؟ / ٥ / ٤ م ) أُخْرَىٰ ( ؟ ) . لزُفَرَ: ﴿ يَهُ لَمُ يَذْكُرُ بِكُلْمَةِ التَّكْرُ ادِ ، قلا يَتْكُرُّ رُ الوُتُوعُ لَمُ يَذْكُرُ بِكُلْمَةِ التَّكْرُ ادِ ، قلا يَتْكُرُّ رُ الوُتُوعُ لَمُ اللَّهُ وَعَمُ

ولَما: أنَّ الطَّلاقَ الواقِعَ في اليَوم؛ يصحُّ أنْ تَتَّصفَ به المَرْأَةُ في الغَدِ، فَلا يَتَحِفُ به ينكرَّرُ في الصَّورةِ الأُولئ، يخِلافِ الطَّلاقِ الواقِعِ في العَدِ، حيثُ لا تَتَّصِفُ به المرْأَةُ في البوّم، فلا يُدَّ مِنَ الوقوعِ أيضًا في اليومِ في الصّورةِ الثّانيةِ؛ لأنَّه عطفَ اليومُ عَلَى العَدِ، والعطفُ يقْتضِي الاشتِراكُ في الحكم و لإغراب، إِدا أَمْكَنَ ذلِك، وإلَّ فَفي الإغراب، وإنْ قالَ: «أنتِ طائقٌ السّاعة عَدَ »؛ يدونِ حَرفِ العَطفِ؛ وللنَّ السّاعة عَدَ »؛ يدونِ حَرفِ العَطفِ؛ طلنَّت السّاعة عَدَ »؛ يدونِ حَرفِ العَطفِ؛

قُولُه: (وَلَوْ قَالَ: ﴿ أَنْتِ طَالِقٌ فِي غَدِ ﴾ . وَقَالَ: ﴿ نَوَيْتُ آخِرَ النَّهَارِ ۗ ۗ ، دُيِّلَ فِي النَّضَاءِ عِنْدَ أَبِي حَسِفَةً عِلَيْهِ .

<sup>(</sup>١) يتظر: (الميسوط) للشَّرَنْحِينَ [١١٦/٦].

 <sup>(1)</sup> ما بين المعقوفتين: زيادة من: العدا، والعا، والعا؛ والعا؛ والرا،

 <sup>(</sup>٣) ينظر: الماسعيط البرهاني في الفاه النعماني (٣٠٥/٣)، البيس المحقائل (٢٠٥/٣)، والبحر الرائل (٢٠٥/٣)، ومجمع الأنهر (٢٩٣/١).

وَقَالاً. لَا بُديَّنُ فِي النَّضَاء حَاصَةً ، لِأَنَّهُ وَصَفَهَا بِالطَّلَاقِ فِي جَمِيعِ الْغَدِ فَصَارَ بِمَنْزِلَةِ قَوْلِهِ عَدًّا عَلَىٰ مَا بَيَّنَاهُ. وَلِهَدَا يَقَعُ فِي أَوَّلِ حُزْءِ مِنْهُ عِنْدَ عَدَمِ اللَّيَّةِ وَهَدَا وَ لِأَنَّ حَذْفَ فِي وَإِثْنَاتِهِ سَوَاءً ، لِأَنَّهُ طَرْفٌ فِي الْحَالَيْنِ وَلِأَبِي حَنِيفَةً لِثَنْهُ أَنَّهُ نَوَىٰ حَقِيقَة كَلَامِهِ ، لِأَنَّ كَلِمَةً فِي لِلظَّرْفِ وَالطَّرْفِيَّةُ لَا تَقْضِي الإسْتِيعَابَ ،

وْقَالَا، لَا يُدَيِّنُ فِي القَضَاءِ خَاصَّةً)، وهذه مُعَادةُ «الجامع الصَّغير اللهِ)،

اعلَمْ. أنَّه إذا لَمْ يذُكرُ حرفَ انهيه، وقالَ: النَّبِ طَالتَّ غَدَّاه، فإذا لَمْ تكُنْ لَه بَيْةٌ؛ يقَعُ في أوَّلِ النَّهارِ، فإنْ نوى في آخِرِ النَّهارِ؛ يُصدُّقُ دِيانةٌ لا قَضاءً، وهُو بالاثْفاقِ، وقَد مرَّ بيانُه،

أَمَّا إِذَا ذَكَرَ حَرَفَ ﴿ فَيِ ۗ وَلَمْ نَكُنَ لَهَ سَيَّا ۚ بِفَعُ مِي أُوَّلِ النَّهَارِ بِالاَنْفَاقِ أَيضًا ، وإنْ نوَىٰ آجِرَ النَّهَارِ ؛ بُصَدَّقُ عِندَ أَبِي حَسِمةَ يَرْكِ، دِيانةٌ وقضاءً .

وعندَهُما: يُصَدُّقُ ديانةً ولا يُصَدَّقُ قَصاءً، كما هي المشألةِ الأُولَى .

لهُما: أنَّه أَصافَ الطَّلاقَ إِلَىٰ العَدِ، ويَّةُ جزءِ منهُ حِلافُ الظَّاهِرِ؛ لأنَّهُ تَخْصيصُ العامُّ، فَلا يُصَدَّقُ قضاءً، كما في المسْألةِ الأُولىٰ، وهذا لأنَّ قولَه: (غَدًا) أَوْ في (غَدٍ): كِلاهُما ظَرْفٌ، ثُمَّ لا يُصَدَّقُ قَضاءً في الأوَّلِ، فكذا في الثَّاني.

ولأبي حَنيفة ﷺ أنَّ كلِمة (في الطَّرف، والظَّرفُ لا يقْتَضي الاستيعابَ [الطَّرفُ لا يقْتَضي الاستيعابَ [المُمرم]، كما في قولِك في الجَوَالِقِ (١) حِنْظةٌ، لكِن أَوْلَوِيَّة الجُزءِ الأوَّلِ بوُقوعِ الطَّلاقِ فيهِ عندَ عدَمِ النَّبَةِ؛ لعدَمِ مُراحمةِ سائِرِ الأَحْزاءِ إِيَّاهُ؛ لأنَّه سابقٌ في الوُجودِ.

<sup>(</sup>١) ينظر الالحامع الصعير/مع شرحه النافع الكبيرة [ص ١٩٧]

 <sup>(</sup>۱) الجنوائي، وعاد بن صوف، أو شعر، أو عبرهما، كالعرارة والنحلج حوالق وخواليق وقد لقدم
 التعريف بذلك،

رُنَعَيْنَ الْجُزْءُ الْأُوَّلُ ضَرُورَةَ عَدَم الْمزاحمِ فَإِذَا عَيَّنَ آجِرَ النَّهَارِ كَانَ التَّعْيِينُ تَقَطْدِيُّ أَوْلَىٰ بِالإعْتِبَارِ مِنْ الصَّرُورِيِّ بِخِلَافِ قَوْلِهِ غَدًا؛ لِأَنَّهُ يَقْتَضِي لِاسْتِيعَابَ حَيْثُ وَصَفَهَ بِهَذِهِ الصَّفَةِ مُصَافًا إِلَىٰ جَمِيعِ الْغَدِ، نَظِيرُهُ إِذَا قَالَ وَاللهُ لِأَصُومَنَّ عُمُرِي وَنَظِيرُ الْأَوَّلُ وَاللهُ لِأَصُومَنَّ فِي عُمْرِي وَعَلَىٰ هَذَا الدَّهْرِ وَفِي الدَّهْرِ.

چې غابة البيال **چې** 

مجلافِ مَا إِذَا عَنَىٰ الحُّزَءَ الأَخْيَرَ مِنَ النَّهَارِ ، حَيثُ يَتَعَيَّنُ لِلوَقَوْعِ فِهِ ؛ لأَنَّ التَّغْيِينَ لَقَصْدِيَّ أَوْلَى مِنَ التَّغْيِينِ الضَّروريِّ بِالاعْتِبَارِ ،

بِخِلافِ مَا إِذَا قَالَ: «غَدَّا»؛ لأنَّه يَقْتَضَي الاسْتِيعَابَ؛ لأنَّه وصَفَ المَرُأَةُ مِمِعَةِ الطَّلاقِ مُضَافًا إِلَىٰ حَمِيعِ الغَدِ، فَلا يُصَدُّقُ في يَّةِ آجِرِ النَّهَارِ قَضَاءً، وهذا بِانُ مَا قَالَ صَاحِبُ اللهِدَايَةِ».

وقالَ فخرُ الإسلامِ البَرْدَوِيُّ في قاأصوله »: قان حرفَ الظَّرْفِ إِدا سقَطَ ؛ اتَّصلُ الطَّلاقُ بِالعدِ بِلا واسطةِ ، فيقَعُ في كلَّه ، فيتعيَّنُ أَوَّلُه ، فلا يُصَدَّقُ في التَّاخيرِ ، وإِدا للهُ يسقُطُ حَرفُ الطَّرفِ صارَ مُصافَ إلى حُزءِ مِنهُ مُبْهمٍ ، فتكونُ نيَّتُه بيانًا لِمَا أَبْهمَه ؟ فيصدَّفُ الطَّرفِ صارَ مُصافَ إلى حُزءِ مِنهُ مُبْهمٍ ، فتكونُ نيَّتُه بيانًا لِمَا أَبْهمَه ؟ فيصدَّفُ الطَّرفِ صارَ مُصافَ إلى حُزء مِنهُ مُبْهمٍ ، فتكونُ نيَّتُه بيانًا لِمَا أَبْهمَه ؟ فيصدَّفُ الطَّرفِ صارَ مُصافَ إلى فَخرُ الإسلامِ] - (١): قان صُمْتُ الدَّهرَ : يقعُ على ساعةٍ الأَنْ .

واسْتِدَلُّ الشَّبِخُ أَبُو المُعِينِ لنَّسَفِيُّ ﴿ إِلَّهِ فِي ﴿ الجَامِعِ الكَّبِيرِ ۗ ﴿ ۖ ، فِي الفرْقِ

<sup>(</sup>١) عا بس المعقوفتين؛ ربادة من العالم، وأشار في حاشية العلم إلى كونها وقعتُ في يعص السُّمع

<sup>(</sup>٢) الْفُطُّ البَرْدوي الردَّنث مثل قول الرحل (أنَّ صمتُّ الدهر فعلَيُّ كدا؛ أنه يَقْع على الأبد، وإنَّ صمتُّ في الدهر " يقع على ساعة ١٥ - ينظر " الأصول البردوي، ص/١١٠ ، ١١١ ]

 <sup>(</sup>٣) يعني في قشرح الجامع الكبرة، ولَمَّ كان أبو المعين انسعي قد تصرُف عنى الأصل ينوع من
تغيير، أو ترتيب، أو ريادة .. كما هو دأتُ انقده، في شروحهم .. صحَّ في عُرْف كثيرين بسنةُ الكتاب
إليه، فيقال أقال أبو المعنى في أقالحامع الكبرة، أو في الشرح الجامع الكبيرة وكان المؤلف...

سول هاية البيان ي

س الحائل بقولهم: ٥ حالت ريدًا يوم الحميس، وهي يوم الخميس، قالى: في الأوّ يُنهُمُ اميدادُ المُحاليةِ مِنْ أَوَّلِ اليّوم إلى آجِره، واشتمالُ اليوم بِكُليّتِه عَلَى المُحالية، واشتمالُ اليوم بِكُليّتِه عَلَى المُحالية، واشتمالُ اليوم بِكُليّتِه عَلَى جزء المُحالية، واشتمالُ اليوم بِكُليّتِه عَلَى جزء المُحالية، واشتمالُه بها بحميع أحرابُه إن الدّري، وفي النّاسي يُمُهُمُ وُحودُها في جزء منه وعلى هذا السّنق جَرئ كلامُ أصّحابِنا في الفرّق بين دكر الفي ال وتربيه في كتب الأصول والمُروع ونحو المبسوطة وغيره المنسوطة والمنسوطة والمنسوطة والمنسوطة وغيره المنسوطة والمنسوطة والمنسولة والمنسو

وهي جميع ديث نظر ؛ لأنَّ العدَّ مفعولٌ هِ عَلَىٰ كِلا التَّقديرَيْس، ولا معنى لقرلِهم ؛ إذا كانَ بِواسطة قفي ا ؛ يَكُولُ العَد مُرادًا، أَوْ إِذا كَانَ بِواسطة قفي ا ؛ يَكُولُ العَد مُرادًا، أَوْ إِذا كَانَ بِواسطة قفي ا ؛ يَكُولُ العَد مُرادًا ، أَوْ إِذا كَانَ بِواسطة قفي الحالسة أَيضًا عَدَد مَمُ الحُراء مُرادًا ؛ لأنَّه في الحاليل جَميعًا طَرْف، وامتِدادُ السُجالسة أَيضًا عَد تَرُكِ هُفي، مشوعٌ ، وداكَ مُحرَّدُ ادْعانِ ، لا برُهانَ عليه ؛ لأنَّه قد يكونُ وقد لا يكونُ ، وبالاحتِمالِ لا يثِتُ القطعُ ،

والوجْهُ عِندي أَنْ يُقالَ: إِنَّ الطَّرِفَ لا يَقْتصي الاَسْتِيعات، بأَنْ يَكُون المطروفُ شَاغِلًا للطَّرْفِ بِحميعِ أَجْرائِه، وهُو الأَصْلُ في معنى الطَّرْف، فلَمّا كانَ كَدلِك؛ قُلْمًا إِنَّ الطَّرْف المدُكورَ بِحرف في المُكلُ في الطَّرفيَّةِ مِنَ الطَّرف بدونٍ حرف في الطَّرف في الطَّرف بدونٍ حرف في \* أَمْكلُ في الطَّرفيةِ مِنَ الطَّرف بدونٍ حرف في \* وفي \* وبدليلِ أنّه قد يُتَمْعُ في الطَّرف فيجُرِي مَحْزَىٰ المَفْعولِ بِه ، إذا لَمْ يكُن حرف في \* مَذْكوراً ، كما في قولِه:

#### ويؤمسنا شسهذناه شسكيما وعسابراا

بـــتعمل الأمرين جميعًا عند النقل هنه.

 <sup>(</sup>١) هذا صدرً ثبت من شراهد سيويه المجهوبة، وسليم وعامر قبلتان ينظر ٥٠لكتاب، لسيويه
 (١٧٨/١)، و١٥المعمل، للرمحشري [٨٢/١].

ومراد المؤلف من الشاهد الاستدلان به على حوار إنباد الطَّرَف مَعْمُولًا ؛ على سعة الكلام ۽ ويكون دلك مع إضمار حرَّف الإضافة: «في».

وَلَوْ قَالَ. «أَنْتِ طَالَقٌ أَمْسِ»، وقدُ تزوّجَهَا اليوْمَ؛ لَمْ يَقَعْ شَيْءٌ؛ لأَنه النَّذَ الى حَالَةِ مَعْهُودَةٍ مُنَافِيَة لِمَالِكِيَّةِ الطلاقِ فِيَلْعُو كَمَا إذا قالَ أَنْتِ طَالِقٌ قَالَ أَنْ أُحُلَقَ،....

بحِلافِ ما إِدَّ كَانَ حَرَفُ افِي المَدْكُورُا، حَيثُ لا يَجْرِي مَخَرَىٰ المَعْعُولِ بِهِ اللهِ ، وَهُو عَدَمُ الاسْتِعَابِ فِيما كَانَ أَمْكُنَ فِي الطَّوفِيَّةِ، وَهُو عَدَمُ الاسْتِعابِ فِيما كَانَ أَمْكُنَ فِي الطَّوفِيَّةِ، وَهُو عَدَمُ الاسْتِعابِ فِيما كَانَ أَمْكُنَ فِي الطَّوفِيَّةِ، وَهُو النَّرَادُ لا الكلّ ؛ تَحْقَيقًا مِنْ الطَّرفِ، إلَّا أَنَّ تَعَيِّنَ الحُرْءِ الأُوّلِ ؛ لعدمِ المُعارِسِ، مَجَلافِ ما يُتَمَعُ فِيهِ ، عَلَى الكُلّ مُو المُرادُ ؛ لأنَّ ظَرفِيَّة ليستُ مِقويَّةٍ ؛ لِجَوازِ إِجْرائِهِ مُجْرَىٰ المُعارِبِ ، فَلَمْ يُصَدِّقُ فِي إِرادةِ المُعارِبِ ، فَلَمْ يُصَدَّقُ فِي إِرادةِ المُعارِبِ ، فَلَمْ يُصَدِّقُ فِي إِرادةٍ المُعارِبِ ، فَلَمْ يُصَدِّقُ فِي إِرادةٍ المُعارِبِ ، فَلَمْ يُصَدِّقُ فِي إِرادةٍ المُعارِبِ ، فَلَمْ يُصَدِّقُ فِي إِرادةٍ

اعلَم: أنَّ قولَ الرَّجلَ لامْرأَتِه: «أَلَّ طَالَقٌ فِي رَمَضَانَه ؛ مثلُ م دكرُما في النَّم عن النَّم النَّم عن ا

لخرء قصاءً، وقُد بيُّنا نحو ذلك في شرِّجنا لمؤسوم بـ التَّنبين الله المُ

قُولُه: (وَلَوْ قَالَ: ﴿ أَنَّتَ طَالَقٌ أَمْسِ ﴾ ، وَقَدْ تَزَوَّجَهَا النَّوْمَ ؛ لَمْ يَقَعْ شَيُّهُ ﴾ .

وصورتُها في قالجامِع الصَّغير»؛ قامحمُّدٌ عَن يغْفُوبَ عَن أبي حنيمةً ﷺ؛ يمنُ قالَ لاشراتِه: قالَتِ طالقٌ أمسِه، وإنَّما <sup>")</sup> تزوَّحَها اليوْمَ، قالَ: لا تُطَلَّقُ، وإنْ

١٠٠ ينظر، ١٥ النَّبِين شرح الأخْسِكُتِيَّ المولف [٢/١٥ - ٤٨٦].

<sup>(1)</sup> ينظر الالأصل المعروف بالمبسوطة [٤٨٩/٤] طبعة وزارة الأوقاف الفطرية].

 <sup>(</sup>٣) أشار في حاشية الأصل إلى أنه وقع في بعض النبخ، (وقد) مكان (وإنما)، وهو البثيب في
لمطوع من (الحامع الصغير/ مع شرحه إنافع الكبيرا)، ومثله في النبخه المحطوطة من (الحامع).

ولأمه يُمْكِنُ تَصْحِيحُهُ؛ إخْسَارًا عَنْ عدم النَّكَاحِ أَوْ عَنْ كَوْبِهَا مُطَلَّقَةٌ بِتَطْلِيقِ غَيْرٍ. مِنَ الأَرْوَاجِ.

كَانَ تَرَوَّجُهِ أُوَّلَ مِنْ أَمْسَ ؛ فَهِي طَالَقُ السَّاعَةُ ﴾ ` ، وهي مِنَ الخَوَاصُّ بِهذِه العِمارةِ.

وَذَكُرٌ فِي ۗ الأَصْلِ ٤: ﴿ طَنَّقُتُكِ أَمْسٍ ، وإنَّمَا نَرَوْحَهَا البَّوْمَ الْأَسْ

وإنَّم لَمْ يَقَعِ الطَّلاقُ في الصَّورةِ الأُولى؛ لأنَّه أَصافَ الطَّلاقَ إِلَىٰ زَمَانِ لَمْ يَكُنَّ مَالِكًا فِهِ لِاِيقَاعِه، فَصَارَ ذِكْرُ الطَّلاقِ لَغُوًّا، بَجِلافِ الصَّورةِ الثَّانيةِ، فَإِنَّه أَضَافَ الطَّلاقَ إِلَى زَمَانِ كَانَ فِهِ مَالكُ للإِيقَاعِ، لَكُنَّه وصَفَ الْمَرَّأَةُ بِالطَّلاقِ فِي الْحَالِ مُستندًا إِلَىٰ أَمْس، وهُو يَمَلكُ الإِيقاعَ في الحَالِ ولا بِمُلكُ الإِنْسَادَ، فَلِهذَا ظُلُقَتُ فِي الْحَالِ.

قَالَ الحاكمُ الشَّهِيدُ رَبِيدِ فِي "مَخْتَصَرِ الكَافِي "، "وإنْ قالَ لا مْرَأْتِهِ: " فَدَ طَلَّقُتُكِ فَلَ أَنْ أَتَرَوَّ حَكِ "، فَهُو مَاطِلٌ، وكذَا قِبلَ أَنْ أَتَرَوَّ حَكِ "، فَهُو مَاطِلٌ، وكذَا قِبلَ أَنْ أَرْدَدِي، أَوْ تَحْلَقِي، أَوْ قَبْلَ أَنْ أُولَدَ، أَوْ قَبْلَ أَنْ أُحْنَقَ، وكذَلِك قُولُه: " قَدُ طَلَّقُتُ أَنْ أُولَدَ، أَوْ قَبْلَ أَنْ أُحْنَقَ، وكذَلِك قُولُه: " قَدُ طَلَّقَتُ مِينَ " قَالَ دَلِك، أَمْ مِنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ وَاللهُ عَنْ أَوْ اللهُ اللهُو

قولُه: (ولِآنَهُ يُمْكِنُ نَصْحِيحُهُ؛ إخْبَارًا عَنْ عَدَمُ النَّكَاحِ).

(و) ينظر "فيحمير لكافي» لتحاكم الشهيد [١ ق٨٨ أ. مخطوط مكت فيص الله أصدي \_ تركيا ارقم الحقظ: ٩٦٣]-

الشَّعيرة [ق ١٦ أ محطوط مكنة يعن الله أمدي ـ تركيا (رقم الحفظ ١٩٨٠)]

<sup>(</sup>١) ينظر ١١لجامع الصعير مع شرحه النافع الكبرة [ص ١٩٦]

<sup>(</sup>٢) يبعر الأصل لمعروف بالمسبوطة [٤٨٦] طبعة وزارة لأوقاف الفطرية]

 <sup>(</sup>٣) وقع بالأصل احبث والمتسوس اصاء واغا، واعا، وارا وهو الواقع أيضاً في المحصر الكافي المحاكم لشهيد [١ ق٨٨ أ محطوط مكت بيص الله أصدي دركيا رقم الحصط ١٩٣١]
 (٤) ينظر المحصر لكافي التحاكم الشهيد [١ ق٨٨ أ محطوط مكت فيص الله أصدي دتركا رقم

وَلَوْ تَزَوَّجَهَا أُوَّلَ مِنْ أَمْسِ وَقَعَ السَّاعَة؛ لأنه ما أَسْنَدَهُ إلى [١٦٠ خالَةٍ مُنَاقِيَةٍ وَلَا يُمْكِنُ تَصْحِيحُهُ إِخْبَارًا أَيْضًا فَكَانَ إِنْشَاءًا والإِنْشَاءُ في الماضي إنشاهٌ في الحَالِ فَيَقَمُّ السَّاعَة.

وَلَوْ قَالَ. أَنْتِ طَالِقٌ قَبُلَ أَنْ أَتَزَوَّجَكِ؛ لَمْ يَفَعْ شَيْءٌ؛ لِأَنَّهُ أَسْنَدَهُ إِلَىٰ

بيائه: أنَّ حقيقة قولِه: «أنتِ طَالقَّ»؛ إخْبَارٌ، وإنَّمَا يُجْعَلُ إنشاءً، إِدَا تَعَذَّرَ إسسم العملُ بحقيقتِه، وقَد أَمْكَنَ ذلِكَ في قولِه: «أنتِ طَالقٌ أَمْسِ»؛ فيما إِدَا تَروَّجَهَا اليومَ، فإنَّهَا كَانَتْ أَمْسِ حَالَيةٌ عَن قَيْدِ النَّكَاحِ، فَيُجْعَلُ إِخْبَارًا عَلَى مَعْنَى أَنْكِ مَا كَنْتِ في قَيْدِ يَكُحي أَمْسٍ، أَوْ كَنْتِ طَالقًا أَمْسِ نَقَطْليقٍ غَيْرِي مِن زَوْجِكِ الأَوَّلِ.

قولُه: (وَلَا يُمْكِنُ تَصْحِيحُهُ إِخْبَارًا)، أيْ. عَن عَدَمِ النَّكَاحِ أَمْسِ؛ لأَنَّه كَانَّ تَرَوَّجَهَا أُوَّلَ مِنْ أَمْسِ، فَلَمَّا لَمْ يُمْكِنْ تَصْحِيحُه إِخْبَارًا؛ جُعِلَ إِنشَاءً، وهُو إِيجابُ أَمْرٍ لَمْ يَكُنْ، والإِيجابُ في الماصي إِيجابٌ في الحالِ، فتَكُونُ طالقًا في الحالِ.

قولُه: (وَلَوْ قَالَ. أَنْتِ طَالِقٌ قَبْلَ أَنْ أَتَزَوَّجَكِ؛ لَمْ يَقَعْ شَيْءٌ)، وهلِه مِن مَسَائِلِ اللَّجَامِعِ الصَّغيرِ اللَّانَّ ، وذاكَ لأنَّهُ أَضَافَ الطَّلاقِ إِلَىٰ زَمَانٍ مُنَافِ لِلطَّلاقِ؛ لأنَّه لا وُجودَ لِلطَّلاقِ قبلَ النَّكاحِ، فَلا يقُعُ.

وذَكَرَ في الجامع الكبير؟ (\*\* ثلاث مسائِلَ يَلَيْقُ دِكْرُهَا بِهِدَا المَوْضِعِ: الأولى: قولُه: أنتِ طالقٌ إِذَا تَزَوَّجَتُكِ؟ قبلَ أَنْ أَتَزَوَّجَكِ.

والنَّانيةُ: أَنْ يَجْعَلَ كَلِمةَ القَلَّ مَتُوسُطَةً ؛ فَيقُولُ: الْأَسَبِ طَالَقٌ قَبَلَ أَنْ أَرَوَّ جَلُكِ اللهِ عَلَى اللهِ مَتُوسُطَةً ؛ فيقُولُ: اللهِ عَلَى اللهُ قَبَلَ اللهُ الرَّجَكِ (٣) ، إذا تَروَّ خُتُكِ ١٠

<sup>(</sup>١) ينظر ﴿ لجامع الصغير مع شرحه النافع الكبيرة [ص/١٩٦]

<sup>(</sup>٢) يتظر: ١٥١لجامع الكبيرة لمحمد بن الحسن [ص/١٨١].

<sup>(</sup>٣) وقع بالأصل؛ (أروحت؛ والمثبت من الدال واعال واما، وارا

حَالَةٍ مُنَافِيَةٍ فَصَارَ كَمَا إِذَا قَالَ طَلَّقْتُكِ وَأَنَا صَبِيٍّ أَوْ نَائِمٌ أَوْ يُصَحَّحُ إِخْبَارًا

والثالثةُ أَنْ مَدَّمَ كَلِمهُ «إِدا»؛ فَيَقُولُ: إِدا تَرَوَّحْتُكِ؛ فأنتِ طالقٌ قَـلَ أَنْ أَتَرَوَّجَكِ،

فَفِي الفَصْلَيْنِ المُتقدُّمَيْنِ. بَعَعُ الطَّلاقُ عَندَ وَّحودِ التَّزَوَّجِ بِالاتَّمَاقِ، وكدا في الفَصلِ الثَّالثِ عَندَ أَنِي يُوسُفَ

وقالَ أَبو حنيفةَ ومحمَّدٌ: لا مَعُولًا).

والأصْلُ فيهِ: أَنَّ الطَّلاقَ إِدا أُصِيفَ إلىٰ وقتيْنِ: أحدُّهُما بِقْلُه ، والآحَرُ لا يقبلُه ؛ صحَّ ما يقبلُه وبطَلَ ما لا يقبلُه ، وأنَّ الآحرَ ينسخُ ما قبلُه .

بِيانُهُ ۚ أَنَّ كَلِمَةَ «قَمَلِ» طَرْفُ زِمادٍ أَنصًا ، فالحِهِهُ الأُولَى لا تَقَمَّلُ الطَّلاقَ، والثّانيةُ [٢٠٨٠هـم] تقبلُه، فأُصِيفَ إليْها.

ولهُما: الفرقُ بينَ الفصلِ القالِثِ والأوَّلَننِ؛ وهُو أَنَّ في الفصلِ القَالِثِ والأُوَّلَننِ؛ وهُو أَنَّ في الفصلِ القَالِثِ ترجَّحَتْ جِهةُ الشَّرطِ؛ بِدليلِ ذِكْرِ الفاءِ في الجَزَءِ المُعلَّقِ بِالشَّرطِ، كالمنَحَّرِ عندَ رُحودِه، فصارَ كأنَّه قالَ عِندَ التَّروَّجِ: الأَنتِ طالقُ قبلَ أَنْ أَتروَّحَثِ، ؛ فَلا يعمُ ، أَوْ لا رَحودِه، فصارَ كأنَّه قالَ عِندَ التَّروَّجِ: الأَنتِ طالقُ قبلَ أَنْ أَتروَّحَثِ، ؛ فَلا يعمُ ، أَوْ لاَنَّ الآجِرَ وهُو الإصافةُ إلى القبلَ النَّرَ النَّحَ الأَوَّلَ (٢) ، فافهَمُ

وذَكَرَ في بغضِ نُسَخِ «الجامِع الكَبير»(٣) ولوْ قالَ لامْرأْتِه ﴿إِنَّ دَخَلْتِ الدَّارُ فأستِ طالقٌ قبل ذيك»؛ لَمْ يَفَعْ حتَّى تَذْخَلَ؛ لأنَّه علَّقَ بِالدُّحولِ طَلاقًا قبلَه، فأمُكنه الإيقاعُ قبلَ الدُّخولِ، فضعَّ تُعْليقُه بِالدُّخولِ.

قولُه: (أَوْ يُصَحَّحُ إِخْبَرًا) ، يعْني: يُجْعَلُ قولُه . «أنتِ طالقٌ الإجبارًا عَن عدّم

<sup>(</sup>١) منظر: ( فتح نقدير؟ لابن الهمام [٣٥/٤] ، الابحر الرائق؟ [٣٩٠/٣]

<sup>(</sup>٣) وقع بالأصل. والأولى؛ والمثب من، الفياء والع، والماء والره

<sup>(</sup>٣) ينظر: (الجامع الكبيرة لمحمد بن الحسن [ص/١٨١].

عَلَىٰ مَا ذَكَرُناهُ.

وَلَوْ قَالَ: «أَنْتِ طَالِنٌ مَا لَمْ أَطَلَقَكِ، أَوْ مَنَىٰ لَمْ أَطَلَقْكِ، أَوْ مَنَى ما لَمْ أَطَلَقْكِ وَمَانِ خَالِ عَى التَّطْلِيقِ أَطَلَقْكِ »، وَسَكَتَ وَ طَلَقَتْ وَ لِأَنَّهُ أَصَافَ الطَّلَاقَ إِلَىٰ زَمَانِ خَالِ عَى التَّطْلِيقِ وَقَدْ وُجِدَ حَيْثُ صَكَتَ وَهَذَا وَ لِأَنَّ كَلِمَةَ مَنَىٰ وَمُنَيَّمًا صَرِيحٌ فِي الْوَقْتِ لِإِنَّهُمَا مِنْ ظُرُوفِ الزَّمَانِ وَكَذَا كَلِمَةً مَا قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ: ﴿ مَا دُمْتُ حَيَّا ﴾ [مزم ١٦] أَيْ وَقْتِ الْحَيَاةِ .

النَّكَاحِ قَبَلَ النَّرَوَّجِ في قولِه: «أَنتِ طَالَقٌ قَبَلَ أَنُّ أَنزَوَّجِكِ»؛ لأنَّ حقيقةَ الصّيغةِ للإِخْبَارِ ، وقَد أَمْكَنَ العملُّ بِها، فلا تُجْعَلُ إنشاءً.

قولُه: (عَلَىٰ مَا دَكَرُنَاهُ)، إِشَارَةٌ إِلَىٰ قولِه: (الْأَنَّهُ يُمْكِنُ تَصْحِيحُهُ؛ إخْبَارًا عَنْ عَدَمِ النَّكَاحِ، أَوْ عَنْ كَوْنِهَا مُطَلَّقَةً بِتَطْلِيقِ غَيْرِهِ مِنَ الْأَرُونِجِ).

قولُه: (وَلَوْ قَالَ \* الَّذِّتِ طَالِقٌ مَا لَمُ أُطَلَقُكِ. أَوْ مَثَىٰ لَمُ أُطَلَقُكِ، أَوْ مَثَىٰ مَا لَمْ أُطلَقُكِ»، وَسَكَتَ؛ طُلَقَتْ)، وهدِه مُعَادةُ اللجامِع الصَّغير»، وذاكَ لأنَّه أَصافَ الطلاقَ إلىٰ وقْتٍ خالٍ عنِ التَّطليقِ، رقَد رُجِدَ ذلكَ حينَ سكَتَ، فيقَعُ

أمَّا دلالةُ «متى» عَلَىٰ الوقْتِ فظاهرةٌ ؛ لأنَّها مِن طُروفِ الزَّمانِ ، وكَذا «ما» يُرادُ بِها لوقْتُ ، كما في قولِه تَعالى: ﴿مَا دُمْتُ حَيًّا ﴾ [مريم: ٣١]، أيُ: وفْتَ الحياةِ.

وإنَّما قَبَّدَ بِقُولِهِ: (وَسَكَتَ)؛ لأنَّه إِذَا قَالَ مُؤْصُولًا: ﴿أَسِ طَالَقُ ﴾؛ عُقيبً قُولِه: أَسَ طَالَقٌ مَتَى مَا لَمْ أُطَلَّقُتُ ؛ يَبَرُّ في يَمينِه ·

ولِهِذَا قَالَ فِي الشَّرْحِ الطَّحَاوِيُّ النَّانَ لَوْ قَالَ: النَّتِ طَالَقُ ثَلاثًا [٣/٣٠٨/٠] ما لَمُ أُطَنَقُكِ ١٤ ، ثمَّ قَال: النَّتِ طَالَقُ ١٩ ، مؤصولًا بِكلامِه، قَالَ أَصْحَابُنَا: وقَعَتْ تطليقةً وترَّ فِي يَمِينِه

<sup>(</sup>١) ينظر الشرح محتصر الطحاري، للأشييجابي [ق٢١٨].

🚓 غالة البنال 🍣

وقالَ زُفَرُ: تقَعُ [١٠٠٠،١] ثلاثُ مَطْليقتِ.

وقالَ الحاكمُ الشهيدُ في «مختَصَر الكافي»: «وهذا اسبِحْسانٌ، والقياسُ: أَن يفعَ عليْهِ ثلاثُ تَطْليقاتٍ حينَ سكَتَ فيما بينَ فَراغِه مِن يميه إِلَىٰ قولِه: أنتِ طائقٌ»(١).

وقالَ الحاكِمُ الشَّهيدُ أيضًا: «وإنَّ قالَ: «أنتِ طالقٌ حينَ لَمْ أُطَلَّقُكِ» ـ ولا نَيَّةَ لَه ـ فهي طالقٌ حينَ سكَتَ، (٢).

وكدليك قولُه: «زمانَ لَمْ أُطَلَّقْكِ، وحدتُ لَمْ أُطَلَّقْكِ، [ويومَ لَمْ أُطَلَّقْكِ»](٣).

وإنْ قالَ: «زمانَ لا أُطَلَّنُكِ، أَوْ حَيْنَ لا أُطَلِّقُكِ»؛ لَمْ تُطَنَّقُ حَتَّىٰ تَمضِيَ سَتَّةُ أَشْهُرٍ، وذلِكَ لأنَّ «لَمْ» مؤصوعٌ لِعلْبِ المُضارعِ ماضيًا ونفْيِه، (وَقَدْ وُجِدَ) زمانٌ لَمْ يُطلَقُها فيهِ؛ فوقعَ الطَّلاقُ، و(حَيْثُ): عبارةٌ عنِ لمَكانِ، فكَمْ مِن مكانِ لَمْ يُصلَقُها فيهِ؛ فوُجِدَ شرَّطُ الطَّلاقِ

وكلِمةُ ﴿ لا ﴾ لِلاستِقْبالِ ، فإنْ لَمْ تكُنْ لَه نيَّةٌ ؛ لا يقَعُ لِلحالِ ،

وإنَّما يُرادُ سنَّةُ أشهُرٍ ؛ لأنَّه أَوْسطُ استِعْمالِ اللحيسِ ا ؛ إذْ يُرادُ بِه السَّعةُ ، كما في قولِه تَعالَى: ﴿ عِينَ تُعَشُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ ﴾ [اروم، ١٧] ، ويُرادُ بِه سنَّةُ أَشهُرٍ ، كما في قولِه تَعالَى: ﴿ تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ عِينٍ ﴾ [ايراهم ٢٥] ، ويُرادُ بِه أربعونَ سَنةً ؛ كفولِه تَعالَى: ﴿ عِينَ بِنَ الدَّقَرِ ﴾ [الاسال ١] .

 <sup>(</sup>۱) ينظر المحتضر «كافي» للحاكم لشهيد [۱/ق۸۸/أ/ محطوط مكته فيض غله أهدي د تركيه, رقم النجلط، ۹۲۲]

 <sup>(</sup>٦) ينظر «مخلصَر الكامي» للحاكم لشهيد [١١ر٥٨٨، أمخطوط مكتبة بيص الله أهدي \_ تركي، رقم الحلط: ٩٢٦]

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوطتين: ريادة من: الفاء والعاء والماء والراء،

## وَلَوْ قَالَ: ﴿ أَنْتِ طَالِقٌ إِنَّ لَمْ أُطَلَّقَكِ ﴾ ؛ لَمْ تُطَلَّقْ حَنَّىٰ يَمُوتَ ؛ لأنَّ العَدَمَ

والزَّمانُ كالجيرِ، لأنَّهُما مي الاستِعْمالِ سَواءٌ. يُقالُ: ما لقيتُكَ مُندُ زمالٍ، كما يُقالُ: ما لقبتُكَ مندُ جِسٍ، وقد ذكرُنا هذِه المَسائِلَ؛ تَكثيرًا لِلفائِدةِ، وإنْ لَمْ يذُكُرُها صاحبٌ «الهِدابة».

قولُه: (وَلَوْ قَالَ: «أَنْتِ طَائِقٌ إِنْ لَمْ أُطَلَقْكِ»؛ لَمْ تُطَلَّقُ حَنَّى يَمُوتَ)، وهمدِه مُعادةُ «الجامِع الصَّغير» أَبضًا ( )، أيْ: لَمْ تُطَنَّقِ المَراْةُ حَنَّىٰ يَمُوتَ الرجلُ، فإذا ماتَ؛ طُلُقَتْ.

قَالَ الحاكِمُ النَّمهِيدُ في «الكافي»: «وقعَ الطَّلاقُ عبيْها قبلَ المَوتِ بِقبيلٍ» ثمَّ قالَ: «ولبسَ في هدا القليلِ حَدُّ معُروفٌ »(٢).

وقالَ في «شرَح الطَّحَاوِيُّ» بقعُ قبلَ موتِه [٣/٥ ٢٥/١] بِلا فصْلٍ، كما في قولِه: وَأَنتِ طَالَقٌ إِنْ لَمْ أَدْخَلِ الدَّارَ<sup>٣)</sup>

وَجْهُ ذَلِكَ أَنَّهُ عَنِّقَ الطَّلَاقَ بِعِدَمِ التَّطليقِ، وَعَدَمُ التَّطليقِ ـ وَهُو شَرْطُ وُقَوعِ الطَّلاقِ ـ لا يَتَحَقَّقُ إلَّا باليأسِ عنِ الحَيَّةِ، كما في قَرلِه: ﴿إِنْ لَمْ أَدْخُلِ الدَّارَ ﴾ فانتِ طلقٌ ، أَوْ إِنْ [لَمْ] (٤) آتِ البَصْرةَ » ، فلَمَّا النهي إلى الموتِ ؛ حصَلَ الشَّرطُ بالنِي طلقٌ ، أَوْ إِنْ إِلَى المحلُّ قابلُ لملْكِ باقٍ ؛ فوقَعَ الطَّلاقُ ، ولمْ يذكرُ بالنِّاسِ ، والمحلُّ قابلُ لملْكِ باقٍ ؛ فوقَعَ الطَّلاقُ ، ولمْ يذكرُ في «الأَصْل» : ﴿ مُوتَهَ الطَّلاقُ ، ولمْ يذكرُ في «الأَصْل» : ﴿ مُوتَهَ الصَّغِيرِ » موتَ المرَّاةِ ، قالَ في «الأَصْل» : ﴿ مُوتَهَا كموتِه ﴾ (٥٠) .

<sup>( )</sup> بمصر: «الجامع الصعير/ مع شرحه النافع الكبير؛ [ص/١٩٦]

 <sup>(</sup>١) يبعر: المجتمر الكاني، بلحاكم الشهيد [١/ق٨٨/أ/ مخطوط مكتة فيص الله أصدي ــ تركيا/ رقم الجفط، ٩٢٢]

<sup>(</sup>٣) ينظر. الشرح محتصر الطحاوي، للأسْبِيجَائِ [ق٢٢٨].

 <sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين: زيادة من: الف، والغه، والم، والرا،

 <sup>(</sup>٥) ينظر: 8 الأصال/ المعروف بالمبسوط؛ [٤٨٦/٤] طبعة وراره الأوقاف لقطرية].

لا يَنَحَقَّقُ إلا باليَأْسِ عَنِ الحياةِ وهُو الشَّرُطُ كَمَا في قولِه إنْ لَمْ آتِ اليَصْرَةُ ومَوْثُهَا بَمَنْرِلَةَ مَوْنِهِ هُو الصّحيحُ

حي- عان النبال ين€~

وأشار صاحبُ الهداية القويه: (هُو الصَّحِيحُ) إِلَى روايةِ الأَصَّل الله

واحترزَ بِه عن رِوايةِ اللَّوادِرِ»، لكِن لا ميراتَ لِلزَّوحِ منْها أَصلًا ؟ لأنَّه وقعَ الفُرْفَةُ سِنَهُما قَلَ مؤتِ المرَّاةِ ، بِإِيفَاعِ الطَّلاقِ عليْها ، أَمَّا إِذَا مَاتَ الزَّوحُ أُوَّلًا ؛ فلَها الميراثُ إِنْ كَانَتُ مَدْخُولَةً بِحَكُم الفِرَارِ ، وإنْ لَمْ تَكُنُ مَدْخُولَةً فَلا ميراتَ لَها أَيصًا ، لأَنْ امرأَةُ العارِّ نِنَم تَرِثُ إِذَا كَانَتِ العِدَّةُ بَاقِيةً وقُتَ المؤتِ ، ولا عدَّةً عَلَىٰ عَيرِ المدخولِ في لطَّلاقِ .

ويفَلَ شَمِسُ الأَنْمَةِ السَّرَحْسِيُّ اللَّهُ فِي الشَّرِحِ الكَافِي» لِلحَاكِمِ الشَّهِيدِ غَن النَّوادِرِ وقَالَ ('': «لَا يقُعُ الطَّلاقُ بِموتِها؛ لأَنَّه قادرٌ عَلَىٰ أَن يُطلَّقُها مَا لَمُ تُمُتُ، وإنَّمَا عَخَزَ بِموتِها، فلوْ وقَعَ الطَّلاقُ ('' لوقعَ بعدَ الموتِ، وهُو نظيرُ قولِه إِنْ لَمْ آتِ البصرةَ.

وجْهُ ظاهِرِ الرَّوابِةِ: أَنَّ الإِيقَاعَ حَكْمُهُ لُوقُوعُ ، وقَد تَحقُّقَ العَجْزُ عَن الإِيقَاعِ قُبُيْلَ مُوتِهَا ؛ لأَنَّهُ لا يعفُّهُ الوقوعُ ، كما لؤ قالَ النَّتِ طالقٌ مع مُوتِكِ اللهُ ويقعُ الطَّلاقُ المُعلَّقُ قُيْلَ مُوتِها بِلا قصل اللهُ الوقوع اللهُ القدِّرَ مِنَ الرَّمَانِ صَالِحٌ لِوقوعِ اللهَ ١٠ م ١٠ م المُعلَّقِ ؛ لا ستِعْمائِه عن التَّكثُم ؛ فيقَعُ لِوجودِ لشَّرطِ حالَ قيامِ المِلْثِ وبقاءِ المَحلُّ المُعلَّقِ ؛ لا ستِعْمائِه عن التَّكثُم ؛ فيقعُ لِوجودِ لشَّرطِ حالَ قيامِ المِلْثِ وبقاءِ المَحلُّ أَوهِ عَلَى المَدَّمُ هُو الشَّرطُ ، أَيْ عَدَمُ التَّطليقِ هُو شَرْطُ وُوءِ عَلَى قَولُهُ . (وهُو الشَّرطُ ) ، أَي : العدَّمُ هُو الشَّرطُ ، أَيْ عدَمُ التَّطليقِ هُو شَرْطُ وُوءِ ع

قولُه. (وهُو الشَّرُطُ)، أي: العدَّمُ هُو الشَّرطُ، أيْ عدَّمُ التَّطليوِ هُو شرُطُ وُوعِ الطَّلاق.

قولُه (هُوَ الصَّجيحُ) اخْترازٌ عنْ روايةِ ١٥لنُّوادِر».

<sup>(،)</sup> جاه في حاشية الما الذي في قوله: أنت طائق إن لم أطلقتُ،

<sup>(</sup>٢) جاء في حاشه (٦) (أي: لا يقع الطلاق بموثها)،

<sup>(</sup>٢) ببطر «لشبوط» بلشرخسيّ [١١١٦]

ربو قال، «أنت طالقٌ إدا لمْ أُطلَقُك، أو إذا ما لمْ أُطلَقَك»، لمْ تُطلَقُ حيى يمُوت عند أبي حبيفة ي وقالا: تُطلَقُ حيى سكت،

**ب**يان ځابه لبيان ځ

قولُه: (ولَوْ قَالَ ﴿ أَلَتِ طَالِقٌ إِذَا لَمْ أَطَلَقُكَ ، أَوْ إِذَا مَا لَمْ أَطَلَقُكِ ۗ ؛ لَمْ تُطلَقُ حَتَى بِمُوتَ عَلَد أَنِي حَبِيفَة إِنْ

، ١٠١٠ وقالاً تُطَنَّقُ حين سكَتْ)، وهذه مُعادةً «الحامع الصَّغير» أيصاً ( )

اعلَمْ: أنَّ هذا الجلاف إذا لَمْ تكُنْ لَه بيَّةٌ ، أمَّا إذا نَوى الشَّرطَ قلا يقَعُ الطَّلاقُ إِلَا بموتِ أَحدِهِما بالأَنْفاقِ ، كما في «إنْ»، وإذا نوى الوقت \_ أعنى: معنى: قمنى السَّيّ السَّلاق حين سكَتَ بالاتّماقِ أيضٌ ، كما في «منى» ، فإذا مات ولَمْ بُطَلَقْها ؛ طُلَقتُ في الجر حُره مِن أَجْزاء حييه في الحينِ الذي لو آثرَ أنْ يُطَلَقَها فيهِ فطّغه عنه الموتُ . كذا قالَ الطّحَاوِيُّ في «مختَصَره» (\*).

وَجُهُ قُولِهِما، أَنَّ الإِدَاءَ لا يُجارَئ بِها \_ وهُو مَذُهبُ نُحَاةِ لَبَصرةِ \_ إِلَّا فِي الشَّعرِ، لأَنَّ حقَّ ما يُجازَئ بِه أَنْ يَكُونَ مِبْهِماً، لا يُدُرَئ أيكونُ أَمُ لا ؟ وداكَ لأنَّ الشَّعرَطَ مَعْدُومٌ عَلَى خَطَرِ الوُجودِ، والإِدَاءَ اسْتُعْمِلَ " َ فِي لأُمورِ الواحِمةِ الوُحودِ وما عُلِمَ أَنَّهُ كَائِنٌ لا مَحَالَةً ، كَقُولِهِم: إِذَا طلقتِ الشَّمَسُ خَرِجْتُ ، وإِذَا أُذِّنَ لِلصلاةِ وَمَا عَلَمْ أَنَّهُ كَائِنٌ لا مَحَالَةً ، كَقُولِهِم: إِذَا طلقتِ الشَّمَسُ خَرِجْتُ ، وإِذَا أُذِّنَ لِلصلاةِ فَمَنْ ؛ أَلا تَوَى إِلَى قُولِهِ تَعَالَى: ﴿ إِنَا ٱلشَّنَالُ كُورَتُ ﴾ [عكوبر ١] . وهُ إِذَا ٱلشَّمَانَ فَولِهُ مَنْ اللهُ مَحَالَةً ؛ وأَلا تَوَى إِلَى قُولِ الشَّعَرَانَ ﴾ والمنا ويه حظر ، بَل هُو كَائنٌ لا مَحَالَةً ؛ وأَلا ترَى إلى قُولِ الشَّاعِرُ ( ):

 <sup>(</sup>۱) پنظر، ﴿ لَجَامِع لَصْعِيرِ / مِع شَرِحَه لَـابِع الكِيرِ ٤ [ص/١٩٧] وينظر؛ فتح لقدير بلكمال بن انهمام
 (٤) باشبيه عنى مشكلاب انهدية (١٣١٥/٣) ، لمانة شرح الهداية (٣٢٦/٥)

<sup>(</sup>١) ينظر: المختصر العنجاري، [من/٢٠٢].

 <sup>(</sup>٣) ني: (ف) روغ ) روزا: (يُشَخَمَلُ ).

<sup>(</sup>٤) مُحَلَفٌ في مغيبه على أقوال كشرة قال الله الكليميِّ" هو لحريٌّ بن صحرة وقال مبسومه؛ هو لرحُل.

🚓 عابة ليان 🤧

وإِذَا تَكْسُونُ كَرِيهَــةً أُدْعَــى لَهَــا ﴿ وَإِذَا يُحَـاسُ الحَـيْسُ يُـدْعَىٰ جُنْـدَبُ

حيث لَمْ يَخْرِمْ بِهَا الْفِعلَ المُصارِعَ، فلُو كَانَ يُجَازَئ بِهَا كَمَا فِي كَلِمَةِ ١٤٥٩ اللهُ ١٤٥٥ لِخُرمه، ولِهِدا إِذَا قُلُ بَهِ ١٤٥ سُنْتِ عالتِ طالقُ ٤ لا يحرجُ الأمرُ مِن يدِها بِالقِبامِ الخرمه، ولِهِدا إِذَا قُلُ بَهِ ١٥٥ سُنْتِ عالتِ طالقُ ٤ لا يحرجُ الأمرُ مِن يدِها بِالقِبامِ المُحرمه، ولهدا إذا قُلُ بَهِ عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُولِي اللهُ عَلَى الله

ووخه قول أبي حَبِفة إلى المُستقبل الله قد يُجازَئ بِها، وهُو مذّهبُ الهَلِ الكوفِ، كالكِسائيِّ والفَرِّ بِاللهِ بِدبِلِ اللهِ تَلِي الفعل، إمَّا لماضي أو المُستقبلُ فتنفُلُ معى الماضي إلى المُستقبل، وتَجْزِمُ الفعلَ المضارعَ، ويدخلُ في جوابِها الفاء، كما في هإلَا، ولِهذا إذا قالَ. «إذا طلقتِ الشمسُ حرجْتُ، ؛ يَكُونُ معناهُ الاستقالُ، واحتحَ العَرَّ عُلِيكِ نقولِ الشَّاعِرِ ("):

واسْتَغْنَ مَا أَغْنَاكُ وَبُلْكَ بِالغِنَى ﴿ وَإِذَا تُصِلِبُكَ خَصَاصَةً فَتَجَمَّلِ ﴾ واسْتغْن مَا أَغْنَاكُ وَبُلُكَ بِالغِنَى ﴿ وَإِذَا تُصِلُكُ ، وَدَخَلَ فِي حَوَابِهَا الْفَاءُ فِي قَوْلِهِ: «فَتَجَمَّلِ» ، يغني حزَمَتُ وإدا القاء في قولِه: «فَتَجَمَّلِ» ،

بن مدُّحج وقال الله الأعرابيّ عو لرحُل مِن بني عبد شاة قبل الإسلام بحمس مائة سنة يحاطِب
أبوته وأهده ، وكانوا تؤثر ون عنه أحاه خُديًا وقال الأمدي: هو لابن أحمر من بني الحارث بن مرّة
بن عبد ساة - وقبل عبر دلك ، سظر " اشرح شواهد المعنية للسبوطي [ ٩٢١/٣] ، والخرابة الأدب للعدادي [ ٣٨/٢] ، والدس سمط اللآلي في شرح أمالي القابية للميمني [ ٣٨/٢] ومرادُ المؤلف مِن الشاهد الاستدلال به على كون (إداة لا يُجارَى بها ، حسث ثمّ بُخرم المعلُّ بعدها
في البيت ،

 <sup>(</sup>١) سطر: «العرق بين «إدا» وفإن» على هذا الوجه مذكور في «أصوب قحر الإسلام رضية وسطر
 (١) مطر: «العرق بين «إدا» وقول» على هذا الوجه مذكور في «أصول البزدوي» إص/١١٤]

<sup>(</sup>١) هو عبد العيس بن حفاف البرجعيّ، وقيل، بل حارثه بن بدر العدّييّ ينظر اللمعصليات؛ للمفصل المعصل المعصل المعصل [٣٨٥/٣] ، والشرح شواهد المعني؛ للسيوطي [٣٧١/١] ومرادٌ المؤلف بن الشاهد الاستدلال به على كون اإذا! قد تأتي للمُحاراه؛ بمعنى الشرطية، حدث يُجرّم بها العملُ بعلها كما في البيث

### لِأَنَّ كَلِمَةً إِدَا لِلْوَقْتِ قَالِ اللهُ تَعَالَىٰ: ﴿ إِنَا ٱلشَّمْسُ كُورَتِ ﴾ [التَخوير: ١]

هَلَمَّا كَانَتُ ﴿إِذَا ﴾ يُجارَئ بِهَا ؛ قُلْمَا عَندُ عَدَمِ النَّيَّةِ: إِنْ خُمِلَ عَلَى الشَّرطِ لا تُطَلَّقُ حَتَّىٰ يموتَ أَحَدُهما ، وإِنْ حُمِلَ عَلَى الوقْتِ تُطَلَّقُ حينَ سَكَتَ ، فوقَعَ الشَّكُ في وُقوعِ الطَّلاقِ ، فَلا يقَعُ بِالشَّكُ مَا لَمْ يُوجَدِ الْيَقِينُ .

وكذلِك نَقولُ في المَشيئةِ؛ لأنَّا إنْ حَعَلْنا "إِذَا" بَمَعْنَىٰ "إِنَّ يَخْرِحُ الأَمْرُ مِن يَدِهَا، وإنْ جَعَلْنَاهَا مَعْنَىٰ "مَتَىٰ" لا يَخْرِجُ، وكَانَ الأَمْرُ بَيْدِهَا بَيْقَيْنِ، فَلا يَخْرِجُ بِالشَّكِّ.

والبيتُ: لعبدِ قَيْسِ بنِ خَفَافُو (١) ، وما قبلَه '

أَجُبَيْ لُ (') إِنَّ أَبَاكَ كَارِبُ يَوْمِهِ ﴿ فَإِذَا دُعِيتَ إِلَى المَكَارِمِ فَاعْجَلِ اللهُ فَاتَّقِ اللهُ فَالَى اللهُ لَا اللّهُ مَا لَى اللهُ فَالَى اللهُ اللّهُ مَالِي اللهُ فَالَى اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

قَالَ القُتَبِيُّ: ﴿ قَالَ أَبِو عُنَيْدَةَ: تُكَوَّرُ ، أَيْ: تُنَفُّ كَمَا تُكُوَّرُ الْعَمَامَةُ ، وقَالَ بعضُ المُفسِّرِينَ . ﴿ كُوِّرَتِ ﴾ ، أَيْ: ذَهَبَ ضَوْءُها» (١٠) .

<sup>(</sup>١) وقع بالأصل «جمان» والعثبت من العدا، واعا، واعا، وارا».
وهو عبد فيس بن حفاف البرجميّ، أحد بني عَثرو بن حنظله، شاعر تمييني حاهلِيّ، وهو بن شمراء فالمفصديات، ينظر، الأعاني، لأبي اعرح الأصفهاني [٣٩٢١٨]، واشرح شواهد معمي، للسيوطي [٢٧١/١].

 <sup>(</sup>٧) في معض المصادر «أَنْيُّ ينظر، اشرح ديوال لمتنبي، للعكبري [١٠٩/١]، و(لسال العرب)
 لابن منظور [٧١٢/١] مادة: كرب].

 <sup>(¬)</sup> ينظر: «المغضليات» للمفضل الضبي [ص/٢٨٤].

<sup>(</sup>٤) ينطر: «غرب القرآن» لابن قية [ص/٢١٥]

وقال وإدا تكون كربهه أدّعى لها . . وإدا يُخَاسُ الْخَيْسِ يُلْعَى جُلدُّتُ مَصَارِ بَمَنْزِلَةَ مِنْيُ وَمَتَىٰ مَا وَلَهُدَا لَوْ قَالَ لَامْرَأَتِهِ أَلْتَ طَالِقٌ إِذَا شِئْتُ لَا يَخْرُخُ فَصَارِ بَمَنْزِلَةَ مَنَىٰ وَمَتَىٰ مَا وَلَهُدَا لَوْ قَالَ لَامْرَأَتِهِ أَلْتَ طَالِقٌ إِذَا شِئْتُ لَا يَخْرُخُ فَصَارِ بَمَنْزِلَةُ مَنَىٰ شِئْتُ وَلِأَبِي حَبِيعَة فِي قَوْلِهُ مَنَىٰ شِئْتُ وَلِأَبِي حَبِيعَة فِي اللهِ مَنْ يَدُهُ مِنْ الْمَخْلِسِ كُمَ فِي قَوْلِهُ مَنَىٰ شِئْتُ وَلِأَبِي حَبِيعَة فِي اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ

قُولُه: (وَاذَا نَكُولُ كُرِبِهِةً). ، إِنِيُ احرِه، قَيلَ: إِنَّهُ لِالْنِ أَخْمَرُ<sup>(١)</sup>، وقبِي لَحْرِيُّ بْنَ ضَمْرَةً.

قال صاحبُ «ديوان الأدب»: ﴿ لَكَرِيهةُ: اسمٌ لِشدَّةِ البَأْسِ فِي الْحَرْبِ» '' ويُقالُ لِلسَّيفِ: نُو الكَرِيهةِ (٣).

وقال في ٣ - ٢٠٠ م الجنهرة»: «الخَيْسُ مَعْرُوفٌ: نَمْرٌ يُخْلَطُ نَسَمْنِ وأَقِطِ، ثمَّ يُدْلَكُ حنَّى يختلطَ - قَالَ الرَّاجِزُ.

النَّفُ وَالسَّمَّ حَمِيفَ وَالأَقِ عَلَى الحَسِيْسُ إِلَّا أَنْسَهُ لَسَمْ يَحْسَنِهُ النَّفِرِ» ( النَّفَرِ» ( وَدَلَ الأَصْمَعِيُّ: قَلَ لِي الرَّشِيدُ اللَّهِمُّتُ عَلَى لَحَيْسِ وَالْمَوْرِ» ( وَمَمْنَ يُحَاشُ أَيْ بَخْمَطُ .

<sup>()</sup> حام هي حاشية درا فحدت الأحمرا الكانه يؤين إلى كونه صاحب ابيت المدكورا وهو حطاً، وحدث الاحمر هد حداري معروف من طبقة الأصمعي، وكان يقول الشعر فيجيده وربما نخله الشعر ، لمعدمين ، فلا يتمبر من شعرهم ، سندكلة كلامه كلامهم ، واسمه حدث بن حيان وصاحب لسب المتدار إليه هنا حرم الأمديّ بكونه هني بن خفر من بني المحارث بن مرة بن عد مناة بن كبانة بن غرثمة ، وقال بعد أن ساق بيته المدكور في جمئة أبيات أخرى: فوقد رويت هذه الأيات الغرى: في أسماء الشعراء وكتاهم اللابديّ إس/٤٨٩ يـ ٤٩١]

<sup>(</sup>١) ينظر: الديران الأدب اللعارابي [١/٣٨].

 <sup>(</sup>٣) وهو السبعد لدي يتصي عنى الصراب الشداد لا يتبو عن شيء سهد ينظر اللسال العراب الاله
 منظور (١٣١/١٣ مادة، كرد)،

<sup>(</sup>١). ينظر، الجمهرة اللغة؛ لأبن دريد [٢٦/١ه ـ ٣٧ه].

نَّهُ يُشْتَعْمَلُ فِي الشَّرْطِ أَيْضًا فَلَ فَائِلُهُمْ: وَاسْتَغْنِ مَا أَغْمَاكَ رَثُكَ بِالْعِنَى زَادَ، تُصِنْكَ حَصَاصَةً فَتَجَمَّل فِإِنْ أُرِيدَ بِهِ لَشَّرْطُ لَمْ تُطَلَّقُ فِي الحالِ وإِنْ أُرِيدَ هِ الوقتُ تُطَلَّقُ فَلا تُصَلَّقُ بِالشَّتُ والاخْتِمَالِ بِخِلافِ مَسْأَلَةِ المشيّه، لِأَنَّهُ عَلَىٰ غَتِبًا إِنَّهُ لِلْوَقْتِ لَا يَخْرُجُ الْأَمْرُ مِنْ يَدِهَا وَعَلَى مِغْتِمَارِ أَنَّهُ لِلشَّرَطِ يَخْرُجُ وَالْأَمْرُ صَازَ بِيَدِهَ فَلَا يَخْرُجُ بِالشَّنَّ.

وَهَدَا الْخِلَافُ فِيمَا إِدَ لَمْ تَكُنْ لَهُ نِيَةٌ أَمَّا إِدَا سَوَىٰ الْوَقْتَ يَقَعُ فِي الْخَالِ وَلَوْ نَوَىٰ الشَّرْطَ يَقَعُ فِي آخِرِ العُمُرِ لِأَنَّ اللَّفْظَ يَحْتَمِلُهُمَا.

وَلَوْ قَالَ: «أَنْتِ طَالِقٌ مَا لَمْ أُطَلَّقْكِ، أَنْتِ طَالِقٌ»؛ وَهِيَ طَالِقٌ هَدِهِ النَّطَّلِيقَة

وجُنْدُبُ: اسمُ رحُل، وهُو عدَمٌ منقولٌ عن اسمِ الجِنسِ، وهُو ضرْبٌ مِنَ الحَرَ دِ وأُمُّ جُنْدَبِ: مِنْ أَسماءِ الدَّاهِيَةِ<sup>(١)</sup> أَيضًا

قُولُه: (اسْمَغْنِ مَا أَغُنَاك. ). البيتُ قائمُه عَندُ قَيْسِ بنُ حَفَافـي<sup>(٢)</sup> بنِ عَمْرِو منِ خَنْطَلَةَ ، أَوْضَىٰ بِه الله خُمَيْلًا.

والحَصَّاصَةُ في البَيتِ بمعْنى العقر، وفي عَبرِه جاءَ بمعْنى الثَّقْب الصَّعيرِ وتَجَمَّلَ: إِذَا أَرَىٰ مِن للْهِيهِ أَنَّه حَسَّلُ الحالِ وَإِنْ كَانَ مَجْهُودًا.

قولُه: (اللَّذَ اللَّفَظَ يَحْتَمِلُهُمَا)، أيْ: الآنَّ لفظَ «إذا» يَحتملُ الوقْتَ والشَّرطَ ؛ الآنَّه يَسْتَعَمَلُ فَنِهِمَ جَمَعًا.

قولُه ( وَلَوْ قَالَ: ﴿ أَنْتِ طَاسٌّ مَا لَمْ أُطَلَّقُك ، أَنْتِ طَالِقٌ ﴾ ؛ فَهِيَ طَالِقٌ هَذِهِ النَّطْلِيقَة ) ،

 <sup>(</sup>١) وقبل من أسماء الخذر وقبل النظلم يقال ركب فلان أمَّ خُدْب، إذا ركب النظيم، ونقال وقع النموم في أمُّ خُذَب، إذا طلموا و كأنها اسم مِن أسماء الإساءة والطلم والداهية، بنظر، السال العرب الابن منظور [١/٢٥٧ ـ ٢٥٨/ مافة: جَدب]

<sup>(</sup>٣) وقع بالأصل، اجهان، والمثبت من (فا، واح، وام، والرا

ممناه قال ذلك موصولا [١٢٥/و] به ٠٠٠٠٠٠

عادلا البياد 🗞

وهذيه مِن مُسائِلِ «المجامع الصُّغير»(١).

وأشدرَ بقولِه ( مَذِهِ التَّطْيِيقَةِ ) إلى قولِه: ( أَنْتِ طَالِقٌ ثَانِيًا ) .

قالَ صاحبُ «الهِداية»: (مَعْنَاهُ: قَالَ ذَلِكَ مَوْصُولًا بِهِ)، أَيُّ: معْنَ هذا الكلامِ آنَه قالَ قولَه: (أَنْتِ طَالِقٌ ثَائِيًا) مؤصولًا بقولِه: (أَنْتِ طَالِقٌ مَا لَمْ أُطَلَقُكِ). وكذلِك لوْ قالَ. (أَنْتِ طَالِقٌ مَتَى لَمْ أُطَلَقُكِ، أَنْتِ طَالِقٌ)، وبِه صرَّحَ فخرُ الإشلامِ في الشَّغِيرِه (1)

ودكَرَ في اللَّاصُلِهِ \* اللَّهُ قَالَ \* الْمَنِي لَمْ أُطَلِّقُكِ وَاحِدَةً ؛ قَالَتِ طَالَقٌ ثلاثَهِ ، ثُمَّ قَالَ حَينَ سَكَتَ. اللَّهِ طَالَقٌ وَاحِدَهً لا مؤصولًا بِكلامِه لـ فَقَد بَرَّ في يَمينِه ، وهذا استِخْسَالٌ ، وفي القِياسِ فِغُعُ عليْها ثلاثُ تَعليقاتِ اللَّهُ .

وبِالقياسِ: أَخَذَ زُفَرُ ﴿ إِلاَنَّه رُجِدَ زَمَانٌ خَالٍ عَنِ النَّصَلَيْقِ وَإِنْ قُلَّ ؛ فَيَقَعُ الطَّلاقُ المُضَافُ؛ لِوجودِ شَوْطه.

بيانُه [٢١١/٢]، أنَّ قولَه: أنتِ طالقٌ ؛ إنَّم تَكُولُ تَطلبهَا إِذَا تَمَّ ، فَعَلَ أَلْ بِتَمَّ لا يَكُونُ تَطلبهَا إِذَا تَمَّ ، فَعَلَ أَلْ بِتَمَّ لا يَكُونُ تَطلبهَا ، فِهُو قِباسٌ مهجورٌ ؛ لا يَكُونُ تَطلبهَا ، فَهُو قِباسٌ مهجورٌ ؛ لأنَّ عرَضَ الحالِفِ مِن يَمنِه تَحْفَيْلُ لِيزٌ ، والبِرُّ لا تَحْفُسُ إِلَّا بِأَنْ يَكُونَ هذَا الفَذُرُ مُستثنَى ؛ لأنَّه لا يُستعاعُ الإمتِياعُ مِنهُ ؛ فيكونُ عَفْقُ .

ولَا يُسَلِّمُ أَنَّ شُرطَ الحِيْثِ قَدَوُجِدَ ، بَلِ وُجِدَ شُرُطُ البِرِّ ؛ لأَنَّه اشْتغلَ بِالتَّطليقِ عَقيبَ اليَمينِ بِلا فَصُلِ ، حَتَّىٰ إِذَا فَصَلَ بَقَعُ الطَّلاقُ المُضافُ والمُرسلُ جَمِيعًا ، إنَّ

<sup>(</sup>١) ينظر اللجامع الصعير ( مع شرحه النافع لكبيرة [ص/١٩٦].

<sup>(</sup>٧) ينطر: فشرح الجابع السُّغير؛ للزوري [٥٩٥]

 <sup>(</sup>٣) ينظر الأصن/ بمعروف بالميسوطة (١٨٨/٤/ طعة؛ ورارة الأوقاف القطرية)

رَ ثِبَاسُ: أَنْ يَفْعَ المُضَافُ فَيَقَعَانِ إِنَّ كَانَتْ مَدْحُولاً بِهَا وَهُوَ قَوْلُ زُفَرَ؛ لِأَنَّهُ وُحدَ رَمَانٌ لَمْ يُطْلِقُهَا فِبهِ وَإِنْ قَلَّ وَهُوَ رَمَالُ قَوْلِهِ أَنْتَ طَالِقٌ قَبْلَ أَنْ يَفرغَ مِثْهَا.

وَجْهُ الْاسْتِحْسَانِ أَنَّ رَمَانَ لَيْرٌ مُسْتَفْقَىٰ عَنِ الْيَمِينِ بِدَلَالَهِ حَالِهِ ؛ لِأَنَّ الْبِرَّ هُو الْمُقْصُودُ وَلَا يُمْكِنُهُ تَحْقِيقُ الْبُرِّ إِلَّا أَنْ يَجْعَلَ هَذَا الْقَدَّرَ مُسْتَقَى أَصْلُهُ: هَنْ حَفَ أَنَّهُ لَا يَسْكُنُ هَذِهِ الدَّارَ ؛ فَاشْنَعَلَ بِالتَّقْلَةِ مِنْ سَاعَتِهِ وَأَحُوالِتُه على مَا يَأْتِيكَ و الأَيْمَانِ إِن شَاء الله تعالى .

وَمَنْ قَالَ لِامْرَ ۚ ۚ ﴿ بَوْمَ أَنْزَوَّجُكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ ﴾ ، فَتَزَوَّجَهَا لِيُلَّا ؛ طُنْقَتْ ؛

دَنَّتِ المرأةُ مدحولًا بِهِ ، وإنْ لَمْ تَكُن مَدخولًا بِها ؛ يقَعُ المُضافُ لا عَيرُ.

قُولُه: (وَالنِبَاسُ: أَنَّ يَقَعَ المُضَافُ)، أي: الطَّلاقُ المُضافُ، أرادَ بِه نُولَه السَّالِقُ مَا لَمْ أُطَلَقُكِ) (أَلْتِ طَالِقٌ مَا لَمْ أُطَلَقُكِ)

قولُه. (أَصْلُهُ: مَنْ خَلَفَ [أَنَّهُ] () لَا يَسْكُنُ هَذِهِ الدَّارَ؛ فَاشْتَغَلَ بِالنَّقُلَةِ () مِنْ العبان، أَيْ: أَصَلُ هذا البعلافِ الَّذِي وقع بيُنَنا وبينَ زُفَر: مشألةٌ كِتابِ «الأَبْمان»، وهي ما إذا حلَفَ لا يشكُنُ هذِه الدَّار؛ فاشتعلَ بِالنُّقُلَةِ مِن ساعتِه، أَوْ حَلَفَ لا يَسُكُنُ هذِه الدَّار؛ فاشتعلَ بِالنُّقُلَةِ مِن ساعتِه، أَوْ حَلَفَ لا يَسُكُنُ هذِه الدَّانَةُ وَ بِينَ مَا إِذَا حَلَفَ لا يَرْكُبُ هَذِه الدَّانَةُ وَ الحالِ، أَوْ حَلَفَ لا يَرْكُبُ هَذِه الدَّانَةُ وَ وَهُو لا بَشِه ، فَيُزَعّه في الحالِ ، أَوْ حَلَفَ لا يَرْكُبُ هَذِه الدَّانَةُ وَ وَاكْتُه وَاكْتُونِ وَهُو لا بَشِه ، فَيُزَعّه في الحالِ ، أَوْ حَلَفَ لا يَرْكُبُ هَذِه الدَّانَةُ وَ وَهُو لا بَشْه ، فَيَرَعْه في الحالِ ، أَوْ حَلَفَ لا يَرْكُبُ هَذِه الدَّانَة وَ وَهُو لا بَشْه ، فَيْرَعْه في حَميعِ الصُّورِ : لا يَخْتُ استِحْسانًا .

وعندَ زُفَر ' يَخْنَتُ قِيسًا

قولُه: (وَمَنْ قَالَ لِامْرَأَةِ «يَوْمَ أَتَزَوَّحُكِ فَأَمْتِ طَالِقٌ»، فَتَزَوَّحَهَا لَيُلَا؛ طُلُقَتْ). وهذه مِن مسائِل «الجامع الصَّغير»(٣٠).

ما بين المعقوفتين رياده من، الله عاد والحاد والحاد والراء.

النَّفة \_ بضبه النوال وإسكان الفاف \_ استقال الفرم من موضع إلى موضع ، والمقل تحويل الشيء ينظر التهديب الأسماء والمغات، للمووي [ ٤ / ١٧٣].

<sup>&</sup>quot;. ينظر. ١ الجامع الصفير / مع شرحه النافع الكبير؟ [ص/٢٠٠].

وفي االأصل»: «قال. إد قال: «بوغ أَدْنُحُلُ دارُ فَلانِ؛ فَمْرَأَتُه طَالَقٌ»، ولا نَبُهُ لَهُ، فَدَحَلَ لَنَالًا أَوْ بَهَارًا؛ طُلُقَتْ»('').

اعلم. أنَّ الميوْم بُدُكُو ويُرادُ بِهِ النَّهَارُ ، وهُو زَمَانٌ مُمتدُّ مِن طُلُوعِ الفَحر الصَّدِفِ إِلَىٰ غُروبِ لَشَعْسِ ، كما في قوبه تَعالى: ﴿ فَهِدَّةٌ مِنْ أَيْتَاهِ أَحَرَ ﴾ [ابعر، ١٨٤] ، وقولِه تَعالى: ﴿ مِن يَوْمِ لَلْهُمْوَةِ ﴾ المحلم ه] ، ويُذْكَرُ ويُرادُ بِهِ : مُطْلَقُ الوقْتِ ، فَبَسَاولُ إِلَّ ١٠٠٠ مَ اللَّسَ والنَّهَارَ ، كما في قولِه تَعالَى: ﴿ وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَبِنُ دُنُودُهُ ﴾ إالاعد ١١] ، عدلل أنه من قرَّ مِنَ الرَّحْفِ لَمَلًا أَوْ نهارًا يستحقُّ الوعبد ١١ ١٠٠٤ إ والنّهارُ لا تُسْتَعملُ في اللَّيْلِ ، و لليلُ لا يُسْتَعملُ في النَّهارِ .

ثمَّ الصَّامِطُ في إرادةِ النَّهارِ، أو مُطلَقِ الوقْتِ: أنَّ كلَّ موضع يَقْلُ النَّوقِيثِ
وضرْب المدَّةِ ـ بأنُ يُكُونَ الهِعلُ مُعندًا ـ بُرادُ فيهِ النَّهارُ مِنَ اليومِ، كُما في الصَّومِ؛
لأنَّ لنَّهارَ الْيَتُ بِم يَمْندُ، وكل موضع لا يقبلُ التَّوقِيثَ وضرْبَ المدَّةِ؛ يُرادُ فيهِ
مطنَّقُ الوقتِ مِنَ اليومِ؛ لأنَّ مُطلَقَ الوقْتِ الْيَتُ بِما لا يمندُ، كما في ﴿ يَوْمَ بِدِ

ثمَّ في قولِه: (يَوُمَ أَتَرَوَّجُك مَأْنت طَالِقٌ) أُرِيدَ بِاليومِ مُطْلقُ الوقتِ؛ لِقَوَابِه بَعِعْلِ لا يَمَتَدُّ، فَخَيِثَ لرَّجَلُ؛ سَوَاءٌ نروَّجَها ليلاً أَوْ نَهَارًا.

لكن المختلفوا في الفِعل الَّذي لا يمتلُّ، فمالَ صاحِبُ «الهِداية» إلى أنَّه الطَّلاف؛ لأنَّه قالَ (وَالطَّلاقُ مِنْ هَدَا القَبِيل)، أيْ ممَّا لا يمتلُّ، وكدا شمسُ الأنمَّهِ السَّرَخُسِيُّ مَالَا يَمتلُّ، وكدا شمسُ الأنمَّهِ السَّرَخُسِيُّ مَالَ إلى أنَّه الطَّلاقُ في مسْألةٍ: يومَ أدخلُ دارَ فُلانٍ فمرأتُه طالقٌ \_ في «شرح الكافي» (٢).

 <sup>( )</sup> ينظر (الأصل) لمعروف بالمستوطا (٤٨٨, ٤ طبعة، وزارة الأوقاف القطرية]

<sup>(</sup>٢) ينظر: ١١لمبُسوطة للسُّرَخْصِيُّ [٦/٦٢].

رَالْأَمْرُ بِالْيَدِ؛ لأنَّه بُرَادُ بِهِ المعْيَارُ وهَذَا أَلْيَقُ بِهِ ويُذْكَرُ ويُرِادُ به مطْلَقُ الوَقْتِ

وقالَ فخرُ الإسلامِ البَرْدُويُ هِ وَعَيْرُه \_ كَالْصَّدِرِ الشَّهِيدِ وَالْعَتَّبِيِّ \_ : إِنَّهُ النَّرَّرُحُ ' ، وهذا أَوْجَهُ عِندي؛ لآنَّ اليومَ مُصافِّ إِلَىٰ التزوَّجِ في الكتابِ ، أَوْ إِلَى التَّرَوُّجِ في الاختِصاصُ مِنَ التَّحولِ في الأَصْلِ ، وَالمُضافِ إِلَّه التَّعريفُ ، أَوِ الاختِصاصُ مِنَ المُصافِ إِلَيْه ، لا من عَبْرِه ، وكانَ اعتِبارُ المُضافِ إِلَيْه \_ وهُو التَرْوُّحُ أَوِ الدُّحولُ \_ أَوْ الدُّحولُ \_ أَوْ الدُّحولُ \_ أَوْ الدُّحولُ مِن اعتِبادِ غَيْرِه ، وهُو الطّلاقُ ،

عَلَّافًا مَا إِدَا قَالَ: الْأَمْرُكِ سَلِكِ يَوْمَ يَقْدَمُ فُلانًا)، حَبِثُ ثُرَادُ بِهِ النَّهَارُ؟ اعتباراً لَعِعْلِ الأمرِ باليدِ، وهُو ممّا يمتدُّ، كالصّومِ، وهَمْ يُعْتَبِرِ القُدُومُ المُضافُ إليه، وهُو ممّا لا يمتدُّ؛ لأنَّ ثَمَّة حصَنَتِ الشُعارَصةُ بِينَ موجِبِ الحَراءِ وموجِبِ معْنى اشْرط؛ مِن حيثُ لامتِدادُ وعدمُه، فرُجِّح [٢١٢/٢] ما جانبُ الجزاء؛ لأنَّ في الشَرط؛ مِن حيثُ لامتِدادُ وعدمُه، فرُجِّح [٢١٢/٢] ما جانبُ الجزاء؛ لأنَّ في المُرط؛ مِن حيثُ لامتِدادُ وعدمُه، فرُجِّح الماران وقد حققناهُ في شَرْحِنا المؤسومِ الامتِدادِ يَخْصُلُ مطلَقُ الوقتِ، دونَ العَكسِ، وقدُ حققناهُ في شَرْحِنا المؤسومِ بِاللَّبِينِ»، وهذا إذا لَمْ يكُن لَه نيَّةً، أمّا إذا نَوى مِن اليومِ النَّهارَ؛ يُصَدَّقُ في الفُستِعْملةَ المُسْتَعْملةَ المُسْتَعْملةَ المُسْتَعْملةَ المُسْتَعْملةَ المُسْتَعْملةَ المُسْتَعْملةً

ولَوْ قَالَ: «لَيلَةَ أَتَرَوَّجُهَا فَهِي طَالَنَّ»، أَوْ قَالَ: «لَيلَةَ أَدَخُلُ دَارَ فَلانٍ مَأْنَتِ طَالَقٌ»، فَوُجِدَ فِعْلُ التَّرَوَّحِ أَوِ الدُّخولِ في النَّهَارِ؛ لا تُصَلَّقُ؛ لأنَّ اللَّيلَ لَمْ يُسْتَعملُ ثَطُّ في النَّهِرِ، وبِيْنَهُم مُصَادَّةٌ، فَلا يُرادُ مِنَ الصَّدَّ ضِدُّه.

قولُه: (يُرَدُ بِهِ المِمْبَارُ)، أيْ يُرادُ بِاليوْمِ المِعيارُ، إذا قُرِنَ بِمِمْلِ مَمْتَدُّ. والمُرادُ مِن المعيارِ، أَنْ يَكُونَ مَقَدَّرًا بِقَدْرِ الفَعْلِ، كاليومِ في الصَّومِ.

قولُه: (وَهَذَا أَلْيَقُ مِهِ)، أي: المعبارُ، أيّ: كونُ المِعبارِ مُرادًا مِنَ اليومِ أَلْيَقُ بِالعِعلِ المَمْتَدُّ؛ لأنَّ الفِعلَ المَمْتَدُّ بِحْنَاجُ إِلَىٰ وَتُتَ قَديدٍ، وَهُو سِاضُ النَّهارِ الَّذي

١١) - ينظر: الشرَّح الجامع الصَّغيرة لبردوي [ق٩٢]، الشرح الحامع الصعيرة بنصدر الشهيد [ص/١٠٣]

قال الله تعالى: ﴿ وَمَن يُولِهِمْ يَوْمَهِدِ رُبُرَهُمْ ﴾ [لانعال. ١٦] المرادُ (١٠) بِهِ مَطْلَقُ الوَقْتِ فَيُحْمَلُ عَلَيْهِ إِذَا تُرِنَّ بِفِعْلِ لا يَمْتَدُّ والطَّلَاقُ مِنْ هَذَ القَبِيلِ فَيَنْتَظِمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ولو قَالَ عَنَبْتُ بِهِ تَدَخَىَ النَّهَارِ حَاصَّةً دِبن فِي الْقَضَاءِ؛ لِأَنَّهُ نَوَى حَقِيقَةً كَلَامِهِ وَاللَّيْلُ لَا تَتَدَوَلُ إِلَّا السَّوَادَ وَالنَّهَارُ يَتَدَوَلُ لَبْيَاضَ خَاصَّةً هُوَ اللَّهَاهُ.

صارَ المِعبارُ عبارةً عنهُ ، مجلافِ إِدا لَمْ يكُنِ الفِعلُ مُمْتدًّا ، حيثُ لا يحْتاحُ إِلَىٰ

وقْتِ مدىدٍ ، بلُ يكُفيهِ مطْلَقُ الوقْتِ .

قولُه: (مِنْ هذا القبير) ، أيُّ ممَّا لا يمتدُّ.

قولُه: (فَيَنْتَظِمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ)، أَيُّ: ينتطِمُ اليومُ إياهُما؛ لقِرَانِه بِما لا يمتذُّ.

وهذا آجِرُ الدُّفتَر الثَّالِثِ مِن كِتَبِ. «عاية ابَيَانِ في سُوْح الهِدايةِ» مِن نسحة السَّوَاد لَّتي وفعَ عليْها التَّصنيف، ويتْلُوه في الرَّامِع: («فَصْلُ: قُولُه؛ وَمَنْ قَالَ الشَّوَاد لَّتِي وفعَ عليْها التَّصنيف، ويتْلُوه في الرَّامِع: («فَصْلُ: قُولُه؛ وَمَنْ قَالَ اللهُرَآتِهِ: أَنَا مِنْكِ طَالِقٌ؛ فَنَيْسَ بِشَيْءٍ وَإِنْ نَوَى طَلَاقًا»). بعريه تَعالَىٰ.

[كتبه الشارخ الفقيرُ أمير كاتب من أمير عُمَر العميد المدعق بقِوَام الأَتْفاييِّ في بعْص أَطْرَارِ العِراقِ، بَعْد عَرَق القِرْبَة ()، وخَرْطِ القَتَاد، مِن كِلَابِ الدَّهْر له بعض أَطْرَارِ العِراقِ، بَعْد عَرَق القِرْبَة ()، وخَرْطِ القَتَاد، مِن كِلَابِ الدَّهْر له المتأصل الله شأفتهم. في نصف المُحرَّم مِن سقِ النين وثلاثين وسبعِ منهِ هحريَّة مضطفريَّة، وصلى الله على سيَّدنا محمَّد وآلِه وصحيه أَجْمعن ]() والحمدُ لله ربَّ العالَمينَ

واللهُ أَعْدِمُ.

<sup>(</sup>١) عي حاشية لأصل" اح: أرادا

 <sup>(</sup>٣) عَرْق القِرْبَة عدا مِن الأحال السائرة عقال جَنْيمْتُ إليك عَرَق القِرْبَةِ ، أَي \* تَكَنَّفُ إليْك وتعِبْ حَنَى عَرِفُ كعرَق القِرْبَة ، وعَرَفُها " تَبَلالُ مائها العدر " اللهابة في عربب الحديث الابن الأثير
 [٣/٠٢٢ /مادة: عرق] •

 <sup>(</sup>٣) ما بين المعقولتين زيادة من ارا، واما.

# وَمَنْ قَالَ لِاسْرَأْتِهِ: ﴿ أَلَا مِنْكِ طَالِقٌ ﴾ ؛ فَلَيْسَ بِشَيْءِ وَإِنْ سَوَىٰ طَلَاقً

### [ كبنسة الغرائجيم ](١) فصل لُّ

[r Seiter

قولُه: (وَمَنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: «أَمَا مِنْتِ طَالِقٌ»، فَلَيْسَ مِشَيْءِ وَإِنْ نَوى طَلَاقًا)، وهذه مشألة «الحامع الصَّغير»، وصورتُها فيه: «مُحمَّدٌ عَن يعقوبَ عَن أَبي حنيفة في رجُل يقولُ لامْراتِه: «أَن ملكِ طَالقٌ»، يَنرِي الطَّلاق، قالَ: لا تَكُونُ فَلَقٌ، ولو قالَ: «أنا منكِ بائلٌ»، فنوَى الطلاق، كانتُ طالفًا، قالَ: وكذلك إذا فالله والله علي حرامٌ»، يسوِي الطَّلاقَ؛ كانتُ طالقُ الآن، وهذا مذها،

وصدْ الشَّافِعِيِّ: بِقَعُ الطَّلاقُ مِقْولِهِ: أَمَا منكِ طَالَقٌ، إِدَا مَوَىٰ لَصَّلاقَ(")

لَهُ: أَنَّ الطَّلاقَ مُزِيلٌ لِلْكَاحِ، وهُو قائمٌ [١/١،١/١] بِالزَّوجَيْنِ حَميعًا، ثمَّ يَصِحُّ إِصَافَةُ الطَّلاقِ إِلَى المَرْأَةِ؛ لإرالةِ النَّكاحِ لقائِم بِها، فينبَغي أَنْ يَصِحُّ إضَافَتُه إلى الرَّوحِ؛ لإزالةِ النَّكاحِ القائِم بِه، كما في قولِه: أَنَا منكِ مائلٌ، أَوْ أَنَا عليكِ حرامٌ.

ولمنا: أنَّ لطَّلاقَ لِإِزَالَةِ القيدِ، والفيْدُ بِالنَّكَاحِ حصَلَ لِيرَّجُلِ عَلَىٰ لَمَرْأَةِ، لا لِيمرُأَهِ عَلَىٰ الرَّجلِ؛ أَلَا نَرَىٰ أَنَّ المَرْأَةَ لا تَنزَقَّجُ زَوْجَ آخَرَ، مَا دَامَ يَكَاحُ الأَوَّلِ رَبِيا، والرَّحلُ يَنزَوَّجُ المُرْأَةُ أُخْرَىٰ، بَخِلافِ لَعْظِنَ الإِبانَةِ والنَّحرِيمِ، فإنَّ الإِبانَةَ والنَّحرِيمِ، فإنَّ الإِبانَةَ تَدلُّ عَلَىٰ قَطْعِ الوُصْلَةِ المُشْتَرِكَةِ بَيْنَهُما، فَلِهذَا جَازَ إِصَافَتُه إِلَىٰ كُلُّ واحدِ منهُما ثَدلُّ عَلَىٰ قَطْعِ الوُصْلَةِ المُشْتَرِكَةِ بَيْنَهُما، فَلِهذَا جَازَ إِصَافَتُه إِلَىٰ كُلُّ واحدٍ منهُما أَلا تَرَى أَنَّهُ بُقَالُ: بِانَ عَلْها، كما يُقالُ: بِانَتْ عَه، وكذا لَفْظُ: الحرام؛ يدلُّ

<sup>(1)</sup> ما بين المعقوفتين: زيادة من: الماء والراء.

<sup>(</sup>١٠) ينظر ١ ١٥ الحامع الصعير / مع شرحه النافع (كبيرة [ص١٠٠٠]

٣٠) ينظر، االنهديب في فقه الإمام الشافعي، للنحوي [٣١/٦]، واالوسيط في الملخب، للعرالي [٣٩٤/٥] والديهدب في فقه الإمام الشافعي، للشيراري [٢٠/٣]

## ولو قال أمَّا مِنْكِ بايْنُ أَوْ أَمَا عَلَيْكِ حَرَامٌ يَنْوِي الطَّلَاقَ فَهِيَ طَالِقٌ .

وقال الشافعي رهيم: يقعُ الطلاقُ فِي الوحْهِ الأَوَّلِ أيضا إذ بوَئ .....

على رائه الحِلَّ ، والحلُّ مُشتركُ بشهما ، فيهذا حازَ إضافةُ الحَرام , ليه ، كما جازَ ف إصافتُه إليْها ، ألا تَرى أنّه نقالُ: احرُمَ عليه ، كما يقالُ: احرُمَتْ عليه ، فلما لَمْ يكنِ القيد على أروالِ القيد \_ وهُو يكنِ القيد على أروالِ القيد \_ وهُو الصَّلاق \_ إلى المرّاة ، لا يخلو: إمّا أنّ الطّلاق لو ثبت ووقع على المرّاة ، لا يخلو: إمّا أنّ يشتَ ابتداء ، أن بناء عنى ثنوته في الرّحل ، فلا يَحُورُ الأوّلُ لعدم إضافةِ الطّلاق للمرّاة الله ولا يَجُورُ الأوّلُ لعدم إضافةِ الطّلاق إليه ، ولا يَجُوزُ ، لثاني أبضُ لأنّ الرّحل ، فلا يُحُورُ الأوّلُ لعدم إضافةِ الطّلاق القيد فيه ، ولا يَجُوزُ ، لثاني أبضُ لأنّ الرّحل السّ يطالق [٣ ٢٦٣ م] مِنَ المرّاة ؛ لعدم القيد فيه ، فلغا.

قولُه ' (أَنَا مِنْكَ طَالَقٌ) ، كما إِدا قالَ لعدِه: #أَنَا مِنْكَ حُرُّا ، حَيثُ لا يَغْتِقُ. فَإِنْ قُلْتَ ' لَا تُسَلَّمُ عَدَمَ القَيدِ فِي الرَّجُلِ، ولِهذا لا يَجُوزُ لَه أَنَّ يَتَزَوَّجَ أَرْبِعًا سِواها: عليْها، وأختَه، وابنةَ أخيها، وابنةَ أُخْتِها.

قلْتُ، ذاكَ باغْتِبارِ عدَم المشروعيَّةِ، لا باعتِبارِ أنَّ الفَيدَ واقعٌ عَمَىٰ الرَّحُل.

بياله، أنَّ أَرْبِعًا سِواهَا مَعُهَا يكُنَّ حمسًا، والجمْعُ بِينَ الحَمسِ لا يَجُورُ ابتِداءً وإِنْ لَمْ يَتزَوَّجِ الواحدةَ قبلَ الأرْبِعِ، وكدا الجمعُ بينَ الأُحتينِ لا يَجُوزُ ابتِداءً، وكذا الجمعُ بينَ الأُحتينِ لا يَجُوزُ ابتِداءً، وكذا الجمعُ بينَ المرَّأةِ وابنةِ أَحيها أَوْ أُحتِها، لا يجوزُ، فمو كانَتُ حرَّمةُ التَّروَّجِ وكذا الجمعُ بينَ المرَّأةِ وابنةِ أَحيها أَوْ أُحتِها، لا يجوزُ، فمو كانَتُ حرَّمةُ التَّروَّجِ يوحودِ القيدِ عَلَىٰ لرَّجُلِ لَجازَ الحمعُ في هذه الصَّورِ ابتِداءً؛ لعدمِ القيدِ.

فَعُلِمَ. أَنَّ مَا ذَكَرَه مِن عَذَم جَوَازِ بَكَحِ الأَرْبِعِ أَرِ الأَخْتِ عَلَيْهَا ؛ لَمْ بَدَلَّ عَلَىٰ وقوعِ القَيْدِ عَلَىٰ الرَّجِلِ.

قُولُه: (فِي الوَجْهِ الأَوْلِ)، أي: في فرلِه: (أَنَا مِنْكِ طَالِقٌ)

لأَ ملْكَ النَّكَاحِ مُشْتَرَكُ مِن الزَّوْجَيْنِ حَتَّىٰ مَلَكَتْ الْمُعَالَبَةُ بِالْوَطْءِ كَمَا يَمْلِكُ هُوَ الْمُطَالَتَةُ بِالنَّمْكِسِ وكذا الْحَلِّ مُشْتَرَكٌ بَيْنَهُمَا وَالطَّلَاقُ وُضِعَ لِإِرَالَتِهِمَا تِصِحُ مُضَافًا إلَيه كما يصحُّ مصافًا إليها كَمَا فِي الإِنَانَةِ وَالتَّحْرِيمِ

ولد: أنَّ الطلاقَ لإزالةِ القَيْدِ وَهُوَ فِيهَا دُونَ الزَّوْحِ أَلَّا تَوَىٰ أَنَّهَا هِيَ نُمُمُنُوعَةُ عَنْ النَّرَوُّحِ مِزَوْحِ آخَرَ والحروح وَلَوْ كَانَ لِإِرَالَةِ المِلْكِ؛ فَهُوَ عَلَيْهَا؛

قولُه (الأَنَّ ملْكَ النَّكَاحِ مُشْتَرَكً).

قَالَ شَمِسُ الْأَثَمَّةِ السَّرَخْسِيُّ في «مَبْسُوطه» \_ وهُو «شَرِّح الكافي» لِلحاكِم الشهيد \_. «والَّذي يَقُولُ: بِأَنَّ المِلْكُ مُشْتَرِكٌ ؛ كلامٌ لا مَعْمَىٰ لَه ، بِلِ المِلْكُ للرَّوحِ عليُها خاصَّةً ، حَتَىٰ مَتَرَوَّج المسلمُ الكتابية ، ولا يَتَرُوَّجُ الكتابِيُّ المسلمةَ الله .

قولُه: (بِالتَمْكِيرِ) ، أيُّ: بتمْكينِ المرَّأةِ نفَّها -

نُولُه: (وَالطَّلَاقُ وُضِعَ لِإِزَالَتِهِمَا)، أيْ: لإزالةِ المِلْكِ والحِلُّ.

قولُه: (فَيَصِخُ مُصَافًا إِلَيْهِ)، أيْ. يصحُّ الطَّلاقُ مُضافًا إِلَىٰ الزَّوجِ.

قولُه: (كُمَا فِي الإِبَانَةِ وَالنَّحْرِيم)، أي: في قولِه: (أَنَا مِنْكِ بَائِلٌ) أَوْ (أَنَا عَلَيْكِ خَرَامٌ)، يمعُ الطَّلاقُ بِالإجْماعِ إِذَا نوَى.

تُولُه: (وَهُوَ فِيهَا) ، أيُّ: لقيدٌ في لمرأةِ -

تولُّه: (وَلَوْ كَانَ لِإِرَالَةِ (\*) المِلْكِ؛ فَهُوَ عَلَيْهَ).

يَعْنَى: لَا يُسَلِّمُ أَنَّ الطَّلاقَ لإزالةِ الطِلْكِ، ولئِنْ سَنَّمُنا أَنَّه لِإزالةِ الطِلْكِ، ولئِنْ سَنَّمُنا أَنَّه لِإزالةِ الطِلْكِ، لا يُعْنَى الطَّرَاةِ عَلَى الرَّجُلِ، بلِ الطِئْكُ لِلرَّجُلِ عَلَى الطُرَّاةِ ؛ أَلَا

١١). ينظر: ﴿المِنْسُوطَةُ لِنَشْرِجُنِيُّ [٧٨/٦]

 <sup>(1)</sup> وقع بالأصل: (براية) والمثبث من الدار (اعاله والعاد والرا)

لِأَنَّهَا مَمْلُوكَةً لَهُ وَالرَّوْحِ مَالِكٌ وَلِهَذَا سُمِّيَتُ مَنْكُوحَة بِحِلَافِ الْإِبَانَةِ؛ لِأَنَّهَا لِإِرَالَةِ الْوَصْنَةِ وَهِيَ مُشْتَرَكَةً بَيْنَهُما وَبِخِلَافِ التَّحْرِيمِ؛ لِأَنَّهُ لِإِزَالَةِ الْحَلُ وَهُوَ مُشْتَرَكُ فَصَحَتْ إضَافَتُهُمَا إلَيْهِمَا ولا يصحُّ إضافةُ الطلاقِ إلا إليها.

وَلَوْ قَالَ \* «أَنْتِ [١٠٥ هـ] طَالِقٌ وَاحِدَةً ، أَوْ لَا» ، فَلَيْسَ بِشَيْءٍ ·

نَرى أَنَّ الرَّحُل لَمَّا ملَّكَ ٢٠١٠/١ مِ إِنُّضْعَهِ وَجَبُّ عَنيْهِ الْمَهِرُّ وَالنَّفْقَةُ بِمُقَامِلَةٍ تَمنُّكِهِ.

قولُه: (وَهِيَ مُشْتَرَكَةً)، أي: الوُصْلةُ.

قُولُه: (وَهُوَ مُشْتَرَكً) ، أي: الحِلُّ.

قولُه، (فَصَحَّتْ إضَافَتُهُمَا إنَيْهِمَا)، أيْ: إضافهُ الإبانةِ والتَّحريمِ إلى لرَّجلِ والمَرْأَهِ جَميعًا.

[۱۰،۱/۱] قولُه: (وَلَوْ قَالَ: «أَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً، أَوْ لَا»، فَلَيْسَ بِشَيْءٍ)، وهذِه مشألةُ «الجامِع الصَّغير»، وصورتُها هيهِ: «مُحمَّدٌ عَنْ بغقوت عَن أَبِي حنيفةَ ﷺ في رَجُلِ قالَ لامْرأتِه: «أَنتِ طَالتُّ واحدةً أَوْ لا»، قالَ: ليسَ عليْه شيءً»(١)

وقولُ أَسَى حَنَفَةً في هذا مِنَ الْخُواصُّ ('`)؛ لأنَّه لَمُّ يَذُكُرُ قُولَه في «الأَصْلِـ"، والمسألةُ ذُكِرَتُ في «الحامِع الصَّغير» بِلا خِلافٍ

وقالَ في «الأصل»: «وإنْ قالَ: «أنتِ طابقٌ واحدةٌ ، أوْ لا شيءَ» ، هيي طابقٌ واحدةٌ ، أوْ لا شيءَ» ، هيي طابقٌ واحدةٌ في قونٍ محمّد ﷺ ، وهُو قولُ أبي بوسُفَ الأوَّلُ ، ثمَّ رحَعَ أبو يوسُف وقالَ: لا يقَعُ عليْه شيءٌ ، وكذلك إنْ قالَ: «أبتِ طابقٌ ثلاثًا ، أوْ لا شيءَ» فهي طابقٌ واحدةٌ رجعيَّةٌ هي قولِ مُحمَّدٍ وقولِ أبي يوسُفَ الأوَّلِ (""، ولَمْ يَذْكُرْ قولَ

<sup>(</sup>١) ينظر: الالجامع الصعير؛ مع شرحه الدافع الكبير؟ [ص.١٩٤]

<sup>(</sup>٢) يعني من خواص مسائل اللجامع الصَّعير ١

 <sup>(</sup>٣) ينظر: قالأصل/ المعروف بالمبسوطة [٤/٥١٠ ٥١٠/ صبعة ورارة الأوفاف القطرية].

قَالَ ﷺ هَكَذَا ذَكَرَ مِي: «الْحَامِعِ الصَّغِيرِ» مِنْ غَيْرِ خِلَافٍ. وَهَدَا فَوْلُ أَبِي حَنِيفَة وَأَبِي يُوسُف آجِرًا وَعَلَىٰ قَوْلِ مُحَمَّد وَهُوَ قَوْلُ أَبِي يُوسُف أَوَّلاً تُطُلَّقُ رَاحِدَةً رَجْعِيَّةً.

🚓 غابة البيس 🤧

أبي حيمةً في «الأصل» كما ترّى.

ونقَل صاحبٌ «الأجْناس» ﴿ يَقَعُ الطَّلاقُ ، كَقُولِ أَبِي بُوسُفَ » . \* قَالَ أَبُو حَنِيمَةَ ﴿ يَشِيدُ: لا يَقَعُ الطَّلاقُ ، كَقُولِ أَبِي بُوسُفَ » .

نسمَّ قسان صساحبُ «الأجساس»: «وكندلك ذكّرَه عَن أبني حَدِمةَ فني «الجُرْجَانِيَّات» (١)».

ثمَّ اعْلَمْ أنَّ ما ذكرَه في «الجامِع الصَّغير»: قولُ أبي حنيمةَ وأبي يوسُفَ على ما دكَرَه في «الأصُل» مِن بيانِ قولِ محمَّدِ ﴿ إِنْهُ لا فرْقَ بينَ قولِهِ أَوْ لا وبينَ قوبِه: أَوْ لا وبينَ قوبِه: أَوْ لا شيءَ ، ولوْ كانَ المذْكورُ في «الجامِع الصَّغير» قولَ عُلمائِنا الثلاثةِ جَميعًا ؛ كانَ عَن محمَّدِ روايتانِ (").

امًّا إِذَا قَالَ: «أَنتِ طَائقٌ أَوْ عَيرُ طَالَيِ»، أَوْ قَالَ: «أَنتِ طَالَقٌ أَوْ لا »، أَوْ قَالَ: «أَنتِ طَالَقٌ أَوْ لا شيءَ »، لا يقَعُ الطَّلاقُ بِالانْفاقِ؛ لدُحولِ كلِمةِ الشَّكُ في قالَ: «أَنتِ طَالقٌ أَوْ لا شيءَ »، لا يقَعُ الطَّلاقُ بِالانْفاقِ؛ لدُحولِ كلِمةِ الشَّكُ في أَصْلِ الإيقاعِ، كما إِذَا قَالَ لَعَبدِه: «[٣/١٤/٢م] أَنتَ خُرُّ أَوْ عَبْدٌ »؛ لا يَغْيَقُ بالاتّفاقِ، أَصْلِ الإيقاعِ، كما إِذَا قَالَ لَعَبدِه: «[٣/١٤/٢م] أَنتَ خُرُّ أَوْ عَبْدٌ »؛ لا يَغْيَقُ بالاتّفاقِ، وَجُهُ قُولِ مُحمَّدٍ عِلاَهِ: أَنَّ البُطلانَ (١) بعنب رِ حرْد بِ الشَّكُ، فيطلُ ما دخلَ

 <sup>(</sup>١) الجُرْجارِيّات: هي مسائل جمّعها الإمامُ محمد بن الحسن بشيباني بجُرْجان، أو هي منسوبة إلئ راويها. عبيّ بن صائح الجُرْجابيّ، وهي معمودة بن كتب الموادر، ينظر المعتاج السعادة العادة الشعادة الشعادة الشعادة الشعادة المُلكِيْري رافة [٣٣٧/٢]، واكشف الطبود المحاحي حديقة [٥٨١/١].

<sup>(</sup>٢) ينظر: ١٩لاً جناس؛ للناطقي [٢٦١/١].

 <sup>(</sup>٣) ينظر الالأصل للشبائي [٤/٠/٥] طاقطر، اللمبسوط؛ للسرحبي [١٣٦/٦]، السميط ليرهائي [٣١٧/٣]، التح القائير الأين الهمام [٤١/٤].

<sup>(</sup>١) نقي: فقيه: فالطلاق»،

ذكر قول مُحمَّدِ في كِنَاب، «الطَّلَاق» فيما إذا قال لامرأتِهِ أَسَّتِ طَالَقٌ واحدةً أو لا شيء.

ولَا فَرْقَ نَبْنِ الْمُشَالَتَئِنِ ولو كَانَ المَدْكُورُ هُنَا قُولَ الكُلِّ فَعَنْ مَحَمَّدٍ بِهِ رَوَايِتَانِ لَهُ أَنْهُ أَذْخَلَ الشَّكَّ فِي الوَاحِدَةِ لِدُخُونِ كَلِمَتِهِ بَيْنَهَا وَبَيْنَ النَّقْيِ فَيَشْقُطُ

فيهِ حَزْفُ الشَّفَّ، لا مَا لَمْ يَدِخُلُ فَيهِ حَزْفُ الشَّكَّ، وقَدَ دَخَلَ حَرَفُ الشَّكَّ فِي الواحدةِ في قولِه: «أنتِ طائقٌ واحدةً أوْ لا شيءَ»، وفي النّلاثِ في قولِه، «أنتِ طائقٌ ثَلادٌ أوْ لا شيءَه، ينقَىٰ قولُه: «أنتِ طالقٌ» بِلا شكٌ؛ فيقعُ مَطْليقةً رجعيّةً.

قولُه: (دَكَرَ قَوْلَ مُحَمَّدٍ فِي كِتَابٍ «الطَّلَاق»)، أَيْ: ذَكَرَ محمَّدٌ قولَ نَفْسِه فِي كتابِ الطَّلاق مِن اللَّاصُلِي<sup>(٠)</sup>.

قولُه: (وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْمَشْأَلَتْشِ)، أَيْ: بَينَ قولِه: أَنتِ طَالَقٌ و حدةً، أَوُ لا، وبِينَ قولِه: أَنتِ طَالَقٌ واحدةً أَزْ لا شيءً؛ لأنَّهُما في المعْنى واحدٌ.

قوله: (هُمَا) ، أي: في «الجامع الصَّغير»

قُولُه: (لِلْخُولِ كَلِمَتِهِ بَيْنَهَا وَنَيْنَ النَّفِي)، أَيْ: لِدخولِ كَلِمَةِ انشَّتُّ بِين

 <sup>(</sup>١) ينظر «العبسرط» للسرحسي (٦/٩٨]، «البناية شرح الهدية» (٣٣٤,٥)، «فنح القدير» لاس
 الهمام (٤١/٤)، «البحر الرائق» (٣٠٣/٣).

<sup>(</sup>٢) ينظر اللأصل/ المعروف بالمبسوطة [٤/٥١٠ ـ ٥١٠/ طبعة، وزارة الأوداف القطرية]

### اعتبارُ الواحدةِ ويَنْقَى قُولُهُ أَنتِ طَالقٌ

يِخِلَافِ قَوْلِهِ أَنْتَ طَالِقٌ أَوَّلاً ؛ لِأَنَّهُ أَدْخَلَ الشَّتُ فِي أَصْلِ الْإِيقَاعِ فَلَا يَقَعُ وَلَهُمَا ۚ أَنَّ لُو صَفَ مَتَى قُونَ بِالْعَدَدِ كَانَ الْوُقُوعُ بِدِكْرِ الْعَدَدِ ، أَلَّا تَرَى أَنَّهُ لَوْ قَلَ لِغَيْرِ الْمَدْخُولِ بِهَا أَنْتَ طَالِقٌ فَلَاقًا تُطلَّق فَلَاقٌ وَلَوْ كَانَ الْوُقُوعُ بِالْوَصْفِ فَلَ لِغَيْرِ الْمَدْخُولِ بِهَا أَنْتَ طَالِقٌ فَلَاقًا تُطلَّق فَلَاقً وَلَوْ كَانَ الْوُقُوعُ بِالْوَصْفِ لَنَعَ لِغَيْرِ الْمَدْخُولِ بِهَا أَنْتَ طَالِقٌ فَلَاقًا تُطلِق فَلَاقًا مُوالِقًا عَلَى الْحَقِيقَةِ إِنَّمَا هُوَ الْمَنْعُوثُ الْمَحْذُوفُ لَلْعَالَ الْوَاقِعُ مَا كَانَ الْوَاقِعُ مَا كَانَ الْعَلَدُ لَعْمًا لَهُ مَا كُانَ الْوَاقِعُ مَا كَانَ الْعَلَدُ لَعْمًا لَهُ مَا كُانَ الْعَلَدُ لَعْمًا لَهُ مَا كَانَ الْوَاقِعُ مَا كَانَ الْعَلَدُ لَعْمًا لَهُ كَانَ السَّفُ دَاحِلاً فِي الْإِيقَاعِ فلا يقعُ شيءٌ.

وَلَوْ قَالَ: ﴿ أَنْتِ طَالِقٌ مَعَ مَوْتِي ، أَوْ مَعَ مَوْبِكِ ﴾ ؛ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ ؛ لِأَنَّهُ أَضَفَ الله

الواحِدةِ، وبينَ حرَّفِ النَّفي؛ وهُو اللَّهُ.

قولُه: (أَنَّ الوَصْفَ مَتَىٰ قُرِنَ بِالعَدَدِ)، أَرادَ بالوصْفِ قولَه: (طَالِقٌ)، وأرادَ بالعدّدِ قولَه: (وَاحِدَة)، سمَّاها عددًا؛ لكونِها أصلَ العدّدِ

قولُه: (عَلَىٰ مَا مَرُ)، أرادَ بِه قولَه: إنَّ الوقوعُ بِالعددِ، لا بِالصَّفةِ، وهي طالقٌ، ولكِنَّ العددُ وقَعَ معْتَ لمعوتٍ محذوفٍ، أيْ: تطليعةٌ واحدةً، فالمنعوثُ هو الواقعُ في الحقيقةِ، فإدا كانَ لواقعُ هو؛ يَكُونُ الشَّكُّ داخلًا في أصلِ الإبقاعِ، فلا يقَعُ شيءٌ

قولُه: (وَإِذَا كَانَ الوَاقِعُ مَا كَانَ العَدَدُ نَعْتَا لَهُ)، الصَّميرُ، راجعٌ إِلَىٰ المؤصولِ وهُو (مَا)، وهُو [٢١٢/٢٤ م] عمارةٌ عمِ التَّطليقةِ المخذوفهِ، وأرادَ بالعددِ، الواحدة.

وقولُه ﴿ (كَانَ الشَّكُّ دَاخِلًا فِي الإِيقَاعِ) حوبُ قولِه: (إِذَا كَانَ).

قولُه: (وَلَوْ قَالَ: «أَنْتِ طَالِقٌ مَعَ مَوْنِي، أَوْ مَعَ مَوْنِكِ»؛ فَلَبْسَ بِشَيْء)، وهذه بن خواصً اللجامع الصَّغير»، الطَّلَاقَ إِلَى حَالَةٍ مُتَافِيَةٍ لَهُ ؛ لِأَنَّ مَوْقَهُ يُنَافِي الْأَهْلِيَّةَ وَمَوْتُهَا يُنَافِي الْمَحَلَّيَّةَ وَلَا بُدَّ مِنْهُمَا .

وَإِذَا مِلْكَ امْرَأَتُهُ، أَوْ شِفْصًا مِنْهَا، أَوْ مَلَكَتِ المَرْأَةُ زَوْجَهَا، أَوْ شِفْصًا مِنْهُ، وَقَعَتِ المَرْأَةُ زَوْجَهَا، أَوْ شِفْصًا مِنْهُ، وَقَعَتِ المُزْقَةُ لِمُنَافَاةِ نَيْنَ الْمَالِكِيَّةِ

صورتُها فيهِ [١٥٠٥،]: «محمَّدٌ عنْ عَقَوبٌ عنْ أَبِي حنيفةً ﴿ اللهِ اللهِ عَلَى وَجُلِ قَالَ لاَمْرَأَتِهِ ﴿ النَّتِ طَالَقٌ مِعَ مُوْتِي، أَوْ مَعَ مُوثِكُ ﴾، قَالَ: ليسَ هدا بشيءٍ ﴾ (١) . يعْني لا يقعُ شيءٌ ؤ وداكَ لأنَّه أضفَ الطّلاقَ إلى حالةِ الموتِ، وهِي منافيةٌ لملْكِ لعلَّلاقِ، فَلا يقعُ .

بيانُه: أنَّ المَوتَ أَمْرٌ يزولُ بِهِ النَّكَاحُ، وإنَّمَا بِقَعُ الطَّلَافُ عَلَى محلٌ فِهِ لَنَّكَحُ، فَمُحَالٌ أَنُ يِقِعَ الطلاقُ مِعَ عَدَمِ النَّكَاحِ؛ ولأنَّ ركْنَ التَّصرُّفِ إِنَّمَا يَقَعُ صحيحًا إِدا صدَرَ مِنَ الأهلِ مُضافًا إلى المحرِّ، وإلَّا فَلا.

أَلَا تَرِئَ أَنَّ لَصَّبِيٍّ أَوِ المجنونَ إِدا طلَّقَ امْرَأَتُه ؛ لا يقعُ ؛ لعدمِ الأهبيَّةِ ، وإِذا قالَ العاقلُ البالعُ للجِمارِ أَوْ لِلجِدارِ : «أَنتِ طالقٌ» لا يثبتُ حكْمُ الطَّلاقِ ؛ لعدَمِ المحبيَّةِ .

فَعُلِمَ أَنَّ الأَهليَّةَ والمحتَّبَةَ شَرْطٌ لصِحَّةِ التَّصرُّفِ، فَهُنَا فَيمَا نَحَنُ فَيْهِ مُوتُ الرَّحُلِ شَافِ للأَهليَّةِ، ومُوتُ المَرُأَةِ شَافِ للمحلَّيَّةِ؛ فَلا يَقْعُ شيءٌ.

قولُه: (وَلَا بُدَ مِنْهُمَا)، أيُّ. لا نُدَّ لصِحَّةِ التَّصرُّفِ مِنَ الأهليَّةِ والمحلَّيَّةِ.

قُولُهُ: (وَإِذَا مَلَكَ امْرِأْتَهُ، أَوْ شِقْصًا مِنْهَا، أَوْ مَلَكَتِ المَرْأَةُ رَوْحَهَا، أَوْ شِقْصًا مِنْهُ، وَقَعَتِ الفُرْقَةُ)، وهذه مِن مسائِلِ القُدُورِيُّ<sup>(١)</sup>.

اعلَمْ: أنَّ أحدَ الزُّوحيْنِ إذا ملَّكَ صاحته بِشراءٍ ، أوْ إرْثٍ ، أوْ هبةٍ ، أوْ صدقةٍ ؛

<sup>(</sup>١) ينظر 1 لجامع الصغير/مع شرحه النافع الكبيرة [ص/١٩٨].

<sup>(</sup>٢) ينظر المختصر النُّدوري [ص/١٥٨].

🚓 غاية لبيال 🤧

تَفَعُ الْفُرْقَةُ بِينَهُما ؛ لِمنافاةِ بِينَ مِلْكِ اليمينِ ومِلْكِ النَّكاحِ .

أمَّا إِذَ مَلَكَتُهُ: عَلاَنَهَا مَالَكُةٌ لَهُ بِجَمِيعِ أَحزائِها، بِحُكُمٍ مِلْكِ اليَمِيسِ، فَلَوْ بَقِيَ النَّكَاحُ؛ يَلزُمُ أَنْ يَكُونَ بِغُصُها \_ وهو بُضُعُها \_ ممْلُوكَ لَلزَّجلِ، والمَالِكَيَّةُ أَنْرُ الفَاهريَّةِ [٣ ٢٠٥٠، م]، والممْلُوكيَّةُ أَنْرُ المَقْهُوريَّةِ، فَمُحالُ أَنْ يَكُونَ الشَّيُّ الوَاحِدُ هي حالةٍ واحدةٍ مالكًا وممْلُوكًا، وقاهرًا ومقْهُورًا؛ فيلزمُ التَّنَافِي لا مَحالةً، والمُنافِي لنشِيءَ إذا وُحِدَ وطَرَأَ عليْه؛ ينطلُه كَالرَّدَّةِ.

وأمَّا إِذَا مَلَكُهَا: فَلاَنَّ مِلْكَ الْيَمِينِ لِيسَ بِضروريٌّ، ومَلْكَ النَّكَاحِ ضروريٌّ، ريسَ السلّبِ والإنجابِ مُنافاةٌ؛ فينزمُ التَّنافي لا محانةً، فمِنْ ثبوتِ الصَّدُّ يلزمُ ريفاعُ الضَّدُّ الآخَرِ.

أمَّا كونُ مِلْكِ اليَمينِ لبسَ بِضروريُّ فطاهِرٌ ؛ لأنَّه مشْروعٌ مطلقًا ، فإنَّه بصحُّ ؛ سواةٌ وقعَتِ الضَّرورةُ أوْ لا .

وأمَّا كونُ مِلْكِ النَّكاحِ ضَروريًّا؛ فلأنَّ القياسَ ألَّا يفعَ مِلْكُ النَّكاحِ على الحُرَّةِ أَصْلًا، كَمَلْكِ اليَمينِ؛ لأنَّ لِلحُريَّةِ آثَرًا في دفعِ أَيْدي الأَعْيَارِ، لكِن شُرعَ مَلْكُ النّكاح لِضرورةِ تعلُّقِ البقاءِ المقدورِ بِتعاطيهِ.

بيانُه. أنَّ اللهَ تَعالَىٰ أَر دَ بِفَاءَ لِعالَمِ إِلَىٰ مَ أَرادَ مِن قِيمِ السَّاعَةِ، وَذَلِكَ لا يَكُونُ إِلَّا بِإِنِيانِ الدُّكورِ الإناثَ، علوْ لَمْ يُشْرَعِ النَّكَاحُ؛ لَزِمَ النَّعَالُثُ، وعيهِ فَسادٌ واللهُ لا يحبُّ الفَسادَ، فشُرعَ النَّكَاحُ لِهِذِهِ الفَّرورةِ، وبافي النَّفْريرِ مرَّ في كِتابِ النَّكَاحِ في فَضُّلِ المُحَرَّماتِ،

قولُه: (أَوْ شِقْصًا).

وَالْمَمْلُوكِنَّةِ وَأَمَّ مِلْكُهُ إِيَّاهَ فَلِأَنَّ مِلْكَ النَّكَاحِ ضَرُورِيٌّ وَلَا ضَرُورَةَ مَعَ قِيَام مِلْكِ لْيُمِسِ قَيْنَتِهِي.

وَلُو اشْتَرَ هَا ثُمَّ طُلَقَهَا، لَمْ يَقَعُ شَيْءً، لِأَنَّ الطَّلَاقَ يَسْتَدُّعِي قِيَامَ النَّكَاحِ

قَالَ امنُ دُرَبُد. ﴿ يُقَالُ لِي فِي هذا المالِ شِقْصٌ ، أَيْ: سَهُمٌ ١٠٠١ -

قولُه: (فَسُتْفِي)، أَيَّ: مِلْكُ النَّكَاحِ،

قولُه: (وَلُو اشْتَراهَا ثُمَ طَلَقَهَا ، لَمْ يَقَعْ شَيْءٌ) ، أي: بوِ اشْترى الزَّوحُ الْمَراْتَه الأَمَةَ ، وهِي مِن مسائِلِ #الجامِع الصَّغير» .

وصورتُها مِهِ: «محمَّدٌ عنْ يعُموبَ عنْ أَبِي حَيفةَ ﴿ فِي رحُنِ يَترَوَّحُ الأَمَةُ فيذُخلُ بِها، ثمَّ يشْتريها ثمَّ يُطلَّقُها، قالَ: لا يقعُ عليْها طَلاقٌ»(٢).

وسكَتَ<sup>ا"؛</sup> عمّا إذا اشتَرتِ المَرأَهُ روحَها ثمَّ طلَّقَها، فقالَ في «الأَصْل»: «وإذا اشتَرَتِ الحرَّةُ زوجَها وقُو عَبَدٌ، أَوْ مَلكَتْه بِميراثِ أَوْ غَيرِه؛ لَمْ يقَعْ طلاقُه عنيْها، وكذلِك لوْ مَلكَتْ منهُ شِقْصًا».

ثمَّ ٣ م٠٢٠٤٨] قالَ: الوكذيث الحُرُّ يَمْلكُ المرأتَه \_ وهِي أَمَةٌ \_ أَوْ بِعُضَها! التقَض اللكاحُ، ولا يقَعُ طلاقُه عليْها».

ثمَّ قالَ: ﴿ وَكَذَلِكَ المَرَّأَةُ يُجَامِعُهَا أَبُو رَوْجِهَا، أَوِ ابنُهُ، وَكَذَلِكَ إِنَّ جَامَعَ الرَّوجُ أُمَّهَا، أَوِ ابنتَهَا﴾ (١).

والأصْلُ فيهِ، ما قُلنا مِنَ المنافةِ سِنَ المِنْكَيْرِ،

<sup>(</sup>١) ينظر: الجمهرة اللعة؛ لابن دريد [٨٦٥/٢].

<sup>(</sup>٢) ينظر، ١٩٩٨مع الصعر / مع شرحه اسافع الكيرة [ص/١٩٩]

<sup>(</sup>٣) - جاء في حاشية: ١٩٦٤، وقرة: قأي الجامع الصغيرة، وأدرجها بالمتن في ١٥٠٥١

<sup>(</sup>٤) بنظر: ١٤ الأصل/ المعروف بالعبسوطة [٤/٤٦٤/ طبعة، ورارة الأوقاف القطرية]

وَلَا تَقَاءَ لَهُ مَعَ الْمُنَافِي لَا مِنْ وَخُهِ وَلَا مِنْ كُلَّ وَجِهٍ وَكَذَا إِذَا مَنَكَتُهُ أَوْ شَقْصَا مِنْهُ لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ لِمَا قُلْنَا مِنْ المنافاة وَعَنْ مُحَمَّدٍ هِينَ أَنَّهُ يَقَعُ؛ لِأَنَّ العِدَّة وَاحَبَةٌ بخلاف الفصل الأول؛ لِأَنَّهُ لَا عِدَّةَ هُنَالِكَ حَتَّىٰ حَلَّ وَطُؤْهَا لَهُ

وإِنْ قَالَ لَهَا وَهِي أَمَةٌ لِغَيْرِهِ: «أَنْتِ طَالِقٌ ثِنْنَيْنِ مَعَ عِنْقِ مَوْلَاكِ إِيَّاكِ»، فَأَغْنَفَهَ مَوْلَاهَا، يَمْلِكُ الزوجِ الرَّجْعَةَ، لأنه علَّقَ التَّطْلِيقَ بالإغْتَاقِ (١٧٠٨م)

سائه (١٠،٠٠١، أنَّ الطَّلاقَ رفَّعُ قَيْدِ النَّكاحِ ، وقَدِ ارتفَعَ النَّكاحُ بِالمُنافِي ، وهُو مِلْكُ النَيمسِ ، فلَمْ يقَعِ الطَّلاقُ ، وكذ المحْرميَّةُ بِالمُصاهرةِ مُنافيةٌ للنَّكاحِ ابتِداءً وبقاءً ، كالمحْرميَّةِ بِالرِّضاعِ والنَّسِ ،

قولُه: (لَا مِنْ وَحْدٍ)؛ كما في مِنْكِ الشَّقْصِ، ولا مِن كلِّ وَجْدٍ، كما في مِلْكِ الجَميع.

قولُه: (وَعَنْ مُحَمَّدِ هِيهِ: أَنَّهُ يَفَعُ؛ لِأَنَّ العِدَّةَ وَاجِبَةٌ)، أَيُّ: يَقَمُ الطَّلاقُ في الصّورةِ النَّانيةِ، عَلَىٰ مَا رُوِيَ عَنْ مُحمَّدٍ هِلِهِ؛ لِوجوبِ العِدَّةِ عَلَيْهَا.

بيانُه: أنَّ الطَّلاقَ يعْمدُ مِلْكَ النَّكحِ أَوْ فيامَ العِدَّةِ، فَلَمْ بوحَدْ في الفصْلِ الأوَّلِ \_ وهُو ما إِذَا اشْتراها الرَّوجُ ثمَّ طلَّقَها \_ لا يمْلكُ النَّكاحَ لِزوالِه بالمُناهي، ولا قيام العِدَّةِ؛ لأنَّ الرَّوحَ يحلُّ لَه وطؤُها (''، فلمْ يقع لطَّلاقُ

وفي الفصلِ الثّاني \_ وهُو ما إدا اشتَرتُه المرأةُ ثمَّ طلَّقَها \_: يقعُ الطَّلاقُ ؛ لأنَّ العِدَّةَ تحِبُ عليْها ، ولِهذا لا يحلُّ لَه وطؤُها ، ولا فرْقَ في ظاهِرِ الرَّوايةِ بينَ النصْليْنِ ، حيثُ لا يقعُ الطَّلاقُ ؛ لِلمُافاةِ المَذكورةِ .

قولُه: (وإنْ قَالَ لَهَا وَهِيَ أَمَةٌ لِعَيْرِهِ. الْأَنْتِ طَالِقٌ ثِـُنَيْنِ مَعَ عِثْقِ مَوْلَاكِ إِيَّاكِ». فَاعْتَقَهَا مَوْلَاهَا ؛ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ)، وهذِه مِن خواصٌ مسائِلِ االجامِع الصَّغير».

<sup>(</sup>١) في: قامة. الأن لروح لا ينحل له وطؤها،

الله المال الله

وصورتُها مِهِ: «محمَّدٌ عَنْ يَعْفُوتَ عَنْ أَبِي حَنَيْفَةً ﴿ فَي رَجَلِ قَالَ لَامِرَأَتِهِ وهي أَمَّةٌ: «أَنْتِ طَالَقٌ ثِنتِسِ مع عِتْقِ مولاكِ إِياكِ»، فَأَعْتَقَ الْمُولَى الْجَارِيَةَ، فإنَّ الرَّوجَ بِمُلَكُ الرَّجِعةَ ﴾ (١).

اهلَمْ: أنَّ مُحمَّدًا عِنْهِ أرادَ بالعنقِ: الإعباقَ مَجازًا، بطريقِ إطْلاقِ اسمِ المعْدولِ عَلَى العنَّةِ ، يدلُ عليهِ قولُه: (إِيَّاكِ) ، لأنَّه ضَميرٌ منصوبٌ، ولا بُدَّ لَه مِنَ الفعلِ المُنعدَّي،

ثمَّ اعْلَمُ أَنَّ بِعضَهِمْ [٢٠٢٠٢٠] علَّلَ في «شرح الجامع الصَّغير» في وَجُهِ المَسْأَلَةِ: مَأَنَّ إِبْقَاعَ الصَّلَاقِ قُرِنَ بِإِيقَاعِ الْعَنَاقِ ؛ فوجتَ تأخيرُ الطَّلاقِ عنهُ ، كأنَّ علَّهُ بِه ، وإنَّمَا وحَت ذبِك لأنَّ إضافتُه إلله \_ عَلَى سبنِ القِرَانِ \_ لا مُتصوَّرُ قَلَ وَحُودِه ، وليسَ في وسُعِه إيحادُه \_ أَعْني العَنَاقَ \_ فوحبَ التَّرتيبُ عليه ؛ ضَرورةَ الفِرَانِ بناءً على رُجودِه (١٠).

فَأَقُولُ ۚ سَلَّمًا أَنَّ قِرَانَ الطَّلَاقِ بِالْعَتَاقِ لا يُتَصَوَّرُ قَلَ وُجُودِ الْعَتَاقِ، لَكِن لَا نُسَلِّمُ تَرْتِيبَ الطَّلَاقِ عَلَىٰ وُحُودِ الْعَتَاقِ، لأنَّه حينئذٍ لا يَنقَىٰ الْقِرَانُ قِرَانًا، بِلْ يَصِيرُ مُعاقِبةً.

والتَّحقيقُ في البابِ أَنْ يُقالَ: إنَّه فَرَنَ الطَّلاقَ بالإعتاقِ، ثمَّ الإعتاقُ كما يوجَدُ بوحَدُ العتقُ معَه ؛ لأنَّ المعلولَ مع العِلَّةِ مُقْتَرِدنِ ، كانكُسرِ معَ الانكِسارِ ، فإدا كنَ الصَّلاقُ مقرونَ بالإعتاقِ يَكُونُ مقرونًا بالعتقِ لا مَحالةً ، والعنقُ ضدُّ الرُّقَ ، فوُحُودُ أحدِ الصَّدُّ بنِ بسُمرمُ زُوالَ لصَدَّ الاّخَرِ ، ولا تُثنَى زُوالَه على وجودِ الآخرِ ؛ فو لا تُثنَى زُوالَه على وجودِ الآخرِ ؛

<sup>(</sup>١) يظر. ١١ النجامع الصعير, مع شرحه الناقع الكيرة [ص/١٩٩]

 <sup>(</sup>٣) ينظر الشرّح النجامع الصّعيرة للبردوي [ق٦٦]، الشرح النجامع الصنيرة للصدر الشهد [٣٠٢٨].

الله البياد 😩

إِذْ لا يَصِحُّ انْ يُشالَ: وُجِدَ لَشُكُونُ فَرَالَ لَحَرِكَةً ، أَوْ وُجِدَ الْحَرِكَةُ فَرَانَ السُّكُونُ ؛ لأنَّه يستلزمُ اجتِمَاع الضَّذَيْنِ، وهُو مُحالٌ، بل وجودُ أحدِهِما معَ زَوالِ الآخَرِ يَقْتَرِمانِ.

علَمًا ثنت العِنقُ ثنتَ زَوالُ الرُّقُ مَعَه بِلا فَصْلِ، فَيَقَعُ الطَّلاقُ عَنْهَا حَالَ وحودِ العنقِ، وهيَ حَالُ زَوالِ الرُّقُ، فَلا تُوجِبُ الطَّلقَتانِ حَرَمَةٌ غَلَيْظَةٌ في الخُرَّةِ، فلِهذَا يَمُلكُ الرَّحَعَةً.

وصاحبُ «الهِدابة» علَّلَ وقالَ ﴿ رَبُمْلِكُ الزَّوْجُ الرَّجْعَةَ ؛ لِأَنَّهُ عَلَّقَ الثَّطْلِبِقَ بـ لإغْتَاقِ والمِثْقِ ؛ لأِنَّ اللَّمُظَ يَنْتَظِمُهُمَا ﴾ ، أيْ: لفْظُ العِنقِ ينتضِمُ الإغْتَاقَ والعنقَ

ثُمَّ قَالَ ۚ (وَإِدَا كَانَ التَّطْلِيقُ مُعَلِّقًا بِالإِعْتَاقِ والعِثْقِ يُوجَدُّ بَعْدَةً) ، أي يوجَدُّ التَّطْدِيُّ بعدَ الإغتافِ و لعنْقِ.

ثُمَّ قَالَ: (ثُمَّ الطَّلَاقُ يُوجَدُّ بَعْدُ النَّطْلِيقِ؛ فَيَكُونُ الطَّلَاقُ مُتَأَخِّرًا عَنِ إسسس العِثْقِ، فَيُصَادِقُهَا وَهِيَ خُرَّةً؛ فَلَا نَحْرُمُ [١٠٠٠، إحْرَمَةُ عَلِيظَةً)

ولَمَا في قولِه: (لِأَنَّ اللَّفظَ يَشَظِمُهُمَا) (١) مظرٌ ؛ لأنَّه حينته يَلزمُ الجمعُ بينَ لحقيقةِ والمَجارِ، وكذا في (١) قولِه: (الطَّلاقُ يُوجَدُ بَعْدَ الشَّطْلِيقِ) ؛ لأنَّ الصَّلاقَ بوحَدُ معَ النَّطليقِ لا بعدَه ؛ لأنَّ الصَّليقَ علَّةُ الطَّلاقِ، كالكشرِ مع الانكِسارِ، فنو ترَك ذِكْرَهُما لكانَ (وُلَى اللَّ

فَإِنْ قُلْتَ: كَيْفَ سَمَّىٰ صَاحَتُ «الهِدَايَة» إضَافةَ الطَّلاقِ إِلَى رَمَانِ الغَنَاقِ تَعَلَيْقًا، وَ لَمُعَلَّقُ غَيْرُ المُضَافِ؟

 <sup>(</sup>١) (سطمهما)، أي سنظم الإعناق والعتق عنى طريق البدل لا الشمون، لا صيق المساعه لاستحالة المحقيقة والمجار مرادين، ولهذا يمديع قول الأمر ري ينصرا البالية شرح الهذاية؛ [٣٣٦].

<sup>(</sup>٣) أي: فيه تظر، كذا جاء في حاشية: ﴿مُهُ وَارَا

والعنن ' لأنَّ اللَّفْطَ يَتَطِئْهُمَا والشرطُ مَا مَكُونُ مَعْدُومًا على خَطَرِ الرَّجُودِ ولِلْحُكُمِ تَمَلُنُ بِهَ وَلَمَذُكُورُ بِهَذَهِ الصَّفَةِ وَالمُعَلَّقُ بِهَا التَّطْلِيقُ؛ لِأَنَّ فِي التَّعْلِيفَاتِ يَصِيرُ التَّصَرُّفُ تَطْلِيقًا عِنْدَ الشَّرْطِ عِنْدَنَا وَإِدَّ كَانَ التَّطْلِيقُ مُعلَّفًا التَّعْلِيقَ وَالْمُعَنِّ وَالْمِثْقِ يُوجَدُ بَعْدَ التَّطْلِيقِ فَيَكُونُ الطَّلَاقُ بِالإَغْنَاقِ والْمِثْقِ يُوجَدُ بَعْدَهُ ثُمَّ الطَّلَاقُ يُوجَدُ بَعْدَ التَّطْلِيقِ فَيَكُونُ الطَّلَاقُ مُتَافًى مُتَافِّرًا عَلَ العَتِي فَلَصَادِفُها وهي حرَّةٌ فلا تُحَرَّمُ حُرْمَةٌ غَلِيظَةً بِالثَّنْتَيْنِ يَبْقَى شَيْءٌ؛ وَهُو أَنَّ كُلْمَةُ: "مَعَ اللَّهَرَانِ قُلْنَا قَدْ يُذْكُرُ لِلتَّاجُرِ كَمَا فِي قُولُه تعالَى: شَيْءٌ؛ وَهُو أَنَّ كُلْمَةُ: "مَعَ اللَّهَرَانِ قُلْنَا قَدْ يُذْكُرُ لِلتَّاجُّرِ كَمَا فِي قُولُه تعالَى:

قَلْتُ: سمَّاهَا تَعْلَيْقًا مُجَازًا لا حقيقةً؛ لأنَّ التَّعلينَ: توقيفُ أمرٍ على أمرٍ بحرفِ الشَّرطِ، فَلَمَّا وُجِدَ توقيفُ الطَّلاقِ على العَتاقِ سمَّاه تَعليقًا، وإنْ لَمْ يُدُكّرُ بحرُفِ الشَّرطِ، فصارَ كأنَّه قالَ: أنبِ طائقٌ إِنْ أَعْتَقَكِ مؤلاكِ.

قوله: (تَعلُّقُ مه) ، الضَّميرُ رحعٌ إلى (مًا).

قولُه ( وَالمَذْكُورُ بِهَذِه لصَّفَةِ) ، أيّ العتقُ معدومٌ على خَصَرِ الوُجودِ ، ولِلحَكْمِ تَعلُّقُ به ، فيكونُ شرطًا -

قولُه: (والمُعَنَقُ مَهَا لَتَطْلِيقُ)، أي: الَّذي عُلِّقَ بِهَذِه الصَّعَهِ هُو انتَطليقُ. قولُه: (مُعلَقًا بِالإغتاق والعِنْق)، كلاهُما بِالجرُّ

قُولُهُ ۚ (يُوجَدُ بَهْدَهُ) ، أَيُّ: بَوجَدُ التَّطليقُ بَعَدُ الإعتاقِ والعتقِ، وهو حواثُ (إِذَا).

قولُه ( فَبُصَادِقُهَا) ، أَيُّ : يُصادفُ الطلاقُ المرأة .

قولُه (يَبْقَىٰ شَيْءٌ؛ وَهُو أَنَّ كَلِمَةَ: «مَعَ» لِلقِرَانِ)، هذا اعتذارٌ عمّا وردَّ عَلَىٰ كلامِه حيثُ قالَ: (يَكُونَ الطَّلَاقُ مُتَأَخِّرًا عَنِ العِثْقِ)، فوَرَدَ علىهِ مأنُ قيل: لَا يُسَلَّمُ أنَّه مِتَاخُرٌ عَنهُ؛ لأنَّ كلِمةَ «معَ» للقِرَانِ والصَّحْةِ

<sup>(</sup>١) في حاشية الأصل: الخ: أو العنق،

﴿ وَإِنَّ مَعَ ٱلْمُسْرِيُسُولُ﴾ [الشرع: ١٠٥] فَيُحْمَلُ عَلَيْهِ بِدَلِيلِ مِ ذَكَرْما مِن مَعنَى الشَّرْطِ،
وَلَوْ قَالَ: "إِذَا جَاءَ غَدِّ فَأَنْتِ طَالِقٌ تُنْتَنْنِ "، وَقَالَ المَوَلَى: "إِذَا جَاءَ غَدٌ فَأَنْتِ
خُرَةً، فَجَاء الغَدُ " ؛ لَمْ تَجِلَ لَهُ حَتَى تَلْكِحَ زَوْجَا غَيْرَهُ، وَعِدَّتُهَا ثَلَاثُ حِيَضِ
حُرَةً، فَجَاء الغَدُ " ؛ لَمْ تَجِلَ لَهُ حَتَى تَلْكِحَ زَوْجَا غَيْرَهُ، وَعِدَّتُهَا ثَلَاثُ حِيضِ

فقال سَلَّمُنَا ذَلِك ، لَكِنَ قَدَيرَادُ بِهَا النَّاخُرُ مَجَارًا ، كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَىٰ ﴿ فَإِنَّ مَعَ ٱلْشُيْرِيُسُرُ ﴾ [الشرح ه] ، فحمَلُنا على النَّاخُرِ مَجَازًا ؛ لوجودِ الدَّليلِ على إرادتِه ، وهُو مغنى الشَّرطِ لا مُحَالَةً ، وهذا مغنى وهُو مغنى الشَّرطِ لا مُحَالَةً ، وهذا مغنى كلامِه ؛ ولكِن لؤ قرَّرَ الكلامَ عَلَىٰ ما حَقَقْنا نحنُ ؛ ما كانَّ يحتاحُ إلىٰ تكلُّفٍ آخَرَ .

تُولُه: (قَيْخُمَلُ عَلَيْهِ)، آيَّ: يُحْمَل (مَعَ) على التأخُّرِ.

قولُه [٣/٧٢٧/٣]: (وَلَوْ قَالَ. ﴿ إِذَا جَاءَ غَدِّ فَأَنْتِ طَّالِقٌ ثِنْتَبْرِ، وَقَالَ العولى: ﴿ إِذَا جَاءَ غَدٌ فَأَنْتِ حُرَّةً ، فَجَاءَ الغَدُه ؛ لَمْ نَحِلَّ لَهُ حَتَّىٰ نَنْكِحَ رَوْجًا عَبْرَهُ ، وعِدْتُه ثَلَاثُ حِبضٍ ) ، وهذِه مِن حواصٌ ﴿ الجامِع الصَّغيرِ ﴾ أبصًا (١٠).

اعلَمْ: أنَّه لا خِلافَ في هذه المشألةِ عَلىٰ رِوايةِ أَبِي سُليْمانَ الجُوزَحَانِيُّ ﷺ، وعَلَىٰ روايةِ أَبِي حفصِ الكَبيرِ: فبهِ خِلافٌ (١٠).

قَالَ محمَّدٌ: زَوْحُها يَمُلكُ الرَّحَعةَ في الوجْهسِ جَميعًا، أَيْ: في هذِه المشاّلةِ وفي المشاّلةِ المُتقدِّمةِ، وهِي ما إِذَا قَالَ لَهَا: «أَنْتِ طَالَقٌ ثَنتيْنِ مَعَ عِنْقِ مولاكِ إِيكِ».

وجُهُ قولِ محمَّدِ ﷺ: أنَّ الرَّوجَ أَصافَ التَّطليقَ إِلَىٰ زَمَانِ أَصَافَ إِلَيْهِ الموّلينَ التَّطليقُ المؤلى الإعتاق، وهُو مجيءُ الغَدِ، ثمَّ التَّطليقُ مُقاربًا

<sup>(</sup>١) ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النامع الكبيرة [ص/١٩٨، ١٩٩]

 <sup>(\*)</sup> وجه هذه الرواية أن الزرح قرن الإيقاع بإعتاق المولئ حيث عنقه بالشرط الذي علق به المولئ
عقها، والمعلق إنما يحقد سبا عند الشرط كدا بي العتم الفدرة الابن الهمام [٤٥/٤]
وينظر: الشرح قاضيخان على الجامع الصغيرة [ق/١٣٦]

وهَذَا عِنْدَ أَبِي خَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ عَنْقَ وَقَالَ مُحَمَّدٌ عَلَيْهِ زَوْجُها يَمْلِكُ الرَّحْعَةَ ؛ لأنَّ الزوْجَ فَرَنَ الإِبضَعَ بِإعْتَاقِ المَوْلَىٰ حَيْثُ عَلَقَهُ بِالشَّرُط الذي علق بِهِ المولىٰ العِثْقَ وإنَّمَا يَنْعَقِدُ المَعَلَّقُ سَنَ عَنْدَ الشَّرُط والعِثْقِ يقارِنُ الإعْتَاقَ ؛ لأنه عِلَتُهُ أَصْلُهُ \* الإشبطاعةُ مَعَ الفِعُلِ مكون التطليقُ مقارِنًا للْعَثْقِ ضرورَةَ فَتُطْلَقُ بَعْدَ

بالإعتاق؛ لأنَّ الإغتاق مُقارِدٌ بِمجَيءِ العَدِ أَيضٌ؛ لأنَّ المَقارِنَ لمقارِدِ الشَّيءِ مقارنٌ لذلِك الشَّيءِ لا مُحالةً.

ثمَّ الإغْتاقُ مِعَ العَتْقِ وَجَدَانِ بِلا فَصَّلِ؛ لاَسْتِحَالَةِ انفِكَاكِ الْمَعْلُولِ عَنِ العَلَّةِ، فَكَذَا التَّصِيقُ مِعَ الطَّلَاقِ، فيقَعُ الطَّلاقُ مِعَ العِتْقِ مِقَارِنًا، والطَّلْفَتَانِ في الحُرَّةِ لاَ تَوجِبَانِ حُرُمةً غَنِظةً، فيمُلكُ الرَّوحُ الرَّحَعَةَ، كَمَا في الْمَشْأَلَةِ الأُولَىٰ.

ووجْهُ قُولِهِما ۚ أَنَّ الإغْدَقَ وَالنَّطِيقَ يَفْتَرِنَنِ ؛ لإِضَافَةِ كُلُّ مِنْهُمَا إِلَىٰ مَا أُصِيفَ إِلَيْهِ الأَخْرُ ، وهُو مَحِيءُ لعدِ ، ثمَّ الإعتاقُ يُصادفُها حالَ كونِها أَمَةً ، فالتَّطليلُ كدلِكَ ، والطَّلقتانِ في الأمةِ تُوجِبانِ حُرْمَةً غَليظةً ، فلا يَمْلَكُ الرَّوجُ الرَّجِعةَ .

وهِندي. قولُ محمَّدٍ اصحُّ، وأقرتُ إلى التَّحقيقِ.

قولُه: (وَعدَّنُها ثَلَاثُ حِيْضٍ)، وداكَ لأنَّها حُرَّةٌ زمانَ وُجوبِ العِدَّةِ، وعدْةُ الحُرَّةِ ثلاثُ حِيْصٍ لا حَيْضتانِ، فَكذا في المشألةِ الأولىٰ عِدَّتُها ثلاثُ حِيْضٍ

مُولُه [١٠٠١هـ]: (قُرَنَ الإِبقَاعَ)، أَيَّ: قَرَنَ الزوحُ إِبقَاعَ الطلاقِ.

قولُه: (عَلَقَهُ بِالشَّرُطِ)، أَيُّ: علَّق لزوجُ الإيقاعَ سمجيءِ الغَدِ، سمَّاهُ تَعلمقًا بِالشَّرطِ وإنَّ كانَ إضافةً؛ لِوحودِ معْنىٰ الشَّرطِ (٢١٧/١هـ م) مجازًا.

قُولُه: (بِهِ)، أيْ بالشَّرطِ،

تولُّه: (أَصْلُهُ: الإسْتِطَاعَهُ مَعَ العِعْلِ).

الْعِنْقِ فَصَارَ كَالْمَلْأَلَةِ الأُولَىٰ وَلِهَذَ تُقَدَّرُ عِدَّتُهَا بِثَلَاثِ حِيْضِ وَلَهُمَا: أَنَّهُ عَلَّقَ الطَّلَاقَ بِمَا عَلَّقَ بِهِ الْمَوْلَىٰ الْعِنْقَ ثُمَّ الْعِنْقِ يُصَادِفُهَا رَهِيَ أُمَةً وَكَذَا الطَّلَاقُ وَالطَّلْقَتَانِ تُحَرِّمَانِ الْأُمَة حُرْمَةً غَلِيظَةً بِخِلَافِ المَسْأَلَةِ الأُولَىٰ؛ لأنَّهُ عَلَّقَ

يغني أنَّ الاستِطاعة الَّتي يَخْصُلُ بِهِ، الْفَعَلُ لا تَسبَّ الْفِعَلَ؛ لأنَّ الْفَعَلَ مَعْلُولُهَا؛ قَيْقُتُرِنَادِ، وداكَ لأنَّهَا لوْ سبقَتْ لا تَخْلُو: إمَّا أَنْ تَنْقَى إلى زَمَانِ وَجُودِ لَهِعَلِ أَوْ لا ، فيلرمُ مِنَ الأَوَّلِ: قَبَامُ الْعَرَضِ بالْعَرَضِ، وفي النَّانِي: يلزمُ خُصُولُ لَهِعَلَ بِلا قَدَرَةِ، وهُو مُحَالً، فَكَذَا الْإِغْتَاقُ لا يَسبِقُ الْعَتَقَ ؛ لأَنَّ الْعَتَقَ مَعْلُولُه .

قولُه: (كَالمَسْأَلَةِ الأُولَىٰ)، أرادَ بِها قرلَه: (أَنْتِ طَالِقٌ ثِمُتَيْنِ مَعَ عِنْقِ مَوْلَاكِ إِبَّاكِ).

قُولُه: (وَلِهَذَا ثُقَدَّرُ عِدَّتُهَا بِثَلَاثِ جِيَضٍ)، هذا إيضاحٌ لقويه: (فَعَطْلُقُ بَعْدَ العِثْقِ).

بِيانُه: أنَّ لطَّلاقَ صادَفَ الحُرَّةَ ، ويهذا تعتدُّ بثلاثِ حِيَضٍ ، فلز صادَفَ الأَمَةَ لزِمَها الاعتِدادُ بِالحَيْضَتَيْنِ .

وفي هذا الاستدلالِ اللَّذِي أوردَه صاحبُ «الهِداية» نظرٌ عِيدي ()؛ لأنَّ الاعتِدادَ بثلاثِ حِيضٍ، باعتِبارِ أَنَّها حُرَّةٌ زَمَانَ وُحوبِ العِدَّةِ، كما في المشألةِ الأُولَى، لا باعتِبرِ أنَّ العَلَّقَ صادَفَ الحُرَّةَ،

قولُه: (يِخِلَافِ المَشْأَلَةِ الأُرلَىٰ)، فرَّقَ صاحبُ «الهِداية» بينَ هذِه المِسْأَلَةِ وبينَ المشْأَلةِ الأُولِيْ-

وحاصلُ الفرْقِ: أنَّ التَّطلينَ والإعتاقَ كلاهُما يُصادفانِ لأَمَةَ في النَّاسِةِ ، فلا

 <sup>(</sup>١) رده العيني بقوله: هذا الاستدلال هو الدي ذكره ثم نسبه نصاحت (الهداية) ثم نظر قيه ، ولم يذكره
 صاحت (الهداية) هنا على ما لا يخفئ ، ينظر: (البايه شرح الهدايه) [71-71] .

التَّعْلِيقَ وَاعْتَاقَ الْمَوْلَىٰ فَيقَعُ الطلاقُ بِعِدَ العِنْقِ عَلَىٰ مَا قُرَّرْمَاهُ.

وبحلاف العِدَّةِ؛ لأنَّهُ بُؤْخَدُ فيها بِالْإِخْتِيَاطِ وكذا الحُرَّمَةُ الغَلِيظَةُ تُؤْخَدُ فِيهَا اللاِخْتِياطُ وَلَا وَحْهَ إلىٰ مَا قَالَ لِأَنَّ المِثْقَ لَوْ كَانَ بُقَارِنُ الإِغْتَاقَ ــ، لأمه علَّنَهُ ــ فَالطَّلَاقُ بُقَارِنُ التَّطْبِيقَ، لأمه عِلَّتُهُ فَيَقْتَرَمَانِ.

😤 غاية النبال 👺

يمُلكُ الزُّوجُ الرِّجعة.

وفي الأولى: التّطليقُ مُعلَّقُ بِالإعْتاقِ، فيوحَدُ الطَّلاقُ بَعدَ العَثْقِ، فيمُلكُ الرَّجعةُ، وفيهِ نطرٌ عِندي (١)؛ لأنَّ التّطلق في المشألةِ الأولى مُضافٌ إلى الإغتافِ؛ فيوخدُ كلَّ مِنهُما معَ حكْمِه بِلا فضلٍ، فيُصادفُها الطَّلاقُ حالةَ العِتقِ، فكذا هُنا التّطليقُ و لإعاقُ مَقْرُونانِ مرمانِ واحدٍ؛ لإضافتِهما إليه، فيُوحدُ كلَّ مِنهُما معَ التّطليقُ و لإعاقُ مَقُرونانِ مرمانِ واحدٍ؛ لإضافتِهما إليه، فيُوحدُ كلَّ مِنهُما معَ حكْمِه بِلا فضلٍ، فيُصادفُها الطلاقُ حالةَ العتقِ، فلا فرْقَ إذَنْ.

قولُه ' (عَلَى مَا قَرَّرْنَاهُ) ، أَيْ ' في المشألةِ الأولئ [٣ ١٨٠/م] ، وهُو أَنَّ الشَّرطَ مُقدَّمٌ عَلَى المشروطِ ،

قولُه: (ولَا وَجُهَ إِلَى مَا قَالَ)، أَيْ: إِلَىٰ مَا قَالَ مِحَمَّدٌ؛ (لِأَنَّ العِثْقَ لَوْ كَانَ يُقَارِدُ الإِغْتَاقَ \_ لِأَنَّهُ عِلَّتُهُ \_)، أَيْ: لأنَّ الإعتاقَ علَّةُ العِتقِ.

(فَالطَّلَاقُ يُقَارِنُ النَّطْلِقَ لِأَنَّهُ عِلَّتُهُ)، أَيْ. لأَنَّ التعليقَ علَّهُ الطَّلاقِ. (فَلَطَّنَوْ)، أَيْ الْإَعْتَاقُ يُصَادِفُها وهِي أَمَةً. (فِيقُتَرِنَانِ)، أَيْ الإعتَاقُ '' والتَّطليقُ. يغني: كما أنَّ لإعْتَاقَ يُصادِفُها وهِي أَمَةً. فَكذَا النَّطليقُ، وهذَا لا يدلُّ على أنْ لا وجَّهَ لِقولِ محمَّدٍ؛ لأَنَّ النَّطليقَ كما قارَنَ لإغْتَاقَ قارَنَ الطَّليقُ، وهذَا لا يدلُّ على أنْ لا وجَّه لِقولِ محمَّدٍ؛ لأَنَّ النَّطيقَ كما قارَنَ لإغْتَاقَ قارَنَ الطَّلاقُ وهِي خُرَّةٌ، فَافَهُمْ

#### @ co/0

<sup>(</sup>١) ينظر: قالعناية شرح لهداية، [٤٦/٤].

 <sup>(</sup>٢) وقع بالأصل اللإعتاق الرامثيت من الف. واغ، واغ، والم، والريد.

#### فَصْلً في تَشْبِيهِ الطَّلَاقِ وَوَصَفِهِ

وَمَنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: «أَنْتِ طَالِقٌ هَكَذَا» \_ يُشِيرُ بِالإِنْهَامِ وَالسَّبَابَةِ وَالوُسْطَى \_ وَمَنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: «أَنْتِ طَالِقٌ هَكَذَا» \_ يُشِيرُ بِالإِنْهَامِ وَالسَّبَابَةِ وَالوُسْطَى \_ وَهِي تَهْرَئُ الْإِشَارَةَ بِالْأَصَابِعِ تُفِيدُ الْعَلْمَ بِالْعَدَدِ فِي مَجُرَئُ الْعَادَةِ فَهِي ثَمْرُنُ الْعَادَةِ فَهَا اللّهَ اللّهَ اللّهُ اللّهَ اللّهُ اللّهَاءُ فَهَا اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

### فَصْـلُ فِي تَشْبِيهِ الطَّلَاقِ وَوَصْفِهِ

إِلَّمَا ذَكَرَ وصْفَ الطَّلاقِ بعدَ ذِكْرِ أُصولِهِ وتَنويعِه؛ لأنَّ الوصفَ تابعٌ للمَوصوفِ، فناسَبَ دِكْرُه بعدَه.

قولُه: (وَمَنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: ﴿أَنْتِ طَالِقٌ هَكَدُا ﴾ يُشِرُ بِالإِبْهَامِ وَالسَّبَّابَةِ وَالوُسْطَىٰ ﴿ فَهِيٰ ثَلَاتٌ ﴾ ، وهذِه مِن مسائِن ﴿ اللَّجَامِعِ الصَّغير ﴾ (١) .

قَالَ العَنَّابِيُّ في «شرحه»: يريدُ بِه: الإشارةَ ببطونِ الأصابعِ دونَ ظُهورِها.

اعلَمْ: أنَّ الإشارةَ تقومُ مَقامَ العِبارةِ ؛ يدلُّ عَلىٰ ذلِك ما رُويَ في الصحيح البُحَارِيّ مسندًا إلى حَبَلةَ بْنِ سُحَيْمٍ ، قَالَ : (سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ اللهِ يَقُولَ : قَالَ النَّبِيُّ الْبَحَارِيّ مسندًا إلى حَبَلةَ بْنِ سُحَيْمٍ ، قَالَ : (سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ اللهِ يَقُولَ : قَالَ النَّبِيُّ اللهُ اللهُ عَلَى النَّالِيَّةِ اللهُ عَمَرَ اللهُ يَكُولُ اللهُ عَلَى النَّالِيَّةِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُلِلْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

ومعْنيْ خَنَسَ. أَيُّ: قَبُصَ ، و لِانْخِنَاسُ [١٤١٧١]: الانقِباضُ.

<sup>(</sup>١) ينظر: ١١لجامع الصعير / مع شرحه النافع الكبير، [ص/١٩٩].

<sup>(</sup>٣) أحرج البحاري في كان الصوم/ بآب قول شي قلل (إذا رأتم الهلال فصوموا وإد رأيتموه فأمطرو) [رقم/١٩٠٥]، ومسلم في كتاب الصيم/ باب وحوب صوم رمضان ثرقية الهلال والمطر ترقية الهلال، وأنه إذا عم في أوله أو آخره أكمنت عدة الشهر ثلاثين يوماً [رقم/١٠٨٠]، من حديث جَبَلَة بْن شُختَم، قال شَمِقْتُ ابْنَ عُمَرَ بالله به، والعظ للبحاري،

😪 عابة بيان

وفي «الصَّحيح» أيضًا، قَالَتْ أَشْمَاءُ، «صَلَّى النَّبِيُّ وَلَكُّ فِي الكُسُوفِ، فَقُلْتُ. المَّادُّةِ وَمِي الكُسُوفِ، فَقُلْتُ. اللَّهُ مَا شَأْلُ النَّمْسِ، فَقُلْتُ. اللَّهُ وَالْمَاتُ بِرَأْسِهَا إِلَى الشَّمْسِ، فَقُلْتُ. اللَّهُ وَالْمَاتُ بِرَأْسِهَا إِلَى الشَّمْسِ، فَقُلْتُ. اللَّهُ وَالْمَاتُ بِرَأْسِهَا: أَنْ نَعَمُ اللَّهُ .

وبيهِ أيضًا: قَالَ أَبُو قَتَادَةً: قَالَ اللَّبِيُّ ﷺ فِي الصَّنْدِ لِلمُحْرِمِ \* ﴿ أَحَدُّ مِنْكُمُ أَمْرَهُ أَنْ يَحْمِلَهُ عَلَيْهِ ، أَوْ أَضَارَ إِلَيْهِ (\*) ﴾ ، قَالُوا ، لا ، قَالَ ، ﴿ فَكُلُوا ﴾ (\*) .

وفيهِ أَبضًا: عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ. «سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «الفِثْنَةُ مِنْ هَهُمَا» وَأَشَارَ إِلَىٰ [٢١٨/٣ م] المَشْرِقِ»(١).

وكذا في الغُرْفِ تقومُ الإشارةُ مقامَ العِمارةِ ؛ أَلَا تَرَىٰ أَنَّ عَمْرًا إِذَا قَيلَ لَه: «هَلَ زيدٌ عِندَك؟ » فحرَّكَ رأْسَه طولًا أو عرْضًا ؛ يُفْهَمُ منهُ نعمٌ ، أَوْ لا ، فَلَمَّ كالَتِ الإشارةُ تقومُ مَقامَ اليانِ للإبهامِ الواقعِ في قولِه: (هَكَذَا)

(١) أخرجه المجاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة / باب الاقتداء بسمن رسول الله ﷺ [رقم/١٨٥٧]، ومسلم في رباب ما عرص على البيل ﷺ في صلاة الكسوف من أمر البحثة والبار [رقم/١٩٥٥] ، من طريق هشام بن عروة عن فاطمة بنت المدر عن أسماء بنت أبي بكر ﷺ به

(٧) بعظ البخاري: ٥ آخَدٌ مِنكُمْ أَمْرَهُ أَنْ يَخْمِلَ عَلَيْهِ ، أَوْ أَشَارَ إِلَيْهَاءُ

(٣) علقه البحاري في كتاب الطلاق, باب الإشارة في الطلاق و الأمرر (٥١/٧) طبعه دار طوق الشجاة], قال. قال أبو قَدَدَ إلله به.

قلت، وقد وصله المحاري أيف عن أبواب لاحصار وجراء الصيد/ باب لا يشير المحرم إلى الصد لكي يصطاده الحلاب [رقم/١٧٢٨]، ومسم في كتاب الحجر, ياب لحريم الصيد للمحرم [رقم، ١١٩٦]، عن عَبد لله بْن أَبِي فتادَةً عَنْ أبيه أبي فتادة رائله به في سياق قصة وصها قول اللي المنظم الحد المرتكم أحد أمَرة أنْ يَحْمِلُ صَيْها، أوْ أَسَارَ إِلَيْها، قالوا: لا، قال التكلوا ما تقين مِنْ لَحْمِها لَقُط البخاري

(٤) أحرحه البحاري في كتاب العلاق, باب الإشارة في الطلاق والأمور [رقم/ ٩٩٩]، ومسلم في
 كتاب الفتن واشراط لساعة/ باب العسة من المشرق من حيث بطلع قربًا الشيطان [رقم/ ٢٩٠٥].
 من حديث أثبي عُمَرً والله به، و للعظ للبخاري،

مرج غاية انبيان جي<del>-</del>

ثمَّ اعْلَمْ أنَّ بعضَ النَّسِ طَعَنُوا عَلَىٰ محمَّدِ ﴿ فِي تَسْمِيةِ السَّبَّابَةِ ، وقالُوا: هذا اسمٌ جاهلِيٍّ ، وإنَّما اسمُّها الشَّرعيُّ، المُسَبِّحَةُ .

والحوابُ عنهُ فأقولُ: قَدُ ورَدُ فِي بِعضِ النَّسَخِ: السَّبَاحَة المكانُ: السَّبَابة الله والسَّبَاحَة السمِّ شرَّعيِّ أيضًا؛ ألَا تَرىٰ إلى مَا رَوَىٰ صَاحَبُ السَّنَا السَّنَا المَاسِنَا اللهِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدْهِ أَنَّ رَجُلًا أَنِي النَّبِيَّ يَثَيَّلُا فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدْهِ أَنَّ رَجُلًا أَنِي النَّبِيَّ يَثَيَّلُا فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ تَعَيْفُ الطَّهُورُ ؟ فَدَعًا بِمَاء فِي إِنَاءِ، فَفَسَلَ كَفَيْهِ ثَلَاقًا، ثُمَّ غَسَلَ وَجُهةُ ثَلَاقًا، ثُمَّ عَسَلَ ذِرَاعَيْهِ ثَلَاقًا، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ، وَأَذْخَلَ إِصْتَعَيْهِ السَّبَّاحَتَيْنِ فِي أُذُنَهِ، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ، وَأَذْخَلَ إِصْتَعَيْهِ السَّبَاحَتَيْنِ فِي أُذُنَهِ، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ، وَأَذْخَلَ إِصْتَعَيْهِ السَّبَاحَتَيْنِ فِي أُذُنَهِ، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ، وَأَذْخَلَ إِصْتَعَيْهِ السَّبَاحَتِيْنِ فِي أُذُنَهُ وَمَ وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ، وَأَذْخَلَ إِصْتَعَيْهِ السَّبَاحَتِيْنِ فِي أُذْنَهِ، وَمِالسَّبَاء وَمَعَنْ إِلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَالَهُ وَاللَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَلْتَعْ وَاللَهُ وَاللَهُ وَلَالَهُ وَلَالَهُ وَاللَهُ وَاللَهُ وَاللَّهُ وَاللَهُ وَاللَهُ وَاللَّهُ وَاللَهُ وَلَالَهُ وَاللَهُ وَاللَهُ وَاللَهُ وَلَا لَلْتُولُولُولُولُهُ وَاللَهُ وَلَاللَهُ وَاللَهُ وَاللَهُ وَلَا لَا لَعْلَالُهُ وَلَا لَلْهُ وَاللَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَا لَا لَا لَاللَهُ وَاللَهُ وَاللَهُ وَاللَّهُ وَلَالَهُ وَلَالَهُ وَلَالَهُ وَلَا لَا لَهُ اللللَّهُ

 <sup>(</sup>١) ينهر الأصل/ المعروف بالمبدوط؛ [٩٥/٤] ، طبعه: ورارة الأرفاف القطوية].

 <sup>(</sup>١) أحرجه. أبو داود في كناب الطهارة/ باب لوصوء ثلاث ثلاثا [رقم/١٢٥]، ومن طربقه البهقي في البس لكبرئ [رقم/٢٥]، والسائي في كتاب الطهارة/ باب الاعتداء في نوصوه [رقم/١٤]، والس ماجه في كتاب نظهارة إباب ما جاء في القصر وكراهية أنعدي فيه [رقم/٢٤]، من طريق عَبْرو بْنِ شُعني، عَنْ أَبِهِ، عَنْ حَدُّه بيني به، واللهط لأبي داود.
 قال المووي: قارواه أبو داود بإساد صحيح، والنسائي واحروده، وقال ابن دفيق العبد قاإساده ضحيح إبن عثرو، مَمَن بختج بنسحة عَبْرو بن شُغني، عن أبه، عن حده فهو عنده ضجيح؟
 منظر قاملات الأحكام، للمووي [١١٦/١]، وقالإلمام بأحادث الأحكام، [٦٦.١].

 <sup>(</sup>٣) وقع في (فدا) و(ع)، و(راه، (الشَّبرِيُّ ( وكالاهما صحح) سبة إلى سية نَّس، يبلاد مارس =

مريج غابة البيان 👺

وأمَّا الجوابُ على روايةِ السَّبَابةِ فأقولُ: قَد جاءَتْ هِي في الحَدسِ أَنضًا؛
أَلَا تَرَىٰ إِنَى مَا حَدَّثَ الطَّحَوِيُّ فِي الشَّرِحِ الآثارِ» بإِسْنادِه إلى مُوسَى بْنِ أَبِي
عَائِثَةً ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَلْ جَدِّهِ: اللَّه رَجُلًا أَتَىٰ سِيَّ اللهِ وَعَلَيْهُ فَقَالَ:
كَيْفَ لَطُهُورُ ؟ فَدَعًا رَشُولُ اللهِ [٣ ٩ ٢ و م) بِمَاء فَتَوَصَّأَ ، فَأَدْخَلَ أُصْبُعَيْهِ السَّتَاتَتُسُ
أَذُنَهِ ، فَمَسَحَ بِإِبْهَامَيْهِ طَهِرَ أُدْنَهِ ، وَبِالسَّبَابَتَيْنِ بَاطِنَ أَدْنَيْهِ » (١).

عَلَىٰ أَنَّا مَقُولُ، المُعتبَرُ في اللَّعاتِ استِغْمالُ الغَرْبِ لِعَرْبَاءِ ('')، لا استِغْمالُ المَوْلِ الحَضَرِ ('') والمُولِدِينَ ('')، والشَّبَّابة حيننا أَوْلَىٰ بِالاستِغْمالِ الكونِه لُعة العرّبِ القُّحِّ ('')، وعدّم النَّهي عن النَّكلُم بِها ؛ ولأنَّه إِدا قيلَ: أشارَ بالسَّبَّابة ، لا العرّبِ القُّحَ منهُ مغنى المِسَبَّة ('')، ولا يُنظرُ إليه أصلًا ، بل يُفْهمُ الإشارةُ بِالإضعِ الَّتِي تلِي الإبهامَ فحشبُ ، فعُلِمَ أَنَّ الطَّعلَ صدَرَ عن جهل .

عد ينظر: المعجم البلدان، بياقوت الحمري [٥/٢٨٧ ، ٢٨٧].

<sup>(</sup>١) أحرجه الصحاري في اشرح معاني الآثار» [٣٣/١] ، من طريق موسّى ثن أبي عائِشة ، عَنْ عَمْرِهِ يَن شُعْيَبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدُّهِ رَقِيد به ،

 <sup>(</sup>٢) العرب العرب العرب العُمَّص الأَفْحاج، أصحاب المنة العصمي، والقرباء: قد أُجِدُ من لَفظة: ٥ لعرب، وأكّد به - ينظر اللكُلُبُات، للكفَوي [ص/٢٤٣]

 <sup>(</sup>٣) أَهُلُ الحضر هم من كانوا مِن شَكَاد النُّدُن والقُرئ. ينظر النَّاح العروس، للرَّبندي (٣/١١)
 ماده حضر]

 <sup>(</sup>٤) المولدون حمّع مولّد، وهو المُخدَث من كل شيء، ومنه المبولدون مِن الشّعراء، سُتوا بدلك لِخدوثهم، ومِن الرحال العربيّ غير المُخص، ومن وُبدُ عند العرب وث مع أولادهم، مقال: رُخُل مولّد؛ أي يبس بعربيّ حامص، ينظر، السال العرب الإبن العلور [٩/٣] مادة: ولد]، وقالمعجم الوصيطة [٩/٣]،

 <sup>(</sup>د) اللَّهُ عَلَى اللهِ مَن كل شيء؛ يقال: ليم قُعَّ، إدا كان لمَعْرَفُ في اللَّوْم، وأعرابي قُعَّ وقُحاعٌ؛ أي منحصُ حالص، ينظر الله العرب العرب الابن سعور [٣/٣٥] ماده قصم]
 (١) المِسْلةُ \_ يكثر المِسم ـ: الإهابَة والشَّيْسة، ينظر، اللمعجم الوسيعة [٤٩٣/١]

إذا اقترَبتُ بِالعدد المُبْهَم [١٠٠٠٠] قال ﷺ: «الشَّهُرُ هَكَدا وهكذا وهكدا» الحديث،

وإِنْ أَشَارَ مِواجِدةٍ فَهِيَ وَاجِدةٌ وإِنْ أَشَارَ بِئِنْتَيْنِ فَهِي ثُنْتَانِ لِمَا قُلْمًا. والإشارةُ تَقَعُ بالمَنْشُورَةِ مِنْها وَقِيلَ ۚ إِذَا أَشَارَ بِظُهُورِهَا؛ فَبِالْمَضْمُومَةِ مِنْهَا

قولُه (إدا اقَدَرَنَتْ بِالغَدَدِ المُبْهَمِ)، أي: اقتربتِ الإشارةُ بِالأصابعِ بعولِه: (هَكَذَا)، وهذا لأنَّ قولَه: (كَذَا) للعدَدِ، وفيهِ إبهامٌ، فتصلحُ الإشارةُ بالأصابعِ بيَانًا لِمَا فيهِ مِنَ الإبهام،

قولُه (وإنْ أَشَارَ بِوَاحِدَةٍ نَهِيَ وَاحِدَةٌ).

يغني. إنَّ أَشَارَ بِإَصِبِعِهِ الوَاحِدةِ وَقَالَ: لاَأَنتِ طَالَقٌ هَكَذَا؟؛ فهِي تَطُلِقةٌ واحدةٌ، وإذا أشارَ بِالإصْعَينِ وقالَ: أنتِ طالقٌ هَكذَا؛ يقعُ تطُليقتانِ.

وانَّما ذَكَرَ مَسْأَلَةَ الإِشَارَةِ بِالإَصْبِعِ وَالْإَصْبِعِينِ بَعْدَ مَسْأَلَةِ الإِشَارَةِ بِالأَصَابِعِ النَّلاثِ [١٠٠٠،١] وإنْ كَانَ قِياسُ الوصْعِ عَلَى العكسِ لِمَا أَنَّ المُصَفَّ في هَذَا الكِتابِ يَذْكُرُ مَسَائِلَ الكِتَابَيْنِ: "مَخْتَصَر القُدُورِيُّ"، وَ"الْجَامِع الصَّغِيرِ" بسبيلِ الأَصَالَةِ، ثمَّ يُعَرِّعُ عَلَيْهَا مَ يَلِيقُ بالمُوصِعِ مِن مَسَائِلِ " لأَصْلَ" وغيرِه.

وفي «الجامِع الصَّعير»: لَمْ يذُكرُ مسألةَ الإصبِعِ والإصْبعينِ، فلِهدا أخَّرُها، وهي مسألةُ (الأصَّل).

قولُه: (لِمَا قُلْنَا) إِشَارَةً إلى قولِه (الأَنَّ الإِشَارَةَ بِالأَصَابِعِ تُفِيدُ العِلْمَ بِالعَدَدِ فِي (١) مَجْرَئ العَادَةِ ؛ إِذَا اقْتَرَنَتْ بِالعَدَدِ المُبْهَمِ) ·

قُولُه. (وَقَيلَ: إِذَا أَشَارَ بِظُهُورِهَا؛ فَبِالْمَضَّمُومَةِ مِنْهَا)،

يغي إِدا أَشَارَ بِظهورِ أَصَابِعِه إِلَىٰ المَرْأَةِ؛ فيقعُ الطَّلاقُ حينيدِ بِالمَضْمُومَةِ

<sup>(</sup>١) خَرُب بِالأَصل على حرف الهيه إ وهو مشت في طفاء والحَّاء والمَّاء والراه

وَإِذَا كَانَتَ نَقَعُ لَإِشَارَةً بِالْمَنْشُورَةِ مِنْهَا فِنَوْ نَوَى الْإِشَارَةَ بِالْمَضْمُومَتِيْنِ يُصَدَّقُ دِيَانَةً لَا قَصَاءًا وَكَذَا إِذَا نَوَى الإِشَارَةَ بِالكَفَّ حَنَّىٰ يَقَع فِي الأُولَى ثِنْتَانِ دِيَانَةً، وَفِي الثَّالِيَةِ، وَاحِدَةٌ؛ لأَنَّهُ يَخْتَمِلُهُ لَكَنَّه خلافُ الظاهرِ وَلَوْ لَمْ يَقُلُ هَكَدًا؛ تَقَعُ وَاحِدَةٌ؛ لأنَّهُ لَمْ يُقْتَرَنَ ولُعَدُو المُنْهَم فَيَقِيّ الاعتمارُ بقولِهِ أَنْتِ طَالِقٌ.

مِنَ الأصابعِ، لا بِالمُنشورةِ، فَيُصدَّقُ قضاءً في إرادةِ المَضمومةِ، هذا قولُ بعضِ المُتأخِرينَ كدا ذَكرَ شمسُ لأتمَّهِ [٣ ١٠٠٤/٨] السَّرَخيييُّ في الشرَح الكافي الأ<sup>(١)</sup>.

بحلاف ما إذا أشارَ إليها بالأصابعِ ويطونُها إلى المرَّأةِ، حيثُ يقعُ الطَّلاقُ بالمَنشورةِ، لا بِالمَصْمُومةِ، ولا يُصدَّقُ قضاءٌ في إِرادةِ المَضْمُومةِ، وهُو مَعْنَىٰ قولِه، (فَلَقْ نَوَىٰ الإِشَارَةَ بِالمَصْمُومَتَيْنِ؛ يُصَدَّقُ دِيَانَةٌ لَا قَصَاءً).

نُولُهُ ۚ (وَكُذَّا إِذًا مُوَىٰ الإِشَارَةَ بِالكُفِّ).

يغني: أشارَ إليْه بِالأَصابِعِ لمَنشورةِ، وبطونُها إِلَى المرْأَةِ، وقالَ: «أنتِ طائلٌ هَكذا»، ثمَّ قالَ: «عَنيتُ بِهِ الإشارةَ بالكفّ، لا بِالأصابِعِ»؛ يُصَدَّقُ دِيانةً لا قضاءً.

قُولُه: (حَنَّى يَقَعَ فِي الأُولَى: ثِلْنَاذِ دِيَالَةً ، وَفِي النَّانِيَةِ: وَاجِدَةً).

أرادَ بِالأُولِى: نَيَّةَ الإشارةِ بِالمُضمومتَيْنِ ، وبِالثّانيةِ: نَيَّةَ الإِشارةِ بِالكُفِّ

وإِنَّمَا قَيْدَ بِقُولِهِ: (دِيَّامَةً)؛ لأنَّه لا يُصَدَّقُ قضاءً؛ لكويْه خِلافَ الطَّاهِرِ، فَتُطلَّقُ ثلاثًا قصاءً في الصّورتيْنِ جَميعًا؛ لأنَّه أَشارَ إليْها بِأَصابِعِه النَّلاثةِ المُنشورةِ،

قُولُه: (وَلَوْ لَمْ يَقُلُ هَكَذَا؛ نَقَعُ وَاحِدَةً)

يِغْنِي: إِذَا أَشَارَ إِلِيْهَا بِالأَصَابِعِ الْمَنشُورَةِ وَقَالَ: «أَنتِ طَالَقٌ»، لَكُمَّ لَمْ يقُلُّ

<sup>(</sup>١) ينظر ١٢٣/٦] ينظر ١٢٣/٦]

وَإِدَا وَصَفَ الطَّلَاقَ بِضَرْبِ مِنَ الشَّدَّةِ وَالرَّبَادَةِ؛ كَانَ بَائِنَا، مِثْلَ أَنْ يَقُولَ: ﴿ أَنْتِ طَالِقٌ بَائِنٌ ، أَوْ أَلْبَتَّةً ﴾ .

وَقَالَ الشَّافِعِي ﷺ بَقَعَ رَخْعِيًّا إِذَا كَانَ بَعْدَ الدُّخُولِ؛ لِأَنَّ الطَّلَاقَ شُرعَ مُعَقِّبًا لِلرَّخْعَةِ فَكَانَ وَصْفُهُ بِالْبَيْنُونَةِ حِلَافُ الْمَشْرُوعِ فَيَلْغُو كَمَا إِذَا قَالَ أَئتِ طَالِقٌ عَلَىٰ أَلَّا رَخْعَةَ لِي عَلَيْكِ.

🚓 غاية البيان 🤧

لَهُظَّ: هَكَذَا ، تَقَعُ طَلَقَةٌ وَاحَدَةٌ ، لأَنَّ الإشارةَ لَمْ تَقْتَرِنْ بِالعَدْدِ المَبْهِمِ ، فَاعْتَبَرَ وَجُودُهَا كَعَدْمِهَا ، فَبَقِيَ قُولُهُ: ﴿أَنْتِ طَائَقٌ ﴾ ، ولا يقعُ بِه إلَّا وَاحَدَةٌ وَإِنْ نَوَىٰ الثلاثَ عَندَنا ، وقَدْ مَرَّ بِيالُهُ .

قولُه: (وَإِدا وَصَفَ الطَّلَاقُ بِضَرْبٍ مِنَ الثَّنَّةِ والزَّيَادَةِ؛ كَانَ تَابْنَا، مِثْلَ أَنُ يَقُولَ: «أَنْتِ طَالِقٌ بَابْنٌ، أَوْ أَلْبَتَهُ»)، وهذه مِن مسائِلِ القُدُّورِيُّ '' ·

وفسَّرَ قولَه: «بضرُب مِنَ الشَّدَّةِ و لزَّيادةِ اللهِ الْمُختَصَره» بِقولِه: «مثَلُ أَنْ يَقُولُ: «أَنْتِ طَالقٌ بَائنٌ ، وطَالقٌ أَشدَّ الطَّلاقِ ، وأَفحشَ الطَّلاقِ ، وطلاقَ الشَّيطانِ ، والمدعةِ ، وكالحَبَلِ ، ومِلْ البيتِ الأَنْ ، وهذا كلَّه قولُ أَبِي حَنيفة ﴿ اللهِ ، و في بعصِ ذَلكَ خلافُ أَبِي عَنيفة ﴿ اللهِ ، و في بعصِ ذَلكَ خلافُ أَبِي يُوسُفَ ومحمَّدِ سنذُكرُه إِنْ شاءَ اللهُ تَعَالَىٰ ،

ثمَّ اعْلَمْ أَنَّ وُفَوعَ البائِنِ في فويه : (أَنْتِ طَالِقٌ بَائِنٌ أَوْ طَالِقٌ ٱلْبَتَّةَ) [٢٠٠٠/٠] مذهبُنا (\*\*).

وعندَ الشَّافِعِيُّ: يقعُ رحعِبُّ في المذخولِ بِها(١)؛ لأدَّ صريحَ الطَّلاقِ مُعقبٌ

<sup>(</sup>١) ينظر: المختصر القدررية [ص/١٥٦]

<sup>(</sup>٢) ينظر: المنختصر القدوري، [ص/١٥٦].

 <sup>(</sup>٣) ينظر «البسوط» [٧٢/٦]، قشرح الجامع الصعير» للصدر الشهيد [ص٧٩٧]، قتحمة الفقهاه»
 [٣٥٠/٣]

<sup>(</sup>٤) ينظر ١١١ أمَّ للشاقعي [٣٠٣/٦] ، را البنان الممراني [١١٨/١٠]

وَلِمَا أَنَّهُ وَصَفَهُ بِمَا يَخْتَمِلُهُ لَفَطُهُ أَلَّا تَرَىٰ أَنَّ الْبَيْنُونَةَ قَتَلَ الدُّحُولِ وَبِعْدَ الْعِذَة تَخْصُلُ بِهِ فِيكُونِ هَذَا الْوَصُفُ لِتغْبِينِ أَحْدِ الْمُخْتَمَلِينَ وَمَسْأَلَةُ الرَّجْعَةِ

للرجعة بالإخماع

ووضعُه بالبائِرِ أَوْ أَلْتَّةَ: حلافُ المشروعِ، فَلا يَصِحُّ، كَمَا فَي قولِه: (**أَلْتِ** طَالِقٌ عَلَى أَنْ لَا رَجْعَةَ لِي عَلَيْكِ).

وَلَنَا: أَنَّ صَرِيحَ لَعَلَاقِ وَإِنَّ كَانَ مُوحِبُهُ رَجْعِبٌّ ؛ يَحْتَمَنُ الْبَيْنُونَةَ ؛ أَلَّا تَرَئَ اللَّهُ إِذَا طَلَقَهَا قَبَلَ الدُّحُولِ بَكُونُ بَاشًا وَإِن كَانَ اللَّفَطُ صَرِيحًا ، وكذا إِذَا طَلَقَهَا بَعْدَ الدُّحُونِ وَانقَضْتُ عَدَّبُهَا نَقُعُ الْبَيْنُونَةُ ؛ وَإِنْ كَانَ وُقُوعُ انطَّلَاقِ بِانصَّرِيحِ ·

فَعُلِمَ أَنَّ النَيْسُونَةَ مَحْتَسُ كَلَامِهِ، فَصَحَّ وَضُفُهُ بِالْبِائِينِ وَأَلْبَتَّةً } وَلَانَّهُ وَصَفَ الطَّلَاقَ بِضَرْبٍ مِنَ الزِّبَادِهِ، ثُمَّ هِي لَا نَخُلُو إِمَّا أَنْ تَكُونَ مِن حَيْثُ الْبَيْنُونَةُ ، أؤ مِن حَيثُ العَدَّدُ، وَالثَّانِي مَنتَفٍ } لعدمِ دَلَالَةِ النَّفُطِ عَلَى العَدَّدِ، فَتَعَبَّنَ الأَوَّلُ ؛ لِدَلَالَةِ اللَّفَظِ عَلَىٰ هَ

إد ١٠٨٠١ وَلَا نُسَمِّمُ وُقُوعَ الرَّجْعيِّ هي قَوِله ﴿ (أَنْتِ طَالِقٌ عَلَىٰ أَنُ لَا رَجْعَةَ لِي عَلَيْكِ) ، فعِلدَنا- بقعُ واحدهٌ بائنةٌ أيصًا عندَ عدَم النَّيَّةِ ، وكَذَا إِذَ نَوى الثَّنتينِ-

أَمَّا إِدَا نَوَىٰ الثَّلَاكَ: مِينَعُ الثَّلَاثُ؛ لأَنَّ قُولَه، (عَلَى أَنَّ لَا رَجْعَةَ لِي عَلَيْكِ). صارَ كنايةُ عنِ البَيْنُونةِ، والثلاثُ أعْلَىٰ نَوْعَيِ البَيْنُونةِ، فنصحُّ بيَّنُه،

قولُه: (لِنغْبِينِ أَحَدِ المُخْتَمَلَيْنِ)، هُو بَعَتْحِ الْمَيْمِ الثَّانِي، أَرَادَ بَهُمَا: الرَجْعَيُّ والباش، وفيهِ نظرٌ<sup>(۱)</sup>؛ لأنَّ الرَجْعيُّ بيس بمحتمَلِ الطَّلاقِ، بَل هُو موجِّه،

 <sup>(</sup>١) قال العيني وأجيب بأن العرق بينهما أن الوصف المنفوظ أقوئ في عتبار الشرع من النية ، يدليل
أنه نو قال ١١مت طالق٤، ولم نتعدم به تطنيق ، اعسر لشارع دلث طلاقًا ، ربو بوى طلاقًا ولم يتلفظ
بلمط بم يعتبره خلافًا لئلا يتعبر المشروع ، وهو شرصة الوقوع بألماظ الطلاق ، بنظر ١ ١١ليك شرح
الهداية ٤ [٣٤٦/٥] ،

مَمْنُوعَةً فَتَقَعُ وَاحِدَةً نَائِنَةً <sub>بِ</sub>ذَا لَمْ تَكُنْ لَهُ بِيَّةٌ أَوْ نَوىٰ القَّنْتِينَ أَمَّا إِذَا نَوَىٰ الثَّلَاثَ فَنَلَاثُ لِمَا مَرُّ مِنْ قِبَلِ

والمحتمَلُ: هُو البائِنُّ ، فافهَمْ.

قولُه: (لِمَا مَرَّ مِنْ قَتْلُ)، أَرَادَ بِهِ، مَا ذَكَرَهِ فِي بَابِ إِيفَاعِ الطَّلَاقِ بِقُولِهِ ۚ (لِأَنَّ مَعْنَىٰ التَّوَخُّدِ مُرَاعَّىٰ فِي أَلْفَاظِ الوُّحُدَانِ)، وذلِكَ بِالفرديَّةِ أَوِ الجنسيَّةِ، والمثنَّىٰ سمغزِلٍ منهُما

قولُه. (وَلَوْ عَنَىٰ بِفَوْلِهِ، «أَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدْةٌ»، وَبِفَوْلِهِ "بَائِنٌ أَوْ أَلْبِتَّةَ أُخْرَى»؛ يَفَعُ تَطْلِيقْتَابِ مَائِنَتَانِ، لِأَنَّ مَذَا الوَصْفَ يَصْلُحُ لِاثْبِيْدَاءِ الإِبْفَاعِ).

يَعْني: إِذَا قَالَ لَهَا: لاَأْنَتِ إِنَّامَامُ] بَائلٌ، أَوْ أَنْتِ بَتَّهُ ﴾، ونَوى بِهِ الطَّلاقَ ؛ يِفَعُ الدَيْنُ، فَكَذَا إِذَا وَصِفَ الطَّلاقَ بِذَلِك، ونَوى بكلِّ واحدٍ منهُما الطَّلاقَ.

وقالَ في «الفتاوئ» الوَنُوالِجِيُّ. وقيلَ: الأوَّلُ يفَعُ رَجْعِيًّا(١٠).

فأقولُ: هذا أَصَحُّ عِندي؛ لأنَّ قولَه، (بَائِنٌ) في فولِه: (أَنْتِ طَالِقٌ بَائِنٌ) وقعَ خبرًا بعدَ خترٍ للمُتداِّ، كما في قولِهِم: «ربدٌ عالمٌ عاقلٌ»، أيْ: جامِعٌ لِهدْيْسِ الرَّصَفَيْنِ، فيثبتُ بكلَّ واحدٍ سهُما موجُه، وموجَّتُ الطَّلاقِ: ثُبوتُ الرَّجعةِ، وموجَّتُ البائِنِ: ثبوتُ النَّبُونةِ، ولا معنى لِوقوعِ التَّطبقَتُيْنِ البائِنتَسْ، ولا يلرمُ مِن كونِ النَّاني بائنًا كونُ الأوَّلِ بيْنًا،

وصحَّةُ وقوعِ الثَّنتَيْنِ في قولِه ﴿ (أَنْتِ طَالِقٌ أَلَبْتَةً) فبها نظرٌ عِندي (١٠) ؛ لأنَّ

 <sup>(</sup>١) بنظر الماؤئ الوُلُوالِجِيَّة [١٠٢].

<sup>(</sup>١) ورده العيني بقوله " هذا أيضًا فيه ما فيه ؛ لأن المصدر المحدوف المؤكد لكسر الكاف لما قبله صفة=

وَكَدَا إِذَا قَالَ. ﴿ أَنْتِ طَالَقٌ أَفْخَشَ الطَّلَاقِ ﴾ ﴿ لِأَنَّهُ إِنَّمَ يُوصَفُ بِهَذَا الْوَصْفِ

قُولَهُ: (أَلْبَتَهُ) دُكِرَ مصومًا ، وهُو مِن حَيثُ العَربيَّةُ لا يصحُّ إلَّا إذا جُعِلَ صفةً مصدرٍ محذوفٍ ، بأنْ يرادَ: أنتِ طالقٌ الطَّلقةَ أَلْتَنَهُ ، والطَّلقةُ بِلمرَّةِ الواحدةِ ، ولا دلالةَ فيها عَلَىٰ التَّكُرارِ ، أَمَّا إذا لَمْ ينْوِه ؛ قَصَاهِرٌ ، وكذا إِذَا نَوَاهُ ؛ لأنَّ الطَّلقةَ مصْدرٌ وقَعَ تأكيدًا لِمَا دلَّ عَنْهِ قُولُهُ: (طَالِقٌ) ، قلا يشتُ بِهِ شَيءٌ آخَرُ عَلَىٰ سبيل الأصالةِ .

قولُه. (وَكَذَا إِذَا قَالَ: الْأَنْتِ طَالِقٌ أَفْحَشَ الطَّلَاقِ»)، أَيُّ: يقعُ تطليقةُ مائنةً، وذاكَ لأنَّ الطَّلَاقَ مَما يوصَفُ بالفُحشِ باعتِبارِ أَثْرِه وحكْمِه وفُحْشِه، مِن حيثُ الأَثْرُ بالتَبْنُونَةِ، وكذا إِذَا قَالَ: الْأَحِثُ الطَّلَاقِ، أَوْ أَسَوَأَهُ»؛ لِهذا المعنى، وكذا إِذا قَالَ الطَّلاقِ، أَوْ الطَّلاقِ، أَوْ أَسَوَأَهُ»؛ لِهذا المعنى، وكذا إِذا قَالَ الطَّلاقِ، أَوْ شَرِّ لطَّلاقِ، أَوْ أَعْطَمَ الطَّلاقِ، أَوْ أَكبرَ الطَّلاقِ»، فَهذا كله قالَ الطَّلاقِ، أَوْ لَمْ نَكُن لَه بيَّةً، فواحدةً بالله واحدً، فإنْ نَوى واحدةً، أَوْ لَمْ نَكُن لَه بيَّةً، فواحدةً بالنَّ معنى العِظَمِ والحِبَرِ والشِّدَةِ يظهرُ في الحكمِ، فيكونُ كقولِه، أنتِ طالقٌ بائنٌ سواءً.

وقالَ الصدرُ الشهيدُ على الشرْح الجامِع الصَّغير» (١٠): ذَكَرَ ابنُ سَمَاعةً مي الوَادِره»: أنَّه إِدا [٢٠٧٠/٣] قالَ: النَّتِ طاللٌ اقْدَحَ الطَّلاقِ،، فإنْ نَوى ثلاثًا؛ فثلاث، وإنْ نَوى واحدةً؛ وأحدةٌ رَجْعيَّةٌ عِندَ أَبِي يوسُفَ، بائمةٌ عِندَ مُحمَّدٍ،

أَبُو بُوسُف يَقُولُ: إِنَّ صَفَةَ القُبِّعِ لَغُوَّ ؛ لأَنَّ لَطَّلاقَ لا بِرصَفُ بِه ، فَتَقِيَ قُولُه: أنتِ طَالَقٌ.

ومحمَّدٌ يقولُ: أقدُّ الطَّلاقِ أعْلَطُه ، وذلكَ في البائِنِ.

وقالَ الحاكمُ الشُّهيدُ عِلَيْهِ في مختَصَره المؤسوم والكافي ٤: وإنْ قالَ. «أنتِ

حي بهس الأمر وصف بها نفظ طالل بنفظ الشدة ، فلا ينافي أن يكون له معنى واثدًا يقع طبقة أخرى ،
 فافهم ، ينظر: «البناية شرح الهداية» [٣٤٧/٥] .

<sup>(</sup>١) يتطردُ فشرح الجامع الصغيرة للصدر الشهيد [ص٨٩٨].

مَاغْتِبَارِ أَثْرِهِ وَهُوَ الْنَيْنُونَةُ فِي الْحَالِ فَصَارَ كَقَوْلِهِ بَاشِ وَكَذَ. إِذَا قَالَ أَخْتَثُ لَصَّلَاقِ أَوْ أَسُووُهُ لَمَا ذَكَوْنَا.

عالنٌ أَكْثَرَ الطَّلاقِ؛ وهِي ثلاثٌ لا يُدَيَّنُ فيها إِدا قالَ: ويْتُ واحدةً، وداكَ لأنَّه صرَّحَ بِالكُثْرةِ، فَلَمْ تُعتبرُ مِيَّةُ الواجِدةِ.

وقالَ أيصًا وإنْ قالَ: قانتِ طابقٌ أَكُملَ الطَّلاقِ، أَوْ أَتَمَّ الطَّلاقِ»؛ فهِي واحدةٌ رجُعيَّةٌ؛ لأنَّه ليسَ في لفُظِه ما يُنْبِئُ عنِ العِظَمِ والشُّدَّةِ.

وقالَ أيضًا: وإنَّ قالَ: «أنبِ طالقٌ طُولَ [٤٠٨/١٤] كذا وكدا، وعَرْضَ كذا وكداً ؛ فهِي و حدةٌ بائِمةٌ، ولا يَكُونُ ثلاثًا وإنْ نَواها، وذاكَ لأنَّ الطّولَ والعرْصَ يدلُّ عَلَى الْفَوَّةِ والشَّدَّةِ، لكِن الطَّولُ والعرْض يَكُونُ لِنشَّيءِ الواحدِ، فصارَ كأنَّه فالَ: «أنبِ طالقٌ واحدةً، طولُها كذا وعرْضُها كدا»، فلَمْ تصبحَ نبَّةُ النَّلاثِ.

وقالَ أيضًا: وإنْ قالَ: «أنتِ طالقٌ خيرَ الطَّلاقِ، أَوْ أَعدَلَه، أَوْ أَخْسَنَه، أَوْ أَنصَلُه، ؛ فهي طالقٌ للسُّنَّةِ في وقْتِ السُّنَّةِ، وإنْ نوئ ثلاثًا فهِي ثلاثٌ للسُّنَّةِ (١٠).

وقالُ الطَّحَاوِيُّ في «محتَصَره»: «ولوُ قالَ لَها: «أَسَّ طَالَقٌ تطليقةَ حسنةً ، أَوُ حَمِلةً » ؛ كَانَتُ طَالَقًا تطليقةً بِملكُ فيها رجُعتَها ؛ حائضًا كَانَتْ أَوْ غيرَ حائضٍ ، ولَمْ نكُن هذِه التَّطليقةُ للسُّنَّةِ » .

ثمَّ قَالَ: وَرَوَىٰ أَصِحَابُ ﴿ الْإِمْلاءِ الْهَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ: أَنَّهَا طَالَقٌ تَطَلَيقَةً للشُنَّةِ ، كَمَا لُوْ عَلَ: أَنتِ طَالَقٌ أَحْسَنَ الطَّلاقِ ا ('') وقَد دَكَرْنا هَذِه المسائلَ تَكثيرًا للفوائدِ ، وإنْ لَمْ يَذَكُرُهَا صَاحَبُ ﴿ الهِدَايَةِ ﴾ .

 <sup>(</sup>١) ينظر المحكضر الكافي، للحاكم الشهيد [١/ق٦٢/أ/ محطوط مكتبة فيض الله أقادي ـ بركيا/ رقم الجِنْط: ٩٣٣]

<sup>(</sup>٢) ينظر: المحكمر الطحاري؛ [ص/٢٢١-٢٠١]،

وكَدا إِدا قالَ طلاقَ النَّيْطَانِ، أَوْ طَلاقَ البِدْعَةِ؛ لِأَنَّ الرَّجْعِيَّ هُوَ السُّنَّيُّ فَيَكُونُ الْبِدْعَةُ وَصَلَاقُ النَّيْطَانِ بَائِيًا

رعن أَسِي يُوسُفَ رَهِيمَ فِي قُولُهِ أَنْتِ طَالَقٌ لِلْبِدُعَةِ أَنَّهُ لَا يَكُونُ بَائِنَا إِلَّا بِالنَّيَّةِ؛ لِأَنَّ الْبِدْعَةَ قَدْ تَكُونُ مِنْ حَبْثُ الْإِيفَاعُ بِي حَالَةِ حَبْضٍ فَلَا بُدَّ مِنْ النَّيَةِ. وَعَنْ مُحَمَّدٍ رَهِيمَ أَنَّهُ إِذَا قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ لِلْبِدْعَةِ أَوْ طَلَاقِ لَشَّيْطَادِ يَكُونُ رَجْعِيًّا؛ لِأَنَّ هَذَا الْوصْفَ [77]. وقَدْ يَتَحَفَّلُ بِالطَّلَاقِ فِي حَالَةِ الْحَيْصِ فَلَا تَثْنُتُ الْبَيْنُونَةُ بِالشَّكَ.

وَكَذَا إِذَا قَالَ: كَالْجَبَلِ؛ لِأَنَّ التَّشْبِية بِهِ يُوجِبُ زِيَادَةً لَا مَحَالَةً وَذَلِكَ بِإِثْبَاتِ زِيَدَةِ الْوَصْفِ.

تُولُه: (وَكُذَا إِذَا قَالَ: طَلَاقَ الشَّيْطَانِ، أَوْ طُلَاقَ البِّدُعَةِ).

يغني. يفعُ اجائنُ (٣ ٣٠٠ م)، وذاك لأنَّ طلاقَ الشَّيطانِ، وطلاقَ البِدعةِ ضدُّ طلاقِ الشَّنَّةِ، وهُو رخْعيٌّ إِذَا لَمْ يثوِ الثَّلاثَ، فيكونُ ضدُّه بائنًا، فبِصِدَّهَا تشَيُّنُ الأشياءُ.

وعنْ أبي يوسُفَ: أنَّه اشترطَ نيَّةَ انبَيْنُونةِ في طَلاقِ البِدعة ؛ لأنَّ الإِيقاعَ قد يَكُونُ في الحيضِ، وهوَ بِدْعِيُّ مَع أنَّه رخْعِيُّ، فلا نُذَّ مِن نيَّةِ البَيْنُونةِ<sup>(١)</sup>.

وَرَوَىٰ هَمْامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ ﷺ إِذَا قَالَ ﴿ أَنْتِ طَالَقٌ لِلبِدَعَةِ ، أَوْ طَلَاقَ الشَّبِطَارِ ﴾ . أنَّه يَفَعُ رَجُعِبًا ؛ لأنَّه يتصوَّرُ وُقوعُه بِهذِه الصَّفةِ [وهُو رَجْعِيًّ] (\*) ، بأنَّ يَكُونَ مِي حالةِ الحَيض ، ولا يقَعُ النائِنُ بالشَّكَ .

قُولُه. (وَكَذَا إِذَا قَالَ، كَالحِبَلِ)، أَيُّ: كَانَ بِائنًا، وَكَذَلِكَ قُولُه: (مِثْلَ الخِبلِ)،

 <sup>(</sup>١) ينظر، فشرح محتصر الطحاوي، بلجصاص [٥/٠٥]، فالإنضاح، للكرماني [ق/٨٠]، فقع القدير، لابن الهمام [٤/١٥]، فالمحيط البرهاني، [٣/٤٠٢].

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين؛ ريادة من: العداء والعاء والراء

وكذا إذا قال مثل الجبل لِمَا قُلْنَا وَقَالَ أَبُو بُوسُفَ ﴿ يَكُونُ رَجْعِيًّا } لِأَنَّ الْحَمَلُ شَيْءٌ وَاحِدٌ فَكَانَ تَشْبِيهَا فِي تَوْجِيدِهِ .

وَلُوْ قَالَ لَهَا: «أَنْتِ طَالِقٌ أَشَدَّ الطَّلَاقِ، أَوْ كَأَلْفِ، أَوْ مِلْءَ البَيْتِ»؛ فَهِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ، إِلَّا أَنْ يَنُوِي ثَلَاثًا.

وهذا مذهبُ أبي حنيفةَ ومُحمَّدٍ ١

وقالَ أَبُو يُوسُف. يَكُونُ رَجْعِبًا ؛ لأنَّ المُشَتَّةَ بِه شيءٌ واحدٌ، فكانَ تشبيهًا في الرحدةِ،

ولهُما: أنَّ التَّشية يَقْتَضي زِيادةً وصْفٍ، وذلِكَ بالتَيْنُونَةِ، وقولُ أَبِي يوسُفَ صعبفٌ؛ لأنَّه إِذَا قيلَ: زيدٌ كالأسدِ؛ لا يَحْمِلُ أحدٌ هذا الكلامَ عَلَى التَّشبيهِ في الوحْدةِ.

وقالَ في «شرَح الطَّحَاوِيِّ»: ظاهِرُ الرِّوايةِ عَن أَبِي يوسُفَ مثْلُ قولِ أَبِي حيمةً(١).

قُولُهُ: (لِمَا قُلْنَا) إِشَارَةً إلىٰ قُولِهِ: (لِأَنَّ التَّشْبِيةَ بِهِ يُوجِبُ زِيَادَةً لَا مَحَالَةً).

قولُه: (فَكَانَ تَشْبِيهًا فِي نَوْجِيدِهِ)، أَيْ: فَكَانَ قُولُه: «أَلَتِ طَالَقٌ كَالجَبَلِ»؛ تَشْبِيهًا لَلطَّلاقِ بِالجَبَلِ فِي تُوحِيدِ الطَّلاقِ كَالجَبَلِ.

قولُه: (وَلَوْ قَالَ لَهَا: «أَنْتِ طَالِقٌ أَشَدَّ الطَّلَاقِ، أَوْ كَأَلْفٍ، أَوْ مِلْءَ البَيْتِ»؛ فَهِيَ وَاحِدَةٌ بَائِكُ ؛ إِلَّا أَنْ يَنْوِيَ ثَلَائًا)، وهذِه مِن مسائِلِ « لمجامِع الصَّغير» (\*)، وقولُه: (أَنْتِ طَالِقٌ كَأَلْمٍ) مِنَ الخواصِّ.

بِيانُه: [أَنَّه](") إِذَا نَوَىٰ الواحدةَ، أَوْ لَمْ تَكُنْ لَهُ سِيَّةً ؛ ههِي واحدةٌ باثنةٌ ، وإنْ

<sup>(</sup>١) يبطر اشرح محتصر الطحاوي؛ للأشيجَابيُّ [ق٣٤٣]

<sup>(</sup>٢) بنظر، قالحامع الصغير إمع شرحه النافع الكبيرة [ص ١٩٨٠].

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوقتين: زيادة من: قعما، وقعا، وقعا، وقعا، وقارا

**-ر**ي غانه البيان ع€

نَوىٰ ثلاثًا ؛ وثلاثٌ ، أمَّا البَيْنُونةُ في قولِه : (أَشَدَّ الطَّلاقِ) : فلأنَّ شدَّةَ الطَّلاقِ بالإبانةِ

وأمَّا وقوعُ الثَّلاثِ إِذَا نَوَىٰ: فلِذِكْرِ المصْدرِ ؛ لأنَّه إِذَا لَمْ يَذْكُرِ الشَّدَّةَ وَفَوَىٰ النَّلاثَ ؛ كَانَتِ [٢٢٢٢رم] الثلاثُ تقَعُ ، فلأنْ نقّعَ عِندَ ذِكْرِ الشَّدَّةِ أَوْلَىٰ .

وأمَّا البَيْنُونَةُ في قولِه: (أَنْتِ طَالِقٌ كَأَلْفِ) فلِمَا أَنَّ الْأَلْفَ يُذْكَرُ ويُرادُ بِه الشَّدَّةُ و لقُوَّةُ، يُعالُ. فُلانٌ كَأَلْفِ<sup>(١)</sup> رجُلٍ، أَيْ: في القُوَّةِ، ويُدُكَّرُ ويُرادُ بِه العدَدُ، فرِدا نَوىٰ الوحِدةَ؛ يفعُ المائِنُ عَلَى الاعتِبارِ الأَوَّلِ، وإِدا نَوى الثَّلاثَ يقعُ الثَّلاثُ عَلَىٰ الاعبِارِ لثَاني، فإنْ لَمُ تكُنْ لَه نبَّةً؛ نقعُ الواحِدةُ البائِمةُ؛ لأنَّ الأَقلَّ متيَقَّنَّ.

وقالَ الوَلُوَالِجِيُّ \_ وغيرُه \_ في «الفتاوئ» (`` رُوِيَ عَنْ مُحمَّدٍ ﴿ إِنَّهُ يَقَعُ النَّمِ الْفَهُ وَهُو الظَّاهِرُ ، فَكَانَ التَّشْبِيهُ بِالْأَلْفِ تَشْبِيهًا في النَّمُ العَدْدِ، وهُو الظَّاهِرُ ، فَكَانَ التَّشْبِيهُ بِالْأَلْفِ تَشْبِيهًا في العَدْدِ، ولو قالَ: أنتِ طالقٌ واحدةً كألفٍ ؛ فهِي واحدةٌ بائنةٌ ، ولا يَكُونُ ثلاثً وإنْ مون ؛ لأنَّ الوحدة لا تحتمِلُ العددَ ، فيكونُ التَّشْبِهُ لِزيادةِ القُوَّةِ ، ولو فالَ : هأنتِ طابقٌ كعدَدِ الأَلْفِ ؛ بقعُ لئَلاثُ ؛ لأنَّه نصَّ على العدَدِ .

وامَّا البَيْنُونةُ في قولِه: (أَنْتِ طَالِقٌ مِلْءَ لَبَيْتِ) علاَنَّ الشَّيءَ إِنَّمَا يَمْلاُ البَيْتُ إِمَّا لِعِظَمِه، وَإِمَّ لَكُثْرِتِه، والعِطَمُ في الطَّلاقِ بِالإِبانَةِ، والكثرةُ بِالثّلاثِ، فأيَّهما نوَىٰ ؛ صحَّ، فعِندَ عدَمِ النَّبَةِ تَثْبُتُ الإِبانَةُ لَتَيقُّنِ الأَعلَّ .

وَرَوَىٰ الطَّحَاوِيُّ: عَنْ أَنِي يَوسُفَ وَمَحَمَّدٍ .. فِي غَيْرِ ظَاهِرِ الرَّوَايَةِ ... إِدَا قَالَ: «أَنْتِ طَالَقٌ مَثْلَ الجَبْلِ، أَوْ مَنَّ البَيْتِ، أَوْ مَنْ النَّكُوزِ<sup>(٣)</sup>»؛ يَكُونُ رَجُعِيًّا<sup>(١)</sup>.

<sup>(</sup>١) - وقع بالأصل. وألف: والعثبت من: الفاء والعاء والماء والراء.

<sup>(</sup>٢) بِنظر ﴿ الْفَتَازَى الرَّلُوالِحِيُّةُ ا [١٤/٢] -

<sup>(</sup>٣) الكورُّ: إِمَاء بِمُرْوَة ، تُشُوّب به الماء - ينظر " «المعجم الوسيط» [٣/٤/٨]

<sup>(</sup>٤) يبطر ومحتصر الطحاوي، [ص٢٨٤] طبعة دار الإيمان للمعرفة.

امَا الأَوْلُ فَلِأَنَّهُ وَصَفَهُ بِالشَّدَّةِ وَهُوَ الْبَائِنُ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَخْتَبِلُ الانْتَقَاض وَالْأَرْنَفَاضُ أَمَّا الرَّجْعِيُّ فَيَخْتَبِلُهُ وَإِنَّمَا يَصِحُّ بِيَّةَ النَّلَاثِ لِذِكْرِهِ الْمَصْدَر وَأَمَّا النَّابِي فَلِأَنَّهُ قَدْ يُرادُ بهدا النَّشْبِيهِ فِي الْفُوَّةِ ثَارَة وَفِيَ الْعَدَدِ أُخْرَى يُفَالُ هُوَ أَلْفُ ويُرَادُ بِهِ الْفُوَّةُ فَتَصِحُ نَيَّةُ الأَمْرِيْنِ وَعِنْدَ فِقْدَائِهَ ، يَثَبُثُ أَقْلُهُمَا .

وَعَنْ مُحَمَّدٍ عِنْ اللَّهُ يَغَعُ الثَّلَاثُ عِنْدَ عَدَمِ النَّيَّهِ ، لِأَنَّهُ عَدَدٌ فَيُرَادُ بِهَا النَّشْبِيهُ في الْعَدَدِ ظَاهِرًا فَصَارَ كَمَا إِدَا قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ كَعَدَدِ أَلْف. وأَمَّا الثَّالِثُ فَلِأَنَّ الشَّىٰ ء قَدْ يَمُلَا الْبَيْتَ لِعَطَمَةٍ فِي نَفْسِهِ فَقَدْ يَمُلَلُهُ لِكَثْرَتِهِ فَأَيُّ ذَلِكَ نَوَى صَحَّتُ يَبْنُهُ وَعِنْدَ إِنْعِدَامِ النَيَّةِ يَتَبُتُ الْأَقَلَ.

🚓 غابة لبيار 🤧

وقالَ في «شرَح الأقطع» لو قالَ: «أنتِ طالقٌ تَطليقةٌ تملأُ الكُوزَ»؛ كانَ بائنًا [١٠٠٨] في قولِهم جميعًا؛ لأنَّه صِعةٌ لِلطَّلاقِ، تَقْتَضي زيادةً عِظَمٍ، وليسَ ذلِكَ إلا البَيْنُونَةً (').

قُولُه: (أَمَّا الأَوْلُ) أَرَادَ بِهِ قُولَهُ \* (أَشَدُّ الطَّلَاقِ).

قُولُه: (وأمَّا النَّاسِ) أَرادَ بِه قُولُه: (كَأَلُّفِ).

قولُه: (يُرادُ بِهِدَا التَّشْبِيهُ)، أيْ يُرادُ التَّشبهُ بقولِه، (كَأَلْفِ).

قولُه: (فَتَصِحُ بِيَّةُ الأَمْرَيْنِ)، يعْني إذا نَوى الواحِدةَ يقَعُ النائِنُ باعتِبدِ لتَّشيهِ مي القُوَّةِ، وإِذا نَوى النَّلاثَ يفعُ أيضًا باعتِبارِ التَّشبيهِ في العدَدِ،

قولُه: (وعِنْدَ فِقْدَابِهَا، يَثْبُتُ أَقَنَّهُما)، أَيْ، عندَ فَقْدَانِ النَّبَةِ؛ يَشِتُ أَولُّ الأَمرَيْن، وهُو الواجِدُ النَّائِنُ.

قولُه (وَأَمَّا الثَّالِثُ) أرادَ بِه قولَه (مِلَّةَ البَيْتِ)،

<sup>(</sup>١) ينظر: قشرح محتصر الفدوري، للأقطع [٢/ق٥٠].

نُمَ الأَصْلُ عَنْدَ أَنِي حَنِيفَةَ هِنَ أَنَّهُ مَنِي شَنَّةَ الطَّلَاقَ بِشَيْءٍ يَقَعُ نَيْنَ أَيُّ شَيْءِ كَانَ الْمُشَبَّةُ بِهِ دِكْرَ الْعِطَمِ أَوْ لَمْ يُدْكُر لِمَا مَرَّ أَنَّ التَّشْبِيةَ يَقْتَضِي زِيَادَةَ وَصْفِ وَعِنْدَ أَنِي يُوسُف رَهِي أَنَّ دِكْرَ الْعظمِ يَكُونُ نَائِنًا وَإِلَّا فَلَا أَيُّ شَيْءِ كَانَ الْمُشَنَّةُ به

غايه البيار كا

قولُه [٢/٢٢/١]: (ثُمَّ الأَصْلُ عِنْدَ أَبِي حَنبَقَةً) ١٠٠ إِلَى آخرِه-

واعْلَمْ أَنَّ الأَصْلَ مُنا. مَا دَكَرُوا مِي الشُّرُوحِ الجَامِعِ الصَّغَيْرِ»، وهُو أَنَّه متى شَبَّةُ الطّلاقَ بشيءٍ؛ يفعُ بائنٌ عـدَ أبي حنيقة ومحمَّدِ الله الله الله المُشَبَّةُ بِه ضغيرًا، أَوْ كَبِرًا، وسواءٌ ذَكَرَ العِظَمَ أَوْ لَمْ يِدْكُرُ (١٠)؛ لأَنَّ التَّشْبِيةِ يَقْتَصِي زِيادةً وصْفِ.

وعِمدَ أَبِي يوسُفَ: إِنْ ذَكْرَ العِظَمَ يَكُونُ بائنًا ، والَّا فَلا ، سوءٌ كانَ المُشَبَّةُ بِهِ صَعيرًا أَزْ كبيرًا ، لأنَّ لتَشبية رُبَّما يَكُونُ في التَّوحيدِ ، والعِظَمُ يقْتَضي رِيادةَ وصُفٍ لا محالةً ، وذلِكَ بِالنَيْنُونَةِ .

وعِمدَ زُفَر يُنظرُ إِلَىٰ المُثَبَّهِ بِه ، فإنْ كَانَ ممَّا يوصَفُ بالعِظَمِ والشَّدَّةِ كَانَ باثنًا ، وإلَّا فهُو رحْعِيَّ ؛ ذَكَرَ العِضَمَ أَوْ لَمْ يذُكُرْ .

وقيلَ: إنَّ مُحمَّدًا معَ أَبِي يوسُفَ.

بِهَانُهُ فِي قُوبِ الرَّجِلِ لِإِمْرَاتِهِ: «أَنتِ طَانقٌ مثْلَ رَأْسِ الإِبْرَةِ، أَوْ مَثْلَ حَبَّةٍ الخَرْدَلِ<sup>(۱۱)</sup>، فَهُو بَائنٌ عَندَ أَبِي حَنِيفَةً وَمَحَمَّدٍ؛ بِمَكَانِ التَّشْبِيةِ، وَرَجْعِيُّ<sup>(۱)</sup> عَندً

<sup>(</sup>۱) ينظر البدائع الصنائع ال(۱۷۲/۳) ، لا لجرهره البيره ال(٤٦، ٤٥/٢) ، النبع القديرة (٤/١٥) . - ١٥٥) ، البحر الرائق (٣١١/٣) ، العناوي الهديد ال(٤٠٧ ، ٤٠٦)

 <sup>(</sup>٢) الحَوْرُدُلُ ' ثبات عُشبي، ينت في الحقود، وعلى خوشي الطرّق، تُشتَفْعل بُرورُه في الطّب، وفيه مروز يُثَلَ بها انظّعام، والوحدة تحرفلة وبُشرَب به النثل في نصّعر؛ فيّقال ما عشري حرفلة مِن كَدا، بنظر، «المعجم لوسيط» [٧٢٥]

<sup>(</sup>٣) وتع بالأصل: ارجُعيُّ المدول وال العطف في أوله والمثبث من فقاء وقع، وقم الروورة

و خادة البيال ا

لي يرسُف لأنَّه لَمْ يَذُكُرِ العِطَمَ، وكذا عِند رُفَرَ لأنَّ المُثَنَّة بِهِ ممَّا لا يوصَفُ بالعِطَمِ واشَدَّوْا ''

ولوْ قال \* المثْنَ عِطمِ الإمرةِ، ؛ كانَ بائنًا عندَ أبي حنيفةَ ومحمَّدٍ عَلَيْتُ للتَّشْبِيهِ ، وكدا عندَ أبي يوسُفَ لِدِكْرِ العِظمِ ، وعندَ رُفَر رخْعِيُّ لأنَّ الإثرةَ لا تُوصَفُ بالعِطَمِ واشَّدَّةِ.

ولؤ قالَ: «أنتِ طالقٌ مثلَ الجَنلِ»؛ فيُو بائنٌ عندَ أبي حنيفةَ ومحمَّدِ؛ للتَّشيه أيضًا، ورجُعِيُّ عند أبي يوسُف؛ لعدم دِكْرِ العِظْمِ، وينثنٌ عند رُفَر لأنَّ الحَبَلَ يوضَفُ بِالعِظَمِ عندُ النَّاسِ<sup>(٣)</sup>،

أَمَّا إِذَ قَالَ: "مَثَلَ عِظْمَ الحِيلِ"؛ يَكُونُ بَائنًا عَنَدَ لَكُلِّ؛ لَلتَّشْيَةِ عَندَّهُما، وَذِكْرِ الْعِصْمِ عَندَ أَبِي يُوسُفَّ، وكونِ المُّنْتَةِ بِهُ عَظِيمًا عَندَ رُفَرٍ.

والمَّا إِذَا قَالَ: قالَبِ طَالتُّ عَدَدَ النُّرَابِ، ؛ فهي واحدةٌ رَجْعيَّةٌ عِندَ أَبِي يُوسُفَ ؛ لأَنَّ التُّرَاتَ لا يُعَدُّ، فَكَأْنَّه شيءٌ واحدٌ، وعندَ مُحمَّدٍ: يقَعُ الثَّلاثُ ؛ لأنَّه [٣ ٢٣٣. م] يُرِ دُ بِهذَا اللَّفظِ الكثرةُ .

وقال المؤلُوالِحِيُّ عِلَيْهِ فِي «فتاواه»: «رحلٌ قالَ لامْراتِه: «أنتِ طالقٌ عددَ ما في الحوصِ مِنَ الشَّمكِ»، وليسَ في الحوص سمثٌ؛ تقعُ واحدةٌ، وكدلِك لؤ

<sup>(</sup>١) يطر ١٥٧حت لتعليل لمحدرة [٢٠/٣] ، ٥ سبية شرح الهداية، [٥ ٢٥٢]

<sup>(</sup>١) قال في اللحرة [٣١٠٣] الحاصل أن الوصف بدا يسئ عن لرياده يوحب النيوة. والشبه كدلك، أي شيء كان المثبة به كرأس إبرة أو كحه حردان وكسمسنة، واشرط أبو يوسف ذكر العظم مطلق، ورفر أن بكون عصيماً عبد الناس، فرأس إبرة باش في الأور فقط، وكالتحل عبد الأول، والثالث وكعظم تحين عبد الكل وكعظم إبره عبد الأؤلى، ومحمد قبل مع الاول، وقيل مع الثاني،

🍪 غاية البيان 🦫

عالَ: النَّتِ طَالَقُ معددِ كُلِّ شعرةٍ على حَسَدِ إِثْلَيْسَ لَهُ لَا اللَّهُ لَا يَعْفَ وَاحَدَةً لا عَيْرُ، حَتَّىٰ يُغْلَمُ أَنَّ على جَسَدِ إِبْلَيْسَ شَغْرٌ أَمْ لا ؛ لأنَّه إذا لَمْ يَكُن في الحوض عيرُ، حَتَّىٰ يُغْلَمُ أَنَّ على جَسَدِ إِبْلَيْسَ شَغْرٌ ؛ لَمْ يَفَعْ عَلَىٰ عددِ السَّمَكِ وَالشَّغْرِ، سَمَكُ، ولا عَلَىٰ حَسَدِ إِبْلِيْسَ لَ بَعْنَهُ اللَّهُ لَا يُشْعَرُ ؛ لَمْ يَفَعْ عَلَىٰ عددِ السَّمَكِ وَالشَّغْرِ، فَصَارً كَانَّهُ قَالَ: أَنْتِ طَالَقٌ ، ولَمْ يَزِدْ عَلَىٰ ذَلِك ) (١٠).

وقالَ أيضًا: ﴿ رَجِلٌ قَالَ لِا مُرَاتِهِ \* ﴿ النَّتِ طَالَقٌ يَعَدُدُ الشَّغْرِ الَّذِي عَلَى طَهْرِ كُفّي ﴾ ، وقدْ أَطُلَىٰ ﴿ اللَّهُ عَلَى طَهْرِ كُفّي ﴾ ، وقدْ أَطُلَىٰ ﴿ اللَّهُ عَلَى طَهْرِ كُفّي ﴾ ، وقدْ أَطُلَىٰ ﴿ اللَّهُ عَلَى عَدَد الشَّعْرِ ، أَمَّا عَلَى طَهْرِ الكُفّ شَعْرِ ، فيقعُ عَلَى عَدَدِ الشَّعْرِ النَّابِت ، فَلَمْ يَوْجَدِ الشَّرَطُ .

وكدلِك لَوْ قَالَ لَامْرِأَتِهِ: ﴿أَنْتِ طَالَقٌ عَدَدُ الشَّعْرِ الَّذِي عَلَىٰ فَرْجِكِ»، وقدُ أَطَلَتُ (\*) ذَلِكَ اليومَ مَالنُّورَةِ (١) وَلَمْ بِيْنَ عَلَىٰ فَرْجِهَا شَعْرٌ»(\*).

(١) ينظر الاالصاري الوّبوالجيَّة (١١/٢ ١٢)

وهكدا وقع النفظ على عير المشهور ـ كماها ـ في المطبوع من «العبارَى الوَلُو الْحِبَّة »، وكذا في سنجس أُخْرِيَشَ للحَوْرَتُ من «الفتارى» الأولى. [ق ١٦٢]/ محطوط مكتبة فنص الله أفندي ـ تركيا ـ وقم الحفظ، ١٠١٦]، والتالية: [ق ٧٤// محطوط مكتبة فيص الله أفندي ـ تركيا ـ وقم الجمعة ١٠٦٨]

(٣) هكذا رقع القعلُ في النَّسخ أيضًا: «أطنَتُ» وقد مصى ما به ، و لمعروف العشهور: «طلَّت» من الثلاثي ، أو «اطلَّت» بهمرة وشل في أوله وهو عنى الجادة - اطلّت» - في المطبوع من «التوى الولّوالِجيَّة» ، وعلى عير الجاده، في استحتَّل المحطوطتين العشار إليهما سابقًا.

(1) التورَّةُ ـ بشم النون وفتح الراء ـ تَحَجَر كِلْسِيّ، يُطْحَل ويُخْلَط بالله، ويُطْنئ به الشغر ، فيسلط
وقد تقدم التعريف بذلك،

(٥) ينظر: ١١لفناؤي الوَّلْوابِجِيَّةَ، [١٣/٣].

<sup>(</sup>٢) هَكَذَا رَقِع فِي النَّسَعَ، وَاطْنَى أَ، وقد نصبوا هناك الظهر الكفا بعدها و تأكيدًا عنى كون العمل آؤلً هيرةً بعض لا وصل أو هكذا وقع في كلام جماعة من متأجري الفقهاء، والمشهور المعروف عد أشدة اللغة به: واطلل - بهمرة وصل - أو الطلّل ا : وتم بدكروا ، الطلّل ا إلا بمعنى المثيل وحسب وهو خلاف مدى الماطن المحمول ها عنى الادّمان والصبّح

لأن النَّفِيهِ قَدْ يَكُونُ فِي التَّوْجِيدِ عَلَى التَّجْرِيدِ أَمَّا ذَكْرَ العظم للزيادة لا مَحَلَة وعد رفر الله إلى كانَ المُشَبَّةُ بِهِ ممَّا يُوصَفُ بالعِظمِ عندَ النَّاسِ يفَعُ بائنا وإلاَّ فَهُو رَخْعِيُّ.

رَقِيلَ: مُحَمَّدٌ مَعَ أَبِي حَنِيفَة ﴿ وَقِيلَ \* مَعَ أَبِي يُوسُفَ ﴿ فَي وَبَيَانُهُ فِي فَوْلِهِ بِنُ رَأْسِ الْإِبْرَةِ مِثْلُ عِطَمِ رَأْسِ الْإِبْرَةِ مِثْلُ الْجَبَلِ مِثْلُ عِظَمِ الْجَبَلِ.

وَلَوْ قَالَ ﴿ أَنْتِ طَالِقٌ تَطْلِيقَةً شَدِيدَةً ، أَوْ طَوِيلَةً ، أَوْ عَرِيضَةً ۗ ؛ فَهِيَ واجِدةُ نائِنَةٌ ؛ لأَنَّ مَالَا يُمْكِنُ (١٠٧٠هـ) تذَارُكُهُ يَثْنَقَدُّ عَلَيْهِ . . . . . . . . . . . . . .

وقدْ ذكرُما هذِه المسائِلَ ؛ مكثيرًا للفوائِدِ، وإنْ لَمْ تُدْكَرُ في «المثن». قولُه: (الْأَنَّ النَّشْبِية قَدْ يَكُونُ فِي التَّوْجِيدِ عَلَىٰ التَّجْرِيدِ).

يغىي: أنَّ التَّشِية قَدْ يَكُولُ في مجرَّدٍ وحُدةِ الشَّيءِ، مِن غَيرِ نطَرٍ إِلَىٰ شيءِ آخَرَ. قُولُهُ ۚ (وَلَوْ قَالَ: ﴿ أَنْتِ طَالِقٌ تَطُلِيقَةٌ ضَدِيدَةً، أَوْ طُويلَةً، أَوْ عَرِيضَةً» ﴿ فَهِيَ واحدةً بابْنَةٌ)، وهدِه مِن مسائِلِ ﴿ الجامِعِ الصَّغيرِ ﴾ ( ) ، وفيها خِلافُ زُفَرٍ ، بيَّنَهُ قَالَ عَلَى إِضَافَةِ الطَّلَاقِ إِلَىٰ الرَّمَانِ في قُولِهِ ؛ (أَنْتِ طَالِقٌ مِنْ هَهُنَا إِلَىٰ الشَّامِ) .

وإنّما ومنع الطّلاقُ بائِنًا في الشّديدةِ ؛ لِمّا قُلنا في الأشّدُ ، وهُو أنَّ شدَّة الشيءِ وقُونَه مانْ لا مختمل الاعتراض عليه بالانتِقاص ، وذلك في الطَّلاقِ المائِس ؛ لأنَّ جائن يشتدُ عَلى الزَّوج ، بحيثُ لا يمْكُنُ تَدارُكُه باستِفْلالِ الزَّوج ، ويُرّادُ القوةُ بالطُّولِ إلى الزَّوج ، ويُرّادُ القوةُ بالطُّولِ إلى الزَّوج ، ويُرّادُ القوةُ بالطُّولِ والعرض ، ولِهذا يقولونُ ليسَ لِهذا الأَمرِ هذا الطُّولُ و لعرضُ ، أَنْ هَذِه القُولُ .

ورُوِيَ عِنْ أَبِي بِوسُفَ عِلَمِ: أَنَّهُ يَقَعُ الرَّجْمِيُّ بِهِدِهِ الْأَلْفَظِ النَّلائةِ ؛ لأنَّ وضف

 <sup>(</sup>١) في حاشية الأصل: ﴿خَ ، أَصِحَ : قلاريادَةَا

<sup>(1)</sup> ينظر (الجامع الصغير) مع شرحه النافع الكيرة [ص، بطبيقة]

الصَّلاقِ بِالشُّدَّةِ والطُّولِ و لعَرْصِ ليْسَ بِمُمْكَى لِلروم قِيامِ العَرَصِ بالعَرَضِ.

وجوابُه: لَا نُسَلَّمُ أَنَّ قِيامَ الْعَرَضِ بِالْعَرَصِ لَا يَجُوزُ، وقدَّ حوَّزَه البعصُ؛ لصِحَّةِ قولِهِم: حركةٌ سريعةٌ، وحركةٌ بطيئةٌ، ولئِنْ سَلَّمْنَا أَنَّ قيامَ الْعَرَصِ بالْعَرَضِ لا يحورُ، كي نقولُ: للأخْكامِ الشَّرَعَيَّةِ خُكُمُ الْحَواهِرِ، فَيَجُوزُ حينَتْهِ،

أَوْ نَقُولُ: سَلَّمْنَا أَنَّه لا يَجُوزُ حَقَيْقَةً ، ولكِن لَا نُسَلَّمُ أَنَّه لا يَجُوزُ مُجازًا . قولُه: (وَهُوَ النَّائِنُ) ، الضَّميرُ راجعٌ إلىٰ (مَا) في (مَا لَا يُمْكِنُ) .

قولُه: (وَمَا يَضْعُبُ تِدَارُكُهُ ، يُقَالُ: لِهَذَا الأَمْرِ طُولٌ وَعَرُضٌ) ، أَيْ: يَقَالُ فِيهِ .

قولُه (وَلَوْ نَوَىٰ النَّلَات فِي هَدهِ لَفُصُولِ الصَّحَّت نِيْتُهُ النَّنَّةِ البَيْنُونَةِ الْمَالِق الْمَعُولِ الْمَلَاقِ اللَّمَانِ وَطَلَاقَ اللِيدَّعَةِ ) ، وقولَه : (أَشَدَّ الطَّلَاقِ ، أَوْ كَأَلْفِ ، أَوْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ

فَفِي هَذِهِ الْفُصُولِ كُلُّهَا: يَقَعُ النَّلاثُ إِذَا مَوَاهِ عَندَ أَبِي حَنيفَةَ رَهِيمَهُ ؛ لآنَه بو ننّ عِندَه .

والمبائِنُ عَلَىٰ موعَيْنِ حَفَيْفَةٌ، وعليظةٌ، فإدا مُوئُ الثَّلاثَ فقدُ نوئ أَعْلَطُ التَّوعَيْنِ وأَعْلاهُما، فصحَّ،

علىٰ مَا مَرَّ والو.قعُّ بهَا بَائِنٌّ.

مولم قابة لبيار في-

ودَكُرُ الصَّدرُ الشَّهِيدُ عِيْ في الشَّرِحِ الجامِعِ الصَّغيرِ اللهُ مثلَ ما ذَكَرَ صاحبُ الهداية الله مِن صِحْهِ نَيَّةِ الثَّلاثِ في الفُّصولِ كُلُّها.

ولكِنَّ الإمامَ الراهدَ لغَتَّبِيِّ مالَ في شرِّحه لـ الالجامع الصَّغير»: والصَّحيحُ:
أنه لا يصحُّ سِنَّةُ النَّلاثِ في: «أَسَ طَاشُّ تَطْبيقةَ شَديدةَ ، أَوْ طَويلةً ، أَوْ عريصةً اللهِ لاَ يَصحُّ سِنَّةُ النَّلاثِ في: «أَسَ طَاشُّ تَطْبيقةَ شَديدةَ ، أَوْ طَويلةً ، أَوْ عريصةً الأَثمَّةِ لاَنَ عَلَى النَّطليقةِ ، وأَنَّها تَتَوَوَّلُ الواحِدةَ ، ثمَّ قالَ : هكدا ذَكْرَ شَمسُ الأَثمَّةِ الشَّرْحُيِيُّ وَهِينَ أَنَّ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

قَلْتُ وهد، هُو الأصحُّ عِندي ؛ لأنَّ إنه ١٠٢٠ م النَّيَّةَ إِنَّمَ تَصِحُّ فِيمَا يَحْتَمَلُ النَّبَةُ إِنَّمَ تَصِحُّ فِيمَا يَحْتَمَلُ النَّبَةُ إِنَّمَ تَصِحُّ نِيَّةُ الثَّلاثِ. النَّعَظُ ذَبِكَ ، وَاكَاءُ مُوْصُوعَةٌ لِلوَحِدِهِ ، فَلا تَحْتَمِلُ عِيزَ دَلِكَ ، فَلا تَصِحُّ نِيَّةُ الثَّلاثِ.

قُولُه: (عَلَى مَا مَرَ)، إِشَارَةٌ ,لَىٰ قُولِهِ قَـلَ صَفَحَةِ: (فَنَقَعُ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ ، إذَا لَمْ تَكُنْ لَهُ نِيَةٌ ، أَوْ نَوَىٰ النَّنَّيْنِ، أَمَا إذَا نَوْىٰ النَّلَاثَ: فَثَلَاثٌ).

3430 ce 10

<sup>(</sup>١) ينظر: قشرح الجامع الصغيرة للصدر الشهيد [ص٢٩٨]

 <sup>(</sup>١) بنظر: «المساوط» للسرخيي [٦ ١٢٥]، «شرح محتصر الطحاوي» للجصاص [٥ ٩٦]،
 (السابيع) [ق/١٤٩/ب]-

#### فضــلُ في لطَّلاقِ قَبْلَ الدُّخُولِ

وردا طلق الرِّخُلُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا تَبُلَ الدُّخُولِ بِهَا؛ وَقَعْنَ عَلَيْهَا؛ لِأَنَّ الْوَاقِع

فضلُّ في الطَّلاقِ قبْل الدُّحُولِ

لَمَّا كَانَ وضْعُ النَّكَاحِ لِلدُّخولِ؛ كَانَ الطَّلاقُ ثبلَه مِنَ العَوَارِصِ، وشرَعَ في سِانِ دَنْكَ بَعْدَ بِيَانِ الطَّلاقِ بَعْدَ الدُّخولِ [١٠٠١]، لأنَّه ،لأَصْلُ، والأصلُ مقدَّمٌ عَنْ العَارِضَ لا مَحَالَةً.

قُولُه (وإذا طَلَق الرَّجُلُ الْمُرْأَنَّةُ ثَلَاثًا قَبُلِ الدُّخُولِ بِهَا ؛ وَقَعْنَ عَلَيْهَا) ، وهذِه مِن مسائِل الْقُدُورِيِّ<sup>(۱)</sup>.

وقالَ العسنُ البصْرِيُّ: تَبِيلُ بقولِه: «أنتِ طالقٌ»، ويلْغو قولُه: ثلاثًا، كذا في «شرّح الأقطع»(١٠).

وقالَ في «الأصْل»: «وإذا طنَّقَ الرَّجُلُ مُرانَّه ثلاثًا جَميعًا ؛ فَقَدْ خَالَفَ استُنَّةً ، وأَثِمَ بِرَبُهِ ، وهيَ طالقٌ ثلاثًا ، ولا تحلُّ لَه حتَّى تنكخ زوجًا غيرَه ويدخُلَ بِها .

ثمَّ قالَ: بلَعْنا ذلكَ عَنْ رَسُولِ للهِ ﷺ، وعنْ علِيَّ بنِ أَبِي طالبٍ، واسِ مَسْعُودٍ، واسْ عَتَّاسٍ وغيرِهِم ﷺ، وإنْ دَحَلَ بِهِ أَوْ لَمْ يَدَحُلُ بِهَا، فَهُو سُو ﷺ

رِدا قالَ لَها \_ ولَمْ يدخُلُ بِها \_ ﴿ أَنْتِ طَالَقٌ ، أَنْتِ طَالَقٌ ، أَنْتِ طَالَقٌ ، وَمِنْ

<sup>(</sup>١) ينظر المحتصر الأسورية [ص/١٥٧]،

<sup>(</sup>٢) ينظر اشرح محصر القدوري، للأنطع [٢١٥].

<sup>(</sup>٣) ينظر بي تحريبه أثارهم اللمصنف العدالرافي [٣٤٨/٦] ، والمصمف الاس أبي شبة و٢، ٦٥ م - ١٤٢]

# مَصْدَرٌ مَحْدُوفٌ ؛ لِأَنَّ مَعْدَهُ طَلَاقًا بَائِنًا ..... . .....

بالأوَّلِ، وكانتِ الاثنتانِ فيما لا يمْلكُّ، بلَعَنا دلكَ عَنْ غُمَرَ ، وعلِيُّ، وابنِ مَسْعُودٍ ، وزيدِ بنِ ثابتِ ﷺ (<sup>()</sup>.

ثمَّ بَالَ: وَنَالَ ابنُ أَبِي لِيْدِي: يَقَعُ عَلَيْهَا ثَلاثُ تَطْلَبُقَاتٍ، إِذَا كَانَ فِي مَجَلَسٍ واحدٍ»(\*\*).

وجْهُ قولِ الحسَنِ ﴿ إِلَىٰ عَوْلَهُ: ﴿ طَانَوُ ﴾ ، يقعُ عليْها ، فَتَبِينُ لَا إِلَىٰ عَدَّةٍ ، فيصادقُها قوله: ثلاثًا وهي أجنبيَّةً .

ولَذا: مَا رَوَىٰ مَحَمَّدٌ فِينَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وعنْ أَصْحابِه، وهُو مَا ذَكَرْنَا الْفَاءِ وَلَانَّ الواقعَ هُو المَصِدرُ المَحْذُوفُ، وهُو الطَّلاقُ الَّذِي قامَ صَفْتُه \_ وهِي الفَّلاثُ \_ مَقَّمَه، تَقُديرُه [٢٠٢٤،٣] أنتِ طالقٌ طلاقًا ثلاثًا، لا قولُه: «أنتِ طالقٌ واحدةًا، فإذا كان كذلك ؛ يقعُ التَّلاثُ حملةً ؛ ولأنَّ الطَّلاقَ إذ قُونَ بالعدَدِ يَكُونُ الإيقاعُ بِالعدَدِ لا بِلعنَالِقِ وحْدَه.

أَلَا تَرَىٰ أَنَهَا لَوْ مَاتَتُ بِعَدَ قَوْلِهِ: ﴿ أَنْتِ طَالَقٌ ﴾ ، فَلَ قَوْلِهِ: ﴿ ثَلَاثًا ﴾ إلا يقعُ شيءٌ ، فيكونُ المَجْمَوعُ كالجُّملةِ الواحِدةِ حُكْمًا ، ولا يُفْصَلُ بِعَضُها عَنْ بَعْصٍ ؛ لأنَّ إيقاع التَّلاثِ لا يَتَأْتَىٰ بِلَفْظِ أَوْحَزَ مِنهُ ، بِخَلافِ قَوْلِهِ ؛ ﴿ أَنْتِ طَالِقٌ وَطَالَقٌ وَطَاللَّ ﴾ . حيثُ انفصلَتِ انتَّانِهُ وَالثَّالِثَةُ ؛ لأَنَّهَا كَنِمَاتٌ مِتَوَّقَةٌ ، فوفَعَتِ الأُولِي دويَهُم .

ووجّهُ قولِ ابنِ أَبِي لَبُلئِ: أنَّ المجْلسَ جامعٌ لِلمُتفرِّقاتِ، فتُجْعَلُ لجُملُ كجملةٍ واحدةٍ.

ولَنا: أنَّ تونه: «أنتِ طالقٌ في المرَّةِ النَّاسِةِ» إيفاعٌ عَمَىٰ حِدَةٍ، فكذا في

<sup>(</sup>١) - ينظر في تحريبه أثارهم فالمصنف الأبل أبي ثنية [١٥/ ٦٦].

<sup>(</sup>٢) سظر: قالأصل/ المعروب بالمسوطة [٢٦١٤ - ٤٦٧ طبعة ( روارة الأرقاف القطرية]

علىٰ ما ساء فلَمْ يَكُنْ قَوْلُهُ أَنْتَ طالِقٌ إِيفَاعًا عَلَىٰ جِدَةِ فَيَقَعْنَ حُمْلَةً .

وَإِنْ وَرَقَ لَطَلَاقَ. مَامِتَ بِالأُولَى؛ وَلَمْ يَفَعِ النَّانِيَةُ ، وَذَلَكَ مِثُلُّ أَنْ بِقُولَ أَنْتَ طَالِقُ طَالِقُ [٠٠، ٠] طَالِقُ، لِأَنَّ كُن وَاحِدٍ إِيقَاعٌ عَلَىٰ حِدَةٍ إِدَا لَمْ يُدُكِرُ

الدَّلئة ، لكونه كلامً ، والإيقاعُ إنَّما يَعملُ في محلً قاملٍ له ، وقدْ بانَتْ لا إلىٰ عدْ: في المرَّهِ الأُوسى ، ولَمْ تنتَ محلًا مشّعيهِ والنَّالثةِ ،

قَلَ شَمِسُ الأَنْمَةِ السَّرَخُسِيُّ فِي قَامِسُوطه، ﴿ وَهُو شُرْحِ اللَّكَافِي اللَّحَاكِمِ الشَّهِيدِ ﴿ اللَّكَامِ النَّانِي اللَّهِيدِ ﴿ اللَّكَلَامِ الثَّانِي اللَّهِيدِ ﴿ اللَّكَلَامِ الثَّانِي اللَّهِيدِ ﴿ اللَّكَلَامِ الثَّانِي اللَّهِيدِ ﴿ اللَّكَلَامِ الثَّانِي اللَّهِيدِ ﴿ اللَّهَالَمِ الثَّانِي اللَّهِيدِ ﴿ اللَّهَالِمِ اللَّهَانِي اللَّهَانِي اللَّهَانِي اللَّهَانِي اللَّهِيدِ ﴿ اللَّهَانِي اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّاللَّاللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ال

وعِمَدُ مُحمَّدٍ: بَعدَ مراعِه مِنْ لكلامِ الثّاني؛ لِجوازِ أَنْ يُلْجِقَ بِكلامِه شَرطًا أَرِ استثناءً؛ ولكِن هذه بِنَّمَا يتحقَّقُ عندَ دِكْرِ العطْفِ بِالوادِ، فأمَّ بدونِه، لا'' يتحقَّقُ الخِلافُ، لأنَّه لا ينتحقُ بِه الشَّرطُ والاستِقْناءُ"

وقالَ في الأُصوله»: لاما قالَه أَبو يوسُفَ أخَنُّ ، فإنَّه ما لَمْ يفَعِ الطَّلاقُ لا يفوثُ المحلُّ ، وو كانَ وقوعُ الأُوبَى بعدَ الفراعِ مِنَ التكلُّمِ بِالنَّاسِةِ ، لوقَعَا جميعًا ؛ لوجودِ المحلُّ مع صفةِ التَّكيم بِالثَّاسِةِ » "

قولُه (على مَا يَئِنَّا)، إِسْارَةٌ إلى ما دُكَرَ في الفصلِ المُتفدَّمِ عَلَى فصلِ تشبهِ الطَّلاقِ عَولِه (وَلَهُمَا أَنَّ الوَصْفَ مَتَى قُرِنَ بِالعَدَدِ؛ كَانَ الوُقُوعُ بِذِكْرِ العَدَدِ) إلى آخره.

قُولُه: (فَإِنْ فَرَفَ الطَّلَاقَ؛ بَامَتْ بِالأُولِيْ؛ وَلَمْ نُقَعِ الثَّانِيَةُ، وَذَلِكَ مِثْلُ أَنْ يَقُولُ: أَنْتِ طَالِقٌ طَالِقٌ إِ- ١٠٠٥م طَالِقٌ)، وذلِك إشارةٌ إِلَى تَقْرِيقِ الطَّلَاقِ.

 <sup>(</sup>١) هكدا في للشخ بحدث الله، في جواب الشرط، وقد مصى أنَّ خَذْنَها جائزٌ في الاحيار وسعة الكلام، وأن ذلك صحيح فشهور في اللسان العربي،

<sup>(</sup>١) ينض ﴿ لِنِسُوطَةُ لِشَرِخْتِيَّ [٨٩/٦] -

<sup>(</sup>٣) نظر الصوب المرحسي ١ [٣٠٣/١]

بِي آخِرٍ كَلَامه مَا يُعَيِّرُ صَدُرَهُ حَتَّى يَنَوَتُفَ عَلَيْهِ فَنَقَعُ الْأُولَىٰ فِي الْحَالِ فَتُصَادِفهَ التَّامِيَةُ وَهِيَ مَنَانَهٌ.

وي عليه السال 😘 –

ولكِن ذَكَرَ صاحتُ «الهِداية» صورةَ تفريقِ الطَّلاقِ مدونِ حرْفِ العَطفِ، والحكْمُ فيما إذا دُكِرَ بحرُفِ الْفطفِ كدلِك، ولِهدا إذا قالَ لها: أنتِ طالقٌ وطالقٌ وطالقٌ، تَبِينُ بواحدةٍ، لا إِلَى عدَّةٍ.

والأصلُ فيهِ: أنَّ إِنَّ الكَلامُ إِذَا لَمْ يَوجَدُ فِي آخِرِهِ مَا يُعيِّرُ أَوَّلَهُ كَاشَّرِطِ والاستِثْنَاءِ لَا يَتُونَفُ أُوَّلُهُ عَلَى آخِرِهِ ؛ فَتَقَعُ الأُولَىٰ وَتَبِينُ لا إِلَى عَدَّةٍ ، لأَنَّها غيرُ مدْحولةٍ ، فَلا يَسْقَىٰ لِوقوعِ لَنَّ بِيهِ وَالنَّالَئَةِ مِحلٌّ ، فَيَلْعُو كَلاهُما ، بَحَلافٍ مَا إِذَا فَالَ لها: قانتِ طَاتُ وطَالِقٌ وطَالِقٌ ، إِنْ دَحَلْتِ الدَّارَ» ، حيثُ تَفَعُ الثَّلاثُ جَملةً إِذَا وُجِد الذَّخُولُ ، لِوجُودِ المُغيَّرِ فِي الآخرِ ، وهُو الشَّرِطُ .

وإِذَا قَدَّمَ الشَّرِطَ. فعِندَ أَسِي حيفةً: نقَعُ واحدةٌ؛ لأنَّ المعلَّقَ بِالشَّرطِ كالمُنَجَّزِ عندَ وُحودِه.

فَإِنْ قُلْتَ: الجمعُ بحرُفِ الجمْعِ ، كالجَمْعِ بلفُظِ الجَمْعِ ، فلوْ قالَ لَها: «أَنتِ طالقٌ ثلاثًا» تقعُ الثَّلاثُ ، فينتِعي أنْ يقعَ اشَّلاثُ أيضًا إِذْ، قالَ لَها: «أَنتِ طالقٌ وطالقٌ وطالقٌ».

قلْتُ: نعم إنّه بحرف الجمْع في الطّلفات، لكِن لَمَّ وقعَتِ الأُولَىٰ بِلا توقُّفِ لعدَم المُعيّرِ في الآخِرِ ؛ بانتْ بِها، ولَمْ يئقَ محلٌّ لِلثَّاسِةِ والثَّالثةِ.

وَإِنْ قُنْتَ: يَنْدِي أَن تَقَعَ النَّلاثُ ؛ تَحقيقًا لمعنى الجمَّعِ في الواوِ. وَلْتُ: حينَاذِ تَكُونُ الوازُ لِلمُقارِنةِ، ولا دلالةَ لَها عليْها ؛ لأنّها لِلحمْعِ المُطْلَنِ. وَإِنْ قُلْتَ: يلرمُ التَّرتيبُ عَلَىٰ ما قُلْتُم، والوو لُلَمْ تُوضِعُ لَه وَكَذَا إِذَا قَالَ: «أَنْتِ طَالِقٌ وَاجِدةٌ وَوَاجِدَةٌ»؛ وَقَعْتُ وَاجِدَةٌ، لِمَا دَكَرْنا أَنَّهَا بَانَتْ بِالأُولِي

وَلَوْ قَالَ لَهِ ﴿ أَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً﴾ فَمَاتَتُ قَبْلَ قَوْلِهِ: ﴿ وَاحِدَةً ﴾ ؛ كَانُ ناطلًا ؛ لِأَنَّهُ قَرَلَ الْوَصْفَ بِالْعَدَدِ فَكَانَ الْوَاقِعُ هُوَ الْعَدَدُ فَإِذَا مَانَتْ قَبْلَ ذِكْرِ الْعَدَدِ فَاتَ الْمَحَلُّ قَبْلَ الْإِيقَاعِ فَنَطَلَ .

قَلْتُ: لَا نُسَلِّمُ التَّرتيبَ، وهُو إنَّما يلرمُ إِذَا كَانَ وقوعُ الثَّانيةِ والثَّالِثةِ مُتحقَّقًا، فلا وقوعَ ولا تَرتيبَ.

أَوْ نَقُولُ: الوَارُّ دَلَالتُهُ عَلَىٰ الجمعِ الْمَصْلَقِ، لَا عَلَىٰ المُقَارِيةِ، وَلَا عَسَ التَّرْنِيبِ، وهُنَا لَمَّا وَقَعَتِ الأَولَىٰ بِلَا تَوَقَّفٍ لَـ لِمَا قُلنا لِـ بَالْتُ، وَلَمْ تَبُقَ مَحلًا لُوقوعِ شَيءٍ آخَرَ، فَلَا يَرِدُّ السُّوَالُ،

قُولُه ﴿ (وَكُذَا إِذَا قَالَ ﴿ أَنْتِ طَائِقٌ وَاحِدَهٌ وَوَاحِدَةٌ ﴿ وَقَعَتْ وَاحِدَةٌ ﴾ لِما إنه ٢٢٥ م إذْ ذَكُرْمَا أَمَهَا نَامَتْ بِالأُولَىٰ ﴾

يعْني: لَمَّا سَفَّتِ الأولَىٰ في لوثوعِ ؛ صادفتُها الدُّنيةُ وهِي مُبَانةٌ.

قولُه: (وَلَوْ قَالَ لَهَا: "أَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَهُ" فَمَاتَتْ قَبْلَ قَوْلِهِ: "وَاجِدَةً" إِكَانَ نَاطِلًا)، وهذه مِن مسائِلِ «الجامع الصَّغير»، وصورتُها فيه: «محمَّدٌ عَن يعفوبَ عَن أَبِي حنيفة ﷺ في رحُل يقولُ لاشراتِه "أنتِ طالقٌ واحدةً"، فمدَّت قبلَ أَنْ يقولَ: «فنتينِ»، أَوْ يقولُ: «ثِنتينِ»، أَوْ يقولُ: «ثِنتينِ»، أَوْ قالَ: «أنتِ طالقٌ ثنينِ»، أَوْ قالَ: «أنتِ طالقٌ إِن قالَ: «أنتِ طالقٌ إِن شَاءَ الله »، فماتَت قبلَ أَن يقولَ: «ثَلاثًا»، أَوْ قالَ: «أنتِ طالقٌ إِن شَاءَ الله »، فماتَت قبلَ أَن يقولَ «إِن شَاءَ الله »؛ لَمْ تُطَلَّقُ شَيثًا» أَوْ قالَ: «أنتِ طالقٌ إِن

والأَصْلُ فِيهِ: أَنَّ الطَّلاقَ إِذَا قُرِنَ بالعدِّدِ؛ يَكُونُ المعتبرُ فِي الإيقاعِ هوَ العدَّد،

<sup>(</sup>١) ينظر المجامع الصعير/مع شرحه النافع الكبيرا [ص/١٩٩].

وكذا إذا قال أنت طالق ثنتين أو ثلاثا لما ببنا وَهَذَهِ تُخَابِسُ مَا قَبَلُهَا مِنَ حَثْ لَمُعْسَى. حَثْ لَمُعْسَى،

ولو قالَ · «أنت طالِقُ واحِدةً قَبُلَ واحِدةٍ ، أَوْ مُعْدها واحِدةٌ» ؛ وَقُعَتُ وَاحِدةٌ ،

ودا ماتتِ المرأةُ قبلَ دِكْرِ الزَّوحِ العدد؛ لا يقعُ شيءٌ، والكَلامُ إِدا كَانَ هي آخِرِه ما يُعيَّرُ خُكْمَ صدْرِه يَكُولُ مؤقوقً عَلَىٰ الآخرِ، فلا يقعُ شيءٌ، وإنْ ماتتْ قبلَ ذِكْرِ الاستِشَاء، والموتُ يُماهي الإيحابَ ولا يُدهي ما يبطلُ به الإيجاب، بَل يلائمُه، فيصحُ الاستِشَاءُ، نكِن إِذَا كَانَ الاستثناءُ مؤصولًا لا مفصولًا؛ لأنَّ الاستِشْنَاءَ مِن بيالِ التَّغيرِ، فَيُشْتَرَطُ كُونُه موصولًا،

تولُه: (لِمَا نَنَا) ، إِشَارَةٌ إلى قرلِه: (لِأَنَّهُ قَرَنَ الوَّصْفَ بِالعَدَدِ؛ فَكَانَ الوَّاقِعُ هُوَ الْعَدَدَ) .

بيائه: أنَّ المُعْتِبرَ في المؤضِعِسْ في الإيفاعِ هُو العَدْدُ، لَا الوصفُ، فكانَتْ هَدِه السَّائِلُ مَمَائِلَةً لِلمَّالَةِ المنقدِّمةِ مِن [٢٣٣٢، ] حيثُ المعْنى، إلَّا أنَّ بينهُما تفاوتًا في الحكَمِ، وهُو أنَّ الطَّلاقَ وافعٌ في المَسْأَلَةِ المُتقدَّمةِ؛ لأنَّ العَدْدُ صادَفَها تفاوتًا في الحكم منكوحةٌ، وهُمَا لَمْ يَفَعْ شيءٌ لأنَّ العَدْدُ صادفَها وهي ميتةً ليستُ بمحلُّ لوقوع الطَّلاقِ،

قولُه. ﴿ وَلَوْ قَالَ. ﴿ أَلْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً قَتَلَ وَاحِدَةٍ ، أَوْ لَعُدُهَا وَاحِدَةٌ ﴾ وَقُعْتُ وَاحِدَةٌ ﴾ . وهذِه المَثَالَةُ مَذْكُورَةُ أَنَّ في «الحامِع الصَّغير اللهِ و«مختَصَر القُدُورِيِّ اللهِ حميعًا.

اعلَمْ: أنَّ هَيُنَا قُصُولًا ثلاثةٌ وهِي القَلَّ، والبعدة، والمعلّ، ولا يَخْلُو كلُّ واحدٍ منّها بالإصالةِ إلى المُصرّحِ، أوْ إلىٰ الكِنايةِ.

فَقِي "مع" نَقَعُ النَّنَالِ كِفَ كَالَتِ لِإصَافَةً؛ لأَنَّ وصَّعَهَا لِلقِرَالِ، فكَدَا في: "قبل" و"معد"، إذا كَالَتِ المرأةُ مَدْحُولًا بِها، أَمَّا إِذَا لَمْ تَكُنُ مَدْحُولًا بِها، فإذا قالَ: أنتِ طَالَقٌ واحَدَةً قِبَلَ واحَدَةٍ، أَوْ بَعَدُها واحَدَةٌ؛ وقِعَتْ واحدةٌ، وإِذا قَالَ، أَنْتِ طَالَقٌ واحدةً قَنْهَا واحدةٌ، أَوْ بَعَدُها () واحدةٌ؛ مَثْمٌ ثِنْتَالٍ.

وذبك مبْبِيَّ عَلَىٰ أَصَلَيْنِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّ حَرَفَ الطَّرِفِ وَهُو: «قبل». و«بعد» ــ إِذَا ذُكِرَ بِينَ اسْمَئِنِ، فإنْ كَانَ مُصَافً إِلَىٰ الكِتَايَةِ كَانَ صَمَةً لِمَا بَعْدَه، وإنْ كَانَ مُضَافًا إِلَىٰ المُصَرِّحِ كَانَ صَفَةً لِمَا قبلَه، كما في قولِك. «حَانِي رِيدٌ قبلَ عَمْرِو،

<sup>(</sup>١) وقع بالأصل: المذكورة، والمثب من: الله، والع، والعه، والرا

<sup>(</sup>٢) ينظر: ١١لجامع الصعير / مع شرحه النافع الكبيرة [ص / ١٩٥٠]

 <sup>(</sup>٣) ينظر: المختصر القدوري؛ [ص/١٥٧].

 <sup>(2)</sup> رقع بالأصل، النفاء والمثب من الدا، والغا، وقام وقراء

ولو قالَ أَنْتِ طَالِقٌ واحدةٌ [١٠٠١٨] قَبْنَهَا واحِدة نَقَعُ لِنْنَانِ ؛ لأنَّ القَبْلِيَّةَ صِفَةٌ لَنَّ الْمَالِيَةِ لأَنَّ الْقَبْلِيَّةِ صِفَةٌ لَنَّ بِهِ الْمَالِيهِ بِحَرْفِ الْكِذَيَةِ فَاقْتُصَى إِيقَاعُهَا فِي الْمَاصِي وَإِيقَاعُ الْأُولَىٰ فِي الْحَالِ عَيْر أَنَّ لَإِيقَاعُ فِي الْمَاصِي إِيقَاعٌ فِي الْحَالِ أَيْضًا فَيَقْتَرِنَانِ فَيَقَعَانِ ا

أو نبلَه غَمْرٌو ١١ ، فتكونُ القَنْلِيَّةُ صَفَةً لِرِيدٍ فِي الْأُوَّلِ ، ولِغَمْرِو فِي الثَّانِي . وكَذَا إِدَا

قُلْتَ: العَدَ عَمْرِو، أو بعدَه عَمْرُو»، ولا بعني بِالصَّفةِ: مُصْطلحَ التَّحاةِ، بَل الصَّفةَ

المعنوبَّةَ كيفَ كانَتْ.

والأصلُ النّاني: أنَّ إنقاعَ لطَّلاقِ في المعاضي إبقاعٌ في الحالِ، إِدا كانَتِ المرَّأَةُ في المعاصي بحالٍ يصحُّ إيقاعُ الطلاقِ فيهِ عليّها؛ وداكَ لأنَّه لا يمنكُ الإسادَ، لأنَّ الطَّلاقَ وُصِعَ لرقْعِ الاستِباحةِ، وما تضئ مِنَ الاسسِاحةِ لا يُمْكِلُ رفّعُه؛ فيقعُ في الحالِ؛ لأنَّه يمثلكُ ذلك.

فَإِذَا قَالَ اللَّهِ طَالَقٌ وَاحَدَةً قَبَلَ وَاحَدَةًا ۚ تَكُونُ الْقَبُليَّةُ صَغَةً لِلْمَذْكُورِ أَوَّلًا، فَنَبِىُ الْمَرَأَةُ بِالْوَاحِدَةِ الأُولَى، فلا [٣٠٢٦ م] يَبُقَىٰ الْمَحَلُّ لُوقُوعِ النَّالِيةِ

وكذا إذا قالَ: «أب طالقٌ واحدةُ بعلُه واحدةٌ»؛ تفعُ واحدةٌ؛ لأنَّ البعدثُةُ صفةٌ لِلواحدةِ النَّانيةِ، فإذا لَمْ يؤكِّدُها بِالبعديَّةِ وقالَ: «أنتِ طالقٌ واحدةٌ وواحدةٌ»؛ نقعُ واحدهٌ، فلأنُ تقعَ الواحِدةُ \_وقدْ أكَدَ النَّاسةَ بالبعديَّةِ \_ أَوْلَىٰ وأحْرَىٰ.

أمَّا إذا قالَ: «أنتِ طالقٌ راحدةٌ مبلَها واحدةٌ»؛ نفعٌ ثِنتانِ؛ لأنَّ الفبْليَّةَ صِمةٌ بلواحدهِ اشّابةِ ، وليسَ في وشعِه تقْديمُ ذلِث ، وفي وشعِه إنقاعُها في الحالِ؛ لأنَّه لا يشلكُ الإشمادَ؛ فيثبتُ ما في وشعِه، فتقترِقانِ

وكذا إِذَا قَالَ. ﴿ يَتِ طَالَقٌ وَاحِدَةً بَعَدُ وَاحِدَةٍ ﴾ تَفَعُ ثِنَتَانٍ ﴾ لأنَّ البِعديَّةَ صفةً للواحدةِ الأولى ، فيقُنَضي أن تقَعَ الواحِدةُ الثَّانيةُ فيلَ ذلِك ، وليسَ في وسُعِه ذلِك ؛ وَكُدَا إِدَا قَالَ أَنْتَ طَالَقُ وَاجِدَةً بِعُدُ وَاجِدَةٍ ﴿ لِأَنَّ الْتَعْدِبَّةَ صِفَةٌ لِلْأُولَىٰ فَاقْتَصَى إِيفَاعُ الْوَجِدَةِ فِي الْحَلِ وَإِبقَاعِ الْأُخْرَى قَبْلَ هَذِهِ فَتَفْتَرِنَانِ ﴿ وَلَوْ فَالَ أَنْتِ طَالِقٌ وَاجِدَةٌ مَعَ وَاجِدَةٍ أَوْ مَعْهَا وَاجِدَة تَقَعُ ثِنْتَال ﴾ لِأَنَّ كُلِمَةَ مَعَ لِلْقِرآنِ. وعن أَسى يُوسُف فِي قَوْلِهِ: ﴿ مَعْهَا ﴾ ، أَنَّهُ يِفَعْ وَاجِدَةٌ ﴾ لِأَنَّ الكِنَايَةُ نَقْتَصِي

وعن أَسي يُوسُف فِي قَوْلهِ: «معَها»، أَنَّهُ يفَعْ وَاحِدُهٌ؛ لِأَنَّ الكِنَايَةَ نَقْتَصِي سَئِقَ المُكَنِّىٰ عَنهُ

الله اللهائل اللهائل الله

فيقعانِ حَميعًا؛ لأنَّ الإيقاع في الماصي إيقاعٌ في الحالِ، والمشألةُ في «المبسوطِ» ( المعاسِم المعالِم الله المسلوطِ» ( المسل

أُمَّا في «الجامع الكَبير» فقدْ وُضِفَتْ في: واحدة، وكلُّ واحدةٍ، وهِي تُغْرَفُ نَمَّةً (؛).

قولُه: (وَكَذَا إِذَا قَالَ. أَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً بَعْدَ وَاحِدَةٍ)، أَيْ: يَقَعُ ثِنتانِ. قولُه: (وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ فِي قَوْلِهِ \* "مَعْهَا"؛ أَنَّهُ يَقَعُ وَاحِدَةٌ؛ لِأَنَّ الكماية تَقْتَصِي سَبُقَ المُكَنِّىٰ عَنْهُ).

قَالَ النَّاطِمِيُّ فِي «الأَجْنَاسِ»: قَالَ أَبُو يُوسُف فِي «احتِلاف رُّفَرٍ» (°): فِي قُولِه: «معَها واحدةٌ»: تقعُ واحدةٌ (١).

<sup>(</sup>١) ينظر: (المبسوط) للسرخيني [٩٢/٦]

<sup>(</sup>٢) ينظر، ١ لجامع الصغير/مع شرحه النافع الكبر١ [ص ١٩٥].

<sup>(</sup>٣) جاه في حاشية: قراء، وقعاء، وقماء قفال الامرأت ولم يدحل بها: أسب طابق مع كل مطليمة ، أو تطليمة مع كل مطليمة ، أو ألت مع كل تطليمة طابق و تفع المثلاث مما ، ولو قال لها: ألت طابق بعد كل تطليمة ويقع الثلاث، ولو قال بعده كل مطليمة وقعت واحدة ، ولو قال لها: ألت طائق تطليمة فيله كل تطليمة ويقع الثلاث ، ولو قال في كل واحدة ؛ تقع و حدة كدا هي الجامع في وقد مش في: قراء على كون تنك الحاشية بحط المؤلف.

<sup>(</sup>١) يتمر، ١١١جامع الكبيرة لمحمدين الحسن [ص/١٨٢]،

 <sup>(</sup>a) أي. في اكتاب احتلاف زفره - كدا جاء ف حاشية: المها، و الره.

<sup>(</sup>٦) ينظر: ١١لأجناس| للناطقي (٢٦٥/١]-

وَفِي الْمَدْخُولِ بِهَا تَقَعُ ثِنْنَاں فِي الْوُجُوهِ كُلَّهَا لِقِيَامِ الْمَحَلَّيَّةِ بَعْدَ وُقُوعٍ الأُولَىٰ.

وَلَوْ قَالَ لَهَا: «إِنْ دَخَلْتِ الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ وَاجِدَةً وَوَاجِدَةً»، فَدَخَلَتْ؛ وَفَعَتْ عَلَيْهَا واجِدَةٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيعَة هِ وَقَالًا. يَقَعُ ثِلْتَانِ، وَإِنْ قَالَ لَهَا: «أَنْتِ طَالِقٌ وَاجِدَةً وَوَاجِدَةً إِنْ دَخَلْتِ الدَّارَ»، فَدَخَلَتْ؛ طَلَقَتْ ثِنْنَيْنِ لَهُما أَنَّ حَرْفَ الوَاوِ للجَمْعِ المُطُلَقِ ......

وقالَ في المحتَصَر الكافي البحاكِم الشَّهيدِ: العَالَ قَلَ. النَّتِ طَالِقٌ واحدةً ونصفُه ؛ كَانَتْ طَالِقًا ثِسِينِ، ولوْ قالَ: النَّتِ طَالِقٌ أَحدًا وعِشْرِينَ»؛ كَنَتْ طَالِقًا ثلاثًا؛ لأنَّه لا يتكلَّمُ بأحدٍ وعشْرِينَ إلَّا هَكذا، ولا يستطيعُ أَن يتكلَّمَ بِو حدةٍ ونصفٍ إلَّا هَكذا»،

ودكَرَ شمسُ الأنمَّةِ السَّرَخُسِيُّ ﷺ في اشرَح الكافي، حلافَ رُفَر؛ فقالَ: اعدَه يقَّمُ واحدةٌ ؛ لوجودِ العطُفِ٩.

ثمَّ قالَ \* «رَإِنَّ قَالَ \* «أَنتِ طَالَقٌ أَحَدَ عَشْرَ ؟ ؛ تُطَّنُّقُ ثَلاثًا بِالاتِّمَاقِ ، ( ).

قولُه [١٠١٠ه]: (فِي الوُجُوءِ كُلَّهَا) [٢٠٧٠،، أَيُّ: في قولِه: (قَبَلَ وَاحِدَةٍ)، أَوْ (قَبَلَهَا وَاحِدَةٌ)، و(بَعْدَ وَاحِدَةٍ)، أَوْ (بَعْدَهَا رَاحِدَةٌ)، و(مَعَ وَاحِدَةٍ)، أَوْ (مَعَهَا وَاحِدَةً).

قولُه: (وَلَوْ قَالَ لَهَا: ﴿ إِنْ دَخَلْتِ الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةٌ وَوَاحِدةٌ ﴾ ، فَذَخَلَتْ ؛ وقَعَتْ عَلَيْها وَاحِدَةٌ عِنْدَ أَبِي خَنِيفَةً ﴿ إِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْها وَاحِدَةٌ عِنْدَ أَبِي خَنِيفَةً ﴿ إِنَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

وَقَالًا: بَقَعُ ثِنْنَانِ، وَإِنْ قَالَ لَهَا: «أَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةٌ وَوَاحِدَةٌ إِنْ دَخَلْتِ الدَّارَ»، ودخيتُ؛ طَلُقَتْ ثِنْنَيْنِ)(١)،

<sup>(</sup>١) ينظر: (المبسوط) للسرخبيّ [٢/٦]،

<sup>(</sup>٦) وعبدهما ثنيان، وإن آخر الشرط يقع ثنتان اتعاقًا ؛ لأن الشرط إذا تأخر بعير صدر الكلام فينوقف=

وي عاله لبناد ع

وهدِه مِن مسائلِ القُدُّورِيُّ''.

وض بعص مشايخنا على أنَّ معنى التَّرتيب بترجَّحُ في الوارِ عِندَ أَبِي حنيفة ، ومعنى القِر دِ عَدَهُمه ؛ استدلالاً بِهدِ، المسَأْلَهِ ، وليسَ الأَمْرُ كذلِك ، بلِ الواؤ للجمع المطلق عِندَ أَصْحابِنا جميعًا عَنْد ، إلَّا أنَّ أَب حَيفة عَنْه الله قال: لمعلَقُ بالشَّرطِ كالمُنحَزِ عِندَ وجودِه ، فلو قالَ لغيرِ المدْخولِ بِها بعدَ دخولِ الدَّارِ: أنتِ طالقٌ و حدةً وواحدةً ؛ تقعُ الواحدةُ ، ويلغو الثّانيةُ ، لأنّها تُصدِفُها وهِي أَحنييّةٌ

بحلاف م إذا أحَّرَ الشَّرطَ، وقالَ: «أَلْتِ طَالُقٌ واحدةٌ وواحدةٌ إِنْ دَحَلْتِ الدَّارَ»، حيثُ بقعُ النَّنتانِ إِدا وُجِدَ الشَّرطُ؛ لأنَّ صدْرَ لكَلام يتوقَّفُ عَلَىٰ آجرِه، إذا كانَ في آخِرِه ما يُعَيِّرُ مُوجبَه، كالاستِثْناءِ، فإدا وُجِدَ الشَّرطُ وقعَ جميعُ ذلِك

وهُما قالاً. إنَّ الواوَ لِلجمْعِ؛ فيقعُ جَميعُ ذلِك عِندُ وُجودِ الشَّرطِ، كما إِدَّ قَالَ: أَنتِ طَالَقٌ ثِنسِ، أَمَّا إِذَا كَانَتِ المَرْآةُ مَذْحولًا بِها؛ وقع الجَميعُ بِلا خلافٍ، قالَ: أَنتِ طَالَقٌ ثِنسِ، أَمَّا إِذَا كَانَتِ المَرْآةُ مَذْحولًا بِها؛ وقع الجَميعُ بِلا خلافٍ، قَلَّمَ الشَّرطَ أَوَّ أَحَرَه؛ لأَنَّ لَثَانيةً تُصادِفُها وهِي في العِدَّةِ، وهَدا فيما إِذَا ذَكَرَه بحرفِ الواوِ، فإنْ دَكَرَ بحرفِ الفاءِ فقالَ: ﴿إِنْ دَخلتِ الدَّارَ فَأَنتِ طَالَقٌ وَاحدةً فواحدةً! ﴾ الواوِ، فإنْ دَكَرَ بحرفِ الفاءِ فقالَ: ﴿إِنْ دَخلتِ الدَّارَ فَأَنتِ طَالَقُ وَاحدةً فواحدةً! ﴾ فهُو عَلَىٰ هِ ذَكْرَه الطَّحَاوِيُّ ( ) وَانكُرْخِيُّ ( ) ، فعِدَ أَبِي حنيمةً ﴿

عليه فيقعل جمعة، ولا معير فيما إذا تقدم الشرط علم يترقف ولو عطف بحرف عداء فهو على هد
 الحلاف فيما ذكر لكرحى، وذكر عفيه أبو لعيث أنه يقع واحدة بالاتفاق، لأن الداء للتعقيب
 وهو الأصح، واعتمد قوله السعي و لبرهاني وعرهما، انظر الراد الفقياء، [ق ٢٥٢] المحوهر، البيرة [٣٤٤]، الاخبار لعدين المحارة [٣٢/٣]، النصححج [ص٤٤٣]، اللبات في شرح الكتاب، [٣٤٤]، الاحبار لعدين المحارة [٣٤/٣]، النصححج المحارة [٣٤٠]، المحارة المتاب في شرح الكتاب، [٣٤٤]، المحارة المحارة [٣٤٠]، المحارة [٣٤٠]، المحارة [٣٤٠]، المحارة المحارة [٣٤٠]، المحارة [٣٤٠]، المحارة المحارة المحارة المحارة المحارة [٣٤٠]، المحارة [٣٤٠]، المحارة المحارة [٣٤٠]، المحارة المحار

<sup>(</sup>١) يبطر: المحتصر القُدوري) [س/١٥٧]

<sup>(</sup>٢) ينظر " (مختَفَر الطحاري) [ص/١٩٧].

<sup>(</sup>٣) ينظر: اشرح محتصر الكرخي، للصوري [ق٢٦١].

کے غایہ البیان کے۔

نفعُ واحدةً.

وعِندُهُما: تقعُ ثِبتابٍ،

قَالَ أَبُو بَكُرٍ الرَّارِيُّ: وَذَلَكَ لَأَنَّ اللهَ ۚ تَقْتَضِي الْجَمَعُ ، وَهُو كَانُواوِ مِن هَذَا نُوحِهِ [٣١٢/٣ م] ؛ وإنْ كَانَ بِخَتْلِفَانِ مِن وَجُهِ آنَحَوَ ۖ .

وذكرَ الفقيهُ أبو اللَّيْثِ في «مُخْتَلُهه»: أنَّه يفعُ واحدةٌ بالاتّفاقِ؛ لأنَّ الهاءَ للتّعفيب، وموجبُه التَّرتببُ، فتُصادفُه لنّانيةُ وهِي أَجنيَّةٌ، وهُو الصّحيحُ، فإنُ كنّبِ المرزْأةُ مدْحولًا بِها؛ يفعُ ثنتانِ عَلَى النَّتَائِعِ، ونو ذَكَرَ بحرف: "ثمَّ الوهي معَطفِ عَلَى التَّراخي \_ ففيهِ تفصيلُ ذكرَه شمسُ الأثمَّةِ السَّرَخْسِيُّ وَاللهِ في الصوله الأثمَّةِ السَّرَخْسِيُّ وَاللهِ في الصوله اللهُ من مقولًا عن «النو دِر».

وبيانُه: فيما إِذَا قَالَ لغَيرِ المَذْخُولِ بِهَا: ﴿إِنْ دَّلْتِ الدَّرَ فَانْتِ طَالَقٌ، ثُمَّ طَالَقٌ نُمَّ طَالِقٌ ﴾ عَمَدَ أَبِي حَنْيُفَةً ﷺ، تَتَعَلَّقُ الأُولِيٰ بِالدُّحُولِ، وتَقَعُ الثّاليّةُ في الحال، وتلغو النّالئةُ، بِمَنْ لَهِ قُولِه: أَنْتِ طَالَقٌ طَالَقٌ طَالَقٌ، مِن غَيرٍ حَرْفِ العَطَفِ، حَنَى يَنْقَطِعَ بَعْضُ الكَلامِ عَنِ الْبَعْضِ.

وعبدَهُما: يِنَعَنَّقُ الكُلُّ بِالدُّخوبِ، ثمَّ عندَ الدُّخولِ يظهَرُ التَّرتيبُ في الوُّقوعِ، ولا يقعُ إلَّا واحدةٌ؛ لاعتِبارِ التَّر خي بحرف: الثمَّ»(٣).

ولو أخَّر الشرطَ ذِكْرًا: فعـدَ أَبِي حنيفةً: تُطَنَّقُ واحدةً في الحالِ، ويلُغو ما سواها.

وعِندَهُما: لا تُطَلَّقُ؛ ما لَمْ تدخُلِ الدَّارَ ، فإذ دحلَتْ طَلُقَتْ واحدةً ؛ ولز كانتْ

<sup>(</sup>١) ينظر: اشرح مختصر الطحاوي؛ للجماص [٥/٨]

<sup>(</sup>١) ينظر: «أصول السرخسي» [١/ ٢٢٥]

 <sup>(</sup>r) ينظر، قشرح محتصر الطحاوي، للجصاص [٥/٩٤]، قالبينوط، للسرحي [٦٧٧٦].

## فَيتَعَنَّشُ خُمُلةً ( ) كُمَّا إِدَا نَصَّ عَلَىٰ الثَّلاثِ أَوْ أَحَّرَ الشُّرْطَ .

🗞 غاية البيان 🦫

مدخولًا بها.

فَإِنْ أُخَّرَ الشَّرطَ عِندَ أَبِي حَسِمةً ﷺ: تُطَلَّقُ ثنتيْسِ في الحالِ ، وتتَعَلَّقُ الثَّالثةُ بِالدُّحولِ.

وعِندَهُما: مَا لَمْ بَدَخُلُ لَا تُطَنَّقُ شَيْنًا ، فإذا دَحَلَتُ طَلُقَتْ ثَلاثٌ .

ولو قدَّمَ الشَّرطَ: معِندَ أَبِي حنيفةَ: ﴿ يَقَعُ النَّانِيةُ وَالنَّالِئَةُ فِي الحَالِ ، وَتَتَعَلَّنُ الأُولِئِ بِالدُّخولِ.

وعندَهُما: لا يقعُ شيءٌ؛ ما لَمُ مدحُلِ الدّارَ ، فإذ دحلَتْ طَلُقَتْ ثلاثًا ، هكذا ذُكِرَ مُعشَرًا في «النّوادِر».

قُولُهُ: (فَيَنَعَلَّقُنَّ جُمْلَةً)(٢).

وفي بعص النُّسُحِ (٣ ٢٢٨، من الفَيْقَعْنَ جُملَةً) (٣) ، والنُّسحانِ وقَعْتا بِصميرِ حَماعةِ النُّسَءِ (١٤١٢، ١) على (سنادِ العِعلِ إِلَىٰ الطَّلقاتِ، وهِي غيرُ مَذْكورةِ، أَيْ: تَقَعُ لَطَّلْفَاتُ جَملَةً ، وَكَانَ الأُولَىٰ أَنْ يَقُولُ: فَيْتَعَلَّقَانِ، أَوْ أَنْ يَقُولُ: فَيْقَعَانِ ، بِلْفُظِ التَّثَنِيةِ ، لأنَّ الواجِدةَ دُكِرَتُ مَرَّتِينِ ، لا ثلاثَ مَرَّاتٍ ، وكَانَ الأُوفَقِ أَنْ يَقُولَ كَمَا

<sup>(</sup>١) في حاشيه الأصل في صبح فيقعن جمله

<sup>(</sup>۲) وهذا النفظ هو الناب في المطبرع من «الهداية» [۲۴٤/۱]، وهي نسخة القاسيريّ من المهدية القرامة [ق/٨٠ ب/ مخطوط مكتبة كوبريلي عاصل أحمد باشات تركيه] وكذا في السخة التي تخط لمؤلف من اللهداية» [١/ق/١٢٨/١/ مخطوط مكتبة فيهن الله أبندي \_ تركيا]، وهكذا وقع في نسخة الثّهْرَكُنْديّ (المقروءة على أكمل الدين البابريّيّ) [ق/٨١/١/ مخطوط مكتبه فيهن الله أفيدي \_ تركيا]، ومثله في نسخة النابسوني و الأردكاييّ وابن القصيح

 <sup>(</sup>٣) وهذا هو الثابت في السنحة المنظولة عن سنحة المؤجباني [١/ق١١٨/ب/ معطوط حامعة برئسول ساميكم/ (رقم تحمط ٣٥٩٣)] وقد أشار المؤلف والشَّهْرَكُنْديُّ و لِإيسوئي في حاشيه بسنحهم إلى هذا الاختلاف هذا.

وَلَهُ أَنَّ الحَمْعُ المُطَلَقَ يَخْتَمِلُ القِرَانَ وَالتَّرْثِيبَ، وَعَلَى اعْتِبَارِ النَّانِي لَا تَقَعُ إِلَّا وَاحِدةٌ كَمَا إِذَا نَحر بِهَذِهِ اللَّمُطَةِ فَلَا ثَقَعُ الزَّائِد عَلَى الْوَاحِدَةِ بِالشَّكُ بِحِلَافِ مَا إِذَ أَحَرَ الشَّوْطَ، لِأَنَّهُ مُعَيَّرٌ صَدْرَ الْكَلَامِ فَيَتُوقَفُ الْأَوَّلِ عَلَيْهِ فَيَقَمْنَ جَعَلَافِ مَا إِذَا قَدَّمَ الشَّوْطَ فَلَمْ يَتَوَقَفُ وَلَوْ عَطَفَ بِحَرَّفِ الْفَاءِ فَهُوَ عَمَى هَذَا الْجَلَافِ فِيمَا إِذَا قَدَّمَ الشَّوْطَ فَلَمْ يَتَوَقَفُ وَلَوْ عَطَفَ بِحَرَّفِ الْفَاءِ فَهُو عَمَى هَذَا الْجَلَافِ فِيمَا وَيَمَا ذَكَرَ الْكَرْخِيُّ.

وَذَكَرَ الْفَقِبَهُ أَبُو اللَّيْثَ ﷺ أَنَّهُ يَقَعُ وَاحِدَةً بِالْإِتَّفَاقِ ؛ لِأَنَّ الْفَاءَ لِلتَّغْقِيبِ وَهُوَ الْأَصَّحُّ.

🚓 جهنو اللغارات 🗫

إِذَا بَضَّ عَلَىٰ النَّنتِينِ ، مَكَانَ قُولِه : (كَمَا إِذَا نَصَّ عَلَى الثَّلَاثِ) ، فافهَمْ ،

قولُه: (وَلَهُ أَنَّ الحَمُّعَ المُطْلَقَ يَحْتَمِلُ القِرَانَ وَالتَّرْتِيبَ، وَعَلَىٰ اعْتِبَارِ النَّامِي: لا تَمَعُ إِلَّا وَاحِدَةٌ)، أرادَ بالثَّاني، التَّرتيبَ،

بيانُه أنَّ الواوَ ليسَ بِموضوع للقِرَانِ بِعَيْه ، ولا لِلتَّرْتيبِ بِعَيْنِه ؛ ولكنَّه لمُطْنَقِ الجَمعِ كيفَ كانَ ، فإدا كانَ كذلِث كانَ كلُّ واحدٍ مِنَ القِرَانِ والتَّرْتيبِ ممَّا يختملُه الوَاوُ ؛ فعلَى اعتِبارِ القِرَانِ : يقعُ الجَمعِ ، وعَلى عتِبرِ التَّرْتيبِ : لا يقعُ إلَّا الواحدةُ ؛ لكونِه غيرَ مدْخورٍ بِها ، فَلا بقعُ ما زادَ عَلَى الواحِدةِ بالشَّكُ .

قُولُه: (فَيَنَوَقَّفُ الأَوَّلُ عَلَيْهِ) ، أَيِّ: أَوَّلُ الكَّلامِ عَلَىٰ الشَّرطِ،

وأرادَ بِالكَرْخِيِّ (١٠): الشيخَ أبا الحسَنِ ﷺ ، وهُو مِن كِبارِ عَلمائِيا العِراقيِّينَ ، أُستدُ الشَّيحِ أَبِي بَكرِ الجَصَّاصِ الرَّاذِيُّ ، وغيرِه مِنَ المُجتهدينَ ــ رصوان الله عليهم أجمعينَ ــ .

 <sup>(</sup>١) أي، أراد صاحبُ اللهدامة، بقوله (بيما ذُكُر الكرَّجيُّ) بنظر: (الهداية) للمُرْغِساني [٢٣٤/١].
 رينظر: شرح محتصر الكرخي للقدوري [ق٦٦٦].

وأَمَا الصَّرْبُ النَّاسِ وهو الكناياتُ لَا يَقَعُ بِهَا الطَّلَاقُ إِلَّا بِاللَّيَّةِ أَوْ بِدَلَالَةٍ الْحَالِ، لِأَنَّهَ عَيْرُ مَوْصُوعَةٍ لِلطَّلَاقِ مَلْ تَحْتَمِلُهُ وَعَيْرُهُ فَلَا بُدَّ مِنْ التَّعْيِينِ

قولُه: (وأنَا الصَّرْثُ النَّاسِ. وهُوَ الكَمَايَاتُ)، هذَا عَطُفٌ عَلَىٰ مَا دَكَرَ بَقُولِه، (فَالصَّرِيحُ مثلُ قولِه: أَنْتِ طَالِقٌ) في أوَّلِ مابِ إِيفَاعِ الطَّلَاقِ؛ لأنَّه قَسَّمِ الطَّلَاقَ ثمّة عَلى صريح وكتابةٍ، ففرَغ عن بيانِ لصَّريح، فالآنَ شرَعَ في بيانِ الكِتايةِ.

ثمَّ اعْلَمْ أَنَّ الصَّرِيحَ مَا هُو مَكْثُوفُ المُرَادِ، والكِنايةُ مَا هُو مَـْتَةِرُ المُرادِ؛ مِن قولِهِم: كَنَيْتُ أَوْ كَنَوْتُ، كهاءِ المُعايَّةِ، وكافِ المُخَاطَّةِ؛ لأَنَّ هاءَ المُعايَّبةِ لا تُمَيِّزُ بِنَفْسِها بِينَ اسمِ واسم.

وسُمِّيَتُ الْعَاظُ التَّحريمِ والبَيْنُومَةِ والنَّتَة (٣٠٨٠٤م) ونحُوها: كناياتِ الطَّلاقِ؛ مجارًا،

بيانُه: أنَّ هذِه الألفاظَ معُومةُ المعاني، فيبعي ألَّا تُسمَّىٰ كنايةٌ، ورَّمَا سُمَّيَتُ كِنابةٌ محازًا، لِخُصولِ الإِنْهامِ في المُرادِ بِها، فلَمَّا وفَعَ الإِبهامُ في المُرادِ بِها، لا يقعُ الطَّلاقُ بِها إلَّا بالنَّةِ، أوْ بدلالةِ الحالِ؛ لأنَّ النَّيَّةَ تَعْييلُ بعُضٍ مُختملاتِ اللَّمَطِ، فيرولُ الإِبهامُ بِه لا محالة

وكذا دلالة الحالي، يزولُ بِهِ الإمهامُ، ثمَّ لَمَّا تعَثَّنَ الطَّلاقُ بِالنَّيَّةِ، أَوْ دلالةِ المحاليِ؛ تَقْبُتُ الحُرْمةُ والتَيْسُونَةُ، وكانتُ هذِهِ الألهاظُ عاملةٌ في حقائقها؛ لأنها للمحرِّمةِ والبَيْسُونَةِ والعطْعِ، إلَّا ثلاثةَ أَلهاطٍ؛ وهِي قولُه، الماغتدِي، والماشترِنِي للحُرْمةِ والبَيْسُونَةِ والعطْعِ، إلَّا ثلاثةَ أَلهاطٍ؛ وهِي قولُه، الماغتذي بالنَّبَةِ، والا آشر رَحمكِ الله والنَّبُونَةِ والحدة الله والمقطّعِ؛ لأنَّ الاعتدادَ مِنَ العَدِّ والحسابِ، والالمُشرِعُ: طلكُ براءةِ الرَّجِم، والواحدةُ مِنَ الوحدةِ، فلا تدلُّ عَلى المعاني المذّكورةِ.

أز دِلَالَتِهِ ،

- ﴿ عَابِهُ الْبِيانَ ﴾

ودا موى الطلاق بقولِه: واعتدِّي ؛ يقعُ الطَّلاقُ بِشوتِه افتضاءً بعدَ الدُّحولِ ، كَانَه قال: وأنتِ طالقٌ فاعتدَّي ؛ وقبلَ الدُّخولِ يقعُ عَلى استِعارةِ لمَعْلُولِ لِلعلَّةِ ؛ لأنَّ الطَّلاقَ عَلَى ما عليْهِ الأَصْلُ علَّةً ليدَّةٍ أَ ، فَصارٌ كَأَنَّه قالَ: أنتِ طالقٌ ، وكذا إذا مَوى الطَّلاقَ بِفولِه: استَبْرِنِي ؛ لأنَّه بمعْنى اعتدَّي ؛ لأنَّه تصريحٌ بِما هُو المَغْصُودُ مِنَ الاعتِدادِ

وفدُ صحَّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ لَمَوْدَةَ. ﴿اعْتَدَّيُ اللهِ مَمَّ رَاجَعَها، وكذا إِذَا نَوى الطَّلاقَ بِقَرلِه: ﴿أَنتِ وَاحِدَةٌ ﴾ يقعُ الطَّلاقُ بِسبيلِ الإصمارِ ، عَلَىٰ تقديرِ : ﴿أَنْتِ طَلَقَةٌ وَاحِدَةٌ . أَنْ ﴿ ١٠٠٤هـ تَطَلَيْقَةٌ وَاحِدَةٌ ﴾ ، بحذُفِ المؤصوفِ وإِقَامَةِ الصَّفَةِ مَقَامَه .

فَإِنْ قُلْتَ: لِمَ لا يَجُوزُ أَن يقعَ الطلاقُ اقتضاءً بقولِه: «اعتدِّي فيما قبلَ الدُّحولِ؟»

قولُه: (أَقُ دَلَالَنِهِ)، الصَّميرُ راجعٌ إِلَىٰ (التَّغْيِينِ)، ويجوزُ أَن يرجعَ إِلَىٰ (التَّغْيِينِ)، ويجوزُ أَن يرجعَ إِلَىٰ (الحَالِ)؛ لأنَّ الحالَ ممَّا تُدَكَّرُ ويُؤنَّثُ، ودلاللهُ الحالِ بأنْ يكونا في حالِ مُداكرةِ الطَّلاقِ، وكانَ اللَّفظُ [لا](١) يصلُحُ ردًا، وبيانُه يجيءُ.

 <sup>(</sup>١) وقع بالأصل «عنه العلة» والمشت من (ف)، واغًا، وقما، وأرا،

<sup>(</sup>٢) مصئ تحريجه،

 <sup>(</sup>٣) ينظر، ١٥ الشبين شرح الأخبيكين، لتموهم (١٩٠٣/١ / ٣٠٧).

 <sup>(1)</sup> ما بين المعشوفتين ريادة من، العدال والحال والحال والراء.

قال وهي على صرّبْ مِنْهَا ثَلَاثَةُ أَلْفَاظِ يَقَعُ بِهَا طَلَاقٌ رَخْعِيُّ وَلَا تَقَعُ بِهَا إِلَّا وَاحِدَهُ وَهِيَ قَوْلُهُ اغْتَدَّىٰ وَاسْتِثْرِنِي رَحِمَكِ وَأَنْتَ وَاحِدَةً. أَمَّا الْأُولَىٰ: فَلِأَنَّهَا تُحْتَمِلُ الْاغْتِذَادُ عَنْ النَّكَاحِ وَتَحْتَمِلُ اِغْتِدَاد تَعِمِ اللهُ تَعَالَىٰ فَإِنَّ نُوى الأَوْلَ ، نعيْن سَبِهِ فَيَقْتَضِي طَلَاقًا سَابِقًا وَالطَّلَاقُ يَعْقُبُ الرَّجْعَةَ . [١٨١٨هـ]

وَأَمَا النَّاسِهُ: فَلِأَنَّهَا تُسْتَغْمَلُ بِمَعْنَى الْإعْتِدَادِ؛ لِأَنَّهُ تَصْرِيحٌ بِمَا هُوَ

قولُه: (قَالَ: وهِيَ علَىٰ ضَرْبَيْنِ)، [أَيْ، قَالَ القُدُورِيُّ مِي المختَضَره اللهُ الكُذَايَاتُ عَلَى ضَربيْنِ] (اللهُ مَا نَوْعَيْنِ، وأَرادَ بِهِما: الرجْعِيُّ والبائِنَ، أَجْمَلَ الْكِنايَاتُ عَلَى ضَربيْنِ] (اللهُ بَقُولِه: (مِنْهَا: نَلَائَةُ أَلْفَاظٍ يَقَعُ بِهَا طَلَاقٌ رَجْعِيُّ (اللهُ وَلَا مَنَّ مَا لَا لَهُ عَلَىٰ فَعَ بِهَا الطَّلَاقُ، كَانَتُ وَاجِلَةً يَقَعُ بِهَا الطَّلَاقَ، كَانَتُ وَاجِلَةً يَقَعُ بِهَا الطَّلَاقَ، كَانَتُ وَاجِلَةً يَقَعُ بِهَا الطَّلَاقَ، كَانَتُ وَاجِلَةً يَائِمَةً إِنَّا الطَّلَاقَ، كَانَتُ وَاجِلَةً يَائِمَةً )، ويعولِه: (وَبَفِيَّةُ الكِنَايَاتِ إِذَا نَوَى بِهَا الطَّلَاقَ، كَانَتُ وَاجِلَةً يَائِمُ إِنَّا اللهَّلَاقَ، كَانَتُ وَاجِلَةً يَائِمُ أَنْ اللهُ يَقِعُ إِنَهَا الطَّلَاقَ، كَانَتُ وَاجِلَةً يَائِمُ أَنْ اللهُ يَقِعُ إِنَهَا الطَّلَاقَ، كَانَتُ وَاجِلَةً يَائِمُ إِنْهَا اللهَّلَاقَ، كَانَتُ وَاجِلَةً مَائِمَةً )،

قُولُه: (وهِيَ)، الضَّميرُ راجعٌ إِلَىٰ (ثَلَائَةُ أَلْفَاظٍ).

قُولُه: (أَمَّا الأُولَى)، أي: السَّفظةُ الأولى، أرادَ بِها: قُولُه: (اغْتَدَّي).

قولُه: (فَإِنْ نَوى الأَوّل؛ تَغَيَّل بِسَيَّنه)، أَيْ: إِنْ نَوى الاعتِدادَ عنِ النَّكَاحِ نَعَيَّلُ الاعتِدادُ عنِ النَّكَاحِ نَعَيَّلُ الاعتِدادُ عنِ لَنُّكَاحِ ، ويَجوزُ أَن يُرادَ المَمعولُ منَ الصَّمرِ في (مِنِيَّتِهِ) بإرادةِ الأَوَّلِ، وأَنْ يُرادَ المَمعولُ منَ الصَّمرِ في (مِنِيَّتِهِ) بإرادةِ الرَّوْجِ أَوِ المنكلَّمِ الأَنَّ الشَّهرةَ قائِمةٌ مَدمَ الدَّكْرِ، وأَنْ يُرادَ العاعِلُ أَيْفَ بإرادةِ الرَّوْجِ أَوْ المنكلَّمِ الأَنَّ الشَّهرةَ قائِمةٌ مَدمَ الدَّكْرِ، وهذا لأَنَّ المَضْدرَ يَحُوزُ إضافتُه إلى الفاعلِ، أَوْ إلى المَفْعولِ مَعَ حَذْفِ الآحرِ.

قولُه: (وامَّا النَّاسِةُ)، أرادَ بها قولَه: (اسْتَبْرِيْنِي رَحِمَكِ مِنْهُ)، أيَّ: مِن الاعيد دِ.

<sup>(</sup>١) ينظر فمحضّر الثُّدوري، [ص/١٥٥]

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين ريامة من الفناء والأنجاء والماء والراء،

<sup>(</sup>٣) ما بين المعتوفتين؛ زيادة من؛ الفاء، وقعّه، وقعه، وقرة.

<sup>(</sup>٤) - في: فراه: الطلاق رجمياء

قولُه: (ىكان بِمَـٰرِكَتِهِ)، أَيْ: فكانَ قولُه: (اسْتَبْرِبْنِي رَحِمَكِ) بِمنزلةِ قولِه: (اغْتَدُّى)،

قُولُه: (وأَمَّا النَّالِئَةُ)، أرادَ بِها قُولَه: (أَنْتِ وَاحِدَّةً).

قولُه (عَنْدَهُ) ، أَيْ: قَالَهُ) ، أَيْ: قَالَ مَصْدَرًا مَحَدُوفَ ، (عِنْدَهُ) ، أَيْ: عِـدَ الرَّوجِ.

قولُه: (هَذِهِ الأَلْسَاطُ)، أرادَ بِهِ قُولَه: (اعْتَدَّي)، و(اسْتَبْرِيْي رَحِمَكِ)، و(أَنْتِ وَاحِدَةٌ).

قولُه: (ولَا يَقَعُ إِلَا وَاحِدَةٌ)؛ لأنَّ قولَه: (أَنْتِ طَابِقٌ) فيها مقتصى أو مُضْمَرُ. يعْني: أنَّ ثبوتَ الطَّلاقِ بِهِنِهِ الأَلفاظِ إِمَّا بِسبلِ لاقتِضاءِ كما في: (اعْتَدِّي)، و(اسْتَبْرِنِي رَحِمَكِ)؛ لأنَّ لطَّلاقَ ثانتُ شَرْعًا لا نُعَةً، وإمَّا بِسبيلِ الإضمارِ، كما في قوله: (أَنْتِ وَاحِدَةٌ)؛ لأنَّه لَمَّا زالَ الإِبْهامُ بنيَّةِ الطَّلاقِ؛ ثبَتَ الطَّلاقُ لعةُ عَلى أَنَّه مُضُمرٌ فيهِ، بحذُفِ المؤصوفِ وإقامةِ الصَّفةِ مَقامَه، وذلكَ حاثرٌ في كلامِهم كقوله: وعَلَيْهِمَا مَسْرُودَقَارِ ('' قَضَاهُ الصَّفةِ مَقامَه، وذلكَ حاثرٌ في كلامِهم كقوله: وعَلَيْهِمَا مَسْرُودَقارِ ('' قَضَاهُ الصَّفةِ مَقامَه، وذلكَ حاثرٌ في كلامِهم كقوله: وعَلَيْهِمَا مَسْرُودَقارِ ('' قَضَاهُ الصَّفةِ مَقامَه، وذلكَ حائرٌ في كلامِهم كقوله:

المشرودةان مثلًى تشروذة، وهي الشّرع النقوية؛ أي المسلوحة، فقد قبل شرّدُها، لشجّها، ينظر: قالصنحاح في اللغة، للجَرْهري (٢/٤٨٧/ مادة: سرد)،

 <sup>(1)</sup> تضاهما داود: أي صنّعهما داود، وداود هو النبي هلا
 (2) الصُنعُ الحددق بالعمل يقال رجل صَنعٌ وامرأة صَناع و لشّرابعُ : حمّع السابقة ، وهي الدّرع =

ولؤ كَانَ مُطَهِرًا لَا يَقِعُ بِهَا إِلَّا وَاجِدَةٌ، فَإِنْ كَانَ مُضْمِرًا أَوْلَىٰ فَفِي قُولِهِ وَاحَدَةً إِنْ صَارَ الْمَصْدَرُ مَذْكُورًا لَكِنَّ النَّنْصِيصَ عَلَىٰ الواجِدَةِ يُنَافِي بِيَّةَ الثَّلَاثِ وَلَا مُعْتَبر بِإِغْرَابِ الوَاجِدَةِ عِنْدَ عَامَّةِ الْمَشَابِخِ، لِأَنَّ الْعُوامِّ لَا يُمَيِّرُونَ .........

أَيُّ: دِرُعانِ مَسْرُو دَتَانِ ، والسَّ لأَبِي دُّوَتَّتِ الهُذَلِيَّ فِي قَصِيدةِ طَويلةِ لَه (١ . وقالَ في الوّجيز الشَّافِعِيُّ اللَّوْ قالَ لِعيرِ المُدخولِ بِهِ: الاعْتدَّيلا ، ونَوىٰ الطَّلاقَ ؛ ففيهِ وحُهانِ ؛ لأنَّها غيرُ منعرِّضةٍ لِلعدَّةِ»(١٠).

قولُه، (وَلَوْ كَانَ مُطْهِرًا لَا يَقَعُ بِهِ إِلَّا وَاحِدَةً. فَإِنْ كَانَ مُضْمِرًا أَوْلَىٰ).

يغني: لو كانَ الطَّلاقُ مُطْهَرٌ ، وقالَ: «أَلتِ طَائقٌ»؛ لا يقَعُ إلَّا الواحدةُ ، ففيما كانَ مضمرٌ في قريه: «أَلتِ واحدةٌ»؛ أَوْلَى ألَّا يفعَ إلَّا الواحدةُ ، ودلكَ لأنَّ الأصلَ في الكلام: الصَّربحُ ، لِكويه أدلَّ عَلىٰ لمُرادِ ، يِحلافِ المُضْمرِ ، فإنَّ فيهِ تُصررًا ، ولِهدا لا يَثبتُ حَكْمُه إلَّا بِالنَّةِ

تولُّه: (لَكِنَ النَّاصِيصِ عَلَىٰ الوَاحِدَةِ يُنَافِي نِبَّةِ الثَّلَاثِ).

بغني: لا تصحُّ نيَّةُ النَّلاثِ في قولِه. «أنتِ واحدةٌ»؛ وإنَّ دُكِرَ المصْدرُ بأنْ قيلَ: أنتِ طلقةُ واحدةٌ [١,٤١٣/١]؛ مُسافاةِ بينَ الوحْدةِ والعدّدِ، فَلا يحتملُ لفُطُه العددَ، لا حقيقةً لأنَّه ليسَ بموضوعِ لَه، ولا مَحازًا لِلمُدفاةِ.

قولُه: (وَلَا مُعْتَبَرَ بِإِغْرَابِ الواحِدَةِ عِنْدَ عَامَّةِ الْمَشَايِحِ ؛ لِأَنَّ العَوَامَّ لَا يُميّزُونَ

الواسعة ولَتُمُّ لَقَبُ ملك اليمن، هو تُبُع الجِلْيْرِيُّ الذي اشهر بصناعة الدروع، ينظر، قالصحح
 في اللمة للجُوْفُري [١٣٢١/٤] هادة: سبغ].

 <sup>(1)</sup> وهي في الديوانة [ص/١٧٣].
 ومراد المؤلف من الشاهد الاستدلال به عنى حدّف الموضوب وإقامة الصغة مقامه و الصفة القائمة عنا هي: الشرودُتانِ اللوصوفُ المحدّرفُ هو الدرعان.

<sup>(</sup>٢) ينظر النوحير/مع لعرير شرح الوجيرا لأبي حامد لعزالي [٥١٧,٨]

نْيَنَّ وُجُوءِ الْإِغْرَابِ.

قَالَ: وبقِيَةُ الكِمَايَاتِ إِذَا نَوَىٰ بِهَا الطَّلَاقَ ؛ كَانَتْ وَاحِدَةً نَائِمَةً .....

بْن إم ١٩٢٠م] وْجُوهِ الْإِغْرَابِ).

احرَرَ بِه عمّا قالَ بعضُ مشايخِما في «شرْح الجامِع الصَّغير»: «إِذَا أَعرَتُ الواحدة بالرفع مَمْ بقعْ شيءٌ وإنْ نَوى ؛ لأنَّها صفةُ شخْصِها ، وإنْ أعرتُ بالنَّصْبِ بغَمْ مِن عيرِ نيَّةٍ ، لأنَّه نعْتُ مصدْرٍ مخدوفٍ ، وإنْ سكّنَ ولَمْ بُحَرَّكْ بحتاجُ إلى النَّيَّةِ ، وإنْ سكّنَ ولَمْ بُحَرَّكْ بحتاجُ إلى النَّيَّةِ ، وإنْ سكّنَ ولَمْ بُحَرَّكْ بحتاجُ إلى النَّيَّةِ ، وإنْ سكّنَ ولَمْ يُحَرِّكْ بحتاجُ إلى النَّيَّةِ ، وإنْ سوئ كانَ عَلَى الاحتِلافِ ، يغْمِي ، عِندَما تقعُ واحدةٌ رجعيَّةٌ

فَقَالَ ("): ثَلَ كُلُّ الوَّجَوِهِ عَلَى الاختِلافِ، عَلَى مَا عَنَّهُ عَامَّةُ المشايِحِ اللهِ . وتحقيقُ المشالِّةِ مرَّ مُستقصى في كتابِنا المؤسوم بـ «التبيين» (١).

قولُه: (قَالَ: وَيَقِبَّةُ الكِمَايَاتِ إِذَا نَوَى بِهَا الطَّلَاقَ؛ كَانَتْ وَاحِدَةٌ بَائِنَةً)، أيُ: قَالَ القُّدُررِيُّ في المختَصَرِه»(٥).

أرادَ بِبِقَيَّةِ الكِناياتِ: ما سِوى الألفاظِ الثَّلاثةِ المَذْكورةِ، وهذا مَدْهَننا وعـدَ الشَّافِعِيُّ: كلُّ الكِناياتِ يُغْقِبُ الرَّجعةَ، وسيَجِيءُ بِيانُه إِن شاءَ اللهُ. (وَإِنْ نَوَى ثَلَاثًا؛ كَانَ ثَلَاثًا)؛ لأنَّه نوى ما يحتملُه لفْطُه؛ لأنَّ البَيْنُونَةَ عَلىٰ

 <sup>(</sup>١) وقع بالأصل المعراب، والمثبت من، الدال، والعالم والعالم والراء.

 <sup>(</sup>١) هي دلك وجهاد في مدهب الشافعي أصحهما وقوع الطلاق إدا بواه ينظر قررصة الطالبين،
 لدووي (٧٦١٨)، وقاسجم الوهاج في شرح المنهاج، للدُمِيري (١٨/٧).

<sup>(</sup>٣) يعني، صاحب الهداية ا

 <sup>(</sup>١) مطر، «التَّبْيِي شرح الأَخْيِيكَيُّ» للمؤلف [٢٠٨،٣٠٧/١]

<sup>(</sup>٥) بطرا المحتصر المدوري، [س ١٥٥]

سورك غايدُ البيال ع

نَوْعَيْنِ: خَفِيفَةٌ وَغَلِيظَةٌ، وَعَنَدَ العِدَّمِ النَّبَةِ؛ يَئِبَتُ الأَدْنَى لَسَيْقُنِ، وَإِنَّ نَوَى يُسْيَنِ؛ كَانْتُ وَاحَدَةً.

وقالَ زُفَر: يقعُ ما نَوىٰ ، وبِهِ قالَ مالِكُ (١) والشَّافِعِيُّ (١).

وَرَوَىٰ مالكُ في «الموطَّا»؛ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: «أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ \_ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ؛ نَوِثْبِ مِنِّي، وَبَرِثْتُ مِنْكِ \_: إِنَّهَا ثَلَاثُ تَطْبِيقَابٍ بِمَثْرِنَةِ التَّةِ»(٣)

وحدَّتَ مالكُ أَنصًا: أَنَّهُ تَلَغَهُ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ: أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِ الرَّجُلِ لِامْرَأْتِهِ ، الَّتِ علَيُّ حَرَامٌ » إِنَّهَا ثَلَاثُ تَطْلِيفَاتٍ ، قَالَ: ۚ وَدَلِكَ أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَىًّ ا<sup>(1)</sup>.

وقالَ في «الموطَّا» أبصًا في قولِه ﴿ «أَنْتِ الحَلِيَّةُ ، أَوِ الْبَرِيَّةُ ، أَوْ مَائِنَةٌ ﴾ : «إِنَّهَا فَلاثُ تَطْلِيقَاتِ لِلمَرُّأَةِ الَّتِي دَخَلَ بِهَا ، وَيُدَيَّلُ فِي الَّتِي لَمْ يَدْخُلُ بِهَا ، تَطْلِيفَةً واحِدَةً أَرَادَ أَمْ ثَلاثًا ، فَإِنْ قَالَ : وَاحِدَةً ؛ أُخْلِفُ ( ) ، وَكَالُ خَاطِبًا مِنَ الحُطَّابِ ( ) » ( ) .

٢٦٠. ٢] وقالَ احمدُ بنُ حَنْبَلٍ. هُو عِندي ثلاثٌ، [لكنِّي أَكْرَهُ] (١٠) أَنْ أُفْتِيَ

 <sup>(</sup>۱) ينظر الانكافي في فقه أهن العديمة الابن عبد ابر [۵۷۲/۲] وينظر، الالتاح والإكبيل لمحتضر خاليلة للمواق [۵/۳۲۵]،

 <sup>(</sup>٢) ينظر: االتهديب في فقه الإمام الشافعي البلغوي [٣٣/٦] . والروضة الطالبين اللذووي [٣٢/٨].
 ر التجم الوهاج في شرح المنهاج؟ للدَّبيري [٤٨١/٧].

<sup>(</sup>٣) أحرجه: مالك في االموطأة [رقم ١١٥٤]، غن بلن شهاب إلى به

<sup>(</sup>٤) التوجه: مالك في دالموطأ؟ [رقم/١٥٥]، أنَّهُ بَلَعهُ عَنْ عَبِيٌّ لَنِ آبِي طَالِبٍ ﴿ إِلَّٰهِۥ به

 <sup>(</sup>٥) وقع بالأصل (أحلت)، والمثب من (فيا)، و(ع)، و(م)، و(ار).

<sup>(</sup>٦) وقع بالأصل (الحطاة والعثبت من العداء والعالدواما، والرة

<sup>(</sup>٧) يتظر: فموطأ مالك؟ [٢/٥٥]

 <sup>(</sup>A) ما بين المعقوفتين؛ زيادة من ١٠٠١، والغ٤، و (م) ، و (ر١٠٠

ران مَوَىٰ ثلاثًا كانتُ ثلاثًا وإنْ نَوَىٰ يُنتَئِنِ كانتُ واحِدَةً، وَهَذَا مِثْلُ قَوْلِهِ النَّتِ مِانِثُ وبَنَّةٌ وبِنلة وحرام وحَبُّنُكِ عَلَىٰ غَارِبِكِ وَالحَقِي بِالْهَلِكِ وَخَلِيّة وبَرِيّة وبَرِيّة وبَنِيّةٌ وبَنِيّةٌ وبَرِيّة وبَنِيّةٌ وبَرِيّة وبَعَنْكِ وَأَمْرُكِ بِبَدِكِ وَأَسْتِ حُرَّةٌ وتَقَنَّعِي وتَخَمَّرِي رَوْهَبَتُكِ لِأَهْلِكِ وَالْتَ حُرَّةٌ وتَقَنَّعِي وتَخَمَّرِي رَاسْتَيْرِي وَاغْرُبِي وَاخْرُجِي وَاذْهَبِي وَقُومِي وَابْتَغِي الأَزْوَاجَ } لأنّها تَخْتَمِلُ الطَلاقَ وَعَيْرَهُ فلا بُدَّ مِنَ النّيَةِ.

به إ سواءٌ دخلَ بِها أَوْ لَمْ يدخُلُ (١).

وَجُّهُ قُولِ زُفَر: أَنَّه إِذَا نَوى التَّلاثَ؛ يصحُّ، فَكذا ما دونَه كالواحدةِ.

وَلَنَا ۚ أَنَّ اللَّفَظَ صِيغَةً فَرْدٍ، فَلا يحتملُ العددَ، وإنَّمَا تَنَاوَلَ الثلاثَ بَاعِتِبَارِ أَنَّهَا واحدٌ اعتِبَارِيِّ، لا ماعتِبَارِ أَنَّهَا عددٌ، ولِهذَا قُلما تَصحُّ نَيَّةُ الشَّتَئِسِ إذَا كَانَتِ المرأةُ أَنَةَ، لأنَّ الشَّتِينِ حَسَّ طلاقِ الأَمَّةِ، كَانِثَلاثِ في حقَّ الحُرَّةِ.

قولُه: (وَهَذَا مِثْلُ قَوْلِهِ أَنْتِ نَائِنٌّ وَتَتَّ ) . . . إلى آخِرِه . وهذا لَفُظُ القُدُورِيُّ (1) إلى قولِه : (وَائِتَغِي الأَزْوَاجَ) ، وكانَ يَنْبَعِي أَن يقولَ . وهذِه مثلُ قولِه ؛ لأنّها إشارةٌ إلى الكِناياتِ ، لكنّه ذَكَّرَ المُبتدأ بالنّظرِ إلى الخَبرِ وأرادَ المدّكورَ ، ثمَّ في هذِه الأَلفاظِ كلّها إنّما يقعُ الطّلاقُ يقونِ الزّوجِ ، رصِيَتِ المرأةُ أَوْ سَخِطَتْ ، إلّا في قولِه : دَاخْتَارِي وَأُمرُكِ بعدكِ الله فلا يقعُ الطّلاقُ إلاّ بختِيارِها نفسَها . كذا قالَ الإمامُ الأَمْبِيجَابِيُ هِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُنْ اللهُ ال

قُولُه: (قَالَ إِلاَ أَنْ يَكُونَ (١) فِي حَالِ مُذَاكَرَةِ الطَّلَاقِ؛ فَيَقَعُ بِهَا الطَّلَاقُ فِي

١) ينظر: االميدع في شرح المعممة لابن معلج [٢١٨/٦]، والمعروع الابن معلج [٤/٤٥].
 واكشاف الثناع الليهوتي [٣٥١/٥].

<sup>(</sup>١) ينظر: المبختَصَر القُدوري، [س/١٥٦]

 <sup>(</sup>٢) ينظرة الشرح مختصر الطحاوي، للأسبيجابي [ق٢٤٠].

 <sup>(</sup>١) هذا اللفظ: هو لفط المطبوع من (الهداية) [Trail]، وهو المثبث في نسخه المؤلِّف والبايسوني =

الفَصاءِ، وَلا يَتَعُ فِيمَا يَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ تَعَالَى إِلَّا أَنْ يَنُويَهُ. قَالَ عَلِيدًا: سَوَّى بَبْنِ هَذِهِ الأَلْفَاظِ، وهَذَا فِيمَا لَا يَصْلُحُ رَدًّا.

القَصَاءِ، وَلَا يَقِعُ فِيمَا بَيْنَهُ وَنَيْنَ اللهِ تَعَالَىٰ إِلَّا أَنْ بِنُويَهُ)، أَيُّ ۚ قَالَ القُّدُورِيُّ ۖ إِلَّا أَنْ بِنُويَهُ)، أَيُّ ۚ قَالَ القُّدُورِيُّ ۖ إِلَّا أَنْ بِكُونَ التَّكِلُّمُ بِهِذِهِ الأَنْمَاطِ في حالِ مُداكرة الطَّلاقِ.

وفي بعضِ النُّسَخِ ﴿ إِلَّا أَن يَكُونَا ﴾ بصميرِ الانتَيْنِ '' ، أَيْ: أَنْ يَكُونَ الزَّوجَانِ ، وهُو استشاءٌ مِن قولِه ﴿ وَيَقِبَّهُ الْكِنَايَاتِ إِذَا نَوَىٰ بِهَا الطَّلَاقَ ؛ كَانَتْ وَاحِدَهُ ) ، يعْمِى: تُشترطُ لَنِّيةٌ في الكِناياتِ ، ولا يقعُ الطَّلاقُ بِلا بيَّةٍ ، إلَّا في حالِ مُداكرةِ الطَّلاقِ ، وحينَتْذِ يقعُ الطَّلاقُ بِلا نَبَهِ في لقضاءِ ، ولا تُصَدَّقُ في أَنَّه لَمْ يَثْوِ الطَّلاقُ قصاءً ، ولا تُصَدَّقُ في أَنَّه لَمْ يَثُو الطَّلاقُ قصاءً ، ولا تُصَدَّقُ في أَنَّه لَمْ يَثُو الطَّلاقُ قصاءً والمُعامِّدُ أَنْ وَيَانَةً ، إلَّا إِذَا نَوَىٰ .

قولُه: (قَالَ: سَوَىٰ بَبْنَ هَذِهِ الأَلْعَاطِ، وَهَذَا فِيمَا لَا يَصْلُحُ رَدًّا)، أَيْ: قَالَ صاحبُ الهِداية»: سوَّىٰ الفَدُورِيُّ بِينَ الْفاطِ الكِناباتِ في وُفوعِ الطَّلاقِ بِلا بَيَّةِ في حالِ مُداكرةِ الطَّلاقِ، لكنَّه فيما لا يصلُحُ ردًّا، أمَّ إذا كانَ للَّعظُ يصلُحُ ردًّا، في حالِ مُداكرةِ الطَّلاقِ، لكنَّه فيما لا يصلُحُ ردًّا، أمَّ إذا كانَ للَّعظُ يصلُحُ ودًا وفر بنَّ النَّبَةِ وَلكِنَّ شمسَ الأَثمَّةِ السَّرَحُينَ هَٰذِهِ فِي المنسوطة وهو الشرح لكافي المنسوطة و وهو الشرح لكافي اللحاكِمِ الشَّهدِ - أَطْلَقَ الجواب كما في القُدُورِيُّ، فقالَ العالَمَا في حالِ مُداكرةِ الطَّلاقِ [١٠/١١٤٤] ولا يُدَيِّنُ في القصاءِ في شيء مِنَ الأَلْفاظِ الَّتِي ذَكَرُناهِ، للْ يُحْمَلُ عَلَى الحوابِ لِمَا تَقَدَّمْ مِن سُؤَالِهَا اللهِ .

والأزركاني والشَّهْركندي واس العصبح وعبرهم من النهداية، وكنا أيضًا في المستقة المسقولة عن سنجة المرَّعِيناييُّ [١١٥٨/ / محظوظ جامعه برستون ـ أمريكا (رقم الحفظ ٣٥٩٣)]

<sup>(</sup>١) يطر: المحتَصّر القُدوري، [مس/١٥٦]

<sup>(</sup>٣) سظر: «العصوط» للشرَّحْسيُّ [٨٠/٦].

🚓 غابة البيان 🚓

ولكِنَّ فحرَ الإشلام التُرْدَوِيُّ وغيرَه في «شُروح الجامع الصَّغير»: ذكَروا الحوابَ مفضَّلًا، وداكَ يخْتجُ إِلَىٰ بيانٍ، وجُمْلَتُه: أنَّ الأَحْوالَ ثَلاثةٌ

حالةً مُطْلَقةً: وهِي حالةُ الرَّض ، أيْ: حالةُ ابتِداءِ الزَّوْجِ بِالطَّلاقِ ، لينتُ بحالِ مُذَاكرةِ الطَّلاقِ ، وليُستَ بحالِ الغضّبِ.

والثَّانيَةُ: حالةً مداكرةِ الطَّلاقِ، وهِي أنْ تسألَ المَرْأَةُ أَوْ غيرُها طلاقَها رَوْجَها والثَّالئةُ: حالةً الغضَب.

# والكِناياتُ أيضًا ثلاثةً أقسامٍ

قسمٌ يصلحُ جوابًا وردًّا لا غيرُ . أيْ: جوابًا لِسؤالِ المَرْآةِ الطَّلاقَ ، وردًّ لكلامِ العرْآةِ عِندَ سُؤالِها الطَّلاقَ ، وهِي مسعةُ أَلْفاظٍ دكرُها الصدرُ الشَّهيدُ في «شرَح الجامِع الصَّغير»(١٠): «احرُحي ، ادُهَبي ، اعرُبي ، قُومِي ، تفتَّعِي ، استَيْري ، مخَمَّرِي».

وذَكَرَ في «شرَح أبي نصرِ»: «نزوَّجي» أيضًا، وهُو في معُنى ابتعِي الأرواحَ،
وألْحقَ في «شرَح الطَّحَاوِيُّ» بِهذ القلمِ: «الحقِي بأهلكِ، حَبْلُكِ عَلَىٰ
عارِبِك (٢)، لا سبيلَ لي عليكِ [٣/٣٣٠/م]، لا نِكحَ بيني وبيُنكِ، لا مِلْكَ لي
عليْكِ (٣)،

وهذِه الألفاظُ كما تَصلحُ جوابًا لِلطَّلاقِ ــ أي: الاحرُجي، وادهَبي، ؛ لأنّي طَلْنَتُكِ ــ تَصلُحُ للرَّدُ، وتتعِمدِ المرآةِ عنْ نَفْسِه، وكذا الألفاطُ الماقيةُ، وقولُه:

<sup>(</sup>١) ينظر: قشرح الجمع المغيرة للصدر الشهبد [ص٢٠٧].

 <sup>(</sup>۱) الغارِبُ: ما بين العثق والشّام عند الدقة، وفي أشالهم " اخبَّت على غاربِكِ»، أي: النعبي حيث شئّتٍ، ينظر قد لمعرب في تربيب المعرب؛ للنُطّرُرِي [ص/٣٢٨].

 <sup>(</sup>٣) ينظر الشرح محتصر الطحاري اللائميخابي [ق٣٣٣].

🚓 عابه لبيان 🦫

التزوَّجي»؛ كونُه جوانًا ظاهرٌ ، وكونُه ردُّ، لكلامِها بحسبِ التَّهديدِ ، وكذا: #لا نكاحَ بيني وبيُنكِ».

والقسْمُ النّاني: ما يصلحُ جوالٌ لا ردًّا؛ وهو قولُه. «أَلَتِ واحدةٌ، اعتدِّي، واستيْرِيْي، وأمرُكِ بيدِكِ، واحْتاري»، وهذِه الألفاطُ لا تصلُحُ إلّا لجوابِ سُؤابِ الطَّلاقِ؛ لأنَّها لا تُصلُحُ للرَّدِّ والتنجيدِ ولا للشَّنْم، وهذا ظاهِرٌ.

والقِسمُ لنَّالِثُ، ما يصلحُ جوانًا ولا يصلُحُ ردًّا، لكنَّه يصلُحُ شنيمةً، وهُو حمسةُ ألعاطِ، فحلِيَّة، بَرِيَّة، بَتَّة، باين، حَرْم»، وهذه الأَلْفاطُ تصلُحُ جوابًا لِسؤابِ الطَّلاقِ عَلَى معْنى أنتِ خلِبَّةً؛ لأنّي طلقتُك، وكذا الباقي، وتحتملُ الشَّتيمةَ على معْنى أنتِ حبيّةٌ عنِ الحَيرِ، خليعةُ العِذَارِ ()، لا حياءَ لك، بريَّةٌ عنِ الطَّعاتِ ما فنى أن عنِ الإسلام، بائنٌ بتَّة عن كلّ رشْدٍ، أوْ بائنٌ عنِ الدّينِ بتَّة عنِ الأخلاقِ الحسنة، حرامُ الصَّخبةِ والعِشْرةِ، ويُقالُ وَرامٌ مكروة، مُستخبّتُ قبيحٌ.

أمًّا في المحالةِ المُطْلَقةِ: فَلا يقَعُ الطَّلاقُ في شيءٍ مِنَ الكناياتِ إلَّا بِالسَّةِ؛ للاحتِمالِ، وعدم دلالةِ المحالِ.

وأمًّا في حالِ مُذاكرةِ الطَّلاقِ: فعد يصلُحُ حوابًا وردًّا \_ وهُو الفشمُ الأوَّلُ \_ لا يُخعَلُ طلاقً بِلا نتَةٍ، ونُصَدَّقُ في أنَّه لَمْ ينْوِ الطَّلاقَ؛ لأنَّه لَمَّا احتملَ الوخهينِ ثبتَ الرَّدُّ، وهُو الأَدْنِيْ؛ لكولِه مُتَيَّفَتًا، ولَمْ يتعيَّرِ الجوابُ بِالشَّكَ.

 <sup>(</sup>١) قال الشطرْزِيُّ ( فقولُه ( قالمرأة في الغُرْبه تكون حليقة العدار) أي شحلًاةً لا آبِرَ لها ولا ناهي، فتمعل ما تشاء، و نصوات الحليغ العدار لأنه فعيل يمعنى مفعول، أو خطيعةً من غير دكر العدار، من خلع خلاعة ١،

قلت وأصل العذار: ما سال من اللجام على خَدَّ العرس، ونقال للمُنْهَمِثِ في العَيَّ، خَلَع عِدوه ينظر (الصحاح في اللعة) للخَوْهُري [٢٠٩،٢] مادة، عدر]، والسعرب في ترتيب المعرب! للمُطَرَّرِي [ص/١٥٢]،

🚓 غاية لبيان 🤧

وما يصلحُ جوابًا ولا يصلُحُ رُدًّا \_ وهُو الْفَسمُ الثّاني \_: لا يُصدَّقُ فيهِ أنَّه لَمْ بنوِ الطَّلاقَ؛ لأنَّ الحالَ [٢٠٢٠/م] حالُ الجَوابِ، موقَعَ الطَّلاقُ بِدلالةِ الحالِ، وإنْ لَمْ ينُو.

وكدلِك حُكِّمُ القِسمِ الثَّالَثِ؛ لأنَّ النَّفظَ لَمَّا مَمْ يحتملِ الرَّدَّ، وهُو صالِحٌ لِلجوابِ والشَّتيمةِ جَميعًا، والحالُ لِيسَ بحالِ الشَّتيمةِ؛ بعيَّنَ الجوابُ،

وأمَّا في حالِ العصَبِ: فالقسْمُ لأوَّلُ لا يُجْعَلُ حرابًا؛ للشَّكَ لأنَّه بحدملُ الحرابَ والرَّدَّ مُعايَظةً ، ويُصَدَّقُ في أنَّه لَمْ ينْوِ

والقسْمُ الثَّاني: يُخْمَلُ جوابًا لتَعيِّنِه لَه؛ لأنَّه لا يصلحُ لِغيرِه، ولا يُصَدَّقُ في أنَّه لَمْ ينْوِ.

والقشمُ الثَالثُ: لا يُخعنُ جوانًا، ويُصَدَّقُ في أنَّه لَمْ ينْوِ الطَّلاقَ؛ لأنَّه يحتملُ الشَّنيمة والإيجاب، وحالُ الغضبِ يختملُهما جميعًا، فيُحْملُ عَلى الأَدْنى، وهُو الشَّنيمة وهذا هو ظاهرُ الرَّوايةِ،

وعنْ أبي يوسُفَ [١/١٠١/]: أنَّه ألحقَ بِالفِسمِ النَّاسِ خمسهُ أَلْعَافِ أُخْرِئ: وَخَلَّبُتُ سَبِيلَكِ، سَرَّخُنُكِ، لا مِنْكَ لي عليْكِ، لا سَبِلَ لي عليْكِ، والْحقِي بأهلِكِ». هكذا ذكرَ محرُ الإشلامِ والصَّدرُ الشَّهيدُ في «شرَح الجامِع الصَّغير» ().

وَنَكُنَّ الْعَتَّابِيَّ دَكَرَ فِي الشَّرْحِ الجَامِعِ الصَّغِيرِ، وقالَ: ٱلْحَقَ أَبُو يُوسُف خَمَـةً أُخْرَى: اللا مِلْكَ لِي عَنِيْكِ، لا سبيلَ لِي عَلَيْكِ، الْحَقِي بِأَهْلَكِ، حَلَيْتُ سبيلَكِ، حَبُلُكِ عَلَىٰ غَارِبِثِ».

الطحاوية [من ١٩٥٨]، فتحت القفهاء؛ [٣٠٧]، قالبسوط؛ [٣٠٢]، فمحتصر الطحاوية [٨٣،٦]، فمحتصر

🚓 عايه البيار 🤧

وذكر الوَلْوَالِحِيُّ مِي «متاواه» (العَلَّمُ ابِي يوسُفَ أَنَّهُ ٱلْحَقَّ بِهِذِهُ الأَلْفَاظِ الخَمْسَةِ أُربعةَ أَلَّمَاطِ: وهِي «حَلَّيْتُ سبيلَثِ، فارقُلُكِ، لا سبيلَ لي عليُّكِ، لا مِلْكَ لي عليُّكِ، لا مِلْكَ لي عليُّكِ، لا مِلْكَ لي عليُّكِ، لا مِلْكَ لي عليْكِ، أيضًا، أَيُّ: خَلَيْتُ سبيلَكِ لهوَائِكِ، لي عليْكِ، أيضًا، أَيُّ: خَلَيْتُ سبيلَكِ لهوَائِكِ، وفارقَتُكِ اتقاءً لشَرَّكِ، ولا سيلَ لي عليْكِ؛ لسُوءِ خُلُقِكِ [٢/٢٣٢هـ م]، ولا مِلْكَ لي عليْكِ، لسُوءِ خُلُقِكِ [٢/٢٣٢هـ م]، ولا مِلْكَ لي عليْكِ، لأنَّكِ أَذْوَلُ مِنْ أَنْ أَتَمَلَّكُكِ.

وأشارَ الوَلْوَالِجِيُّ بِالْأَلْفَاظِ الخَمْسَةِ إِلَىٰ قولِه: «أَنْتِ وَاحَدَةٌ، أَمْرُكِ بِيدِكِ، واحْتاري، واعتدُّي، واستَنْرِئِي رحمَكِ»(\*).

وتولُه: (وَالحَقِي) مِنَ اللَّحَوقِ لا مِنَ الإلْحَاقِ، وَمَعْنَىٰ (وَهَبُّبُكِ لِأَهْلِكِ). أَيْ: عَفَوْتُ عَنْكِ لَـ لأَخْلِ أَهْلِكِ لَـ مَا نَوْمَتُ مِنَ العقوبَةِ، أَوْ طَلَّفَتُكِ وَتَرَكَتُكِ لأَهْلِكِ.

وقولُه (حَبُلُكِ عَلَى عَارِبِك)، يُرادُّ بِهِ التَّخْليةُ وَنَفْصُ الْبَدِ.

قَالَ المَيْدَايِيُّ ("): أصلُه أنَّ النَّاقَةَ إِذَا أَرادُوا إِرُسالَهَا لَلرَّعْيَ ٱلْقُوا جَدِيلَها (") على غَربِها، ولا يُتْرَكُ ساقِطًا؛ ليمُنعها مِنَ الرَّعْي (").

<sup>(</sup>١) بنظر. دانصاوئ الولُّو لِحَيَّةً ٩ (٣١٢٣]

<sup>(</sup>٢) ينظر: االعتاؤى الولو الحيَّة ا [٢١/٢]

 <sup>(</sup>٣) هو أحمد بن شحمًد بن أحمد بن إثراهيم الهيداني النّسابوري أبو الفصل الإمام الفاصل الأدبت
 (٣) هو أحمد بن شحمًد بن إثراهيم الهيداني النّسابوري أبو الفصل الإمام الفاصل الأدبت
 (شُخرِيّ اللّعريّ صلّف تصابيف حسمة اصهاء كتاب الباسامي في الأسابوريّة وكتاب البرهة الصرف
 في عدم الصرف ، والمجمع الأمثالة وعيرها (توفي حسمة ١٨٥٨هـ)، ينظرة الداريخ الإسلامة
 للدهبي [٢٨٦,١١] ، والمعيد الوعادة البيرطي [٢٥٦/١]

 <sup>(</sup>٤) التحديق هو رمام لماقة: المشول بن جلد أو شغر ينظر، اللمان العرب؛ الابن منظور (١٠٣،١١) ماده حدل ، و (المعجم الوسيط) (١١١/١].

وجاء مي حاشيه " (ع) ، و(أم): (النجديل: حبَّل مِن أَدَم يكون عني عُنَّن الماقة).

<sup>(</sup>٥) يتطر المحمع الأمثال؛ لمعيداني [٢١٠,٢].

والغَارِبُ: ما بينَ السُّنَامِ والعُنتي (١٠).

وقالَ في «وحِيز الشَّفْعَوِيَّة (") »: «أبتِ الطَّلاقُ: بسَ بصريحِ على الأصحُ، ، نولُه: سرَّحْتُكِ، أوْ فارقَتُكِ: صريحٌ» "). إلىٰ هُنا لَفْطُه.

قولُه: (لِمَا قُلْنَا)، إِشَارَةٌ إلىٰ نولِه (الْأَنَّهَا عَيْرُ مَوْضُوعَةِ لِمطَّلَاقِ؛ بَلْ تَحْتَمِلُهُ وغَيْرَهُ).

قولُه: (بِي القَضَاءِ)، ظرْفٌ لِقولِه (لَمْ يُصَدَّق قَضَاءً)، أَيْ َ لا يُصَدَّقُ قضاءً

 <sup>(</sup>١) وقبل هو مُعدّم الشمام من التجير، رهو الذي ينقئ عليه تجعام لنجير إدا أُرْسِل لبرعَى حَيْثُ شاء.
 ينظر، الصحاح في اللغة اللجؤهري [١٩٣/١] مادة عرب].

<sup>(</sup>٠) هذه السبة. قالتُعُويَة عامرض عليها تمولف بيما مضى من اكتاب القوت في الصلاة ، وأبكر عبى المرعيدايي استعمالين، وعبارته هباك فقوته (بالشَّقْعُويَّة) بيس بشيء والأن الشاس في المستة إلى الشامي أن يُقدر، شاتعي أيضًا؛ كما عُبِمَ في عِلْم النصريف، فكأنه عبي عليه الأمرُ فيم يستخصرُه ها!

والعبوات ما حرم به المؤلف هماك، كما أشره إنيه عبد التعليق عبى عبارته، وقد قالُ للووي؛ والنَّشية إلَىٰ نَدْهَ الشَّومِيُ شاويينَ، ولا أهال شَعْدِينَ، قَالَ لَنْهُ لَحْنَ فاحش، وإن كان قد رَقِع في بعض كن انهِقُه للحراسانيين، كـ الوسيط الرغير، فهو خطأ فليُحْسَب النظر المحرير العاظ التنبيه، للتووي [ص/٣١]

٣١) - نظر ١٥٠وحير / مع العرير شرح الوجير، الأبي حامد العرالي [٢٠١٨]

أَنَّ مُرَادَهُ الطَّلَاقَ عِنْدَ سُؤَالَ الطَّلَاقِ وَيُصَدَّقُ فِيمَا يَصْلُحُ جَوَابًا وَرَدًّا مثلَ قولِهِ الْحُرُّجِي اذْهَبِي قُومِي تَقَنَّعي تُحَمَّري وَمَا بَجْرِي هَذَا المَحْرَىٰ؛ لأنه احْتَمَلَ الرَّدَّ، وَهُوَ الأَذْنَىٰ؛ فَحُمِلَ عليُهِ،

وَفِي حَالَةِ الْعَضَبِ يُصَدَّقُ مِي جَمِيعِ ذَلِكَ ؛ لِاحْتِمَالِ الرَّدِّ أَوْ السَّبُ إِلَّا فِيمَا يَصْلُحُ لِلطَّلَاقِ وَلَا يَصْلُحُ لِلرَّدِّ وَالشَّتْمِ كَفَوْلِهِ أَعْتَدَّي وَاخْتَارِي وَأَمْرُكِ بِيَدِكَ فَإِنَّهُ لَا يُصَدَّقُ فِيهَا ؛ لِأَنَّ الْغَضَتَ يَدُلُّ عَلَىٰ إِرَادَةِ الطَّلَاقِ .

فِي أَنَّهُ لَمْ يَنْوِ الطَّلاقَ.

قولُه: (عِنْدَ شُؤالِ الطَّلاقِ)، مِن إضافةِ المصْدرِ إلى المَفْعولِ، أَيْ: عِـدُ سؤالِ المَرْأَةِ الطَّلاقَ،

قولُه: (وَبُصَدَّقُ بِيمَا يَصْلُحُ جَوَابًا وَرَدًّ) ، أيْ. في حالِ مُداكرةِ الطَّلافِ.

قولُه: (وَمَا يَجْرِي هَذَا الْمَجْرَىٰ)، أَرَادَ بِهِ مَا يَصَلُحُ جَوَابًا وردَّ، كَالأَلْفَاطِ المَدْكُورَةِ فِي القَسْمِ الأَوَّلِ؛ كَفُولِهِ، (اغْرُبِي)، و(اسْتَبْرِيْمِي).

قَالَ شَمِسُ الأَثمَّةِ فِي «المُبْسُوطِ»: قَانُ قَانَ: ادْهَبِي وَتُوَىٰ بِهِ الطَّلَاقَ؛ كَانَ طلاقًا مُوجِنًا لِلبَيْنُونَةِ؛ لآنَّهُ لا يلْزَمُها الدَّهَابُ، إلَّا بعدَ زُوالِ المِلْكِ»(١٠)

قولُه: (لِأَنَّهُ اخْتَمَلَ الرَّدُ، وَهُوَ الأَدْنَىٰ؛ فَخُمِلَ عَلَيْهِ)، أَيْ عَلَى الأَدْسَى؛ لأَنَّ الأَدْسَى؛ لأَنَّ الأَدْنَىٰ مَتِيقَّنَ، وَذَلِكَ لأَنَّ الطَّلاقَ رَامَعٌ الأَدْنَىٰ مَتِيقَّنَ، وَذَلِكَ لأَنَّ الطَّلاقَ رَامَعٌ للأَدْنَىٰ مَتِيقَّنَ، وَالدَّنَّ الطَّلاقَ رَامَعٌ للنَّذِي الكَاحِ، وَالدَّنَعُ أَسَهِلُ مِنَ الرَّفْعِ؛ فَيكُونُ الرَّدُّ أَذْنَىٰ مَنَ الجَوابِ، كَذَلِكُ سَمَعْتُ مَشَايِحِي يَعُولُونَ مِرَارًا مَفْرِغَامَةَ وَيُحَارَىٰ.

قُولُه: (يُصدِّقُ فِي حَميعِ ذَلِكَ) ، يعْني: في حالةِ الغَضَبِ يُصَدِّقُ في أنَّه لَمْ

<sup>(</sup>١) ينظر: ١١لمبسوطة للشَرَحْسِيِّ [٢٨/٦].

وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ فِي قَوْلِهِ لَا مِنْكَ لِي عَلَيْكِ وَلَا سَبِلَ لِي عَلَيْكِ وَخَلَيْتُ سَبِيلَكَ وَفَارَقُنْكُ أَنَّهُ يُصَدَّقُ فِي حَالَةِ الْغَضَبِ لِمَا فِيهَا مِنْ إِحْبِمَالِ مَعْنَى السَّبِّ ثُمَّ وُقُوعُ لَبَائِنِ بِمَا سِوَى الثَّلَاثَةِ الأُولِ: مَذْهَبُنَا.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ ﴿ يَقَعُ بِهَا رَجْعِيُّ ؛ لِأَنَّ الْوَافِعَ بِهَا طَلَاقٌ ؛ لِأَنَّهَا كِنَابَاتُ عَنْ الطَّلَاقِ وَلِهَدَا تُشْتَرَطُ النَّيَّةُ وَيَنْتَقِصُ بِهِ الْعَدَدُ وَالطَّلَاقُ مُعَفَّبٌ لِلرَّجْعَةِ كَالصَّرِيحِ .

ينوِ الطَّلاقَ في جَميعِ أقْسامِ الكِناياتِ، إلَّا في القسْمِ الدَّني، فإنَّه لا يُصَدَّقُ فيهِ؛ لأنَّه لا يصلُحُ إلَّا للجَوابِ،

قَالَ الحاكمُ الشَّهِيدُ في الكافي»: اإدا قالَ لَها: العَندَي»؛ سُئِلَ عن سَّتِه، الأَنْ لَمْ يَنْوِ الطَّلاقَ؛ فهِيَ الْرَآتُه بعد أَنْ يَخْلِفَ، وكذلِك كلَّ شيءِ ممَّا ذكرْتُ إدا قالَ: لَمْ أَنْوِ فَيهِ الطَّلاقَ؛ فعليْه اليَمينُ، وإنْ نوئ بـ: العَتدَّي»: الطلاقَ؛ فهِي قالَ: لَمْ أَنْوِ فَيهِ الطَّلاقَ؛ فعليْه اليَمينُ، وإنْ نوئ بـ: العَتدَّي»: الطلاقَ؛ فهِي واحدةٌ رجعيَّةٌ اللهُ الرَّجعةَ، وإنْ نَوى ثلاثًا فهِي واحدةٌ رجعيَّةٌ اللهُ اللهُ هُمَا لَفُظُ الحاكِمِ

قولُه. (ثُمَّ وُقُوعُ الْبَائِنِ بِمَا سِوَىٰ الثَّلَاثَةِ الأُوَّلِ: مَذْهَبُنَا.

وَقَالَ النَّافِعِيُّ لَقَعُ بِهَا رَجْعِيٌّ (٢) ، وهُو مذهَبُ عُمَرَ وابنِ مَسْعُودٍ ، ومذهبُ مدهَبُ عامَّةِ الصَّحابةِ ، كدا في «الحَضْر» .

وأراد بِالثلاثةِ الألفاظِ الأُولِ: ما ذكرَها في أوَّلِ الكِناباتِ بِقوْلِه ١١٠١١هـ المُعَادِينَا الْمُعَادِينَ (اغْتَدِّي، وَاسْتَبْرِئِي، وَأَنْتِ وَاجِلَةً)،

 <sup>(</sup>١) ينظر: استخَصَر الكافي اللحاكم الشهيد [ق٦٢].

 <sup>(\*)</sup> ينظر: «النجاري الكبير» للماوردي [١٥٩/١٠]، و«التهذيب في فقه الإمام الشافعي» للموي
 [٣٥/٦].

وَلَنَا أَنَّ تَصَرُّفَ الْإِمَانَةِ صَدَرَ مِنْ أَهْبِهِ مُصَافًا إِلَى مَحَلَّهِ عَنْ وِلَايَةٍ شَرْعِيَةٍ وَلَا خَمَاءَ فِي الْأَهْلِيَّةِ وَالْمَحَلَّيَّة ... ......

وأصرُ الخِلافِ مُمَا أَنَّ العاملَ مُو لَفْطُ الطَّلاقِ الَّدي صارَ لَفُطُّ الكِمايةِ مَحارًا عنه ، أَوْ لَفظُ الكِمايةِ اللَّذِي وقعَ مُسعارًا أَوْ مِحارًا .

فمِندَنا: الكنايةُ هِي العامِلةُ بحقيقتِها -

وعندَ الشَّاقِعِيُّ: المُستحارُ لَه هُو العامِلُ.

لَه؛ أَنَّ الْفَاظَ الكِمايةِ وَفَعَتْ كَمَايةً عَنِ الطَّلاقِ، وَ لَطَلَاقُ مُعْقِبٌ لِلرَّحْعَةِ، فلا يَكُونُ الواقعُ بِالكِنانةِ بَائنًا، كَمَا فِي الأَلْفَاظِ الثَّلاثةِ

والدَّللُ عَلَىٰ أَنَّهَا كَايَةٌ عَنِ الطَّلاقِ: افْتِقارُهَا إِلَى النُّيَّةِ فِي وُقَوعِ الطَّلاقِ. وأيضُ يَنتَفِصُ عَدَدُ الطَّلاقِ، فَنَر نَمْ تَكُن كِنايةً عَنِ الطَّلاقِ لَمْ يَنتَفِضُ.

[٣٣٣٢/٠] ولَنا: أنَّ ألفاطَ الكِمايةِ تدلُّ عَلَى البَيْنُونَةِ والحُرْمَةِ ، وإِز لَهِ الوُصْلة ، فيفُيتُ ذلِك لِصدورِها عنِ الأهْلِ مُضافًا إلى المحلُّ ، وهذا لأنَّ صحَّةَ التَّصرُّفِ إنَّم، تَكُونُ بذلِك.

وأهلُ الطّلاق، هُو العافلُ البالغُ ، ومحلُه : هُو المُنكوحةُ ، ولكنِ احْتِيحَ إلى البّهِ يبرولَ الاستِعارُ الواقعُ في المُرادِ بِهِده الألْفاطِ ، فيدا نوَى الصّلاقَ زالَ لاستِعارُ ، وعمِلَتِ الكناماتُ في حقائقِه ، فحصلَتِ النّبُونةُ والحرمةُ ، وإرالةُ الوُصْلة ، بحلاف الأنفاظِ النّلائة ، فإنَّ لَفظُ : الاعتدِي ، واستبْرِئي الاعدَ البيّةِ ؛ لا يعملُ في حقيقتِه ؛ لأن حقيقتِه الله لله والجسبِ ، ولا أثرَ لذيك في القطع وإزالةِ الوُصْلةِ ، والاستِئراءُ في معْنى الاعتدادِ ؛ لكويه مصرحة بِما هُو المقصودُ منهُ .

وكذلِك قولُه ﴿ أَسَ وَاحدةً ﴾ لا يعملُ بحقيقتِه ، فإنَّما يقعُ الطَّلاقُ بِه بِطرينَ الإضْمارِ ، فيكونُ رجْعبًا ، وانتقاصُ عددِ الطِّلاقِ بِرقوعِه بِالكِنايةِ لا انتداءً ، مل لـ ، والدَّلاَلَة عَلَى الْولايَة أَنَّ الْحَاحَة مَاشَةٌ إلى إِنْهَاتِها؛ كيلا يَنْسَدُّ عليهِ مابُ التَّذَارُكُ ولا يقعُ مي عُهْدَتِها بالمُزاجَمَةِ منْ عَيْرٍ فَصْدِ ...

عَلَىٰ ثبوتِ النَيْنُونَةِ والخُرْمَةِ. وإرالَةِ الرُّصْلَةِ؛ لأنَّه مِن لوازمِ النَيْنُونَةِ، لأنَّه لا يُنصوَّرُ بقاءُ قَيْدِ النَّكاحِ مَعَ ارْتِمَاعِ رُصْلَةِ النُّكاحِ،

قولُه: (وَالدَّلَالَةُ عَلَى الوِلَايَةِ: أَنَّ الحَاجَةَ مَشَةٌ إِلَىٰ إثْبَاتِهَا؛ كَيْلَا يَنْسَدَّ عَلَيْهِ بابُ التَّدارُك، ولا يقَعُ فِي عُهْدَثِهَا بِالمُراجَعَةِ مِنْ عَيْرٍ قطيهٍ)، وهذا جوابُ سؤالٍ مقدَّرٍ، بأنْ بُقالَ: لِمَ قُدُّمَ: إِنَّ لَهُ ولايةٌ شرعيّةٌ في تصرُّف الإبانةِ ؟

فقال: والدُّليلُ على أنَّ لَه ولايةٌ شَرعيَّةٌ: أنَّ الحاجةَ ماسَّةٌ إلى إِنباتِ الإِبالةِ.

بيانُه: أنَّ تَصرُّ فاتِ العِبادِ ,نَّمَا شُرِعَتْ دفْعًا لحو ثِجِهم، كما تَرىٰ في سائِرِ التَّصرُّ فاتِ، والزَّوجُ قدْ يحْتحُ إلى الإبانةِ بِهدِه الصَّفةِ، فتكونُ له هذِه الولايةُ ؛ دفعًا لحاجتِه.

بِيانُه [٢/١٠٢١/١] أنّه لؤ تصرَّفَ عَلَىٰ وَخُهِ يِنسَدُّ عِيهِ بِابُ الثَّدَارُكِ بِاسْتِهاءِ عَدْدِ الظَّلاثِ \_ يَقَعُ هِي الْحَرامِ، ولا يُمكنُه التَّدَارُكُ ؛ لأنَّ إرُسالَ لَلَّلاثِ حرامٌ ويدعة ، ولو تصرَّفَ عَلَىٰ وَجُهِ لا ينسَدُ عليه بابُ التدارُكِ، ولا تتَّصلُ بِه البَيْسُونَةُ ؛ ويدعة ، ويُراجعها، فيدو له فيُطلَقُها ثانيًا وثالثًا، فيؤدِّي إلى اسْتيفاءِ العددِ وهُو حرمٌ، وفيهِ سَدُّ بابِ التَّدَارُكِ

فَلَمَّا كَانَ كَدَلِكَ ؛ شُرِعَ لَه التَّصَرُّفُ عَلَىٰ وحُهِ يَخْصُلُ البَيْنُونَة في الحالِ معَ عَاءِ المحلَّيَةِ ، حتَى لؤ تَذَا لَه ممكنَّه التَّدَرُكُ بِالنَّرَوَّجِ ؛ لِقَاءِ المُحلَّيَةِ ، وهُو (') مغنى قولِه: (كَيْلَا ('') يَنْسَدُّ عَلَيْهِ بَابُ لَتَذَارُكِ) ، ولا يمكنُه الرَّجعةُ ؛ لِحصولِ البَيْسُونَةِ في

<sup>(</sup>١) وقع بالأصل الرهية. والعشب من الفاء والعاء واماء واراه

<sup>(</sup>٢) وقع بالأصل (١١٤). والعيث من الفاء والحاء والماء والرا

ولنسَتْ مكماماتِ على النَّخفيق، لأنَّها عَوَامِلٌ في حَقَائِفِها وَالنَّـرُطُّ نَعْبِينُ أحد موعي البَنْنُومة دُون الطَّلَاقِ وَانْمقاصُ العَدْدِ لِنُبُوتِ الطَّلَاقِ؛ بِنَاءٌ عَلَىٰ زُوالِ الوُصْلَةِ.

الحالِ، وهُو مَعْمَىٰ قولِه: (وَلَا يَقَعُ يِي عُهْدَتِهَا بِالمُرّاخَعَةِ)؛ لأنَّه مَقَعُ في ورطبِها بالرَّجْعةِ إِذَا كَانَتْ رَابِيَةً، أَوْ سَلِيعِهُ، وكَذَا يَقَعُ فِي النَّوَامِ بِاسْتَيْفَاءِ العَدَدِ أَيضًا، فَافْهُمْ،

قولُه: (وَلَئِسَتْ بِكِمَايَاتِ عَلَى التَّخْفِيقِ)، جوابٌ عَن قولِ الشَّافِعِيُّ: إنَّها كناياتٌ عنِ الطَّلاقِ،

فقال: لَا تُسَلَّمُ أَنَّ الْفاظَ الكِمايةِ كِماياتٌ عَلَى الحَقيقةِ ، يَلْ هِي مَعْلُومةُ المَعاني [١٠٥٨] ، ولا اسْتِتَارَ في حقائِقِها ، وإنَّما سُمِّيتُ كِماياتِ مَجازًا ؛ للاستِتارِ فيما تتَصلُّ بِه هذِه الأَلْفاظُ ، لا للاستِمارِ في أَنْفُسِها ، فلمًا زالَ ذلِكَ الاستِتارُ بنيَّةِ الطَّلاقِ ؛ عمِلَتْ في حقائِقِها ،

قولُه: (والشرَّطُ تَغْيِينُ آخَد نَوْغَي البَيْلُونةِ دُونَ الطَّلَاقِ)، هذا جوابٌ عنْ قولِه: (وَلِهَذَا تُشْتَرَطُ النَّبَّةُ)، أيْ: نِيَّةُ الطَّلاقِ،

يغني: أنَّ البَيْنُونَةَ تَحتملُ البَيْنُونَةَ عَنِ النَّكَاحِ، وتحتملُ البَيْنُونَةَ عَن غيرِه، وإنَّمَا اشْنُرِطَتِ النَّيْةُ فَى أَلْفَاظِ الكِنَايَاتِ لِتَغْيِينِ أَحَدِ نَوْعَيِ البَيْنُونَةِ، لا لأَخْلِ الطَّلاقِ عَلَىٰ الطَّلاقِ عَلَىٰ الطَّلاقِ عَلَىٰ الحَفِيقَةِ، فَلا يَكُونُ لَفْظُ البائِن ونحوِه [٢/٢١٢٤م] رجعيًّا.

قولُه: (وانْتقاصُ العَدد لشُوتِ الطَّلَاقِ؛ بنَاءً عنى رُوَالَ الوُّصَّنة) جوابٌ عَن قولِه: (وَيُنْتَقَصُّ بِهَا العَدَدُ)، يعْنيِ ۚ أَنَّ العَّلَاقَ ثَنَتَ في صَمْنِ التَيْنُونَهِ؛ بناءً عليْها، لا باعتِيارِ أَنَّ الكناية مُستعارةً لِلطَّلاقِ، وبيانُه مرَّ وَإِنَّمَا يَصِحُّ نِيَّهُ الثَّلَاثِ فِيهَا لِتَنَوَّعِ الْبَيْنُونَةِ إِلَى غَلِيظَةٍ وَخَفِيفَةٍ وَعِنْدَ إنْعِدَامِ النَّةِ تَبَتَ الْأَدْنَى ولا تَصِحُّ نِيَّةُ النَّنتَيْنِ عِنْدَنَا ؛ خِلَافًا لِزُفْرَ هِنَّهِ ؛ لأنه عَدَدٌ ، وَقَدُ نِبَّاهُ مِنْ قَبْلُ.

وَإِنْ قَالَ لَهَا: «اغْنَدِّي اغْنَدِّي اغْنَدِّي اغْنَدُّي»، وَقَالَ: نَوَيْتُ بِالأُولَى: طَلَاقًا، وَبِالبَاتِي: حَيْصًا؛ دُبِّنَ فِي القَصَاءِ؛ لِأَنَّهُ نَوَىٰ حَقِيقَةَ كَلَامِهِ، وَلِأَنَّهُ يَأْمُرُ اِمْرَأَتَهُ فِي الْعَادَةِ بِالإعْتِدَادِ بَعْدَ الطَّلَاقِ فَكَانَ الظَّاهِرُ شَاهِدًا لَهُ.

قولُه: (وَلَا تَصِعُّ بِبَّةُ النَّنتَيْنِ عِنْدَنَا؛ خِلَانًا لِزُفَرَ ﷺ)، وقولُ مالكِ والشَّافِعِيُّ كقولِ زُفَر، وقَدْ مرَّ بينُه عندَ قولِه: (وَبَفِيَّةُ الكِنَابَاتِ إِذَا نَوَىٰ بِهَا الطَّلَاقَ؛ كَانَتْ وَاحِدَةً بَائِمَةً).

قولُه: (لِأَنَّهُ عَددٌ، وَقَدْ بَيْنَاهُ مِنْ قَبْلُ)، أَيْ: لأَنَّ الثَّنتينِ عَدُدٌ، رَهَذَا دَليلُنا، وأشارَ يِقولِه: (مِنْ قَبْلُ) إِلَىٰ مَا ذكرَه في بابِ إيقاع الطَّلاقِ، بقولِه: (لِأَنَّ مَعْنَىٰ النَّوَحُّدِ مُرَاعَىٰ فِي أَلْفَاظِ الوُحْدَانِ، وَدَلِكَ بِالفَرْدِيَّةِ، أَوِ الْجِنْسِيَّةِ، وَالمُثَنَّىٰ بِمَعْزِلِ مِنْهُمَا).

قولُه: (وَإِنْ قَالَ لَهَا: وَاغْتَدَّي اغْتَدَّي اغْتَدَّي ، وَقَالَ: نَوَيْتُ بِالأُولَى: طَلَاقًا ، وَبِالتاقِي: خَيْضًا ، دُيِّنَ فِي القَصَاءِ) ، وهذِه بِن مسائِلِ «الجامِع الصَّعبر» ، وصورتُها فِهِ وَمحمَّدُ عَنْ يعقوبَ عَنْ أَبِي حيفة ﴿ الله فِي رَجُلِ بقولُ لِإِمْراتِه ، واعتدَّي فِهِ وَمحمَّدُ عَنْ يعقوبَ عَنْ أَبِي حيفة ﴿ الله فَي رَجُلِ بقولُ لِإِمْراتِه ، واعتدَّي اعتدَّي العقوبَ عن أَبِي حيفة والله والل

اَهِلَمُ أَوَّلًا أَنَّ الطَّلاقَ لا يَقَعُ بِهِذَا اللَّفَطِ بِلا نَيَّةٍ؛ لكويه محْتملًا مي نفسِه، عقد يَكُونُ مُرادُه: اعدَّي يَعَمِي علنكِ، أَزْ بِعَمَ اللهِ عللِكِ، أَوِ اعتدَّي مِن وطْء

<sup>(</sup>١) ينظر: (الجامع الصغير / مع شرحه التابع الكبرة [ص/٢٠٧]،

🧇 عانه البيان 🤧

بشهةٍ ، أو اعتدِّي لأنِّي طلَّقْتُكِ ، أوِ اعتدِّي جاياتِكِ ، تَهديدًا لَها.

وفي اللَّفظ المُختمرِ لا يتعيّنُ الطّلاقُ إِلَّا بِالنَّيّةِ ، أَوْ بِما يدلُّ عليْه مِن عَضَبٍ أَوْ مُذَاكِرةِ طَلاقِ ، وهُما فضلان كن ترى ، لأوَّلُ: نيَّةُ الحيضِ بالباقيتيْنِ ، والثّاني، عَدَمُ نيَّةِ [٣ ٢٣٥ م] لُشَّيءِ.

أَمَّا الفَصَلُ الأوَّلُ: فِرَّمَا صُدُّقَ قضاءً؛ لأَنَّه نَرَىٰ حقيقةً كلامِه بِاللَّفَظَةِ النَّامِةِ والشَّلَئَةِ، ونُوى مُخْتَمَلَ كلامِه بالأُولى؛ ولأنَّ الأَمْرُ بِالاعتِدادِ مُستقيمٌ بعدَ وُقوعَ الطَّلقةِ، فَيُصَدَّقُ قصاءً،

وإنَّمَا قُلُمَا: إِنَّهُ نَوَىٰ مَحْمَلَ كَلَامِهُ بِالْأُولَىٰ؛ بِدَلِيلِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَنَّ لِسَوْدَةَ: (اغْنَدْيُ، )، وجعلَ دلكَ طلاقً، فلَمَّا احتَمَلَ؛ يثبتُ الطَّلاقُ بعدَ الدِّحولِ اقتِضاءً، وقبلَ الدُّخولِ استِعارةً.

وَأَمَّا الفَصلُ الثَّانِيَ: فَهُو مِنَ الْخُواصِّ؛ لأَنَّهُ قَالَ فَي قَالاَصْلَّ): قَإِدَا قَالَ: قَالَ: قَاعَتَدُي اعْتَدِّي اعْتَدَّي»، وهُو بنوي تَطْلِيقَةٌ وَاجِدَةً بَهِنَّ حَمِيعًا؛ فَهِي كَدَيِك فيما بينَه وبين الله تَعَالَىٰ، وأَمَّا في القَصَاءِ \* فِي ثَلاثٌ»(\*\*).

وحُمُّهُ مَا ذَكَرَ فِي «الأَصْلَ»، أَنَّهُ لَمَّا نَوَىٰ بِهِنَّ جَمَعًا طَلَقَةً وَاحَدَّةً ؛ فَقَدُّ نَوَى يكلِّ وَاحَدَةٍ ثُلُثَ طَلِقَةٍ ، وَالطَّلَاقُ لَا يَتَجَزُّأً ، فَيَتَكَامَلُ ؛ وَلَكُنَّهُ يَحْتَمُلُ الإِخْبَارِ عَلْ كونِهِ طَالَقًا بَالأُولِيْ ، وَاللهُ تَعَالَىٰ مَطَّلِعٌ عَلَى الضَّمَائِرِ (١ هُ ١٤٤١) ، فَيُصَدَّقُ دَيَانَهُ .

ووجّهُ مَا ذَكَرَ فِي #الجامِع الصَّعيرِ ﴾ أنّه لَمّا نوِئ بالأُولِيُّ الطَّلاقَ ، ولَمْ ينْوِ بِالثّانِيةِ والثّالثةِ شَبِئًا؛ كَانَ ذَكْرُهُما عِندَ مُداكرةِ لطلاقِ؛ فيقَمْنَ حميمًا؛ بدلانِهِ

<sup>(</sup>۱) عصل تحريجه،

<sup>(</sup>٣) ينظر الألاصل, المعروف بالمستوطة [٤٥٥٤ , صعه اورارة الأوقاف القطرية]

وإِنْ قَالَ لَمْ أَنْوِ بِالْمَاقِي شَيْتًا فَهِيَ ثَلَاثٌ ، لِأَنَّهُ لَمَّا نَوَىٰ بِالْأُولَى الطَّلَاقَ صَارَ الْحَالُ حَالَ مُذَاكَرَةِ الطَّلَاقِ فَتَعَيَّنَ الْتَاقِيَادِ لِلطَّلَاقِ بِهَذِهِ الدَّلَالَةِ فَلَا يُصَدَّقُ في عُي السَّةِ بِخِلَافِ مَا إِذَا قَالَ لَمُّ أَنْوِ بِالْكُلِّ [١٢٩/ط] الطَّلَاقُ حَنْثُ لَا يَقَعُ شَيْءٌ ؟ لِأَنَّهُ لَا طَاهِر تُكَدِّبُهُ . وَبِخِلَاف مَا إِذَا قَالَ نَوَنْتُ بِالظَّلَاقَ الطَّلَاقَ دُونَ الْأَوَلِينَ حَنْثُ لَا يَقَعُ إِلَا وَاحِدَةٌ ؟ لِأَنَّ الْحَالَ عِنْدِ الْأُولِيَيْنِ لَمْ يَكُنْ حَالَ مُدَاكِرَةِ الطَّكَرَةِ الطَّلَاقِ

لحالى؛ لأنّها مدّحولةٌ، بخلاف ما إدا لَمْ ينو أصلًا، حيثُ لا يقعُ شيءٌ لعدَمِ النّيّةِ وعدَم دلالةِ الحالى، وبخِلاف ما إذا نوَى الطّلاق بالأخيرةِ دونَ الأوَّلَشِن، حيثُ لا يعمُ الأوَّلَشِن، حيثُ لا يعمُ إلاَّ الواحدةُ؛ لعدّم دلالهِ الحالِ عندَ ذِكْرِ الأَوَّلَيْنِ، لألَّ الحالَ لَمْ تكُن حالَ مُداكرةِ الطَّلاقِ حينَتهِ

## ثمَّ اعْلَمْ أَنَّ هَذِهِ المَسْأَلَةَ عَلَىٰ وجوهِ:

أَحدُها: أَن يقولَ: لَمْ أَنْوِ بشيءِ مِن هذِه الأَلْفَاطِ الطلاقَ؛ فيكولُ القولُ قولَه؛ لأنّه لؤ ذكَرَ هذِه الأَلفَاطَ مرَّةً واحدةً، وقالَ \* اللّمَ أَنْوِ بِه الطّلاقَ»؛ كانَ لفولُ قولَه، فكذلِك إذا كرَّرُه.

والنَّاني. أَن يقولَ. نويْتُ بالأُولَى الطّلاقَ، ولَمْ أَنوِ بالدَّقِبَنْسِ (٢٣٥/٣ م شيئًا. أو يقولَ وَيُوتُ مالأُولِيْ والثّانيةِ الطّلاق، ولَمْ أَنوِ بِالثّالثةِ شَيئًا.

أَوْ يَقُولُ مَوْتُتُ بِالْكَلِمَاتِ كُلِّهِ الطَّلَاقَ ؛ فَطَنَقُ ثَلَاثًا فِي هَدِه الْوُجَوِهِ الثَّلاثةِ ؛ لأنه لَمَّا مُوى بِالأُولَى الطَّلاقَ ، فقد صارَ الحالُ حالَ تُذاكرةِ الطَّلاقِ ، فَنكولُ التَّامِيةُ والثَّلَاةُ طَلاقٌ ؛ نوى بهِما الطّلاقَ أَوْ لَمْ يِنْوِ ، والوقعُ بهذا اللَّهُ وَجُعِيُّ ، والرَّجْعِيُّ بلحقُ الرَّجْعِيُّ .

والحامسُ أَن يقونَ: نويْتُ بالأُولَى الطَّلاقَ، وبِالناقِيتَيْنِ: الحيضَ؛ فَهُو مُناتَنَّ

وَفِي كُنَ مَوْصِعِ يُصِدَقُ الرَّوْجُ عَلَىٰ نَفِي النَّهِ ۚ إِنَّمَ يُصَدَّقُ مَعَ اليَمِينِ ؛ لأمه أمِينُ فِي الإِحْبَارِ عَمَّ فِي ضَمِيرِهِ ، وَ لَقُوْلُ قُوْلُ الأَمِينِ مَعَ اليَمِينِ ، والله أعلم.

في القَضاءِ؛ لأنَّه مَمَّا وفَعَ الطَّلاقُ بِاللَّهِ الأُوَّلِ؛ فقدْ جاءَ أَوَالُ الاعتدادِ بالحيضِ، وكانَ الطَّاهرُ شاهدًا لَه فسما نَوىٰ؛ فبكونُ مُذَبِّمًا في القضاءِ.

والسّادسُ. أَن يقولُ: نويْتُ بالأُولئِ والثّانيةِ الطَّلاقَ، وبِالثّالثةِ: الحيصَ؛ فيكونُ مُدَبِّنَا أيصًا في القَضاءِ، ويُطَلَّقُ ثِنتيْن؛ لِمَا قُلْناهُ.

والسّابعُ: أن يقولَ: نويْتُ بالأُولئ الطلاقَ، ولَمْ أَنْوِ بِالثّانيةِ شيئًا، ونويْتُ بِالنّالثةِ: الحيضَ،

أَوْ يَقُولَ: مَوَيْثُ بَالأُولِيُّ الطَّلاقَ، وبِالثَانِيةِ: الحَيْضَ، ولَمُ أَنْوِ بِالثَّالِثَةِ شَيْئًا؛ فَتُطَلَّقُ ثِنتِيْنِ فِي هَذَيْنِ الوجْهَيْنِ؛ لأنَّه لَمَّا صَارَ الحَالُ حَالَ مُذَاكِرةِ الطَّلاقِ، فكُلُّ لفَظٍ لَمْ يَنْوِ فِهِ شَيَّ فَهُوَ طَلاقُ.

وإنْ قالَ: لَمْ أَنْوِ بِالأُولِينِ رَالفَّانِيةِ شَيئًا، ونونِتُ بِالفَّالِئةِ: الطلاقَ؛ فهِي طالقٌ واحدةً [٢٣٣/٠]؛ لأنَّه لَمْ يكُنِ لحالُ حالَ مُذاكرةِ الطَّلاقِ عـذَ اللَّمطةِ الأُولِيٰ وَالدَّنِيةِ؛ فَلا يَشْعُ شَيءٌ، وإنَّما يَشْعُ بِانتَّطليقةِ الثَّالِئةِ؛ ليَّتِه .

وكذلِك إِنْ قَالَ: لَمْ أَنْرِ مَالأُولِي شَيَّا، ونويْتُ بِالثَّانِيةِ: لَعَلَاقَ، ولَمْ أَنْوِ بِالنَّالِيَةِ شَيْنًا؛ فَهِي طَالقٌ تُعَيْنِ؛ لأَنَّه لَمْ يَكُنِ الحَالُ حَالَ مُدَاكِرةِ الطَّلاقِ عَندَ الكلِمةِ الأُولِي؛ فلا يَفْعُ بِهَا شَيءً، وقدْ نَوى الطلاقَ بِالكلِمةِ الثَّانِيةِ، وقدْ صَارَ الحَالُ حَالَ مُدَاكِرةِ الطَّلاقِ، وَقَدْ صَارَ الحَالُ حَالَ مُداكِرةِ الطَّلاقِ، وَقَدْ صَارَ الحَالُ حَالَ مُداكِرةِ الطَّلاقِ، وَقَدْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّلِيْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّلَّةُ الللَّلِي اللللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّلَا اللللْمُ الللَّلِمُ الللللْمُ اللَّلِمُ اللْمُلْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللْم

قولُه: (وَفِي كُلِّ مَوْضِعٍ يُصَدَّقُ الزَّوْحُ عَلَىٰ نَفْيِ النَّيَّةِ، إِنَّمَا يُصَدَّقُ مَعَ اليَمِسِ، ا لِأَنَّهُ أَمِينٌ فِي الإَحْبَارِ عَمَا فِي صمِيرِهِ، وَالقَوْلُ قَوْلُ الأَمِينِ مَعَ اليَمينِ). . . .

حوٍ عابه البياد ع⊶

أمَّا الدليلُ عَلَىٰ كونِه أمبنًا: فتصديقُه عِندَ عدَمٍ مُداكرةِ الطَّلاقِ، فلَو لَمْ يكُن أُمينًا ؛ لَمْ يُصُدُّقْ.

وأمَّا اشتراطُ السمينِ: فلأنَّ في قولِه إلزامًا عَلَىٰ الغَيْرِ، وفيهِ ضَغْفٌ، فاحْتِيجَ إلى المؤكَّدِ، وهُو اليمينُ.

[واللهُ أَعلَمُ بِالصَّوابِ](١).

6 × 00 00

<sup>(</sup>١) ما بين المعثوقين: زيادة من: العداء

#### بَابُ تفْوِيضِ الطَّـكَلاقِ

## فضــلُ في الاخبيار

وَإِذَا قَالَ لِامْرَأَتِهِ الخُتَارِيِ النَّوِي بِذَلِكَ الطَّلاقِ، أَوْ قَالَ لَهَا الطَّلْقِي نَفْسَكِ اللهِ اللهِ أَنْ نَطَلَق نَفْسَهَا مَا دَامَتُ فِي مَجْلِسِهَا ذَلَكَ، فَإِنْ قَامَتْ مِنْ مَا رَاهِ، أَوْ أَخَذَتْ فِي عَمَلِ آخَر، يحرُجُ الأَمْرُ مِنْ يَدِهَا ؛ لِأَنَّ الْمُحَيَّرَة لَهَا

#### بَابُ تَفْوِيضِ الطَّلَاقِ ---ھھـــ

لَمَّا فَرَعَ مِن بِيانِ مِباشِرةِ الإنسانِ الطَّلاقَ بِنفْسِه: شرعَ في بيايها بعيْرِه؛ لأَنَّ الأَصلَ أَن نقضرَّفَ الإنسانُ سَفْسِه، وقدَّمَ فصلَ الاخْتيارِ عَلَىٰ فصْلِ الأَمرِ بِالدِدِ والمَسْينَة؛ لأَنَّ ذاكَ مؤيَّدٌ بإِحْماعِ الصَّحابةِ ــ رجياللَّهُ تَعَالَ عَنهُ..

#### فَصْـلٌ فِي الإخْتِيَارِ

قولُه: (وإدا قالَ لِامْرَأْتِهِ: "الْحُتَارِي" بِنْوِي بِذَبِكَ الطَّلَاقِ، أَوْ قَالَ لَهَا: "طَيْقِي نَصْلَكَ"؛ فَلَهَا أَنْ تُطَلِّقُ مَقْسَهَا مَا دَامَتْ فِي مَجْلِسِهَا ذَلِكَ، فَإِنْ قَامَتُ مِنْهُ [1919،6]، أَوْ الْحَدْثُ فِي عَمْلِ آخَرَ ؛ يَخْرُجُ الْأَمْرُ مِنْ يَدِهَا)، وهذه مِن مسائِل القُدُّورِيُّ (1). اعلَمْ انَّ القياسَ ألَّا يَقَعَ الطَّلاقُ إِد احتارتُ نَفْسَها؛ وإنَّ نوئ الزَّوجُ ذَلِكَ ؛

<sup>(</sup>١) ينظر: المختصّر القُدرري، [ص/١٥٧].

الْمَجْلِسُ بِإِجْمَعِ الصَّحَابَةِ رَضْوَانُ اللهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ، وَلِأَنَّهُ تَمْلِيكُ الْهِعْسِ مِنْهَا وَ لَتَمَلِيكَتُ تَفْتَصِي جَوَابًا هِي الْمَجْلِسِ كَمَا فِي الْبَيْعِ .....

لأنَّ الرَّوجَ لا يملِكُ إِنقاعَ الطَّلاقِ بِهذا اللَّفظِ بنفيه، فكانَ يَنْبَغِي ألَّا يملكَ التَّفريضَ إِلَىٰ غيرِه، ولِهذا لؤ قالَ: احتَرْتُكِ مِن نفسي، أو اخترْتُ نفسي منك؛ لا يقعُ الطَّلاقُ؛ ولكنَّا نرَكْ القياسَ بِما رَوَىٰ محمدُ بنُ الحسّ عِنْ في «الأَصْل» وقالَ: البلَغْنَا على عُمرَ، وعُثمانَ، وعَلِيُّ، وابنِ مَسْعُودٍ، وجارٍ عَنْهِ في الرَّجُلِ يُخيِّرُ امرأَتُه: إنَّ لَها الجِيارَ؛ ما دامَتَ في مجليبه ذلِك [٢٠٢٣هـ،]، فإذا قامَتْ مِن مجليبها؛ فلا خبارَ لَها الجِيارَ؛ ما دامَتَ في مجليبها ذلِك [٢٠٢٣ه.]، فإذا قامَتْ مِن مجليبها إلى فلا خبارَ لَها اللها الها الها اللها اللها اللها اللها اللها الها ا

وقدْ صحَّ في «الصَّحيح البُخَارِيّ» و«السُّنن» وغيرِهِما، مُسدًا إلى مَشْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ ﷺ، قَالَتْ: «خَيْرَتَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَاخْتَرْنَا اللهَ وَرَسُولَهُ» (\*\*)، فلو كانَ التَّخييرُ لا يقعُ بِه الفُرْفةُ لَمْ يكُن لَه معْنى.

وإنَّما اقْتَصَرَ الخيارُ على المجلِسِ؛ لِمَا رُوَيْنَا عَنِ الصَّحَانَةِ ﴿ وَلِأَنَّهُ اللَّهِ السَّحَانَةِ ﴿ وَلِأَنَّهُ تَمْلِيكُ ﴾ ، و لتَّميكاتُ تقتصرُ عَلَىٰ المجْلِسِ ، أصنه: خيارُ القبولِ في البيعِ ؛ ولأنَّه خيارٌ طارٍ (٣) عَلَىٰ النَّكَاحِ ، فصارَ كَخِيارِ المُغْنَقَةِ ، فاقْتَصَرَ عَلَى المحلِسِ .

وَلَمَّا كَانَّ كَذَلِكَ \_ إِذَا قَامَتُ أَوْ أَحَدَثُ فِي عَمَلِ آحَرَ \_ بَطَّلَ حَيَارُهَا ؛ يُوجودِ دَليلِ الإغْراضِ ؛ وذَاكَ لأنَّ المجلِسَ قَدُ يَبَدَّلُ بِالقيامِ ، وقَدْ يَندَّلُ بِالأَحْدِ فِي عَمَنٍ آحَرَ ؛ لأنَّ المجلِسَ قَدْ يَكُونُ محلِسَ المُناطرةِ ، ثُمَّ مِنقَبُ فِيكُونُ مَجْمَسَ الأَكْلِ إِذَا

 <sup>(</sup>١) ينظر: ١١ الأصل/ المعروف بالمسوطة [٤/٥٨٧ طبعة: وزارة الأوقاف القطرية]

 <sup>(</sup>١) أخرجه. البخاري في كتاب الطلاق/ باب من خبر أدواجه [رقم/٤٩٦٢]، ومسلم في كتاب الطلاق/ باب ببان أن محبير امرأته لا يكون طلاقًا إلا بالبه [رقم/١٤٧٧]، عن تشروقي، غنَّ عائِشه إلى به، واللفظ للبحاري

 <sup>(</sup>٣) طاري: أصله طارئ؛ فُحدِفت الهمرةُ و لياةُ للتحميم؛ وعوصٌ عن الباء بالتنوين

لِأَنَّ سَاعات الْمَجْلُسِ اغْتُمْرَتْ سَاعَةً واحدَةً إِلَّا أَنَّ الْمَجْلِسَ تَارَةً يَتَبَدَّلُ بِالذَّهَابِ عَنْهُ وَتَارَةً بِالإِشْتِعَالِ بِعَمَلِ آخر إِذْ مَجْلِسُ الْأَكْلِ غَيْرٌ مَخْلِسِ الْمُنَاظَرَةِ وَمَحْلِسُ الْقِنَالِ عَيْرُهُمَا.

وَيَبْطُلُ خِيَارُهَ بِمُجَرَّدِ الْقِيَامِ؛ لِأَنَّهُ دَلِيلُ الْإِغْرَاضِ بِخِلَافِ الصَّرْفِ وَالسَّلْمِ؛ لِأَنَّ الْمُفْسِدَ هُمَاكَ الإِفْتِرَاقَ مِنْ غَيْرِ قَبْصِ.

اشْتَغَلُوا بِهِ ، ثُمَّ يَنْقَلِبُ فِيكُونُ مَجْلُسُ الْقِتَالِ إِذَا اقْتَتَلُوا ، بَحَلَافِ الصَّرْفِ وَالسَّلَمِ ، فَإِنَّ ثَمَّةَ لَا يَبْطُلُ الْعَقْدُ بِالقَيَامِ ، أَوْ بِالأَحْذِ فِي عَمْلِ آخَرَ ؛ لأنَّ الْمُفْسَدَ هُو الافتراقُ مِن عَيْرِ تَبْصِ ، لا القيامُ الَّذِي هُو دليلُ الإغراضِ ، ولا الأَخذُ في عمَلِ آخَرَ .

قَالَ فِي الشَرْحِ الأَقْطَعِ»: العداكلَّه إِذَا عَلِمَتْ فِي المجلِسِ، فإنَّ كَانَتْ غَانِيةً وَلَمْ تَعْدَمُ مَا جُعِلَ إِلنِهَا ؛ فَهُو عَلَىٰ وحَهَسِ: إِنْ أَطْلَقَ ذَلِك ؛ فَهُو عَلَىٰ المجلِسِ الَّذي تَعْلَمُ فِيهِ ، وذَاكَ لأنَّه لَمْ يَحُصَّ النَّعُويِصَ تُوفَّتِ دُونَ وَقْتٍ ، فإِذَا عَلِمَتْ ؛ فَكَانَّهُ قَرَّصِ ,لَيْهَا فِي ذَلِكَ الوقْبِ ، فيقفُ عَلَىٰ المجلِسِ .

وأمَّا إذا كانَ جعلَ الأمرَ إليْها مؤقَّنَا برقْتِ، فإنَّ بلَغَها معَ بقاءِ شيءِ مِنَ الوقتِ؛ فلَها الخيارُ في بقيَّةِ الوقْتِ، وإنْ مَصى الوقتُ قبلَ أنْ تَعْلَمَ؛ بطلَ ما جعلَ إليْها بمُضِيَّ الوقْتِ، (١)،

قولُه ( لِأَنَّ سَاعاتِ المجلِس اغْتُبرَتْ ساعةً واحدَةً) ، وذاك لدفعِ الضَّرورةِ قالَ الحاكمُ الشَّهيدُ في النكافي!! وإذا حبَّرَ الرجُّلُ المُواْتَه ، فلَه الخِيارُ في ذلكَ المجلِسِ ؛ وإنْ نطاوَلَ بؤمًا أوْ أكثرَ (١).

<sup>(</sup>١) ينظر: وشرح مختصر الفدوري، بلأقطع [٣/ق٣٨].

 <sup>(</sup>٢) ينظر: (الكافي) للحاكم الشهيد [170].

ثُمَّ لَا بُدَّ مِنَ السَّةِ فِي قَوْلِهِ: اخْتَارِي؛ لِأَنَّهُ يُخْتَمَلُ تَحْيِيرُهَا فِي نَفْسِهَا وَيُخْنَمَلُ تَخْيِيرُهَا فِي تَصَرُّفِ آخَرِ غَيْره،

🍪 خاية البيان 🤧

قولُه: (ثُمَّ لَا بُدَّ مِنَ اللَّيَةِ فِي قَوْلِهِ اخْتَارِي)، أَيْ [٢/٢٢٧/٢]: لا بُدَّ مِن نَيَّةِ الطَّلاقِ؛ لأنَّ الاخْتيارَ يختملُ وُحوها أُحَرَ سِوئ احتِيارِ النَّفسِ، مَأْنُ يُرادَ اخْتاري الكَسُوةَ، أَوِ النَّمَقَةَ، أَوِ الدَّرَ لِلسُّكُنَى، فلا بُدَّ مِن نَيَّةِ الطَّلاقِ؛ لِيزولَ الاحتِمالُ.

قَالَ فِي «الشَّامِلِ» ﴿ فَإِنْ خَيْرٌ ، ثمَّ قَالَ: مَا أَرِدْتُ الطَّلَاقَ ؛ يُقْبَلُ قُولُهُ مَعَ تَمَيِّه ؛ لأنَّه بِسَن بِصريحٍ .

وقالَ في الشّامِلُ ايصًا: حيَّرِها فأكلَتْ طعامًا، أوِ امتشَطَتْ، أوْ أقامَها الرَّوجُ بيدِه؛ يبطلُ خيارُها، ولوْ لِيسَتْ ثوبًا، أو شربَتِ الماء؛ لا يبْطلُ؛ لأنَّ المُشتغِلَ بشيء لا يشتعِلُ بِالطَّعامِ وغيرِه، .لَّا بالإغراضِ عَنَّ، يِخلافِ شرَّبِ الماء؛ لأنَّه ربَّما يَكُونُ العطشُ مستوْلِيًا على وجُه لا يُمكنها أنْ تتأمَّلَ (")، وكذلِك قدْ تلبَسُ الثَّربَ لتدْعَوَ شُهودًا (")، وأمَّ إذا أَدمَها الزَّوجُ يُمْكِنُها أَنْ تُعَارِعَه في القِيامِ، أو

<sup>(</sup>١) هو. كتاب الشمل شرح المُجَرَّدا لشمل الأثمة إسماعيل بن الحسين بن عبد الله البيهةي الحني الراهد، المتوفئ (سنة: ٢٠٤ هـ)، قال عبد العادر الفرشي الكان إسمًا جليلًا عارفًا بالمقه، صنّف في المدهب كتاب سمّاء الالشامل، جمّع فيه مسائل وقاوئ تتضمّ كتاب اللمبسوط، والمبسوط، والرادات، وهو كتاب معلّن، رأيتُه في محلدين، ينظر: المعجم الأدباء، بياقوت الحموي [٢٥١/٣]، واللجواهر المقبدة لعبد العادر القرشي [٢٥١/١]

 <sup>(</sup>٢) وقع في الشامل ١١ الا بمكنه أن يتأمل ، ينظر: النشامل في شرح المجرد؛ لشمس الأنمة البيهةي
 [قه ٩ رب/ محطوط مكبة ولي الدين أفيدي - تركيا/ (رقم الحفظ: ١٣٤٠)].

 <sup>(</sup>٣) في: ١ الشامرة: ١ قد يأيس النوت بيدعر شهودًا ينظر الشامل في شرح المجردة لشمس الأئمة البيهة في إق٩ ٩ /ب/ منظوط مكبة ولي الدين أعدي - تركيا/ (رقم الحفظ: ١٣٤٠)].

<sup>(</sup>١) هكذا أبي السّمخ بحدّف الفاء في جواب الشرط، وقد مصن أنَّ خدْفَها جائزٌ في الاحتيار وسعة الكلام، ووقع في قالشامل الإيمكمة بدل اليمكنها، ينظر: قالشامل في شرح المجردة لشمس الأثمة البيهقي [ق٩ /ب/ مخطوط مكتبه ولي الدين أفندي - تركيا/ (رقم الحفظ، ١٣٤٠)].

قَالِ احْتَارَتْ مُسلَهَا فِي قَوْلِهِ «الْحَتَارِي»، كَانْتُ وَاحِدَةً بَائِنَةً؛ والقياسُ أَلَا يَقَعَ بهذا شيءٌ.

🍣 غاية البيان 🤧

تختاز ىفشها.

قولُه. (فَإِنِ الْحَتَارَثُ نَفْسَهِ فِي قَوْلِهِ: ﴿ الْحَتَارِي ﴾ } كَانَتُ وَاحِدَةَ بَائِمَةً ﴾ و لقدسُ ألّا يقعَ ، وإنْ نوئ الرَّوحُ (١٠١٠/١٤) الطلاق.

وجُهُ القِياسِ: ما بيًّا أنَّ الرَّوحَ لا يملكُ الإيقاعَ بِهدا اللَّعطِ، فَلا يمْلكُ النَّفويضَ.

ووجْهُ الاستِحْسانِ: إجْماعُ الصَّحابةِ عَلَىٰ وُقوعِ الطَّلاقِ ، إلَّا أَنَّهِمُ اخْتَلَمُوا أَلَّ الوقِعَ بائنٌ أَوْ رَجْعِيٍّ ، إِذَ الْحَتَارَتَ نفسَها .

وسانُه فيما أُنبَته أَبُو عيسى التَّرْمِدِيُّ في ﴿جَامِعهُ ﴿ فَقَالَ: ﴿الْخَتَلَفَ أَهُلُ العِلْمِ فِي الْجَيَارِ: فَرُويَ عَنْ عُمْرَ ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ﴿ اللهِ أَنَهُمَا قَالاً: إِنِ الْحَتَارَتُ نَفْسَهَا فَوَاحِدَةٌ نَائِنَةٌ ، وَرُويَ عَنْهُمَا أَنَّهُمَا قَالاً أَيْضًا: وَاحِدَةٌ نَمْلِكُ الرَّجْعَةَ ، وَرِنِ الْحَتَارَتُ نَفْسَهَا وَوَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ ، وَوَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ ، وَوَجَهَا وَ فَلا شَيْءَ ، وَرُويَ عَنْ عَلِي ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ الْحَتَارَتُ نَفْسَهَا فَوَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ ، وَإِنِ الْحَتَارَتُ نَفْسَهَا فَوَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ ، وَإِنِ الْحَتَارَتُ نَفْسَهَا فَوَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ ، وَإِنِ الْحَتَارَتُ نَفْسَهَا فَوَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ ، وَقَالَ زَيْدُ لُنُ قَالِتِ : إِنِ الْحَتَارَتُ رَوْجَهَا فَوَاحِدَةٌ بِمُبِكُ الرَّجْعَةَ ، وقَالَ زَيْدُ لُنُ قَالِتٍ : إِنِ الْحَتَارَتُ رَوْجَهَا فَوَاحِدَةٌ بِمُبِكُ الرَّجْعَة ، وقَالَ زَيْدُ لُنُ قَالِتٍ : إِنِ الْحَتَارَتُ رَوْجَهَا فَوَاحِدَةٌ بِمُبِكُ الرَّجْعَة ، وقَالَ زَيْدُ لُنُ قَالِتٍ : إِنِ الْحَتَارَتُ رَوْجَهَا فَوَاحِدَةً بِمُبِكُ الرَّجْعَة ، وقَالَ زَيْدُ لُنُ قَالِتٍ : إِنِ الْحَتَارَتُ نَفْسَهَا فَوَاحِدَةً بَائِنَهُ أَلَاكُ » إِن الْحَتَارَتُ نَفْسَهَا فَوَاحِدَةً بَائِنَةً ، وقَالَ زَيْدُ لُنُ قَالِتٍ : إِنِ الْحَتَارَتُ نَفْسَهَا فَوَاحِدَةً فَلَاكُ ﴾ أَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْحَتَارَتُ لَقُلْهُ اللهُ وَلَا لَا عَلَى الْمُؤْلِقُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُؤْلِقُ اللهُ الل

ثمَّ أَصْحَابُنَا ﷺ قَالُوا: إِذَا الْحَتَارَتُ نَفْسَهَا فُواحِدةً بِائْنَةٌ ؛ عَمَلًا بِمَا رُوِيَ [١/٣٢٧/٢] عَنْ عُمرٌ ، وعملِ اللهِ بِنِ مَسْعُودٍ .

وَقَالُوا: إِذَا أَخْتَارَتُ رَوْجُهَا؛ فَلَا يَقَعُ شَيَّءٌ؛ غَمَلًا بِمَا رُوِيَ عَلَهُمَا أَيْضًا. وإنَّمَا رَجَّحُوا قُولَهُمَا<sup>(٢)</sup> فيما إِذَا الْحَارَثُ زَوْجُهَا؛ بِمَا رُوِيَ فِي «الصَّحِيحِ

<sup>(</sup>١) - يِنظر: الجامع الترمذي: [٤٨٣/٣]،

 <sup>(</sup>٢) جاء في حاشية الما: الذي: قول عُمر وابن مسعودا.

وَإِنَّ مَوَىٰ الزَّوْجُ الطَّلَاقَ؛ لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ الْإِيقَاعِ بِهَدَا اللَّفْظِ فَلَا يَمْلِكُ مَّتُوبِصَ إِلَىٰ عَيْرِهِ إِلَّا أَنَّ اِسْتَحْسَنَا لِإِحْمَاعِ الصَّحَابَةِ وَلَيْتِهِ، وَلِأَنَّهُ بِسَبِيلِ مِنْ لَيْسَوِيلِ مِنْ لَلْ يَعْارِقَهَا فَيَمْلِكُ إِقَامِتُهَا مَفَامَ نَفْسِهِ فِي حَقِّ هَذَا الْحُكْمِ لَلْ بَسْتَدِيمَ يَكَاحَهَا أَوْ يُقَارِقَهَا فَيَمْلِكُ إِقَامِتُهَا مَفَامَ نَفْسِهِ فِي حَقِّ هَذَا الْحُكْمِ لَلْ بَسْتَدِيمَ يَكَاحَهَا أَوْ يُقَارِقَهَا فَيَمْلِكُ إِقَامِتُهَا مَفَامَ نَفْسِهِ فِي حَقِّ هَذَا الْحُكْمِ لَا يَعْالِهُ اللَّهُ اللَّ

الْخَارِيَّ مُسلاً إلى غَائِشَةً ﴿ قَالَتْ: الْحَيْرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَاخْتَرْنَا اللَّهَ وَرَسُونَهُ ، صَدْنَعُدَّ ذَلِكَ عَلَبْنَا شَنْتُ اللَّهِ ﴿ \* \* )، وهذا ممَّا الَّفَقَ عِبْهِ البُّخَارِيّ ومسلمٌ .

وإنَّما رجَّحوا قرلَهما فيما إدا اختارَتْ نفسَه ؛ لأنَّ اختيارَها بفسَها إنَّما يَكُونُ إذا كانَتْ مالكةٌ أمْرَ نفسِها ، ودلكَ لا يتحقَّقُ إلَّا إذا رالَ ملْكُه ، ولا يَرولُ ملْكُه عَمها إذا بالنائِنِ ، ولا تَفْعُ الفّلاثُ وإنْ نَوىٰ الرَّوحُ ذلِك ؛ لأنَّ اختِيارَها نفسَها لا يتنوَّعُ ، هكذا علّلوا .

ولنا فيه نظرٌ ؛ لِمَا سَيجيءُ ، بخِلافِ قولِه ؛ «أنتِ بدثرٌ ) ، فإنَّه إِذَا نَوى الثَّلاثَ وَقَعْتِ الثَّلاثُ وَقَعْتِ الثَّلاثُ ؛ لأنَّه مَوى أحدَ مؤعّي النيْنُونَةِ ؛ ولأنَّه حمارٌ طارٍ عَلَى النَّكَحِ ؛ فتقَعُ مُ الواحدةُ البائِنةُ ، كَخِمارِ المُعْتقة ، ولا يصحُّ نبَّةُ العدّدِ ، وقولُ سُفْيَانَ التَّؤْرِيُّ مثُلُ فولِ أَصْحابِنا ﷺ ، كَخِمارِ المُعْتقة ، ولا يصحُّ نبَّةُ العدّدِ ، وقولُ سُفْيَانَ التَّؤْرِيُّ مثُلُ فولِ أَصْحابِنا ﷺ ،

وقالَ مايكٌ في «الموطَّا». «إنْ خَيْرَهَ رُوجُهَا فَقَالَتْ: قَدْ قَيِلْتُ واحدهً ؛ فَقَدْ طُلُقَتْ ثلاثًا». ثمَّ قَالَ: «وذلِك أحسنُ ما سمِغْتُ (\*).

قولُه: (بِي حَقَّ هَذَا الحُّكُمِ)، أرادَ بِه: حُكْمِ استِدامةِ الكاحِ، وحُكْمِ مُفارقتِها، قولُه: (بِثْبُوتِ اخْتِضَاصِهَا بِهَا)، أي احتصاصِ المرَّأُو منفسِها، (وَذَلِكَ)،

١. أحرجه: المحاري مي كناب لطلاق/ بات من حير أرواجه [رقم ٤٩٦٧]. ومسلم في كتاب الطلاق/ بات بيان أن تحيير الرأته لا يكون طلاقا [لا بالنية [رقم ١٤٧٧]، عن مشروق، من عائشة هي يه، واللفظ بليجاري.

<sup>(</sup>١) يتظر: دموطأ مالك، [٢١٣/١].

وذلك في البائنِ.

فلا يكونُ ثلاثًا وإنْ نَوَىٰ الزَّرْجُ ذلكَ؛ لأنَّ الالْحَتِيَارَ لا يَتَنَوَّع بحِلافِ الإَبَانَةِ؛ لأنَّ الإَبَانَةَ<sup>(١)</sup> تَتَنَوَّعُ.

وَلَا بُدَّ مِنْ ذِكْرِ النَّمْسِ فِي كَلَامِهِ أَوْ كَلَامِهَا [١٠١٠] حَتَّىٰ لَوْ قَالَ لَهَا إِخْتَارِي

😂 غايه البيال 🤧

أيُّ: ثبوتُ اختِصاصِها.

قولُه: (وَلَا بُدَّ مِنْ ذِكْرِ النَّفُسِ فِي كَلَامِهِ أَوْ كَلَامِهِ)، وهذا أيضًا لفَظُ الفَظُ الفَظُدُورِيُ (١) ، وإنَّما اشْترطَ دِكْرَ النَّفسِ في أحدِ الكلامَيْنِ ؛ لأنَّه إذا قالَ لَها: اخْتاري ، فقالَت: اخترْتُ ؛ لا يقعُ شيءٌ ، هَكدا ذكرَ شمسُ الأثمَّةِ السَّرَخُسِيُ (١) والبيهقيُ (١) ، وقالَتُ لأنَّه إذا لَمْ يدكُرِ النَّفسَ لا يَكُونُ للتَّخْييرِ ، ولا للاخْتِيارِ تخصيصٌ بِها ، فلا يَرُولُ الإبهامُ .

والطَّلاقُ لا يقعُ بِمُجرَّدِ النَّيةِ، إذا لَمْ يكُن في اللَّفظِ ما بدلُّ عليْه، سِخلافِ ما إذا قالَ لَها: «اخْتاري نفسَكِ»، فقالَت: «اخترْتُ» [١/٣٠٨٠،]، أوْ قالَ لَها: «اختاري»، فقالَت: «اخْتَرْتُ نفسي»، حيثُ يقعُ الطَّلاقُ إذ وُجِدَ النَّبَةُ ؛ نوجودِ التَّنصيصِ عَلى التَّحصيص.

وقالَ في ﴿ النَّمَامِلِ ﴾ : قالَ: ﴿ احْتَارِي ﴾ ؛ ثمَّ أَبَائَهَا ، فقالتِ ؛ ﴿ اخْتَرْتُ نَفْسِي ﴾ ؛

 <sup>(</sup>١) في حاشية الأصل: (خ، أصح: البيتونه).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المحتَصّر القُدوري، [ص/١٥٨]،

<sup>(</sup>٣) ينظر: ١المبسوطة للسرخسِيُّ [٢٠١/٦]

<sup>(</sup>٤) هو، شمس الأثمة إسماعين بن الحسين بن عبد الله البيهمي المعلمي الراهد، كان جامعًا نقود الآداب، وهو إمام وقّته في الفروع والأصول، وله تصانيف، مِنْها: كتاب في اللّمَة، وكتاب الالشاس شرح المجردة، وعنه ينقل المؤلف هذا (توفي: سنة ٢٠٤ هـ)، بنظر: المعجم الأدباء الياقوت الحصوي [٢٥١/٣]، واللحواهر المصيه العبد القادر القرشي [١٤٧/١].

نَقَالَتْ قَدْ الْحَتَرْتُ فَهُوَ بَاطِلٌ ؛ لأنَّه عُرِفَ بِإِجْمَاعِ الصَّحَابَة رضوان الله عليهم أجمعين وَهُوَ مِي المُفَسَّرَةِ منْ أَحَدِ الجَانِتِيْنِ وَلِأَنَّ المُنْهَمَ لَا يَصْلُحُ تَفْسِيرًا لِلمُنْهَم وَلَا يَتَعَيَّنُ (١) مَعَ الإِبْهَام.

وَلَوْ قَالَ لَهَا اخْتَارِي مَفْسَكِ فَقَالَتْ قَدْ احْتَرْتُ تَقَعُ وَاحِدَةً بَائِنَةً؛ لأَنَّ كَلَامَهُ مُفَسَّرٌ وكَلَامَهَا خَرَجَ جَوْبًا له فَيَتَضَمَّنُ إغادَتَهُ.

قولُه: (الْأَنَّهُ عُرِف بِإِجْمَاعِ الصَّحَابَة ﴿ إِنَّ الْمَنْ وَقُوعَ الطَّلَاقِ بِلْمُظِ الاخْتِيارِ ؛ عُرِفَ بإجْماعِ الصَّحَابَةِ ﴿ عَلَىٰ ذَلِك ، بَخِلافِ القِياسِ .

قولُه: (وَهُوَ فِي المُفَسَّرَةِ)، أيْ: وقوعُ الطَّلاقِ بلفُظِ الاختِبارِ بإجْماعِ الصَّحابةِ إر ١٧/١ع إلى اللَّفطةِ المُفسَّرةِ مِنْ أحدِ الجانِبيْنِ، لا في اللَّفظةِ المنهمةِ مِنَ الجانبيْنِ جَميعًا.

قولُه: (وَلِأَنَّ المُبْهَمَ لَا يَصْلُحُ نَفْسِيرًا لِلمُبْهَمِ)، أَيْ: قولُها: اختَرتُ؛ لا يصلحُ تَفسيرًا لقولِه: «انْحتاري»؛ لأنَّ كلَّ واحدٍ منهُما مِنْهمٌ ليسَ فيهِ ذِكْرُ النَّفسِ، فَلا بتعيَّنُ الطَّلاقُ مَعَ وُجودِ الإبهامِ في الْجانبيْنِ،

قولُه: (جَوَابًا)، أيُّ: لكلامِ الزُّوجِ.

قولُه: (فَيَنَضَمَّنُ إِعَادَتَهُ)، أَيْ: ينضمَّنُ كلامُ المرْأةِ إعادةَ كلامِ الزَّوجِ؛ لأنَّ الجوابَ يتضمَّنُ إعادةَ ما في السُّؤالِ.

قُولُه: (وَكَذَا لَوْ قَالَ: ﴿اخْتَارِي اخْتِيَارَةً ﴾ . فَقَالَت ﴿ الْحَتَرْتُ ﴾ )، أيْ: نقعُ

<sup>(</sup>١) في حاشية الأصل: الح، أصح: تعيين الد

 <sup>(</sup>٦) ينظر: قالشامل في شرح لمجرد، لشمس الأثمة البيهةي [ق٩٩ /ب/ مخطوط مكتبة ولي الدين أفتدي \_ تركيا/ (رقم الحفظ: ١٣٤٠)].

الاخْبِيَارَةِ تُنْبِئُ عَنِ الاتحادِ والانْهِرادِ واخْتِيَارُها نَفْسُها هُوَ الذي يَتَّخُذُ مرَّةً

الواحدةُ المائنةُ ؛ وإنْ لَمْ يذُكرِ النَّفسَ في أحدِ الْجانبَيْنِ ؛ لأنَّ الاحتِيارةَ لَمَّا ذُكِرَتْ بِنَاءِ الوحْدةِ ؛ لأنَّ الاحتِيارِ النَّفسِ، وداكَ لِمَا قالَ فخرُ الإشلامِ البَرْدَوِيُّ وغيرُه في «شُروح الجامِع الصَّغير) (١): أنَّ اختِيارَه نفسَها هُو الَّذي يتفرَّدُ ويتعدَّدُ، فأمَّا اختِيارُها زَوْجَها فَلا.

وهدا صحيحٌ، فهنّه ربّما عفرَّدُ احتِيارُها نَمْسُها، بأنْ يَكُونَ دبِكَ بِطلافِ واحدٍ، ويتعدَّدُ أَنضًا مأن يَكُونَ بِنطْليقاتٍ؛ ولكِن يتناقَضُ هذا بِما ذَكَرَ قبلَ هذا مقرلِه (فلا يَكُونُ ثَلَاثًا وَإِنْ نَوَى الرَّوْجُ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ الإِخْتِيَارَ لَا يَتَنَوَّعُ).

بيانُ التَّمَاقُصِ (١٠ أنَّه أَنْبَتَ هُنا ــ في اختيارِها نفْسَها ــ التفردَ والتعدُّدَ، ولا يَكُونُ التعرُّدُ والتعدُّدُ في اختِيارِها نفسَها، إلَّا إذا كانَ الاختيارُ مسوِّعًا ٢٦ ١٣٣٨، إ، وقدْ نفى النسُّعَ ثُمَّةَ بقولِه: (لِأَنَّ الإحْشِيَارَ لَا يَتَنَوَّعُ).

وليْنَ قالَ قائلٌ: لا يشتُ النَّمَاقصُ ؛ لأنَّ الاحتِبارَ هُ عَمُّ الاختِمارِ ثَمَّةَ ؛ لأنَّ الاحتِبارَ هُما احتِمارُها نَفْسَها ، وثَمَّةَ يَجُورُ أَنْ يَكُونَ اختِمارَها زَوْجَها .

قَلْتُ: مثلُ هذا الكلامِ لا يقَعُ إلَّا عمَّنُ لِسَى لَه لُتُّ، فكمَّ يُمالُ ذَلِك، و نَذُ باذَى المصنَّفُ بأعلَى صوته: (الوَاقع بِهَا بَائِن، فلَا يَكُونُ ثَلَاقًا وَإِنْ نَوَى الرَّوْجُ)، وإنَّم نَكُونُ الوُقرعُ إِذَا احتارتُ نَفسَه، لا إِذَا اختَرتُ رَوْجَها

فَعَلِمَ أَنَّ الشَّرَادَ مِنَ الاختيارِ في المؤضَّعَيْنِ: هُو احتِبارُها مَفْسَها، وقدَّ أَتَبَتَ فيهِ التنوُّعَ في هذا المقامِ، ونفَى ثُمَّةً؛ فَثَبَتَ التَّـاقُصُّ

<sup>(</sup>١) ينظر' فشرّح الجامِع لصَّغيرة لدودي [ق٣٩] محطوط مكتية جار الله.

 <sup>(\*)</sup> جاء في حاشية (ع) القول الاتنافض فيه ؛ لأن المراد من قوله هو الذي ينفرد وينعدد ، إن تضور دلك في جانبه ، وليس دلك إحبارًا عن الوقوع ، فلا بدائسن»

ويَتَعَدُّدُ أُخْرَىٰ فَصَارَ مُفَسِّرًا مِنْ جَالِبِهِ.

وَلَوْ قَالَ: «الْحَتَارِي»، فَقَالَت: «الْحَتَرْتُ نَفْسِي»؛ يَقَعُ الطَّلَاقُ إِذَا نَوَىٰ الرَّوْحُ؛ لأنَّ كَلامَهَا مُفَسَّرٌ وَمَا نَوَاهُ الزَّوْحُ مِنْ مُحْتَمَلَاتِ كَلَامِهِ.

وَلَوْ قَالَ: «احْتَرِي»، فَقَالَتْ: «أَمَا أَخْتَارُ مُفْسِي، ؛ فَهِيَ طَالِقٌ.

قولُه: (فَصَارَ مُفَسَّرًا مِنْ جَايِبِهِ)، أيْ: مِن جانِبِ الرَّوجِ. يعْسي: صارَ قولُ الزَّوح، اخْتاري، مفسَّرًا مِن جابِه، بذِكْرِه الاخْتيارةَ.

ُ وَلُه: (وَلَوْ قَالَ ﴿الْحَنَارِيِ»، فَقَالَت: «احْتَرْتُ نَفْسِي»؛ يَقَعُ الطَّلَاقُ إِذَا نَوَىٰ الزُوْجُ). وقدْ مرَّ بيانُه.

قَالَ بِعضْهِم فِي ﴿شَرْحِهِ»: إِذَا قَالَ: ﴿الْخَتَارِيِ ﴾، فَقَالَتَ: ﴿الْحَتَرْتُ نَفْسِي ﴾ ؛ بُشترطُ سِيَّةُ الطَّلاقِ، أَمَّا إِدا قَالَ: ﴿الْحَتَارِي نَفْسَكِ ﴾، فقالتِ: ﴿الْحَتَرْتُ ﴾ ؛ يقعُ الطَّلاقُ بِدُونِ النَّيَّةِ، وَذَلْكَ خِلاف الرّوايةِ وَالتَّحَقَيقِ ·

أمَّا الأوَّلُ: والأنَّ شمسَ الأنمَّهِ السَّرَحْسِيَّ اللهِ اشترطَ اللَّهُ في الموصعينِ في المنسوطِ»(١)، وكذا صرَّحَ العَتَّابِيُّ في «شرح الجامع الصّغير» اشتراط (١) اللَّهِ فيهما -

وامَّا الثَّاني؛ فلأنَّ قولَه: الخناري، ليسَ بِصريحٍ في الطَّلاقِ، وما ليسَ بصريح فيهِ فكفَ لا يُشترطُ النَّيَّةُ فِهِ؟

قُولُه: (وَمَا نَوَاهُ الزَّوْجُ مِنْ مُخْتَملَاتِ كَلَابِهِ)، أي: الَّذي نوّاهُ الزَّوجُ هُو الطَّلاقُ مِن محتمَلاتِ كَلامِ الرَّوجِ؛ لأنَّ كلامَه ــ وهُو قُولُه: اخْدارِي ــ يحتملُ الطَّلاقَ، بأنُ يَكُونَ مُرادُه اخْتِيارَ لنَّهْسِ.

قُولُه: (وَلَوْ قَالَ: «اخْتَارِي»، فَقَالَتْ: «أَنَا أَخْتَارُ نَفْسِي»؛ فَهِيَ طَالِقٌ)، وهذِه

<sup>(</sup>١) ينظر، 3المشبوطة للمرخبي (٢٠١/٦)

 <sup>(</sup>٢) منصوب على ترَّع المخافض ، وأصله: باشتراط

رَالْقِيَاسُ أَلَّا تُطَلَّقُ ، لِأَنَّ هَذَا مُجَرَّدُ رَعْدِ أَوْ يَحْتَمِلُهُ فَصَارَ كَمَا إِذَا قَالَ لَهَ طَلَّقِي مَفْسَكَ فَقَالَتُ أَنَا أَطَلَّقُ نَفْسِي.

مِن مسائِلِ الجامِع الصَّغير المعادةِ، وصورتُها فيهِ: المحمَّدُ عنْ [٢/٥٣٣٩/٠] يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي حَيْمةً ﴿ اللهُ فَي رَجُلٍ يَقُولُ الأَمْرَأَتِهِ: اللهُعتاري، فتقولُ: الآن أَختارُ نَفْسِي، وَالَ: هِيَ طَالِقُ اللهُ (١٠).

رذَكَرَ في «الأَصْلِ) لقياسَ والاستِحْسانَ فقالَ: اللَّمْ تُطلَّقُ في القِياسِ؛ ولكنَّا نَسْتَحْسَنُ فنوقِعُ الطلاقَ عليْها (٢٠).

وجْهُ القياسِ أَنَّ قُولَ المرأةِ: ﴿أَحَارُ نَفْسِي ﴾ مجرَّدُ وغْدِ (١٤١٧.١) ﴿ إِذَا كُلَّ مُرادُها بِهذَا الكلامِ الاستقَالَ ، أَوْ هُو يحتملُ الوعدَ لأنَّ الصّيعةَ مُشتركةٌ بِينَ الحالِ والاستقَالِ ، فَلا يَفَعُ الطَّلاقُ بِالوعدِ والاحتِمالِ ؛ أَلَّا تُرى إِدَا قَالَ لَها ' ﴿ طَلَّقِي مَفْسَكِ ﴾ ، فقالَتْ: ﴿أَطَلَقُ ﴾ ؛ لا يقعُ الطَّلاقُ قياسًا واستِحْسانًا

ووجْهُ الاستِحْسانِ: أَنَّ قُولَهَا أَحْتَارُ \_ وإنْ كَانَ وعْدًا صُورةً \_ جُعِلَ إيجابًا وتحقيقًا معنَّىٰ ؛ بدلالةِ الشَّرِع والعُرْف.ِ

أَمَّا الأَوْنُ وَإِنَّ قُولَهُ تَعَالَىٰ ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنِّيقُ قُل لِآزُونِهِكَ إِن كُنتُنَ تُودَنَ ٱلْحَيَوةَ الدُّنْبَا وَرِبِنَتَهَا فَتَعَالَمْنَ أَمْتَعَكُنَ وَأُسَرِخَكُنَّ سَرَاعًا حَبِيلًا ﴾ [الاحزاب ٢٨]، لَمَّا نزل: البَدَأَ رَسُولُ اللهِ بِعَائِشَةَ وَلِيْهِ، فَهَالَ: الإِنِّي مُخْبِرُكِ بِأَمْرٍ، فَلَا تُحِبِبِي، حَتَّى نَسْتَأْمِرِي آبَوَيْكِ اللهِ بِعَائِشَةَ وَلِيْهِ، فَهَالَ: الإِنِّي مُخْبِرُكِ بِأَمْرٍ، فَلَا تُحِبِبِي، حَتَّى نَسْتَأْمِرِي آبَوَيْكِ اللهِ بُعَائِشَةً وَلِيْهِ، فَهَالَتْ أَيْسِ هَذَا أَسْتَأْمِرُ أَبَوَيًّ ؟ لَا ؛ بَلْ أَخْتَارُ

<sup>(</sup>١) مطر، ١١لجامع الصعير / مع شرحه النافع لكبير؟ [ص/٢٠٤، ٢٠٢]،

<sup>(</sup>٧) يبطر، «الأصل/ المعروف بالمبسوطة ٤٧/٤ ه/ طبعة؛ وزارة الاوعاف القطرية].

وَاغْتَبَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ جَوَابًا منها وَلِأَنَّ هَدِهِ الصَّيغَةَ حَفِيفَةٌ فِي الحَالِ، وَتَجُوزُ فِي الإسْنِقْنَالِ كَمَا فِي كَلِمَةِ الشَّهَادَةِ وَأَدَاءِ الشَّهَادَةِ بِخِلَافِ قَوْلِهَا أَطَلَّقُ نَفْسِي ؛ لِأَنَّهُ

اللهُ وَرَسُّولَهُ ﴾ ` . فجعَلَ رسولُ اللهِ ﷺ [ذلِك] ` صِها إيجابًا وتحقيقًا، بمنزلةِ قولِها: اخْتَرْتُ، فكدا فيما نحنُ فيهِ.

وأمَّا النّاني: فإنَّ لَهُظَ المُصارِعِ \_ وإنَّ كانَ مشتركَ بينَ الحالِ والاستِقْالِ \_ صالحًا لَهُما حميعًا على سَبيلِ البدّلِ ؛ يُرادُ به الحالُ عُرْفًا ، إذا كانَ حكايةٌ عنْ أمرِ فائمٍ ومعنى ثابتٍ ، كقولِ المؤذّنِ "أشهدُ أن لا إله إلَّا الله "؛ لأنَّ التّصليقَ أمْرٌ قائمٌ للقبي ، وكقولِ الشّاهدِ: "أشهدُ " لأنّه حكايةٌ عنْ أمْرٍ قائمٍ أيضًا ، وكذا قولُ الرّحلِ "أنا أعتقدُ الإشلامَ » ، فكذا قولُها: "أخارُ » ، حكايةٌ عنْ أمْرٍ قائمٍ الأنّ قائمٍ الأنّا القبيارَ عمَلُ القبيارَ عمَلُ القبياء ، ودلكَ أمْرٌ محقّقٌ فيهِ .

بحلافِ قولِها: ﴿ أُطَلَّقُ ﴾ ؛ لأنَّه ليسَ بِحكايةِ أَمْرٍ قَائمٍ ، وإنَّمَا يَثِبَّ الطَّلاقُ [٣٣٩/٣] لوَّ ثبتَ بِهِذِه الصِّيعةِ نَمْسِها ، فلَمْ يوحَدِ الدَّليلُ عَلَىٰ ترجُّحِ الحالِ ، فَمَ يقعِ الطلاق ، فلِهذا أُخِذَ بالقياسِ ·

قولُه: (ولأنَّ هَذِه الصَّيغَة حَقِيفَةٌ بِي الحَالِ، وَتَجُوزُ فِي الإسْتِقْبَالِ).

يغني: أنَّ صيغة المُضارعِ حقيقة في الحالِ، ومَجازٌ في الاستِقْبالِ، وهيهِ نظرٌ، لأنَّ أهلَ اللَّعةِ قالوا: إنَّ صيغة المُصارعِ مُشتركة بينَ الحالِ والاستِقْبالِ، وكلامُهم فيما يتَعَلَّقُ بِالوضعِ حجَّة، والمُشتركُ يدلُّ عَلى المَعنيَيْنِ جميعً بسبيلِ الحقيقةِ، لكِن يترجَّحُ أحدُ المعنيَيْنِ بِالدَّليلِ، وقدْ دلَّ ذلكَ على إرادةِ محالِ فيما

 <sup>(</sup>١) أحرجه البحاري في كان التقسير / بات تفسير سوره الأحزاب [رقم ,٧٠٥] ، ومسلم في كتاب الطلاق/ ياب بيان أن تحيير «مرأته لا يكون طلافًا إلا بالبه [رقم/١٤٧٥] ، من حديث عائشة الله الطلاق/ ياب بيان أن تحيير «مرأته لا يكون طلافًا إلا بالبه [رقم/١٤٧٥] ، من حديث عائشة الله المناسلة المناسلة المناسلة الله المناسلة المناسلة

<sup>(</sup>٣) ما بين المعلولتين: ريادة من: لقما، والعا، والماء والراء

مَعَذَرَ حَمَّنُهُ عَنَى الْحَابِ؛ لِأَنَّهُ لَئِسَ حِكَانِةٌ عَنْ حَالَةٍ قَائِمَةٍ وَلَا كَذَلِكَ قَوْلُهَا أَلَا الْحَتَارُ نَصْبِي؛ لِأَنَّهُ حِكَايةً عَنْ خَالَةٍ فَائِمَةٍ وَهُوْ إِخْتِنِارُهَا نَفْسُهَا.

ولؤ قال لها. «احدرى اختارى الحتاري». فَقَالَت: «الحُتَرْثُ الأُولَى، أَوِ الوُسْطَى. أَوِ الأحرِرة»؛ طلُقَتْ ثلاثًا في قَوْل أَبِي خَنِيعةَ رَكَةً، وَلا يُحْتَاجُ إلىٰ ليّة وقالاً نَظْلُقُ واحدةً

🊓 غابه البيال 😜

بحنُّ فيه على ما حقَّقناهُ أَنفُ.

قَولُهُ: (عَنْ حَالَةِ قَائِمَةِ)، أَيُّ: ثَانِتَهِ،

قولُه. (ولو قالَ لها، االحتارى الحتّاري الحتّاري»، فَقَالَت. «الحُتَّرْتُ الأُولَى، أو الوّسطى، أو الأحيرة، طلّقتْ ثلاثًا فِي قوْلِ أَبِي حَبِيفَةَ ﷺ، وَلَا يُحْتَاجُ إِلَى بِيّة الزّوْجِ،

وقالا تطُلُقُ واحذَهُ) أَ، وهذِه مِن مُعادةِ «الجامِع الصَّغير»، وصورتُها فِهِ «قالَ ولؤ قال الخَدري اخْدري اخْداري»، فقالَت: «اخْتَرْتُ لأُولَى، أَوِ الوَسْطَى، أَوِ الأَخْيرةَة؛ فَهِي ثلاثُ.

وقال أبو يوسُف ومُحمَّدٌ. هِي واحدةٌ باشِهُ ، إِلَّا أَنْ نَقُولَ: قَاحْتَرْتُ احتِيارَهَ ا<sup>(۱)</sup> قالَ صاحبُ قالهِدابة »: (وَإِنَّمَا لَا يُحْتَاحُ إِلَى النِيَّةِ ؛ لِدَلَالَةِ التَّكْرَارِ عَلَيْهِ) ، أَيْ: عَلَى الطَّلاقِ ،

بياله: أنَّ الاحْتِبار في حقَّ الطَّلاقِ هُو الَّذِي يَنكرَّرُ، واختِبارُها زَوْحَها لاَ يَنكرَّرُ، فصارَ تكُرارُ الاخْتِبارِ دَلْبَلًا عَلَى إرادةِ الطَّلاقِ، وفيهِ نظرٌ؛ لأنَّ محمَّدٌ عِني

 <sup>(</sup>١) بعر الشرح محصر الطحاوي اللجصاص [٩٨/٥]، المحتف الروية الأبي الليث السعرقادي
 (١) بعر الشرح محصر الطحاوي اللجصاص [٩٨/٥]، الشرح قاصيحان على الجامع الصعير القرام ١٩٧٩]

 <sup>(</sup>٦) ينظر الاستامع الصدير / مع شرحه النافع الكبيرة [ص ٢٠٤]

ولاً غابة البيار **€** 

نَمْ يَتَعَرَّضُ لَعَدَمُ الاَحْتِياجِ إِلَى النَّيَّةِ، لا في «المبسرطِ» ولا في أَصْلِ «الحامِع الصَّعِير»، ولِهِدَ لَمْ يَدُكُرُه فَحَرُ الإِسْلامِ البُرُّدُويُّ في شَرْحِه لَـ«الجامِع الصَّعِير»، ولهذا لَمْ يَدُكُرُه فَحَرُ الإِسْلامِ البُرُّدُويُّ في شَرْحِه لَـ«الجامِع الصَّعِير»، وإنَّمَا ذَكَرُه الصَدرُ الشَّهِيدُ والعَتَّامِيُّ في مُرَحَيْهِمَا لَـ«الجامِع الصَّغِيرِ» (۱)،

والطَّاهِرُ أَنَّ النَّيَّةَ شَرَطٌ ؛ لأنَّ الاحتِيارَ لِيسَ مِنْ ٱلْفاضِ الصَّريحِ ، والتَّكْرار لا يدنُ على الطَّلاقِ ؛ لأنَّه قَدْ يَكُونُ [٨/١ ؛ ر] للتَّاكيدِ ٣/٠١٠ ، م] ، ولِهدا شَرَطَ النَّيَةَ في «الحامِع الكَبير» مصرَّحٌ ، وأنو المُعِينِ التَّسَفِيُّ وغيرُه صرَّحوا باشْتراطِ النَّيَّةِ في «شُروح الجامِع الكَبير» ، مع وجودِ تكُرادِ الاختِيادِ ،

ثمَّ اعْلَمْ أَنَّه إِذَا قَالَ لَهِ: «الْحُدَرِي»، وكرَّرَ ثَلاثُ، فقالَت: «الْحُنَرْتُ نَفْسي الْحَدَارَةُ، أَوْ بالْحَدَارَةِ، أَوِ الْحُنَرْتُ نَفْسي مرَّةً، أَو بِمَرَّةِ، أَوْ واحدةً، أَوْ بواحدةِ»، أَوْ قَالَتُ: «قَدِ خُمَرْتُ نَفْسي»؛ يقَعُ النَّلاثُ بِالاَتْعَاقِ.

أمَّا إذا قالَت «اخْتَرْتُ الأُولَىٰ ، أَوِ الوَسْطَىٰ ، أَوِ الأَحِيرةَ ، أَوِ اخْتَرْتُ بَفُسِيَ بِالْوَسْطِىٰ ، أَوْ بِالْأَخِيرةِ» ؛ فهِي طَالقٌ ثَلاثًا في قولِ أَبِي خَنْيقةَ ﴿ اللَّهُ لَا يَا لَا بِاللَّهِ وَاحِدةً بِاللَّهُ وَاحِدةً بِاللَّهُ وَاحِدةً بِاللَّهُ وَاحِدةً بِاللَّهُ وَاحِدةً بَاللَّهُ وَاحِدةً بَاللَّهُ وَاحِدةً بِاللَّهُ وَاحِدةً اللَّهُ وَاحْدَةً اللَّهُ وَاحْدَالًا لَهُ اللَّهُ وَاحْدَالًا لَهُ وَاحْدَالًا لَهُ وَاحْدَالًا لَهُ وَاحْدَالًا لَا اللَّهُ وَاحْدَالًا لَهُ اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا أَنْ فِي فَاللَّهُ وَاحْدَالًا لَهُ وَاحْدَالُونُ اللَّهُ وَاحْدَالًا لَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

لهُما: أنَّ قولَها: الأُولَى، أوِ الوسطى، أوِ الأحير،؛ يفيدُ شيئيْسِ التَّرتيبَ والإفَّر ذَ، ويُمْكِنُ اعتِبارُ الإفرادِ دونَ التَّرتيبِ، فصحَّ الإفرادُ، وبطَلَ التَّرتيبُ،

 <sup>(</sup>١) ينظر الشرّح الجامع لصّعيرا لدردوي إف١٢٨]، اشرح الجامع نصعيرا لنصدر الشهيد [ص٢٠٨].

 <sup>(</sup>٢) وهو الصحيح قول الإمام ينظر المبسوطة السرحتي [٢١٨/٦]، فشرح قاصيحان على الحامع الصحيرة [ق/٢١٨]، الإحيار للعلل المحارة الصحيرة [ق/٢٢٨]، الإحيار للعلل المحارة [٣١٥/٣]، التبيين الحقائقة [٢٢١/٢]

🗞 عاية البياد 🤌

لصارَ كَأَنُّهَا قَالَتِ: ١١ خُنَرْتُ نَطْلَبَقَهُ وَاحِدةً، أَوِ احْتَرْتُ التَّطَلَيْفَةَ الأُولَىٰ

### ولأَبي حنيفةً ﷺ وجُهانٍ:

أَحَدُهُما أَنَّ قُولُها: ﴿الأُولِي ، أَوِ الوسطى ، أَوِ الأَحيرةُ ﴾ نَعْتُ مُؤَنَّتُ محذوف ، فَيُقَدَّرُ الموصوفُ المحذوفُ عَلَىٰ حسبِ دلالةِ الحالِ ، فصارَ كَأَنَّها قالتِ: ﴿اخْتَرْتُ لاختيارةَ الأُولِيٰ والمرَّةَ الأُولِيٰ ﴾ ، فلو صرَّحَتْ بذلِك ؛ كَانَتْ طالقًا ثلاثًا ، فكذا هُما

والثّاني: أنّها أتَتْ بِالتَّرتيبِ فيما لا يَليقُ بِهِ التَّرتيثِ، فَيَلْغُو ذِكْرُ التَّرتيبِ، فِيمَا لا يَليقُ بِهِ التَّرتيثِ، فَيَلْغُو ذِكْرُ التَّرتيبِ، فِيمَا نُولُها: ١٥-حُتَرَتُ، فيهمُ النَّلاثُ، وداكَ لاَنَّ المرَّأَةَ إنّما تصرَّفتُ في الطَّلاقِ بحكُمِ النَّمليكِ؛ لأنَّ الزَّوجَ ملكَها ثلاثَ تطليقاتِ بالتَّفويضاتِ النَّلاثِ، والمُجنَمِعُ في المكانِ والزَّمانِ، فيلْغُو دِكْرُ الترتيب.

أَلَا تَرَىٰ أَنَّه لا يُقالُ إذَا جُعِلَتِ الدَّرَاهُمُّ الثَّلاثةُ في الكبسِ. هذا أَوَّل، وهذا أَوْسط، وهذا آجر؛ فَكذا هُنا، بخلاف قولِها: اخْتَرْتُ التَّطليقةَ الأُولي، فإنَّ ثَمَّةَ يلْغو ذِكْرُ الأُولِيْ أَيضًا؛ لِبطَّلانِ التَّرتببِ، فيبُقَىٰ ذُكِرُ (٢١٠١٣هـ/م) التَّطليقةِ، فتقعُ واحدةٌ.

وسألَ في هذِه المشألةِ شمسُ الأثمَّةِ السَّرَخْسِيُّ في فشرْح الكافي، سؤالًا وجَوَابًا فقالَ، فَفَإِنْ قبل: كَانَ يَتْبَعِي أَلَّا بَقَعَ هَهُمَا شيءٌ؛ لأنَّه لَمَّا لَغَا ذِكْرُ التَرتيب، يَقَى قُولُهَا الْحَثَرُتُ، وقد سِّنَا أَنَّ بِهِذَا للَّمَطِ لا يَقَعُ الطَّلاقُ؛ مَا لَمْ تَقُل: اخْتَرْتُ نَفْسى،

قُلْنا: هذا إِذَا لَمْ يَكُن فِي لَفُظِ الزَّوجِ مَا يَدَلُّ عَلَىٰ تَخْصِيصِ الطَّلَاقِ، وَهَهُنَا فِي لَفَظِهُ مَا يَدَلُّ عَلَىٰ دَلِك، وَهُو فَولُه: أَخْتَارِي ثَلَاثَ مَرَّاتِ، فَإِنَّ الطَّلَاقَ هُو المخصورُ بِعَددِ الطَّلَاقِ، (1).

<sup>(</sup>١) ينظر: (المشبوط) للشَرْخَسيّ [٦/٩٩].

وَإِنَّمَا لَا يَخْتَاجُ إِلَى النَّيَةِ الزَّوْجُ لِدَلَالَةِ التَّكْرَارِ عَلَيْهِ إِذْ الاِخْتِبَارُ فِي حَقَّ الطَّلَاقِ هُوَ الَّذِي يَتَكَرَّرُ لَهُمَا أَنَّ ذِكْرَ الْأُولَىٰ وَمَا يَجْرِي مَجْرَاهُ وَإِنْ كَانَ لَا يُفِيدُ مِنْ حَيْثُ الْأَوْرَاد فَيُعْتَبَر فِيمَا يُفِيدُ وَلَهُ أَنَّ هَذَا وَصُفَّ لَغُوّ ؟ مِنْ حَيْثُ الْأَوْرَاد فَيُعْتَبَر فِيمَا يُفِيدُ وَلَهُ أَنَّ هَذَا وَصُفَّ لَغُوّ ؟ لِأَنَّ مَلَا يُصِدُ فِي الْمَكَانِ وَالكَلَامُ لِلنَّرْبِيبِ ، لِأَنَّ النَّمُجْتَمَع فِي المَكَانِ وَالكَلَامُ لِلنَّرْبِيبِ ، وَالإِفْرَادُ مِنْ صَرُورَاتِهِ [١٠١/١/٤] فإذا لَغَا في حَقَّ الْأَصْلِ لَغَا فِي حَقِّ الْمِنْاءِ .

وقالَ في «الشّامِلِ»: قالَ لها: «الخُتاري الْحَتاري الْحَتاري، فاختارتُ نَفْسَها»، فقالَ ('): نويتُ بالأوَّلِ: الطَّلاقَ، وبِالنَّاني والقَلْثِ: التَّأْكِيدُ والإفْهِمَ؛ لا يُصَدَّقُ فَضاءً؛ لأَنَّه أَوْرَ بِالأَوَّلِ. الطَّلاقَ، وفي حالِ مُذاكرةِ الطَّلاقِ لا يُصَدَّقُ خلافُه

قولُه: (وَمَا يَحْرِي مَجْرَاهُ)، أرادَ بِه: الوسْطَىٰ والأخيرة، والضَّميرُ في (مَجْرَاهُ) راجعٌ إلىٰ ذِكْرِ الأُولَىٰ.

قولُه: (فِيمَا يُقِيدُ)، أيَّ: في الإقرادِ.

قُولُه: ﴿ وَالكَلَامُ لِلنَّرْتِيبِ، وَالإِفْرَادُ مِنْ ضَرُورَاتِهِ ﴾ .

بِيانُه: أنَّ الأُولِي والوسْطئ والأَخيرة؛ كلَّ واحدةٍ منْها للتَّرتببِ، لأنَّ الأُولِئ تأسِتُ الأوَّلِ، وهُو اسمٌ لفرْدٍ سابقِ عَلى شيءٍ، فحصَلَ التَّرتيتُ.

والوسطئ: تأنيثُ الأرسط، وهُو اسمٌ لفردٍ متوسَّطِ بينَ شيءِ وشيءٍ . فحصَلَ التَّرتيث.

والأحيرةُ تأنيثُ الأخيرِ، وهُو اسمٌ لفرْدٍ قبلَه شيءٌ؛ ولكِن ليسَ بعلَه شيءٌ، فحصَلَ التّرتيبُ، ثمُّ الإفرادُ مِن ضَروراتِ الكَلامِ؛ لأنَّ الصّيغةَ صيغةُ فرْدٍ كما بيّنًا،

 <sup>(</sup>١) وقع في الشامل، (عقالت) وأراه تحريفًا ، ينظر الشامل في شرح المجرد، شمس الأئمة البيهةي
 [ق ٩ ٩ /أ/ محطوط مكتبه ولي الدين أنبدي - تركيا/ (رقم الحمظ ١٣٤٠)].

ولؤ قالت «الحترَثُ الحنيارة»؛ فهي ثلاثُ في قولهم جميعًا؛ لأنّها للمرّة فضار كمّا إذا ضرّحَتْ بها، ولأنّ الانحتِبَارَة للتّأكِيد وبْدُوبِ التّأكِيدِ تَقَعُ الثلاثُ فهي التّأكِيد أوْلَى.

وَلُوْ قَالَتَ: «قَدْ طَلَقَتْ نَفْسي، والْحَتَرُتْ نَفْسي بِتَطْلَيْقَةٍ»، فهيَ وَاحدةٌ يَمُلكُ الرَّجُعة، لأنَّ هذا اللَّفَط يُوجِتْ الانْطلاق بِعْد الْقَصاء العِدَّةِ، فَكَأْلَها الْحَارِثُ

وَلَمَّا لَغَا كَلَامُهُ فِي حَقَّ الأَصْلِ ــ وَهُو التَّرِيْبُ ــ لَغَا فِي حَقِّ البِناءِ ، وَهُو [١/١١٤٤] الإقرادُ ، وإنَّما حعن التَرتيبَ أصلًا ؛ لأنَّه هُو المقصودُ من دكْرِ الكَلامِ ، لا بمانُ الإقراد،

وأرادَ صاحبُ «الهِداية» بِالكلام: عِيرَ المُعيدِ، وهُو قولُها: الأُولَىٰ، أَو الوسَطَىٰ، أَوِ الأَحيرَة، عَلَىٰ مَا عَلَيْهُ أَهُلُ لَلْعَةِ؛ لأَنَهُم يُطُلِمُونَهُ عَلَىٰ المُعيدِ وعَلَى غَيرِ المُعيدِ، أَنْ أَهلُ النَّحوِ فَلا يُطلِمُونَهُ إلّا (٢٠١٠ه عَلَىٰ المُفيدِ،

قولُه، (ولَوْ قالَت: «اخْتَرْتُ اخْتِبارَةُ»؛ فَهِيَ ثَلَاثٌ فِي قَوْلِهِمْ جَمِيعًا؛ لِأَمَّها لِلْمَرَّةِ)،

يغني إِذَا قَالَتِ الْمَرْأَةُ، الْاحْتَرْتُ احتيارةً، في جوابِ قُولِ الرَّجَلِ الْخَتَارِي الْخَتَارِةُ الْفَرْقِ الْفَرْقِ الْفَرْقِ الْفَرْقِ اللّهِ الْفَرْقِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللللللللللللللللللل

قولُه: (وَلَوْ قَالَكُ \* "قَدْ طلَّقَتُ نَفْسي، واخْتَرْتُ نَفْسِي بِتَطْلِيفَةٍ \* ؛ فَهِيَ وَاحِدَةُ مَمْلِكُ الرَّجُعَةَ ؛ لأَنَ هَذَا اللَّمْط يُوجِبُ الانطلاق بِعَد الْقَضَاءِ العَدَّةِ، فَكَأَنَّهَا اخْتار ت

مُسَهُا بُعُدُ العِدَةِ ،

🚓 غابة البيان 🤧

نفسها معَدُ العِدَّة) .

وأشارَ بقولِه (هَذَا اللَّفُظَ) إلى قولِها: (طلَّقْتُ نَفْسِي)، وإلى قولِها: (بِتَطْلِيقَةِ)؛ لأنَّ الطَّلاقَ وما يُشْتَقُّ منهُ صَريحٌ في الطَّلاقِ، فَيُغْقِبُ الرَّجعةَ، وهَكدا ومعَ مي بعضِ نُسَخ «الجامِع الصَّغير»(١).

وقالَ الصدرُ النَّسهيدُ: هِي واحدةٌ باثنةٌ، وما وقعَ في بعضِ النُّسَخِ فهُو غلَطٌّ وقعَ مِنَ الكاتبِ<sup>(١)</sup>.

فأقولُ: ما قالَه الصَّدرُ الشَّهِيدُ فَهُو فَي مُحَزِّه؛ أَلَا تَرِئَ مَا ذَكَرَ فِي اللجامِعِ الكَبيرِ اللهُ وَإِنْ قَالَت: اخْتَرْتُ نَفْسي بِتَطَلِيقَةٍ ، أَوْ طلَّقْتُ نَفْسِي واحدةً ؛ تقعُ واحدةً النَّهُ \* ".

وهكذا ذكرَ الحاكمُ الشَّهيدُ في «الكافي»، وشمسُ الأَثمَّةِ السَّرَخْسِيُّ في «مُندوطه»، وهُو «شرِّح الكافي» فقالاً: «وإنْ قالَ. «اخْتاري»، فقالَت: «قدْ طلَّقْتُ عُنِي، طُلُقَتْ واحدةً باثنةً»(١٠).

<sup>()</sup> عامة نُسخ اللحامع الصَّغيرا وقع فيها، الله يثلث الرَّحَفة بزيادة الله وهكدا وقع في بمص شروح اللجامع الصَّغيرا أيضًا ووقع في شروح الصدر الشهيد وقاصي حال والتُمُزّتائِيّ النهي واحدة بائله الله ينظر الشرح الحامع الصغيرا اللهيد [ق 6 1] محطوط مكبة فيص الله الحدي \_ بركيا/ (رقم الحفظ: ١٩٨٩)]، واشرح الجامع الصغيرا للنُمُرتشيّ [١/ق٨٦٨ ... محطوط مكنة فيص الله أفندي \_ تركيا/ (رقم الحفظ ٢٥٥٠)]، والشرح الجامع الصغيرا لناصي حال [ق 1 ١٠ قريا المحطوط مكنة فيص الله أفندي \_ تركيا/ (رقم الحفظ ٢٥٥٠)].

 <sup>(</sup>١) وبه حرم قاضي حال أيضًا، وقال " الصحيح" ما دكرًا؛ بضّ عليه في الربادات، بنظر اشرح
الحامع الصعيرة لقاضي حال ق.١٠٩ أ/ محظوظ مكتبة قبض الله أسدي \_ تركيا (رقم لحفظ
٧٥٢)]

 <sup>(</sup>٣) ينظر: ﴿الحامع الكبير؛ لمحمد عن الحسن [ص/١٨٤].

<sup>(</sup>١) ينظر (المشنوط) للشَرْحُييِّ (٢١٦]

وإِنْ قَالَ لَهَا ﴿ أَمُرُكَ بِيدَكِ فِي نَطْلِيقَةٍ ، أَو احْتَارِي بِتَطْلِيقَةِ ، فَاخْتَارِتْ مَفْسَهَا ﴾ ، فهي واجِدةٌ يَمْلِكُ الرّجُعَة ؛ لأنَّهُ جَعَلَ لَهَا الاخْتِيَارَ لكنْ بِتَطْلِيقَةٍ وهِيَ مُعَفِّنَة للرَّجُعَةِ ،

ولي غابة البيال ك

وقالَ البَيْهَقِيُّ: قَالَ: ﴿ الْحُتَارِي ﴾ ، فقالَت: ﴿ طَلََّقْتُ نَفْسِي ﴾ ؛ تَقَعُ باثِنةٌ ( ' ) .

وقالَ المَتَّابِيُّ في قشرْح الحامع الصَّغيرة: لوْ قالَتْ: طَلَّقْتُ نَصْبِي بواحدةٍ، أوِ اخْتَرْتُ نَصْبِي بِنَطْلِيقَةٍ؛ تَقَعُ (٢٤١/٣؛ مَ واحدةٌ بائنةٌ.

وعلَّلَ وَقَالَ: لأَنَّهِ مَلَكُتْ إِيقَاعَ الثَّلاثِ بِالتَّمويضِ، فَتَمْلِكُ إِيقَاعَ الواحِدةِ، والشَّهَا مَانَنَةٌ؛ لأَنَّ الزَّوحَ خَيْرُهَا فِي مَفْسِهِ، واحْتيارُهَا مَفْسَهِ يَخْصُلُ بِالمَائِنِ لا بِالرَّخْعِيُّ، بأَنْ قَالَ: الخَتارِي نَفْسَكِ بِالرَّخْعِيُّ، بأَنْ قَالَ: الخَتارِي نَفْسَكِ بِالرَّخْعِيُّ، أَوْ قَالَ الأَرْكِ بِيلِكِ فِي تَطْلِيقَةِ، واحْتارِتْ نَفْسَها؛ بِعِمُ واحدةٌ رَجْعِيَّةً؛ بَتَطْلِيقةٍ، واحْتارِتْ نَفْسَها؛ بِعِمُ واحدةٌ رَجْعِيَّةً؛ لأَنَّ الرَّوجَ صَرِّحَ عَنِي الطَّلاقِ الرَّجْعِيُّ فِي التَّفْويِسِ، فَكَانَ المُقَوِّضُ إلَيْهَا صَرِيحِ الطَّلاقِ، وأَنَّهُ رَجْعِيُّ بِالْعَسِ. الطَّلاقِ، وأَنَّه رَجْعِيُّ بِالْعَسِ.

وقدُّ صرَّحَ بالباثِنِ أيضًا: في «شرَّح الطَّحَاوِيُّ» إذا قالَت: طلَّقَتُ نَفْسِي ؛ في جوابِ قولِ الرجُّلِ: اخْتاري - وكدا ذكَرَ الوَلْوَالِجِيُّ أيضًا في «فناواه»(\*).

قَعُلِمَ أَنَّ مَا وَقَعَ فِي بَعْضِ النَّسَخِ مِنْ مِلْكِ الرَّجَعَةِ ؛ سَهُوٌ مِنَ الكَاتِبِ، وَكَانَهُ كَانَ: ﴿ فَهِي وَاحِدَةٌ ، لَا يَمَلُكُ الرَّجَعَةَ ﴾ ، فَسَفَطَ حَرْفُ النَّفي سَهُوًا .

قولُه: (وإِنْ قَالَ لَهَا ﴿ أَمْرُكَ بِيَدِكِ فِي تَطْلِيقَةِ، أَوِ اخْتَارِي بِتَطْلِيقَةِ، فَاخْتَارَتْ نَفْسَها» ﴿ فَهِيَ وَاحِدَةٌ يَمْلِكُ الرَّجُعَة) ، وهيه مِن مسائِلِ ﴿ الجامِعِ الصَّغيرِ » (\* ) ،

 <sup>(</sup>١) ينظر قالت مل في شرح المجردة تشمس الأثمة البيهةي [ق٩٩/ب/ محطوط مكتة ولي الدبن أنندي ـ تركيا/ (رقم الحفظ: ١٣٤٠)].

<sup>(</sup>٢) ينظر: ﴿ العِنَاوَى الولُوالحَيُّةِ ﴾ [٢١/٢].

<sup>(</sup>٣) ينظر ' قالجامع الصعير / مع شرحه النافع الكبيرة [ص/٢٠٥]

🚓 غاية البيال 🏤

والمسألةُ الثَّانيةُ مِنَ الخواصُّ.

ووجْهُه: أنَّ المرَّاةَ إنَّما تنصرَّفُ في الطَّلاقِ بحُكُمِ التَّمويضِ مِنَ الزَّوجِ ، وقدْ [١٩١٩] مصَّ الزَّوجُ في التَّمويضِ عَلَىٰ الرَّجْعِيُّ بدِكْرِ الصَّريح ؛ فيفغُ الرَّحْعِيُّ .

وقالَ في «المبسوطِ»: «لوْ قالَ لَها؛ «طلَّقي نمسَكِ»، فقالَتْ: «قدِ الْحَتَرْتُ نَفْسي»؛ كانَ ماصلًا؛ لأنَّ لفُظَ الاختِيارِ أَضعفُ مِن لفُظِ الطَّلاقِ؛ ألَّا تَرَىٰ أنَّ الزَّوحَ يَفْسيُ ؛ كانَ ماصلًا ؛ لأنَّ لفُظَ الاختِيارِ أَضعفُ مِن لفُظِ الطَّلاقِ ؛ ألَّا تَرَىٰ أنَّ الزَّوحَ يَمْمَكُ للاَيْقاعَ بِلفُظِ الطَّلاقِ دُونَ لفظِ الاَخْتِيارِ ، فالأَضعفُ لا يصلحُ حوابًا للأَضْعفِ»(١٠).

<sup>(</sup>١) ينظر: ١١لب وطا الشرخب [٢١٦/٦].

## فضلً في الأَمْر بِاليَّدِ

وَإِنْ قَالَ لَهَا: ﴿ أُمرُكِ بِبَدِكِ ﴾ \_ يَنْوِي ثَلَاثًا \_ فَقَالَتَ: ﴿ الْحُتَرَّتُ نَفْسِي بُواحِدَةٍ ﴾ ، فَهِي ثَلَاثُ ، لِأَنَّ الإلحُنِيَارَ يَصْلُحُ جَوَابًا لِلْأَمْرِ بِالْيَدِ لِكَوْيْهِ تَمْلِيكُ وَالْوَاحِدَةُ صِفَةُ الإخْبِيَارَة فَصَارَ كَأَنَّهَا قَالَتْ إِخْتَرْتُ نَفْسِي بِمَرَّةٍ وَاحِدَةٍ وَبِذَلِكَ يَقَعُ الثَّلَاثُ .

## فَصَــلُ

🥞 غاله ليال 🤧

# في الأَمْرِ بِالْيَدِ

قولُه: (وَإِنْ قَالَ لَهَا ﴿أَمْرُكِ بِنَدِكِ﴾ \_ يَنْوِي ثَلَاقًا \_ فَقَالَت: ﴿الْحُقَرْتُ نَفْسِي بِوَاحِدةِ» ﴿ فَهِي ثَلَاثٌ) ، وهذه مِن مسائِل ﴿الجامِعِ الصَّعِمِ ﴾(١).

وفي يَعضِ السُّمَخِ: «قدِ اخْتَرْتُ نفْسي مواحدةِ»، أَعْسي بِريدةِ «قَد»، وذلكَ لأنَّ الاختياز جُمِلَ جوابًا لتَّميثِ بإِجْماعِ الصَّحبةِ، والأمرُ باليدِ تَمليكُ، فيفَعُ الاخْتِيارُ جوابًا لَه.

أَمَّا وُقُوعُ النَّلاثِ ٢٠٢٢، م] فلأنَّ قولَها: ابو حدةٍ، بعْتُ، فلا نُدَّ مِنْ أَن يُقَذَّرْ لَها موصوفٌ، وهُو هنا: الاحتيارةُ؛ لِدلالةِ سِياقِ الكلامِ، فَصارَ كأنَّها قالَت الْحَتَرْتُ نَفْسي باحتِيارةٍ واحدةٍ، فلوَ صرَّحَتْ بِها يقعُ الثَّلاثُ، فكذا هُنا.

أَمَّا إِذَا قَالَتِ المرأَةُ في جَوابِ قُولِ الرَّحْنِ: آمرُكُ بيدكِ بَنوي ثلاثًا \_: قَدْ طَلَقْتُ نَصْبِي بواحدةٍ، أو احْتَرْتُ نَصْبِي بِتَطْلِقَةٍ ؛ نَفَعُ الوجِدةُ البائِمُ، وداكَ لأنَّ قُولُها: بواحدةٍ بَقْتَضَى مؤصرهًا محْذُونَ، وهُو التَّطليقةُ أو الطَّلقةُ مُنا ؛ لِدلالةِ الهعلِ السَّابِقِ عَلَيْها، فَنَفَعُ الواجِدةُ ؛ لأنَّه لَمَّا ملكَتِ الثَّلاثِ بِالتَّفويضِ ؛ ملكَتِ الواجِدة .

<sup>(</sup>١) يطر ١١لحامع الصعير/مع شرحه اسامع الكبير1 [ص/٢٠٩،٢٠٨].

وَلَوْ قَالَتْ قَدْ طَلَقْتُ نَفْسِي بِوَاحِدَةٍ أَوْ إِحْتَرْتُ نَفْسِي بِتَطْلِيقِهِ فَهِيَ وَاحِدَةً بَائِنَةً ؛ لِأَنَّ الْوَاحِدَةَ نَعَتُ لِمَصْدَرِ محدوف وَهُو فِي الأولى: الإخْتِنَارَةُ وَفِي النَّائِمَةِ إِلَّا أَلَّهَا تَكُونُ نَائِنَةً ؛ لِأَنَّ التَّفْوِيضَ فِي الْتَائِنِ ضَرُورَةً مِلْكَهَا النَّائِمِ النَّائِنِ ضَرُورَةً مِلْكَهَا أَنُومًا وَكَلَامُهَا حَرِج جَوَابًا لَهُ فَتَصِيرُ الصَّفَةُ المَذْكُورَةُ فِي التَّفْوِيضِ مَذْكُورَةً فِي التَّفْوِيضِ مَذْكُورَةً فِي الْمَعْوِيضِ مَذْكُورَةً فِي النَّفويضِ مَذْكُورَةً فِي المَّمْونَ النَّفويضِ مَذْكُورَةً فِي المَعْوِيضِ مَذْكُورَةً فِي اللَّهُ فَتَصِيرُ الصَّفَةُ المَذْكُورَةُ فِي التَّغُويضِ مَذْكُورَةً فِي الْمَعْوِيضِ مَذْكُورَةً فِي اللَّهُومِ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللللْهُ الللَّهُ الللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللللْهُ اللَّهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللِهُ اللللللِهُ الللللْ

لَكِن يِنْعُ البِئنُ ؛ لأنَّ المُفَوَّصِ إليها بائنٌ لا رَجُّعِيٍّ .

قولُه: (وهُوَ فِي لأُولَىٰ لِاخْتِيَارَةً)، أي. المصْدرُ المحْدُوفُ في الصَّورِوِ الأُولى، أَو في المشألةِ الأُولىٰ هُو الاختِيارةُ، وإنَّم قالَ: (هُوَ)؛ لأنَّ الضَّميرَ راجعٌ إلى المصْدرِ، وأَرادَ بِالأُولَىٰ قولَها: «الْخَتَرْتُ نَفْسي بواحدةٍ»، أيْ: بالْحِيَارةِ واحدةٍ.

قولُه: (وفِي الثَّانِيَةِ: التَّطْلِيقَةُ)، أي: المُصدرُ المَحْذُوفُ في الصَّورةِ التَّاسِةِ، أَوْ في المشألةِ الثَّاسِةِ التَّطليقةُ، وأرادَ بِالثَّانِيةِ قولَها؛ قَدْ طلَّقْتُ نَفْسِي بواحدةٍ؛ أيْ: بتطليقةِ واحدةٍ.

قولُه: (حَوابًا لَهُ)، أيْ. لِلتَّفويضِ لِكلامِ الرَّوحِ.

قولُه: (فَنَصِيرُ الصَّفَةُ المَدْكُورَةُ فِي التَّفُوبِضِ مَدْكُورَةٌ فِي الإِيقَاعِ)، أَيْ: تَصيرُ الصَّعةُ لمَدكورةُ تَقديرًا \_ وهِي البَيْنُونَةُ فِي تَفْويضِ الرَّوحِ \_ مَذْكورةً فِي إِيقاعِ المَرْاةِ، وداكَ لأنَّ الأمرَ بِالبدِ مِن الكِياباتِ، وهِي موحبةٌ لِلتَيْنُونَةِ، سِوئ الأَلْفاظِ النَّلاثةِ اللَّي مرَتْ، فتكونُ البَيْنُونَةُ فِي الأَمْرِ بِالبدِ مَذْكورةً تَقُديرًا؛ فيقعُ البَائلُ؛ لأنها تصرَّفَتُ بحكُم التَّفويصِ.

قولُه: (وَإِنَّمَا تُصِحُّ نَيَّةُ النَّلَاثِ فِي قَوْلِهِ. ﴿ أَمْرُكِ بِيْدِكِ ﴾ وَإِنَّمَا تُصِحُّ نَيَّةُ النَّالِمِثِ فِي قَوْلِهِ. ﴿ أَمْرُكِ بِيْدِكِ ﴾ وَإِنَّمَا تُصِحُّ نَيَّةُ النَّالِمِيمِ ﴾ ، هذا لِسانِ الفرْقِ بينَ الأمرِ بِالبدِ والاختيارِ ، ولخَصُوصَ ، وَرِيَّةُ النَّالِمِ والاختيارِ ،

العمومَ وقدْ حَقَّقْنَاهُ منْ قَبْلُ.

وَلَوْ قَالَ لَهَا: ﴿ أَمْرُكِ بِيَدِكِ البَوْمَ وَبَعْدَ غِدِهِ ﴾ لَمْ يَدْخُلْ فِيهِ اللَّبُلُ ، وَإِذْ رَذَتِ الأَمْرَ فِي يَوْمِهَا ؛ بَطْلَ أَمْرُ ذَلِكَ اليَوْمِ ، وَكَانَ الأَمْرُ بِيَدِهَا بَعْدَ غَدِ ، لِأَنَّهُ صَرَّحَ بِذِكْرِ وَقَتَيْنِ بَيْنَهُمَا وَقْتُ مِنْ حِنْسِهِمَا لَمْ يَتَنَاوَلُهُ الْأَمْرُ إِذْ ذَكَرَ الْيَوْمِ بِعِبَارَةِ الْفَرْدِ لَا يَتَنَاوَلُ اللَّيْلَ فَكَانَا أَمْرَيْنِ فَبِرَدٌ أَحَدِهِمَا لَا يَزْتَدُّ الْآخَرُ ، وَقَالَ زُفَرُ رَائِقَ هُمَا أَنْرٌ وَاحِدٌ بِمَنْرِلَةِ فَوْلِهِ أَنْتَ طَالِقٌ لَيُوْمَ وَبَعْدَ عَدٍ ،

حيثُ يصحُّ في الأوَّبِ نيَّةُ الثَّلاثِ لاحتِمالِ الغُّمومِ والخُصوصِ، بأنْ يُرادَ أَمْرُكِ بيدكِ في تطُنيقةِ أَوْ في ثلاثِ، ولا تصحُّ في الثَّاني بعدمِ احتِمالِ العُمومِ.

قال: (وَقَدُ حَقَّقْمَاهُ مِنْ تَبُلُ) [٢ ٣٢٤٢ ٢]، أرادَ بِه ما ذَكَرَه في فصْلِ الاحْتِيار لقولِه: (الأَنَّ الاِخْتِيَارَ لَا يَتَنَوَّعُ)، ولَن فيهِ نظرٌ؛ دكرْناهُ في ذلكَ الفصْلِ.

وقرُقَ في «الإيضاح» (١٠) بينَ الأمرِ بِاليدِ إِدَّا نَوَىٰ: صحَّ ، وفي التَّخييرِ: لا يقعُ إلَّا واحدةٌ ، قالَ: ﴿والقياسُ الَّا يقعَ بِالتخييرِ شيءٌ وإِنِ احتارتْ ، لأنَّ احتِيارَ الشَّيءِ لا يدلُّ عَلَىٰ الإبقاعِ ، وإنَّمَا ثَبَتَ بِالإجْماعِ ، والإِحماعُ انعقدَ في لطَّلقةِ الواحِدةِ ، فَمَا عَدَا ذَلِكَ بَقِيَ عَلَىٰ الأَصْلِ ﴾ .

وَلَمَا. فِي دَعُوىٰ الْإِحْمَاعِ نَظَرٌ؛ لأنَّ فِي الواقِعِ حِلاقًا بِينَ لَصَّحَابِةِ ، وقدْ مرَّ . فلوَّ قالَ: إنَّمَا لَمْ يَفْعُ إلَّا واحدةً لِقولِ عُمَرَ وابنِ مَسْعُودٍ ﴿ اللَّهِ عَانَ أَوْلَىٰ .

قولُه: (وَلَوْ قَالَ لَهَا: «أَمْرُكِ بِيَدِكِ النَوْمَ وَمَعْدَ عَدِه ، لَمْ يَدْخُلْ [١٩:١٩، ١ إِفِيهِ اللَّبُلُ، وَإِذْ رِدَّتِ الأَمْرَ فِي يَوْمِهَا ؛ يَظُلَ أَمْرُ ذَلِكَ البَوْمِ ، وَكَانَ الأَمْرُ بِيَدِهَا بِعُدَ عَدٍ) ، وهذِه مِن مسائِلِ «الحامِع الصَّغير» (\*) المُعَادةِ ، وفيهِ خلافٌ رُفَر ؛ فعِندَه: إذا ردَّتِ الأَمرَ

<sup>(</sup>١) ينظر: ١١ لإيضاح؛ للكرماني [٥/٣٨]

<sup>(</sup>٢) ينظر: االجامع الصغير/مع شرحه النافع الكبيرة [ص/٢٠٧].

قُلْتُ الطَّلاقُ لَا يَخْتَمِلُ التَّأْقِيتَ وَالْأَمْرُ بِالْيَدِ بَخْتَمِلُهُ مَبَتُوقَتِ إِنَّ الْأَمْرُ -لأوّلِ وَحَمَّلِ النَّابِي أَمْرًا مُبْتَدَاً

فُمَا الطلاقُ لا يَخْتَمِلُ التَّاقِيتَ والأَمْرُ باليَّدِ بِحَتِمُلُهُ فَيَنُوَقَّتُ إِنَّامَ وَالأَمْرُ بِأَلْأَوَّلِ وَجَعْل<sup>(1)</sup> الثاني أَمْرًا مُثِنَّدًا.

مِ اللوم؛ لا يلقَى الأمرُ بيلِها فيما بعدُ العلِ أَيْصًا؛ لأنَّ الأمرَ الواحدَ أُصِيفَ إِلَىٰ وفْشِ، فإدا ردَّتْ دلكَ في أحدِ الوَقتيْنِ؛ حرَحَ الأمرُ مِن يلِها، كما إِدا قالَ ها، فأمرُك بيدكِ اليومَ وغدًا»، وكما إِذَا قالَ لَها: فأنتِ طالقٌ ليومَ وتعدَ غدِه؛ خُونُ طابِقاً واحدةً لا يُعتيُنِ، فكذا هُنا يَكُونُ الأَمرُ واحدًا لا أمْرَيْنِ.

ولَمَا، أَنَّهُ لَمَّا ذَكَرَ بِينَ الوقتيْنِ وقَتَا فاصلًا لَمْ يَتَنَاوِلُهُ الأَنْرُ ؛ دَلَّ عَلَىٰ تحدُّدِ لأَمْرِ، فكانَ دَلِكَ أَمْرِيْنِ ؛ أَلَا نَرَىٰ أَنَّه إِذَا مَضَىٰ اليومُ الأَوَّلُ ؛ حَرِجَ الأَمْرُ مِن بلِها إِن أَنْ يَجِيءَ بعد الغَدِ ، فَتَبَتَ أَنَّ بِينَهُما وقَتَ فاصلًا ، فإذَا ردَّتِ الأَمْرَ فِي اليوم ؛ لا يَكُونُ ذَلَكَ ردًّا فيما بعد غَدٍ.

ولا بدُحُلُ اللبلُ في الأَمْرِ؛ لأَنَّ بعدَ على أَفْرِدَ في الدَّكْرِ، و لبومُ لواحدُ لا بسولُ لِثِنَه، بجلافِ ما إِذَا قَالَ: أَمْرُكُ بيدكِ اليومَ وَعَدَا، حيثُ يَكُولُ أَمْرًا واحدُ، ا عدم دليلِ تَجدُّدِ الأَمْرِ، وهُو الوقتُ العاصلُ، فصارَ ذِكْرُ العدِ لامتِدادِ الأَمْرِ، ودحل اللبلُ في الأَمْرِ، لأَنَّ اللبُلَ المُتُوسُطَ يَذْخُلُ تَحَتَ الأَمْرِ، فإذا رَدُّتِ الأَمْرَ في الْهِ إِنْ اللبُلُ المُتُوسُطَ يَذْخُلُ تَحَتَ الأَمْرِ، فإذا رَدُّتِ الأَمْرَ في العلمِ أَيْصًا،

إِن المُصافِ إِلَىٰ الوقنيْنِ والطَّلاقِ المُضافِ إِلَى الوقتيْنِ؛ ظَاهِرٌ ؛ لأنَّ العَرَقَ بِينَ الأَمرِ المُصافِ إِلَىٰ الوقنيْنِ والطَّلاقِ المُضافِ إِلَى الوقتيْنِ؛ ظَاهِرٌ ؛ لأنَّ الطَّلاقَ لا الرَّفْ، والأَمرُ بِالبِدِ يَتَرَقَّتُ ، لأنَّ الطَّلاقَ الواقِعَ هِي اليوم يَكُونُ واقعًا فِما بعد

ادا في حاشية الأصل: فع وأصع، ويجعل؛

ولو قالَ أَمْرُكُ بِيدِكِ اليومَ وعَدَّ يَا حُلُ اللَيْلُ<sup>()</sup> فِي ذَلِكَ وَإِنْ رَدَّتَ الْأَمْرَ فِي يَوْمِهَ لَا يَنْفَى الْأَمْرُ فِي يَدِهَا فِي الْغَدِ ، لِأَنَّ هَذَا أَمْرٌ وَاحِدٌ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ تَتَخَلَّلُ مَنْ الْوَقْتَهُنِ الْمَذْكُورَيْنِ وَقْتُ مِنْ جِسْمِهِمَا لَمْ يَتَنَاوَلُهُ الْكَلَامُ وَقَدْ يَهْجُمُ اللَّلُ وَمَجُلسُ الْمَثُورَةِ لَا يَتُقَطِعُ فَصَارَ كَمَا إِذَا فَالَ أَمْرُكَ بِيَدِكَ فِي يَوْمَيْنِ .

العَدِ أيضًا ، بِحلافِ ما إدا وتَّتَ الأمرَ بِاليومِ ، حيثُ لا يتقَى معدَّ مُضِيِّ اليومِ ، فدنَّ ذِكْرُ بعدَ الغدِ عَلَىٰ تحدُّد الأمرِ

عَلَى أَنَّا نَقُولُ: قَالَ الشَّيخُ آبُو المُعِينِ السَّمِيُّ ﷺ في «شرْح الجامع الكَبير». دكَرَ إِبراهِبمُ بنُ رشتُم: أنَّه لوْ قَالَ: «أنتِ صالقُ النومَ وغدًا»؛ طَلُقَتْ و حدةً، ولؤ قالَ. «أنتِ طالقُ اليومَ ويعدَ غَدِه؛ طَلُقَتْ طلاقيْنِ، فعنَى هذه الرَّوايةِ: لا يصحُّ قاسُ رُفِر مَالَةَ الأمرِ باليدِ على مَثَالَةِ الطَّلاقِ،

قولُه: (و ِنُ رَدَّتِ الأَمْرَ)؛ بأنَّ فالتَّ لِزُوجِها: ١١خترتُكَ، أو قالَت: ١١غَخَرْتُ زوْحي».

تَولُه: (فَكَانَا أَمْرَيْسٍ)، أَيْ: كَانَ قُولُه: (النَّوْمَ) وقُولُه: (بَعْدَ غَدِي) أَمْرَيْنِ.

قولُه: (فَيَتَوَقَّتُ الأَمْرُ بِالأَوَّل)، أَيْ: يَكُونُ الأَمْرُ مُوَقَّنَا بِالوقتِ الأَوَّلِ ـ وهُو اليومُ ـ حتَّىٰ يخرجَ [دلِك] ( الأَمْرُ مِن يدِها بِمحيءِ اللَّيلِ، (وَجُعِلَ النَّابِي)، أي الوفتُ النَّاني، وهُو نولُه: (وَبَعَدَ غَدِ): (أَمْرًا) أَخَرَ ابتداءً.

قولُه: (وقدْ بِهُجُمُ اللَّيْلُ)، أيّ: يدحلُ؛ مِن قولِك: هجَمْتُ عَلَىٰ القومِ، إِدا دخلّتَ عليْهِم، كذا في «الجمهرة»(٢).

<sup>(</sup>١) في حاشية الأصل فع الليلة؛

<sup>(</sup>٧). ما يين المعقوبتين" ربادة من" قصف وقاع؟ ، وقمال والرالاء

 <sup>(</sup>r) ينظر: الجمهرة اللعقة لابن درياد [1/1].

وَعَنُ أَبِي حَنِيفَةً فِي النّهَا إِذَا رَدَّتِ الأَمْرَ فِي الْبَوْمِ؛ لَهَا أَنْ تَحْتَار نَفْسُها غَدًا ﴿ لِأَنَّهَ لَا تَمْلِكُ رَدَّ الْأَمْرِ كَمَا لَا تَمْلِكُ رَدَّ لَإِيقَاعِ ﴿

وَوَجُهُ الظَّاهِرِ أَنَّهَا إِذَا اِخْتَارَتْ نَفْسَهَا الْيَوْمِ لَا يَبْقَىٰ لَهَا الْخِيَارُ فِي الْغَدِ عَكَذَا إِذَا اِخْتَارَتْ رَوْحَهَا بِرَدُ الْأَمْرِ؛ لِأَنَّ الْمُحَبَّرَ بَيْنَ الشَّبْنَيْنِ لَا يَمْلِكُ إِلَّا اِخْتِيَارُ أَحَدِهِمَا،

وَعَنْ أَبِي تُوسُفَ رِهِي: أَنَّهُ إِذَا قَالَ. ﴿ أَمْرُكِ بِبَدِكِ البَوْمَ، وَأَمْرُكِ بِيَدِكِ عَدَا ﴾ أَنَّهُمَا أَمْرَانِ بِمَا أَنَّهُ ذَكَرَ لِكُلُّ وقتٍ خَبَرًا علىٰ جِدَةٍ .....

قولُه (وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ إِلَيْهِ: أَنَّهَا إِذَا رَدَّتِ الأَمْرُ فِي الْيَوْمِ ؛ لَهَا أَنْ تَخْنَارَ غَسُهَا غَدًا) ، يغني: في قولِه: (أَمْرُكِ بِيَدِكِ الْيَوْمَ وَغَدًا) ، رَواهُ أَبُو يوسُف عنْ أَبِي حنيمة في «الأمالي». كدا قال شمسُ الأثمّةِ النَّرَخْسِيّ في المبسوطِ الأنا.

ووجُّهُ ذلِك أنَّ المرَّأَةَ لا مثلكُ ردَّ الأمرِ، كما لا تملكُ ردَّ الإيقاع.

بِيانُهُ: أَنَّ الزَّوجَ لَوْ قَالَ لَهَا: طَلَّقْتُكِ؛ يَقَعُ الطَّلاقُ، ولا نَمَلَكُ المَرَّاةُ رَدَّ الإيفاع، فكذا لا تَمْلكُ رَدَّ الأَمْرِ باليدِ،

قولُه. (وَعَنَّ آبِي يُوسُفَّ: أَنَّهُ إِذَا قَالَ ﴿ أَمْرُكِ بِيَدِكِ اليَوْمِ ، وَأَمْرُكِ بِيَدِكَ غَدَّاه ، أَنَّهُمَا أَمْرَانِ) ، ذَكَرَ هذِه الرَّوايةَ: أبو يوسُف في ﴿الإِمْلاءَ﴾، كدا قالَ الصدرُ الشَّهيدُ

<sup>(</sup>١) ينظر ﴿ المُشْرَخُسِيُّ [٦/٣٧]،

#### بحلاف ما تعدّم

وَإِنْ قَالَ ﴿ أَمْرُتِ بِيدِكِ يَوْمِ يَفْدُمُ فُلَانٌ ﴾ . فَنَمْ نَعْلَمْ يَقْدُومِهِ حَتَّىٰ حَنْ اللَّيْلُ · فَلا خِيَارَ لَهَا ؛ لِأَنَّ الْأَمْرَ بِالْيَدِ مِمَّا يَمْتَدُّ فَيُحْمَلُ الْيَوْمُ الْمَقْرُونُ بِهِ عَلَى

في اللجامع الصَّغير الله عَنَّىٰ إِذَا ردَّتِ الأَمرَ اليومَ ؛ كَانَ لَهَا أَنْ تَخْتَارَ نَفْسَهَا غَدًا ووجْهُ دلِك: أَنَّ التَّكُرارَ في الإِخْبَارِ دليلٌ عَلىٰ عدَمِ الشَّركةِ ، كما إِذَا قالَ زينبُ طائِقٌ ثلاثًا ، وعائشةُ و حدةً .

قولُه: (بحلاف مَا مقدَّمَ)، أرادَ بِه قولُه (أَمْرُكِ بِيَدِكِ اليَوْمُ وَغَدًا)، يعْني: أنَّ التَّكُرارَ هِي الإِخْسَارِ لَمْ يوحَدْ، فَسَمْ يَتَجَدَّهِ الأَمْرُ

قولُه: (وَإِنْ قَالَ: «أَمْرُك بِبَدِكِ بَوْمَ يَقْدَمُ فُلَانَّ»، فَلَمْ ثَغْلَمْ بِقُدُومِهِ حَتَّى جَنَ اللَّبُلُ، فَلَا خِبَارَ لَهَا)، وهذِه مِن مسائِلِ «الجامِع الصَّغير»(٢)، وإنَّما لَمْ يكُنُ لَها خِبارٌ؛ لِدهابِ وقْتِ الحيارِ بِمجيءِ اللَّيلِ، وقَد أَمَضَيْنا تَحْقيقَه فِي آخِر فَصُلٍ فِي إِصافةِ الطَّلاقِ إِلَىٰ الزَّمَانِ.

يُقالُ: حَنَّ عليْه اللَّيلُ، وجنَّه جَنَانًا وجُنُونًا، قَالَ دُرَيْدُ بْنُ الصَّمَّةِ ("): وَلَــوْلَا جَنَــالُ اللَّيْــلِ " أَدْرَكَ رَكُضُــنَا ﴿ بِذِي الرَّمْثِ وَالأَرْطَى (") عِيَاضَ بْنَ مَاشِب

 <sup>( )</sup> يظر: قشرح الجامع الصغيرة للمدر الشهيد [ص٩٠٩].

<sup>(</sup>٢) ينظر ١١١١جامع لصعير / مع شرحه لباقع الكبيرة [ص/٢٠٧]

<sup>(</sup>٣) **قي الديوانه؛ [من/١٧٥]** ،

ومُراد المؤلف من الشاهد؛ الاستدلال به على مجيء الجنان الْدُلِّ في كلام العرب مصدرًا ل: جنَّ (١) - وَيُرْوَى: الوَلَوْلا جُنونُ الدُّلِيِّة، أي ما سَتَر مِن ظُنْنَتِه، والمعنى واحد، ينظر: المغايب النعة، لابن فارس (٢/١/٤)

 <sup>(</sup>٥) الرَّمْثُ ـ بكبر لر ١٠٠٠ مات بَرِّيَ مِن الحمْص ، كثيرٌ في بادِية الشام ، يُشبب إلى العصبلة الرمرائة والأرطئ نبات شُجَيريَ مِن المصبلة البطباطية ، يببت في الرمَل ، ويحرج من أصني واحد كالمعين ، ورَقَهُ دقيق ، وثمَرُه كالعُثاب ، ينظر «المعجم الوسيط» [١٤/١] ، و[٢٩١/١].

بَنَاصِ النُّهَارِ وَقَدْ حَقَّقْنَاهُ مِنْ فَبَلُ فَيُنَوَقَّتُ بِهِ ثُمَّ يَنْقَصِي بِالْهِصَاءِ وَفُتِهِ ·

وَإِذَا جَعَلَ أَمْرُهَا بِيَدِهَا أُو خَيْرُهَا، فَمَكَثَتْ يَوْمًا؛ لَمْ نَقُمْ، فَالأَمْرُ فِي يَدِهَا مَا لَمْ تَأْمُدُ فِي عَمَلِ آخَرَ؛ لِأَنَّ هَذَا تَمْلِيكُ التَّطْلِيقِ مِنْهَا؛ لِأَنَّ الْمَالِكَ مَنْ بَصَرَّفُ بِرَأْيِ نَفْسِهِ وَهِيَ بِهَذِهِ الصَّفَةِ وَالتَّمْلِيكُ بَقْتَصِرُ عَلَىٰ الْمَجْلِسِ وَقَدَّ بَيَّنَاهُ.

قُولُهُ: (فَيُتَوَقَّتُ بِهِ) ، أيْ: يتوقَّتُ الأمرُ باليدِ ببياضِ النَّهارِ .

قُولُه: (وَإِذَا جَعَلَ أَمْرَهَا بِيَدِهَا وخَيَّرَهَا، فَمَكَنْتُ يَوْمًا؛ لَمْ تَقُمْ، قَالأَمْرُ فِي بَدِهَا مَا لَمْ تَأْخُذُ فِي عَمَلِ آخَرَ)، وهذِه مشألةُ اللجامِع الصَّغير»(١).

يغْني: إِذَا قَالَ لَهَا: أَمرُكِ بِيدكِ، أَوْ قَالَ لَهَا ' قَاخُنارِي نَفْسُكِ، فَلَهَ الْخَيارُ في المجْلِسِ؛ مَا لَمْ يُوجَدُّ مِنْهَا عَمَلٌ هُو دَلِيلُ الْإغْرَاضِ؛ لأَنَّ المخيَّرةَ لَهَا المجلسُ بِإجْماعِ الصَّحَابةِ (٢)، وقدْ حقَّقْناهُ في أَوَّلِ بابِ تَقْوِيضِ الطَّلاقِ،

ولأنَّ قولَه: ٥ أمرُكِ بيدكِ٥ ، وقولهُ: ١٥ غَماري نفسَكِ٥: تَمليكُ لا إِمابةً ؛ بِدليلِ أنّها تعملُ لِنفسِها لا لِغيرِها، والنّمليكاتُ (٢٠٤٠/١) تقتصرُ عَلَى المجلِسِ؛ لِمَا تُبَيُّنُ في الفصل التّامي إنْ شاءَ اللهُ تَعالى، والنّقديرُ بمكّثِ اليومِ لَيسَ بِلارم، بلِ المُرادُ المكّثُ الدّائمُ، إِذَا لَمْ يوجَد دليلُ الإغراضِ، ولِهذَ قالَ الحاكمُ الشّهيدُ

<sup>()</sup> ينظر " الجامع الصغير , مع شرحه النافع الكبيرة [ص٧٠١ - ٢٠٨].

<sup>(</sup>۱) جاء في حاشية (۱) و (۱) أبو عبيد القاسم بن سلام: (۱) أغضُ بإجماع الصحابة على محافقة سنة رسول الله و (۱) ودف أنه قال لعائشة و (۱) أبي مُحرِّرُكِ مأخو فلا تُحيي حَثَى تَسْتَأْمِرِي أَبَوَيْكِ (۱) وقد أثبت لها الحيار على عابة الاستثمار بعد المحلس (۱) والجواب أن الله تعالى أثبت برسوله و (۱ الحيير ، فكان إليه كيفية التحيير ؛ إن شه مُعلَّماً ، وإن شاء مؤفّا ، على ما يرى ، فلّم أمر هائشة و الاستثمار ، فقد أثبت لها الحياز مهد الله عابة الاستثمار ، فلما احتار شاحد الأمرين ؛ سقط خيارها ، قصار أبو عبد تارك للإجماع بلا دليل ، مع أن إحسان المطن يهم فرض ؛ لأما تنقيبًا الشريعة منهم و (١) الله عنهم فرض ؛ لأما تنقيبًا الشريعة منهم و (١) الم

ثُمْ إِنْ كَانْتُ تَسْمِعُ لِمُعْبَرُ مَخْلِسُها دلِكَ ، وَإِنْ كَاتُ لَا تَسْمَعُ ، فَمَجْلِسُ عَلْمِهَا وَنُسُوعِ الْخَبَرِ إِلِيْهَا ، لِأَنَّ هَذَا تَمْدِيكٌ فِيهِ مَعْنَىٰ التَّعْلِيقِ فَيْتَوَقَّفُ عَلَىٰ مَا وَرَاءَ الْمَخْلِسِ وَلَا يُعْتَبُرُ مَجْلِسُهُ ، لِأَنَّ التَّعْلِيقَ لَارِمٌ فِي حَقَّهِ بِخِلَافِ الْبَيْعِ، لِأَنَّهُ تَمْلِيكٌ مَحْضَ لَا يَشُوبُهُ التَّعْلِيقُ فَإِذَا إِعْتُبِرَ مَحْلِسُهَا فَالْمَحْلِسُ تَارَة يَتَبَدَّلُ

في «الكافي»: لها الحيارُ في المجلِسِ؛ وإنْ تطاوّلَ يومًا أوْ أَكُثرَ (·).

قولُه: (ثُمّ إِنْ كَافَتْ مُسْمَعُ لِيُعْتَبَرُ مَجْلِسُهَا دَلِكَ، وَإِنْ كَانَتَ لَا نَسْمَعُ، فَمَا وَلُه: (ثُمّ إِنْ كَانَتُ لَا نَسْمَعُ، فَمَجَلِسُهَا وَلُكَ، وَإِنْ كَانَتُ لَا نَسْمَعُ، فَمَجَلِسُ عِلْمَهَا وَتُلُوعِ النَّخَيْرِ إِنْهَا)

يعني: هذا اللّه دكرنا فيما إذا كانت سرأة حاضرة تسمع ؛ فيُعتبرُ محلِسُها ، أمّا إذا كانت عاشه لا تشمع ؛ فيعترُ حيث مجلسُ عِلْمِها ؛ لأنّه لَمْ يخصَ وفتا دور وفت ، فصار كانّه خيرَها في ذلك الوقت ؛ ولأنّ التّخير والأمرَ باليد تعليك ، وفي معنى التعدي ولأنّ في تعليل الطّلاق باختيارها نفسها ، فحاز أنْ يتوقّف على ما وراء المجلس ، يحلاف سائر التّعليك ب كبيع ، حبث لا يتوقّف على ما وراء المجلس ؛ لأنّه لا يشوبُه معنى التّعليق ، حتى إذا قال أحدُ العاقدين : يعت هذا ، المجلس ولا تحري بعد المجلس ، قبلت ؛ لا يصح ، وهكذا أيضا إذا وُحِدَ قبولُ المُشتري في المجبس بعد وُحود الفاصل بن الإيحاب والقول .

وأمَّا إذا كانَتْ عائبةٌ ، وقدْ جعَلَ الأمرَ إليُها في وقُتِ معيَّسٍ ، فإنْ بلَعَها الخبرُ معَ نقاءِ شيءِ منهُ ؛ كانَ لَها الجِيارُ ، وإلَّا قلا ،

ثمَّ الاعتبارُ لمخسِها لا لِمجسِه، حتَّىٰ إِذَا قامَ الرَّجُلُّ بعدَ أَنْ حَعَلَ إليْهِ الأَمرَ لا يبطلُ خيارُه، بقيامِه، لأنَّ التَّعليقَ في حفَّه لارمٌّ، ولِهذا ليسَ له أَن يرجِع ويفُسخَ الحِيارَ، مخِلافِ بابِ البع، حيثُ يُغْتَبَرُ مَجلِسُهما جَميعًا، حتَّى إِن أَنْهُما

 <sup>(</sup>١) ينظر: ١١لكافي، للحاكم الشهيد [ق ١٦٢].

. سحوُّلُ ومرَّةً بالأخدِ في عملٍ أخرَ علىٰ مَا بِيَّاهُ في الحبارِ.

ويخْرُخُ لَأَمْرُ مِنْ يَدِهَا يِمُجَرَّدِ الْقِيَامِ ؛ لِأَنَّهُ ذَلِيلُ الْإِغْرَاصِ إِذْ الْقِيامُ يُفَرِّقُ إِنَى محلاف ما إِدَا مَكَثَّتُ يَوْمًا لَمْ نَقُمْ وَلَمْ تَأْخُدُ فِي عَملِ آخَرَ ؛ لِأَنَّ الْمَجْلُسُ مَا يَظُولُ وَقَدْ إِنَّهَ مَا يَقُصُرَ فَيَبُقَى إِلَى أَنْ يُوجَدُ مَا يَقْطَعُهُ أَوْ بِذُلُّ على الْإِغْرَاضِ. الْإِغْرَاضِ.

نَامَ عَنَ المَجلِسِ قَلَ قَبُولِ الآخَرِ؛ بَطْلَ البَيْعُ؛ لأَنَّ البِيعُ لا يَحْتَمَلُ التَّعَلَبَقَ أَصَلًا، ولهذا إِذَا رَجِعَ أَحَدُهُمَا عَنْ كَلامِهِ قَبْلَ نَبُولِ الآخَرِ ١١٠/١١عَا؛ فَلَهُ ذَلِكَ،

قولُه: (بَبَّنَاهُ فِي الخِبَارِ)، وهُو قولُه: (إذَّ مَحْبِسُ الأَكْلِ غَبْرُ مَحْلِسِ المُنَاطَرَةِ، وَمَخْلِسُ [٣/٤٤٢٤] الفِتَالِ غَيْرُهُمَا).

قرلُه: (بِجَلَافِ مَا إِذًا مَكَنَتْ).

يغني: أنَّ قِيامَهُما ليسَ كَمُكُونِها في مَجسِها، فَداكَ دلبِلُ الإغراصِ، وهذا: لا. لوجود دليل تصريقِ لرَّأيِ في الأوَّلِ دونَ الثَّمي،

قال الحاكمُ الجليلِ: «وكانَ القِياسُ أَنْ يَكُونَ لَهَا الحَيَارُ أَبِدُا، ولكُ تَرَكَّنَاهُ وَحَدْمَاهُ بِالآثْرِ» (\*)

وجُهُ القياسِ: إطَّلاقُ الأَمْرِ، ووجُهُ الاستِخساد: إجماعُ الصَّحابة مقولهم: سُحيَرة المجْلسُ؛ ولأنَّه حيارٌ طارٍ على النَّكاحِ، فتوَقَّت بالمجلس، كخيار المُعْتقةِ،

قَوْنُ قُلْتَ، إِنَّ السَّيَّ ﷺ لَمْ يُقَيِّد الحيارِ بالمجلِسِ؛ لأنَّه قالَ لَعَاسَةَ «علَا تُحيي حتَى تَسْتَشِيرِي أَيُويُكِ اللهِ ، وهذ لأنَّ لاستشارةَ معهد لا تَكُونُ إلَّا بعدَ

إن ١٦١١]. يطر ١ ١١٤٤٠١١قي اللحاكم الشهيد [1٦١٥].

الرأن البحاري في كتاب الصير/باب تصير سورة الأحراب (رام ١٥٠٨)، ومسلم في كتاب المرأن الدون بيان أن تحيير امرأته لا يكون طلاقًا إلا باليه أوقم/١٤٧٥)، من حديث عدشه ويود

وَقُولُهُ. مَكَثَتْ يَوْمًا؛ لَيْسَ لِلنَّقْديرِ بِهِ وَقُولُهُ. مَا لَمْ تَأْخُذُ فِي عَمَلِ اخْرَ بُرَادً بِهِ: عَمَلٌ يُعْرَفُ أَنَّهُ قطعَ لِمَا كَانَ فِيهِ لا مُطْلَقُ العَمَنِ.

ولو كانتُ قَائِمَةً فَجَلَئْت فَهِيَ على خِيَارِهَا ؛ لأنَّه دليلُ الإقْبَالِ فإنَّ القُعُودَ أَجْمَعُ لِلرَّأَي

🚓 غاية البيال 🚓

المشي إليَّهِم،

فَلْتُ: لا شَكَّ أَنَّ إِجْمَعَ الصَّحَانَةِ حُجَّةٌ، ونحنُ تَنَقَيْنَا أَمُورَ الدِّينِ مِنهُم، وقولُ الرَّسُولِ ليسَ فيهِ دلالةٌ عَلَى عَدَمِ التَّقييدِ بِالمَجْلَسِ، وَذَاكَ لأَنَّ الأَبَ يَجِيءُ إلى البِستِ(١) عادةً؛ لأنَّ خُرُوحَ البِستِ(١) حرامٌ.

أَوْ يَقُولُ: وَلَئِنْ سَلَّمُنَا \_ عَلَىٰ عَدَمِ التَّقبيدِ \_ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَثْبَتَ لَهَا الخيارَ مَمَندًا؛ فَلَه وَلَايةٌ أَنْ يَشْرَعَ الحُكْمَ مُطلقًا وَمُقَيَّدًا، فَكَانَتْ عَائِشَةً مَخْصُوصةً باميدادِ الخِيارِ إِلَىٰ الاستِشارةِ، فَلا يَرِدُ عَلَيْنا،

قولُه: (وَقَوْلُهُ: مَكَنَتْ يَوْمًا ، لَيْسَ لِلتَقْدِيرِ بِهِ) ، أَيُّ: قولُ محمَّدِ في «الجامع الصَّغير ال<sup>(٣)</sup>: مكثَتْ يومًا ؛ يسَ لِتفديرِ لحيارِ باليومِ ، بَل المُرادُ منهُ: المكُثُّ الدَّاثِمُ ؛ ، سواءٌ كان قليلًا أَوْ كثيرً ، إذا لَمْ يوجَدُ م يدلُّ عَلَىٰ الإعْراضِ

قولُهُ (وَقَوْلُهُ مَا لَمْ تَأْخُذُ فِي عَمْنِ آخَرَ ، يُوَادُ بِهِ: عَمَّلٌ يُعْرَفُ أَنَّهُ قَطَعَ لِمَا كَانَ فِيهِ) ، أَيْ: قونُ محمَّدِ في «الجامِع الصَّغير»: «مَا لَمْ تَأْخُذُ في عمَلِ آخَرَ» (١٠) كَانَ فِيهِ) ، أَيْ: قونُ محمَّدِ في «الجامِع الصَّغير»: «مَا لَمْ تَأْخُذُ في عمَلِ آخَرَه (١٠) المرادُ [بِه] (٥٠): العملُ الَّذي كَنَّ المجلسُ

<sup>=</sup> به تحوه في سياق طويل.

 <sup>(</sup>١) وقع بالأصل: «البيت» - والعليث من - قف» ، وقع» ، وقم» ، وقر»

<sup>(</sup>٢). وقع بالأصل: (البيت)، والعثيث من العداء، وقع ا، وقم ا، والراء،

<sup>(</sup>٢) يطر ١ لجامع الصعير / مع شرحه النامع الكبرة [ص ٢٠٧ ـ ٢٠٨].

<sup>(</sup>٤) ينظر ١ لجامع الصعير/مع شرحه الدفع الكبيرة [ص ٢٠٨]

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوقتين: زيادة من: الساء والغ) ، والماء والراء ،

واقعًا في ذلكَ الشيءِ، واللامُ في (لِهَا) زائدةً، كما في قولِه تَعالى: ﴿رَدِنَ لَكُم ﴾ إنس ٧٣].

وقالَ فخرُ الإسْلامِ في «شرح الجامِع الصَّغير»: مَعْنه: ألَّا تَشْتَخِلَ بشيءِ مِنْ ٣- ١٢٥٠/م] أعمالِ الدِّينِ والدُّنيا<sup>(١)</sup>.

والحاصِلُ: أنَّ ما كانَ دليلَ الإغراضِ يُبطنُ الخِيارَ ، وما لا فَلا .

وجمُلتُه ما قالَ في «شرَح الطَّحَاوِيُّهَ» لوِ اشتعلَتْ بعمَلِ آخَرَ، يُعْلَمُ أَنَّه قَطَعَ لِمَا كَانَ قَبْلَهِ ؛ بَطُلَ الحِيارُ ، ويكونُ إعراضًا ، كم إذا دَعَتْ طعامًا لتأكُلَ منهُ ، أوِ اسْتغلَتْ بالنَّومِ ، أوِ امتشطَتْ ، أوِ اغتسلَتْ ، أوِ احتضبَتْ ، أوْ جامَعَها زوجُها ، أوْ حاطبَتْ بِالبِيعِ والشَّراءِ ، فذاكَ كلَّه إغراضٌ يُبَظِلُ حِيارَها .

ولؤ أكلتُ طعامًا يسيرًا، أو شربَتْ شرابًا قليلًا، أوْ نامَتْ قاعدةً، أوْ لسَتْ بَابًا مِن عيرِ أَن تَقومَ، أوْ فعلَتْ فغلًا قليلًا، ممّا يُغلَمُ أنَّ دلكَ ليسَ بِإِغْراضِ، فإنَّه لا يُبطِلُ جبارَها، ولؤ قالَت: ادْعو لي أبي أَستَشِيرُه عَلَىٰ ذلِك، أوْ قالَت: ادْعوا لي شهودًا أُشْهِلُهم عَلَىٰ اختِيارِ نفْسي؛ هيي عَلَى احتِيارِها، ولؤ كانَتْ قائمةً فاتَكاتُ أوْ قعدَتُ؛ فهي عَلَىٰ خِبارِها، ولؤ كانَتْ قائمةً بيرها، ولو تعدَتُ؛ فهي عَلَىٰ خِبارِها، ولو كانَتْ قائمةً بيرها، ولو اصطجعَتْ في قوب رُفر يبطلُ خيارُها،

وعنْ أبي يوسُفَ رِوالتالِ: رَوَى الحسنُ بنُ زِيادٍ عنْ أَبِي يوسُفَ أَنَّهُ قَالَ لا يبطُّلُ خِيارُها، وَرَوَى الحسنُ بنُ أَبِي مالِكِ عِنْ أَبِي يوسُفَ مثل قولِ رُفَرُ<sup>(1)</sup>

ولَوْ كَانَتْ رَاكِبَةً وهِي وَاقْفَةٌ أَوْ سَائْرَةٌ، فَسَارَتْ بَعْدَ الْخَيَارِ؛ بَطْلَ خَيَارُهَا،

بطر \* قائر الجابع الصّغيرة لليزدوي [6/١٢٢].

<sup>(1)</sup> يَبْطُوا اللَّهُ الصِيالَعِ [1/ 11 ]، المحمع الأمهر في شرح ملتقى الأبحوا [211/1]

وَكَذَا إِذَا كَالَمَٰ فَاعِدَةً فَاتَكَاٰتُ أَوْ مُتَكِنَّةً فَقَعَدَتْ؛ لِأَنَّ هَذَا إِنْبِقَالٌ مِنْ حِلْسَةٍ إِلَىٰ جِلْسَةٍ فَلَا يَكُونُ إِغْرَاضًا وَصَارَ كَمَا إِذَا كَانَتْ مُحْتَبِية فَتَرَبَّعَتْ قال عِنْ وَهَذَا رَوَابَةُ: «الجامِع الصَّغِبرِ» وَذَكَرَ فِي غَيْرِهِ أَنَّهَا إِذَا كَانَتُ قَاعِدَةً فَاتَّكَأَتُ

ولو كَانَتْ سَائِرةً فَوَقَفَتْ؛ كَانَتْ عَلَىٰ جِيَارِهَا، وَكَدَلِثْ حُكُّمُ الْمَحْمِلِ('') عَلَىٰ هِدَا،

ولوُ كَانَتْ في السَّفينةِ فَسَارَتْ؛ نَمْ يَبَطَّلْ جِيَارُهَا، وَحَكُمُهَا حُكُمُ البيبِ في كلَّ مَا يَبَطَلُ الخِيَارَ إِذْ كَانَتْ في البيتِ.

ولَوْ كَانَتْ قَائِمَةً فَرَكَبَتْ، أَوِ ابتدأَتِ الصلاةَ فَرَّصًا أَوْ بَفَلًا ؛ يَطَلَ حَبَارُهِ،

ولوْ خَيَرَها وهي في الصَّلاةِ فأَتَمَّتُها، فإنَّ كَانَتْ في صلاةِ الفَريضهِ، أَوْ في الوِترِ؛ لَمْ يبطلْ خيارُها، وإنَّ كانَتْ [١٢١٠] في صلاةِ التَّطوُّعِ: إنْ سنَّمَتْ على رأسِ الرَّكفتيسِ فهِي عَلىٰ خيارِها، وإنْ أَتَمَّتِ الأَرْبِعَ بطلَ خيارُها.

وقالَ شمسُ الأنمَّةِ السَّرَحْسِيُّ عِنْ اللهُمْسُوطِ اللهُ الرَّوَىٰ [٢/٥٤٠٤/م] ابنُ سَمَاعةَ عنْ محمَّدِ عِنْ في الأرْبِعِ قبلَ الطُّهرِ إِذَا كَسَتْ في الشَّمِعِ الأَوَّلِ حينَ حَبَّرَها فأنمَّتُ أربعًا ؛ لَمْ يسقُطُ حيارُها ؛ لأنَّ هذِه الأرْبِعَ تُؤدَّىٰ بتسبيمةٍ واحدةٍ عادةً ا"".

قولُه: (قَال: وهَدَا رَوَايَةُ اللّجَامِعِ الصَّغِيرِ»)، أَيِّ: قَالَ صَاحَبُ ﴿الْهِدَايَةِ﴾ هذا لَّذي قُلنا مِن كوبِهِ على خيارِها فيما إِدَا كَانَتْ قَاعِدةً فَانَّكَأَتْ: رَوَايَةُ وَالْجَامِعِ الصَّعِيرِ» "" ؛ ودلك لأنَّ التُّكَأَةَ (\*) بوعُ جِلْـةٍ، فَكَأَنَّهَا كَانَتْ مُتَرَبِّعةً فَاحْتَبَتْ (\*)، أَوْ

 <sup>(</sup>١) مضئ أن المحمل، \_ بعج المبم الأولى ركسر الثانية أو عنى الفكس \_ الهودج الكبير المحبّ حي.
 المتسوب إلى رتّب حَجّ بيت الله الحرام.

<sup>(</sup>٢) ينظر: ١١٨هـ وطه للشرنحيي (٢١٢/٦)

<sup>(</sup>٣) ينظر ١٤لجامع الصعير/ مع شرحه اسامع الكبيرة [ص/٢٠٨]

 <sup>(</sup>١) التُكاذ ورزن الهمرة ما يُنكأ علمه ورجُلُ تُكَاة: كثير الاتكاء. ينظر: قالتهاية في غريب الحديث الابن الأثير [١٩٣/١] مادة: نكأ]

<sup>(</sup>د) أيقال الخنيئ الشَّحصُّ ؛ أي: حسن على الُّبُ وضمَّ فجليه وساقيه إلىّ بعته بدراعيَّه ليسَّند - ويُعال-=

لَا خِيَارَ بَهَا ؛ لِأَنَّ الاِتَّكَ ، إِظُهَارُ التَّهَاوُنِ بِالْأَمْرِ فَكَانَ إعراضًا وَالأَوَلُ هُوَ الأَصَحُ ولر كانتْ قَاعِدَةً فاضْطَجَعَتْ فَفِيهِ رِوَايَثَانِ عَنْ أَبِي يُوسُفَ ،

وَلَوْ قَالِتِ ادْعُوا أَبِي أَشْتَشِيرُهُ أَو شُهُودًا أُشْهِدُهُمْ فَهِيَ عَلَى خِيَارِهَا ؛ لأَنَّ الاسْتِشَارَةَ لِتَحَرَّي الصَّوَابَ والإشهادُ للتَّحَرُّزِ عَنِ الإِنْكَارِ فَلَا يَكُونُ دَلِيلَ الإِعْرَاض.

🚓 غية البيار 🚱

كَانَتْ مُخْتَبِيَّةً فتربُّعَتْ.

(وَذَكَرَ فِي غَيْرِهِ)، أَيْ: في غيرِ «الجامِع الصَّغيرِ»: (أَنَهَا إِذَا كَانَتْ قَاصِدَةً نَاتَكَأَتْ) يِبْطلُ خيارُها، وهِي روايةً «الأصله"، لأنَّ دلكَ إطهارُ النَّهاونِ بِما حَزَبَها.

قولُه: (وَالأَوَّلُ هُوَ الأَصَحُّ)، أَيْ رَوَايَةً «الجامِع الصَّغير» أَصِحُّ مِنَ الرَّوَايَةِ الأُخْرِئُ<sup>(\*)</sup>.

قولُه: (فَهِيهِ رِوَايَتَانِ عَلْ أَبِي يُوسُفَ) ، وقد ذكرُناهما آنهًا.

تُولُه: (وَلَوْ قَالَتِ: ادْعُوا أَبِي أَسْتَشِيرُهُ).

قَالَ فَخُرُ الْإِسْلَامِ البَرْدُويِيُّ: استشارةُ الأبِ مِنَ الخَواصُّ(٢)

قولُه: (فَلَا يَكُونُ دَلِيلَ الإِعْرَاضِ)، أَيْ: لا يَكُونُ الإشهادُ والاستِشارةُ دليلَ الإعْراض؛ لأنَّ ذلكَ مِن أَسْبابِ الاختِيادِ،

(١) ينظر ١٩لأصل المعروف بالمسوطة (٤/٨٨٥/ طبعة ورارة الأوقاف العطرية].

(٣) يعني من خواص مسائل: «النجامع الصَّغير».

خبى بالتُوْب؛ أي أداره على ساقيه وظهره، وهو جالس على نَــُو ما سبق؛ ليشــُرد ينظو:
 االمعجم الوسيط؛ [١/٤٥١]

 <sup>(</sup>٦) يبير ' فشرح مختصر الطحاوية لنجصاص [٦٨١٥]، الإيصاحة لنكرمني [ق/٨٣]. اشرح ناصيحان عنى الجامع نصعيرة [ق ١٣٢]، المستوطة للسرحتي [٢١١/٦]، ابدائع الصائعة [٢١١/٣].

وَإِنْ كَانَتْ تَسِرُ عَلَىٰ ذَابَّةِ أَوْ مَحْمِلٍ فَوَقَفَتْ؛ فَهِيَ عَلَىٰ خِتَارِهَا، وَإِنْ سَارَتْ؛ فَهِيَ عَلَىٰ خِتَارِهَا، وَإِنْ سَارَتْ؛ نَطَلَ خِيَارُهَا؛ لِأَنَّ سَيْرَ الدَّابَّةِ وَوُقُوفَهَا مُصَافِّ إِلَيْهَا وَالسَّفِيئَةُ بِمَنْزِلَةٍ النَّشِيءَ لِمَا النَّسْتِ؛ لِأَنَّ سَيْرَهَا غَيْرُ مُصَافٍ إِلَىٰ رَاكِبِهَا أَلَّا تَرَىٰ أَنَّهُ لَا يَفْدِرُ عَلَىٰ إِيقَافِهَا وَرَاكِبُ الدَّابَةِ يَقْدرُ، والله أعدم.

قُولُهُ: (وَإِنَّ كَانَتُ نَسِيرُ عَلَى دَابَةِ أَوْ مَحْمِلٍ فَوَقَمَتْ؛ فَهِيَ عَلَى خِيَارِهَا، وَإِنْ سَارَتْ؛ بَطَلَ خِيَرُهَا).

قولُه: (فَوَقَفَتُ) مِنَ الخواصِّ، وداكَ لأنَّ سيْرَ الدَّابَّةِ مُضفٌ إِلَى راكبِها؛ لأنَّها تَجْري حست سَوْقِ الرَّاكبِ، وتَسْسِرُها دليلُ الإغراضِ، بخِلافِ السَّفينةِ لأنَّها كالبيتِ لا يُجْرِبها راكتها، بَل هِي تَجْري بِراكبِها، قالَ تَعالَى: ﴿وَيَهِيَ تَجْرِي لِرَاكبِها، قالَ تَعالَى: ﴿وَيَهِيَ تَجْرِي لِللَّهَا كَالْبِيتِ لا يُجْرِبها راكتها، بَل هِي تَجْري بِراكبِها، قالَ تَعالَى: ﴿وَيَهِيَ تَجْرِي

يوضّحُه. أنَّ حَرَيَانَ السَّفينةِ بِالماءِ والرَّيحِ، وليسَ الماءُ والريخُ في يدِ الإِسانِ، لكِنْ كلُّ ما يُبْطلُ الخيارَ في السِبِ يُبطلُ الخِيارَ في السَّفينةِ؛ سواءٌ كانَّ عمَلَ الدُّنيا أَوْ عمَلَ الآخِرةِ، وقدَّ مرَّ بيانُ دلِك.

( co) ( co) ( co)

## فَصْلً في المَشِيئةِ

وَمَنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: «طَلَقِي نَمْسَكِ» وَلَا بِيَّةَ لَهُ، أَوْ نَوَىٰ وَاحِدَةً، فَقَالَتْ ا اطلَقْتُ نَمْسِي»، فَهِيَ وَاحِدَةٌ رَحْعِيَّةٌ، وَإِنْ طَلَقَتْ نَمْسَهَا ثَلَاثًا، وَقَدْ أَرَادَ الرَّوْجُ ذَلِكَ ؛ وَقَمْنَ عَلَيْهَا.

🚭 عاية البياد 🥞

## فَصْلُ فِي المَشِيئَةِ

مرَّ وجُهُّ المُناسبةِ.

قولُه: (وَمَنْ قَالَ لِإِمْرَأَتِهِ: ﴿ الطَلَقِي نَفْسَكِ ﴾ وَلا يَئِةً لَهُ ، أَوْ نَوَى وَاحِدُةً ، وَالْ طَلَقَتْ نَفْسَهَا ثَلَائًا ، وَفَالَتْ: ﴿ طَلَقَتْ نَفْسَهَا ثَلَائًا ، وَهَذِه مِن مسائِلِ ﴿ الجامِع الصَّغير ﴾ ، وصورتُها وقد أَرَادَ الرَّوْجُ ذَلِكَ ، وَقَعْلَ عَلَيْها ) ، وهذِه مِن مسائِلِ ﴿ الجامِع الصَّغير ﴾ ، وصورتُها في رجُل يقولُ لِإمْرَأَئِه: ﴿ طَلَقَي نَفْسَكِ ﴾ \_ يَبوي ثلاث ، وفقالَتْ: ﴿ طَلَقْتُ نَفْسِي ثلاث ﴾ ؛ فهي ثلاث ، ولو طلقت نفسَك ﴾ \_ يَبوي ثلاث ، ولو طلقت نفسي ثلاث ﴾ ؛ فهي ثلاث ، ولو طلقت نفسَه إواحدة ، ولا سنّة له ؛ فهي طائق واحدة يغلك الرَّجعة ، ولو بوئ الواحدة فكذلك ﴾ أو وذلك لأذ قولَه: ﴿ طلّقي نفسَك ﴾ ؛ يدلُ على الطّلاقِ لُعة ؛ لأنّه مُختَصَرٌ مِن الكلامِ والمطوّلُ سواءٌ في مِن قولِه: ﴿ أَوْقِعي عَلَىٰ فَسِكِ الطّلاق ﴾ ، والمُختَصَرُ مِنَ الكلامِ والمطوّلُ سواءٌ في إنات الحكم ، فلو صرّحَ بِالطّلاق تصحّ نيّةُ الثّلاث ، فكذا هنا ؛ لأنّ هذِه الصّيغة النّات الحكم ، فلو صرّحَ بِالطّلاق تصحّ نيّةُ الثّلاث ، فكذا هنا ؛ لأنّ هذِه الصّيغة تدلّ عَنى الطّلاق لُعة ، بِخلاف صيغة النّاف وصيغة الماضي .

أَعْنِي: إِذَا قَالَ لَهَا: ﴿أَنْتِ طَاشٌ ﴾ ، أَوْ قَالَ: ﴿طَلَّقَتُكِ ﴾ ، وَمُوئُ النَّلاثَ ؛ لا يصحُّ ؛ لأنَّه ثابتُ اقتضاءً ضرورةً صحَّةِ الكَلامِ ؛ لأنَّ الضَّرورةَ ترْتَهِعُ بِالواحِدةِ ، أَمَّا

<sup>(</sup>١) ينظر ١ لجامع الصغير / مع شرحه النافع الكبيرة [ص/٢٠٨ - ٢٠٨]

وَهُدا؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ طَلَقِي مَعْنَاهُ رَفْعَلِي فِعْلَ النَّطَلِيقِ وَهُوَ اِسْمُ جِنْسٍ فَيَقَعُ عَلَىٰ الْأَدُنَىٰ مَعَ الحُتِمَالِ الْكُلِّ كَسَائِر أَسْمَاءِ الْأَحْنَاسِ وَلِهَذَا تَعْمَلُ فِيهِ نِيَّةُ الثَلَاثِ وَيَنْصَرِف إِلَىٰ وَاحِدَةٍ عِنْدَ عَدَمِهَا وَتَكُونُ لُوَاحِدَةُ رَجْعِيَّةً ؛ لِأَنَّ الْمُفَوضُ إِلَنْهَا صَرِيحُ الطَّلَاقِ وَهُوَ رَجْعِيُّ. وَلَوْ يَوَىٰ القَلْتِينُ لَا تَصِحُّ ؛ لِأَنَّهُ نِيَّةُ الْعَدَدِ إِلَّا

إِدَا لَمْ يَكُنْ نِيَّةٌ أَوْ نَوَى الوَاحِدَةَ ، فِيقَعُ الوَاحِدَةُ الرَّجْعِيَّةُ .

أمَّا وُقوعُ الواحِدةِ؛ فيلسَقُس

وأمَّ وقوعُ الرَّحعةِ ؛ فلأنَّ اللَّمظَ صَريحٌ ، والصَّريخُ مُعْقِبٌ لِلرَّحعةِ ، فلوْ نَوى القَّنتسِ لا يصحُّ ذلِك ؛ لأنَّه عددٌ محْصُّ لا يحتملُ اللفظُ ذلِك ، يخِلافِ م إذا كانَتِ المَّنتسِ لا يصحُّ ذلِك ، يخِلافِ م إذا كانَتِ المَراةُ أَمَةً ، حيثُ تصحُّ نيَّةُ القَّتيسِ ؛ لأنَّ القَّنتينِ جنسُ طلاقِها ، فصارَ القَّتالِ في حقَّ الحُرَّةِ .

(١٠١١) فَإِنْ قُلْتَ: كيفَ بدأَ لمصنَّفُ مسائلَ الفصلِ بِقولِ الرَّجُلِ الأَمْراتِه:
 طلَّقي نفسَكِ، والفصلُ في المَشيئةِ، [وبيسَ في طنَّقي نفسَكِ ذِكْرُ المَشيئةِ]<sup>(١)</sup>.

قلْتُ المشيئةُ وإنْ كانَتْ عيرَ مذْكورةِ لفَظّا مذكورةٌ معنَى ؛ لأنَّ قولَه: «طلَّمي» تمومصُ الطَّلاقِ إلنها بِمشيئتِها واخْتِيارِها، ولِهد يقْتصرُ عَلَى المجلِسِ،

قُولُه: (أَرَادَ الرَّوْجُ دَلِكَ) إِشَارَةٌ إلى الثَّلاثِ، (وَقَعْنَ)، أَيُّ: وَفَعَتِ النَّلاثُ، (وَهُوَ اسْمُ حِنْسِ)، أَيِ: التَّطيبقُ اسمُ حِسسٍ،

قولُه. (وَلَهَذَا تَغْمَلُ فِيهِ نِيَّةُ النَّلَاثِ) [٢٤٦٣-م]، أَيُّ: لأَجلِ أَنَّ التَّطليقَ اسمُّ جنسِ تعملُ \_ في قولِه طلِّقي \_ سيَّةُ النَّلاثِ؛ لأنَّ لحنسَ يقعُ عَلَىٰ الأَدْنى مع احتِمالِ الكلِّ، (عِنْدَ عَدَمهَا)، أَيُّ: عدَ عدمِ النَّيَّةِ

<sup>(</sup>۱) ما بين المعقوفين: زيادة من: فف، وقع ١١ وقم١، وقر١،

إِذَا كَانَتْ الْمَنْكُوحَةُ أُمَّةً ؛ لأنه جِسٌ فِي حَقِّهَا -

وَإِنْ قَالَ لَهَا: ﴿ طَلَقِي نَفْسَكِ ﴾ ، فَقَالَتْ . ﴿ أَبُنْتُ نَفْسِي ﴾ ؛ طُلَقتْ ، وَلَوْ قَالَتْ: ﴿ قَدِ احْتَرْتُ ﴾ ؛ لَمْ نَطْلُقُ ؛ لأن الإبْدَنَةَ مِنْ أَلْفَاظِ [١٠٢٠] الطلاقِ أَلَا تَرَىٰ أَنَّهُ لَوْ قَالَ اسْتُنْكِ سَوِي لَظَّلَاقَ أَوْ قَالَتْ أَسَنْتُ نَفْسِي فَقَالَ الزَّوْجُ قَدْ أَجَزْتُ دَلِكَ

قولُه: (الْمَأَنَّهُ حِنْسُ فِي حَقِّهَا)، أيّ: لأنَّ الفَنتَينِ جنسٌ في حقَّ الأَمَّةِ؛ لِقويه اللهُ الفَنتَينِ جنسٌ في حقَّ الأَمَّةِ؛ لِقويه اللهُ الطَّلَاقُ الأَمَّةِ ثِنْتَانِهُ (النَّنْتَيْنِ) عَلَىٰ تأويلِ المَّلَوَّ الأَمَّةِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

قولُه: (وَإِنْ قَالَ لَهَا: "طَلَقِي مَفْنَتِ"، فَقَالَتْ "أَبَنْتُ نَفْسِي"؛ طُلُقَتْ، وَلَوْ قَالَتْ: "قَدِ الْحَتَرْتُ"؛ لَمْ قَطْنُقُ)، وهُما مِن مسائِلِ "الجامع لصَّغير"، ولفَّظُ محمَّد ويه. "فحمَّدٌ عنْ يغفوب عنْ أبي حَنيفة ﴿ فَي رَجُلِ يَقُولُ لا مُراتِهِ: "طلَقي فَسَكِ"، فتَقُولُ: "أَبَنْتُ نَفْسِي "، قَالَ: هِي طَالَقٌ فَنُو قَالَتَ: " مُحَثَرُتُ نَفْسِي "؛ لَمْ فَسَكِ"، وَالمَسْأَلَةُ الأُولِي مِنَ الْحَواصِّ،

والمرزقُ بينَ المشألتيْنِ، أنَّ الإبانةُ مِنْ أَلْفاظِ الطَّلاقِ، ولِهذَا إِذْ قَالَ لَهِ الرَّوحُ: «أَيَنْنُكِ» \_ يشوِي بِه الطَّلاقَ \_ يقعُ الطَّلاقُ، وكذلِك إِذْ قَالَتِ المرأةُ: «أَبَنْتُ نَفْسي مَنْكَ» ، فقالَ: «أجزُتُ ذلِك» ؛ يقعُ ، فَلَمَّا كَالَتِ الإبانةُ مِنْ أَلْفاطِ الطَّلاقِ ؛

 <sup>()</sup> أحرجه بن ماجه في كتاب لطلاق/ باب في طلاق الأمة وعدتها [وقم/٢٠٧٩]، والدارفطني
في السنمة [٢٠٧٩]، والبيهقي في اللسس الكبرىة [رقم/١٤٩٤٣]، من طريق عُقر بن شَبِيبِ
الهشائي، ن عَبْدُ اللهِ بْنُ عِيسى لَنْ عَبْد الرّحْنَى لَنِ أَبِي لَبْلَى، عن غَطِيّةَ الغَوْفِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنُ
عُمْر بالله به

قالَ الدارقطني، الدمرة به عُمَر من شبيب مرفوعًا، وكان صعيفًا وقالَ لبرصيري، العدا إمساد صعيف، لضعف عطية بن سعد العولمي وعُمَر من شبيب لكومي، ينظر المصاح الزجاحة في زوائد ابن ماجه اللبوصيري [١٣١/٣]

<sup>(</sup>١) ينظر ' قالجامع الصعير ، مع شرحه اسافع الكبير ا [ص /٢١٠] .

-وت غايه سيان چُه

صلحَتْ حوالًا لقولِ الرَّحلِ: «طلَّفي مفسَكِ»، إلَّا أنَّه يقعُ الرَّجْعِيُّ؛ لأنَّ المُفَوَّصَّ إليُها هو الرَّجْعيُّ، وقدُ أنتُ بريادةِ وصُعبٍ، وهِي البَيْنُونَةُ، فيلُغو ذلِك.

بخلاف ما إذا قالت: ال حترت ، في جواب؛ طلقي نفسك ، حيث لا يقع شيء أصلا ؛ لأن الرّجل إذا قال شيء أصلا ؛ لأن الخبيار ليس مِنْ العاظ الطّلاق ؛ ألا ترى أنَّ الرّجل إذا قال لها: المنترتُك، أو قال لها: النّب مُحيّرة ال، أو قلت المرأة ابتداء: الحنوت مُعسى ، فقال الرّوح: الأحرات ذلك ، لا يقع شيء ، إلّا أنّه جُعِل طلاقا إذا وقع جوابًا ؛ لتحيير الرّجل وتَمْليكه الأمر بإحماع الصّحاب على خلاف القياس ، فاقتصر على مؤرد النّص ، وقولُه: طلقى مفسف ؛ ليس بتخيير ، قلا يصلح قولُها: (اخترت الحوال له.

قَإِنْ قُلْتَ: يَرِدُ عَلَبُكُم مَا إِذَا قَالَ الرجلُ لاَمْرَأَتِهِ: الطَّلَقي بَفْسَكِ وَاحَدَةًا، فَطَنَّقَتُهَا ثَلاَدٌ، لا يَقْعُ شَيُّ ٣ ١٤٧ م] عَدَ أَبِي حَيْفَةً؛ لأنَّهِ أَتَتْ بَعِيرِ مَا فُوَّصَ إليْهِ، والمَسْأَلُهُ مَشْهُورةٌ في المنسوطِ» أَ، والطَربقة الحِلاف الآ) وغيرِهِما.

وهُن فيما إِذْ قَالَ لَهَا: ﴿طَلَّقِي نَفْسَكِۥ ﴾ فَقَالَتْ ﴿ الْبِنْتُ ﴾ ؛ يَفَعُ الطَّلاقُ الرَّجْعِيُّ ، مِعَ أَنَّهَا أَتَتْ بِغَيْرِ مَا فُوْضَ إِلَيْهَا .

قلْتُ: لَا نُسَلِّمُ اللها تَرِدُّ عليْنا؛ لأنَّ في هذه المشألةِ أيضًا روابةٌ عنَّ أبي حنيمةً ــ كما ذكرَ صاحبُ «الهداية» ــ: أنَّه لا يقعُ، فكانتِ المشألتانِ سواءً، فَلا حاجة إلى الفَرقِ.

ولئِنْ سَنَّمْنَا عَلَىٰ مَا هُو الظَّاهِرُ فَتَقُولُ: الفرقُ بَينَهُمَا أَنَّ الطَّلاقَ إِذْ قُرِلَ بِالعدد

<sup>(</sup>١) ينظر " ١٩٨,٦] ينظر " (١٩٨,٦]

<sup>(</sup>٢) ينظر: ٥طريقة البغلاف) للعلاه السمرقندي [ص/ ١٣].

نَانَتْ فَكَانَتْ مُوافَقَةً لِلتَّفُوبِصِ فِي الْأَصْلِ إِلَّا أَنَّهَا زَادَتْ فِيهِ وَصْفًا وَهُوَ تَعْجِيلُ الْإِبَانَةِ فَيَلْغُو لُوصْف الزَّائِد وَيَثْبُتُ الْأَصْلُ كَمَا إِذَا قَالَتْ طَلَّقْت نَفْسِي تَطْلِيقَةً بَائِنَةً .

وَيَنْبَغِي أَنْ تَفَعَ تَطْلِيفَةٌ رَجْعِبَّةٌ بِخِلَافِ الْاخْتِيَارِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَلْفَاظِ الطَّلَاقِ أَلَّا تَرَىٰ أَنَّهُ لَوْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ إِخْتَرْتُكُ أَوْ اِخْتَارِي يَنْوِي الطَّلَاقَ لَمْ يَقَعْ

يَكُونُ الواقعُ هوَ العدد، فتكونُ المَراةُ في قولِها: طلَقتُ نَفْسِي ثلاثًا \_ في جوابِ: طلَّقِي نَفْسَكِ واحدةً \_ آتيةً بعيرِ ما فُوضَ إليها؛ لأنَّ النَّلاثَ غيرُ الواحدةِ، بخِلافِ قولِها الْبَنْتُ نَفْسِي، في حوابِ فولِه: الطلَّقي نَفْسَكِ، الأَنَّ معناهُ: طلَّقْتُ نَفْسِي تطليقة بائنة، فتكونُ المرُأةُ مُمْتئلة أَمْرَ الزَّرحِ في أصلِ الطَّلاقِ؛ فيقعُ ذلِك، ويلْغو وضف لبَيْنُونَةِ الأنَّها مخالفةٌ أَمْرَه فيهِ.

وبخِلافِ ما إِدا فَوَّضَ [لِنْهَا الثَّلاثَ، وقدَّ أَنَّتْ بالواحدةِ، حيثُ تقعُ الو حدةُ بِالاَتُّهَاقِ؛ لأَنَّهَا لَمَّا ملكَتِ الثلاثَ [٢٧/١]؛ ملكَتِ الواحدة؛ فلَمْ تكُنْ مُخالِهةً.

قولُه: (فَكَانَتْ مُوَافِقَةً لِلتَّقُوبِضِ فِي الأَضْلِ)، أَيُّ: كَانَتِ المرأَةُ مُوافَقَةً لِتَقُويضِ الرَّحلِ \_ مقولِها: ﴿ أَبِنْتُ نَفْسِي ﴾ \_ في أَصْلِ الطَّلاقِ دُونَ وَصُفِهِ ، وَهُو البَّنْتُونَةُ ، فَبَثْتُ الأَصَلُ لِمُو فَقِتِها ، وَيَلْغُو الوصفُ لَمُخَالفَتِها .

قولُه: (وَينْدِي أَنْ تَقَعَ مَطْلِيقَةٌ رَجْعَيَّةٌ)، يغني: في قولِها: «أَنشَتُ نفسي ١ ، في جوابِ قولِ الرَّجُلِ: «طلَّقي نفسَكِ ١ ، وإنَّما قالَ بلفظِ: ينتغي ؛ لأنَّ هذِه المسْألة مِن خواصٌ «المجامِع الصَّغير ١١ ، ومُحمَّدٌ لَمْ ينصَّ فيهِ عَلَى الرَّجْعِيُّ، بَل قالَ: «هيَ طائِقٌ» (١) ، وكذلِك قالَ فخرُ الإشلامِ التَرْدُويُّ في ٥ شرَح الجامِع الصَّغير ١٥ أَعْي

 <sup>(</sup>١) سطر ' االجامع الصمير / مع شرحه النافع الكبيرة [ص/٢١٠].

<sup>(</sup>١) ينظر الشرَّح الجامع الصَّغير؟ لليزدري [ق١٣٢].

وَلَوْ فَالْتُ انتِدَاءً الْخَتْرَتُ نَفْسِي وَقَالَ الزَّوْجُ أَجَزُتُ لَا يَقَعُ شَيْءٌ إِلَّا أَنَّهُ عُرَف طلاقًا بِالْإِحْمَعِ ,دَا خَصَلَ جَوْ لَ لِلشَّخْبِيرِ وَقَوْلُهُ طَلِّمِي نَفْسَكِ لَيْسَ بِتَخْبِيرِ فَيَلْغُو وَعَنْ أَبِي حَبْيَفَةً فِي اللهُ لا نقعُ بقؤلها أَبِنْتُ ، لأنها أثَتْ بِغَيْرِ مَا فُوَّصَ إِلَيْهَا إذ الإبالةُ تُعايِرُ الطَلاق

أَنَّهُ قَالَ: وينتعى أَل تقعَ واحدةٌ رجُعِيَّهُ . وإنَّما قالَ دلِك لعدمِ تصريحِ محمَّدٍ بالرَّحْعيّ

قولُه: (إلَّا أَنَّهُ عُرِف طَلَاقًا)، استثناءٌ مِن قولِه: (بِخَلَافِ الْإَخْتَيَارِ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ ٱلْفَاطِ الطَلَاقِ)؛ و لاستثناءُ منقطعٌ بمعْنى «لكنْ».

نولُه. (وعنْ أَسِ حَبِقَة: أَنَّهُ لا إِنْ ١٤٥٥هـم] يَقَعُ بِقَوْلِهَا: «أَبِثُتُ [نَفْسِي]^^^ شَيِّمُه)، أَيْ: لا يَقَعُ شَيْءٌ.

قولُه (إد الإبانةُ تُغَايِرُ الطّلاق)؛ لأنَّ موجب الطّلاقِ الصَّريعِ ﴿ رَخْعِيٍّ. وموجب الإبانةِ: نَيْنُونَةٌ، رَسِيهُما تَغَايُرٌ لا مَحَالةً.

قولُه: (وإنْ قال لها: «طَلَقي نفسك»؛ فليْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ عَنْهُ)، وهذِه مشألةُ «الجامِع الصَّغير»(١٠).

وعندَ الشَّافِعيُّ يصحُّ رُجوعُه (")، حنَّىٰ إِدا طنَّقَتْ نفْسَها بَعدَ أَنْ نَهاها يقعُ

<sup>(</sup>١). ما بين المعفوفيين، سقطت من الأصل واعل، ومثبه من بسح الهديه المشار إليها

<sup>(</sup>٢) ينظر فالمحمم الصعير مع شرحه لنافع الكبرة [ص/٢١٠]

 <sup>(</sup>٣) ينظر ٥ لوسيط في المدهب، للعرالي (٥ ٣٨٦) و التنبية في الممه الشاوفي، للشير (ب.

الطِّلاقُ عِمَا ؛ حلاقًا له ؛ لأنَّه توكيلٌ ، كما إِذَا قَالَ لأَحَبَيِّ: ﴿ طَلَّقِ الْرَأْتِي ۗ ، وكما إِذَا قَالَ لَهِا - طَلَّقَى صَرَّتِكِ ،

وَلَنَا: أَنَّهَ تَمَلَيْكُ لَا تَوكيلٌ، وفيهِ مَعْنَىٰ انتَّعَلَيْقِ، والتَّعَلَيْقُ يَمَينٌ، فَلَا بَصَحُّ الرُّجَوعُ فيها.

بيانُ دلِك: أنَّ التَّوكيلَ أن يتَصَرَّفَ الشَّخصُ لِغَيرِه، والمَرَأَةُ في رَفْعِ قَيْدِ الكَاحِ عَمَلةٌ لنفسِه لا لِغيرِها؛ لأنَّ مَن رَفَعَ عَنْ نَفْسِه قِيدًا لغيرِه؛ لا يَكُونُ في رَفْعِ الفيدِ عَنْ نَفْسِه عَاملًا لغيرِه، بَل لنفسِه، فلا تَكُونُ المَرَأَةُ وكيلةً، بَل تَكُونُ مَتَملًكةً حَفُوقَ نَفْسِها سَمْليكِ الرَّوجِ إِيَّاها؛ ولكنَّه تَميكٌ في معْنى النَّعليقِ؛ لأنَّه علَّقَ طَلاقَها بِمَسْيَتِه واحتِيارِها.

فكالله قال. إنَّ طلَّقْتِ نفسَكِ؛ فأنتِ طائقٌ، والطَّلاقُ ممَّا يُخلفُ بِه، ولا رحوعٌ في اليَمين؛ لأنَّ فائدتُه ــ وهِي الحمْلُ أو المنْعُ ــ لا تخصلُ إذا صحَّ الرُّجوعُ، قصارَ كما إذا قالَ لَها" إنْ دخلتِ الدَّرَ فأنتِ طائقٌ؛ قلا يصحُّ الرُّجوعُ ثَمَّةً، فكذا هُـا.

بيخلافِ ما إذا قال لَها: «طلقي ضَرَّتكِ»، أوْ قالَ لأَحْسِيُّ اطلَقِ امرأتي»، حيثُ يصحُّ الرُّحوعُ ؛ لأنَّه توكيلٌ وإدبةٌ ؛ لكونِ العَملِ واقعًا لِلعيْرِ ، وفي الوكالاتِ يصحُّ الرُّحوعُ لأنَّ في عملِ الوّكيلِ موعَ مِنَّةٍ عَلَىٰ الموكّلِ ، وذاكَ ضرّرٌ عليه ، فيجوزُ دفّعُ ذلكَ الضَّررِ عنْ نفسِه بِالرُّجوعِ ،

أَوْ نَقُولُ: كَلاَمُنا فِيمَا إِذَا فَوَّصَ إِلَىٰ الْأَجْسَيِّ عَلَىٰ صَرِيقِ النَّوكِيلِ، فإنَّ فَوَّصَ إليه عَلى طَرِيقِ التَّمليكِ لا يصحُّ الرَّحرعُ ثَمَّةَ أيضًا، كما إِذَا قَالَ لَهُ، لَّطَنِّقِ امْرَأَتِي إنْ شَنْتَ،، ومعْنى الوكالةِ لا يتحقَّقُ في حقَّ المرَّأَة؛ لأنَّها عامِلةٌ في حقرقِ نَفسِها،

 <sup>[</sup>مر/١٧٤]، والروضة الطالبين اللووي [١٧٤/١٠].

وإد قال لها: اطلَقي نَفْسك مَنى شُنْتِ»؛ فَلهَا أَنْ ثُطلُق نَفْسَها في المخلس وممْدهُ؛ لِأَنَّ كَلِمَةَ مَتىٰ عَامَّةً فِي الْأَوْفَاتِ كُلُّهَا فَصَارَ كَمَا إِذَا قَالَ فِي أَيُّ وَقْبٍ شِئْتٍ

-﴿ هَايِهِ البِيَانِ ﴾

ثمَّ إِنْ قَامَتِ المرأةُ عَنِ ١٢٠٨٢١ المجلسِ؛ بطَلَ الأَمْرُ، وليسَ لَها أَنَّ تطلقَ بعدَّ دلك.

وقالَ مالكُ. هُو مؤبَّدٌ<sup>(١)</sup>؛ لأنَّه مطلقٌ، وهُو القِياسُ عِندَما أيضًا، كما بيَّنَا في قوله: (احْتَارِي نَفْسَكِ).

ولَنا: أنَّ الصَّحابةُ أَخْمِعُوا عَلَى أنَّ لِلمُخَيِّرةِ المَجْلِسَ؛ ولأنَّه تَعْلَيْقُ الطَّلاقِ بِمشيئتِها، ولا ولاية لِلمُمَلِّكِ<sup>(۲)</sup> عَلَى الطَّلاقِ المعلَّقِ بِمشيئتِها، إلَّا يقبولِها، في مثينتِها، ولا وقبولَه في الحالِ، كما في سايْرِ التَّمْليكَتِ، فكانَ يَتْبَعِي أَنْ تُطلَّقُ نَفْتَها لِبحالِ بِلا امتِدادِ إلى آخِرِ المَجلسِ، وذاكَ لأنَّ بقاءَ المِلْكِ ببقاءِ محله، والفعلُ لا بقاء لكوبه عرض، إلَّا أنَّه بقِي لى آخِرِه، وجُعِلَتْ ساعاتُ المحلِسِ كلحُظةِ واحدةٍ؛ لِصرورةِ التَّامُّلِ، وقدِ اندفعَتْ بالمحْلسِ [٢٠٠١هـ]؛ فبطلَ ما وراءَ ذلك.

قولُه: (وإِنْ قَالَ لَهَا: ﴿طَلَقَي نَفْسَكِ مَتَى شِئْتِ، ۚ قَلَهَا أَنْ تُطَلِّقَ نَفْسَهَا فِي لَمَجْلِسِ وَمَعْدَهُ) ، وهذه مِن مسائِل القُدُورِيِّ (٢) ، لفَظُه بعينِه ، إلَّا أنَّها وقعَتْ مُكرَّرةً في ﴿الْهِدَايةِ» ، لأنَّ صاحبَ ﴿الْهِدَايةِ» دَكَرَهَا بعدَ هذا فريبًا مِن ورَقةٍ عندَ قولِه: (وَلَوْ قَالَ لَهَا: أَنْتِ طَالِقٌ إِذَا شِئْتِ) ، وذكرَ ثَمَّةً وضْعَ ﴿الْجَامِعِ الصَّعِيرِ» ، وذكرَ هُد

 <sup>( )</sup> يبطر: االكاني في فقه أهل تمديمها لابن عبد البر (٥٨٩/٢)، و اانتاج رالإكليل لمختصر حديل،
 للمواق (٣٩٤/٥)، و اشرح مختصر خلل، للحرشي (٢٠/٤).

 <sup>(</sup>٢) وقع بالأصل: (للملك)، والعثبت من: (ع)، وقما، وقاراً.

<sup>(</sup>٣) بنظر: المختصر القُدوري، [ص/١٥٨].

وَإِذَا قَالَ لَرَجُلِ: «طَلَقِ امْرَأَتِي»؛ فَلَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا في المَجْلِسِ وَبَعْدَهُ، ولهُ أَد يَرْجِعَ ؛ لِأَنَّهُ تَوْكِيلٌ وَأَنَّهُ إِسْتِعَانَةٌ فَلَا يَلْرَمُ وَلَا يَقْنَصِرُ عَلَى الْمَجْلِسِ بِخِلَافِ قَوْلِهِ لِامْرَأَتِهِ طَلَقِي مَفْسَكِ ؛ لِأَنَّهَا عاملَةٌ لِنَفْسِهَا فَكَانَ تَمْلِيكًا لا توكِيلًا ·

وَلَوْ قَالَ لِرَجُلِ: ﴿ طَلَقُهَ إِنْ شِفْتَ» ؛ فَلَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فِي المَجْلِسِ خَاصَةً ، وليس لِلزَّوْجِ أَنْ يَرْجِعَ عَنْهُ .

وصُعَ القُدُورِيِّ ، فكانَ يُنْبَغِي أَنُّ بِذُكَّرُهما في مُوضعٍ ؛ إمَّا هُمَا وإمَّا ثَمَّةً ، وإنَّما لَمْ يفتصِرْ عَلَىٰ المجْلسِ لِعمومِ «متى» ؛ لأنَّها لا تحصُّ وقَّدٌ دونَ وفْبٍ ، فصارَ كأنَّه قالَ لَها ' طلَّقي نفسَكِ في أيَّ وقْتِ شئْتِ

قولُه: (وإِذ قَالَ لِرجُّس: «طَلَقِ امْرَأَتِي»؛ فَلَهُ أَنْ يُطَلَقَهَا فِي المَجْلِسِ وَبِعْدَهُ، ولهُ أَنْ يَرْجِع)، وقَد مرَّ بِيانٌ هذا قبلَ هذا، وإنَّما كانَ لَه أَنْ تُطلقَها تعدَّ المحْلسِ؛ لأنَّ الأَجْنبِيَّ وَكِيلٌ، والوكيلُ قَد بقْدِرُ عَلَىٰ أَنْ يُعينَ المُوكّلَ في المجلِسِ، وقد لا يقْدِرُ، فَلَمْ يَقْتَصِرُ عَلَىٰ المجلِسِ.

قولُه: (بَكَانَ تَمْلِيكًا)، أيَّ: كانَ قولُه: طلَّقي نفسَكِ؛ تَمليكٌ، لا توكيلًا.

قولُه. (وَلَوْ قَالَ لِرِجُلِ: «طَلَقُهَا إِنْ شِئْتَ»؛ فَلَهُ أَنْ يُطلَقَهَا في المَخلِسِ خَاصَّةً، وليْس لِلرَّوْحِ أَنْ يرْجِعَ عَنْهُ)، وهذِه [١٠٤٤٨٠،] مِن مسائِلِ اللجامِع الصَّغير ال<sup>(١)</sup>.

<sup>(</sup>١) بنظر: قالجامع الصغير , مع شرحه النافع الكيرة [ص/٢١٠].

 <sup>(1)</sup> ينظر تا الأصل/ المعروف بالمبنوطة (٤ ١٩٧٥) طبعة ورارة الأوقاف انقطرنة]

<sup>(</sup>٣). ينظر، (الكافي) للحاكم انشهيد [ق٥٧] ، (البسوط) لسرحني [٢٠٤،٦]

سورہ عالمہ السان 🗞

وَجُهُ قُولِهِ أَنَّ قُولُهِ لَأَخْسَيُ طَنَفُهَا إِنَّ شَشْتَ؛ تَوكِيلٌ، ولا يَتَفَاوَتُ الحَكُمُ بِيكُرِ المَشْبَةِ وَعَذَبِهِ؛ لأَنَّهِ لَغُوّ؛ لأَنَّ الرَّجُلَ يَتَصَرَّفُ بِمِنْسَتَةِ نَفْسِه لا مَحَامَ، ولِهذَا لَوْ قَلَ لاَحْرَ بِغُهُ إِنْ شَنْتَ؛ مَكُونُ تُوكِيلًا لا تَمليكًا ولا يُخْرِحُ كلامَه وَكُوْ المشيئةِ عَي لَتُوكِيلٍ، فَكَذَ هُنا.

ولمّا: أنّه تمليكُ لا مُوكِلُ ؛ لأنّه علَّقَ الطَّلاقَ بِمشيئةِ المُحاطَبِ ، والتَّصرُّفُ الدِي يُكُونُ بِمشيئةِ المتصرَّفِ نفْيه مُو تصرُّفُ المالِكِ ، لا تصرُّفُ الوكيلِ ؛ لأنَّ الوكيلِ ؛ لأن الوكيلُ يتضرَّفُ بِمشيئةِ المُوكِلِ ورَأْيِه ، لا يِمشيئةِ نفيه ورآبِه ، حتَّى إذا جرئ العلاقُ على لسانِه مِن غَيرِ مشيئةِ [المُخاطَبِ لا يقعُ ، بخلافِ ما إذا لَمْ يُعلَّقُ بِالمشيئةِ وحرَى الطلاقُ على لسانِه] ٤ مِن غيرِ مشيئةٍ ، يقعُ ، ثمَّ لَمَّا كانَ تَمليكَ ، المُتعسرَ عَلى المخلس ، ولا يصحُ رُحوعُه ؛ لِمَا حقَّقُنا في مسأنةِ ؛ طلَّقي نفسَكِ ، المُتعسرَ عَلى المخلس ، ولا يصحُ رُحوعُه ؛ لِمَا حقَّقُنا في مسأنةِ ؛ طلَّقي نفسَكِ ،

والحاصل: أنّه يقتصرُ على المحبِسِ ـ بمعنى النّمليكِ ـ ويثبتُ اللّرومُ، لمعنى التّعليقِ، لأنّه يَميلُ لا يصخُ الرُّحوعُ عَنها، وهذا يِخلافِ قولِه: يِغَهُ إنْ شَتْت، فإنّه تَوكيلُ لا تَمليكُ معَ وُحودِ دِكْرِ المَشيئةِ وحتَى يصحَ العزلُ والنّهي عنِ الميعِ معذ دلِك، ولا يفتصرُ على المحلِسِ ولأنّ البيغ لا يحتملُ التّعليقَ بِالشّرطِ، لإنّ البيغ لا يحتملُ التّعليقَ بِالشّرطِ، لإقضائِه إلى معنى القِمَارِ ، عحُمِلَ توكيلًا

والجوابُ عَن قولِ زُفَر مَنَقُولُهُ: مَعَمَّ بَنَه يَعْصَرَّفُ بِمِسْيئَةِ مَفْسِه ، لكِن بِمِسْيئَةٍ يوجِبُها الزَّوحُ ويُثْبِتُها ، فَكَانَ دِكْرُها مُهيدً اللّ لغُوّا .

وأمَّا قولُ محمَّدٍ في الأصْلِ الركدلِك لُوْ حعلَ ذلكَ إِلَىٰ صبيٍّ أَوْ معْتوهِ ؛ قَدْلِكَ الآنَّ مجرَّدَ العِبادةِ تتحقَّقُ منهُما.

 <sup>(</sup>١) ما بين المعقونتين: ريادة من العلم وقاما، وقاراً،

<sup>(</sup>٣) ينظر: ١١لأصل, المعروف بالمبسوطة [٤] ٥٧٩. صبعة وزارة الأوقيف لقطرية إ.

وَقُالَ رُفَرُ ۞ ۚ هَذَا وَالأَوَّلُ سَواءٌ؛ لِأَنَّ التَّصْرِيحَ بِالْمَشِيئَةِ كَعَدَمِهِ؛ لِأَنَّهُ يَنَصَرُّفُ عَنْ مَئِيئَتِهِ فَصَارَ كَالْوَكِيلِ بِالْبَيْعِ إِذَا قِيلَ لَهُ: بِعْهُ إِنَّ شِئْتَ.

رَلْنَا: أَنَّهُ تَمْلِيكٌ؛ لِأَنَّهُ عَلَقَهُ بِالْمَشِيئَةِ وَالْمَالِكُ مُوَ الَّذِي يَتَصَرَّفُ عَنْ مَشِيئَتِهِ وَالطَّلَاقُ يَحْتَمِلُ التَّعْلِيقَ بِحِلَافِ الْنَيْعِ؛ لِأَنَّهُ لَا يختَمِلُهُ.

وَإِنْ قَالَ لَهَا ﴿طَلَقِي نَفْسَكِ ثَلَاقًا﴾، فَطَلَقَتْ وَاحِدَةً؛ فَهِيَ وَاحِدَةٌ؛ لأَنَّها مَلَكَتُ إِيفَاعَ الثلاثِ فِتَمْلِكُ إِيفَاعَ الواحِدَةِ [٢٣٠ــــــ] صرورَةً.

😤 غاية البيان 🦫 -

إِنْ وَوَالَهُ: (وَقَالَ رُقَرُ: هَذَا وَالأَوَّلُ سَوَاءٌ)، هذا إشارةٌ إِنِي قولِه: (طَلَقَهَا إِنْ شِئْتُ)، والأوَّلُ إشارةٌ إِلَىٰ قولِه: (طَلَقِ الْمَزَأَتِي)، فكلاهُما توكلُ عندَه؛ حنى يصحّ الرُّجوعُ عنهُ، ولا يقتصرُ عَنى المجلِسِ،

قولُه: (وَإِنْ قَالَ لَهَ: «طَلَقِي نَفْسَكِ ثَلَائًا»، فَطَلَقَتْ وَاحِدَةً؛ فَهِيَ وَاحِدَةً)، وهدِه مِن مسائِلِ «الجامِع الصَّغير» المُعادةِ، وصورتُها فيهِ: «مُحمَّدٌ عنْ يغقوبَ عنْ أبي حبيعة وَ فَهِينَ فَي رجُلِ قَالَ لا هُراتِه: «طلَّقي مفسَكِ ثلائًا»، فقالَتْ: «طلَّقتُ مفسي و حدةً» (و حدةً» (و حدةً» (ا ٢٠٤٠)، قالَ: هِي طالقٌ واحدةً، قالَ: ولو قالَ: «طلَّقي نفسَكِ واحدةً»، وقالَتْ: «طلَّقي نفسَكِ واحدةً»، وقالَتْ: «طلَّقي خيفة ﴿ واحدةً»، وقالَتْ واحدةً»، وقالَتْ: «طلَّقي خيفة ﴿ واحدةً»، وقالَتْ: «طلَّقتُ نفسي ثلاثًا»؛ لَمْ يقَعْ عليْها شيءٌ عبدَ أبي حَيفة ﴿ واحدةً».

وقالَ أَبُو يُوسُفُ ومُحمَّدٌ: يقعُ عليْها و حدةٌ»(١).

والأَصْلُ فيهِ أَنَّ المرَّأَةَ إِذَا أَنَتْ بِمَا فُوِّضَ إِليْهَا ؛ بِقَعُ ، وإلَّا فَلا .

فَفِي الأُولِينَ لَمَّا طَلَّفَتْ نَفْسُهَا وَاحَدَةً ؛ أَنَتْ بِمَا قُوِّصَ إِلَيْهِ ؛ لأَنَّهَا لَمَّا مَلكَتِ النَّلاثَ بِالتَّمليكِ ؛ مَنكَتِ الواحدة ؛ فَوَقْعَتْ ، وكذَا في النَّانِيةِ عِندَهُما ؛ لأَنَّهَا أَنَتْ بِمَا قُوِّصَ إِلَيْهَا وَرِيادَهِ ، فِيصِحُ المُقَوَّضُ إلَيْهَا وَتَلْعُو الرِّيَادَةُ .

<sup>(</sup>١) - يطر" (الجامع الصعر , مع شرحة النافع الكبر ( [ص ٢١٠٠] -

وَلَوْ قَالَ لَهَا طَلَقِي نَفْسَكِ وَاحِدَةً فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا ثَلَاثًا لَمْ يَقَعْ شَيْءٌ عِنْدُ أَبِي حَبِيقَة عِلَيْ وَقَالَا: تَغَمَّ وَاحِدَةً.

ک علبه لسال کے۔

وهذا لأنَّ الواحدةَ مَوجودةً في النَّلاثِ، فَصارَ كَمَا إِدَا قَالَتْ: ﴿طَلَقْتُ نَفْسِي واحدةً وواحدةً وواحدةً﴾، وكما إِدَا قَلَ لَهَا: ﴿طَلَّقِي نَفْسُكِ، فَطَلَّقَتْ نَفْسُهَا وضَرَّتَهَا ﴾، أَوْ قَالَ لِعِندِهِ: ﴿أَعِنِقُ نَفْسُكُ، فَأَعَنَقَ نَفْسَه وصاحته﴾، وكذا لَوْ قالَ لأَحْسَىُ ﴿ أَنْ عَبْدِي هَذَا ﴾ ، فباغَه معَ عَبْدٍ آخَرَ .

وكدا إِذَا قَالَ الرحلُ لامْرَاتِهِ، ﴿ طَلَّقَتُكِ الْفَا» ، تَقَمُّ لَثَّلاثُ ، وهِي مُعَوَّضَةٌ إِلَيْه شَرعًا ، وما زادَ عَلَىٰ ذَلِكَ يَلْغُو ؛ لأنَّه لا يَملكُه شرعًا.

ولأَبِي حَيهة ﴿ اللّٰهِ النَّهَ اللّٰهِ النَّهُ يَغِيرِ مَا فُوّضَ إِليْهَا، فَلَمْ يَقَعْ شِيءٌ أَصْلاً و لأنّها مُحالِفةٌ لا مُمتثِلَةٌ لأمرِ الرَّوحِ ؛ وداكَ لأنّ لثّلاث غيرُ الواجِدةِ ، والمُفَوَّضُ إليْها وحدةٌ لا ثلاث ، فلَمّا لَمْ تَقَعَ الثّلاث للأنّها محالفة بإثبائها بغيرِ ما فُوّضَ إليْها لهم تقع الواحدة مِنَ الثّلاثِ لا قِيامَ لَها بدونِ لَمْ تَقعِ الواحدةُ إلا أيصاً ؛ لأنّ الواحدة مِنَ الثّلاثِ لا قِيامَ لَها بدونِ الثّلاثِ ، فكانَتْ مبتدِثةٌ في كلامها لا مُجِيةً لِكلامِ الرَّوحِ ، فتوقّفُ إيقاعُها عَلى إحازةِ الرَّوحِ ،

يخلاف ما إذا قالَتْ: الواحدة وواحده اللهطف ؛ لأنّها ممتثِلَة في الأولى دونَ الثّانية ، وكذا الحوابُ في الأولى دونَ الثّانية ، وكذا هي ممتثِلة في طلاق نفسها دونَ ضَرَّتِها ، وكذا الحوابُ في إعْتاق العبد نفسه وصاحه ، وكذا الجوابُ في بيع الأحني العبد المأمور ببَيْعه مع عيره ، بخلاف ما إدا طنقَتْ نعسَها واحدة وقد أقرَ لَها بِالثّلاث ، حيثُ تقعُ الواحدة ؛ لأنّها تصرفَتْ فيما ملكَتْ الأنّها لمّا ملكَتْ الثلاث ؛ ملكَتْ الواحدة ضرورة ، غاية ما في الماب أنّها نقصَتْ عمّا منكَتْ.

وبخِلافِ الرَّوجِ ؛ لأنَّه نصرَّفَ بحُكُمِ العِلْكِ ، والمرْأَةُ تتصرَّفُ بحُكُمِ التَّمليكِ

لِأَنَّهَا أَنَتْ بِمَا مَلَكُنْهُ وَزِيَادَة فَصَارَ كُما إِذَا طَلَّقَهَا الزَّوْحُ أَلْفَا وَلِأَبِي حَنِيفَة عِيْهِ أَنَّهَا أَتَتْ بِغَيْرِ مَا فَوَضَ إِلَيْهَا فَكَانَتْ مُبْنَدِئَةُ لَا مُجِيبَةً ، وَهَذَا ؛ لِأَنَّ الزَّوْجَ ملكها الْوَاحِدَةَ وَالثَّلَاثَ غَيْرُ الْوَاحِدَةِ ؛ لِأَنَّ الثَّلاثَ إِسْم لِعَدَدِ مُرَكَّبٍ مجتمع والواحِدَةُ فردٌ لا تركيت فيه فكَنَتْ بَيْنَهُمَا مُغَايَرَةٌ عَلَىٰ سَبِيلِ المُضَادَّةِ ،

بخلاف الزوج ؛ لأنَّهُ يَتَصَرَّفُ بِحُكُم المِلْثِ وَكَذَا هِي فِي المَسْأَلَةِ الأُوْلَى ؟

والتَّفويضِ مِنَ لزُّوجٍ ، لا بحكْمِ مِلْكِها ، فلَمْ يصحَّ تَصرُّفُها إذْ خالفَتْ.

قولُه: (فَكَانَتْ مُبْتَدِثَةً لَا مُجِيبَةً)، أيْ: كانَتِ المرْأَةُ مبتدئةً في كلامِها، لا مُجِيبةً لكلامِ الرَّوحِ.

قولُه: (فَكَانَتْ نَيْنَهُمَا مُعَابَرَةٌ عَلَى سَبِيلِ المُضَادَّةِ)، أَيُّ: فكنبِ الواحدةُ والثَّلاثُ تُعايرةً؛ لأنَّ الوحدةَ لبستْ بِمُركَّبَةٍ، والثَّلاثُ مركَّبةٌ مِنَ الآحادِ، وهذِه عددٌ، وبِلْتُ لا.

قولُه: (وَكَد هي فِي العَسْأَلَةِ الأُولَى)، أيْ: تصرَّعتِ المرأةُ أيضًا بحكُم المِلْكِ بيما إِذَا طَنَّقَتْ نفسَها واحدةً، وقد قالَ لَها! الطَلْقِي نفسَكِ ثلاثًا»؛ لأنَّ الثلاث تدلُّ عَلَى الواحدةِ (() تَضمُنًا، فكانَتْ مالكة لِبواحدة لَمَّا مُلِّكَتِ النّلاث، إبخِلافِ ما إِذَا أَمَرَ لَها بِالواحِدةِ، وقد أَتَتْ بالنَّلاثِ؛ لأنَّ الواحدة لا دلالة لَها عَلَى النَّلاثِ] (()، لا حقيقة ولا مجزاً؛ لعدمِ النَّفسَسِ والالنزامِ، فكانَبِ المرأةُ مُخالفة ، فلَمْ يقعْ شيءٌ.

<sup>(</sup>١) وقع بالأصل. لا لوحدها ﴿ والعنبِينَ مِنْ ﴿ قَالُمُ وَفَعِكُمْ رَامُكُمُ وَالرَّا

<sup>(</sup>١) ما بين المعقومتين ريادة من عدا، وقعا، وقعا، وقعا، وقرا، وهي مدكورة بالأصل عير أن الناسح رصم عليه علامة الريادة هكد (من إلى)، وكان عادته أنه يريد على تلك الإشاره بالحاشية بقوله، قرائدة، ولَمْ يعمله هذا؛ تكأنه ترجم عنه؛ عير أنه بَيِي أن يكشط بلك الإشاره بن المش.

لِأَنَّهَا مَنَكَتْ طَلَاتَ أُمَّ هَاهُمَا لَمْ تَمُلِكُ الثَّلَاثَ وَمَ أَنَتْ بِمَا فُوِّضَ إِلَيْهَا فَلَغَا وإنْ أَمرَهَا بِطلاقِ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ فَطَلَقَتْ مَائِنَةً ، أَنْ أَمَرَهَا بِالبَائِنِ فَطَلَقَتْ

رَخْعِيَّةٌ ؛ وَقَعَ مَا أَمَوَ بِدِ الرَّوْجُ.

قولُه: (أَمَا هَهُ)، إِنَارَةٌ إِلَى قولِه: (طَلَّقِي نَفْسَكِ وَاحِدَةٌ؛ فَطَلَقَتْ نَفْسَهَا ثَلَاثًا).

قولُه: (وَإِنْ أَمَرَه بِطَلَاقِ يَمْلِكُ الرَّجْعةَ فَطَلَقَتْ نَائِمَةً ، أَوْ أَمَرَهَا بِالبَائِنِ فَطَلَقَتْ الرَّجْعة فَطَلَقَتْ نَائِمَةً ، أَوْ أَمَرَهَا بِالبَائِنِ فَطَلَقَتْ الرَّجْعة وَطُلَقَتْ الرَّفَة مَا أَمَرَ بهِ الرَّوْحُ) ، وهذه مِن مسائِل «الجامِع الصَّغير» ( ).

يمْنِي: قال لها، «طَلَّقِي نَفْسُكِ طَلَاقَ أَمْنِكُ الرَجْعَةَ»، فَطَلَّقَتْ نَفْسَها بَاكُ؛ يَقَعُ الرَّحْعِيُّ لا النَّائِنُ، أَوْ قَالَ لَهَا: «طَلَّقِي نَفْسُكِ طَلَاقًا لَاثَنَّا»، فَطَلَّقَتْ [١٩٣٨،١] تَفْسُهُ رَخْعِيَّ ؛ يَقَعُ النَّائُ

أمَّا في الأُولِيٰ: فَلأنَّ المرْأَةَ آتَتْ بالأصْل والوصف، فثبتَ الأصلُ؛ لأنَّها مُوافقةٌ لِلرَّوح، ولغا الوصفُ؛ لأنَّها خالفته،

وأمَّا هي الثَّانيةِ. ملأنَّ الزَّرحَ لَمَّا عَيْنَ صَفَّةَ الطَّلاقِ مَذِكْرِ البائِنِ؛ كَانَتِ المرْأَةُ مُخالفةً هي دِكْرِ الصَّفهِ بِالرَّجْعِيُّ، فلعَتِ الصَّفةُ، فصارَ كَأْنَّهِ لَمْ تَدَكُرِ الصَّفةَ أَصلًا. واقتصرَتْ عَلَىٰ أَصْلِ الطَّلاقِ وأَتَتْ بِهِ ؛ فيقَعُ الطلاقُ عَلَى الصَّفةِ التِي فَوَّصَها إليْهِ الزَّرجُ،

والحاصِلُ: أَنَهَا أَنَتْ بِالأَصلِ والوصْفِ؛ فشتَ الأَصلُ دونَ الوصْفِ، فانهَمْ، قولُه: وَنَتَقُولَ، طَلَقَتُ مَفْسِي)، بالنصْبِ في المؤصعيْنِ، عطْمًا على قوله:

<sup>(</sup>١) بنظر الاسجامع الصغير مع شرحه اسامع تكبيره [ص ٢١٠ ـ ٢١١]

وَنَهُ فَنَفَعُ رَجْعِبَّةً ؛ لأَنَّهَا أَنَتُ وَالأَصْلِ وَزِيادةٍ وَصْفِ كَمَا ذَكَرُوا فَبِلْغُو الْوَصْفُ ويَتْفَىٰ الأَصْلُ

وَمَعْنَىٰ النَّابِيَةَ أَنْ يَقُولَ لَهَا طَلَقِي نَفْسَكِ وَاحِدَةً بَائِنَةً فَتَقُولُ طَلَّفَتُ نَفْسِي واحِدَةً رَجْعِيَّةٌ لَغُو بِنْهَا ؛ لِأَنَّ الرَّوْجَ لَمَّا واحِدَةً رَجْعِيَّةٌ لَغُو بِنْهَا ؛ لِأَنَّ الرَّوْجَ لَمَّا عَيْنَ صِفَةَ الْمُفَوَّضِ إِلَيْهَا فَحَاجَتُهَا بَعْدَ ذَلِكَ إِلَى إِيقَاعِ الْأَصْلِ دُونَ تَعْبِيلِ عَيْنَ صِفَةَ الْمُفَوَّضِ إِلَيْهَا فَحَاجَتُهَا بَعْدَ ذَلِكَ إِلَى إِيقَاعِ الْأَصْلِ دُونَ تَعْبِيلِ الْوَصْفِ فَضَارَ كَأَنَّهَا اِقْتَصَرَتْ عَلَى الْأَصْلِ فَبَقَعُ بِالصَّفَةِ الَّتِي عَيْنَهَا الزَّوْجُ بَالْكُونَ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْكَ إِلَى السَّفَةِ الَّتِي عَيْنَهَا الزَّوْجُ بَالْكُونُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْكَ إِلَى السَّفَةِ الَّذِي عَيْنَهَا الزَّوْجُ بَالْكُلُولُ وَاللَّهُ إِلَيْهِا فَصَارَ كَأَنَّهَا التَّقَصَرَتُ عَلَى الْأَصْلِ فَبَقَعُ بِالصَّفَةِ الَّذِي عَيْنَهَا الزَّوْجُ لَمُ

وَإِنَّ قَالَ لَهَا: ﴿طَلَقِي نَفْسَكِ ثَلَاثًا إِنْ شِشْتِ، فَطَلَقَتْ وَاحِدَةً ؛ لَمْ يَقَعْ سَيْءٌ ؛ لِأَنَّ مَعْنَاهُ إِنَّ شِشْتِ الثَّلَاث وَهِيَ بِإِيقَاعِ الْوَاحِدَةِ مَا شَاءَتْ الثَّلَاثَ فَلَمْ تُوجَدُ الشَّرُطُ .

ڪڙ هانه اليال 🦫

(أَنْ تَقُولَ) في الموصِعينِ.

قولُه: (مَائِمَةَ) بالنصْبِ، حالٌ مِنَ الضَّميرِ في (فَتَقَعُ)، أوْ مِن المَجرورِ، أعني، قولُه: (بِالصَّعةِ)، أيْ: تفعُ الطَّلفةُ بِالصَّعةِ الَّتي عَيَّنَها الزَّوجُ بانـهُ

قولُه: (وَإِنْ قَالَ لَهَا- «طَلَقِي نَفْسَكِ ثَلَاثًا إِنْ شِشْتِ»، فَطَلَقَتْ وَاحِدَةً؛ لَمْ يَغَعُ سَيْءٌ)، وهذه مِن مسائِل «الجامِع الصَّغير» (١٠٠٠).

وقالَ في الأصل الله الولو قال: الله طالقُ ثلاثًا إنَّ شَتْتِ المَالَةِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُلَّ المَلَّ المَلْ المَلَّ المَلَّ المَلْمَ المَلِي المَلْمَلِ المَلْمَ المَلِي المَلْمَ المَلِي المَلْمَ المَلِي المَلْمَ المَلِي المَلْمَ المَلِي المَلْمَ المَلِي المَلْمَ المَلْمَ المَلْمَ المَلْمَ المَلْمَ المَلْمَ المَلْمَ المَلْمَ المَلِي المَلْمَ المَالِمَ المَلْمَ المَلْمُ المَلْمُ المَلْمَ المَلْمَ المَلْمَ المَلِي المَلْمُ المَلْمَ المَلْمُ المُلْمُ المَلْمُ المَلْمُ المَلْمُ المَلْمُ المَلْمُ المَلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المَلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُلُكِ المُلْمُ المُلْمُلُولُ المُلْمُلُولُ المُلْمُلُولُ المُلْمُلُولُ المُلْمُلِمُ المُلْمُلِمُ المُلْمُلِمُ المُلْمُلِمُ المُلْمُلِمُ المَلِمُ المُلْمُلِمُ المُلْمُلِمُ المُلْمُلُولُ المُلْمُلِمُ المُلْمُ

<sup>(</sup>١) يتظر: (الجامع الصغير/مع شرحه النافع الكبيرة [ص/٢١١].

نوچ عالمانسان چ

وهذا بِخلافِ ما إذا قالَتْ: شئتُ واحدةً وواحدةً وواحدةً، حيثُ يقعُ ثلاثُ مطْلِبقاتٍ؛ سواءٌ دَخَلَ بِها أَوْ لَمْ يَدَحُلُ بِها ، لأنَّ تمامَ الشَّرطِ باحِرِ الكلامِ ، فَيُخْعَلُ اللَّهَاتِ ؛ سواءٌ دَخَلَ بِها أَوْ لَمْ يَدَحُلُ بِها ، لأنَّ تمامَ الشَّرطِ باحِرِ الكلامِ ، فَيُخْعَلُ أَوَّلُ الْكَلامِ مَوْقُوفًا إلَىٰ آخِرِه ، فلِهدا لَمْ معترقِ الحالُ بِالدُّخوبِ وعدمه ، إلَّا إِدَا سَكَتَتْ عَلَىٰ قولِها: شَنْتُ واحدةً ، ثمَّ قالَتْ: «وواحدةً وواحدةً» ؛ فحينثذِ لا يقعُ شيءٌ ؛ لانعِدامِ لشَّرطِ بتعريقِ (٣ -٢٥٠ مِم) الكَلامِ ،

ولَوْ قَالَ لَهَا: ﴿ طَلَّقِي مُسَتَّ وَاحَدَةً إِنْ شَنْتِ ﴾ ، فَطَلَقَتُ نَفْسَهَا ثَلَاثًا . (فَكَذَٰ لِكَ عِنْدَ أَبِي حَنِيقَةً ﷺ ) ، أيْ: لا يقعُ عليْها شيءٌ أصلاً . وقالَ أنو بوسُف ومُحمَّدٌ: تقعُ الواجِدةً '' .

ودكَرَ في «الأَصْلِ» وقال: «لوَ قالَ لَها: «أنتِ طالقٌ واحدةُ إِنْ شَنْتِ».
وقالَتْ- «قَدْ شَنْتُ ثِنتينِ أَوْ ثَلاثًا»؛ لَمْ يقعُ شيءٌ عندَ أَبِي حنيفةَ ﴿ فَهُمْ ، وهذ بنا ،
عَلَىٰ مَا دَكَرُنَا فِي قَولِهِ : «طَنَقي نَفْسُكِ واحدةً » فقالَتْ: «طَلَقْتُ نَفْسِي ثلاثًا »؛
وَمُمَّةً لا يقعُ شيءٌ عندَه .

وعِمدَهما: تقعُ الواحدةُ ، فكذا هُنا ؛ لأنَّها شاءَتِ الواحدةَ والزُّيادةَ » ( ) ، فتقعُ الواحدةُ ؛ لأنَّها فُوّضَتْ إليْها ، وتنغو الزِّيادةُ .

ولاَبِي حَبِفَةَ ' أَمَّهَا أَنَتُ مَغَيرِ مَا فُوْضَ إليْهَا ، فلا يَقَعُ شَيَّ ؛ لأَنَّ بِينَ النَّلاثِ والواحدةِ مَغَانَرَةً مِن حَيثُ النَّصَادُ ، كَمَا مَرَّ بِيانُهُ فِي تِلْكَ المَشْأَلَةِ ،

(٢) ينظر" والأصل/ المعروف بالمبسوط؛ [٤/٥٧٥/ طبعة: وزارة الأوقاف القطرية].

<sup>(</sup>١) وهو مبني على أنه لا نكتي الموافقة في لمعنى بل لا يد من الموافقة في المفظ، وإن حائف في المعنى كما تسماه و ولادا قال في «المحانية» يعده " بو قال لها، فأنت طائق و حدة إن شش» فقالت: ششت بصف واحدة لا تطنق هم كد في «البحر الرائق» [٣٦٦]، وينظر «المبسوط» بسرحمي [٣٠٢]. فشرح باصبحان على الجامع الصغير» [6/37]، فرد المحدار» [٣٣١/٣].

ولو قَالَ لها طَلَّقِي نَفْسَكِ واحدةً إِنْ شِفْتِ فَطَلَّفَتْ ثلاثًا فكذلك عند أبي حيفة هذ الأنَّ مَشِيئة الثَّلَاثِ لَيُسَتْ بِمَشيئةِ الوَاحِدَة كَإِيفَاعِها

وقالا: نَفَعُ وَاحِدَةً ؛ لِأَنَّ مِشْيَةَ الثَّلَاثِ مِشْيَةُ الْوَاحِدَةِ كَمَا أَنَّ إِيقَاعُهَا إِيقَاعُ الْوَاحِدَةِ فَوَحَدَ الشَّرْطُ.

وَلَقُ قَالَ لَهَا: «أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ ثِنْتِ»، فَقَالَتْ: «ثِنْقُتْ إِنْ شِنْتَ»، فَقَالَتْ: «ثِنْقُتْ إِنْ شِنْتَ»، فَقَالَ: «شِنْتُ» \_ يَنْوِي الطَّلَاقَ \_ بَطَلَ الأَمْرُ؛ لأَنهُ عَلَقَ طلاقَهَا بالمَشِيئَةِ المُرْسَدَةِ وهي أَنَتُ بِالْمُعَلَّقَةِ فَلَمْ يُوحَدُ الشَّرْطُ وَهُوَ إِثْنِيعَالٌ بِمَا لَا يَعْنِيهَا فَخَرَجَ الثَّرْطُ وَهُوَ إِثْنِيعَالٌ بِمَا لَا يَعْنِيهَا فَخَرَجَ الثَّرْطُ وَهُو إِثْنِيعَالٌ بِمَا لَا يَعْنِيهَا فَخَرَجَ الثَّرْطُ وَهُو إِثْنِيعَالٌ بِمَا لَا يَعْنِيهَا فَخَرَجَ الثَّمْرُ مِنْ يَدِهَا.

🤏 عايه لبيان 🦫

وهذا مفى قولِه: (الأَنَّ مَثِيئَةُ النَّلَاثِ لَيْسَتْ بِمَثِيئَةِ الوَاحِدةِ كَإِيقَاعِهَا)، أَيْ: كما أَنَّ إِيقَاعَ الثَّلاثِ لِيسَ بِإِيهَاعِ الواحدةِ فيما إِذَا قَالَتْ: طلَّمْتُ نَفْسِي ثلاثًا؛ فَكذَا المَشيئةُ،

وعِندَهُما: إيقاعُ التَّلاثِ إيقاعُ الواحدةِ، فكدا المشيئةُ.

قولُه: (ولوَ قَالَ لَهَا ﴿ أَنْتِ طَالِنَّ إِنْ شَفْتُ ﴾ فقالَتُ ﴿ شَفْتُ ﴾ فقالَتُ ﴿ شَفْتُ ﴾ فقال: ﴿ شِفْتُ ﴾ وهيه صِ مسائِلِ ﴿ الجامِع الصَّغير ﴾ فقال: ﴿ شِفْتُ ﴾ وهيه صِ مسائِلِ ﴿ الجامِع الصَّغير ﴾ وصورتُها فيهِ ؛ ﴿ مُحَمِّدٌ عَنْ يَعْقُوتُ عَنْ أَبِي حَيفة ﴿ اللهِ وَعَنْ رَحُنٍ قَالَ لَا مُر أَبِهِ ؛ ﴿ أَنْتُ طَالَقٌ إِنْ شَفْتُ ﴾ فيقولُ الرَّوجُ ؛ ﴿ شَفْتُ ﴾ قالَ ؛ ذلكَ باطلٌ ﴾ إنْ شَفْتُ ﴾ فيقولُ الرَّوجُ ؛ ﴿ شَفْتُ ﴾ قالَ ؛ ذلكَ باطلٌ ﴾ أن شَفْتُ ﴾ .

وإنْ نوئ الطّلاقَ بقولِه: اشتُتُا؛ فهُو باطلٌ أيصًا، وذِكرُ النّيَةِ مِنَ النخواصُ ('')، ودلكَ لأنَّ الزَّوجَ لَمْ يتكلّمُ بِالطّلاقِ في قولِه: الشّتُّةَا، ورنّما شاءَ مشيئتها، وبطلّ

<sup>(</sup>١) يطر، االجامع الصغير/مع شرحه لنابع لكيرة [ص/٢١١]

 <sup>(</sup>٢) يعني: من خواص مسائل اللجامع الصّعير ا

وَلَا يَقَعُ الطَّلَاقُ (١٠٢٠) يَقَوْلِهِ شِئْتُ وَإِنَّ مَوَىٰ الطَّلَاقِ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي كَلَامِ الْمَؤْأَةِ ذَكَرُ الطَّلَاقِ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي كَلَامِ الْمَؤْأَةِ ذَكَرُ الطَّلَاقِ لِيَصِيرَ الرَّوْحُ شَائِيًا طَلَاقِهَا وَالنِّيَّةُ لَا تَعْمَلُ فِي غَيْرِ الْمَذْكُورِ خَمِّىٰ لَوْ قَالَ شِئْتُ طَلَاقَكِ يَقَعُ إِذَ مَوَى ، لِأَنَّهُ إِيقَاعُ مُبْتَدَأً إِدِ الْمِشْيَةُ تُشْبِئُ عَنْ الْوُجُودِ . الْوَجُودِ بِخِلَافِ قَوْلِهِ أَرْدَتْ طَلَاقَكَ ؛ لِأَنَّهُ لَا تُنْبِئُ عَنْ الْوُجُودِ .

الأمرُ مِن يدها؛ لِوحودِ دَليلِ الإغراصِ، وهُو شَيِعالُها بِما لا يَعْمَها بِمُحالفِها رؤجَها؛ لأنَّ الزَّوحَ فَرَضَ إليْها الطلاقَ بِمَشيئتِها، مُرسلةَ غيرَ معلَّقةٍ [١٤٢١،] بشي؛ آخَرَ، وقدُ خالفتُه حينَ عنقَتْ مَشيئتها بِمشيئةِ الرَّوجِ.

ولَمْ تُعتبَرُ سَيَّةُ الطَّلاقِ مِنَ الزَّوحِ فِي قولِه، الشُنْتُ الأَنَّ النَّيَّةَ تَعَمَّلُ [٣ ٢٥١، م] في الملْفوطِ لا في عَيرِه، والطَّلاقُ سِسَ بِملْفوطِ، لا في قولِه: الشُنْتُ ال، ولا في قولِها الشُنْتُ إِنَّ شُنْتَ ال فلا يقعُ شيءٌ، حتى لؤ قالَ اشْنَتُ طلاقَكِ، يقعُ ابتداءً، ولا في بخلافِ ما إذا قال: هوِيتُ طلاقَكِ، أَوْ أَحبِبْتُ طلاقَكِ، أو أردْتُ طلاقَكِ؛ لا يعمُ بخلافِ ما إذا قال: هوِيتُ طلاقَكِ، أَوْ أَحبِبْتُ طلاقَكِ، أو أردْتُ طلاقَكِ؛ لا يعمُ بذلك شيءٌ وإنْ نوئ ؛ لأنَّ دلك نوعُ تمنّى، هكذا ذكرَ أضحابُنا راهي حكم المشألة في: أردَّتُ طلاقَكِ،

وعلَّل صاحتُ «الهِداية» بقولِه: (الْأَنَّهُ لَا يُسْبِئُ عَنِ الوُجُودِ)، أيْ. لأنَّ قولَه: أردْتُ طلاقَكِ ؛ لا يُنْبِئُ عَنِ الوجودِ، يغني، أنَّ المَشيئةَ تُنْبِئُ عَن الوُجودِ، والإرادةُ لا ، فلهدا وقع الطَّلاقُ بِقولِه: شنْتُ طلاقكِ ، وتَمْ يقعُ بِقولِه، «أردْتُ طلاقَكِ».

وقالَ شمسُ الأنمَّةِ السَّرَخُسِيُّ عِنْ اشْرِح الكافي»: «المَشيئةُ في صحتِ المحلوفين أنزمُ في النُّعةِ مِنَ الإرادةِ ؛ ألَّا تَرى أنَّ المشيئة لا تُدْكُرُ مُضافةً إِلَىٰ غَيرِ المُخْلُوفِينَ أَلزمُ في اللَّمَافةَ إِلَىٰ غَيرِ المُخْلُوفِينَ أَلزمُ في اللَّمَافةُ إِلَىٰ غَيرِ العُقلاءِ ، وقدُ تُدْكُرُ الإرادةُ ، قالَ تَعالَىٰ ﴿ فَوَجَدَا فِيهَا جِدَازًا يُرِيدُ أَن يَنقَصَ فَأَقَامَهُ ، ﴾ العُهد. ٧٧] المُنْ الإرادةُ ، قالَ تَعالَىٰ ﴿ فَوَجَدَا فِيهَا جِدَازًا يُرِيدُ أَن يَنقَصَ فَأَقَامَهُ ، ﴾

<sup>(</sup>١) ينظر، الالتيسوطة للشرحبيّ [٦ ٢٠٢]،

الميان الميان الم

وَاقُولُ هَذَا اللَّذِي قَالُوهُ مِنَ الْفُرُقِ بِينَ الْإِرَادَةِ وَالْمَشْبُثَةِ ضَعِيفٌ؛ لأَنَّ آهلَ اللَّهِ كَالْجُوْهُرِيِّ وَصَاحِبِ «الديوان» وغيرِهِما، لَمْ يُقرِّقُوا بيئهُما، ولِهذَا قَالَ مَجُوْهُرِيُّ فِي «الصّحاح» في كِتَابِ الأَلِف المهموزة: «المَشْبِئَةُ: هِي الإرادةُ الْأَلِف المهموزة: «المَشْبِئَةُ: هِي الإرادةُ اللَّهُ وَقَالَ فِي «اللَّهُ وَقَالَ فِي اللَّهِ وَقَالَ فِي اللَّهِ وَقَالَ فِي اللَّهِ وَقَالَ فِي اللَّهِ وَقَالًا فَي اللَّهِ وَقَالًا فَي اللَّهِ وَقَالًا فَي اللَّهِ وَقَالًا فَي اللَّهِ وَقَالًا فِي اللَّهِ وَقَالًا فَي اللَّهِ وَاللَّهُ وَقَالًا فَي اللَّهُ وَاللَّهُ وَقَالًا فَي اللَّهُ وَاللَّهُ وَقَالًا فَي اللَّهِ وَاللَّهُ وَقَالَ فِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَقَالَ فَي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَقَالًا فَي اللَّهُ وَاللَّهُ وَقَالُ فَي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا قَالَ فَي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَقُولُوا اللَّهُ مِنْ فِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِقُولُ وَاللَّهُ وَاللَّالِقُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِقُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِقُولُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّ

عَلَيْمَ أَنَّهَ لَا عَرْقَ سِنَهُما، وقدْ صَرَّحَ أَصْحَابُنا فِي كُتُبِ الكَّلَامِ ۚ أَنَّ لَا عَرْقَ عِند أَهِنِ الشَّنَةِ بِينَ الإِرادةِ والمُشيئةِ.

وقولُ شمسِ الأَثْمَةِ: ﴿إِنَّ المَثْنِيثَةَ لَا تُذْكُرُ مُضَافِةً إِلَىٰ غَيرِ العُقلاءِ الْ أَفْوِ نطرٌ ؛ [لأنَّ] الرَّ السِّكِيتِ أَنشِدَ فِي اللإصْلاحِ الْ ا

يَا مُرْحَباهُ بِحِمَادِ عَفْرَا<sup>(١)</sup> ﴿ إِذَا أَنَسَىٰ قُرَّبُنُهُ لِمَسا خَسا مِنَ الشَّعِيرِ والحَثِيشِ وَالمَا<sup>(1)</sup>

ومرادُ المؤنف من انشاهه: الاستدلال به على جوار إصافه المشيئة إلى غير العقلاء ، حيث أصابها في البيت إلى جِمار عفراء

<sup>(</sup>١) سطر ٥ لصحرج في اللغة ه للحوَّهري [١ ٥٨ ماده شيأ]

<sup>(</sup>١) ينظر (٥ نصحاح في النعة) للخَوْمُري [٢/٨٧٤/ مادة؛ رود].

<sup>(</sup>٣) سطر الديوان الأدب اللعارابي [٣/٠/٣].

 <sup>(</sup>٤) ينطر االمشبوط الشَّرْتُحيّ (٢٠٢/١)

<sup>(2).</sup> ما بين المعقومين: (بالاغاس؛ المبار) والحاء والحاء والرا

<sup>(</sup>٦) وتع بالأصل، الابن، والمثبث من «فيه، والع»، والمه، والرا

 <sup>(</sup>٧) بنظر (إصلاح المنطق) لابن السكيت [ص/٧٤].

<sup>(</sup>١١) عمرا هو اسم للمرأة التي علقها القائل كدا جاء في حالية ١٩٤

 <sup>(</sup>٩) تعافية كنها بالفطر، ويجور فيها العد، والسنّ لعروة من حرام العدريّ، ومعناه: «أن عُرّوة كانًا بحد عشراء، ثمّ إنه حرح فلقِيّ حمارً علّهِ العرأة تقبل لهُ: هذا حمار عفراه، فقال: يا موحياه بجمار عمراء، قرحب بمحمارها بمحت بها، وأعد لهُ الشّعير والحشش والساء العطرة هجرانة الأدسة بليمدادي [٢٧٣/٧].

# وكدا إدا قالتَ. شِنْتُ إِنَّ شَاء أَبِي، أَوْ شَنْتُ إِنَّ كَانَ كَدَا ؛ لِأَمْرِ لَمْ بَجِئَ

وشرخه: أبو مُحمَّدٍ يوسُّفُ بنُ الحسَنِ بنِ عبدِ اللهِ الشَّيرَافِيُّ في «الزَّنْزِجِ» (١)، وهُو مشْهورٌ عِندَ أَهْلِ للَّغَةِ، وإسنادُ لإرادةِ إلى الجِدارِ مُحالٌ، وكلامُنا في الحقيقةِ

ولاً نُسَلِّمُ أَنَّ الْمَشْيئَةَ لا نُسْتَعَمَّلُ فِي مثْلِ دلكَ مَحَازًا، وقدْ فَسُرُوا الإرادةُ مَتَخْصِيصِ أَحْدِ الْمَقَّدُورَيِّنِ [٣ ٥٠٤/٨] بِالْوَحُودِ، فَتَكُونُ هِي أَيْضًا مُنْبِئَةً عَنِ الوُحُودِ، ثمَّ يَقَعُ الطَّلاقُ بِقَوْمِهِ: «شَنْتُ طلاقَكِ»؛ بالاثقاقِ، فينبَغي أَنْ يقَعَ بِقُولِهِ: «أَرِدْتُ طَلَاقَتِ أَيْضًا»؛ لأنَّهُما سُواءٌ فِي الْمَغْمَى؛ لِمَ قُلْنا.

يُؤَيِّدُهُ: مَا ذُكِرَ فِي ﴿ خُلاصة الْفَتَاوِي ۚ بِقَولِهِ ﴿ وَقَالَ فِي ﴿ الْمُنْتَقَى ﴾ : وفي لقِياس كُلُّ ذَلِكَ سُواءٌ ﴾ (٢).

وقولُهم: «أردْتُ» بِمنزلةِ تَمنَّتُ. ممْنوعٌ.

قولُه: (وَكَذَا إِذَا قَالَتْ: شِئْتُ إِنْ شَاءَ أَبِي، أَوْ شِئْتُ إِنْ كَانَ كَذَا ؛ لِأَمْرِ لَمْ يَجِئ

 <sup>(</sup>١) لم نظفر للسّرافي عنى كتاب بهذا الاسم، والمشهور أن الرُبْرِج، مِن تواثيف ابن السّكّيث، بمئه
 دليه ياقوتُ لحمّويٌ و بنُ حلكان وغيرهما، فلعن لأبي محمد السّبرافيّ شرحًا عليه، وقعَب عليه
 المولّق، وربما يكون له كتاب بهذا الاسم نفسه،

ثم نظرها فوحديا المؤلف سيقول في كتاب الحدود [١٠،٥٢٢/س]: ققال في كتاب، ١٥لوبارج شرّح الإصلاح! ا

فوقف بدلت على أن المرتبرع عنو في شرّع الرصلاح المسطل لاس السّكّيت، ولَمْ تَجِد مَن وكو لأبي محمد السّيرافي عير كتابه اشرَح أبيات إصلاح المنطق، فلَمْ بذكروا له شرّحاً أخر عليه، والطاهر أنه هو المقصود هذا فقد تعرض أبو محمد السّيرافيّ لهذا است في كتابه، اشرّح أبيات إصلاح المنطقة [ص/٢٤٢].

معلى هذا بكون تسميتُه بـ «الرئرح» مما رآه المؤلّف مسطورًا في بعض النّسَح، أو مسمعه من شبح مأمود عنده، ويُختمل أنه كتابٌ احر الأبي محمد السّيرافيّ على «إصلاح المنطق»، وهو احتمال رادٍد غير أنه يعبد،

<sup>(</sup>٢) بنظر: اخلاصة العتاوئ، للبخاري [ق/١١٧].

مَعْدُ ، لمه ذكرُمَا أَنَّ المَأْتِيَّ مِهِ مَسْبَةٌ مُعَلَّفَةٌ فِلا يَعْعُ الطلاقُ وَتَطَلَ الأَمْرُ وَإِنْ قَالَتَ قَدْ شِئْتُ إِنْ كَانَ كَذَا لَأَمْرِ قَدْ مَضَى طُلُقَتْ } لِأَنَّ التَّعْلِينَ بِشَرْطِ كَانِنِ تَنْجِيزٌ .

بِهْدُ)، أَيْ: لا يقعُ الطَّلاقُ أيضًا إِذَا قُلَ الرَّحلُ الْتِ طَالَقَ إِنْ شَنْتِ، فَقَالَتِ المرأةُ:
مُنْتُ إِنْ شَاءَ أَنِي، أَوْ قَالَتْ: شَنْتُ إِنْ دَحلَ أَبِي الدَّارَ وَنَحُوه، وهُو مَعْنَى قولِه:
(لِأَمْرِ لَمْ يَحِى بُعُدُ)، وهذِه مِن مسائِلِ اللجامِع الصَّغيرِ اليَّمَا، وصورتُها فيهِ المُحمَّدٌ عِنْ يَعْقُوبَ عِنْ أَبِي حَنِهَةً: في رَحُلٍ قَالَ لاَمْراتِهِ النَّتِ طَلَقُ إِنْ فَيهِ المُحمَّدٌ عِنْ يَعْقُوبَ عِنْ أَبِي حَنِهَةً: في رَحُلٍ قَالَ لاَمْراتِهِ النَّتِ طَلَقُ إِنْ شَنْتِ » فَقَالَتُ: الشَيْتُ » إِنْ كَانَ كَذَا لَا لَمْ مِضِ لَلْ الْمُلْقَةُ ، فَقَالَتُ : الشَيْتُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

بجلافِ ما إِدا علَّقَتْ مَسْينتُها بِأَمْرِ ماصٍ. بِأَنَّ قَالَتْ الشَّتْ إِنَّ كَانَ أَبِي فِي الْدَارِ»، وهُو فِي الدَّارِ، حيثُ يقعُ الطَّلاقُ؛ لأنَّ التَّعليقَ بشرعٍ واقعٍ تحقيقٌ لا تعْلَقُ [١٤٠٤ه]، كقولِه، النَّتِ طَانقٌ إِنْ كَانَتِ السَّماءُ فوقَناه،

فَإِنْ قُلْتَ: يَرِدُ عَلَىٰ هَدَا مَا إِدَا حَلْفَ الرَّحَنُ وَقَالَ: الْهُو يَهُودِيُّ إِنَّ فَعَلَ كَدَا؟ ، وهو يعلمُ أنَّه فعلَ ، حيثُ لا يُحْكَمُ مَكَفَّرِه ، فلوُ كَانَ التَّعليقُ بشرطِ كَاشِ تحقيقًا ؛ لكانَ كَافِرًا.

قَلْتُ: لا يَرِدُ؛ لأنَّه رُوِيَ عَنْ مُحمَّدِ بِنِ مُقاتِلِ الرَّازِيِّ: أَنَّه يَكُفُوُ، فَاطَّرَدَ الأصلُ، ولثِنْ سَلَّمْتَ أَنَّه لا يَكْفُو عَلَى مَا رُويَ عَنْ مُحمَّدِ بِنِ شُحَاعِ الثَّنْجِيِّ، وهُو

<sup>(</sup>١) ينظر اللجامع الصعير مع شرحه النافع الكبير؛ [ص/٢١١]

وَلَوْ قَالَ لَهَا: ﴿ أَنْتِ صَالَقٌ إِذَا شَنْتَ ، أَوْ إِذَا مَا شِئْتِ ، أَوْ مَتَىٰ شَئْتَ ، أَوْ مَنَىٰ مَا شَئْتَ ﴿ فَرِدْتِ الأَمْرِ ، لَمْ يَكُنُّ رِدًّا ، وَلَا يَقْتَصِرُ عَلَىٰ الْمُجْلِسِ ،

أَمّ كُلِمَةُ مَنَى وَمُنَيِّمٌ وَلِأَيّهُمَ لِلْوَقْتِ وَهِيَ عَامَةٌ فِي الْأَوْقَاتِ كُلَّهَا كَأَنَهُ قَالَ فِي أَيَّ وَقْتِ شِئْتِ فَلَا يَقْتَصِرُ عَلَى الْمَجْلِسِ وَلَوْ رَدَّتْ الْأَمْرَ لَمْ يَكُنْ رَدًّا الْأَمْرَ لَمْ يَكُنْ رَدًّا الْأَمْرَ لَمْ يَكُنْ رَدًّا الْأَمْرَ لَمْ يَكُنْ رَدًّا الْمَشْيَةِ حَتَّى لِأَنَّهُ مَنْكَتَى الطَّلَاقَ فِي النَّوقْتِ الْدِي شَاءَتْ فَلَمْ يَكُنْ تَمْلِيكًا قَبْلَ الْمِشْيَةِ حَتَّى لِأَنَّهُ اللَّهُ مِنْكُنَ تَمْلِيكًا قَبْلَ الْمِشْيَةِ حَتَّى لِأَنَهُ الْقَمْ الْأَزْمَانَ دُونَ الْأَفْعَالِ فَتَمْلِكُ يَرْتُدُ بِالرَّدُ . وَلَا تُطْلِيقَ فِي كُلِّ رَمَانٍ وَلَا تَمْلِكُ تَطْلِيقًا مَعْدُ تَطْلِيقٍ . وَأَمّا كَلِمَة إِذَا وَإِدْ مَا فَهِمَا النَّطُلِيقَ فِي كُلَّ رَمَانٍ وَلَا تَمْلِكُ تَطْلِيقًا مَعْدُ تَطْلِيقِ . وَأَمَّا كَلِمَة إِذَا وَإِدْ مَا فَهِمَا النَّطُلِيقَ فِي كُلُّ رَمَانٍ وَلَا تَمْلِكُ تَطْلِيقًا مَعْدُ تَطْلِيقٍ . وَأَمَّا كَلِمَة إِذَا وَإِدْ مَا فَهِمَا النَّطُلِيقَ فِي كُلُّ رَمَانٍ وَلَا تَمْلِكُ تَطْلِيقًا مَعْدُ تَطْلِيقِ . وَأَمَّا كَلِمَة إِذَا وَإِدْ مَا فَهُمَا وَعِمْ فَا وَعِمْ اللَّهُ مُنْ عَلَى اللَّهُ وَقَدْ مَنَّ مِنْ قَلْ اللَّهُ مُنْ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَقَدْ مَرَّ مِنْ قَبْلُ .

المرُّوِيُّ [٣ ٢٥٠ م. م. عن أَبِي يُوسُفَ أَبِصًا فِي الشَّرِّحِ الطَّحَاوِيُّ (١٠) ، فَتَقُولُ: إِنَّمَا لَمْ يَكُفُرُ ؛ لأَذَّ الكُفر إِنَّمَا يَكُونُ مَتْدِيلِ الاعْتِقَادِ ، وهُو بِهذَا الكَلامِ لَمْ يَعْصَدُ تَدَيلَ الاعْتِقَادِ ، بَلْ قَصِدَ أَنْ يُصَدِّقَ فِي مَقَالِ .

المَّخِلِس)، وهذه مِن مسائِلِ اللحامع الصَّغير» الشَّغير، أو إذَا مَا شِغْتِ، أو المُّعَتِ، أو إذَا مَا شِغْتِ، أو متَى شِغْتِ، أو متَى مَا شِئْتِ»، فَرَدَتِ الأَمْر؛ لم يَكُنُ زدًا، وَلَا يَفْتَصِرُ عَلَى المَّخِلِس)، وهذه مِن مسائِلِ اللحامع الصَّغير» المُعادةِ،

 <sup>(</sup>١) بنعر الاستسوطة للبرحتي [١٣٤٨] ، الدائع الصنائعة [٣٠٠] ، المع لقديرة لابن الهماء [٥/٧] ، الاينجر الرائقة [٣١٦/٤]

وَلَوْ قَالَ لَهَا ۚ أَنْتِ طَالِقٌ كُلَّمَا شِئْتِ ، فَلَهَ أَنْ تُطَلِّقَ نَفْسَهَا وَاحِدَةً بَعْدَ وَاجِدَةِ، حَتَّىٰ تُطلَّقَ نَفْسَهَا ثُلَاثًا، لِأَنَّ كَلِمَةَ كُلَّمَا تُوحِبُ تَكْرَارَ الْأَفْعَالِ إِلَّا أَنَّ التَّعْلِيقَ يَنْصَرِفَ إِلَىٰ الْمِلْكِ الْقَاتِمِ،

أَنْ تُطلِّقَ نَفْسَها بعدَ ذَبِك (١٠).

وهذا لأنَّ كلِمة "متى"، و«إذا" مِنَ الظُّروفِ الزَّمانيَّةِ، فَلا تخصُّ وفُتًّا دونَ وقُتِ، فلِهذا كَانَ لَهَا أَنْ تُطلُّقَ نَفسَها في أَيُّ وقْتِ شاءَتْ؛ وبكِن تُطلُّقُ واحدةً؛ لأنَّها لنعْميم الوقتِ، لا لتعْميم الفِعلِ؛ وإنْ لَمْ يكُن ردُّها ردًّا؛ لأنَّ الزَّوجَ فؤضَ إِليْهِا الطلاقَ في أيِّ وقُتٍ شاءَتُ ، فلَها أنْ تُطلِّقَ نفْسَها بعدَ الرَّدِّ حيرَ شاءَتُ ؛ لأنَّها ملكَتْ تَطليقَ نَفْسِها في غُموم الأوْقاتِ

ولا يُقالُ. يَرِدُ عَلَى أَسِي خَيْفةَ هَذِهِ المَسْأَلَةُ سُصًّا؛ لأنَّ ﴿إِذَا ۚ عِندَه نُستَعْمَلُ لِلشُّرطِ، فلو قالَ: أمتِ طالقٌ إنْ شنَّتِ؛ يقتصرُ عَلى المجلِس، فكذا إذا قالَ: إذا شنت ، يَنْبَغِي أَنْ يقتصِرَ عَلَى المجلس ،

لأنَّا نقولُ: إنَّ «إذا» إِذا جُوزِيّ بها لا يُشْتَبُ عَنها معْنَى الوقْتِ، فِبالنَّظرِ إِلَىٰ الشَّرطِ: يحرجُ الأمرِ مِن يدِها ، كما في الإنَّ إذا قامَتْ عنِ المجْلس ، وبِالتَّظرِ إلى الوقتِ لا يحرجُ كما في «مَتَىٰ»، وقدْ كانَ الأمرُ إليْها بيقيسِ، فَلا يسَفي بِالشَّكُّ، وماقي التَّقريرِ بيِّنَّاه هي فصَّلِ إضافةِ الطَّلاقِ إِلَىٰ الرَّمانِ هي قوله: (أَنْتِ طَالِقٌ إِذًا لَمُ أُطَيْقُكِ) ، وهُو المُرادُ ، وقد مرَّ مِن قبلَ

قُولُهُ ۚ (وَلَوْ قَالَ لَهَا ۚ أَنْتِ طَالِنٌ كُلُّمَا شِئْتِ ، فَلَهَا أَنْ تُطَلَّقَ مَفْسَهَا وَاحِدَةً بَعْدَ واحدةٍ، حتَّى تُطَنَّق نَفْسَهَا ثَلاثًا)، وهذِه مِن مسائِلِ اللجامِع الصَّغيرِ ﴾ المُّعادةِ.

وصورتُها فيهِ: المحمَّدُ عنْ يعْفربَ عنْ أبي حنيفةً: في رجُّلِ قالَ لا فرأتِه، الأنتِ

<sup>(</sup>١) ينظر اللجامع لصعير/مع شرحه فع الكبيرة (ص ٢١١ ـ ٢١٣)

حَنَّى لَوْ عَادَتْ إِلَيْهِ بَعْدَ رَوْحِ آخرَ فطلَقَت نَفْسَهَا لَمْ يَقَعْ شَيْءٌ؛ لِأَنَّهُ مِلْكُ مُسْتَخْدَتْ.

طالقٌ كنَّم شَشْبِه، قال: لها أنْ نُطَنَّقَ نَفْسَها، وإنْ قامَتْ مِن مَحَلَسِها، أَوْ أَخَذَتُ فِي عَمَلِ الْحَرِّ، أَوْ كَلام آخَرَ واحدةً بَعَدَ واحدةٍ، حَنِّى ثُطَنَّقَ نَفْسَها ثلاثًا، فإنْ تَوَجَّها بَعَد زَوِّحِ احرَ ؛ ثَمْ يَقَعُ عَلَيْها شيءٌ مِن بَعَدُ، وليسَ لَها أَنْ تُطَلَّق نَفْسَها ثلاثًا بَكُمَةٍ واحدةٍ اللَّهُ أَنْ تُطَلِّق نَفْسَها ثلاثًا بَكُمَةٍ واحدةٍ اللَّهُ اللهُ اللهُ

اعلمُ أنَّ كلِمةَ الكلَّما التعليم الععلِ ، والدَّلِلُ عليه قولُه تَعالَى: ﴿ كُلَّمَا لَشِجَتُ عُلُودُهُم ﴾ إس، وه فَلَمَّا كانْ كدلك ؛ كانْ لَها مشبئةٌ بعدَ مشيئة إلى أَن تستؤفي النَّلاث ، فإذا قامَتُ مِن المحس ، أَوْ أَحَدَتُ في عملِ آخرَ ؛ بطلَّتُ مشبئتُها العمَلوكةُ لَها في دلك المخلس بوحود دين الإغراض ، ولكِن لها مَشيئةٌ أُخْرَى بِحكم الكلَّما ، ولهنا كان لها أَنْ تُطلَّقُ مَشْبِعة وإنْ وُجِدَ دَليلُ الإغراض ، أَوْ وُجِدَ الرَّدُ صَريحًا ،

ثمَّ إِذَا شَءَتْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، مَرَوَّحَهَا الرَّوحُ الأُوْلُ (١٠ ،١٠) بعدَ زَوْحِ أَخَرَ لاَ تَبَقَىٰ لَهَا مَشَيْئَةٌ عِندًا ، حلافَ لرُفرَ ، وهِي بناءً على أنَّ التَّنجيرَ يُتَظِنُ التَّعليقَ عِندًا ؛ حلاق له ، وذيكَ لأنَّ كلامَ الرَّوحِ إلَّم بناوَلَ ما كان ممْلُوكَا لَه مِنَ الطَّلقاتِ ، وهِي الثَّلاثُ لا غيرُ ، فلا يفعُ شيءٌ بعدَ ذلك ،

وَإِنَّمَا نَمْ يَكُنْ نَهَا أَنْ تُطَنَّقَ نَمْنَهَا ثَلاَقَ بَكُلَمَهِ وَاحَدَةٍ ؛ لأَنَّ الزَّوَحَ فَوَّضَ إليُهَه كُلُّ طَلاقٍ بَكُلُّ مَشْبِئَةٍ ، فَلا تَقَعُ الجُملةُ بِمِشْبِئَةٍ وَاحَدَةٍ ، لَمُخَالِفَتِهَا ، فَهَل تَقْعُ الواجِدةُ أَمْ لا؟

فعِمدَ أَبِي حَمِيفَةَ: لا يَفَعُ شَيءً.

وعِندُهما: تَقَعُ لُواحِدَةً، وهُو بناءٌ علىٰ ما ذَكَرُبا في قولِه: (طَلَّقِي بَفْسَكِ

<sup>(</sup>١) ينظر الحامع الصعير مع شرحه النافع الكبرا [ص ٢١٣]

وليْسَ لَهَا أَنْ تُطَلِّقَ نَفْسَهَا ثَلاَثًا في كَلَمْةِ واجِدةٍ ١٠٠ لآبَها ثُوجبُ عُمُومِ الإُمْرادِ، لا عُمُوم الإجْتِمَاعِ فلا تَمْلِكُ الإيقَاعِ خُمْلَةً وجَمْعًا.

راحِدَةً إِنْ شِئْتِ ؛ فَطَلَّقَتْهَا ثَلَاثًا).

ومِن فُروعِ هَذِه المُشَالَةِ: أَنَّه لَوْ شَاءَتْ مَرَّنَيْنِ، وَانْقَضَتْ عَدَّنُهَا، فَنَوَوَّجَتْ

استاه ما سرفَحِ آخر، ثمَّ عَادَتْ إلى الرَّوحِ الأُوَّلِ؛ تعودُ إليهِ بِثلاثِ نَطْلَيقَاتِ في نُولِ أَبِي حَيْفَةً وَأَنِي يُوسُفَ يَثْنُكَ، وَلَهَا الْمَشْيئةُ فِي ذَلِكَ كُلَّهُ مَرَّةً بِعَدْ مَرَّةٍ، وهي سَالَةُ الهَدْم، فَافْهِمُ (1).

وإنْ قالَ لَها: «كلَّما شَفْتِ فأنتِ طالقٌ ثلاثًا» ، فشاءَتْ واحدةً ؛ فدلِك باطلٌ ، ورِنْ قالَ لَها: «كلَّما شَفْتِ فأنتِ طالقٌ واحدةً» ، فقالتْ: «قَدْ شَفْتُ ثلاثًا» ؛ كانَ باطلًا ، وكدلِك لوّ قالَ: «كلَّما شَفْتِ فأنتِ طالقٌ» ، ولَمْ يغُل : واحدةً ، فشاءَتْ ثلاثًا ، وهذا مذهبُ أبي حنيقة في ("".

وعِمدَهُما: نَفَعُ واحدةٌ في الوجْهيْرِ ، وإنَّما كانَ باطلًا لأنَّ شرطَ وُقوعِ الطَّلاقِ في الوجهِ الأوَّلِ: مشيئةُ الثَّلاثِ ، أيُّ: كلَّما شَنْتِ الثَّلاثَ ، فإِدا شاءَتِ الواحدةَ ؛ لَمْ يوجدِ الشَّرطُ ، فلا يقعُ شيءٌ .

وفي الوجهِ الثّاني: الشَّرطُّ مَشيئةً الواحدةِ. أيْ: كلَّما شَتْتِ واحدةً، فإِذَا شَاءَتْ ثلاثًا لا يوجدُ الشَّرطُ ؛ فلا يقَعُ، وبافي الثَّفريرِ مرَّ في قولِه: (طَلَّقِي لَفُسَكِ ثَلَاثًا إِنْ شِشْتِ) ؛ فطنقَها واحدةً، ويُنظَرُ ثَمَّةً.

قولُه: (الْأَنَهَا تُوجِبُ غُمُومَ الْإِنْفِرادِ، لَا غُمُومَ الاجْتِماعِ)، أَيُ: لأنَّ كلِمةَ «كلَّما» توجِبُ غُمومَ الْفِعلِ فردًا فردًا، لا جملةً، فلِهذا لا تُطَنَّقُ بَفْسَها ثلاثًا بكلمةٍ

<sup>(</sup>١) في حاشية الأصل؛ اخ: يكلمة واحدة ا-

<sup>(</sup>١) خاه في حاشية قام في وقارة الوهده المسائل مذكورة في االكافي فارتجاه

<sup>(</sup>٣). بنظر: قاليستوطاء للشرحتين [٢٠١٠٦] ، اللمجيط البرهانية [٢٦٦.٣] ، الرد المحدرة [٣٣٧]

وبۇ قال لهَا: ﴿ أَنْتِ طَالَقُ حَنْتُ شِئْتِ ، أَوْ أَيْنَ شَقْتِ ﴾ لَمْ تَطْلُقَ حَنَى تَشَاءَ ، وَرُدُ قَامَتْ مِنْ مَجُلَمُهَا ؛ فَلا مشيئة لَهَا ؛ لِأَنَّ كَيْمَةٌ حَيْثُ وَأَيْنَ مِنْ أَسْهَ ؛ الْمَكَادِ وَيَتْقَىٰ دِكُرُ مُطْلَقِ الْمِشْيَةِ فَيَعْتَصِرُ الْمَكَادِ وَيَتْقَىٰ دِكُرُ مُطْلَقِ الْمِشْيَةِ فَيَعْتَصِرُ

و حدةٍ ، بأنْ عالَتْ صَفَّتُ لفسى ثلاثًا ، وقدُ مرَّ لياتُه

قولُه: (وَلَوْ قَالَ لَهَا أَهُ فَتِ طَالِقٌ خَيْثُ شِفْتِ، أَوْ أَيْنَ شِفْتِ»، لَمْ تَطْنُقُ خَقَى تشاءً، وَإِنَّ قَامَتُ مِن مَخْلِسِها، فَلَا مَشْبِئَةً لَها)، وهذه مِن مسائِسِ اللَّجامِع الصَّغير»(١) المُعادةِ،

وقالَ مي «الأَصْلِ»: «وإنَّ قالَ: «أنتِ طالقٌ حيثُ شَنْتِ، أَوْ أَينَ شَنْتِ»؛ هَهُو عَلَىٰ المَجْلَسِ، ولا يقَعُ شيءٌ ما لَمْ نَشَأً»(١٠).

اعلَمْ أَنَّ لاحيثُ، ولاأَيْنَ، مِنَ الظُّرُوبِ المَكانيَّةِ، ولاأَيْنَ، يُحازَىٰ بِها، وَلا يُجَارَىٰ بـلاحيثُ، إلَّا إِذَا لرِمَهِ لاما،، والطلاقُ لا تعلُّقُ لَه بِالمكانِ؛ ألَا تَرىٰ أَنَّه لؤ قالَ لَها، أَنتِ طَالِقٌ في الْكُفْيَةِ؛ يعمُّ في الحالِ، وهذا لأنَّ الطَّلاقُ الواقِعَ في مَكادٍ يُعْتَبَرُ واقعًا في حَميع الأَمْكنةِ،

\* ١٥٠٥ من فَمَّا لَمْ يَتَعَلَّى لَطَّلاقُ بِالمَكَانِ الصَّلَاقُ المكانِ وعدمُه سواءً ، فَتَقِيَ الطَّلاقُ متعلقًا بمشيئتها ، فكأنَّه قالَ: أنتِ طالقٌ إنْ شَنْتِ ، فقتصرَ عَلَىٰ المحسِ ، بخِلافِ الرَّمانِ ، فإنَّ لِلطَّلاقِ تَعلَّقًا بِه ؛ لأنَّ الرَّمانَ جُرُّءٌ داخلٌ في ماهيةِ المعدل ، فعدنُ الطَّلاقِ عَلى الرَّمانِ ، فاعْتبرَ خُصوصُ الزَّمانِ ، كما إدا قالَ أنتِ طابقٌ مَنى شَنْتِ ، أو زمانَ شَنْتِ ، أو زمانَ شَنْتِ ، أو زمانَ شَنْتِ ، أو زمانَ شَنْتِ ، أو حينَ شَنْت ،

<sup>(</sup>١) ينظر ١١ جامع الصغير/ مع شرحه لنابع لكبير، [ص/٢١٣]

<sup>(</sup>٢) ينظر: ﴿الأصل سعروف المساوطَ [٤ ٤٨٥ طبعة ورارة الأوقاف القطرية].

عَلَىٰ الْمَجْلِسِ بِحِلَافِ الرمانِ لِأَنَّ لَهُ تَعَلَّقًا بِهِ حَتَىٰ [١٣٢ هـ] يَقَعُ في زَمَانِ دُونَ رَمَانٍ فَوحِبِ اغْتِبَارُهُ خُصُوصًا وغُمُومًا.

وَإِنَّ قَالَ لَهَا: «أَنْتِ طَالِقٌ كَيْفَ شَفْتِ» ، طَلْقَتْ تَطْلَيْفَةً بِمُلِكُ الرَّجْعة ،

قولُه: ( إِلَّانَّ لَهُ تَعَلَّقًا مِهِ) ، أَيُّ: لأَنَّ لِلطَّلاقِ تعلُّمًا بالزَّمادِ ،

قولُه (دوجَبَ اغْتِبَارُهُ خُصُوصًا وغُمُومًا)، أي. اعتبارُ الزَّمَانِ، واستَصَبَ (خُصُوصًا وَعُمُومًا) عَلَىٰ التَّمييزِ مِن (اغْتِبَارُهُ)، وعامِلُه: الفعلُ، أَهْني: وحَبَ.

قولُه (وإنَّ قَالَ لَهَا: ﴿ أَلْتِ طَالَقٌ كُنُّهُ شِئْتَ ﴾ طَلَقَتُ تَطَلَيْقَةً يَمْلكُ الرَّحُعَةُ ﴾ ، وهذِه مِن مسائِلِ ﴿ الجامِعِ الصَّغيرِ ﴾ ، وصورتُها فيهِ: ﴿ مُحمَّدُ عَلَّ يَعْقُوبَ عَلَّ أَبِي حَمِيعةً : عَلَيْ فِي رَجُلِ قَالَ لاَمْراتِهِ ؛ ﴿ أَنْتِ طَالَقٌ كَيْفَ [ ١ - ١٤٤ ] شَنْتِ ﴾ ، قَلْ أَبِي حَمِيعةً : عَلَيْ فِي رَجُلِ قَالَ لاَمْراتِهِ ؛ ﴿ أَنْتِ طَالَقٌ كَيْفَ [ ١ - ١٤٤ ] شَنْتِ ﴾ ، قالَ : هِي طَالَقٌ تَطليقة يملكُ الرَّجِعة ، فإنْ قَالَتُ : ﴿ قَلْ شَنْتُ وَاحِدةُ بَائِنَةً ، أَو ثَلاَنًا ﴾ ، وقالَ الزَّوجُ : بويْتُ دبك ؛ فهُو كما قالَ ﴾ (١٠ - ولَمْ يَذُكِرِ الْجَلافَ فِي اللّجَامِعِ الصَّغيرِ ﴾ كما تَرى .

وقالَ في «المنسوطِ» «هذا قولُ أبي حنيمة ﷺ وعِندُهُما لا يقعُ شيءٌ ما لَمُ نشأِ المرْأَةُ، فإِدا شَاءَتْ في المجلِسِ فالحكُمُ كما قالَ أبو حنيفة ﷺ وإدا شاءَتْ في المجلِسِ فالحكُمُ كما قالَ أبو حنيفة ﷺ وأدا شاءَتْ ثلاثًا، وقدُ شاءَتْ واحدةً بائِنةً ونوى الزَّوجُ ثلاثًا؛ فهي واحدةٌ رجعيَّةٌ، وإنْ شاءَتْ ثلاثًا، وقدُ نوى الزَّوجُ واحدةً بائنة ؛ فهي واحدةٌ رخعيَّةُ الآلاء لأنّها شاءَتْ عيرَ ما نوى الزَّوجُ من الوضع والحدة بالأَفاقِ،

لَهُمَا: أَنَّهُ فَوَّضَ إلَيْهَا الطّلاقَ مَمْنينْتِهَا عَلَىٰ أَيُّ وَضُفِ شَاءَتُ، فَلا يَقَعُّ الطَّلاقُ بِدورٍ مشينتِها، كما في قولِه: «أنتِ طالقٌ إنْ شَنْتِ، أَوْ كُمْ شَنْتِ، أَوْ حَبِثُ

<sup>(</sup>١) ينظر الالحامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبرة [ص/٢١٣]

<sup>(</sup>٢) ينظر: (المبسوطة للشرَّخبيُّ [٢٠٦/٦].

😝 غامة البيان 🤧

شنْتِ ، أو أينَ شنْتِ».

وَتَحْقَيْقُهُ: أَنَّ وَضُفَ [٢ ١٥٥، م] الطَّلاقِ لَمَّا تَعَلَّقَ بِمَشْيَئْتِهَا؛ تَعَلَّقَ أَصَلُ الطَّلاقِ أَيْصًا؛ لأنَّ الوصْفَ لا يتحقَّقُ بِدُونِ الأَصلِ.

ولأبي حنيفة: ﷺ أنَّ المُتعلَّق بِالمَشيئةِ وطيفُ الطَّلاقِ لا أَصُلُه، فيقعُ أَصلُه مُنَجَّزًا، ودلكَ لأنَّ «كيفَ» كلمةٌ موضوعةٌ لِلسؤانِ عنِ الحالِ، جاريةٌ مجْرَئ الظَّرفِ، فإذا قلْتَ: «كيف زيدًا»؛ بَكُونُ مَعاهُ: عَلَىٰ أيَّ حالٍ هُو مِنَ الصَّحةِ والسَّقمِ وعيرٍ ذلِك؟

وَإِدَا كَانَ وَضَّعُ الْكَيْفَ» لِمَنْ لِ الحَالِ لَا الذَّاتِ، كَانَ وَضُفُ الطَّلَاقِ مِنَ الْبَيْنُونَةِ والعددِ متعلقًا بِالمَشيئةِ دولَ أَصْلِه.

وتحقيقُه: أنَّ السُّؤالَ عنْ حابِ الشَّيءِ قبلَ وجودِ أَصْبِه مُمتنِعٌ؛ أَلَا تَرَىٰ إِلَىٰ قَولِ الشَّاعرِ<sup>(۱)</sup>:

يَقُولُ خَلِيلِي كَيْنَ صَبْرُكَ بَعْدَنَا ﴿ فَقُلْتُ وَهَلْ صَبْرٌ فَتَسْأَلُ عَنْ كَيْنَهِ

ولكِن في غَيرِ المَدخولِ بِها لا مَشْيئةً لَها بعدَ وُقوعِ أَصْلِ الطَّلاقِ؛ لحُصولِ البَيْنُونَةِ، وفي المَدْحولِ بِها: يقعُ ما شاءَتْ إِدا وافقَتْ نَيَّةَ الرَّوجِ، وإِذا خالفَتْ يقعُ الطَّلاقُ الرَّجْعِيُّ، يجلافِ «كمَّ شَشْتِ»، فإنَّ اكم » كمايةٌ عنِ العددِ عَلى سبيلِ الطَّلاقُ الرَّجْعِيُّ، يجلافِ «كمَّ شَشْتِ»، فإنَّ الكم» كمايةٌ عنِ العددِ عَلى سبيلِ الإنهامِ، والمُميّرُ فيهِ محددوفٌ، أيُّ: كم طلاقًا شَشْتِ، أَوْ كَم طلاقٍ شَتْتِ، كما في قولِه: كم سِرْتَ، أَيْ كمْ سِرْتَ، أَيْ كمْ سِرْتَ، أَيْ كمْ فرسحَ أَوْ فرسح

وأَصْلُ العدَدِ هُو الوحِدُ، فَيَكُونُ أَصلُ الطَّلاقِ مُتعلِّقًا بِالمَشيئةِ، وبخِلافِ

 <sup>(</sup>١) هو أبو يكر محمد بن داو دس عبيّ س حلف الأصبهابي الإسام بن الإمام. و در أسمع الستّ صاحبة أبا القاسم الرجّاجيّ، يتفلر: «أسالي الزجاجي» [ص/٢٢]

قولِه: حيثُ شنْب، أوُ أينَ شنْب، لأنَّهُما يدلَّادِ عَلَى المكانِ، والطَّلاقُ لا تعلُّقَ له بالمكانِ، فيكونُ دِكْرُ المكارِ كعدمِه، فيكونُ لمعلَّنُ بالمشيئةِ أَصْلَ الطَّلاقِ.

قولُه: (وَمَعْمَاهُ: قَتَلَ الْمُشِيئَةِ)، أَيْ: مَعْنَى قُولِ مُحَمَّدٍ ﴿ فِي اللَّجَامِعِ السَّغْيَرِ »: طُلُقَتْ تطبيقة يملكُ الرجعة فيما قبلَ مَشبئةِ المَرَّأَةِ، أَمَّا إِذَا شَاءَتِ المرأَةُ لُواحِدةَ الْبَائِيةَ ، أو الثلاثَ ؛ يقَعُ ذلكَ إِذَا نَوى الزَّوحُ ذلِكَ ".

قولُه: (قَبَقِيَ إِيقَاعُ الزَّوْجِ)، أرادَ بهِ قُولُه: أنتِ طَالَقٌ، في قُولِه: (أَنْتِ طَالِقٌ كَيْفَ شِئْتِ).

قولُه: (وَإِنْ لَمْ نَحْضُرُهُ اللَّهُ، تُغْتَبُرُ (٣ ١٠٥٤م) فَشِيئَتُهَا فِيمَا قَالُوا)، يعلى:
إذا لَمْ ينْوِ الرَّوجُ شيئًا تُعتبرُ مَشِيئةُ المرَّاقِ؛ فيقعُ ما شاءَتْ سواء شاءَتِ الواحدةُ
البائنة ، أو الثّلاث ، عَلَىٰ ما قالَ المتأخّرونَ؛ لأنّ الزَّوجَ حَبَرَها في وضف الطّلاقِ
بقولِه: كيفَ شئْتِ ، فَيُحْرَىٰ علىٰ موجبِ تَخْبِيرِه.

وإنَّما قالَ صاحبٌ «الهِداية»؛ عَلى ما قَالُو ؛ لأنَّه لَمْ بَرِدْ فيهِ نصَّ عنَّ أَصْحابِ

 <sup>(</sup>١) في حاشية الأصل: (خ، أصح: قالت أرادت).

<sup>(</sup>٢) ينظر: ١٥ لجامع الصغير ، مع شرحه اسافع الكير ( [ص ٢١٣٠]

وَعَلَىٰ هَدَا الخِلَافِ: الغَنَاقُ لَهُمَا أَنَّهُ فَوْضَ النَّطَّلِيقَ إِلَنْهَا عَلَىٰ أَيِّ صِفَةٍ
شَاءَتُ فَلَا نُدَّ مِنْ تَعْلِيقِ أَصْلِ الصَّلَاقِ بِمِشْيَتِهَ لِيَكُونَ لَهَا الْمِشْيَةُ فِي جَمِيعِ
الْأَخْوَالِ أَعْنِي قَبْلَ الدُّخُولِ وَيَعْدَهُ وَلِأَبِي حَبِيقَة هِنَّ أَنَّ كَلِمَةَ كَيْفَ لَلْاسْتِيصَافِ
عُقَالَ كَيْفَ أَصْتَحَتُ وَالتَّمُوسِ فِي وَصْفِهِ يَسْتَدْعِي وُجُودَ أَصْلِهِ وَوُجُودُ الطَّلَاقِ
بِوُفُوعِهِ.

بِوُفُوعِهِ.

لَ إِنْ قَالَ لَهَا: «أَنْت طَالِقٌ كُمْ شِئْتِ، أَوْ مَا شِئْتِ»، طَلَقَتْ نَمْسَهَا مَا شَنْتِ»، طَلَقَتْ نَمْسَهَا مَا شَاءَتْ؛ لأنَّهُم يُسْتَعْمَلانِ للْعَدَدِ فقد فوَّضَ إليها أيَّ عددٍ شَاءَت.

المتقدِّمينَ ، والطَّاهرُ 'نَّه يفعُ الرجُعِيُّ إِذَا لَمُ بنُوِ الزَّوجُ شيئًا عَلَىٰ إِشَارةِ \*اللجامِع الصَّعيرِ \* ؛ لأنَّه أَوْقعَ الوحِدةَ النائِنةَ أَوِ الثلاثَ يِمشيئتِها إِذَا نَوى الزَّوجُ

فَهُدِمَ أَنَّه إِدَا لَمْ يَدُو لَا يَتَعُ البَاشُ وَالنَّلَاثُ، فَيُبْقَىٰ إِيقَاعُ أَصَلِ الطَّلَاقِ، وهُو الرجْعِيُّ.

قُولُه: (وَعَلَى هَدَا الجَلَافِ: لَعَنَاقُ)، يَعُني: إِذَا قَالَ لِعِيدِه: أَنتَ حَرُّ كَيْفَ شَنْتَ؛ يَقَعُ الْعَنَقُ بِلا مَشْبِئْهِ الْغَيْدِ عِندَ أَنِي [٢٦٦،١] حنيعة ﷺ، ولا يَقَعُ عِندَهُما؛ مَا لَمْ يَشْإِ الْعَبِدُ،

قولُه: (كَبُفَ لِلِاسْنِيضَافِ)، أَيُّ: لِلسُّؤَالِ عَنْ رَضْفِ الشَّيءِ، والضَّميرُ في (وَصْفِهِ) رَفّي (أَصْلِهِ) وَفِي (بِوُتُوعِهِ) رَاجعٌ إِنّى (الطَّلَاقِ).

قولُه: (وَإِنْ قَالَ لَهَا: ﴿ أَنْتِ طَالِنٌ كُمْ شِئْتِ، أَوْ مَا شِئْتِ، وَطَلَقَتْ نَفْسَهَا تَا شَاءَتْ) ، وهدِه مِن مسائِلِ ﴿ الحامِعِ الصَّعِيرِ ﴾ ، وصورتُها فيهِ: ﴿ مَحمَّدٌ عَنْ يَعْقُوبُ عَنْ أَبِي حَيفَةَ وَلِيُّنَا ﴿ فِي رَجُٰلٍ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ : ﴿ أَنْتِ طَالَقٌ كُمْ شَشْتِ ، أَوْ مَا شَشْتِ ﴾ ، قالَ: إِنْ شَاءَتْ طَلَقَتْ نَفْسَها و حدةً ، أَوْ ثِنتينِ ، أَوْ ثلاثًا ؟ مَا لَمْ تَقُمْ عَنْ مَجَسِها ، أَوْ تَأْخُذُ فِي عَمَلِ آخَرَ ، أَو فِي كَلامٍ آخَرَ ، فإنْ رَدَّتْ كَانَ رَدُّها رِدًا ﴾ (أَ

<sup>(</sup>١) بنظر \* دالجامع الصغير / مع شرحه التاقع الكبيرة [من/٢١٣ \_ ٢١٤]

وَإِنْ قَامَتْ مِنْ الْمَجْلِسِ بَطَلَ وَإِنْ رَدَّتْ الْأَمْرَ كَانَ رَدًّا؛ لِأَنَّ هَذَا أَمْرٌ وَاحِدٌ وَهُوَ خِطَابٌ فِي الْحَالِ فَيَقْتَضِي الْجَوَابُ فِي الْحَالِ.

وإِنْ قَالَ: "طَلَقِي نَفْسَكِ مِنْ ثَلَاثٍ مَا شِشْتِ»؛ فَلَهَا أَنْ تُطَلَّقَ نَفْسَهَا وَاحِدَةً ولِنَتْشِ، وَلَا تُطَلِّقُ ثَلَاثًا عِنْدَ أَبِي حَيِيفَةً.

وقولُه: «أَوْ مَا شُتْتِ» مِنَ الخواصُّ، وذلكَ لأنَّ كلِمةَ «كم» كنايةٌ عنِ العددِ لا عَلىٰ (١) سبيلِ التَّعْيينِ ؛ ألَّا تَرى إلى قولِهِم: كمْ دِرهمًا عندَك؟ وكمْ غلامٍ لَك ؛ في الاستفهاميَّةِ والخبريَّةِ، فوقعَتْ عامَّةٌ لإبْهامِها، فكانَ لَها أنْ تُطلَق نفْسها إنْ

شَاءَتْ وَاحْدَةً ، وَإِنَّ شَاءَتْ ثِنتينِ ، وَإِنَّ شَاءَتْ ثَلاثًا .

وإنَّما اقْتصرَتْ مشيئتُها على المجلِسِ؛ لأنَّ [١/٥٥٥/١] الزَّوجَ فَوْضَ إليْها الطلاقَ بمشيئتِها، وذلكَ تُمليكُ، والتَّمليكاتُ تقتصِرُ عَلى المجلِسِ، فإذا وُجِدَ الطلاقَ بمشيئتِها، وذلكَ تُمليكُ، والتَّمليكاتُ تقتصِرُ عَلى المجلِسِ، فإذا وُجِدَ الرَّدُ ودليلُ الإعراضِ؛ مِنَ القيامِ عنِ المجلسِ، ومِن الاشتغالِ بعمَلِ آخَرَ، أو كلامِ آخَرَ بحيثُ يقطعُ المجلسُ؛ بطلَّتْ مشيئتُها، ولَمْ يقعْ شيءٌ بعدَ دلكَ بمشيئتِها.

وكذلك الحُكمُ في: ما ششّتِ؛ لأنَّ كلِمة الماء عامَّةُ للإِنْهامِ (١)، فكانَ لَها أَنْ تُطَلَّقَ نَفْسَها ما شاءَتْ مِنَ العدّدِ، وهِي مؤصولةٌ، وصِلَتُها هِي الجُملةُ الحَريَّةُ، أعْني: قولَه: الشَّتْتِ، والصميرُ الرّاجعُ مِنَ الصّلةِ إلى المؤصولِ محذوفٌ للعِلْمِ به، أيْ: ما شِنْتِيه مِن الطَّلاقِ، ويجوزُ حدْفُ الرّاجعِ لِلعِلْمِ كما في: ماذا صنعْتَ، وقدْ عُرفَ هي موضعِه.

قولُه: (وَإِنْ قَالَ: «طَلَقِي نَفْسَكِ مِنْ ثَلَاثٍ مَا شِشْتِ»، فَلَهَا أَنْ تُطَلَّقَ نَفْسَهَا واجِدَةً وَثِنْتَيْنِ، وَلَا تُطَلَّقُ ثَلَاثًا عِنْدَ أَبِي حَنِيقَةَ ﷺ.

<sup>(</sup>١) وقع بالأصل" (لا عن)، والعثبت من العباء واعاء واما، وارا

<sup>(</sup>٢) في: ففاء والعاء والراة الإبهامها؛

وَقَالَا: ثُطْلَقُ ثَلاثًا إِنْ شَاءَتْ ؛ لِأَنَّ كَلِمَةَ (مَا) مَحْكُمَةٌ فِي التَّعْمِيمِ وَكَلِمَةُ (مِنْ) فَدُ نُشْتَعْمَلُ لِلتَّمْيِيزِ فَتُحْمَلُ عَلَىٰ نَمْيِيرِ الْحِلْسِ كَمَا إِدَا قَالَ كُلي مِنْ طَعَامِي مَا شِئْتِ أَوْ طَنِّق مِنْ نِسَائِي مَنْ شَاءَتْ وَلِأَيِي حَنِيفَة ﷺ أَنَّ كَلِمَة (مِنْ) حَقِيقَةٌ لِلتَّبْعِيضِ وَ(مَا) لِلتَّعْمِيم فَيُعْمَلُ بهما .

الباد علية الباد ع

وَقَالَا: تُطَلِّقُ ثَلاثًا إِنْ شَاءَتْ)، وهذِه مِن مسائِلِ «الجامِع الصَّغير» ('' المُّعَادةِ. وقولُه. (وَثِنْنَتِسِ)، أيْ. تُطَلِّقُ مُسْها واحدةً إِنْ شاءَتْ، وثِنتيْنِ إِنْ شاءَتْ. وليسَ مغناه أنَّها محْمَعُ بينَ الواحدةِ والثنتيْنِ.

لهُما: أنَّ كلِمهُ «ما» في العمومِ مُحُكمٌ ، وكلمة «فَى» تحتملُ التَّمييزَ وعيرَه ، ويُحملُ المُحْتملُ عَلَى المُحْكمِ ، كما هوُ الأصلُ ، ولِهذا إِذا قالَ: «كُلُّ مِن طَعامي ما شنْتَ» ، يعمُ الإذْلُ ، وكذا إذا قالَ: «طَنَّسُ مِن يساني مَن شاءَتُ» ، لَه أنْ يُطَلَّقُ جميعَ مَن شاءَتْ مِنَ السَّماءِ ، وكذا إذ قالَ: «مَن شاءَ مِن عَبدي العتقَ فهُو حُرُّه ، فَشاءوا جميعًا ؛ عَيْقُوا ،

ولاَ بِي حَنيفةَ ﴿ إِنْ كَالِمَةَ ﴿ مَا ﴾ حَفَيفةٌ فِي الْعُمُومِ ، وَكَلِمَة ﴿ مِنْ ﴾ حَقَيقةٌ فِي التَّبَعيض ، كما في قولِه تَعالَىٰ: ﴿ خُدْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً ﴾ [التوبة: ١٠٣].

والأصلُ في الكَلامِ: الحقيقةُ ، فيُعْمَلُ بِحقيقةِ لكَلامِ ما لَمْ يدلَّ دَليلُ المَجازِ ، والشَّتانِ بِالنَّسبةِ إِلَىٰ الواحدةِ عامٌّ ، وبِالنَّسبةِ إِلَىٰ النَّلاثِ بعُضٌ .

ولا يُقالُ ؛ يَنْبَغِي عَلَىٰ هذا ألَّا تُطَلِّقَ نَعْسَهِ واحدةً ؛ لأنَّ الواحدةَ ليسَ فيها معْنىٰ العُموم أضّلًا ، وهيَ يعْصُ صِرْفٌ .

لأنَّا نَقُولُ. لَمَّا ملكَتِ (٣ ٥٠٥٥ م) النُّنتينِ بِحكُم الأَمْرِ ملكَتِ الواحدةَ أيضً.

<sup>(</sup>١) ينظر اللجامع الصغير / مع شرحه نتافع الكبير ا [ص ٢١٤].

وَفِيمَا أُسْتُشْهِدًا بِهِ تَرُكُ التَّبْعِيضِ بِدَلَالَةِ إِظْهَارِ السَّمَاحَةِ أَوْ لِعُمُومِ الصَّفَةِ وَهِيَ الْمِشْيَةُ حَتَّىٰ لَوْ قَالَ مِنْ شِئْت كَانَ عَلَىٰ الْخِلَافِ.

وهدا منَّ سمَحَ بِه خاطِري في هدا المقام. هذا بخلاف ما استشهد بِه ؟ لأنَّ ثُمَّةً قَامَ الدَّليلُ عَلَىٰ إرادةِ المُحازِ ، وعُدِلَ عنِ الحقيقةِ لأنَّ الإباحة لا يتَعَلَّقُ بِها اللَّزومُ ، فكانَ الأمرُ فيها مَبْنِيًّا على التَّوسُّعِ ؛ لأنَّ في العُرْفِ يُرادُ بمِثْلِ هذا الكلامِ إطهارُ السَّخاءِ والكرمِ ، وذلكَ بِالعُمومِ ، بِخلافِ الطّلاقِ ، فإنّه يتَعَلَّقُ بِه اللَّزومُ ، فلَمْ يُعْدَلُ فيهِ عنْ حقيقةِ كلُّ لفظٍ .

وتُرِكَ الأصلُ في المسألتُينِ إا ١٤٠٠ه الأخيرتَيْنِ: لدلالةِ الدَّليلِ أيضًا ، وذاكَ لأنَّ المؤصوف بصعةٍ عامَّةٍ يَتعمَّمُ ، ولِهذا لؤ قالَ: الواللهِ لا أكلَّمُ إلَّا رجلًا كوفيًا ؟ له أنْ يكدِّم جميع رجالِ كوفة ، حتى لؤ قالَ: الطَلَق مِن نسائي مَن شَتْتَ ؟ لَه أن بطَلِّقَ الحميع إلَّا واحدة ، وكذا إذا قالَ: الأَعْتِقُ مِن عيدي مَن شَتْتَ » ؛ لَه أنْ يعتق الجميع إلَّا واحدة ، وكذا إذا قالَ: الصَّفة ، فكانَ المقيش عليه أيضًا حيثة على الحميع إلَّا واحداً ؛ لعدم العُموم في الصَّفة ، فكانَ المقيش عليه أيضًا حيثة على الحلاف .

ثمَّ عَمَدَ أَبِي حَنِيفَةَ ﴿ إِذَا طَلَقَتْ نَفْسَهَا ثَلَاثًا لَا يَقِعُ شِيءٌ أَصَلًا ؛ لأَنَّ مَذْهَبَهُ أَنَّ الَّتِي فُوِّضَ إلِيُهَا الواحدةُ إِذَا طَلَقَتْ نَفْسَهَا ثَلَاثًا ؛ لا يَقَعُ ، فَكَذَا الَّتِي فُوِّضَ إليْها الثِّنتانِ إِذَا طَلَقَتْ نَفْسَها ثَلَاثًا ؛ لا يَقِعُ ، وقَدْ مَرَّ بِيانُ دَلِك .

#### تَابُ الأَيْمَاذِ فِي الطَّلَاقِ

وَإِذَا أَصَافَ الطَّلاقَ إِلَى النَّكَاحِ؛ وَقَعْ عَقِيبَ النَّكَاحِ، مِثْلُ أَنْ يَقُولَ لَامْرِأَةِ أَتَرْوَجُهَا [١٣٤/و] فَهِيَ طَالِقُ. لامْرِأَةِ أَتْرَوَجُهَا [١٣٤/و] فَهِيَ طَالِقُ.

#### بَابُ الأَيْمَانِ فِي الطَّلَاقِ --حصـ

لَمَّا فَرَغَ مِن فِكْرِ الطَّلاقِ بِالتَّنجيزِ بِالصَّريحِ والكِيايةِ شرَعَ في ذِكْره بسبيلِ التَّعليق؛ لأنَّ التَّنجيزَ هُو الأصلُ لِكونِه سنًا في لُحالِ، والتعليقُ لا يَكُونُ سبًا ما لَمْ يوجَدِ الشَّرطُ؛ ولأنَّ جمُلتَي الشَّرطِ والجزاءِ بِمنزلةِ حُملهِ واحدةٍ؛ لأنَّ جُملة الشَّرطِ لا تُفيدُ ما لَمْ تكُن معَها جملةُ الجَزاءِ.

والأصلُ في الحُملةِ: أَن تَكُونَ مُتيدةً بنفسِها، بحيثُ يصحُّ السُّكوتُ عليْها، والتَّنجيزُ بِهذِه المَثابةِ، لا التَّعليقُ.

ئمَّ اعْلَمْ أَنَّ الحلفَ بِسم اللهِ تَعالَىٰ وصِعاتِه: يمينٌ عِندَ أَهلِ النَّعةِ والفُقهاءِ جميعًا

أمَّا التَّعليقُ بالشَّرطِ: فَيَعِينٌ عندَ الفُفهاءِ، ولا يُسَمَّيهِ أملُ اللَّغةِ يمينَا، فافهم -قولُه الله المُورِيمَّا: (وَإِذَا أَصَافَ الطَّلَاقَ إلى النُّكَاحِ، وَفَعَ عَقِيبَ النُّكَاحِ، مِثْلُ أَنْ يقُول لِإِمْرَأَةِ، إِنْ تَزُوْخَتُك فَأَنْتِ طَالِقٌ، أَوْ كُلُّ الْمُرَاةِ أَنْزَوَجُهَا فَهِيَ طَالِقٌ)، وهلِه بِن مسائِل القُدُورِيِّ<sup>(۱)</sup>

<sup>(</sup>١) ينظر: المختصّر القُدرري؛ [ص/١٥٦].

ولا عابه البيال ا

اعلَمْ، أنَّ تَعلَيقُ الطَّلاقِ بِالملَّكِ ، أوْ سبِ المِلْكِ ؛ يصحُّ عِلمَا . وقالَ الشَّافِعِيُّ: لا يصحُّ<sup>(۱)</sup> ،

وقالَ مالكُ في «الموطَّا»: «مَن قالَ: «كلُّ امرأةٍ أَنكِحُها فهِي طالقٌ » إدا لَمُ يُسَمُّ قبيلةً ، أَوْ قريةً ، أو امرأةً بعشِها ؛ فذلِك لا يَثَبُتُ عليه »(٢).

واحتَجَ بأثرِ عبدِ اللهِ بنِ مَسْعُودٍ: أنَّه رُوِيَ عنهُ كذلِك (٣)، وذُكِرَ قولُ اسِ أمي لَيْلِيْ مثْلُ قولِ مالكِ في «المبسوطِ».

وقالَ في «الجامِع» النَّرْمِذِيّ: «قالَ أحمدُ بنُ حَنْبَلٍ: إنْ تَزَوَّجَ لا أَمُرُه أَنْ يَعَارِقَ الرَّاتَهُ (١٠)»(د).

والتَّعليقُ بِالملْكِ: كقولِه: ﴿إِنْ مَلَكُنْكِ فَانْتِ طَالَقٌ ﴾ ، والتَّعليقُ بسببِ المِلْكِ كقولِه: ﴿إِنْ تَرَوَّجْنُكِ فَانْتِ طَالَقٌ ﴾ .

وجُهُ قولِ الشَّافِعِيُّ: مَا رُوِيَ فِي اللَّشَنَا وَاللَّجَامِعِ التُّرْمِلَوِيَ ا مُشْنَدُا إِلَىٰ عَمْرِو بْنِ شُعَبْتِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدُّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: اللَّا طَلَاقَ إِلَّا فِيمَا يَمْلِكُ ، وَلاَ عِنْقَ إِلَّا فِيمَا يَمْلِكُ اللَّهِ .

 <sup>(</sup>١) بنظر ١ (الأُمَّة للشاهمي (٣١٦/٨)، وقانتهديب في فقه الإمام الشاهمي، للبعوي (٥٦٢ هـ)
 (١) بنظر الرهاج في شرح النسهاجة للشميري (١١/٧)

<sup>(</sup>٢) ينظر افتوطأ مالك ٥ [٢ / ٨٤] ، وقالكاني في فقع أهل المدينة الاس عبد البر [٢ / ٥٨٣]

 <sup>(</sup>٣) عَنْهُ مَالِكَ فِي ١٥لموطأه [٢/٥٨٤] . أَنَّهُ بِلْعَةُ إِنَّ عَبْدَ اللهُ بْنِ مَنْعُودِ بِنْكِهِ كَانَ بِعُولًا \_ فَسَنْ قَالَ كُلُّ النَّرَاءِ الْكَافِيقِ فَلِينَةً أَوْ مُرَاهُ بَعْشِهِ وَ فَلَا شَيْءُ عَلَيْهِ ٥
 كُلُّ النَّرَاءِ الْكَافِهِ فِي طَالِقُ \_ \* وَإِنَّهُ إِذَا لَمْ يُسَمَّ فِينَةً أَوْ مُرَاهُ بَعْشِهِ وَ فَلَا شَيْءُ عَلَيْهِ ٥

<sup>(</sup>٤) ينظر المعني، لابن قدامة (٥٢٥/٩)، واكتناف لقاع، للبهربي (٥٠٥٥)

 <sup>(</sup>٥) ينظر: اجامع الترمذي الإ/١٨٦].

 <sup>(1)</sup> أحرجه أبو داود في كتاب الطلاق /باب في العلاق قبل الكاح [رقم/ ٢١٩٠]، والترمدي في
 كتاب الطلاق /باب ما حاء لا طلاق قبل الكاح [رقم/١٩٨١]، وأحمد في قالمسفة [١٩٠/٢]،=

🚓 غاية السال 🏰

ورُوِيَ. أَنَّه ﷺ قالَ: ﴿ لَا طَلَاقَ قَبْلَ السُّكَحِ ﴾ '

ولَمَنا، مَا رُويَ فِي اللَّمُوطَّالَا: عَلْ عُمَرَ شِ الخَطَّابِ، وَعَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ، وَعَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمْرَ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ وَعَبْدِ اللّهِ بْنِ مَسْمُودٍ، وَسَالِم سْ عَندِ لللهِ، وَالقَاسِم بنِ مُحَمَّدٍ ('')، وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، وَابْنِ شِهَابِ الرَّهْرِيِّ عَلِيْهِ، كَانُو، يَقُولُونَ: الإِذَا حَلْفَ الرَّحُلُ بِطَلاقِ المَرْأَةِ قَبْلَ أَنْ يَنْكِحَهَ ، ثُمَّ أَيْمَ ('')، إِنَّ ذَلِكَ لازِمٌ لَهُ "('')، ولأنَّ التَّعليقَ ذِكْرُ شَرْطٍ وجزاءٍ، وَلا وُجودَ لِلحراءِ قبلَ وُجودِ الشَّرطِ، فينقى الجزاءُ مُعلَّقًا إلى وجودِ الشَّرطِ، فلا يَكُونُ التَّعليقُ تَطليقًا في الحالِ

يوضَّحُه: أنَّه لوَ قالَ لامْرَانِه: إنْ دَخَلْتِ الدَّارَ فأسَتِ طَالَقٌ؛ يَصِحُّ التَّعَلَيْنُ؛ ولكِن لا يَفَعُ الجَرَاءُ \_ وهُو لطَّلاقُ \_ مَا لَمْ يَوْجَدِ الشَّرِطُ، فَكَدَ هُنَا، ولا حَاجَةَ إلىٰ قيامِ المِلْكِ في الحَالِ؛ لأنَّ لَمِلْكَ مِنَّمَا يَشْتَرَطُّ لَيْقَعَ الطَّلاقُ، ولا يَقَعُ الطَّلاقُ قَلَ وُحُودِ الشَّرَطِ، فَحَيْنَ [٢ ١٥٢ه م] وُجُودِ الشَّرَطِ بَخْصُلُ مِلْكُ لَطَّلاقِ؛ لأنَّ

والدارقطني في السنمة (١٥,٤)، عن عقرو بن شُعيْت، عَنْ أَبِه، عَنْ حَدَّهِ: أَنَّ النَّبِيُّ يَتَنَجُ وال ولا
 طلاق إلا فِيما تشك ، ولا عثق إلا فيما نغيك، لفظ أبي دود

قال الترمذي الاحديث عبد الله بن عمرو حديث حسن صحيح ، وهو أحسن شيء روي في هذا الدسمة وقال ابن الملقن الرواء أبو داود بإسناد صحيح الديظر الممس الراية المريمي [ ٩٤ ٣] ، والتحلة المحتاج بن أدلة المسهاح الابن المنش [ ٢٠٦،٢]

 <sup>(</sup>١) أحرجه عندالرواق في المصنفة [رقم/ ١١٤٥]، وعنه ابن ماحه في كتاب الطلاق بهاب لا طلاق
 قبل اللكاح [رقم ٢٠٤٩]، أَنْأَمَا مُعْمَرُ ، غَنْ جَوَالِيرٍ ، غي الصَّخَاك ، غي الثَرَال بْنِ سَبْرَهُ ، عن عميّ
 بْنَ أَبِي طَالِبٍ عِلَيْكَ يَهِ .

قال البوصيري، المدا إساد صعيف والاتفاقهم على صعف حويس بن سعيد المجلي، ينظر "المصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه المبوصيري [١٢٦/٣].

 <sup>(</sup>٣) وهو محمد بن أبي بكر ﴿إِنَّهُ - كَانا جَاء في حاشية: اع ا، و ام ا.

 <sup>(</sup>٣) أي خيث كدا حاء في حائسة: (ع)، و(م)، و(فر)

<sup>(</sup>٤) يعتر فبرطأمالته [٢ ٨٤٥

حواج عادة الميان ا

النَّروُّخ سببٌ لمنكِ الطَّلاقِ، وذمَّةُ الحالمِ كاميةٌ لِصحَّةِ اليّمينِ لأهليَّتِه.

قَإِنْ قُلْتَ: هذا شخصٌ لا يمثلكُ النَّنجيزَ قلا يملكُ التَّعليقَ ؛ قياسًا على ما إذا علَّقَ طلاقَ الأجنبَّةِ بِدحولِ الدَّارِ .

قلْتُ: داكَ منقوضٌ بِما إِذَا قَالَ لانْرَاتِهِ الحَائضِ: إِذَا طَهُرْتِ فَأَنْتِ طَالُقٌ ؛ يَقَعُّ الطَّلاقُ سُنِيًّا عَنْدَ الطَّهْرِ ، وإِنْ كَانَ لا يَمْلكُ الشُّيِّ فِي الحَالِ ، وكذا إِذَا قَالَ لَجَارِيتِهُ: الإِذَا وَلَذْتِ وَلَدًا فَهُو حُرِّ ، يَصِحُ ، وإِنْ كَانَ لا يَقْدِرُ عَلَىٰ إِغْتَاقِ المَعْدُومِ فِي الْحَالِ ، المَعْدُومِ فِي الْحَالِ ، اللهَ اللهُ ا

فعُلِمَ: أنَّه لا يلرمُ مِن يطلانِ التَّجيزِ بطلانُ التَّعليقِ.

والجوابُ عنِ الحديثِ الأوَّلِ فنَقولُ: المرادُّ سهُ النَّنجيرُ لا التَّعليقُ؛ لأنَّه لَمْ يقلُ: لا تعليق طلاقي، ولئِنْ قالَ: ذاك مُصْمرٌ،

فنقولُ: لَا نُسَلَّمُ ؛ لأنَّ الأصلَ عدَمُ الإِضْمارِ .

والجوابُ هن الثّامي (١٠ فنقولُ داكُ ليسَ بِصحيحٍ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، ولِهذَا لَمْ يُشْتُهُ اللِّخَارِيُّ وغيرُه في كتُب الخديثِ المُعترةِ ؛ سِوئ ابنِ مَاجَه ،

ولِهذا قالَ الشَّيخُ أبو نصرٍ، قالَ ابنُ المدِينِيُّ وابنُ أبي شَيْنَةً: "إنَّه لا

<sup>(1)</sup> يمي الحدث ثماصي « لا طلاق قبل الكاح»

وقال الشافعي: لَا يَفَعُ، لِقَوْلِهِ ﷺ: ﴿ لَا طَلَاقَ قَبْلَ لِتُكَرِّهِ، وَلَمَا: أَنَّ هَدَ تَصَرُّفُ يَمِينِ لِوُجُود الشَّرْطِ وَالْحَزَاءِ فَلَا بُشْيَرَطُ لِصِحَّتِهِ قِيَامُ الْمِلْكِ فِي لحالِ لأَنَّ الوَّقُوعُ عِنْدَ لشَرْطِ والمَنْكُ مُتَيَقِّلٌ بِهِ عِنْدَهُ

🥸 عايه البيار. 🦫

أصنَ لَه ٩<sup>(١)</sup>.

ولُو صحَّ فقولُ بموجبه (\* أيصًا؛ لأنَّ الطَّلاقَ لا يقعُ قبلَ النَّكاحِ عدَنا، بَل معذ الكاحِ، وهُو رمانُ وُحودِ الشَّرطِ، فيكونُ الطَّلاقُ بعدَ النَّكاحِ لا قبلَ النَّكاحِ.

أَوْ يَقُولُ: تَأْوِيلُهُ مَا زَوَى هِي الشَّرْحِ الكَافِي الْأَثْنُ الْعَنْ مَكُحُولِ، وَ لَزُّهُرِيُّ، وَسَالِم، وَالشَّغْيِيُّ: أَنَّهُم كَانُوا فِي الْجَاهِلِيَّةِ يُطَلِّقُونَ قَبَلَ النَّرُوَّحِ تَنْجِيرًا، ويعدُّونَ دلكَ صلافًا، فيهَىٰ دلكَ رسولُ اللهِ ﷺ بقويه: اللّا طَلَاقَ قَبْلَ النَّكَحِ اللهِ اللهِ عَلَيْةِ بقويه: اللّا طَلَاقَ قَبْلَ النَّكَحِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

تولُّه: (لصِحَبهِ)، أيِّ، لصحَّةِ بصرُّفِ اليَمينِ،

قُولُه [٣/٧٠٢ م]' (لِأَنَّ لَوْقُوعَ عِنْدَ الشَّرْطِ)، أَيُّ وقُوعٌ الطَّلاقِ عِندَ وُجودٍ الشَّرطِ، وهُو التروُّجُ.

قولُه: (والمِلْكُ مُتبِثَنَّ بِهِ عَلْدَهُ)، الضَّميرُ في (بِهِ) راجعٌ إِلَىٰ المِلْكِ، وفي (عِنْدَهُ) إِلَىٰ الشَّرطِ، يعْسِي: أَنَّ المِلْكَ يقينٌ عِندٌ وُجودِ الشَّرطِ، وهُو التزوُّجُ

بيانُهُ: أنَّ المِنْكَ فيم إذا علَّقَ في المِلْكِ بغيرِ المِلْكِ ، أزْ سبه ـ كالدُّخولِ ـ يحتملُ أنْ يَكُونَ رائلًا عندَ وجودِ الشَّرطِ ، ومعَ هذا يصحُّ التَّعيينُ بالنَّطرِ إلى ثُبوتِ

 <sup>(</sup>١) لمُ أظهر بهذا النقل بعد البيع ، قولُ لمُ يكن النس الأمرُ عنى أبي نصر الأقطع ، وإلا فهو مِن وقر دانه
 قي كنامه فشرح محمد القدوريّ [٢/ق٥٥ اب/ محطوط مكبة قبض الله أفندي \_ برك (رقم الحفظ ٥٠٠٠)]

<sup>(</sup>٢) وقع بالأصل الموحمة والعشب من المداء واعاء والماء والرة

<sup>(</sup>٣) ينظر (المبسوط) للسَّرَخْسيُّ [٦٨/٦]

 <sup>(</sup>٤) مشيئ تبغريجه آنماً

وقبِل دَلِكَ أَنْرُهُ الْمَنْعُ وَهُوَ قَائِمٌ بِالمُتَصَرِّفِ.

والحديثُ مَحْمُولٌ عَلَى نَفْيِ التَّنْجِيزِ والحمل مأثور عن السلف كالشَّعْبِيِّ وَالرَّهْرِيَ وَعَيْرِهِما .

وَإِذَا أَضَافَهُ إِلَىٰ شَرُطٍ؛ وَقَعَ عَقِيبَ الشَّرْطِ، مِثْلُ أَنْ يَقُولَ لِامْرَاتِهِ: إِنْ

المِمْكِ في الحالِ، لأنَّ الطَّهرَ في كلِّ ثابتِ بقاؤُه؛ لأنَّ زوالَه بالعارضِ، وهُمَا فيما محلُ فيهِ: المِمْكُ يَقينٌ عمدَ وُجودِ الشَّرطِ، وهُو التزوُّجُ؛ لأنَّه سبتُ لملُكِ الطَّلاقِ لا مَحالةً، فلأنَّ يصحَّ التَّعليقُ أَوْلَىٰ وأحرَىٰ.

قولُهُ ۚ (وَقَبُلَ ذَٰلِكَ أَثَرُهُ المَنْعُ) ، أَيُ : قَبَلَ وُجَودِ النَّرَطِ: أَثَرُ الشَّرَطِ أَنْ يَمْنَعَ السَّبِتَ مِنْ أَنْ يَتَصِلَ بِالمَحلِّ

قولُه: (وَهُوَ قَائِمٌ بِالمُنَصَرَّفِ)، أَيُ: تصرُّفُ اليَمينِ أَوِ الحلفِ قائمٌ بالمتصرّفِ، ولا حاجةَ إِلَىٰ اشتِراطِ المحلِّ، بَل دمَّةُ الحالِفِ كافيةٌ.

قولُه: (وَالحَديثُ مَحْمُولٌ عَلَىٰ نَفْيِ النَّنْجِيزِ)، أَيْ: لا طلاقَ قبلَ النَّكاحِ مُنَجَّزًا، قولُه: (كَالشَّغْبِيِّ وَالرُّهْرِيُّ وَغَيْرِهِمَا)، أرادَ بِغيرِهِما: مَكْخُولًا وسالِمًا، وقدُ مرَّ بيانُهُ (').

وَالشَّغْبِيُّ: هو عَامِرٌ بنُ شَرَاحِيلَ الشَّغْبِيُّ، وهُو مِن كِدرِ التَّابِعِينَ، وكَذَا الرُّهْرِيُّ، وهُو وهُو: محمَّدُ بنُ مُسلِم بنِ عَبلِ اللهِ بنِ عُبَيْدِ اللهِ بنِ شِهابِ الرُّهْرِيُّ، كذا أوْردَ القُنْبِيُّ<sup>(1)</sup> وغيرُه،

قولُه ﴿ (وَإِذَا أَصَافَهُ إِلَىٰ شَرْطٍ ؛ وَقَعَ عَقِيبَ الشَّرُطِ ، مثلُ أَنْ يقُولَ لِامْرَأْتِهِ : إِنْ

 <sup>(</sup>١) يمي مقلًا عن المسلوط السرخين الدوعة في النكافي شرح الوافي المسمى [ق١٩٥] محموط مكتبة راغب باشات تركيا/ (رقم الحفظ: ٥٥٩)] ، وجماعة غيره

<sup>(</sup>٣) ينظر: «المعارف» لابن قبية [ص/٢٧٤ - ٤٤٩].

مَخَلْتِ الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ وَهَذَا بِالإِتَّفَاقِ؛ لِأَنَّ الْمِنْكَ قَائِمٌ بِي الْحَالِ وَالظَّاهِرُ

دَحَلْتِ الدُّرَ فَأَنْتِ طَالقٌ)، وهذه مِنْ مسائِسِ لَقُدُّورِيُّ (١).

والضَّميرُ البارزُ في (أَضَافَهُ) راجعٌ إِلَىٰ (الطَّلَاق).

وإنَّما قالَ صحبُ «الهِداية». (وَهَذَا بِالإِثْفَاقِ)؛ احترارًا عنِ المسْألةِ للمتفلَّمةِ، أغني، عَن قولِه «إنْ تزوجْتُكِ فأنتِ طَاقٌ»، لأنَّ فيها حلاف الشَّافِعيّ، وفلْ بيّنَّاه، ويحوزُ أنْ يَكُونَ احترارًا عنِ المسْألةِ الَّتي بعدَ هذِه، أغني [١/٥٢٥٧/١] عنْ قوله لأَجنبيّةِ: «إنْ دَخلْتِ الدرّ فأنتِ طالقٌ»، ثمَّ تزوَّحَها [٢٧٢١ه] قدخلَتْ؛ [لَمُ] " تُطَلّقُ؛ لأنَّ فيها خِلاف ابنِ أبي ليْلئ؛ فعِندَه: تُطَلّقُ.

ثمَّ إِنَّمَا وَقَعَ الطَّلاقُ عَقيبَ الشَّرطِ في تَعليقِ طَلاقِ المُراْيِهِ؛ لأنَّ المُعلَّنَ بالشَّرطِ كَالمُنكَّز عِندَ وُجودِ الشَّرطِ،

قَإِنْ قُلْتَ: لَوْ كَانَ المعلَّقُ كَالْمُنجَّرِ عِندَ الشَّرطِ؛ لَمَا وقعَ الطَّلاقُ عَلَى امرأةِ الرَّجلِ إِذَا علَّقَ في حالِ الصَّحةِ، ثمَّ وُجِدَ الشَّرطُ في حالِ جُنونِه؛ لأنَّ المجورَة ليسَ بأهلٍ لِلتَّنجيزِ،

قلْتُ. إنَّما وقعَ ذلكَ حكْمًا لكلام صدَرَ مِنَ لعاقلِ البالِعِ، فكُمْ مِن شيءٍ يشِتُ ضمْنًا ولا يشِتُ قصْدًا، وضِمْبِيَّاتُ الشِّيءِ لا تُعلَّلُ، ولِهذَا إِدا ملَك ذُوي أرْحامِه يُغْتَقُونَ عليْه حكْمًا؛ لصحَّةٍ مِلْكِ القَريبِ، وإنْ كانَ لا يصحُّ إعتاقُ المجُونِ البِّداءَ

وكدا تقعُ الفُرْقةُ ببنه وببن المرأتِه بسببِ الحَبِّ وَالعُنَّةِ، والفرفةُ طلاقٌ حكمًا؛ لصحَّةِ تفريقِ القاضي؛ وإنْ كانَ لا يصحُّ طلاقُه التِداءَ.

<sup>(</sup>١) ينظر المحتصر لفدوري؛ [ص/١٥٦].

<sup>(</sup>٣) ما پين المعلوفتين ريادة من: (٤٠١) و (٤٩٥) ر (٩٥٥) ر (٤٥٥).

بَفَاءَهُ إِلَىٰ وَقُتِ وُحُودِ الشَّرْطِ فَيَصِحُّ يَمِينًا أَوْ إِيفَاعًا.

وَلَا تَصِحُّ إضَافَةُ الطَّلَاقِ؛ إلَّا أَنْ بَكُونَ الحَالِفُ مَالِكًا، أَوْ يُضِيفَهُ إلَىٰ مِلْكِهِ، لِأَنَّ الْحَزَاءَ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ طَاهِرًا لِيَكُونَ مُخِيفًا ......

فَإِنْ قُلْتَ: سَلَّمْنَا أَنَّ الطَّلاقَ يقعُ عَقيبَ الشَّرطِ ، إِدا كَانَ المِلْكُ حينتُذِ قائمًا ، أمَّا إِذَا زَالَ ، فلا يَنْبَغِي ألَّا يصحَّ يَمينُه أصلًا ؛ لاحتِمالِ زَوالِ المِلْكِ.

قَلْتُ: أَشَارَ صَحِبُ اللهِدَايَةِ اللهِ حَوَابِ هَذَا الشَّوَالِ بِقَولِهِ: (لِأَنَّ المِلْكَ قَائِمٌ فِي الحَالِ، وَالظَّاهِرُ يَقَاؤُهُ إِلَىٰ وَقْتِ الشَّرْطِ). يغني: أنَّ المِلْكَ لَمَّا كَانَ مَحَقَّقًا في الحالِ؛ كَانَ الظَّاهِرُ أَنْ يَبِقَىٰ إِلَىٰ وَجُودِ الشَّرِطِ؛ لأَنَّ الأَصلَ في كلَّ ثابتِ دوامُه ؛ لعرُوصِ العدَمِ، ومجرَّدُ احتِمالِ الزَّوالِ لا يُنتَفَّتُ إِلَيْهِ لأَنَّه لِيسَ بِناشِيْ عَنِ الدَّلِيلِ.

فلَمَّا صحَّ تعْبيقُه بِالنَّظرِ إِلَى بقاءِ المِلْكِ ظاهِرًا ؛ وقَعَ كلامُه المعلَّقُ يَمينًا على أَصْلِما ؛ لأنَّ التَّعليفاتِ ليُستُ بأسبابٍ في الحالِ عندَا ، وإنَّما تنقلِبُ أَسْبابًا عندَ الشَّرطِ ، وعَلَىٰ أَصْلِ الشَّافِعِيُّ: إِيقاعًا ؛ لأنَّ التَّعليقاتِ أَسْبابٌ عِندَه في الحالِ ، الشَّرط ، وعَلَىٰ أَصلِ الشَّافِعِيُّ: إِيقاعًا ؛ لأنَّ التَّعليقاتِ أَسْبابٌ عِندَه في الحالِ ، والمملكُ في الحالِ مؤجودٌ ؛ فصحَّ الإيقاعُ ، وهذا معنى قولِه: (فَصَحَّ يَمِينًا والمملكُ في الحالِ ، أيُّ: صحَّ تعليقُه على الأصليْنِ يَمنيًا عندَنا ، وإيقاعًا عنده .

قُولُه: (وَلا تُصِحُّ إِضَّافَةُ الطَّلاقِ؛ إِلَا أَنْ يَكُونَ الْحَالِفُ مَالِكًا ، أَوْ يُضِيفَهُ إِلَى مِلْكِهِ) ، وهذا لفُظُّ القُدُّورِيِّ (١).

اعلَمْ: أنَّ الحلفَ بِالطَّلاقِ لا يصحُّ إلَّا إِدا حلفَ في المِلْكِ، أوْ أَضافَ الطَّلاقِ إِلى المِلْكِ، أوْ أَضافَ الطَّلاقِ إِلَى المِلْكِ؛ لأنَّ الجراء بجبُ أَنْ يَكُونَ غالبَ الوُجودِ، أوْ جزْمِيَّ الوُجودِ.

وغالبُ الوُّجودِ في الأوَّلِ: مأنْ قالَ لامْرأتِه: إنْ دخلْتِ الدَّارَ فأنتِ طالقٌ.

<sup>(</sup>١) ينظر: المختصر القدرري، [ص/١٥٦].

حرب خاية السبان ع

وهدا لأنَّ وقوعَ الجراءِ ـ وهُو الطَّلاقُ ـ غالتُ عَندَ وُحود الشَّرطِ، وهُو دُحولُ الدَّرِ بناءُ على الصَّاهِرِ، لأنَّ الأَصْلَ في كلِّ ثانتٍ: دوامُه كما نيَّنًا،

وجَرْمِيُّ الوجودِ في الثّاني: بأنْ قانَ: إنْ ملكنُكِ فأنتِ طَالَقٌ؛ لأنَّ وقوعَ الجزّاءِ يَخْصُلُ لا محالةً عِندَ وُجودِ الشّرطِ، وهو مِلْكُ الصُّعْةِ، وإنَّما اشْترطَ في الحزّاءِ أحدَ هذَيْنِ المعتَبِّسِ، لنتحقَّقُ معْنى الإخافهِ، والمجراءُ شرَّطُه الإحافةُ، حتَى يتحقَّقَ معْنى البعينِ، وهُو القوَّةُ

بيانُه: أنَّ الشَّخصَ إذا دعاةً عقْلُه إلى تَخْصيلِ الفعلِ ، أَوْ إِلَى الامتِناعِ عَنهُ ، وحالفَه ولا يقاوِمُ طبّعه وهؤاه؛ حصّ بالله تارةً ، وحلف بالطَّلاقِ والعَتَاقِ أُخْرى ، حتَى يتقوَى على طاعةٍ عقْلِه ومُخالعةٍ طَبْعِه وهواهُ؛ لِمَا في الحتثِ في الحتثِ في الحلفِ بالله تَعالى مِن لرومِ الكَفَّارةِ ، وفيه حوفُ الصَّرْرِ ،

وفي الحدث في الحلف بالطّلاق والعَدَق وقوعُهما، وذاكَ صرَرٌ في حتَّ الرَّجلِ والمؤلى بزوالِ المِلْكِ، وكذا في حقَّ المرَّأةِ والعَبدِ؛ لانقطاع إدْرَارِ المَّفقاتِ وكتابةِ المُقَوْدِ، وكونُ الجزاءِ مُخِيفًا لا يَكُونُ إلَّا بِأَنْ بَكُونَ عالمَ الوجودِ، أَوْ حرَّمِيًّ الوُحودِ إللهَ المُقودِ، وكونُ الجزاء مُخِيفًا لا يَكُونُ إلَّا بِأَنْ بَكُونَ عالمَ الوجودِ، أَوْ حرَّمِيًّ الوُحودِ (١٨٠١ء)؛ لأنَّهما إذا العَدَما جميعًا؛ لا يوجدُ معنى الإحافةِ، فلا يوجدُ العامِلُ والمنعُ، كما الحامِلُ والمنعُ ، كما وحليم الحملُ والمنعُ ، كما في: إنْ دحلّتِ ، وإنْ إلى ١٨٤١م لَمْ تذخلي.

ولا يُقالُ: يَرِدُ على هذا قولُ الرَّحلِ لا مُرأَته: الإِنْ حِصْتِ ماتِ طالقٌ، حيثُ لا تقدرُ المرَّأَةُ عَلَى تخصيل الحيْضِ، أرِ الامتماع عَهُ

لآنًا نقولُ: كلامًا فيما فيهِ للإنسانِ احتِبارٌ، والحيصُ لا الحُسيارَ فيهِ لِلمرُأَةِ أصلًا، لا في لتَّحصيلِ ولا في الامتِناعِ، فَلا يرِدُ نفْصًا،

### بنحفَّقَ مَعْنَ اليمين، وَهُوَ الثَّوَّةُ

أَوْ نَقُولُ: شَرْطُ صِحَّةِ الدَّليلِ: الاطرادُ لا الانعِكاش، وشرطُ صحَّةِ الحدِّ: الاطرادُ والانعِكاسُ جميعًا، فإذا كانَ كدلِك نَقُولُ: كُنُّ مَا كَانَ فِيهِ حَمْلٌ أَوْ مَثْعٌ؛ بصحُّ فِيهِ النِمِينُ، ولا يلزمُ ألَّا يصحَّ اليَمِينُ فِيمَا لِيسَ فِيهِ حَمْلٌ أَو مِنْعٌ.

وقولُ بعضِهم في «شرْحه»: كلامُنا في الكنّياتِ لا في الأفرادِ، والتخلُّفُ في لأفرادِ لا يصرُّنا؛ فيهِ نظرٌ؛ لأنَّ الكُنِّيِّ يَتْبغِي أَنْ يَكُونَ شاملًا للأفرادِ، فإذا لَمْ يشملُها لا يَكُونُ كليًّا.

تولُه: (قَينَحَقَّق مَعْنَى اليمِينِ، وَهُوَ النَّوَّةُ) بِالنَّصْبِ، عَطُفًا على قولِه: (لِيَكُونَ).

قالُ صاحبُ «الجمهرة» (البمينُ: الفوَّة»، ثمَّ قالَ: همكذا فسَّرَه أَبو عُبَيْدَةً

بي قولِه تَعالَى: ﴿ لَأَخَذُنَا مِنْهُ بِٱلْمِينِ ﴾ [عده ١٥]. وكذلِك قولُه \_ حل وعز \_:
﴿ وَلُسْتَمَوْنُ مَطْوِيْتَكُ بِيمِينِهِ ﴾ [عرم ١٦]، وأستد قولَ الشَّاعِرِ ("):

إذا مُسَا رَايِسَةٌ رُفِعَسِتُ لِمَجْسِدٍ ﴿ تَلَقَاهُ اللَّهِ عَرَابَسَةً بِسَالِيَمِينِ وقبلُ السُمِّيَتِ البِدُ البُّمْنِي بِمنيَّا ؛ لزيادةِ قوَّتِها على البسارِ ، ودفي التَّقريرِ مرَّ أَنْهُا.

<sup>(</sup>١). ينظر: الجمهرة اللعة الابن دريد [٩٩٤/٢]

<sup>(1)</sup> هو الشناح بن صرار العطمايي، وانستُ في الديولية [ص٢٣١] ومراد المؤلف من الشاهد، الاستدلان به على ورود بينين في تسال العرب بمعنى الفوة جاه في حاشية (م)، واوره (قالته هو الشماح)، وكان في سفر يزيد المدينة، فصبحت عرابة س أومن الأنصاري، فسأنه عما يزيد بالمدسة "فعان أسار لأهني، وكان معه بغيران، فأكرمه وأؤمر معيرية إزا وتمراً فقال:

رائيتُ غرابية الأربين يُنسمو ﴿ إِنَّسَ الحِسراتِ مُنْعَسَعِ الْعَسَرِينِ وبعده: إذا ما رابةً رُعمتَ لِمَجْدِ - - - إلى آحره! -

### وَ لَطُّهُورُ مَا حَدِ هَذَّ بْنَ

وَالإِضَافَةُ إِلَىٰ سَتِ المِلْثِ؛ بِمنْزِلَةِ الإِضَافَةِ إِلَيْهِ؛ لأَنه ظَاهِرٌ عِنْدَ سَبَيِهِ. وَإِنْ قَالَ لِأَجْنَبِيَّةِ: «إِنْ ذَخَلْتِ الذَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ اللهُ تَرْوَجِهَا فَدَخَلَتِ الدَّارِ ؛ لَمْ تَطْلُقُ؛ لِأَنَّ الْحَالِفَ لَيْسَ بِمَالِكِ وَ(مَا) إِضَافَهٌ إِلَىٰ الْمِلْكِ أَوْ سَبَتِهِ

قُولُه: (وَالطَّهُورُ بِأَحَدِ هَذَيُنِ)، أَيْ: طهورُ الجزءِ يَخَصُّلُ بأحدِ المَعْنَيَيْنِ المَذَكُورَيْنِ، وهُو كُونُ الحالِفِ مالِكًا أَوْ مُضِفًا إلى المِلْكِ، وقدَّ حقَّقْناه انفًا

قولُه: (وَالْإِضَافَةُ إلى سَنَبِ المِلْكِ؛ يِمَنْزِلَةِ الْإِضَافَةِ إلَيْهِ)، أَيِّ: إضافةُ الطَّلاقِ إلي سببِ المِلْكِ ـ بأَنْ قَالَ لأجنبَّةٍ: «إنْ تروَّجُنْكِ فأستِ طالقٌ» ـ يمنزلة إصافةِ الطَّلاقِ إلى المِلْكِ؛ لأنَّ الحزاءَ جزْمِيُّ الوجودِ عندَ رجودِ الشَّرطِ فيهِما جميعًا،

قولُه: (لِأَنَّهُ طَاهِرٌ عِنْدَ سَبَبِهِ)، أيَّ: لأنَّ الجراءَ طاهرٌ عندَ سبب المِلْكِ.

قولُه: (وَإِنْ قَالَ لأَجْنَيِّةِ. (إِنْ دَخَلْتِ الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ»، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا فَدَخَلَتِ الدَّارَ؛ لَمْ تَطْلُقُ)، وهذِه مِن مسائِلِ القُدُورِيُّ<sup>(١)</sup>.

وهِي بنء على ما تقدَّمَ مِنَ ٢٥٩١٠م] الأصلِ، وهُو أنَّ الحالفَ يَنْبَغِي أنْ يَكُونَ مالكَ أوْ مُصِيفً<sup>(٢)</sup> إبى المِلْكِ أوْ سبِه

بيانُه: أنَّ الحالفَ في هذِه الصَّورةِ لَمَّا لَمْ يكُن مالكًا، أوْ مضيفَ إلى المِلْثِ أوْ سببِه؛ لَمْ يصحَّ التَّعليقُ،

وِقَالَ ابِنُ أَبِي لِيْلَىٰ: يَفَّعُ طلاقُه إِذَا دَحَلَتْ بَعَدَ التزرُّحِ.

<sup>(</sup>١) - ينظر: المختصّر القُدوري) [ص/١٥٦].

<sup>(</sup>٢) وقع بالأصل: المالكُ ومصماً الرائحية من الله، والعالم والمام، والرا

ولا لِلَّا مِنْ واحدِ مِنْهُمَا.

وَٱلۡمَاطُ الشَّرُطِ؛ ﴿إِنَّهِ ، وَ: ﴿إِذَا ﴾ ، وَ: ﴿إِذَا مَا ﴾ ، وَ: ﴿كُلُّ هِ ، وَ: ﴿كُلُّمَا ﴾ ، وَ الْمُلُمَّا ﴾ ، وَ الْمُلْمَا ﴾ ، وَ المُعْلَمَةِ وَهَذِهِ الْأَلْمَاطُ مِمَّا

فَإِنْ قُلْتَ: المعلَّقُ بِالشَّرطِ كَاللَّمُنَجَّزِ عندَ وُجودِه، فلوُ نجَّرَ بعدَ التزوُّجِ وقالَ: النب طالقُ» يقعُ، فينبَغي أنْ يقعَ في هذِه الصّورةِ أيصًا ؛ لأنَّ المعلَّقَ كَالمُنَجَّزِ.

قلْتُ: المعلَّق إنَّما يَكُونُ كَالمُنَجَّرِ إِدا صعَّ التَّعليقُ، ولَا نُسَلِّمُ صحَّةَ التَّعليقِ بي هذِه الصَّورةِ،

فَإِنْ قُلْتُ: لِمَ لا يُدْرَجُ في كلامِه التزوُّجُ ؛ تَصحيحًا لكلامِ العاقِلِ ، بأنْ يُقَدَّرَ: إِنْ نروَّجتُكِ ودخلتِ الدَّارَ ؛ فأنتِ طالقٌ ؟

قَلْتُ: كلامُه صَحيحٌ بِدودِ تَقُديرِ النَّزَوَّجِ ؛ لأنَّ الكلامَ: ما أفادَ المُستَمِعَ ، وقدُ أنادَ ؛ لأنَّه شرْطٌ وجزاءٌ.

فايةً ما في البابِ: أنَّ الشَّرعَ ما أثبتَ حكْمَه لعدمِ شرَّطِه، وذلكَ لا يدلُّ على عدمٍ صحَّةِ الكَلامِ، وأيصًا يلزمُ مِن إذراجِه التَّكلُّف في إثباتِ الطَّلاقِ، وهو أبعضُ المُباحاتِ عِـدَ اللهِ تُعالَى، فلا يَجُوزُ التَّكلُّف في إثباتِ ما كانَ بغيضًا عندَه تَعالَى، فالهَم،

قولُه: (وَلَا بُدَّ مِنْ وَاحِدٍ مِنْهُمَا)، أَيْ: لا بُدَّ لصحَّةِ الحلِفِ مِن ثُبُوتِ واحدٍ مِن مَدْسِ [١٠٤١ه.] المعتَيَيْنِ، أَعْنَيْ: مِن كونِ الحالِفِ مالكَا أَو تُصِيفًا إلى المِلْكِ أَوْ سِه. هدْسِ [١٠٤١ه.] المعتَيَيْنِ، أَعْنَيْ: مِن كونِ الحالِفِ مالكَا أَو تُصِيفًا إلى المِلْكِ أَوْ سِه. قولُه: ﴿ وَالْمَاظُ الشَّرُطِ: ﴿ إِنَّ اللهِ الْوَالِذَا اللهِ وَالْإِذَا اللهِ وَالْكُلُه، وَالْكُلُه، وَالْكُلُه، وَالْكُلُه، وَالْمُلُه القُدُورِيُّ فِي المختَصُرِه، (١٠).

<sup>(</sup>١) ينظر: المختشر القُدوري، [ص/١٥٦].

تَلِيهَا أَفْعَالُ فَتَكُونَ عَلَامَاتٌ عَلَى الْحِنْثِ ثُمَّ كَلِمَةً إِن حَرْف لِلشَّرْطِ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ ويهَ مَعْنَى الْوَقْتِ رَمَا وَرَاءَهَا مُلْحَقِّ بِهَا.

فَكَلِمْهُ كُلَّ لَيْسَ فِيهِ شَرْطًا حَقِيقَةً ، لِأَنَّ مَا يَبِيهَا اِسْمٌ وَالضَّرْطِ مَا يَتَعَلَّى بِهِ الْجَرَاءُ وَالْأَجْرِيَّة تَتَعَلَّقَ بِالْأَفْعَالِ إِلَّا أَنَّهُ أَلْحَقَ بِالشَّرُوطِ لِتُعَلِّق الْفِعْلِ بِالإسْمِ الَّذِي يَلِيهَا مِثْنَ قُوْلِكَ كُلُّ عَبْدٍ اشتريْتُهُ (الله فهر حرِّ

وإنَّما قالَ. (وأَلْفَاظُ الشَّرْطِ) ومَمْ يَعُلُ: «حروفُ الشَّرَطِ»؛ لأنَّ «إِنَّ» هُو الحرفُ وحدَه، والألفاطُ الباقيةُ أسماءٌ،

ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّ الشَّرطَ عيارةٌ عنْ أَمْرٍ مُسظَّرٍ عَلَىٰ خطَرِ الوُجودِ، يُقْصَدُ نفْيُه أَوْ إثبائه، كقولِك: ﴿إِنْ رُرتَنِي ٱكرمتُك، وإِنْ لَمْ تشتمَّتِي أَخَبْتُكَ».

فعرَفْتَ مِن هذا أنَّ كنمة الأنَّا هِي الأصلُ في بابِ الشَّرط؛ لِدُحولِها عَلى البعل، وبهِ حَطَرٌ، بِحلاف ٣٠ ١٥٥٥ م إسنير الألفاط، فربَها تدخُلُ عَلى الاسم، وليسَ فيهِ عَطَرٌ، وإنَّما المُحازاة بِها باعت رتصعُنه معنى الأنَّ ، وكان يَنْتغِي عَلَىٰ هَذَا ألَّا يُسْتَعملَ «كلّ في المُحاراة؛ لَدُخوبه عَلىٰ الاسمِ حاصَّة ، لاَّ أنَّ الاسم الدي يتعقَّه يوصَف بعمل لا محالة ، فيكولُ ذلكَ العملُ في معنى الشَّرط، كقولك: «كلُّ عبْدِ أَسْتربه فهُو حُرًّا ، وكلَّ العرأة أتروَّحُها فهِي طالقٌ ، فأنجِقَ الكلّ محرف الشَرط،

وللمُجازاةِ: أَسماءٌ تقعُ موقِعَ الإنَّا، وهِي ظُروفٌ وغيرُ طُروفٍ.

فالظُّروفُ: «متى»، و«أَنِّى»، و«أَنِّى»، [و«أَيَّ حِينٍ»](\*)، و«حيثُما»، و«إذْ ما»، ولا يُجزَى بـ«حيثُ»، ولا بـ«أَدُّ، حنَى ينزم كلَّ واحدٍ منهُما «ما»،

<sup>(</sup>١) في حاشية الأصل: اخ، أصح: أشتريه،

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقولتين؛ ريادة من: فلما ؛ واغ ا ؛ وقم ا، وارا ،

قَالَ، فَفِي هَذِهِ الأَلْفَاظِ إِذَا وُجِدَ الشَّرْطُ؛ انْحَلَّتْ وَالنَّهَتِ اليَمِينُ؛ لِأَنَّهَا عَبْرُ مُقْتَصِيَةٍ لِلْعُمُومِ وَالتَّكُرَارِ لُغَة فَبِوُجُودِ الْفِعْلِ مَرَّةً يَتِمُّ الشَّرْطُ

تقولُ: مَتَىٰ يَاتَنِي آتِهِ، ومَتَىٰ مَا تَأْتِنِي آتِكَ ، وَأَنَّىٰ تَقُمُ اقُمُ ، وَأَيْنَ تَذَهَبُ أَذُهبُ ، وأَيُّ حَبِنِ تَرَكَبُ أَرُكِبٍ .

وغيرُ الظُّروفِ: «ما»، و«مَنْ»، و«أيّ»، تقولُ: ما تصْنَع أَصْنَع، ومَن تُكْرِمْ أُكْرِمْ، قالَ تَعالَىٰ: ﴿ أَيَّا مَّا تَدَعُواْ فَلَهُ ٱلْأَسْمَآةُ ٱلْخُسْنَىٰ ﴾ [ ﴿ سرا، ١١٠]، وقدْ عُرِفَ تمامُه في النَّحُو.

و الله الله حرفُ الشَّرطِ، كاإنَّ، وفرْقُهُما أنَّ اإنَّ تَجْعَلُ الفَعلَ للاستِقْبالِ وإنْ كانَ ماصيًا، و الله تجعَلُه للماصي وإنْ كانَ مُستقبلًا، كقولِه تَعالىٰ: ﴿ لَوْ يُطِيعُكُمُ ﴾ [العجرات: ٧].

وقالَ الفَرَّاءُ: إنَّ ﴿ لُو ﴾ تُشتَعملُ في المُستفلِ كـ﴿ إِنْ ﴾ ولِهذا رُوِيَ عنْ أَبِي يوسُّفُ ومحمَّدٍ ﷺ فيمَنِّ قالَ: أنتِ طالقٌ لؤ دحلتِ الدَّارَ ؛ إنَّه بمنزلةِ قولِه: إنْ دخلتِ الدَّارَ ،

فَإِنْ قُلْتَ \* قَدِ استدلَدْتَ عَلَىٰ كونِ \* إِنْ اصلاً في بابِ الشَّرطِ بدُخولِها عَلَىٰ الْعَلَٰ ، وقيهِ خطر ، وقد حاء دُخولُها عَلَىٰ الاسمِ أيضًا ، كفولِه تَعَالَىٰ : ﴿ وَإِنْ لَمَدُّ مِنَ الْعَلَٰ ، وقيهِ خطر ، وقد حاء دُخولُها عَلَىٰ الاسمِ أيضًا ، كفولِه تَعَالَىٰ : ﴿ وَإِنْ أَمْرُوا هَلَكَ ﴾ [ساء ١٧٦] ، فينبغي النشرِكِينَ آسْتَجَارَكَ ﴾ [ساء ١٧٦] ، فينبغي الله تَكُونِ أصلًا .

قَلْتُ: الفعلُ فيهِ مُصْمَرٌ يُمَثِّرُهُ الطَّاهِرُ، فافهَمْ.

قولُه: (قَالَ: فَقِي هَذِهِ الأَلْعَاطِ إِذَا وُجِدَ الشَّرْطُ، الْحَلَّتُ وَالْتَهَبِ اليَّجِينُ)، أيْ: قَالَ القُدُّورِيُّ يَثِيرِ في المختَصَرِه، (١).

<sup>(</sup>١) ينظر: المحتشر القدوري؛ [ص/١٥٦]

## وَلَا بِقَاءً لِلْبِمِينِ بِدُرِيهِ، إِلَّا فِي كَلِمْهِ كُلَّمَا فَإِنَّهَا تَفْتَصِي تَعْمِيمَ الْأَفْعَالِ

وأرادَ بِالأَلْمَاطِ: ما دكرَه مِنْ العاظِ الشَّرطِ آنمًا.

وقد فَهِم منهُما '' العُمومُ والتَكرارُ ، بحِلافِ سائِرِ أَلْعاظِ الشَّرطِ ، فإنَّها تدلُّ عَلَىٰ جنسِ الفعسِ لا انتكرارِ ، وجسُ لععلِ يتحقَّقُ في المرَّةِ الواحدةِ ، فإذا وُجِدَ الفعلُ مرَّةً ؛ الحسَّ البَمينُ ، ولا يقعُ الجَزاءُ إذا وُجِدَ الفِعلُ ثانيًا ؛ لا رتِهاعِ البَمينِ ، وإنَّما ينكرُّرُ الجَزاءُ \_ وهُو الطَّلاقُ إِلَىٰ الفَلاثِ في الكَلَّما اللهِ لأنَّ المَملوكَ طلاقُ هذا المِلْكِ ، ودلكَ ينتَهي بِالثَّلاثِ ، حتى إدا عادتُ إليه بعدَ زوْجٍ آخَرَ لا بقعُ الطَّلاقُ إِذا عادتُ إليه بعدَ زوْجٍ آخَرَ لا بقعُ الطَّلاقُ إِذا وَجِدَ الشَّرطُ ،

بحِلافِ ما إِذَا عَنَّى الطَّلاقَ بِالتروَّحِ، وقالَ: «كَنَّمَا تَزَوَّجُتُكِ»، حيثُ بِقَعُ الطَّلاقَ إِذَا وُحِدَ [١٠٠٠، و] التروُّجُ، وإنْ كَانَ بعد زَوْحِ آخَرَ، وذَاكَ لأَنَّ الطَّلاقَ لا يصحُّ تَعْدِيفُه، إِلَّا إِذَا كَانَ الرَّجُلُ مالكًا لِلطَّلاقِ، أَوْ مُصِيعًا لَه إِلَى المِلْكِ أَوْ إِلَى سَبِ المِلْكِ، وقَدْ مرَّ بِيانُ ذَلِك، فَيَكُونُ عَمَدَ وُحُودِ الشَّرَطِ كَالمُنتَجَّزِ لِلطَّلاقِ، فَامِهَمْ. فَامَهُمْ.

قولُه: (ولا بَفاءَ لِيمِسِ بِدُونه) ، أَيْ: بدودِ الشَّرطِ ، وذلكَ لأنَّ اليمينَ تعليقُ

<sup>(</sup>١) بعمى لأينين المدكورتين

نَالَ اللهُ تُعَالَىٰ: ﴿ كُلَّمَا نَصِحَتَ جُلُودُهُم ﴾ [الله: ١٥] الْآيَةَ وَمِنْ ضَرُورَةِ النَّهُمِيمِ النَّكْرَارِ.

قَالَ: فَإِنْ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ ذَلِكَ أَيْ بَعْدَ زَوْجِ آخَرَ وَتَكَرَّرَ الشَّرْطُ لَمْ يَقَعْ شَيْءٌ؛ لِأَنَّ بِاسْنِيفَاء الطَّلْقَاتِ الثَّلَاثِ الْمَمْلُوكَات فِي هَذَا النُّكَاحِ لَمْ يَبْقَ الْجَزَاءُ وَبَقَاءُ الْيَمِينِ [١٣٠/ه] بِهِ وَبِالشَّرْطِ وَفِيهِ خِلَافُ زُفَرَ ﷺ وَسَنُقَرِّرُهُ مِنْ بَعْدُ

حراءٍ مغدومٍ بشرُطٍ معُدومٍ ، والشَّرطُ إِذَا انتَهيٰ موجودِه مرَّةً لعدَمِ دلالةِ اللَّفظِ عَليُ التَكرارِ ـ لا يبقَى اليمينُ لا مُحالةً .

قولُه: (قَالَ ۚ فَإِنْ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ ذَلِكَ)، أَيْ: بَعْدَ زَوْجِ آخَرَ، وَتَكَرَّرُ الشَّرُط؟ (لَمْ يَقَعْ شَيْءٌ)، أَيْ: قَالَ القُدُورِيُّ: قَالَ تَوْجَهَا اللَّهُ عَيْهُ إِذَا قَالَ لَهَا: كَلَّمَا دَحُبُ الدَّارَ فَأَنْتِ طَالَقٌ يَعَدَّ زَوْجٍ آخَرَ، ثُمَّ وُجِدَ الشَّرِطُ \_ وهُو الدُّخولُ \_ لا يَقَعُ الطَّلاقُ أَصلاً ؟ لِمَا قُلنا: إِنَّ المَمْلُوكَ طلاقُ هذا المِلْكِ، وقدِ انتَهِى باسْتيفاءِ الثَّلاثِ، وهُو معْنى قولِه: (لَمْ يَبُقَ الجَزَاءُ)،

بيانُه: أنَّ اليَمينَ [٣/ ٢٦٠ هـ مَعْ أَشْرُطٍ وجزاءٍ، فإذا لَمْ يَئِقَ الجَزاءُ؛ لا يَبقَىٰ البمينُ؛ لأنَّ انتِفاءَ الجزءِ يستلزمُ التِفاءَ الكلِّ، كانتِفاءِ واحدٍ مِنَ العشرةِ إِذَا انتفَىٰ انتفَتِ العشَرةُ.

قولُه: (به وَبِالشَّرْطِ)، أَيُّ: بالجراءِ-

قُولُه: (وَفِيهِ خِلَافُ رُفَرَ)، أيْ: فيما إِذَا تَرَوَّجَهَا بِعَدَ زَوْجٍ آخَرَ، وتكرَّرَ الشَّرِطُ؛ خلافُ زُفْر، فعِيدَه بِقعُ الطَّلاقُ، وهُو بِنَّهُ عَلَىٰ أَنَّ لَتَنْجِيزُ مُنْظِلٌ لِلتَّعليقِ عِندَنا؛ خلافًا لَه.

قُولُه: (وَسَلْقَرِّرُهُ مِنْ بَغْدُ)، أَيُّ سنقرَّرُ خلافَ زُفَر مِن بغْدُ في قولِه: (وَإِنَّ

<sup>(</sup>١) ينظر، المحتضر التُدوري، [ص/١٥٦]

إن شاء الله تعالى.

وَلَوْ دَخَلَتْ عَلَىٰ مُفَسَ التَّرَوُّحِ بِأَنْ قَالَ كُلَّمَ تُزَوَّجَتُ اِمْرَأَةً فَهِيَ طَالِقُ يَخْتَثُ بِكُلِّ مَرَّةٍ وَإِنْ كَانَ يَغْدَ رَوْحِ أَخَرَ؛ لِأَنَّ اِنْعِقَادَهَا بِاعْتِبَارِ مَا يَمْلِكُ عَلَيْهَا مِنْ الطَّلَاقِ بِالتَّزَوُّجِ وَدَلِكَ عَبْرُ مَحْصُورٍ

قَالَ: وَزَوَالُ المِلْكِ بَعْدَ اليمينِ؛ لا يُبْطِلُهَا، لِأَنَّهُ لَمْ يُرجَدُ الشَّرْطُ فَتَقِيَ الْيَمِينُ وَالْجَزَاءُ تَاقِ لِبَفَاءِ مَحَلَّهِ فَتَفِتتْ (١) الْيَمِينُ،

قَالَ لَهَا: ﴿إِنْ دَخَلُتِ الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا» . ثُمَّ قَالَ لَهَا: ﴿أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا» . فَتَرَوَّجَتْ غَيْرَهُ وَدَخُلَ بِهَا ، ثُمَّ رَجَعَتْ إِلَىٰ الأَوَّلِ فَدَخَلَتِ الدَّارَ ؛ لَمْ يَقَعْ شَيْءً ﴾ .

قولُه: (وَنُو دَحِلتُ عَلَىٰ نَفْسِ النَّرَقِّحِ)، أَيْ: لَوْ دَخَلَتْ كَبِمةُ الْكَلْما عَلَىٰ نَفْسِ التَّرَقِّجِ، بَأَنْ قَالَ ، كَلَّمَا تَزَوَّجْتُكِ، أَوْ قَالَ الْكَلْمَا تَزَوَّجْتُ امرأةًا؛ فحينئلا يتكرَّرُ الجراءُ بِتكْرَارِ الشَّرطِ، وإِنْ تكرَّر الشَّرطُ بعدَ زَوْجِ آخَرَ؛ لأَنَّ انعِقَادَ اليَمينِ بتكرَّرُ الجَسِارِ مِلْكِ الطَّلاقُ بسببِ التَّزَرِّجِ، والتَّروَّجُ بيسَ بمخصورِ، فلا يَكُونُ الطَّلاقُ مخصورًا أيضَا؛ لأَنَّ وجودَ السَّببِ متكرراً يقتصي وحودَ المُسبّبِ مُنكرّراً. بخلاف كلمة الكلّ فإنه يُوجِتُ تعْميمَ الأَسْماءِ لا الأَفْعالِ، ولِهذَا لَوْ قَالَ: كلّ امرأةِ أَنروَّجُهَا فَهِي طَالَقٌ، فتروَّحَها مرَّبِيْنَ؛ لا يغتُ الطَّلاقُ في الْمرَّةِ الثَّنيةِ؛ لعدم تكرادِ الاسْم.

ُقُولُه: (قال، وَرَوَالُ الملَك بِعُدَ البِمِينِ؛ لا يُبْطِئُها)، أيَّ: قالَ القُدُورِيُّ في المختَصَرها(١)،

اعلم: أنَّ روالَ المِلْث بعدَ انعقاد النمينِ؛ لا تُتطلُ اليَمينَ، كما إِذَا قالَ

<sup>(</sup>١) في حائبة الأصل: اخ: فقي ا

<sup>(</sup>٢) يبطر المحتصر العُدوريِّية [ص 15%].

نُمَّ إِنْ وَجِدَ الشَّرْطُ فِي مِلْكِهِ إِنْحَلَّتُ الْيَمِينُ وَوَقَعَ الطَّلَاقُ؛ لِأَنَّهُ وَجَدَ شَرْطَ وَالْمحلُّ قَابِلٌ لِلْجَزَاءِ فَيَنْزِلُ الجزاء وَلا يَبْفَى النِمِينُ؛ لِما قُلْما،

وإنْ وجِدْ في غيرِ المِلْكِ انْحَلَّتْ اليَمِينُ؛ لِوُجُودِ الشرطِ ولمْ يقعْ شيءٌ؛ لانعدام المَحَلَيَّةِ،

لها: ﴿إِنَّ دَخَلْتِ الدَّارِ فَأَنْتِ طَالقٌ ﴾ ثُمَّ أَبَانَها ؛ يَبَقَىٰ اليمينُ ، وذلكَ لأنَّ اليعينَ تعقدُ وتصحُّ معَ عدم المِنْكِ ابتِداءً ، كما إِذا فالَ لأجنبَّةِ: ﴿إِذَا تَرْوَجتُكِ فَأَنْتِ طَانَوْ » فلأنْ تصحُّ اليَمينُ معَ عدم العِنْكِ بِقَاءً أُولَىٰ ؛ لأنَّ البقاء أشهلُ مِن الابتِداء ؛ ولأنَّ اليمينَ ذَكْرُ شَرْطِ وحراء مُتعلَّقٍ بِه ، والشَّرطُ لَمْ يوحَدْ ، فكانَ الجزاءُ مُتعلَّقًا بِه ولأنَّ اليمينَ ذَكْرُ شَرْطِ وحراء مُتعلَّقٍ بِه ، والشَّرطُ لَمْ يوحَدْ ، فكانَ الجزاءُ مُتعلَّقًا بِه كما كان ، فينَتْ إلانَ الحالِفِ كافيةً لِيفاء اليمينِ ،

ثمَّ بعدَ ذلك لا يَخْلُو مِنْ أحدِ الأمرَيْنِ ' إِنَّ أَنْ يُوجَدَ الشَّرطُ في المِلْكِ أَوْ في غيرِ المِلْكِ،

قَالِمْ وَلَى مَثُلُ: إِنْ تَرَوَّجُهَا ثَانِيًا ثُمَّ وُجِدَ الشَّرِطُ ، وَهُو دُحُولُ الدَّارِ ، حيثُ وَقَعَ الطَّلاقُ وانحلَّتِ اليمينُ .

أمَّا وقوعُ الطَّلاقِ: فلأنَّ الشَّرطَ وُجِدَ في المِلْكِ، فنزَلَ الحَزَاءُ المتعلَّقُ بِه. وأمَّا انجِلالُ النِّمينِ: فلأنّ اللَّهظَ لا يدلُّ عَلَىٰ التَّكْرارِ، فبِوجودِ الشَّرطِ مرَّةُ يتهت اليمينُ، يجِلافِ كلِمةِ (كلَّما)، وقدْ مرَّ ببائها.

والنّاني: مثلُ ما إدا وُحِدَ دحولُ الدّارِ بعدَ رَوالِ المِنْكِ قبلَ النّروَّحِ ثابًا، حيثُ تبحلُ اليمينُ لِوجودِ الشّرطِ، ولكِن لا يفعُ الجَراءُ (١ ١٠١٠هـ) المتعلّقُ بِه لا عدام مَحلُ الطّلاقِ؛ لعدمِ المِلْكِ،

قولُه: (ولا يبقى البِعِينُ؛ لِمَا قُلْمًا)، إِشَارَةً إلىٰ قولِه. (فَيُوجُودِ الفَعْلِ مَرَّةً يَشِمُّ

وإِدِ الْحَنْلَمَا فِي وُجُودِ لَشَرْط، فَالقَوْلُ قَوْلُ الزَّوْجِ ، إِلَّا أَنْ تُقِيمَ الْمَرْأَةُ الْبَيْنَةُ ، لأَنه مُتَمِنِّتُ بِالْأَصْلِ وَهُوَ عَدَمُ الشَّرْطِ، وَلِأَنَّةُ يُنْكِرُ وُقُوعَ الطَّلَاقِ وَزَوَالَ الْمِلْكِ وَالْمَرْأَةُ تَدَّعِيهُ.

فَإِنَّ كَانَ الشَّرْطُ لَا يُعْلَمُ إِلَّا مِنْ حِهَبِهَا فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا فِي حَقِّ نَفْسِهَا مِثْلِ أَن يَقُولَ إِنَّ حِضْتِ مَأَنْتَ طَالِقٌ وَفُلَانَةُ فَقَالَتْ قَدْ حِصْتُ طُلِّقَتْ هِيَ وَلَمْ تُطَلَّقُ فُلَانَةٌ

الشَّرْطُ، وَلَا بَقَاءَ لِلْيَمِينِ بِدُونِهِ).

قُولُه: (وَإِن احْتَلَفَا فِي وُحُود الشَّرْطِ، فَالنَّوْلُ فَوْلُ الزَّوْجِ؛ إِلَّا أَنْ تُقِيمَ المَرْأَةُ البَسَّنَة)

اعَمَمْ: أَنَّ الزَّوجِيْنِ إِدَا احْتَلَمَا فِي وُحودِ الشَّرطِ، فَقَالَ الرَّوجُ: لَمْ يُوجَدِ الشَّرطُ ولَمْ يَقَعِ الطَّلاقُ، وقالتِ الزَّوجةُ: قَدْ وُجِدَ الشَّرطُ، ووقعَ الطَّلاقُ،

فلا يُخْلُو مِنْ أَحَدِ الأَمْرِيْنِ: إِمَّا أَنْ يَكُونَ الشَّرِطُ شَيْئًا بُوقَفُ عَلَيْه مِن حَهَةٍ غيرِها، كَدْخُولِ الدَّارِ، أَوْ شَيْئًا لا يُوقَفُ عَلَيْه إِلَّا مِن جَهْتِها.

قَفِي الأُوَّلِ: القولُ قولُ الرَّوجِ، إلَّا إِدَا أَمَامَتِ المَرَّأَةُ بِالبِيَّةِ عَلَىٰ وُجُودِ الشَّرَطِ، فَحِينَاذِ يَكُولُ القَولُ قَولَهَا، وإنَّم كَانَ القَولُ قولَ الزَّوجِ؛ لأَنَّ الأَصْلَ عدمُ الشَّرَطِ؛ لعرُوضِ الوُّحُودِ، والقولُ لمَنْ نَمَسَّكَ بِالأَصلِ، لدلالةِ الطَّاهِ على ذلك، كَالمُدَّعَىٰ عليه المالُ إِذَا أَمَكَزَ، إلَّا إِدَا أَفَامَتِ البَيْنَةَ؛ لأَنَّهَا أَثْبَتُ أَمِرًا حادثًا، فَشُلِلَ كَالمُدَّعَىٰ عليه المالُ إِذَا أَمَكَزَ، إلَّا إِدَا أَفَامَتِ البَيْنَةَ؛ لأَنَّهَا أَثْبَتُ أَمِرًا حادثًا، فَشُلِلَ عَلَيْهَا، كَاقَامَةِ المَدَّعِي البَيْنَةَ على المالِ.

وفي الثّاني: القولُ قولُ المَراْةِ في حقَّ لفَسِها، كما إِذَا قالَ لَهِ: ﴿إِنْ حَصْتِ فَاسَتِ طَالِقٌ وَصَرَّنُكِ، فَقَالَبِ المَرْأَةُ: ﴿حِضْتُ، وَقَالَ الرَّوجُ ﴿ ﴿لَمْ تُحِضِي، ﴾ يَفَعُ الطَّلاقُ عَلَيْها لا عَنَى [٢١١٠٣ه م] ضَرَّتِها، وإنَّما وقعَ الطَّلاقُ في هذِه الصّورةِ رَرُفُوعَ الطَّلَاقِ السِّيخْسَانُ وَالْقِيَاسِ أَلَّا يَقَعَ ؛ لِأَنَّهُ شَرَّطٌ فَلَا تُصَدَّقُ كَمَا فِي الدُّخُولِ ، وَجُهُ الاسْتِخْسَانِ : أَنَهَا أَمِينَةٌ فِي حَقَّ نَفْسِهَا إِذْ لَا يُعْلَمُ ذَلِكَ إِلَّا مِنْ حِيْبَهَا فَيُقْبَل قَوْلُهَا كَمَا قَبِلَ فِي حَقَّ الْعُدَّةِ وَالْغَشَيَانِ لَكِنَّهَا شَاهِدَة فِي حَقَّ ضُرَّيْهَا عَلَى مُنَّهَمَةٌ فَلا يُقْبَلُ قَوْلُهَا فِي حَقَّ الْعُدَّةِ وَالْغَشَيَانِ لَكِنَّهَا شَاهِدَة فِي حَقَّ ضُرَّيْهَا عَلَى مَنْهَمَةٌ فَلا يُقْبَلُ قَوْلُهَا فِي حَقِّهَا .

وَكَذَا لَوْ قَالَ: ﴿إِنْ كُنْتِ تُحِبِّينَ أَنْ يُعَذِّبَكِ اللهُ فِي فَارِ جَهَنَّمَ ؛ فَأَنْتِ

استخسانًا ، لا قياسًا .

وجْهُ القِياسِ: أنَّ الحيضَ شَرْطٌ كَدُّخُولِ الدَّارِ ، فَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ القُولُ قُولَ الرَّوجِ وَلَا يَقَعُ الطَّلَاقُ ؛ لأنَّه يُنْكِرُ وقوعَ الطَّلاقِ مُتَمَسُّكًا بالأصلِ.

وَجُهُ الاستِحْسانِ: أَنَّ النَّسَاءَ أَمِينَاتُ بِإَطْهَارِ مَا فِي أَرْحَامِهِنَّ ، مأموراتُ بِدَلِك ؛ لقولِه تَعَالَىٰ: ﴿ وَلَا يَجِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكُنُّمْنَ مَا خَلَقَ أَنَّهُ فِى أَرْعَامِهِنَ ﴾ [الغزة ٢٦٨] ، ودلك لأنَّ النهي عن الشّيء أمْرٌ بضدَّه ، فيُقْبَلُ قولُ المرَّأَةِ فِي إخبارِها عن الحيضِ ، كما يُقْبَلُ قولُ النمرُّأَةِ فِي إخبارِها عن الحيضِ ، كما يُقْبَلُ قولُها في القِضاءِ العِدَّةِ ، والمنع عن الوطء إذا قالَتْ: أنا حائضٌ بِلا إقامةِ البّية ، ولا يُقْبِلُ قولُها في حقِّ ضَرَّتِها ؛ لأنها ليستُ بأسِةٍ في حقَّ ضَرَّتِها ، بُل هِي اللّهُ وَقُوعِ الطَّلاقِ عليْها فَتُنَهَمُ ، وشهادةُ المُتَهمِ مرْدودةٌ شرعًا .

أَوْ نَقُولُ: شِهَادَةُ الواحدةِ لَبُستْ بِمَقْبُولَةٍ ، وهذا فيما إذا كَدَّبُهَا الزَّوجُ ، أَمَّا إذا صَدَّقَهَا ؛ يَقِعُ الطَّلَاقُ عَلَىٰ ضَرَّتِهَا أَيضًا .

قولُه: (كَمَا قُبِلَ فِي حَقِّ المِدَّةِ وَالمَشْبَادِ) ، أَيُّ: كَمَا قُبِلَ قُولُهَا فِي حَقَّ انقِضاءِ العِدَّةِ ، وحقُ العَشْبَانِ ،

يغني: يُقبَلُ قُولُ المرَّأَةِ إِذَا قَالَت: ﴿الفَصِّتُ عَدَّنِ ﴿ وَكَذَا يُقَتَلُ قُولُهَا إِذَا قَالَتْ: ﴿أَمَا حَائِضٌ ﴾ ، حَيثُ يَخْتَنِثُ الزَّوجُ عَن غَشَيانِها ، والعَشَيانُ: كَتَابَةٌ عَنِ النَّيْكِ ، قُولُه: ﴿ وَكَذَا لَوْ قَالَ: ﴿ إِنْ كُنْتَ تُجِنِّينَ أَنْ يُعَذِّمِكِ اللَّهُ فِي مَارِ جَهِشَم ﴾ قَالَت طَالَقُ، وعَبْدِي خُرُّه، فَقَالَتْ: أَحَنْهُ أَوْ قَالَ إِنْ كُنْتِ ثُجِيْبِيَنِي أَنْتُ طَالِقٌ وَهَذِهِ مَعْكَ فَقَالَتْ أُحِبَكُ طُنَقَتْ وَلَمْ يَغْتِقُ الْعَنْدُ وَلَا نُطَلِّقُ صَاحِبَتُهَا لِمَا نَبِّنَا وَلَا يَتَيَقَّنُ بِكَذِيهَا لِشِدَة بِغُضَهَا إِبَّاهُ فَقْدَ تُحِبُّ التخديص

طَائقٌ، وغَبْدي خُرُّ ، فقالت: أُحنَّهُ) ، أي: الحكُمُ هَكدا فيما إِدا علَّقَ الطَّلاقَ بِالمحبَّةِ يغني: أنَّ القولَ قولُها في حقّه لا في حقّ غيرها ، حتى إنَّ المرْأة تُطَلَّقُ ولا يَغْبِقُ العبدُ ، وكذا إِدا قال لها ، اإل كُنْتِ تُجنِّيني فأنتِ طالقٌ وهذِه معَكِ ، فقالَتُ: المُحبُّك ، وهاتانِ المشألتانِ في مسائِلِ «الجامِع الصّغير» (") ، وإنَّما كانَ القولُ قولُها في حقّها ؛ لأنَّ المحتَّةُ عملُ القلْبِ لا بُوقَفُ عليها مِن جِهةِ الغيرِ ، فضارَتْ أمينة في الإخبارِ علها ، فصُدَّقَتْ ، فطَلَقَتْ ، كما في الحيضِ ، [٢/٢١٢/١٤/م] فضارَتْ أمينة في الإخبارِ علها ، فصُدَّقَتْ ، فطَلَقَتْ ، كما في الحيضِ ، [٢/٢١٢/١٤/م] مخلافِ حقَّ الغيرِ العبدُ ، ولَمْ يَعْبِي العبدُ ، ولَمْ يُطلَقُ الصّرَةُ ؛ لتكذيب الرّوح .

وقولُه (إِنْ كُنْتِ تُحبَّينِي) يَجُورُ ينونِ العِمَادِ ('' ويجوزُ بترُّكِه أيصًا؛ لأنَّه ليسَ بلارمٍ في المُضارعِ الَّذي في آخِرِه نونُ الإغرابِ ('')، وقدُ عُرِفَ في موضعِه. قولُه: (لِما نَيْنًا) إشارةٌ إلى قولِه! (أَمِينَةٌ فِي حَقَّ نَفْسَهَا، شَاهِدَةٌ [١٠٣٠، إ فِي

حَقٌّ ضَرَّتِهَا)،

قولُه: (لِئِيدَّةِ بُغُضِهَا إِيَّاهُ)، البغضُ صدَّ الحُبِّ، واستَعْملُه بمعْنى. الإنعاص. حيثُ دكْرَ لَه مفْعولًا، وهُو (إِيَّاهُ)، أيُّ: لشدَّةِ إِبْعاص المرَّاةِ زوْجَها

<sup>(</sup>١) سطر ١١لحامع الصغير مع شرحه سافع لكيرا [ص/٢٠٢]

 <sup>(</sup>۲) نون العماد عنى بوك الرقاية، وولحة تسميتها البول العمادة أنها لكول عمادًا للفعل إلى حاجرًا وحضًا له من الكسر البعل العلى اللبيب عن كتب الأعاريب؛ لابن هشام (ص ١٥٤)

 <sup>(</sup>٣) نون الإعراب بحو بحرحان، ويحرحون، ويكرمون، فعلامه الرئع في ذلك إثبات النون، وتُخذف عند النجرم والنصب،

مَهُ بِالعَدَابِ وَفِي حَقَهَا إِنَّ أَنْ تَعَلَّقَ الخُكُمُ بِإِخْبَارِهَا وَإِنْ كَانَتْ كَاذِبَةً فَفِي خَقً عَبْرِهَا بَقِيَ الْخُكُمُ عَلَىٰ الأصل وهُو عدمُ المخبّةِ.

وَإِذَا قَالَ الإِذَا حَضْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ»، فَرَأْتِ الذَّم؛ لَمْ يَقَعِ الطَّلَاقُ حَتَّى بِنَتِمَرَ ثَلاثة أَيَّامِ لاَنَّ مَا يَنْقَطعُ دُونَهُ؛ لا يَكُونُ حَيِّضًا،

قولُه. (منه مالعدّاب) ، أيُّ: مِنَ الرَّوج بِعدّابِ نارِ جهنَّمَ.

قولُه: (أَنْ تَعَلَّى الحُّكُمُ)، ﴿أَنْ فَيهِ زَائِدَةٌ، كَمَا فَي قَولِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ فَلَمَّاۤ أَن جَهُ ٱلْبَشِيرُ ﴾ [برنس ٩٦].

ويقالُ: لَمَّا أَنْ جَاءَ أَكْرِمَتُه، ويجورُ أَنْ تَكُونَ مَصْدَرِيَّةً، ويجوزُ أَنْ تَكُونَ مَحْفَةً مِنَ التَّقيلةِ، عَلَىٰ أَنَّ ضَمِيرَ الشَّانِ فِيها مُستَثِرٌ.

قولُه: (وَهُو عَدَمُ المحبّةِ)، أيْ، أصلُ عدّم المَحتّةِ.

قولُه: (وإذا قال: «إدا حِضْتِ فأنْت طالِقُ» فَرَأْتِ الدَّمِ ؛ لَمْ يَقَعِ الطَّلَاقُ حَتَّىٰ بِئْتِمَرُ ثلاثَة أَيَامٍ) ، وهذا لفُطُّ القُدُورِيِّ في المختَصَرة، (١٠).

اعلَمْ: أنَّ مُجرَّدَ الدَّمَ الخارِجِ [مِنَ القُلل](") لا يدلُّ على أنه دمُ حيصٍ الاحتِمالِ أنه دمُ استِحاصة ؛ لأنَّ أقلَ الحيصِ مفدَّرٌ بِثلاثةِ أيَّامٍ عِدَما، مما لمْ ترَ لاحتِمالِ الانقِطاعِ قبلَ دلِك، فإذا استمرَّ لذَمْ ثلاثةَ أيَّامٍ ، لا يُحْكمُ بأنَّه دمُ حيضٍ ؛ لاحتِمالِ الانقِطاعِ قبلَ دلِك، فإذا استمرَّ الدَّمُ ثلاثةَ أيَّام ؛ تبيَّنَ أنَّه كانَ دمَ حيضٍ ؛ فوقعَ الطَّلاقُ مِن حينَ حاصتُ ، فلو أحاتُ المُمْني على مثل هذا يَسْعِي أنْ يقولَ: كانَ وقعَ الطَّلاقُ ، ولا يَقول: يقعُ الطَّلاقُ ؛ لوهم فهم الحالِ أو الاستَقْمالِ .

تُولُه: (لأَنْ مَا يُنْقَطَعُ دُونَهُ؛ لَا يَكُونُ خَيْضًا)، أَيْ: مَا يَنْقَطُعُ مِنَ الدُّم دُونَ

<sup>(</sup>١) ينظر: المختَصَر القُدوري؛ [ص/١٥٧].

<sup>(1)</sup> ما بين المعقوطتين: زيادة من: العباء واعاله والماء والرا

فَإِذَا تَمَّتُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ حُكُمُنَ بِالطَّلَافِ حِينَ حَاضَتْ؛ لِأَنَّهُ بِالإمْتِدَادِ عُرِفَ أَنَّهُ مِنْ الرَّحِم فَكَالَ حَيْصًا مِنَ الإِبْتِدَاءِ.

وَلُوْ قَالَ لَهَا ١٩٤١ حِصْتِ حَبْضَةً ؛ فَأَنْتِ طَالِقٌ ١ ؛ لَمْ نَطْلُقُ حَتَّىٰ نَطْهُرَ [١٣٠ ر] مِنْ حَبْصها ؛ لِأَنَّ الْحَبْضَةَ بِالْهَ ءِ هِيَ لُكَامِلُ مِنْهَا .

🔗 غاية البيال 🥞

اسْتمرارِ ثلاثةِ أيَّامِ لا يَكُونُ حيضًا.

قولُه: (ولَوْ فَالَ لَهَا، ﴿إِدَا حِصْتِ حَيْضَةً ؛ فَأَنْتِ طَالِقٌ ﴾ ؛ لَمْ تَطُلُقُ خَتَّى تَطْهُرْ مَنْ حَيْصِهَا) ، وهذا أَيضًا غَظُ القُدُورِيُّ ''.

وقالَ في «الجامِعِ الصَّعير»، «عنْ أبي (٢٦٢،٣) حنيمةً في رَجُلِ قالَ لامْراتِه: اإذا حضّتِ فأنتِ طابقٌ»، قال: إذا رأتِ الدمّ طُلَقَتْ، وإذا قال: «إذا حصتِ حيضةً فأنتِ طالقٌ»، فإذا طهرتْ مِنَ الحيض؛ طُلُقَتْ»(").

والفرْقُ بِينَهُما: أنَّ الحيصةَ اسمُ لِلكَامِلةِ، فلا يقعُ الطَّلاقُ ما لَمْ تطهرُ مِنَ الحِيصِ، إِدَا كَانَ أَيَّامُها عَشرةً، وإنْ كَانَتُ دُونَ ذَلِك؛ فِبالطُّهرِ والغُسلِ، أوْ ما يقرمُ مُقامَ الغسلِ، بأنْ يمصِي عليْها وقتُ صلاةِ كاملٍ؛ لأنَّ كمالَ الحيصِ يَخْصُلُ بذلِك.

وإنَّمَا قُلْنَا: إنَّ الحيصة اسمُّ لِلكَامِلةِ ؛ لأنَّ الْقَفْلةَ بِلمرَّةِ ، والمَرَّةُ منَ الحيصِ لا تَكُونُ إِلَّا بِكَمَالِهِ ، وكمالُه بالتِهائِهِ ، وانتِه ؤُه بِما قُلْنا ، بِخلافِ قولِه: إنْ حضّتِ ، إذْ ليسَ ثَمَّةَ ما يدلُّ عَلَىٰ الكَمَالِ ، فَتُخْكُمُ بِالْوقوعِ مِنْ أَوَّلِ الحيضِ ، نكِن بعدَما تبيَّنَ الدَّمُ حَيْضًا باستِمُرارِه فَلائةَ أيَّام .

وقالوا: لا تَكُونُ الحيضُ الَّذي وقعَ الطَّلاقُ فيهِ في قولِه ۚ إِنَّ حَضَّتِ فَاسَتِ

 <sup>(</sup>١) ينظر: المختصر اللهدوري، [ص/١٥٧].

<sup>(</sup>٢) ينظر: ١٩ الجامع الصعير / مع شرحه النابع الكبير ١ [ص ٢٠٢].

ولهذا خُمل عليْهِ فِي حَدِيثِ الإسْتِبْرَاءِ وكمالُها بالانْتِهَاء وذلكَ بالطَّهْرِ، وَإِذَا قَالَ: «أَنْتِ طَالِقٌ إِذَا صُمْتِ بِوْمًا»؛ طَلُقَتْ حِينَ تَعيبُ الشَّمْسُ فِي البؤمِ الَّذِي تَصُومُ؛ لِأَنَّ الْيَوْمِ إِذًا قُرِنَ بِفِعْلِ يَمْتَدُّ يُرَادُ بِهِ بَيَاضُ النَّهَارِ بِخِلَافِ

طَالَقٌ ؛ محسوبًا عن العِدُّةِ ؛ لأنَّ النَّسُرطَ مَفَدُّمٌ عَلَىٰ المشروطِ.

ثمَّ الفرقُ بينَ المسْأَلتَيْنِ ۚ أَنَّ الطَّلاقَ بدُعِيٍّ في الأُولَىٰ لِوقوعِه في الحَيضِ، سُنِّيُّ في الثَّامِةِ لِوقوعِه في الطَّهْرِ.

قولُه: (ولهٰذَا حُمِلَ عَلَيْهِ فِي حَدِيثِ الْإَسْتِبْرَاهِ)، أَيْ: لأَخْلِ أَنَّ الحَيْضَةُ - بِالهَاءِ \_ هِيَ النَّسِيءُ الكَامِلُ، أَوِ الدَّمُ الكَامِلُ مِنَ الحَيْضَةِ ؛ حُمِلَ عَلَىٰ الكَامِلِ فِي نولِه ﷺ: ﴿ أَلَا لَا تُوطُلُ الحَبَالَىٰ ؛ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، وَلَا الحَبَالَىٰ (') حَتَّى بُشَيْرَثْنَ بِحَبْضَةٍ ﴾ (') وقدْ أَرادَ ﷺ بِهَا: الكَمَالَ.

قولُه: (وذلك) إِشَارَةٌ إلى الانتِهاءِ، أي: انتِهاءُ الحيضِ بِالطُّهرِ.

قولُه: (وَإِذَا قَالَ \* «أَنْتِ طَالِقٌ إِذَا صُمْتِ بَوْمًا»؛ طَلَقَتْ حِينَ تَغِيبُ الشَّمْسُ في البؤم الَذي تصُومُ)، آيُّ: تصومُ فيو، ترَكَ الصميرَ العائدَ إلى المؤصولِ؛ للعِلْمِ به، وهذِه مِن خواصُ «الجامِع الصَّغير».

وصورتُها فيهِ: الاعنَّ أبي حيفةً قالَ في رَجُلٍ قالَ الامْرَاتِه: االَّ صَبَّتِ يومًا

١١). الحيالي حشَّع حائل، وهي التي لا خل بها ينظر الطُّنَّة الطُّنَّة الأبي حقق السفي [ص ٤٤].

<sup>(</sup>١) لمُ يحدُه هكداً، وهو مشهور بلفظ الا توطأ حاملٌ حتى نضعُ، ولا فيْرُ دات حمّلٍ حَتْى تحيص حيْضةً، أحرجه أبو داود في كتاب لكح باب في وظاء النبايا [رقم ٢١٥٧]، وأحمد في قالمبده [٢٨١٣]، والحاكم في قالمستدرك [٢١٢/٢]، وعنه البهقي في قالمس الكرئ الرقم ٢١٥٧، من حديث أبي سمِيدِ المُدْرِيُّ وَاللهِ، به

قال الحاكم، فهذا حديث صحيح على شرط صدم، ولم يحرحادة وقال ابن حجر الإسادة حيسة اسطر الالتلجيس الحيرة لابن حجر [٤٧١/٢]

مَا إِدَا قال إذا صَمْت يؤما ؛ لأنه لمْ يُقدِّرُهُ بمغيارٍ وقد وجدَ الصَّوْمُ بِرُكْنِهِ وشَرْطِهِ.

وَمَنْ قَالَ لِامْزَأْتِهِ: ﴿إِنَّا وَلَدُتَ غُلَامًا وَأَنْتِ طَالِقٌ وَاجِدَةً، وَإِذَا وَلَدُتِ جَرِيةً فَأَنْتِ طَائقٌ ثِنْشِ، فَوَلَدَثُ غُلَامًا وَجَارِيةً، وَلَا يُدْرَى أَيُّهُمَا أَوْلُ؛ لَزِمَنْهُ

فَأْسَتِ طَالَقٌ»، إِذَا صَامَتْ حَتَىٰ عَرِبَتِ الشَّمَسُ؛ طَلْقَتْ»(١)، وذَلِكَ (أَنَّ الْيَوْمَ ,ذَا قُرِنْ بِفِعْلِ [٣/٣٦٢/١] يَمْتَدُّ؛ يُرَادُ بِهِ: بَيَاصُ النّهَارِ)، والصومُ مُمَتَدُّ [٣٠/١، ١٤]، وقَدْ مَرَّ تَخْفَيْقُ ذَلْكَ فِي آخِرِ فَصُّل فِي إضَافَةِ الطَلاقِ إِلَى الزَّمَانِ.

(بِخِلَافِ مَا إِذَا قَالَ: إِذَا صُمْتِ)؛ فأتِ طالقٌ، فشَرَعَتْ في الصَّومِ؛ يتَعُ الطَّلاقُ بِمجرَّدِ الشُّروعِ هيهِ؛ لَوْجودِ ركْنِ الصَّومِ وشرْطِه

أَمَّا رُكْنُهُ: فَهُو الإمْسائُ عَنِ المُفْطَرَاتِ الثَّلَاثِ مَهَارًا .

وَامَّا شُرْطُهُ: فَهُو النَّيَّةُ ، وَالطَّهَارَةُ عَنِ الحَيْضِ وَالنَّفَسِ ، وَلَمْ يُوجَدُّ مَا يَذُلُّ عَلَىٰ بِيَاضِ النَّهَارِ ؛ فَلَمْ يُشْتَرَطِ انتِهَاؤُه ·

وقولُه: (إِذَا صُمْتِ بِوْمًا) نظيرٌ قولِه: (إِنَّ حِضْتِ حَيْضَةً)، وقولُه: (إِذَا صُمْتِ) نظيرٌ قولِه: (إِنَّ حِضْتِ)، فافهَمْ.

قولُه: (الآنَّهُ لَمْ يُقدَّرُهُ بِمغَيارٍ)، أيْ: الآنَّ الزَّوجَ لَمْ يُقَدُّرِ الصومَ باليومِ، والمُرادُمِنَ المِغْيَارِ، الوقتُ المثبتُ لقدْرِ الفعلِ، حيثُ يطولُ بطُولِه ويغْصرُ بقِصرِهُ، والمُرادُمِنَ المِغْيَارِ، الوقتُ المثبتُ لقدْرِ الفعلِ، حيثُ يطولُ بطُولِه ويغْصرُ بقِصرِهُ، ووقتُ الصَّولِهِ ويغْصرُ بقِصرِهُ، ووقتُ الصَّولِ، لا مغيارٌ، وقد عُرفَ في الأُصولِ،

قُولُه: (وَمَنْ قَالَ لِامْرَأْتِهِ ۗ ﴿ إِذَا وَلَدْتِ غُلَامًا فَأَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً ، وَإِذَا وَلَدْتُ جَارِيةً فَأَنْتِ طَالِقٌ لُنْتَانِ ﴾ ، فولدتْ عُلامًا وُحارِيَةً ، وَلَا يُذْرَىٰ أَيُّهُمَا أُوَّلُ ؛ رَمِئْهُ

<sup>(</sup>١) ينظر - اللحمع الصعير , مع شرحه النافع الكبر؟ [ص ٢٠٢]

بِي النَّصَاء تَطَلُّيْمَةً ، وَبِي الشَّرُّونَ تُطْلِيقَتَانِ ، وَالْقَضَتِ الْعِدَّةُ ؛ لِأَنَّهَا لَوْ وَلَدَتِ

مي الغَضَاء تطَّنيقةٌ، وَفِي الثَّنَرُّهُ: تُطُّليقَتَانَ، وَالْفُضَّتِ العَدَّةُ)، وهَذِه مِن مَسَائِلِ الجامِع الصَّغير " " المُعَادةِ.

اعلَمْ: أنّ العُلامَ إِدا وُلِدَ أَوَّلًا؛ تقعُ تطليقةٌ واحدةٌ، ثمَّ تنقضِي العِدَّةُ بِولادةِ الحاريةِ، ولا يقعُ بِولادتِها شيءٌ؛ لأنَّها زمان انقِصاءِ العِدَّةِ، وإذا وُلِدَتِ الجاريةُ أَوْلًا تقعُ تطنيقتانِ، ثمَّ تنقضِي العِدَّةُ بولادةِ العُلامِ، ولا يقعُ بِولادتِه شيءٌ بعدَ دلِك؛ لكونِها زمان انقِصاءِ العِدَّةِ.

أَمَّا إِذَا السّبَهُ الحالُ، ولَمْ يُدْرَ أَيُهِما كَانَ أَوَّلًا، بِأَنْ كَانَ الولادةُ لِيلًا؛ يقعُ في النشاءِ تطليقة ، وفي النشرُهِ تطليقتانِ، حتى إذا كانَ طلقَها قبلَ هذا واحدة ، فلا يشخي لَه أَنْ يَتَرَوَّجَها حتى تبكِحَ روحًا غيرَه؛ لاحتِمالِ أَنَّها مطلَّقةٌ ثَلاثًا، فلأنْ يَتُرُكُ يَسُوكُ الحلالُ حيرٌ مِنْ أَنْ يُساشِرَ الحرام ، وإنّما وقع في القضاءِ تَطْنيقةٌ واحِدةٌ الأنَّ فيها يقبًا وفي القاليةِ شَكَّ ، فلا يقعُ الطّلاقُ (٣ ٣ ١٣ ما بِالشّكُ.

قَالَ فِي «الشَّامِلِ»: ولا رجْعةَ ولا توازُّكَ؛ لأنَّ العِدَّةَ تَنقَصِي بوضْعِ النَّاسِ مهُما، فلا تَنْبُتُ الرَّجعةُ والإرْثُ، ولَمْ يَذْكَرُه شَمْسُ الأَنْمَةِ السَّرَخْسِيُّ فِي البُسوطه»،

وقال في «مختصر الكافي» و«مبسوط» شمس الأنمَّةِ الشَّرَخْسِيِّ اللهُ اللهُ ولدَّتِ الحاريثِيْنِ أَوَّلًا ؛ فهي ولدتُ عُلامًا وحاريثِيْنِ في بطُنِ واحدٍ ، فإنْ عُلِم أنَّها ولدَّتِ الحاريثِيْنِ أَوَّلًا ؛ فهي طالقٌ ثِنتِينِ بِولادةِ الأُولَىٰ منهُما ، ولا يقعُ بِالثَّالِةِ شيءٌ لايعِدام خُكُم التّكرارِ في ليمين ، وقد انقضتُ عدَّنُها بِولادةِ العُلام ، وإنْ ولدَّتِ العُلامَ أَوَّلًا طُلَقَتْ واحدةً

<sup>(</sup>١) ينظر الانجامع نصمير مع شرحه انتافع لكبرا [ص ٢٠١]

<sup>(</sup>٢) ينطر: (المُسُوطَةُ للشَّرُغُسِنِّ [١٠٥/٦].

# الْعُلَامَ أَوَّلاً وَقَعَتْ وَاحِدَهُ وَتَنْقَضِي عُدَّتُهَا بِوَصْعِ الْجَرِيَةِ ثُمَّ لَا تَقَعُ أُخْرَىٰ بِهِ ا

بِولادةِ النُّلامِ، وتطلقيتَلِنِ بِولادةِ الحاريةِ الأُولِي، وقدِ انقضتُ عدَّتُها بولادةِ الأُخْرِي

وإِذْ وَلَدَتْ مِحْدَىٰ الجَارِيشِ أَوَّلًا ، ثُمَّ الغُلامَ ، ثمَّ الحَارِيةَ ؛ طُلُقَتْ تَطْسِفَتْشِ ، لأُولِىٰ: مولادةِ الحَارِيةِ لأُولِىٰ، والثَّاسِةُ: مولادةِ العُلامِ، وقدِ انقضتْ عَدَّتُهِ بولادةِ الأُحرىٰ.

فإدا لَمْ يُعْلَمْ كيفَ كانَتِ الولادةُ، فتقولُ، في ولجَهِ: هِي طَالَقٌ ثِنتَينِ، وفي الوَحهينِ، هِي طَالَقٌ ثِنتَينِ، وفي الوَحهينِ، هِي طَالَقٌ ثلاثًا، ففي القصاءِ لا تُطَنَّقُ إِلَّا ثِبتينِ؛ لأنَّ اليَهينَ فيهِما، وفي التنزُّه يَشْخِي أَنْ تأحدَ شلاثِ تطليقاتِ احتِياطًا، وقدِ انقضتْ عدَّتُها بولادةِ الآخرِ ونهُم».

ثُمَّ الغُلامُ. اسْمٌ لِلْـُكَرِ لَمْ يَبلُغُ، [وحَدُّ البلوعِ: فيهِ احْتِلافٌ مَعْرُوفٌ، فإدا بلَغَ صارَ شابًّا.

والجاريةُ: اسمُّ لأُنثى لَمْ تبلُّغْ] ` ، وقدْ تُسَمَّىٰ الجاريةُ: عُلَامة.

قولُه (وَفِي النَّنزُّوِ نَطْلِيقَتانِ)، يُقالُ: تنزَّة القومُ، إِذَا بَعدوا مِنَ الرَيفِ إِلَىٰ البَدْرِ، فَأَتَّ النَّرِهَةُ فِي غَبرِ مؤضعِها؛ لأنَّهُم البَدْرِ، فَأَتَّ النَّرِهَةُ فِي غَبرِ مؤضعِها؛ لأنَّهُم بذَهَبونَ إِلَىٰ أَنَّ النَّرِهَةَ : حَضُورُ الأَرْبافِ والمياهِ، وليسَ كذلِك، هكدا ذَكَر في «الجمهرة»(١).

والمُرادُ هُمَا لَتَبَاعُدُ عَنِ السّوءِ، وعَن مَظَانُ الحُرْمَةِ قولُه (لَا تَقَعُ أُخْرَىٰ بِهِ)، أيْ: لا تقَعُ طلقةٌ أخْرَىٰ بوضْع الحارِيةِ.

<sup>(</sup>١) - ما بين المعقوفتين؛ زيادة من؛ لاف الدواع الدولاماء ولاره

<sup>(</sup>٢) ينظر: فجمهرة اللغة الابن دريد [٨٣١/٣]

لِأَنَّهُ خَالُ اِنْفِصَاءِ الْعِدَّةِ وَلَوْ وَلَدَتْ الْجَارِيَةَ أَوَّلاً وَقَعَتْ تَطْلِيقَتَانِ وَالْقَضَتْ عُدَّنُهَا بِوَضْعِ الْعُلامِ ثُمَّ لَا يَقَعُ شيءٌ آخر به لِمَا ذَكَرْنَا أَنَّهُ حَالُ إِنْفِضَاءِ الْعِدَّةِ فَإِذَا فِي حَالِ تَفَعْ وَاحِدَةً وَفِي حَالٍ تَقَعُ ثِنْنَانٍ فَلَا تَقَعُ النَّانِيَةُ بِالشَّكُ والأَوْلَى: أَذْ يَأْخُذُ بِالنَّنَيْنِ تَدَرُّهَا واحتياطا والعَدَّةُ مُنْقَضِيةً بِبقينٍ ؛ لِما بَيْنَا،

وَإِنْ قَالَ ﴿إِذَا كُلَمْتِ أَبَا عَمْرِهِ وَأَبَا يُوسُفَ فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا ﴾ ، ثُمَّ طَلَقُهَا نَبَاتُ وَانْقَضَتَ عِدَّتُهَا ، فَكُلَمَتْ أَبَا عَمْرِهِ ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا فَكَلَّمَتْ أَبَا يُوسُفَ ؛ نهي طَالَقٌ ثَلاثًا مَعَ الوَاحِدة الأُولَى ، وقَالَ زُقَرُ عِلَيْهِ: لَا يَقَعُ .

قولُه: (شَيْءٌ آحرُ بِه)، أيْ: بوضع العُلام.

قولُه: (والأولى. أَنْ يَأْخُذَ بِاللَّمْتَيْنَ نَــُزُهَا)، أي: الأَوْلَىٰ: أَن يَأْحَذَ الرَّوجُ، أوِ القاصي، أو المُمُتي بِالنَّنتيْنِ احتياطًا، ويجوزُ [٣ ٢٦١، م] أَن يُقالَ بناءِ الغائبةِ - أي: الأَوْلَىٰ أَنْ تَأْخُذَ المرْأَةُ،

وَيَجِوزُ أَنْ يُقَالَ بِمُونِ الْمَتَكُلُّمِ، إِذَا كَانَ مَعْهُ غَيْرُهُ.

ويجوزُ أَن يُقالَ بياءِ الغائِبِ عَلىٰ صيغةِ المُحهولِ، بإسنادِ الععلِ إلىٰ الجارُّ والمُجرورِ،

قولُه: (والمدّةُ مُنْقَضِيةٌ بِيقِينِ، لِما نَبّاً)، أيْ: لأنّها لؤ ولدّتِ العلامُ أوّلًا؛ نَفْصِي عَدَّتُها بوضْعِ الحاريةِ، ولؤ ولدّتِ الحاريةَ أوّلًا؛ تنقّصي عدَّتُها بوضّعِ العُلام؛ لأنّ الحامِلُ عدَّتُها وضْعُ الحَمْلِ بِالنّصُ،

قولُه: ﴿ وَإِنْ قَالَ. ﴿ إِذَا كُلَمْتَ أَمَا عَمْرِو وَأَمَا يُوسُفَ فَالْتَ طَالَقُ ثَلَائًا ۗ ﴾ ثُمُّ طَنَهَا فَمَامِثُ وَالْقَصِتُ عَدَّنُهَا ، فَكُلِّمِتْ أَبَا عَمْرِو ، ثُمَّ تروَّحها فكلَّمِثُ أَبَا يُوسُف ، فهي طَالقُ ثلاثًا مَعَ الواجِدةِ الأُولَى ، وقال رُفَرَ لا يقَعُ ) ، وهذِه مِن مسائِل و عليه لبية ﴿

«الحامع الصّعير»

وأراد بالواحدة الأولَى: الطّلقة الَّتي نحَّرَها بعد التَّعبيقِ، ثمَّ المشألةُ عَلَى وجوهِ أَرْبِعةٍ:

إِمَا إِنْ وُجِدَ الشَّرِطَانِ فِي المِلْكِ: فيقعُ الطَّلاقُ بِالأَنْفَاقِ،

رِإِمَّا إِنْ وُجِدًا فِي غِيرِ المِلْكِ: فَلا يَقَعُ الطَّلاقُ بالأَتَّفَاقِ -

وَإِمَّا إِنْ وُجِدَ الأَوَّلُ في المِلْكِ ، والثَّاسي في غَيرِ المِلكِ: فَلا يَقَعُ الطَّلاقُ بالانَّفاق ،

وإمَّا إِنْ وُجِدَ الأوَّلُ في غَيرِ المِلْكِ ، والنَّاني في المِلكِ: فعِندَنا يقعُ الطَّلاقُ؛ جلافًا لزُ فَر ،

وخَهُ قُولِهُ: اعْتِبَارُ لُوصْفِ الْأَوَّلِ بِالْوصْفِ الثَّاني.

بيانُه أنَّ الوصفَ النَّاسي لؤ وُجِدَ في غيرِ المِلْكِ؛ لا ينزلُ الجراءُ، فكذا إِذَا وُجِد الأوَّلُ في غَيرِ العِلْكِ؛ يَنْتَغِي ألَّا ينزلَ الجَراءُ؛ لأنَّ كلامَ أحدِهِما بعضُ الشَّرطِ، ككلامِ الاحَرِ، فَفَي أحدِهِما يشترطُ المِلْكُ، فكدا في الاحَرِ،

ولَمَنا: أنَّ صحَّةُ النَّعليقِ بِالْمَلِيَّةِ المُتكلِّمِ؛ وهِي يكويه عاقلًا بالغَّا، وإلَّمه يُشترطُ المِلْكُ وقْتَ التَّعليقِ؛ لِمَا مرَّ بياتُه هي أوائِلِ البابِ، وهُو أَنَّ المجزاءَ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ عالبَ الوُحود، أَوْ جَزْمِيَّ لَوُجودٍ؛ لتحقُّقِ لإنحامةِ، فيحصَّلُ معنى اليَّمينِ، وهُو القوَّة، فالأوَّلُ: هي التَّعليقِ في لمِلكِ، والثَّابي: هي التَّعليقِ بسببِه،

ويُشترطُ المِنْكُ أيصًا عندَ تَمامِ الشَّرطِ؛ لنرولِ الجزاء؛ لأنَّه لا ينرلُ في غيرِ المِلْكِ، وما بينَ وقْتِ التَّعليقِ ــ رهُر (٢٠٢٠،٢ م) وفْتُ المِقادِ اليَمينِ ــ وبينَ تُزوكِ

<sup>(</sup>١) بنظر الحامع الصغير مع شرحه النافع الكبيرة [ص ٢٠١]

وهذه على وجوه أمّا إنْ وُجد الشّرْطانِ فِي الْمِلْكِ فَيَقَعُ الطَّلَاقُ وَهَذَا طَاهِرٌ أَوْ وُجِدًا فِي غَيْرِ الْمِلْكِ فَلَا يَقَعُ أَوْ وُجِدَ الْأَوَّلُ فِي الْمِلْكِ وَالثَّانِي فِي عَيْرِ الْمِلْكِ فَلَا يَقَعُ أَيْضًا؛ لِأَنَّ الْجَرَاءَ لَا يَنْزِلُ فِي غَيْرِ الْمِلْكِ.

أَوْ وُجِدَ الْأَوَّلُ فِي غَيْرِ الْمِلْكِ وَالنَّانِي فِي الْمِلْكِ وَهِيَ مَسْأَلَةُ الْكِتَابِ الْجَلَافِيَةِ لَهُ إِغْتِبَارُ الْأَوَّلِ بِالنَّانِي إِذْ هُمَا فِي حُكْمِ الطَّلَاقِ كَشَيْءِ وَاحِدٍ. وَلَنَا: الْجَلَافِيَّةِ لَهُ إِغْتِبَارُ الْأَوَّلِ بِالنَّانِي إِذْ هُمَا فِي حُكْمِ الطَّلَاقِ كَشَيْءٍ وَاحِدٍ. وَلَنَا: أَنَّ صِحَّةَ الْكَلامِ بِأَهْلِيَّةِ الْمُتَكَلِّمِ إِلَّا أَنَّ الْمِلْكَ يُشْتَرَطُ حَالَةَ التَّعْلِيقِ لِيصِيرَ الْجَرَاءُ عَالِبَ الْوَجُودِ ؛ لِاسْتِصْحَابِ الْحَالِ فَيَصِحُ الْيَمِينُ وَعِنْدَ تَمَامِ الشَّرُطِ الْجَرَاءُ عَالِبَ الْوُجُودِ ؛ لِاسْتِصْحَابِ الْحَالِ فَيَصِحُ الْيَمِينُ وَعِنْدَ تَمَامِ الشَّرُطِ

الجزاءِ: وقْت بقاءِ اليّمينِ، وبقاءُ اليمينِ مُستغُنِ عنِ الملكِ؛ لأنَّ ذَمَّةَ الحالِفِ كافيةٌ لقائها، ولِهدا لؤ قالَ لعبْدِه: «إنْ دحلْتَ الدّارَ فأنتَ حُرَّه، ثمَّ باعَه ثمَّ اشْتراهُ، ودخلَ الدَّارَ } غُتَقَ.

وتحقيقُه: أنَّ بِوحودِ بعضِ الشَّرطِ لا يَتِمُّ الشَّرطُ، فَلا ينزلُ الحَزاءُ، فَلا يُسْترطُ المِلْكُ عَدَّ وُجودِ الوصفِ الأَوَّلِ، بِخِلافِ الوصفِ الثَّانِي، فإنَّ بِوجودِه يَتِمَّ الشَّرطُ، فيرلُ الحَراءُ، فيشْترطُ المحلُّ عَدَّ وُحودِه، فطهرَ الفَرقُ بِينَ الأَوَّلِ والثَّانِي، وعَلَىٰ هذا إِذا قالَ لَها: ﴿إِذَا ولَدُّتِ ولدَيْنِ فأنتِ طَالقٌ ﴿ فِي الوَّجوهِ الأَرْبِعةِ ، وكدا إِذَا قالَ: ﴿إِنْ دحلتِ هذِهِ الدارَ وهذِه الدّارَ ، فأنتِ طَالقٌ ﴾ وكدا ما شابة ذلِك ، فافهَمْ .

قولُه: (أَمَّا إِنْ وُجِدَ الشَّرُطَانِ)، فيهِ مُسامحةً؛ لأنَّ كلامَ أحدِهِما دونَ الآخَرِ ليسَ بِشرطِ، بَل الشرطُ كلامُهُما جميعًا، فلوْ كانَ كلُّ واحدٍ مِنَ الكلاميْنِ شرطًا نامًا لوقعَ الطَّلاقُ [١٠٤٠١، إذا وُجِدَ أحدُهُما، ولَمْ ينزلِ الجَراءُ بِوجودِ أحَدِهما ما لَمْ يوجَدِ الآخَرُ في العِلْكِ،

فَعُلِمَ ۚ أَنَّ تَمَامَ الشَّرِطِ كَلامُهُمَا جَمِيعًا ، وفَهُمْ .

قولُه: (لِيصِيرَ الجَراءُ عَالِبَ الوُّجُودِ؛ لِاسْتِصْحَابِ الخَالِ)، وذلِك الأنَّ

## لِنَثْرِنَ الْجَرَاءُ؛ لِأَنَّهُ لَا يَثْرِلُ إِلَّا فِي الْمِلْكِ

وَفِيمًا بَيْنَ دَلِكَ الحالُ حالُ تَقَاءِ اليَمِينِ فَيُسْتَعْنَىٰ عن قيامِ المِلْكِ إِذْ بَقَاؤُهُ بمحلّهِ وهو الذَّمّة .

وإِنْ قَالَ لَهَا ﴿ إِنْ دَخَلْتِ الدَّرَ فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا ﴾ ، فَطَلَقَهَا ثِنْتَيْنِ ، [١٣٥هـ] وتَرَوَجَتُ بِزَوْجِ آخَرَ وَدَخَلَ بِهَا ، ثُمَّ عَادَتُ إِلَى الأَوَّلِ ، فَدَخَلَتِ الدَّارَ ؛ طَلُقَتُ ثَلَانًا عِنْدَ أَبِي خَنِيفَةً وَأَبِي يُوسُفَ عَلَيْ .

استضحابَ الحالِ عبارةٌ عنْ إِنْقاءِ ما كانَ عَلَىٰ ما كانَ لعدمِ الدَّليلِ المُزيلِ، فإدا كانَ المِلْثُ باقيًا عندَ وُجودِ الشَّرطِ بِالنَّظرِ إِلىٰ استِصْحابِ الحالِ ؛ ينرلُ الجراءُ عندَه

غالًا؛ لأنَّ الأصلَ في كلِّ ثابتٍ دوامُه ، وإنَّ كانَ يَخْتَملُ اسلُكُ الزوالَ حينتُذِ.

قُولُه: (وَقِيمًا مَيْنَ ذَلِكَ) ، أيُّ بينَ حالةِ النَّعليقِ وتُمَامِ الشَّرطِ.

قولُه. (بِقَاؤُهُ بِمُحلَّهِ)، أيْ: بِفَاءُ النِمِينِ بِمِحلٌ النَّمِينِ، و لَمِحلُّ هُو الدَّمَّةُ، ويَّمَا ذَكَرُ الضَّمِيرُ الرَّاجِعَ إِلَى النِّمِينِ \_ وإِنْ كَانَتُ مؤنَّئةً \_ عَلَى تأويلِ التَّعليقِ؛ لأنَّ تعليقَ الطَّلاقِ والعَدَقِ بِمِينٌ عندَ الفُقهاءِ،

قولُه (وَإِنْ قَالَ لَهَا: "إِنْ دَخَلْتِ الدَّارِ فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاقًا» ، فَعَلَّقَهَا ثِنْتَشِ ('') ، وتَزَوَجَتْ بِزَوْحِ آخَرَ وَدَخَلَ بِهَا ، ثُمَّ عَادَتْ إِلَى الأَوَّلِ ، فَدَخَلَتِ الدَّارَ ؛ طَلَقَتْ ثَلَاثًا عِنْد أَبِي حَبِيفَة وَأْبِي تُوسُفَ .

 <sup>(</sup>١) قال ابن الهمام عائدة الخلاف لا تعهر في الصورة المدكورة في الكتاب؛ ثلاثماق فيها على ونوع الثلاث، أما عند محمد قلأن الباقي واحدة بها يكمل الثلاث،

وأما عبدهما فالثلاث المعنفة بواسطة ملكه ثبين بالهدم مع الواحدة الباقية، وإدما تظهر فيما إد علق طنفة و حدة ثم بحر ثنتين ثم تروجت بعيره ثم عادت إلى الأول ثم وجد الشرط؛ فعند محمد فيه . تحرم حرمة عليطه، وعندهما لا إد يمنك بعد الوقوع ثنتين، ينظر الفنح القديرة لابن الهمام [ ٤ / ١٣٣/ ] .

ج عابدالله الطَّلَاقِ، وَهُوَ قُولُ زُفَرَ)، وهذه وقال شَحَمَدُ [- ٢٠٢٠ -] هِي طَالقٌ بِما نِقِيَ مِنَ الطَّلَاقِ، وَهُوَ قُولُ زُفَرَ)، وهذه مِن مَسَائِلُ \* الجامع الصَّغير \* ( ).

والأَصْلُ فيها: أنَّ الرَّوحَ الثَّانِي يَهْدِمُ ثلاثَ تَعْلَيْقَاتٍ بِالاَّتُعَاقِ، فَهَلْ يَهْدِمُ مَا دُونَ الثَّلاثِ أَمْ لا ؟

فَعِنَدَ أَبِي حَسِفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ: يَهْدِمُ ؛ خَلَامًا لِمَحَمَّدِ وَرُفَرَ<sup>(†)</sup>.

ومغى قولٍ محمَّدٍ: (هِيَ طَالِقٌ بِمَا بَقِيَ مِنَ الطَّلَاقِ)، أَيْ: يقَعُ تطليقةٌ واحدةٌ، ونحرمُ حُرْمةٌ غليطةٌ بِالاتَّمَاقِ، لكنِ الثلاثُ تَنِمُّ بِما بَقِيَ من الطَّلاقِ عـدَ مُحمَّدٍ.

أمَّا عِبدَ أَبِي حَنيفةَ وأَبِي يوسُفَ: فالحُرمةُ الغَليطةُ بِالطَّلقاتِ الثَّلاثِ المُعلَّقةِ ، وفائِدتُه تظهرُ فيما إذا علَّقَ تطْنيفةٌ واحدةً ، فيمدَ محمَّدٍ: تَثْبُتُ المُحُرِّمةُ الغَليطةُ ؛ خِلافًا لَهُما .

ومسألةُ الهدَّمِ مشهورةٌ تحْتاحُ إلى التَّحفيقِ، وسيجِيءُ بيانُه في آجِرِ فَصْل فِيمَا تحلُّ بِهِ المُطَلَقَةُ، عِندَ قولِه: (وَإِذَا طَلَقَ الحُرَّةُ ("" تَطْلِيقَةٌ أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ، وَالْقَضَتُ عدَّتُهَا، وَتَزَوَّحَتْ بِزَوْجٍ آخَرَ، ثُمَّ عَادَتْ إلَى الزَّوْجِ الأَوَّلِ؛ عَادَتْ بِنَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ). قولُه: (وَسَنْبَسُ مَنْ بَعْدُ)، أَيْ: في آخِرِ فَصْل فِيمَا تَجِلُ بِهِ المُطَلَقَةُ.

<sup>(</sup>١) مطر (الجامع الصعير) مع شرحه النافع الكيرة [ص/٢٠١ ـ ٢٠٦]

 <sup>(</sup>١) بنصر (المبسوط) لنسرحمي [٩٦.٦]، الدائع الصنائع) [١٣٨/٢]، التح القديرة لابن الهمام
 (١) بنصر (المبسوط) للمرحمي (٢٠٩/٦]، قدرر الحكام) [٢٧٧]

<sup>(</sup>٣) وقع بالأصل (البحرة) والعثبت من الف، والعا، وقع، وقع، وقرة

وإِنْ قَالَ لَهِا ﴿إِنْ دَحَلْتَ الدَّارِ فَأَنْتَ طَالَقٌ ثُلَاثًا». ثُمَّ قَالَ لَهَا، ﴿أَنْتَ طَالَقٌ ثُلَاثًا». ثُمَّ وَخِفْ طَالَقُ ثَلَاثًا». فَتَزَوْجِتْ عَنْرَهُ وَدَحَلَ بِهَا، ثُمَّ رَجْعَتْ إِلَىٰ الأَوَّلِ، فَدَخَلَتُ الدَّارَ ؛ لَمْ يَقَعْ شَيْءٌ.

وقَالَ زُفَرُ ۚ يَثَمُ الثَّلَاثُ ۚ لِأَنَّ الْجَرَاءَ ثَلَاثٌ مُطْلَقٌ لِإِطْلَاقِ للَّفْظِ وَقَدْ بَقِيَ اِحْتِمَالُ وْقُوعِهَا فَيَبْقَى الْيَمِينُ.

قُولُه: (وإِنْ قال لَهَا: «إِنْ دَخَلْتِ الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا»، ثُمَّ قَالَ لَهَا. «أَنْتِ طالقٌ ثَلَاثًا»، فتروَّجتْ غَيْرةُ وَدَحَلَ بِهَا، ثُمَّ رَحَعَتْ إِلَىٰ الأَوَّلِ، فَدَخَلَتِ الدَّارَ؛ لَمْ بِفَعْ شَيْءٌ، وقال زُفَرَ يِقَعُ الثَّلاثُ)، وهذِه مِن مسائِلِ «الجامِع الصَّغير» ("المُعَادةِ،

وَجُهُ قُولِ زُفَرَ عِينَ أَنَّ الجَزَءَ مُطْلَقٌ، فَبَناوَلُ ثلاثَ طَلقاتٍ مُطَلقًا، سواءٌ كَانَتُ مَمْوكة في الحالِ، أَوْ مُسْتَحْدَثة في المآلِ، ولأنَّ المعلَّق غَيرُ المُنَحَّزِ، فَلا يَاللُّهُ في المآلِ، ولأنَّ المعلَّق غَيرُ المُنَحَّزِ، فَلا ينظلُ المُعلَّقُ بِالمُنَجَّرِ، وَذَلِكَ لأنَّ التَّعليقَ في المِنْكِ قَدْ صحَّ، وقَدْ وُجِدَ الشَّرطُ في ينظلُ المُعلَّق بِالمُنْ عَلْق عندِه يدخولِ الدَّارِ ثمَّ باعَه، ثمَّ ملكه في لمِلْكِ، فَيَنْرِلُ الجزءُ، كما إِذَا علَّقَ عندِه يدخولِ الدَّارِ ثمَّ باعَه، ثمَّ ملكه ثنيًا، ثمَّ وُجِدَ الشَّرطُ ؛ يَعْتِنُ لعَبُدُ.

وكما إِذَا قَالَ لَهَا: "إِنْ دَخَلْبِ الدَّارَ فَأَنتِ عَلَيَّ كَطَّهُرِ أُنِّى"، ثمَّ طَلَّقُهَا ثَلاثًا ثمَّ عادتْ إليْه بعدَ زوْجٍ آخَرَ ؛ يَكُونُ مُطاهِرًا مِنْهَا ، ولِهدا لؤ أَبالَها بِطلْقةٍ أَو طلْفَتَبْنِ ، ثمَّ عادَتْ إليْه بَعدَ زوْجٍ آخَرَ ، ثمَّ وُجِدَ الشَّرِطُ ؛ يقعُ الثَّلاثُ .

ولَمُنا: أنَّ المُعلَّق طلاقً هذا الْمِلْكِ، وقدْ تَمَحَّزَ ذلِك، فلا يَبْقَىٰ [٢١٦٥/٢] مُعلَّقًا، وذلِكَ لأنَّ التَّعليقَ إنَّما يصحُّ إِدا كانَ في المِلْكِ، أوْ كانَ مُضافًا إلى المِلْكِ أوْ سَبِه؛ ليخصلَ الغَرضُ من البّمينِ، وهُو المنْعُ أوِ الحَمْلُ، ولَمْ توحَدِ الإِضافةُ إلى المِلْكِ وسَبِه، فتعيَّنَ الأوَّلُ،

<sup>(</sup>١) ينظر: ١١لجامع الصغير / مع شرحه الناقع الكبيرة [س٠٢١].

وَلَنَا: أَنَّ الْجَزَاءَ طَلَقَاتُ هَذَا الْمِلْكِ ؛ لِأَنَّهَ هِيَ الْمَايِعَةُ ؛ لِأَنَّ الطَّاهِرَ عَدَمُ مَا يَحْدُثُ وَالْمِمِنُ تُعْقَدُ لِلْمَنْعِ أَوْ الْحَمْلِ وَإِذَا كَانَ الْجَزَاءُ مَا ذَكَرْنَهُ وَقَدْ فَات مِنْحِيزِ الثَّلَاثِ الْمُبْطِل لِلْمَحَلَيَّةِ فَلَا يَبْقَى اليَمِنُ بِخِلَافِ مَا إذا أَبَالَها ؛ لأَنَّ الحراءَ باقِ لِتَقَاءِ مَجِلَّهِ .

-C and ilingle D

ولَمَّا كَانَتِ الْيَمِينُ مُنعَقِدةً يِطِنقَاتِ هذا العِلْكِ؛ لَمْ يثقُ اليَمينُ بعدَ اسْتيفائِها؛ إذْ لا بقاءً لِليمينِ بِدونِ الجَزاءِ، كما لا انعِقادَ لَها بِدوبِه،

بحلاب تَعْلَقِ إِلَا يَعْلِي إِلَا عَنْقِ الْعَلَدِ، حَيثُ لا يُنْطُلُ الْيَمِينُ بِعَدَ الْتَبِعِ ، لأَنَّ مُحَنَّةً الْعَثَقِ لا تَنْطُلُ بِالبِيعِ ، وقد كانَ محلَّا للْعِتقِ مِصْفةِ الرُّقُ ، والرُّقُ باقِ بعدَ التَبِعِ ، حتى إِدا أَعْتَقَه لا يبقَى اليمينُ ؛ لفواتِ المحلُ ، ويِخِلافِ مَسُالَةِ الظُهارِ ؛ لأَنَّ محلِّ الطُهارِ للمُ يَصُورُ الطُهارِ عَبرُ حَرْمةِ الطَّهارِ ؛ لأَنَّ محلِّ الطُهارِ للمُ يَصُورُ الطَّهارِ عَبرُ حَرْمةِ الطَّلاقِ ؛ لأَنَّ الأُولَى للمُ يَصُورُ عَرْمةِ الطَّلاقِ ؛ لأَنَّ الأُولَى مُناهِيةً بِالتَّكْفيرِ ، والثَّالِيةَ بِالرَّوحِ الآخرِ ، واتَما لا يَصِيرُ مُظاهِرًا بعدَ التَطليقاتِ النَّلاثِ ؛ لأَنَّ الظُهارَ تَشْبِيهُ المُحللةِ بِالمحرَّمةِ ، ولا يتحقَّقُ ذلِكَ إلَّا بعدَ التَطليقاتِ النَّلاثِ ؛ لأَنَّ الظُهارَ تَشْبِيهُ المُحللةِ بِالمحرَّمةِ ، ولا يتحقَّقُ ذلِكَ إلَّا بعدَ التَوْخِ

و مخلاف ما إِدَا أَبَانَهَا بَطَلَقَةِ أَوْ طَنْفَتَيْنِ، حِثُ لَا يَبْطُلُ التَّعَلَيْقُ وَ لَاَنَهَ لَمْ يَسْتُوفِ إلَّا بِعَضَ الْحَقِّ، فَبِقِيَ الْيَمِيلُ لِيقَاءِ الْمِلْكِ بِقَاءِ بِعَضِ الْحَقِّ، وإنَّمَا لَمْ يَمْلُكِ التَّصرُّفَ في البعضِ الباقي في الحالِ ؛ لعدمِ الشَّرطِ، وداكَ لا بدلُّ عَلَىٰ أَنَّه لِيسَ بِمَالِكِ ، كالصَّيُّ لا يَمْلُكُ التَّصرُّفَ في مالِه ، وكالرَّوجِ لا يَمْلُكُ وطْءَ الحائِصِ في الحالِ ، مع وُحود مِلْك البُّصْعِ ، والباقي يُعْلَمُ في كِتابِ المؤسومِ بـ (التنبين) .

قولُه: (يحلَاف ما إدا أبانها) يتَعَلَّقُ بفولِه: (وَقَدُ فَاتَ بِتَنْجِيزِ الثَّلَاثِ)، أي: قات الجراءُ يَسَجِيرِ الثَّلاثِ المِنْطلِ لِلمحلَّيَةِ، مجلافِ ما إدا أَنْهَا يَطلَقَهِ، أَو قَنْفَتَيْنِ، حَيثُ لا يَقُوتُ الْخَرَاءُ؛ لِنَفَاهِ الْمُحلُّ، ولِهذا إدا عادثُ<sup>(١)</sup> إليه بعدُ رؤحٍ

<sup>(</sup>١). وقع بالأصل: فعات، والعثبت من فعال، واغاً ، وقوم، وقاراً

ولَوْ قَالَ لِامْرَائِهِ ﴿ ﴿ إِذَا جَامِعُتُكَ فَأَنْتَ طَالِقٌ ثَلَاقًا ﴾ . فَجَامَعُهَا فَلَمَّا ﴿ لَفَقَىٰ الحداثانِ لَنْ سَاعَةً ﴿ لَمْ يَحْبُ عَلَيْهِ المَهْرُ ، وَإِنْ أَخْرَجَهُ ثُمَّ أَذْخَلَهُ ﴿ وَجَمَّ عَلَيْهِ المَهْرُ

وكَدَا إِذَا قَالَ لِأُمِّتِهِ: ﴿إِذَا جَامَعَتُكِ فَأَنْتِ خُرَّةًۗ﴾ .

وعن أبي يوسف هي أنَّهُ أَوْجَتَ الْمَهْرَ في الْفَصْلِ الأُوَّلِ أَيْصًا لُوُجُودِ الحِمَّعِ بِالدَّوَامِ عَلَيْهِ إِلاَ أَنَّهُ لا يَجِبُ الْحَدُّ للاتَّحَادِ.

آخَرَ عادتُ بِثلاثِ تطلُّفقاتٍ عندَ أَبِي حَسِفةَ وأَبِي يوسُفَ، وهِيَ مَسْأَلَةُ الهَدْمِ؛ لأنَّ في صورةِ الإِبانةِ بِطلقةٍ أَوْ طلْفتيْنِ يَرولُ الحلُّ لا المِلْكُ''<sup>)</sup>.

والدليلُ على مقاءِ المِلْكِ أنَّ الرُّوحَ الأوَّلَ يَتزوَّجُها بِلا تَحْليلِ زوْح آخَرَ.

قولُه: (وَلَوْ قَالَ لِامْرَأَهِ «إِذَا جَامَعْتُكِ فَأَنْتِ ٢٠٦١ م) طَالِقٌ ثَلَاثًا»، فحامَعُهَا فَنَمَا التَّقَى الحَدَّنَانِ لَبِثْ سَاعَةً؛ لَمْ يَجِثْ عَلَيْهِ المَهْرُ، وَإِنْ أَخْرَحَهُ ثُمَّ أَذْحَلَهُ ؛ وَحَتْ عَلَيْهِ المَهْرُ،

وَكَذَا إِذَا قَالَ لِأَمْتِهِ \* اإِدَا حَامَعُنُكِ فَأَنْتِ خُرُةٌ») وهذه مِن خواصَّ مسائِلِ «الحامِع الصَّعسر»(\*)

ومفنى قولِه. (وَكَدَا إِذَ قال لِأَمْتِهِ)، أَيَّ. لا يحبُ عليْهِ المهْرُ بِاللَّبْثِ والمكْثِ، فإذا أَدْحلَ بَعدَ الإِخْراحِ يجبُّ عليْه المهْرُ، أَيُّ: مهْرُ العِثْلِ.

اعلَمْ: أنَّ هذا الَّذي ذكرَه هُو ظاهِرُ الرَّوايةِ عَنْ أَصْحَابِنَا ﷺ.

وعنْ أبي يوسُفَ - في غَيرِ رِوايةِ «الأُصول» -: أنَّه يجِبُ مهْرُ العِثْلِ في الفصّلِ الأوَّابِ أَيصًا ؛ وهُو ما إذا لتَ ساعةً بعدَ الإدْخالِ لِوجودِ الجِماعِ حالَ اللَّبْثِ؛ لأنَّه

<sup>(</sup>١) جاء في حاشية ١٩٥١ الآن الروح كان مانكاً لنطلقات الثلاث ... في البعض، ونفي المعص، ٥.

<sup>(</sup>٣) بنظر: ١٥لجامع الصغير / مع شرحه الديع الكبيرة [ص٠٧/].

رَجُهُ الظَاهِرِ أَنَّ الجِمَاعَ إِذْحَالَ الفَرْحِ فِي الفَرْحِ وَلا دَوَامَ للإَدْخَالَ بِجِلَافِ مَا إِذَا أَخْرَحَ ثُمَّ أَدْخَلَ الجَمَاعَ إِذَا أَفَرُ وَجَدَ الْإِدْخَالُ بَعْدَ الطَّلَاقِ إِلَّا أَنَّ الْحَدِّ لَا يَجِبُ إِذَا أَخْرَحَ ثُمَّ أَدْخَلَ النَّهُ وَجَدَ الْإِدْخَالُ بَعْدَ الطَّلَاقِ إِلَّا أَنَّ الْحَدُّ وَجِبِ الْعُثْرُ لِلسَّانِ وَالْمَقْصُودِ وَإِذَا لَمْ يَجِبُ الْحَدُّ وَجِبِ الْعُثْرُ

مُجامِعٌ في تِلكِ الحالةِ.

وجُهُ ظاهِرِ الرَّوايةِ: أَنَّ حَفِيقَةُ الجِماعِ إِذْخَالُ الفَرْحِ فِي الفَرْحِ ، واللَّبُثُ بعدَ الإِدْحَالِ لِبس بِذْحَالِ ، لأَنَّ إِدْحَالُ الشَّيءِ إِنَّما يَكُونُ إِذَا كَانَ ذَلِكَ الشَّيءُ خَارِجًا ، الإِدْحَالُ ، ولا يحِبُ شيءٌ بالإِدْحَالُ ؛ وحَالَةُ اللَّبُثِ لَمْ يَوحِدِ الحُروعُ ، فَلا يوجَدُ الإِدْحَالُ ، ولا يحِبُ شيءٌ بالإِدْحَالِ ؛ لأَنَّ لأَنَّ كَانَ فِي مَلْكِه ، يِخَلافِ ما إِذَا أُخْرِجَ ، ثمَّ أَدْحَلَ ، حِيثُ يحبُ مهرُ المِثْلِ ؛ لأَنَّ النَّفَعَ مُحْتَرِمٌ لا يُصَابُ إِلَّا بحَدَّ أَوْ مهرٍ ، فانتقَى الحَدُّ ، فتعبَنَ المهرُ ، وإنَّمَا انتقَى الحَدُّ لأَنَّ أَوْلَ الْمِعلِ خَلالٌ ؛ لِوقوعِه في ملْكِه ، فامْتنَعَ الحَدُّ لِثُمْهِ اتّحادِ المَجْلِسِ المَفْصُودِ ، وهُو قصاءُ الشَّهوةِ ؛ فَجُعِلَتِ الإيلاجاتُ المتعدَّدةُ ، كايلاحِ واحدٍ ، والمنْصودِ ، وهُو قصاءُ الشَّهوةِ ؛ فَجُعِلَتِ الإيلاجاتُ المتعدَّدةُ ، كايلاحِ واحدٍ ، ولهذا لَمْ يحث إلَّا عُقْرٌ واحدٌ ، فإذا كانَ الطَّلاقُ رَحْعِبًا ، هَلْ تَثَلِثُ الرَّجِعةُ بِاللَّنْ

فَعَلَىٰ مَا رُوِيَ عَنْ أَبِي يُوسُفَّ؛ يَصِيرُ مُراجعًا فَعْلًا؛ لأنَّه جعلَ النّاءَ كالابتِداءِ،

وعبد مُحمَّدٍ: لا يَصِيرُ مُراحِعًا؛ لأنَّه نَطِيرُ الدُّخولِ، والدَّوامُ عَلَىٰ الدُّحولِ ليس بدُخولٍ، ولوْ أَخرَحَ ثمَّ أَدْحَلَ يَصِيرُ مُراحِعًا بِاتَّمَاقِ الرُّواياتِ.

قولُه: (وجب الغُفِّرُ).

قَالَ فِي الديوانِ الأَدَبِ: اللَّهُمُ إِنَّ اللَّهُمُ المرَّأَةِ إِذَا وُطِئَتُ عِنْ شُنِهِ إِنَّا ا

<sup>(</sup>١) في حاشية الأصل: اخ: أولجا.

<sup>(</sup>٣) ينظر: فديران الأدب، للقارابي [١٥٤/١]،

ِذْ الْوَطْءَ لَا يَنْخُلُو عَنْ أَخَدَهُمَا وَلَوْ كَانَ الطَّلَاقُ رَخْعِيًّا يَصِيرُ مُرَاجِعًا بِاللّبَاثُ عِنْدَ أَبِي يُوسُف لِمُحَمَّدٍ ﴿ لِلْحُودِ الْمَسَاسِ ۖ وَلَوْ نَرَعَ ثُمَّ أَوْلَحَ صَارَ مُرَاجِعًا بِالْإِجْمَاعِ لِوُجُودِ الْجِمَاعِ،

حوج غاية البيان جيهـ

والمُرادُ مِنهُ مَهُرُ المِثْلِ، وبِه وشَّر الإمامُ العَتَّابِئُ العُقْرَ في «شرَّح الجامِع الصَّغير»، وبِهدا ذَكَرَ صاحِبُ «المَنظومة» في هذِه المشألةِ لفُظَ: «مهَّر المِثْل»''، وذَكَر صاحبُ «المُنخَتلف»: «المُقَرِّ»'').

> نَعْلِمَ أَنَّ المُرَّدَ مِنَ الْعُقْرِ هُو [٢٠٢٦/٠] مهرُ المِثْلِ. قولُه، (عَلْ أَحَدِهِمَا) الضَّميرُ راحعٌ إِلَىٰ (الحَدُّ) و(العُقْرُ). قولُه: (باللَّبَاثِ)، اللَّبْثُ واللَّباث بمعنَّى، وهو المكثُ

قُولُه: (أَوْلَجَ)، يُقَانُ: أَوْلَجَه، أَيُّ: أَدْحَلَه، قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ يُولِجُ ٱلَّـٰـٰلَ فِي ٱلنَّهَـَادِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَـَارَ فِـــ ٱلِّبَـٰلِ ﴾ [اسم ١٦]، أَيْ: يُزِيدُ مِن هذا في ذاك، ومِن دلك في هدا.

### واللهُ أَعْلَمُ .

<sup>(</sup>١) جاء في حاشية ١٩١، قال هي باب المقالات:

<sup>(</sup>٣) ينظر: ومختلف الرواية؛ لأني اللبث لسمرهدي [٢٠١٥].

## 

حو يب سر ي⊶

#### فضـلُ في الإشتِقْناءِ

الْخَلَ فَصْلَ الاسْتَقَاءِ بِنَابِ النَّعَلِيقِ؛ لَشَّاصِةٍ بَيْنَهُمَا، وهِي أَنَّ كُلُّ واحدٍ مَهُمَا مَنْ بِنَانِ النَّعِيبِرِ؛ وَلأَنَّ فِي كُلُّ مِنْهُمَا مُثَعَّا، إِلَّا أَنَّ النَّبُوطُ يَمِنَعُ كُلُّ الكلامِ، و لاستفءُ يمنعُ بعضَه، فكانَ المَنعُ في التَّعلِيقِ أَكْثَرُ؛ فقدَّمَه لَقُرْيَهِ،

قَوْنُ قُلْتُ لِمَ قَالَ المصنّفُ أَوَّلًا: (فَصُلٌ فِي الْإِشْتِثْنَاءِ)، ثمَّ بِداً بِمَسْالَةٍ التَّعدِينِ، وهي قولُه: (أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ شَاءَ اللهُ)؛ لأنَّه لِسِتْ باستناء، وكانَ القِياسُ أَنْ يَذُكُرِهَا فِي العَصْلِ المُتقدَّم؟

قَلْتُ: النَّعليقُ بِمشيئةِ اللهِ تعالىٰ لَه شَهُ قويٌ بِالاستِشَاءِ و لأنَّ بِالاستِشَاءِ يعْفَيعُ حكْمُ صدر الكلام عمَّا كان قبلَ الاستِشَاءِ ، بحيثُ لا يتوقَّفُ وحُودُه عَلىٰ وُحودِ الشَّرط ، فكذا حكْمُ صدر الكلام يَعتبعُ أصلًا في النَّعليقِ بمشيئةِ اللهِ تَعالىٰ ، ولا يتوقَفُ عَلَىٰ وُجودِ الشَّرطِ .

فلهذه الشَّاسِةِ دَكُر التَّعليقَ بِالعشيئةِ في فصل الاستِشَاءِ، بِحلاف سائِرِ لَتُعليقاتِ، مثل قولِه: «أنت طائلُ إن دحنت الدَّار ، فإن ثُمَّةَ وإن كان بمتمعُ حكم أوّل الكلام في المحال ؛ يُمنعُ إلى وُحود الشَّرط ، فإذا وُجِدَ الشَّرطُ ؛ يقعُ الطَّلاقُ ، هذا ما ممتح به خاطري في هذا المقام .

وما قالَ بعضُهُم بأنَّ الشَّرطَ يُعيَّرُ صَدْرَ الكلامِ كالاسْتَشَاءِ؛ فلأخَلِ هذا بدأُ بـ(إنْ شَاء اللهُ)؛ فدلِك حواتُ بعيدٌ عنِ التَّحقيقِ؛ لأنَّ المعَمَى الَّذي قالَ ــ وإنْ كان

# وإذا قَالَ لِامْرَأْتِهِ: ﴿ أَنْتِ طَالِقٌ إِنَّ شَاءَ اللَّهُ \_ مُتَّصِلًا \_ لَمْ يَقَعُ الطَّلَاقُ ؛

مُسَلَّمًا لَهُ يَقْتَضِي أَنْ يَدُكُرُ التَّعليقِ فِي فَصَلِ الاسْتِثَاءِ ، مِعَ أَنَّ المُصَلِّفَ فَصَلَ بِيْنَهُما ، وأَوْرَدَ ذَلِكَ فِي بابٍ ، وهدا في فضُنِ ، فنو كانَ يَفْتَضِي ؛ كَنَ يَنْبَعِي 'ثُنَّ يَذْكُرُ سَائْزُ مَسَاتِلِ التَّعليقِ فِي فَصَلِ الاسْتِثَاءِ ، أَوْ يَذَكُرُ مِسَائِلِ الاسْتِثَاءِ فِي بابِ التَّعليقِ

قولُه (٣ ٢٠١٠ م): (وإِذَا قَالَ لِامْرَأَتِهِ: «أَنْتِ طَالِقٌ إِنَّ شَاءَ اللهُ» ــ مُتَّصِلًا ــ لَمْ يَقَعْ)، وهمدِه مِن مسائِلِ لقُدُورِيُّ (٠).

والمرادُ مِنَ الانتصالِ: ألَّا يفطعَ ثولَه: إنْ شهَ اللهُ، عَنْ قولِه: أنتِ طالقٌ ؛ كلام آخَرَ أنْ سكوب، فأمَّا إدا كانَ الفصلُ لايقطاعِ النفسِ، فلا عبرة بِه ؛ لعدم إمكانِ الاحترارِ عنه، ولو أتن بحروفِ الاستِثناء، بحيثُ لا يسمعُ ؛ يقعُ الاستِثناءُ ضحيحًا، وهُو اختِيارُ الكَرْخِيُّ ؛ لأنَّ السَّماعُ ليسَ بِشرطِ صحَّةِ الكَلامِ ، وبهذا يصحُ استِثناءُ الأَصَمَّ ؛ وإنْ لَمُ يسْمِعُ هُو.

واحترزَ لقولِه: (مُتَصِلًا) عمَّ يَكُونُ مُنفصلًا؛ لأنَّ [في](٢) المنفصِلِ خلاف لعضِ النَّاسِ،

وقالوا: رُوِيَ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ ﴿ أَنَّهُ قَالَ: ﴿ يَصِحُ الْاسْتِثْنَاءُ الْمَنْفُصِلُ ﴾ (٣). وقاسو، عَلَى التَّحْصيصِ المُنراجِي، فقالَ: داكَ جائِزٌ بِطريقِ البَيَانِ، فكدا هَذا.

قُلْمَا: لَا تُسَلَّمُ أَنَّ الرُّوايةَ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ صَحِيحةٌ ، فَكَيْفَ يُقَالُ هَذَا ؛ وهُو مِنْ

<sup>(</sup>١) ينفر، فمحصر القُدوري) [ص،١٥٨]

 <sup>(</sup>٣) ما بين المعقودين ربادة من السال، والغاء وام)، والراء.

 <sup>(</sup>٣) أحرجه: لحاكم مي االمستدرك [٢٢٠/١]، وابيهتي في االسس الكبرى، [قم/١٩٧١]، عَنْ
 مُجاهدٍ، غن إنني عبّاسٍ خيّام قالَ الإدا حلك الرّحُنُ على يعيمٍ، قَمْهُ أَنْ يَسْتَقْبِيّ وَلَوْ إِلَىٰ سُتَوْه الْمُحالِم،
 الحاكم،

قال الحاكم" المذا حددث صحيح على شرط الشبحين، ولَمُ يحرجاء،

أَنْصِعِ أَهْلِ اللَّسَانِ؟ وهُم لَمْ يَسْتَغْمِلُوا مِثْلَ هَذَا قَطُّ، حَتَىٰ لُوْ قَالَ أَحَدُّ: لَعَلَانِ عَلَيَّ أَنْفُ دَرْهُمٍ، ثُمَّ اسْتَثَنَىٰ مِنْهُ قَلْرًا مِعْلُومًا بِعَدَ يَوْمٍ؛ يُسْخَرُ مِنْهُ وَيُضْحَكُ.

بحِلافِ النَّخْصيصِ المُتراخِي، فإنَّه مُستغْملٌ عِندَهُم: أَنْ يُذْكرَ اللَّهظُ عامًا، ثمَّ يقولُ المتكلِّمُ بِه بعدَ زمانِ: إنَّ مُرادي كانَ بِه ذلكَ الشيءَ الخاصَّ، فبطلَ القِياسُ لِمُوْقِ، وأيصًا: التَّحصيصُ إنَّما يَكُونُ بالنَّصُّ المُفصِلِ القائِمِ بنفسِه، بخِلافِ لِسَثْنَاهِ، فإنَّه لا صحَّةً لَه ما لَمْ يكُنِ المُستثنَى [٢ -١٢٤] منهُ،

ولا يُقالُ قَدْ رُوِيَ أَنَّ السِيِّ ﷺ قَالَ: ﴿ لَأَغْزُونَ قُرْيُشًا ﴾ ، ثُمَّ قَالَ بَعْدَ سَنَةٍ: ﴿ إِنْ شَاءَ اللهُ ﴾ (١) .

لأنَّا نقولُ: لَا نُسَلُّمُ أَنَّه صَحيحٌ ، ولئِنْ صحَّ ، فنقولُ: لَا نُسَلُّمُ أَنَّ الاستِثْنَاءَ كَانَ مِن قولِه: ﴿ لَأَغُورُونَ قُرَيْضًا ﴾ الَّذي سنقَ قبْلَ سَنَةٍ ؛ لأنَّه يختملُ أنَّ الاستِثْنَاءَ كَانَ مِنْ كلامٍ آخَرَ مُتَّصلٍ بِهِ .

ولنِنْ سَلَّمْنَا أَنَّ الاستِثَاءَ كَانَّ مِنهُ اللَّهِ لَكِن لَا لُسَلِّمُ أَنَّ قَصْدَ النَّبِيُّ ﷺ كَانَّ إلى الاستِثناءِ، فلِمَ لا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ قَصْدُه إلى استِدُراكِ المأمورِ بِهِ العائِتِ في قوله تَعالى: ﴿ وَلَا نَقُولَنَ لِشَاْتِيهِ إِنِّي قَاعِلٌ دَلِكَ عَدًا ۞ إِلَّا أَن يَشَاءَ أَشَهُ وَأَدْكُر زَبَكَ

<sup>(</sup>١) لمُ يجده بهذا اللفظ، والمشهور ما أحرجه أبو يعلى في المسلمة أرقم ٢٦٧٥)، واس حال على المحجمة (تقم ٢٦٧٤)، والمشهور عن المحجم الكبرة (١١/ رهم ٢٦٧٤٢)، والمجهم عن المحجمة الكبرة (١١/ رهم ١٩٧٤٢)، والمجهم عن المحجمة الكبرة (١١/ رهم ١٩٧٤٢)، والمجهم عن المحجمة عالى الكبرى، أرقم ١٩٧١٦)، عن المن عناس قال قال رسولُ الله على دوافة الأفرون تُريَثا، والله الأفرون تُريَثا، والله الأفرون تُريَثا، والله الأفرون تُريَثا، والله الأفرون تُريَثا، في على الهائم عند الأبي يعلى.

قال ابنُّ الملقن (هو حديث صحيح) إيطر (الندر السبر) لأس المنقل [4-43]، و(الدراية) في تجربح أحاديث الهداية) لابن حجر [47،7]

 <sup>(</sup>١) وقع بالأصل (فيد)، والبشت من (ف)، و(ع)، و(م)، و(را).

وي عادة البدان ال

إِذَا نَسِيتَ ﴾ [الكبع: ٢٣ ـ ٢٤].

إن ساء الله الله الله الرجل إذ قال الإفرائية: «أنت طالق إن شاء الله» ، الا يقع الطلاق ، وكدا إذا على طلاق المرائية بمشيئة من الا يُعلمُ مشيئتُه مِن المحلوقين ، كما إذا قال السائب طالق إن شاء الملك ، أو الجنّ ، أو الحائط » .

وقالَ مالكُ: إِذَا عَنَّقَ طَلَاقَ الْمُرَاتِهِ بِمَثْنِئَةِ اللهِ تَعَالَىٰ } يَقَعُ } لأنَّه لَوْ لَمْ يَشَا اللهُ تَطْلَيقُه لَمَا أَجْرَئ عَلَىٰ لِسَانِهِ (١).

وَلَنَا: مَا رَزَىٰ أَصِحَابُنَا ﷺ عَرِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ عَالَ: «مَنْ حَلَفَ بِطَلَاقِ أَوْ غَنَاقِ وَقَالَ ۚ إِنْ شَاءَ اللهُ ؛ فَلَا حِبْثَ عَلَيْهِ» \* '.

وَرَوَىٰ صَاحَبُ «السُّنَن» ﴿ بِإِشَادِه إِلَىٰ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ قَالَ : فَالَ رَضُولُ اللهِ ﷺ : «مَنْ حَلَفَ فَاشَتَفْنَىٰ ، فَإِنْ شَاءَ رَجَعَ ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ خَيْرَ حِنْثِ » (٣).

 <sup>(</sup>١) ينظر ١٠٠٤مي في فقه أهل المدينة اللاس عبد البر [١٠٨٥]، و١٩شرح الصغيرة للدردير
 (٢٧٧/٢]، وامتح الجديل، لقُليش [١١٥/٤]،

<sup>(</sup>٢) قال الرياعي، اعرب بهذ اللفظ، وروئ أصحابُ السل الأربعة (أبو داود في كتاب الأيماد وللدور بال لاستشاء في اليمين رقم، ٣٢٦]، والترمدي في كتاب اشدور والأيمال /باب ما جاء في لاستشاء في اليمين [رفم، ١٥٣١]، والنسائي في كتاب لأيمال والدور بمن حلف فاستشى أرقم، ٣٧٩٣]، ومن ماحه في كتاب الكفارات ماب لاستشاء في ليمين [رقم ٢١٠٥]) من حديث أبوب السخيائي عن اليم عن ابن عمر أن رسود الله يميم قال المن حَلَقَ عَلَى ممين فقال إنْ شاء الله و فلا حيث عليها، النهى بعفظ لترمدي، وقال حديث حسن، سطرا النصب الراية اللريامي [٢٣٤/٣].

<sup>(</sup>٣) أحرجه أبو دود في كتاب الأيمال والمدور عاب الاستثناء في ليمس رقم/٢٢٦٢]، ومن طريقه ابن عبد سر في ٥٠ لتمهيده [٣٢٦٠ ]، وكدا ابن حرم في ٥٠ لتمحليه [٣٠١/٦] طبعة در الفكر]، من فد بن عند الوارث قال حدثنا أيُوتُ عن نافع عن الن عُمو يؤى بهد اللفظ قال الرحدي ١٤٠ لا نعب أحدًا رفعه عبر أتوب الشخب في وقال إشماعيل:

وروى صاحبُ «النَّسن» أبصًا، منداً إلى الله عُمْرَ عَمِ النَّبِيِّ ﷺ قال: «مَنْ حلف على بمبرٍ، فقال: إنْ شَاءَ اللهُ، فقدِ السَّفَى» أن وأحرج النَّزُمَديُّ، والنَّانِيُّ، واللَّ ماحه أنَّ، وقال النَّزْمَديُّ. احديثُ حسرٌ ا

وروى الشحاريُ بإنب ده إلى طاؤس، أنّه نسع أنا هُريْرة بهيد يَقُولُ: قَالَ لُمُنِدُ وَ فَعَلَمُ الْمُؤْةِ عَلَى تَسْعِينَ الْمَرْأَةَ، كُلُّ تَلَدُّ عُلامًا لِمُنْدَلُ عِي سَبِلِ للله عَمَالُ لَهُ صَاحَةً لِيغِي العَمْثُ لِهُ قَالَ إِنْ شَاءَ اللهُ وَسَبِي العَمْثُ لَا قُلْ إِنْ شَاءَ اللهُ وَسَبِي العَمْثُ لَا قُلْ إِنْ شَاءَ اللهُ وَسَبِي العَمْثُ لَا قُلْ إِنْ شَاءَ اللهُ وَقَلْ إِلَا وَاحْدَةً بِسُقُ عُلامٍ وَقَلْ أَلُو هُرَيْرَةً وَاحْدَةً بِسُقُ عُلامٍ وَقَالَ أَلُو هُرَيْرَةً مَا وَلَا يَعْدُ مِنْ اللهُ لَمْ يَخْتُ ، وَكَانَ دَرِكًا لَهُ فِي حَاجَتِهِ أَنَا وَلَا اللهُ فَلَمْ يَخْتُ ، وَكَانَ دَرِكًا لَهُ فِي حَاجَتِهِ أَنَا وَلَا اللهُ فَلَمْ يَخْتُ ، وَكَانَ دَرِكًا لَهُ فِي حَاجِهِ الله وَلَا اللهُ اللهُ لَمْ يَخْتُ ، وَكَانَ دَرِكًا لَهُ فِي حَاجِهِ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُولِيُولُ اللهُ ال

د السوال ما هيد الدن أبوت أحيان برفعة و خيان لا يرفعة؛ الله الرابوت تفة زناء تشفيع على خلاف. 19 نصر عدده بالرفع، على أنه لد معردة النصر الاستراء لاس بمنش [4 (\$ 25)]

عرف حدد في النصدا (٢٠٢)، وعد أبو داود في كان الأسال و حدور بان الأستاء
في السبل ( عد ٢٩٦٩)، ومن موعد السبلي في السبل الكوى ( إرف ١٩٦٩٩)، و سرمدي
في كان السدر والأستان عن كيمة بان فاحد في الاستاد في جدل ( إقد ١٥٣١)، من طوس
أبرت عل نافع غن ابن غَنْز بهد بهدا اللفظ

قال المرمدي أأحدث بن غمر حدث حسلة وقال بن كثير الرواء أقلُّ السُني، وإمدادًا على شاطهمان، ولكن روي موفوقة النظر الررشاد لللله إلى معرفة أدنه لسنية الالن كثير [٢٠٩٨].

١٠). هو عبد الشبائي، وابن ماجه بنجوه، كنا مصي تجريجه في كلاء الربيعي فرب

ا الله في الداء الفيدينية، وأشار بالهامس إلى أنه وقع في تسلعه أخرى المأمدينية الرابطين عبد التحاري

برويه أي برهمه إس رسود الله 🕾

الحرجة السجاري في كتاب كمارات الأسمال بالب الأستداء في الأبيدار [رفيد 1881]، ومسلم في كتاب الايسان الناب الاستثناء [رفيد 1864]، عن هشام بن لحجيرًا، عن طاؤس، سبع الدائموترة

لفوله هَا الله مُتَصَلَّا بِطَلاقِ أَوْ عِنَاقِ وَقَالَ إِن شَاءَ الله مُتَصِلًا بِهِ لا حِلْتُ عَلَيْهِ ، ولأنه أَتَى بِصُورَة الشَّرْطِ فِيكُونُ تعليقًا مِنْ هَذَا الوَّحْهِ وَأَنَّهُ إعْدامٌ قَبْلَ الشَّرْطِ وَالشَّرْطِ وَالشَّرْطُ وَالشَّرْطُ وَالشَّرْطُ وَالشَّرْطُ الْمُعَلِّمُ هَاهُما فِيكُونُ إعْدامًا مِن الأَصْلِ وَلَهَذَا يُشْتَرَطُ الشَّرُوطِ وَلَوْ سَكَتَ ، ثبتَ حُكْمُ الكَلام الأَوْلِ فَيكُونُ الإَشْتِفَاء عَنِ الأَوْلِ .... وَالشَّرُوطِ وَلَوْ سَكَتَ ، ثبتَ حُكْمُ الكَلام الأَوْلِ فَيكُونُ الإَشْتِفَاء عَنِ الأَوْلِ ... وَاللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَوْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ لِلللْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَوْلَالِ ... وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَلَالِ الللَّهُ لِللْمُولِلُ اللَّهُ وَلَا اللْهُ وَلَا لِللْمُعْمُ اللَّهُ لَاللَّهُ لَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ لِللْمُولِ اللْهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ لَالْوَلِلْمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللْمُولِلْمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا الللْهُ وَلَا اللللْهُ وَلَا الللْهُ اللَّهُ وَلَا اللللْهُ اللْهُ وَلَا اللللْهُ وَلَا الللْهُ وَلَا الللللْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللْهُولُ اللللْهُ وَاللَّهُ وَلَا الللللْمُ وَاللَّهُ اللْمُلْكُولُ الللللْمُ اللْهُ وَلَاللَّهُ اللْهُ وَاللْمُولِ اللللْمُولِقُولُ اللللْمُولُولُ الللْمُولُولُ اللللْمُولُ الللللْمُولِ اللللْمُولُ الللْمُولُولُ اللْمُؤْلِلْمُ الللْمُولُولُولُ الللللْمُولِ اللل

مدهبٍ مالِكِ يَجْهِ ؛ ولاَنَه تَعْلَيْقُ لا تَطْلَيْقُ ، والتَّعليقُ مُعْدِمٌ لِلحَكْمِ إِلَىٰ وحودِ الشَّرطِ صِمْكَ ، وللسَّبِ قَصْداً ، والشَّرطُ هُ لا يُعْلَمُ وْحودُه ، فينفَى السَّبِ معلَّقًا ، والحَكْمُ

معدومًا على النقاءِ الأصبيّ، وداكُ لأنَّ الطُّلاق لا يغمِّ بالشُّكُّ.

قولُه: (مُتَصِلًا مه) ، أيُّ: بالطَّلاق أوِ العَتَاقِ.

قولُه: (والشَرْطُ لا يُعْلمُ ههَا)، أيّ: في صورةِ التَّعليقِ بِمشيئةِ اللهِ تَعالَىٰ؛ لأنَّ مشيئتُه تَعالَى ليُستُ ممثلومةِ للعبادِ،

قولُه: (ميكُونُ إغدامًا من الأصل)، أيْ: يكُونُ التَّعليقُ بِمشيئةِ اللهِ [١/١٩٦٨] تُعالى إعدامًا من الابتداء؛ لعدم العلْم بالمشيئةِ، فصار كأنَّه لَمْ يقلُ: قانتِ طالقٌ أصلًا».

قولُه. (ولهدا بُشْترطُ أَنَّ يَكُونَ مُنْصَلًا مِهِ، مَمْرَلَةُ سَائَرُ النَّمُّرُوطَ)، هذا إيصاحٌ لقولِه: (أَتَىٰ بِصُورَةِ الشَّرُطِ).

قولُه (ولؤ سُكت، ثبت خُكُمُ الكلام الأوّل)، أيّ: لؤ سَكَ المنكلمُ ريادةً على قَدْرِ النَّفُس بين قولِه: أنتِ طالقٌ ونين قولِه: إنْ شاءَ الله، يشتُ حَكُمُ الطَّلاقِ \_ وهُو الوَّقوعُ \_ لأنّه لا يصحُّ الاستشاءُ السفصلُ على مدهب الحُمهورِ .

قولُه: (بِكُونُ الاستنباء عن الأول)، والاستثباءً: بِالنَّصِّبِ عَلَىٰ أَنَّه خَبُّرُ كَانَّ ،

أَوْ دَكُرُ الشَّرْطَ بِعَدَّهُ ؛ رُجُوعًا عَن الأَوَّلِ.

ورد البيان كي

أَيْ: يَكُونُ التَّعليقُ (١ ٣٣٠هـ) بمشهئةِ اللهِ تَعالَىٰ استثناءً عنِ الكلامِ الأَوَّلِ، ويحوزُ بِالرَّفعِ عَلَىٰ أَنَّ «كَانَ» تَامَّةٌ، أَوْ نَاقصةٌ حَتَرُها الجارُ والمجْرورُ. أَعْني قولَه: (عَنِ الأَوَّلِ).

ثمَّ اعْلَمُ أَنَّ كُونَه إعْدَامًا: على قولِ محمَّدٍ على اللَّه بمنزلةِ الاستِثْنَاءِ عندَه، وكونَه شرَّطًا: عَلَى مذهبِ أبي يوسُفَ عِنهِ.

ولِهِدَا قَالَ فِي «الفَتَاوِئِ الصَّغَرِئِ»: إِذَا قَالَ: «أَنْتِ طَالَقٌ إِنَّ شَاءَ اللَّهُ ؛ فَهُو يُمِينٌ عِندَ أَبِي يُوسُفَ ، حَتَىٰ لُوْ قَالَ لَامْرَأَتِهِ: «إِنْ حَلَمْتُ بِطَلَاقِكِ فَأَنْتِ طَالَقٌ » ، ثمَّ قَالَ لَهَا: «أَنْتِ طَالَقٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ » ؛ يَخْنَتُ .

وعبد محمَّد: لا يَكُونُ يَمينًا ، حتى لا يَخْتَثْ بِه عِندَه (١).

قولُه: (أَوْ دِكُرُ الشَّرُطِ بَعْدَهُ؛ رُجُوعًا عَنِ الأَوَّلِ)، أَيْ: يَكُونُ ذِكْرُ الشَّرِطِ، وَهُو قُولُه: إِن شَاءَ اللهُ بِعِدَ قولِه: أَنتِ طَائقٌ؛ رُجُوعًا عنِ الكلامِ الأَوَّلِ، ولا يُقالُ: في هذا الكلامِ نَظرٌ؛ لأَنَّ لِقائلِ أَنْ بِقُولَ: سَلَّمْنَا أَنْ قُولُه: إِنْ شَاءَ اللهُ شُرْطٌ؛ ولكِن لا نُسَلِّمُ أَنَّ ذِكْرُ الشَّرِطِ رُجُوعًا في قولِه: لا نُسَلِّمُ أَنَّ ذِكْرُ الشَّرِطِ رُجُوعًا في قولِه: أَنْ طَالَقٌ إِنْ دَخْرَ الشَّرِطِ رُجُوعًا في قولِه: أَنْ طَالَقٌ إِنْ دَخْرَ الشَّرِطِ مُوْجُودٌ، وليسَ يرجُوعٍ.

ولئِنْ سَلَّمْنَا أَنَّ دِكُرَ الشَّرطِ رُجوعٌ ، لكِن لَا نُسَلَّمُ أَنَّ الطَّلاقَ يَقْبِلُ الرَّحوعُ ، فيتنغي حينَنذِ أَن يقَعَ الطَّلاقُ لعدمِ صحَّةِ الرُّجوعِ ، والتَّقَديرُ عَدَمُ وقوعِ الطَّلاقِ ؛ لأنَّ في قولِه: ﴿أَنتِ طَالَقٌ إِنْ شَاءَ اللهُ ﴾ ؛ لا يقَعُ الطَّلاقُ باتَّفاقِ أَصْحَابِنا جَمِيعًا .

لْأَنَّا نَقُولُ: كَلامًا فِيمَا إِذَا تَبْتَ حَكُمُ الكَلامِ الأُوَّلِ بِالشُّكوتِ، زيادةُ عَلَىٰ

ا يحر: االعتاري الصعري، للصدر الشهيد [ق٧٥]

قال: وَكِذَا إِذَا مَانَتُ قَنَلَ تَوْلِهِ ۚ إِنْ شَاءَ اللهُ ۚ لِأَنَّ بِالإِسْتِفْنَاءِ خَرَحَ الْكَلامُ مِنْ أَنْ يَكُونَ إِيجَادُ وَالْمَوْتُ يُنَافِي الْمُوجَبَ دُرنَ الْمُبْطِلِ بِخِلَافِ مَا إِذَا مَاتَ الرَّوْجُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَصِلُ بِهِ الإِسْتِثْنَاءُ،

رُإِنُ قَالَ \* «أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا إِلَّا وَاحِدَةً» - طَلُقَتْ ثِنْتَيْنِ ، وَلَوْ قَالَ: "إلَّا ثِنْتِيْنِ » ؛ طَلْقَتْ وَاحِدَةً .

والْأَصْلُ أَنَّ الِاسْتِشْنَاءَ تَكَلَّمَ بِالْحَاصِلِ بَعْدَ الثُّنيا هُوَ الصَّحِيحُ وَمَعْنَاهُ أَنَّهُ

قَدْرِ النَّنَفُسِ، فحيسَندٍ يقعُ الطَّلاقُ، فيَعْدَ ذيكَ يَكُونُ ذِكْرُ الاستِثْنَاءِ رُجوعًا، فَلا [\* ١٦٨٠ م] يصحُّ رُجوعُه، بجِلافِ ما إذا لَمْ يسكُنُ، حيثُ لَمْ يشتُ خُكُمُ الكلامِ الأوَّلِ، فلاَجُلِ هذا صحَّ سائِرُ التَّعليقاتِ،

قولُه: (وَكَذَا إِذَا مَا تَتُ قَبُلِ فَوْلِهِ: إِنْ شَاءَ اللهٔ) عَطْفٌ عَنى قولِه: (لَمْ يَقَعْ) في أَوِّلِ الفَصلِ . أَيُ لا يقَعُ الطَّلاقُ أَيضًا ، إِذَا مَا تَتِ الْمَرْأَةُ بِعَدْ قُولِ الرَّجُلِ النَّ الله طَالَقَ ، قَسَ قولِه : إِن شَاءَ اللهُ ؛ لأنَّ الموتَ لا يُنافي المُبْطل ، وهُو قولُه : إِنْ شَاءَ اللهُ ، وذَاكَ لأنَّ المؤت يضا مُبْطلٌ لِلأهليّةِ وببوتِ الأَحْكامِ ، والمُبْطلُ يناسِبُ الله ، وذَاكَ لأنَّ المؤت يضا مُبْطلٌ لِلأهليّةِ وببوتِ الأَحْكامِ ، والمُبْطلُ يناسِبُ الله ، وذَاكَ لأنَّ المؤت يضا مُبْطلٌ لِلأهليّةِ وببوتِ الأَحْكامِ ، والمُبْطلُ يناسِبُ المُبْطلُ ؛ فلا يقعُ الطَّلاقُ ، كما إِذَا كَانَتُ حَيَّةً ، لصحَّةِ الاستثناء ، بخلافِ ما إذا ماتَ الروجُ قبل قولِه : إِنْ شَاءَ الله ، حيثُ يقعُ الطَّلاقُ ، لآنَه لمُ يتَّصلِ المُعَيِّرُ ، وهُو الاستثناءُ بأوَّلِ كلامِه .

نُولُهِ. ﴿ وَإِنْ قَالَ. ﴿ أَنْتِ طَالِنٌ ثَلَانًا إِلَّا وَاحِدَةً ﴾ ؛ طَلُقَتْ ثِنْتَيْنِ ، وَلَوْ قَالَ: ﴿ إِلَّا ثِنْتَيْنِ ﴾ ، طَلُقَتْ وَاحِدَةً ﴾ ، وهذِه مِن مسائِل القُدُورِيُّ ' ' أيصًا.

قَالَ صاحبُ «الهِداية»: (وَالأَصْلُ: أَنَّ الإسْتِثْنَاءَ: تَكَلَّمُ بِالحَاصِلِ بَعْدَ الثَّيَا، هُوَ الصَّحِيحُ).

<sup>(</sup>١) ينظر: المغتَصَر القُدوري [ص/١٥٨]

مَكَلَّمَ بِالْمُسْتَثَمَّىٰ مِنْهُ إِذْ لَا فَرْقَ بَيْنَ فَوْلِ الْقَائلِ لِمُلانَ عَلَيْ دَرْهُم وبَيْنَ فَوْلِهُ عَنْرَةً إِلَّا تِسْعَةً فَيصِحَ إِسْتِثْنَاءُ الْبَغْضِ مِنَ الْجُمْلَةِ؛ لِأَنَّهُ يَبْقَىٰ التَّكَلُّمُ بالْبغصِ تَعْدِهِ،

الله المياد ك

والثُّنْيَا (١٠) اسمٌ بمعْنى الاستشاء، ومعْناه: أنَّ صدْرَ الكَلامِ بعدَ الاستِشَاء يصيرُ عارةً عمًّا وراء المستثنى، يدلُّ عليْه قولُه تَعالى: ﴿ فَلَهِتَ فِيهِمْ أَلْفَ سَــَدَةٍ إِلَّا خَسِيرَ عَامًا ﴾ [المنكوت: ١٤]، معناه: لبِثَ فِيهِم تسعَ منةٍ وخَمسينَ عامًا، وهذا ظاهرٌ.

وكذا إذا أقرَّ الرجلُ لِغيرِه، وقالَ: لَه علَيَّ عَشَرةُ دراهم إلَّا بِسعًا؛ يلزمُه درّهمُ واحدٌ، فكأنَّه تكلَّم بِما حصلَ معدَ الاستِشاء، وهُو الدرْهمُ الواحِدُ، فإدا ثبتَ هذا الأصلُ قُلْما: تقَعُ الطَّلقتانِ في قولِه: «أنتِ طالقٌ ثلاثًا إلَّا واحدةً»؛ لأنَّ الطَّلقتيْن هُما الحاصِلتانِ بَعدَ الاستِثْناء، فكأنَّه تكلَّم بِهما ابتِداءً وقالَ: قانتِ طالقُ طَلْقتَسَ، هُما الحاصِلتانِ بَعدَ الاستِثْناء، وتقعُ الطَّلقةُ الواحِدةُ في قولِه: أنتِ طالقُ ثلاثًا إلَّا فَالَتِ طَالقُ ثلاثًا إلَّا فَالَت طَالقُ ثلاثًا إلَّا فَالَا اللهُ عَلَيْهِ المُعْلَقةُ الواحِدةُ في قولِه: أنتِ طالقُ ثلاثًا إلَّا نُشَيْنِ؛ لأنَّ الطَّلقةَ الواحِدةُ في قولِه: أنتِ طالقُ ثلاثًا إلَّا فَتَبُنِ؛ لأنَّ الطَّلقةَ الواحِدةَ هي الحاصِلةُ بعدَ الاستِشَاء (١٠٤١ه)، فكأنَّه تكلَّم بالواحدةِ ابتِداءً.

ثمَّ اعْلَمْ أنَّ استثناءَ الأكثرِ هَلْ يصحُّ أمْ لا؟ وهيَ مِن مسائِلِ ١١ الأُصولِ ٢.

قالَ عامَّةُ الفُقهاءِ: يصحُّ، وقال بعضُهُم: لا يصحُّ ، وهُو مدهَّتُ الفَرَّاءِ. ورُويَ عنْ أبي يوسُفَ في كتاب «الإِقْرار» في «شرَح الطَّخاوِيُّ»: أنَّه لا يَصحُّ ، حتَىٰ إِدا أفرَّ وقال: لِقُلانٍ علَيَّ عشَرةُ دراهِمَ إلَّا نِسعةَ دراهِمَ ، لا يصحُّ عَلىٰ ما رُوي عنْ أبي يوسُفَ في غَيرِ ظاهِرِ الرَّوايةِ .

وجُهُ قولِ (٢٠٦٠ م) القَرَّاءِ: أنَّه لَمْ تَتَكَّمْ بِهِ الْعَرَثُ.

النُّب على ورْد الدُّشا، ويعال أيضُ الثُّنوى، كالرُّخعى يقالُ حصه بميث لس فيها ثُ و لا ثُنوى بنظر التاج العروس للزّبيدي [٢٩٧/٣٧] مادة: ثنن]

ولا يصخُ اسْشُهَ ؛ الكُلِّ منَ الكُلِّ ؛ لأنه لا يَبْقَىٰ بِعْدَهُ شَيْءٌ يَصِيرُ مُتَكَلِّمًا به ، وصارِفَ للفَط إلنه وَإِنَّمَا يَصِحُّ الإِسْتِثْنَاءُ إِذَا كَانَ مَوْصُولاً به ....

ولَمَنا: أَنَّ الاستِشاءَ عبارةٌ عن التَّكلُم بِالحَاصِلِ بعدَ النَّئيَّا، وقيلَ: استِحراجُ بعض ما تكنَّمَ به، وفي هذا المعنى لا فرُقَ بينَ إحْراجِ القَليلِ أوِ الكَثيرِ، إذا كانَ يبقَىٰ وراءَ المُستثنَىٰ شيءٌ يُجْعَلُ الكَلامُ عبارةٌ عنه.

يؤيَّدُه قولُ أَهْلِ النَّحوِ ۚ إِنَّ الاسْتِقْنَاءَ إِخْرَاجُ النَّبِيءِ عَنْ حُكْمٍ دَخَلَ فَيهِ، والشَّيءُ أَعَمُّ مِنْ أَنْ يَكُونَ قليلًا أَوْ كثيرًا

ولَا تُسَلَّمُ أَنَّ العرب لَمْ تَتَكَلَّمْ بِهِ ، ولَيْنَ سَلَّمْنَا ، لَكُنْ لَا نُسَلَّمُ أَنَّ عَدَمَ تَكَلَّمِهِم مابعٌ لصحَّةِ هذا الاستثناء ، ألَا تَرَى أنَّ العرَبَ لا تغرِفُ الكُسورَ ، ولا تُستثنيها في الكلامِ ، ومَع هذا يصعُ استِشُاءُ الكُسورِ بالاتّفاقِ ؛ لأنّه موافقٌ لمذْهَبِهم ، فكذا هذه ،

رقالَ شَمسُ الأثمَّةِ السَّرَخْسِيُّ في «مئِسوطه» \_ وهُو شرَّحُ «المُكافي» \_: «ولَمْ يدُكُرُ في الكِتابِ \_ أيْ في «الكافي» \_ إِذا قالَ: أنتِ طاسٌّ ثَلاثًا إلَّا يِصفَ تطليقةٍ ، كَم يعمُ اا .

ثمَّ قال: «وقيلَ على قولِ أَبِي يوسُفَ: تُطَلَّقُ ثِنتَيْنِ؛ لأنَّ التَّطْبيقةَ كما لا تَتَجرَّأُ في الإيقاع لا تتحرَّأُ في الاستِلْناءِ، فكأنَّه قالَ إلَّا واحدةً

وعِندَ مُحمَّدِ: تُطَلَّقُ نَلاقًا؛ لأنَّ في الإيفاعِ، إنَّما لا تَتَحرَّأُ لِمعْنَى الموقعِ، وذلِكَ لا بوجَدُ في الاستِثْناءِ فيتجرَّأُ فيهِ، وإِدا كانَ المستثْنَى نصفَ تطْليقةٍ؛ صارَّ كلامُه عدرةً عنْ تطْليقتَيْنِ ونصفٍ؛ فتُطَلَّقُ ثلاثًا»(١٠).

قولُه: (ولَا يَصِحُّ النَّيْفَاءُ الكُلِّ مِنَ الكُلَّ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَبْقَى بَعْدَهُ شَيْءٌ يَصِيرُ مُكنَمًا بِه، وَصَارِفَا لِلْمُظْ إِلَيْهِ).

<sup>(</sup>١) ينظر، (العبُسُوط) للشُرَخُبِيُّ [٩٢،١].

سن کابه لنبار ک

والصّميرُ في (بَغْدَه) راجعٌ إِلَىٰ (اسْتِثْنَاء الكُلّ)، وهي (بِهِ) راجعٌ إِلَىٰ (شَيْء)، وكدا هي (إلَيْهِ)، وهدا كما إِدا قالَ لاشرأتِه: أنتِ طالقٌ ثلاثًا إلّا ثلاثًا؛ تُطلّقُ ثلاثًا؛ لُطُلان الاستِثْناءِ،

وَقَالَ شَمِسُ الْأَنْمَةِ (٢٠١٦/١ السَّرَخْسِيُّ في المبْسوطة): الوطنُ معضُّ مُشابِخِنَا أَنَّ اسْتِشَاءَ الكُلُّ رحوعٌ، والرُّحوعُ عنِ الطَّلاقِ باطلٌّ».

ثمَّ قال: (وهذا وَهمُ اللهُ وَفَشُره في الْأُصوله اللهُ اللهُ فيما يصحُّ الرُّحرعُ عنه لا يصحُّ استِثْناءُ الكُلُّ أيضًا، حتَى إذا قالَ: أوْصَيْتُ لِفُلانِ بِثُلثِ مالي، للرُّحرعُ عنه لا يصحُّ استِثْناءُ الكُلُّ أيضًا، حتَى إذا قالَ: أوْصَيْتُ لِفُلانِ بِثُلثِ مالي، لاَ تُلَّ مالي؛ كَانَ الاستِثْنَاءُ باطلاً، والرُّجرعُ عن الوصيَّةِ يَصحُّ، وإلَّما بطلَل الاستِثاءُ؛ لأنّه لا يُتوهَم وَراه المُستثنى شيءٌ بَكُولُ الكَلامُ عِبارةً عنه، فعرَفْنا أنّه تصرُّفُ في الكَلامُ عِبارةً عنه، فعرَفْنا أنّه تصرُّفُ في الكَلامِ لا في الحُكم،

بِيامُه: فيما إِذا قالَ: «غيبدي أَخْرارُ إِلَّا عَبِيدي»؛ لَمْ يَصِحُ الاستِثْناءُ. ولَوْ قال. «إِلَّا هَوُلاء»؛ لا يَصِحُّ الاستِثْناءُ.

ولؤ قالَ: ﴿ يَسَانِي طُوالِقُ إِلَّا بِسَانِي ﴾ ؛ لا يَصِعُ الاستِشَاءُ.

ولَوْ قَالَ: ﴿ إِلَّا هَوْلَاءِ ۚ يَصِعُ الْاسْتِشَاءُ ۚ إِلَّهُ يُتُوهِمُ بِغَاءُ شَيءِ يَكُونُ الكَلامُ عِبَارةً عِنْهُ بِعِدَ الْاسْتِشْنَاءِ ، بِأَنْ يَكُونَ لَهُ عِبِيدٌ مُغْتَفُونَ عِيرٌ هَوُلاهِ ، أَوْ نَبَ تُطوالِقُ عِيرُ هَوْلاهِ ، ولا يُتُوهُمُ مَثَلُ هَذَا فِي الصَّورةِ الأُولَىٰ ،

وقال في الشرّح الطّحاوِيَّ" لَوْ فَالَ "أَوْصَيْتُ نَتُنتِ مَالِي لِمُلابِ إِلَّا أَلْفَ درْهمِ» وماتَ، ونزكَ تلُكَ مالِه أَلَفَ درْهمٍ، صحَّ الاستشّاءُ ونظلتِ الوصيّةُ، ولَوْ

<sup>(</sup>١) ينظر: ١١ليشبوط، للشرَّشيني [٩٣/١]

 <sup>(</sup>۲) ينظر: (أصول السرخسي) [۲۹/۲].

كَمَا ذَكَرُما مِنْ قَبْلُ إِدَا ثَبِتِ هَذَا فَفِي الفَصْلِ الأَوَّلِ الْمُسْتَثْنَىٰ مِنْهُ ثِنْتَانَ فَتَقَعَّدِ رَفِي الثَّانِي وَاحِدَةً فَتَقَعُّ وَاحِدَةً.

وَلَوْ قَالَ "إِلَّا ثَلَاثًا» تَقَعُ الثَّلَاثُ؛ لِأَنَّهُ سِيثْنَاهُ لُكُلِّ مِنْ الْكُلِّ فَلَمْ يَصِحُ الإسْتِثْنَاهُ لُكُلِّ مِنْ الْكُلِّ فَلَمْ يَصِحُ الإسْتِثْنَاءُ.

قالَ: أَوْصَيِّتُ بِنُلُثِ مَالِي لِعُلادٍ ، إِلَّا تُلُثَ مَالِي؛ كَانَ لَلمُّوصَىٰ لَه تُلُثُ مَالِه ، ولا يصحُّ لاستِثْنَاءُ ، والأصلُ فيهِ مَا قُلْنَا<sup>(۱)</sup>.

قولُه: (كمَا دَكَرْنَا مِنْ قَنْلُ). أَيْ فِي فُولِه: (أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ شَاءَ اللهُ) بَعْنِي: كما لا يَصِحُ قُولُه: إِنْ شَاءَ اللهُ إِلَّا إِنَّامِهِمَا مِتَّصِلًا، لا يَصِحُ قُولُه: إِلَّا واحدةً. وقُولُه: (إِلَّا ثِنْتَيْنِ) إِلَّا مِتصِلًا.

قُولُه. (فَقِي الفَصْلِ لأَوَّلِ)، أرادَ بِه استثناءَ الواحدةِ منَ الثَّلاثِ.

قولُه (وَفِي الثَّاسِ)، أَيَّ: فِي العَصْلِ النَّانِي، أَرَادَ بِهِ استثناءَ الثَّنَتَيْنِ مِنَ النَّلاثِ، وعَلَى مَذْهِبِ لْفَرَّاءِ. لا يَصِحُّ [٢٧٠/٢، م] ذَلِك، وقدُّ مَرَّ بِيانُه.

قُولُهُ: (وَلَوْ قَالَ: ﴿ إِلَّا ثَلَاثًا ﴾ تُقَمُّ الثَّلاثُ).

يغْني: قالَ: «أَنتِ طَائقٌ ثلاثًا إلَّا ثلاثًا»، وهذا لأنَّ استثناءَ الكلِّ مِنَ الكلِّ لا يصحُّ ؛ لِعدمِ بقاءِ شيءِ بعدُ الاستِثْناءِ بَصيرُ الكَلامُ عبارةً عنْه.

ولفّلَ صاحبُ «الأجْناس» عنْ كِنابِ «الصَّلاق» للحسي بنِ زِبادٍ: لؤ قالَ: «ألتِ طالقٌ أَرْبعٌ إلّا ثلاثهُ»؛ تقعُ واحدةٌ، ولؤ قالَ: «ألتِ طالقٌ عشرًا إلّا تسعةٌ»؛ كانَتْ طالقًا واحدةً(١).

والأصلُ فيهِ. أنَّ الاستِنْناءَ تَصرُّف في صبعهِ الكَلامِ عِندَد ، لا في الحكم

<sup>(</sup>١) ينظر: الشرح مختصر الطحاري؛ للأَسْبِيجَابِيُّ [ق. ٣٤٥].

<sup>(</sup>٢) ينظر: الأجاس الساطقي [٢٦٤/١ ـ ٢٦٥].

-C Junior G

وقال في «العتاوئ» الولوالِجِيُّ: «لو قَالَ: «أَبَتِ طَالَقٌ ثَلَاثًا إِلَّا ثَلَاثًا إِلَّا ثَلَاثًا إِلَّا واحدتُه؛ وقعتُ واحدةُ الأَنَّا.

والأصلُ فيه: أنّ الاستشاة مِنَ النَّفِي إِنَّاتُ، ومِن الإثباتِ نَفَيْ، فالكلامُ الأَوْلُ: إِنَّاتُ، والنَّابِي، مَفَيْ، والنَّالَثُ إِنَّاتُ، فَخُذُ مِن الطّرِفِ الأحيرِ حَتَىٰ لَوْ فَانَ صَالَقُ عَشْرًا إلّا نَسَعًا إلّا تُعانِيةً ويُشتشَى ثمانيةٌ مِن يُسعةٍ، فتنفَى واحدةً، فَشَنَى واحدةً مِن فَشَنَى واحدةً مِن فَشَنَى واحدةً مِن واحدةً مِن واحدةً مِن الثّلاث؛ استثنى الواحدة مِن الثّلاث؛ بيني ثنتان، ثمّ استشَى الاثتين عن الثّلاث؛ فيبقى واحدة، والله يَجْ أَعْلَمُ.

3430 06 VE

 <sup>(</sup>١) ينظر: ٥العناؤي الولرالجيّة؛ (٢/٣٥)

## تابُ طَلاقِ المَرِيضِ

وَإِدَا طَلَقَ الرَّخُلُ امْرَاتُهُ فَي مَرْضَ مُؤْتِهِ طَلَاقًا بِائِمًا، فَمَاتَ وَهِيَ فِي العَدَة؛ ورِثْنُهُ، وإنْ مَاتَ يَعُذَ الْقِضَاء عِدْتِهَا؛ فَلا مِيرَاكُ لَهَا.

وله عابه البيال ١٩٠٠

# بَابُ طَلاقِ المريضِ

لمَّا فَرَغَ عَنْ بِيانِ طَلاقِ الصَّحيحِ شرَعَ في بيانِ طَلاقِ المَريضِ ؛ لأنَّ المرضّ عارِضٌ ، والأصلُ عدمُ العارِضِ.

ثمَّ اعْلَمْ أَنَّ المَرضَ عِبَارةٌ عنْ مَعنَى يَزُولُ بِخُلُولِهِ فِي بِدَنِ الْحِيَّ اعتِدالُ الطَّنَائِعِ الأَرْبِعِ، والمرضُ الَّذِي يثبتُ بِه حَكْمُ الفِرَارِ يحيءُ بيانُه بعدَ هذا إنْ شاءَ اللهُ تَعالَىٰ،

قُولُهُ ۚ (وَإِذَا طَلَقَ الرَّجُلُ امْراْتَهُ في مرض مَوْنه طلاقًا بائنًا ، فَمَاتَ وَهِي فِي العِدَةِ ؛ وَرِثْتُهُ ، وإِنْ مَاتَ مَعْدَ انْقِضَاءَ عَدَّنَهَا ؛ فلا مبراك [٣ -١٧٠ م] لَهَا) ، وهذِه مِن مسائِل القُدُورِيُّ (١) ،

وَلِلنَّافِعِيُّ أَقُوالُ (\*) دكرُها الشيخُ أبو نصرِ البَعدَادِيُّ (\*). أُولِلنَّافِعِيُّ أَوْ يَعدَ الْعِدَّةِ. أَحدُها: أَنَّهَا لا تُرثُّ ؛ سواءٌ ماتَ في العِدَّةِ أَوْ يَعدَ الْعِدَّةِ.

<sup>(</sup>١) ينظر: المحتَصَر القُدرري، [ص/١٥٨].

 <sup>(1)</sup> مدهب الشافعي في الحديد أنها لا ترث ينظر قالنهديت في هه الإمام الشافعية للبعوي [٢٠٣٦]
 رفروضه القاديرة للبووي (٢٢٨)، وقالنجم الوهاج في شرح السهاجة للثميري [١٠٥/٥]
 (٣) ينظر: فشرح محتصر القدورية للأقطع [٢/٥٠٨].

والآحرُ أَنَهَا نَرِثُ مَا لَمْ نَتَرَوَّحُ بَرُوْحٍ أَخَرُ } وإنِ الفصتِ العِدَّةُ، وهُو قُولُ مائكِ اللهُ أَنَهَا نَرِثُ ما لَمْ نَتَرَوَّحُ بَرُوْحٍ أَخْرُ } وإنِ الفصتِ العِدَّةُ، وهُو قُولُ

والآحرُ أنها ترثُ وإنْ نرؤخَتْ برؤحِ آخَرَ ، وهُو قولُ ابنِ أبني لَيْلَنَ . وَجُهُ قُولَ الشَّافَعِيُّ أَنَّ سَبَّتِ الإَرْثِ قَدْ رَالَ بِالطَّلَاقِ البَائِسِ ، أَوِ الثَّلَاثِ ، وهُو النَّكَاحُ ، فَنَهُ بِخُرُ أَنْ يَشْتَ الْحَكْمُ بَلَا سَبِّبٍ ، كَمَا بَعَدَ الْمِدْةِ .

ووجّه قول مالك ينه أن عُثمان ينه ورَّث امرأة عبدِ الرَّحمرِ بن عوفِ لُماصر ، وقال: قاملُ فرَّ مِنْ كِتَابَ اللهِ تَعَالَىٰ يُرَدُّ عَلَيْهِا أَنَّ ، ولا فَصْلَ فَيهِ بيس انقِضاءِ لُمَدَة وعدمها ، بحلاف ما ردا تروَّخَتْ ، حيثُ رُضيَتْ سَطَّلَانِ حَثِّها ،

ووخَهُ قُولِ ابنَ أَبِي لَيْلِيٰ آنَهُ فَرْ مِن خُكُمٍ كَتَابِ اللهِ تَعَالَى فَيْرِدُ عَلَيْهِ ، فَتَرِثُ رَانٌ تَرَوَّجِتُ ،

وَلَنَا: النَّقَلُ والغَقَلُ.

أَمَّا الْأَوْلُ، وَإِخْمَاعُ الصَّحَانَةِ عَلَى تَوْرِيثِ الرَّأَةِ الْعَارُّ.

بياله فيما ذكر أضحالنا بهذا في المنسوطا وعبره: أنَّ عبدُ الرَّحمنِ بنَّ عرب بن طنَّق المرأتَهُ تُمَاصِرَ في مرّض موتِه، فؤرَّتها عُثْمَانُ بِثِيَّهُ أَنَّ ولَمْ يُنْكِلُ

 <sup>(1)</sup> يبجر الاحدد الحواهر الثمنية في مدهن عالم المدنية الاس شاس (٣ ١٣٥)، وقا تشرح الصغيرة الدور إلا ١٣٥)، بنظر الشرح الرادي على محصر حبلة (١٣٥)

ومروات المحله بهدا السام ووأصل العصه معروف مشهور وكما سبأني

اخرجه الشاهي في المسدة برسد السدن [رام ۱۹۹]، ومن طرعة بديهي في السنن الكرى [رام ۱۹۹]، وان حرم في السندي [۱۶۹۹] واند (۱۶۹۰۹] ، وان حرم في السندي [۱۶۹۰۹] بعد در الفكر] ، من طريق بن شريح الحديثي فئد الله تن الله الله من سالك عند الله من بأسر عن بإشل المثل الرائة فيتنها ، تُذَيِيوت في عشه العدل بن بأسر المشر عبد الإخسى بأن عرب برائة لدامر بيد الأصبح بكلت المؤامد وفي في عشه ، فرائها المتدار بيد برائة لدامر بيد الأصبح بكلت المؤامد وفي في عشه ، فرائها المتدار بيد عن رفضي عادد المتدار المتدا

سوچ غامه لسان و}⊶

عليه أحدٌ مِنَ الصَّحالةِ ، فحلَّ محلَّ الإجْماع

ورُويَ عَنْ إِنْرَاهِيمَ لَنَّخَعِيَّ أَنَّهُ قَالَ حَاءَ عُرُوَةً النَّارِقِيُّ '' إِلَىٰ شُرَيْحِ مِن عَلَّم عُمَرَ بَخَمُسِ حِصَالٍ ؛ مَهِنَّ إِذَا طَلَّقَ المَريضُ أَمْرَأَتُه ثَلَاثًا ؛ ورِثَتُه إِذَا مَاتَ وهِي في العِدَّةِ ''،

وعنِ الشَّغْبِيُّ ۚ أَنَّ أَمُّ التَنِينَ بِنْتَ عُيَيْنَةً بْنِ حِصْنِ، كَانَتْ تَحْتَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَانَ ، فَفَارَقْهَا يَغْدَق خُوصِرَ ، فَجَاءَتْ إلَى عَلِيُّ بَعْدَمَا قُيْلَ ، وَأَخْبَرَنْهُ بِذَلِكَ ، فَقَالَ [٢٥/١٤]: اتَوَكَهَا حَتَّى إذَا أَشْرَفَ عَلَى المَوْتِ ؛ فَارَقْهَا فَوَرَّنَهَا مِنْهُ!»(").

[١/١٧١/٠] وعنْ عَائِشَةً ﴿ اللَّهُ الْأَنَّ الْمَرَأَةَ [العَارِّ] (١) تَرِثُ ؛ مَا دَامَتْ فِي العَدَّةِ» (١

## وَعَنْ أَبِي بُنِ كُعْبٍ: ﴿ أَنَّهَا تَرِثُ مَا لَمْ تَتَرَوَّحُ ۗ (١).

- قال اللّ حجر، اهدا موقوف صحيحا، ينظر الموافقة الحُثر الحُدر في تجريح أحاديث المحصرة
   لاين حجر [٤١٩/٢].
  - (١) بارق قبيلة من اليمن، كدا في الليوران. كنه جاء في حاشية: الغال،
- (+) أحرجه سعد بن مصور في السنه (٦٧/٢)، وبن طريق اللهمي في الابسن فكرى الرقم ١٦٠٩٣)، وابن أبي شب [رقم ١٩٠٣٨)، ومن طريقه الله حرم في السنجدي (٩ ٨٨٤) طبعة دار بشكر]، عن إبر هيم التجعل إلى به
- ره) الحرج، ابن لني ثنب [رفم ١٩٠٤٢]، ومن طريقه بن حرم في االمحدث!! [٩٣،٩] طبعه دار العكر]، عن النَّبغُنِّ بلاد به
  - (٤) ما بين المعقوقتين سقطت من الماء،
- (a) أخرجه بن أبي شبة [رقم/١٩٠٤]، عن عائشة بالله أنّها قالتْ في المُطلقة ثلاث وهو مربصُ قارئاً ما دانتُ في لَعِدْوَا ،
- (1) أحرجه بن حرم في اللمحلى (٩ ٩٣ عا) طعة در الفكر ، من طريق حيب ثن أبي ثابت عَنْ
  شبخ من تُريش عن أبي بن كف بن صبل طبق الرائة ثلاث في مرضه، قال. ١٧ أرال أورائها منة
  حثى يترا، أو تتروح ، أو متكت سة ـ أو قال ونو مكت سنة

ولا عابه لبار ع

وعن ابن سِيرِينَ: كَانُوا يَقُولُونَ \_ وَلَا يَحْتَلِفُونَ \_: قَمَنُ فَرَّ مِنْ كِتَابِ اللهِ نَعَالَىٰ؛ رُدَّ إِلَيْهِ قُ<sup>(١)</sup>، يَعْنَي: هذا الحُكُمَ، فلَمَّا كَانَ كَدَلِك؛ تَرَكُنَا القياسَ اسْتِحْسَانَا وِخْمَاعِ الصَّحَانَة الثِيْدِ،

قَالَ أَبُو بِكُرِ الرَّاذِيُّ فِي شَرْحِهُ لِـالْمَخْتُصُرِ الطَّخَاوِيُّهُ: ارُوِيَ تَورِيثُ المُطلَّقَةِ
ثلاثًا في المرص: عنْ عُمَرَ، وعُثمانَ، وعَلِيُّ، وأُبَيِّ بنِ كعب، وعبد الرَّحمر بنِ
غَوْفٍ، وعائِشةَ ، وريدِ بنِ ثابتٍ، وشُرئِحٍ، والشَّغْنِيُ، وإثراهيمَ، ومحمَّدِ بنِ
سِرِين، ولا نعدمُ عنْ أَحدِ مِنَ الصَّحَابةِ حِلاقَه، إلَّا أَنَّهمُ احتلَقوا في كبعتَةِ حالِ
التَّورِيثِ فَقَالَ عُمرُ بنُ الحَقَّابِ: تَرِثُ مَا دَامَتُ فِي الْعِدَّةِ، وقالَ أُبِيُّ مَن كعبِ:
لِيْنُ مَا لَمُ تَتَرَقَّجُ، وقَالَ بعضهم: تَرِثُ وإنْ تَرَوَّجَتْهُ أَلَى هُمَا لَفُظُ أَبِي بَكِرِ

الرَّازِيُّ هَا لَمُ تَتَرَقَّجُ، وقَالَ بعضهم: تَرِثُ وإنْ تَرَقَجَتْهُ أَلَى هُمَا لَفُظُ أَبِي بَكْرِ

فَإِنْ قُلْتَ: لَا تُسلِّمُ الإحْماعَ ؛ لأنه رُويَ عنْ عبدِ الله منِ الرُّبَيْرِ يَهِ عي حديثِ تُماصرَ أَنَّه قالَ: «لَوْ كَنَ الأَمْرُ إِلَيْ لَمَا وَرَثَتُهَا "".

قَلْتُ: قَدْ صَحَّ عَيِ ابِنِ الرُّنيْرِ أَنَّهِ قَالَ هَذَا الكلامُ فِي وَقُتِ إمارتِه بعدُ مَثْقِ

أحرجه الن أبي شـــة [رقم ١٩٠٤٧]، ومن طربقه اللّ عرم في المنحلية [٩٠٩٠] صعة قار
 الفكر]، عن لمحدد ثن سيرس إلى به

<sup>(</sup>٢) ينظر الشرح محتصر الطحاري اللحصاص (١١٩/٥) ١٢٠].

<sup>(</sup>٣) أحرجه الشاهمي في المستده، بربيت السدي، [رقم ١٩٩٠]، ومن طريقة اسبهمي في السن لكيان، أحرجه الشاهمي في المستد، بربيت السدي، [رقم ١٩٠٣]، وابن حراء في المستدرة [١٩٣٠] الكيان، [رقم ١٩٠٠] وابن حراء في المستدرة [١٩٣٠] المورد التي خراج، أحربي عبد فله ثن أن أبي لمبلكة، قدر سألَّتُ في مراجع عبد عبد فله ثن أبي لمبلكة، قدر سألَّتُ في مراجع عبد عبد وابن العدد وراب عبد أنها المبلح بكلت، وأب الدولا الذي أنَّ تُرت منوبة المبلح من أبي شهد.

قال اللَّ حجر ( فقد مولوف فيحيُّج) ( بطر (فوافله لكُر بكر في تحريج أحدث لمجفر) الابن حجر [ 214/7] -

جيد غايد البيان ﴾

الإجْماع. والحلافُ المتأخَّرُ لا يرفعُ الإحماعُ السَّابِقُ.

وليْنُ سَنَّمْنَا أَنَّهُ قَالَهُ وَقُتَ تَوْرِيكِ ثُمَاصِرَ ، فَتَقُولُ: تَأْوِيلُهُ: مَا وَرَّئَتُهَا لِخَفَاهِ وَجُهِ الاستِخْسَانِ عَلَيَّ.

أَوْ بَقُولُ: كَانَتْ تُمَاصِرُ سَأَلَتِ الطَّلَاقَ، فَاغْتَقَدَ ابْنُ الرَّبَيْرِ أَنَّ سُؤَالُهَا يُسْقِطُ الإرثَ، وبِه نَقَولُ؛ وَلَكِنَّ غُثْمَانَ إِنْ لَمَّا وَرَّثُهَا عَنَدَ وُحُودٍ شُؤَالِ الطَّلَاقِ؛ فَعِندُ عَدْمِه أَوْلَىٰ.

وأمَّا النَّاني \_ وهُو العقْلُ \_: فهُو أنَّه فصدَ إنطالَ حقَّ المرَّاقِ، فيُرَدُّ عليْه قصْدُه، كما إذا وهَبَّ جميعٌ مالِه في مرَّضِ المؤتِ، وذاكَ (٣٠٠٠ مَ الأنَّ الرَّوجيَّةُ في مرَضِ المؤتِ سبتُ للإرْث، وفذ أبطنه، فرُدَّ عليْه، فجُعِلَ كأنَّ النَّكاحَ قائمٌ في حقَّ الارْثِ حكْمًا ؛ دفْعًا للضَّرِرِ عَنها.

يُؤَيِّدُه: أَنَّ مَرْضَ المَوْتِ رَمَالُ تَعَلَّقِ حَقِّ الوَارِثِ بِمَالِ المُورِثِ ، ولِهِذَا يُمْتَعُ مِنَ التَّرُّعِ بِمَا رَادَ عَلَىٰ الثَّنْثِ ، فَفِيَ النَّكَاحُ فِي حَقَّ الإِرْثِ ، كَمَا لُوْ كَانَ الطَّلاقُ رَحَعَيًّا .

فإنْ قَلْتَ. لَا يُسَلَّمُ أَنَّ التَّكَاحَ قَائِمٌ أَصَلًا، ولِهِذَا يَجَبُّ عَلَيْهِ الْحَدُّ إِذَا وَطِئهِ، ولا تَرِثُ إِذَا كَانَ الطَّلَاقُ قَسَلَ الدُّخُولِ، ولا تَرِثُ إِذَا كَانَ الطَّلَاقُ قَسَلَ الدُّخُولِ، وكذَا لا تَرِثُ إِذَا كَانَ الطَّلَاقُ قَسَلَ الدُّخُولِ، وكذَا لا تَرِثُ إِذَا مَاتَ بِعَدُ انقِضَاءِ الْعِدَّةِ، وكذَا لا تَرِثُ إِذَا بَرِئُ ثُمَّ مَاتَ وهِيَ في الْعِدَّةِ، وكذَا لا تَرِثُ إِذَا بَرِئُ ثُمَّ مَاتَ وهِيَ في الْعِدَّةِ، فَصَارَ كَمَا إِذَا مَاتَتِ الْمَرْأَةُ، حَيثُ لا إِرْثَ لَهُ مِنْهَا،

قلْتُ: أمّاً الجوابُ عنْ وُحوبِ الحدِّ فنقولْ: ذاكَ باعشِارِ ارتِفاعِ الحلِّ، وَلَمْ بِدلَّ عَلَى ارتِفاعِ الحلّ ولَمْ بِدلَّ عَلَى ارتِماعِ النّكاحِ أصلًا، وهُو قائمٌ مِن وَخْمٍ، ولهذا لا يَجُوزُ لِلمعتدَّة أَنْ

<sup>(</sup>١) وقع بالأصل اإنا ويشت من افعا، والعاء والما، والرا

أيمًا حكمًا في حقَّ الإرْثِ؛ دفعًا للصَّررِ عنها. والجوابُ عنِ الطَّلاقِ بِرضاها فنقولُ: رضِيَتْ بِلطلانِ حقَّها فلا تَرِثُ؛ لعدمِ القِرادِ مِنَّ الزَّوجِ.

والجوابُ عن الطَّلاقِ قبلَ الدُّخولِ فنَقولُ: لَمَّا لَمْ تَجِبِ العِدُّةُ؛ لَمْ يُمْكِنُ اِنْدَهُ النَّاحِ حُكَمًا ، ولأنَّ الرَّوجَ وإنْ فضدَ إنطالَ حقَّها؛ قضدَ إلىٰ حَلَفٍ؛ لأنَّه مكَّها مِن التروَّحِ بروَّحِ آخَزِ ، وتخصيلِ المهرِ مُه ، فلَمْ يُغْتَبَرُ إنطالًا .

والجوابُ عنِ انقِضاءِ (١٠٥٠هـ) العِدَّةِ أَنَّهَا لَمَّا تَمَكَّنَتْ مِنَ التَّرَوُّجِ بَرَوْجٍ آخَرَ، وحَلْ لَهَا دَلِكَ؛ وُجِدَ المُنافِي لِلنَّكَاحِ الأَوَّلِ، فَلَمْ يُجْعَلْ قائمًا حَكْمًا.

والجوابُ همَّا إذا بَرِئَ ثمَّ ماتَ فنقولُ. لَمَّا بَرِئَ، تَشَنَ أَنَّ حَقُها لَمْ يكُنَّ مَعَلَّقًا مال الرُّوح رمان الطَّلاقِ، فلَمْ يوخَذْ قصْدُ إِنْطَالِ الحقّ، فلَمْ يُخْعلِ الكاحُ [١/١٧١/١] قائمًا حكمًا،

والجوابُ عنْ مؤت المرَّأَةِ فَقُولُ: مرصُّ موتِ الرَّحلِ منبُّ لِتعلَّقِ حقَّ المرَّأَةِ مالِه ، لا لِنعلُّن حنَّ الرَّوحِ معالِها ؛ لأنَّها صَحبحةٌ ، فلَمْ تُعنرِ الروحيةُ باقيةً في حتَّ الرَّجل ، لا حقيقةً وَلا حكَمًا .

أَوْ مَقُولٌ \* رَضِي الرَّوحُ شَطَلَالَ حَفَّهُ بَالتَّطَلَيقِ؛ فَلَمْ يَرِثْ مَنْهَا.

قال في المحتصر الكافي 1 وإنَّ كانتِ المرَّأَةُ أَمَةً ، أَوْ يَهُوديَّةً أَوْ مَصْرائيَّةً ، فأسها منه في مرضه بِعير أشرِها ، ثمَّ أَعْتِقَتِ الأَمَّةُ ، وأسلمت الكافرةُ ، ثمَّ ماتَ وهي في المدَّةِ ؛ فَلا ميراتَ لَها منهُ ؛ لأنَّه لَمْ يكُن فارًّا مِن ميراثِها يومَ طلَّقَ ؛ لأنَّه لمْ بتَعلَّقُ وقال الشافعي ﴿ : لَا تَرِثُ فِي الْوَجْهَيْنِ ؛ لِأَنَّ الزَّوْجِيَّةَ قَدْ بَطَلَتْ بِهَذَا العارص وهي السَبِّ ولهدا لا برتُها إدا مانث.

ولما: أَنَّ الرَّوْحِيَّةُ سَبَتُ إِرْبِهَا فِي مَرْصِ مَوْيَهِ وَالزَّوْجُ قُصَدَّ إِبُطَّالَةُ فَيْرَةُ عَلَيه تَصْدُهُ سَأْحِبر عمله إلى رمانِ القصاءِ العِدَّةِ دَفْعًا للضَّرَرِ عَنْها وقدْ أَمْكَلَ لأَنَّ النَّكَاحِ في العدّة بنقى في حقَّ بغص الآثار فجاز أَنْ يَبْقَىٰ في حقِّ إِرْبُهَا عنه محلافِ ما معدَ الانقصاء؛ لأنَّهُ لا إمْكان وَالزَّوْجِيَّةُ في هَذَه الحَالة ليُسَتُ سببِ لارتِه عنها، فشطلُ في حقَّهِ خصوصا إدا رضِيّ بِهِ.

حقيها سماله

قولُه: (بهذا العارض)، أيُّ بعارضِ الطُّلاقِ البائِي،

قُولُه: (وَهِيَ السَّبَبُ) ، أي: الزُّوحيَّةُ سَبُّ الإرْث.

قولُه. (ولهدا لا برنُها إدا ماتتُ) إيصاحٌ لقولِه: (لِأَنَّ الرَّوْجِيَّةَ قَدْ بَطَلَتْ بِهَذا الغَارِضِ).

قولُه: (بَيْرِذُ عَلَيْهِ قَصْدُهُ بِتَأْحِيرِ عَمَلَهِ)، أَيْ: يُرِدُّ عَلَى الرَّوحِ قَصْدُ الرَّوحِ، وهُو قَصْدُ إِنْطَالِ الإِرْثِ بِتَأْحِيرِ عَمَلِ قَصْدِه، بِغَنِي: بِتَأْخِيرِ عَمَلِ الطَّلَاقِ إِلَىٰ القِصَاءِ العِدَّةِ، وَكَانُ الطَّلَاقَ لَمْ يَوْجَدُ فِي حَقَّ الإِرْثِ؛ دَفْعًا لِلصَّرْدِ،

قولُه: (لِأَنَّ النَّكَاحَ فِي العِدَّة بنفى في حَن نَعْصَ الآثار)، ولِهذا يَجَبُّ لَهَا السُّكْنَىٰ، ولا يَجُوزُ لَهَا الْتَزَوُّحُ بِآخَر.

قولُه: (لَا إِمْكَانَ)، أَيُّ: لتأحير عمّل الطَّلاقِ.

قولُه: (والرَّوْحَيَّةُ في هذه الحالة ليست سبب لإرَّتُه عنها؛ فَتَبْطُلُ)، جوابٌ

<sup>(</sup>١) ينظر: ١٥لكاني، للحاكم الشهيد [ق٠٧].

عن دوله (والهدا لا يرتُها إدا مانتُ)، وقد مرَّ بيالُه.

وأراد مقوله (هي هذه الحالة) ما إذا كان الرُّوخُ مريضًا مرض المنوتِ، وتولُه (فسط هي حقه) بالرَّفع لا غيرُ (أ) ، أي فنطلُ الرُّوجيَّةُ بالطَّلاقِ البائن في حقْ الرُّف حقيقةٌ وحكَمَّ، فلا يرقُها إذا ماتِثْ ؛ للطلال الرُّوجيَّة أصلاً ، بحلافِ بالد مات برُّوخُ ، حيثُ إلى المراهُ أن المَوْاقُ ؛ لأن الرُّوجيَّة وإن بطلتُ بالعَلاق الدائل حقيقة ، خعت بافية حكمًا في حقها ؛ دفعًا للصُورِ عنها ؛ لأنه قصدُ بعد حقها ؛ دفعًا للصُورِ عنها ؛ لأنه قصدُ بعد حقها ؛

ولا يخورُ أنَّ يُفال بِالنَّصْبِ \* حوالَ للنَّفِي؛ لأنَّه حيثه يبعكِشُ العرصُ؛ لأنَّ يكُونُ مَفَّةً، لؤ كالنَّتِ الزَّوجَيَّةُ سَنَا لإزْتِ الزَّوجِ عَلْهَا لَنظَلْتُ، ولكنَّها ليستُ سب، فلا تنظلُ، فإذا لَمْ تنظل الزَّوجيَّةُ؛ يجثُ أنَّ يرفّها، ولا يقولُ به أحدٌ، لا بحنُّ ولا الشَّافِعيُّ، واللَّذِي وقع في بعصرِ الشَّروحِ من بصْبِ اللّام سَهُوَّ \* \* .

وبدلك حرم المؤلف ألصاً في حاشبه السحة الي تحقة من الهداية [1 و ١٣٦٥] معطوط مكم قيص الله أمدي عامرك!]، ثما فال الأنظر في عابه السالة العلي الدرائين عالم ورقع الرقع أيضاً - في سنحة الشهركنديّ (المعروء، على أكسل الدرائيّ) من الالهداية ا [ق/٨٦/أ/معطوط مكتبة فيص الله أصدي عائركيا]،

ورفعت الكلمة بلا فنتلغ في نسخه العاسميّ من الهدامة [ال ١٥ ب محصوط مكت كوبريمي فاقبل أحمد بات بـ بركبا]، وفي بسبخة المقولة عن بسخة المؤهبيّ [١ ال ١٣٦٥] محصوط جافعة يرسئون ــ أمريكا/ (وقم الحفظ: ٣٥٩٣)]،

(1) وقع بالأصل: فترثها (المثبت من: اما (وارا)

يدي في قوله الماضي المنظرة والنصب هو أدي والع في سحه الأرزديّ من الانهديدة الا والدي الله والدين الأنه حوالًا الله الله الله الله حوالًا الله والتنه والله الدين الله الله حوالًا الله والتنه والله في بسحه من العصبح [1 و190 ب محفوات مكه واليّ بدن أقدي الركية] . حكى الوحيين حميدًا بالرابع والنصب الدينوينُ في حاشه سحه من الهدادة [و 194 = 2

وإنْ طَعَهَا ثلاثُ بِأَمْرِهَا ، أَوْ قَالَ لَهَا. «اخْتَارِي» ، فَاخْتَارَتْ نَفْسَها ، أَوْ اللَّهُ اللّ اللَّهُ اللَّ

وإِنْ قَالَتُ طَلَقْبِي لِلرَجْعَةِ، فَطَلَقَهَا إِسَاءٍ إِنَّالُهُ وَرِثَتُهُ ؛ لأَن الطلاقَ الرَّجْعِيِّ لا يُرِيلُ النَّكَاحَ ......

قولُه: (وَإِنْ طَلَقَهَا ثَلاثًا بِأَمْرِهَا، أَوْ قَالَ لَهَا: «انحتارِي»، فَاحْتَارَتْ نَفْسَهَا، أَوْ الْحَلَعْتُ مِنْهُ، ثُمْ مَات وَهِي فِي العِدَّةِ؛ لَمْ تَرِثْهُ)، وهذه مِن خواصَّ «الجامِع الصَّغيرِ» أَيْ فَالَتْ لَهُ طَلَقْي ثَلاثٌ، فطلقَها في مرضِ مؤيّه؛ لا تَرِثُه، وكذا إِذَا حَيَّرُها في مرضٍ مويّه، وقالَ "الختاري»، فقالت: «الحَتَرُتُ مفسي» لا تَرِثُه، وكدا إِذَا احْتَلَعَتْ منهُ في مرّضٍ مؤيّه؛ لا تَرِثُه، وذبك لأنّها لَمّا سألتِ الطّلاق أو وكدا إذا اختلعَتْ منهُ في مرّضٍ مؤيّه؛ لا تَرِثُه، وذبك لأنّها لَمّا سألتِ الطّلاق أو اختارتْ نفسَها، أو احتلعَتْ؛ فقد رَصِيَتْ بيُطلانِ حقّها، وإنّما كنّا أخّرُنا عمَلَ الطّلاقِ إلى انقضاهِ العِدَّةِ رِعايةً لحقها دفعًا للضّررِ عنها، فلَمّا رَضِيَتْ بيُطلانِ حقّها؛ للضّررِ عنها، فلَمّا رَضِيَتْ بيُطلانِ حقّها؛ للضّررِ عنها، فلَمّا رَضِيَتْ بيُطلانِ حقّها؛ لَمْ تقع الحاحةُ إلى التّأحيرِ،

وهدا معْمَىٰ قولِه إلى ١٦،٣٦، ﴿ وَالتَّأْخِيرِ لِحَقِّهَا ﴾ . أَيْ: تأخيرِ عمَلِ الطَّلاقِ لحَقَّ المرَّأَةِ ؛ ولأنَّ الإرْثَ إِنَّما وجَبَ في طَلاقِ الْفارِّ ؛ لَعُدُوانِ الرَّوجِ ، ولا عدُوانَ عَلى المرُّأَةِ معْ رِضاها بإِسْقاطِ حقِّها ،

قولُه: (وَإِنْ قَالَتْ. طَلَقْنِي لِلرَّحْنَةِ، فَطَلَقَهَا ثَلَاثًا؛ وَرَثَنَهُ)، وهذِه أَيْصًا مِنَ الخَواصِّ، وداكَ لأنَّ الطَّلاقَ الرَّجْنِيَّ لِيسَ مُنْظلِ لِلنَّكَاحِ، فلا يوجَدُ الرِّصا بِبُطلانِ حقِّها بِسؤالِ الطَّلاقِ الرَّحْنِيِّ، فكانَ الرَّوحُ فَارًا؛ فورِثْتُه،

محطوط مكة فيص فله أمدي .. تركياً ، ولكن منهما وخه ، كما احتاره البارقيُّ والبدرُ العيلى ينظر قالماية شرح الهداية الشابرتي [١٤٧،٤] ، وقالماية شرح الهداية الششي [١٤١٥٤]
 (١) بنظر قالحامع الصغير (مع شرحه لنافع الكبرة [ص/٢١٥]

سمْ نكُنَ سُؤالها راضيةً ببُطُلان حقَّها.

وإنَّ قال لها في مرضه: «كُنْتُ طَلَقْتُك ثلاثًا في صحّتي، والْقضَّثُ عَذَلُك». وصدَّقةً، ثم أقرَّ لها بدين، أوْ أوْصَىٰ لها بوصيَّةً، فلها الأقلُّ منْ ذلك رس الميرات عِنْد أبي حنيفة وقال أبو يُوسُف ومُحمَّدٌ: يَجُوزُ إقْرارُهُ ووصيَّتُهُ

إم ١٠٧٣ م] قولُه: (علمُ تكن بشؤالها راصيةً بنطلان حنها).

والشَّوَالُ: مصَّدرُ سألَه الشيءَ ، وهو مِن إصافةِ المصَّدرِ إلى الفاعِلِ والمفَّعولُ غُروكُ ، أيّ سوالِ المرّأة الطلاقَ الرخعيّ.

وفي بعص النَّسَخِ فيسؤالِه فَ اللَّهُ بَتَذُكِيرِ الصَّميرِ المُصاف إليَّه ، وهُو من إصافةِ المصدرُ المُصدرُ إلى المفعولِ والفاعلُ مَتْروكُ ، أيْ: بسؤالِ الطلاقِ الرخْمِيُّ هِي ، والمصدرُ من سؤالِه عن الشَّيءِ أيضًا: سؤالٌ ، فاقْهُمْ .

قولُه، (وإنَّ قال لها في مرصه، اقدْ كُنْتُ طَلَقَتْك ثلاثا في صحّتي، والمقصتُ عدتُكَ، فصدَقتْهُ، ثُمَّ أقرَ لها بديْنِ، أوْ أوْصَى لها نوصيَّةِ، فلها الأقلُ من دلك ومن المبراث عند أبي حبيقة إلى

وقال النو يُوسُف ومُحمَدُ ؛ يحُورُ إقْرَ رُهُ ووصيَّهُ)، وهذه مِن مسائل اللجامع

<sup>()</sup> وهو النشبت في سنجه الشَّهْرِكَدِيُّ (المقرومة على أكمل الدين النظريُّ) من الهدائه أي ١٨٠ أن مخطوط مخته في سنجة من المفتح [١] و١٢٥ من مخطوط مكته ولي الدين أصدي ـ بركنا أن وقد أشر الشَّهْرِكُدِيُّ في حاشته للنجة إلى المفط الأول في النبية وكذا أشر إليه المولف أيضاً في حائبة السنجة لتي بخطة من النهدية والمعظ الأول هو العشب في في السنجة لسعولة عن سنجة المؤمدين [١] و١٩٥١ أن مخطوط حامقة برسيون ـ أمريكا (رقم الحفظ ١٩٥٠)] وفي سنجة القاسمي من الهداية [ق ٨٥ سام مخطوط مكته كوبريلي فاصل أحمد باشات برك] وفي سنجة القاسمي من الهداية [ق ٨٥ سام مخطوط مكته كوبريلي فاصل أحمد باشات برك] وفي السنجة التي بخط المؤبقة من في لهداية [ق ٨٥ أن مخطوط مكته كوبريلي فاصل أحمد باشات برك] وفي السنجة التي بخط المؤبقة من في الهداية [١٥ إلى المحد المؤبقة من في الهداية المدي ـ برك] وفي السنجة التي بخط المؤبقة من في الهداية المدي ـ برك]

الصغيرة الشعادة،

اعلم: أن لمريص مرص المؤت إدا قال لافراته: «قد طلَّفتُكِ ثلاثًا في صحتي والفُصتُ عدَّنُكِ»، فصدَقته المرَّأةُ بدلك؛ فلا ميراتَ لَها؛ لأنَّ الثَّاتِ بالنَّصادُق كاغَات بالبَّنة في حفَها، ثمّ بعد دلك إدا أقر لها بشيء، أو أوصى لها بشيء، فعه الأقلُ من الميراثِ ومن المُقرُّ به والوصية عند أبي حَبيقة، فإن كان الميراثُ أفلَ يُغطَى لها دلِك، وإنْ كانَ المُقرُّ به أو الوصية أقلَ مِن الميراثِ؛ يُغطَى دلك.

وقال أبو يوسّف ومحمّلًا في له حميعٌ ما أفرَّ به له ، أوْ أوْصَى به لَها ؛ سواءٌ كان أقلَ مِن الميراتِ أوْ أَكْثَرَ ؛ لأنّها صارتُ أحسيّةٌ عنه بِشوتِ الطّلاقِ وانقصاء العدّة في الصّحّة ، ولهذا لا ميراتُ لَها منهُ ، ويتجورُ لَها أَنْ تَشَرَقَحَ مرؤحِ أحر ، وتصحّ شهادتُه لها ، ووضعُ الرّكة فيها ، فصار إقرارُه ووصيّته لَها كإقراره ووصيّته لها كإقراره ووصيّته لها كإقراره ووصيّته لمائر الأحاب ، لعدم النّهمة ؛ بدليل هذه الأخكام ؛ ولأنّ المائغ مِن الإقرارِ والوصيّة كونّها وارئة ، وقد انعذم " كونّها وارئة بانقصاء العدّة [٣ ١٥٠٠ م] بيقيل .

ولأبي حنيفة: أنّهما مُنّهمان في إسبادِ الطّلاقِ والقِصاء العِدَّة إلى حالةِ الصّحَة، وقولُ المنّهم مرّدودٌ، فلا يصحُّ إقْرارُه ووصيَّتُه.

بِيانُه: أَنْ مصسِهِ مِنَ الميراثِ ربَّما يَكُونُ شيئًا قليلًا . فيتَوَاضَعانِ عَلَىٰ الطُّلاقِ

 <sup>( )</sup> بنير الابدلج عدير مع شرحه بنائع الكثيرا أصل ٢٤٥] وينظر الأصواء للشباني [٤ ٩٩٥].
 ( ) بنير البدلج عدير مع شرحه بنائع المحيط سرهاني، (٣ ١١٤]. الله على مشكلات الهداء، (٣ ١٣٦٤).

 <sup>(</sup>٣) وقع بالأصل العداءة والمستحر الداء واعا، وقاءة وقارة

وَإِنْ طَلَقَهَا ثَلَانًا فِي مَرَصِهِ بِأَمْرِهَا ثُمَّ أَقَرَّ لَهَا بِدَيْنِ أَوْ أَوْصَىٰ بِوَصِيَّةٍ فَلَهَا الْأَقَلُ مِنْ ذَلِكَ وَمِنَ الْمِيرَاثِ فِي قَوْلِهِمْ جَمِيعًا ؛ إِلَّا عَلَىٰ قَوْلٍ زُفَرَ عَلَىٰ فَإِنَّ لَهَا جَمِيعًا ؛ إِلَّا عَلَىٰ قَوْلٍ زُفَرَ عَلَىٰ فَإِنَّ لَهَا جَمِيعً مَا أَوْضَىٰ وَمَا أَقَرَّ ؛ لِأَنَّ الْمِيرَافَ لَمَّا مَطَل بِسُؤَالِهَا زَالَ الْمَانِعُ مِنْ صِحَةٍ الْإِقْرَارِ وَالْوَصِيَّةِ .

وَجُهُ قَوْلِهِما فِي المَسْأَلَةِ الأُولَىٰ أَنَّهُما لمَّا تصادفا على الطَّلاقِ وانقصاءِ العِدَّةِ صَارَتْ أَجْمَبِيَّةَ عنه (١) فانْعَدَمَتْ التُّهْمَةُ أَلَا تَرَىٰ أَنَّهُ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ لها، ويَجُوزُ رَضْعُ ارَّكَاهِ فِيها بِحِلَافِ المَسْأَلَةِ الثَّانِيةِ؛ .....

والقِضاءِ العِدَّةِ في الصَّحَّةِ؛ كَيْ ينفَتحَ بابُ الْإقْرارِ والوصيَّةِ، فَتَثَبُّتُ التَّهمةُ في الرَّيادة عَلَىٰ قَدْرِ الميراثِ، فَلا تصحُّ الرَّيادة ، ولا تُهمة في قَدْرِ الميراثِ، فَيُعْطَىٰ لَهَا ذَلِك ؛ ولا تُهمة في المسائِلِ المدكورةِ فصَحَّت ؛ لعدم المُوَاصَعةِ عَلىٰ ذَلِكَ عَادة ، ولِهذا إذ طمَّقها ثلاثًا في مرَصِ موتِه بِسؤالِها ، ثمَّ أَثرَّ لَها أَوْ أَوْصَى (\* لَها ؛ يَكُونُ لها الأَقَلُ بِالاَتُهمةِ في الرَّيادةِ عَلىٰ قَدْرِ الميراثِ ، إلَّا على قولِ زُفَر. يَكُونُ لها الأَقَلُ بِالاَتُهمةِ في الرَّيادةِ عَلىٰ قدْرِ الميراثِ ، إلَّا على قولِ زُفَر.

وَجُهُ قُولِهِ: أَنَّ المَانِعَ مِنَ الإقْرارِ والوصيَّةِ هُو الْمَيْرَاثُ، وقدِ انتَّفَىٰ ذَلَكَ سُؤَالِ المَرْأَةِ الطَّلاقَ، فَصِحَّ الإقْرارُ والوصيَّةُ،

ولَمَنا أَنَّ تُهْمَةَ التَّواضُعِ قائمةٌ، والفَرْقُ لَهُما بينَ المَسْأَلَتَينِ؛ أَنَّ التَّهِمَةَ أَمْرٌ باطنٌ، فَيُدَارُ الحَكْمُ عَلَىٰ السَّبِ الظَّاهِرِ الدَّاعِي إليَّها، وذلكَ قبامُ العِدَّةِ في لِتَالِيةٍ دونَ الأُولَىٰ،

قولُه: (بني المَسْأَلَةِ الأُولِيُّ)، أيْ إدامة إذا قال لَها في مرَضِه، كنتُ طلَّقَتُكِ ثلاثًا في صحَّتي، والقصَّتْ علَّنُكِ، فصدَّفَتُه،

قولُه: (بِجِلَاف المَسْأَلَةِ الثَّابِئةِ)، وهِي مَا إِذَا طَلْقَهِ ثَلَاقٌ في مرَّضِه بأشرِها.

<sup>(</sup>۱) راد بعده ني (ط)، احتى جاز به أن ينزوج أحتها!

<sup>(</sup>٢) وقع بالأصل الرأوْضي، والعثبت من أف ا ، والعالم والراء.

لأن العِدَّة دَقِيَةٌ وهي سببُ التَّهُمة ، والحُكمُ يُدارُ على دليل التَّهُمَةِ وَلَهَذَا يُدارُ على النَّكاحِ والقرانةِ ولا عدَّة في المشألة الأولىٰ .

وَلِأَبِي حَبِيهَة فِي الْمَشَالَتَئِنِ أَنَّ التَّهُمَةُ قَائِمَةٌ , لِأَنَّ الْمَوْأَةَ قَدْ تَخْتَارُ الطَّلَاقَ لِيَنْفَتِحَ تَابُ الْإِفْرَادِ وَالْوَصِيَّةِ عَلَيْهَا فَيَزِيدُ حَقَّها وَالرَّوْجَانِ قَدْ يَتَوَاضَعَانِ عَلَى الْإِفْرَادِ بِالْفِرْقَةِ وَالْقِصَاءِ الْعِدَّةِ لِيَتَرَّهَا الرَّوْحُ بِمَالِهِ رِيَادَةٌ عَلَى مِيرَائِهَا وَهَذِه التَّهُمَةُ فِي الريادة فرددناها ولا تُهْمَةً فِي قَدْرِ المِيرَاثِ فصحَحْنَاهُ ، وَلا مُواضعة عادةً في حقَّ هذه الأحكام .

قولُه. (وهي سبث النُّهُمة، والخُكُمُ يُدارُ عَلَىٰ دلِيلِ الثَّهُمةِ)، أي: الحَكُمُّ يترتُّتُ عَلَىٰ دَليلِ النَّهِمةِ، ويشتُّ به،

قولُه: (ولهدا أبدارُ على النَّكاحِ)، أيَّ. لا تجورُ شهادةً أَخَدِ الرَّوحيْنِ لِلاَّحرِ لِلتُّهمةِ،

وقولُه: (وَالقَرَابَة)، أَيْ: لا تُحوزُ شهادةُ القَريبِ لِلقَريبِ، يعْني: قرامةُ الوَلَادِ ! ؛ لأنَّه تجورُ شهادةُ الأح للأَخ [٣ ١٠٠١ ، إ ؛ لانعِدام التُّهمةِ.

قولُه: (ولا عدَّة في المشألة الأولى)، فلا تَثَنَّ التَّهمةُ ؛ لَعَدمِ دليلِها. قولُه: (فرددُماها)، أي: الرَّيادةَ (فصحَحَمَاهُ)، أيْ: قَدْرَ الميراثِ قولُه: (ولا مُواضعة عادةً في حقَّ الرِّكاة والتَّرْوُح والشَهادة).

يغْني: أنَّ المابع عنْ شُوتِ قَدْرِ الزَّيَادَةِ عَلَىٰ الميرَاثِ هُو التُّهِمَّةُ، والنَّهِمَّةُ باعتِبارِ المُواصِعةِ، ولا مُواصَعةَ في هذه الأشياء عادةً، فلا نَشُتُ التُّهُمةُ.

الولاد عي الولاده ويُعلَق ألماً على الحقل ووضع لحثل ينظر المعجم ديوال الأدبه للدرائي
 | ٣٤٣/٣] ، والتعريفات الفقهية المليركتي [ص/٩٣٤].

قال ومن كان مَخْصُورًا أَوْ فِي صفَّ الفِتالِ، فظَلَق المُراتَةُ ثلاثًا؛ لَمْ نَرَثُهُ وَنْ كَانَ قَدْ بَارَر رَجُلاً أَوْ قَدَّمَ لِيُقْتَلَ فِي قِصَاصٍ أَوْ رَحْمٍ وَرِثَتُ إِنْ مَاتَ فِي دَلِكَ الْوَحْهِ أَوْ قَتَلِ.

💝 غاية النيال 🧽

والمُوَاضِعةُ: عبارةٌ عنْ وضْع الشَّحصَيْنِ رأيَهما عَلَى شيءِ واحدٍ.

والتُّهْمةُ (١): مغروفةٌ ، ويجوزُ في عيْبِها (١): السكونُ والفَتْحُ ، والأكثرُ الفتحُ ، والأكثرُ الفتحُ ، والسكونُ حَسَنٌ ، كذا قالَ عبدُ الفاهِرِ في «المقتصد» (١).

قولُه: (قال ومنْ كَانَ محَصُّورًا أَوْ في صفَّ القِتالِ، فطلَّقَ امْرَأْتَهُ ثلاثًا؛ لمْ ترثَّهُ)، أيْ: قالَ في «الجامع الصَّفير»،

قَالَ صَاحَبُ ﴿ الْهِدَايَةُ ﴾ : ﴿ قُولُهُ ؛ إِذَا مَاتَ فِي ذَلِكَ الْوَجُهِ أَوْ قُتِلَ ﴾ ، دليلٌ على أنه لا عرق بينهما إدا مات بدلك السّببِ أو سسّبِ آخَرَ ، كصاحِبِ الفراشِ بسنبِ المَرصِ إِذَا قُتِلَ ، وهذا هُو ظاهِرُ الرُّوايةِ عنْ أَصْحَابِنا بِهُلِكِ ، وهُو المَذْكُورُ في المَحتصر الكافي ، وهُو المَدْكُورُ في المحتصر الكافي ، و «المُبسوط» و «الشّامِل اللهُ ،

١٠) إشارة إلى قول صاحب ٥ لهدانة١ ١٥٤ أنهمة في حقَّ هذه الأحكام١

٢٠) يمني عيِّلها في الميران الصرَّفيِّ ، فهي عُمُّله .. بسكون المين .. أو قُمله و نفتح العين

 <sup>(</sup>٣١) جاء في حائب ٩٩٥، و١٩٩ ١٠ أي في أناب حتم لتكسير ١ ونتم نظفر نهدا النقل في معدية من كتاب ١٩٣٥ عن حائب حتم الإنصاح ١ لعند العاهر المترّ حالي وينظر كلامه في بانت حتم النكسير [١٩٣١]

بنظر الاالحاليم الصعير / مع شرحه النافع الكبر ٩ [ص/٢٢٥ ـ ٢٢١]

١٠ - سعر ١١٧ يضاحه بلكرماني [ق/٩٢]، فشرح قاصيحان على الجامع الصغيرة [ق/٩٤]،=

-﴿ عَالِهُ الْبِيالِ كُيُّهُ-

وقال شمش الأثمّة السّرخيئ في «منسوطه»: «كان عيسى من أمان يُقولُ: لا ميرات لها؛ لأنّ مرّص الموت ما يكُونُ سنّ للموت، ولَمَّا مات بسببِ آخَرُ؛ فقدً عدمًا أنّ مرصه لمّ يكُنْ مرص المؤت» "

ولما: أنَّ الموت اتَّصل بِالمرص، والسّبُ الأحرُ يكُونُ مُتمّمًا لَه، ولا مُنافاة، فيثبتُ (٤٢٧٤/٢) الفِرَارُ ؛ فتَرتُ.

ثمَّ اعْلَمْ أَنَّ مرضَ المؤتِ زَمَانُ تعلَّى حقَّ الوارث بمال المُوَرِّثِ، فَتُوِثُه إِدَا مَاتَ وَهِي فِي الْعَدَةِ؛ دَفَعًا للطَّلم والعُدوان، ثمّ كلَّ سب يَكُونُ الْهَلاكُ فِيهِ غَاللًا؛ يشتُ حُكُمُ الْهِرَارِ، فَيكُونُ دَلْكَ السِّنُ فِي حُكُم مرَّصِ المؤتِ، وما كَانَ الْعَالَثُ فِيهِ السَّلامة \_ وَإِنْ كَان يُحَافُ الْهِلاكُ مَنْ \_ فلا يُغطئ له حَكُمُ المرضِ.

بيانُه: ما إذا خرَخ للممارَزة ، أو قُدَّمَ للْقُتَل في قصاص ، أوْ رَجْمٍ ، أوِ انكسرَتِ السّفيمةُ فنقي علىٰ لؤحٍ ، أوْ وقع في قم سَنْعٍ ؛ يصيرُ قارًا بِالطَّلاق في تِلكَ الحالةِ ؛ لأنَّ الغالبُ هُو الهّلاكُ ،

أَمَّا إِذَا كَانَ مَحْصُورًا فِي جِشْنِ، أَوْ وَاقْفًا فِي صَفَّ الْقَتَالِ، أَوْ تَازَلًا فِي مُسْبِعَةٍ (''، أَوْ رَاكِبُ صَفِينَةً، أَوْ مَحْبُوسًا لأَخْلِ فَوْدٍ أَوْ رَجَّمٍ؛ لا يُثِيثُ حَكُمُّ الْفِرَارِ بالطَّلاقِ فِي تَنْكَ الْحَالَةِ؛ لأَنَّ الْعَالَبِ هُوَ السَّلَامَةُ.

وقال شمسُ الأنمَّةِ السَّرَخُسِيُّ ﴿ فِي الشَّرِحِ الكافي ١ ١٩٠١، إ: الوالمُقْعَدُ والمِمْنُوحُ ما دامَ يرُدادُ ما بِه ؛ فهُو كالمَريض ، فإنْ صارَ قديمًا لا يردادُ ؛ كان بمرلة

<sup>= -</sup> المدائع الصنائع) [۲۲۲] -

<sup>(</sup>١) ينظر: ١١٩٨/٦] - [١٦٨/٦] -

 <sup>(1)</sup> المسلمة الأرض الكثيرة السّاخ بنظر المنتجم الوسندة [232]

مُصَحِيحٍ فِي الطَّلاق وغيرِه ، وصاحبُ خُرْجٍ ، أَوْ قُرْحَةٍ ، أَوْ وَحَعِد لَمْ يُضْنِه (ا) عَلَىٰ الْمُدِاش ما بعدرلة الصحيح في الطَّلاقِ وغيره (ا).

وقال الحاكمُ الشهيدُ في في فمختصَر الكافي؟: وحدُّ المَريصِ الَّذِي يكُولُ وأَا أَنْ يَكُولُ صَاحِبُ فراشِ قَدْ أَصْنَاهُ المرصُّ، فأَمَّا اللَّذِي يَحِيءُ ويَذُهِبُ في حوالحه، فلا يكُولُ فارًا ، وإنْ كان يشتَكي أَوْ يُحمُّنُ .

وقال الكرْجِيُّ في «مختصر»: «قال الحسلُ منْ ريادٍ \* قالَ أبو حيفة: إلَّما بِكُونُ هَارُ الدِّكَ وَهُو في حالِ تعدُّرِ في أَدَاءِ الصَّلاةِ حالَتُهُ \* وَهُو في حالِ تعدُّرِ في أَدَاءِ الصَّلاةِ حالَتُهُ \* \* - السَّلاةِ عالَتُهُ \* - السَّلاةِ عالَيْهُ \* - السَّلاةِ عالَيْهُ \* - السَّلاةِ عالَيْهُ \* السَّلاةِ عالَيْهُ \* السَّلاةِ عالَى السَّلاةِ عالَيْهُ \* السَّلَاةِ عالَيْهُ \* السَّلاةِ عالى السَّلاقِ عالَيْهُ \* السَّلاقِ \* السَّلاقِ \* السَّلاقِ \* السَّلاقِ \* السَّلْقُلْةُ \* السَّلَاقُةُ \* السَّلاقِ \* السَّلِيّةُ \* السَّلْقُلْقُ \* السَّلاقِ \* السَّلْقُلْقُ \* السَّلْقُلْقُ \* السَّلْقُلْقُ \* السَّلْقُلْقُ \* السَّلْقُلْقُ \* السَّلاقِ \* السَّلْقُلْقُ \* السُلْقُلْقُ \* السَّلْقُ لَلْمُ السَّلْقُ لَلْمُ السَّلِقُ السَّلِقُ السَّلِيْمُ السَّلِيْمُ \* السَّلْقُلْقُ السَّلْقُ السَّلْقُ السَّلِقُ السَّلْمُ السَّلْقُ السَّلْقُ السَّلْمُ السَّلِقُ الْمُعْلِقُ السَّلْمُ السَّلْمُ السَّلِقُ السَّلِي السَّلْمُ السَّلِمُ السَّلْمُ السَّلِمُ السَّلِمُ السَّلْمُ السَلْمُ السَّلِمُ السَّلِمُ السَّلِمُ السَلْمُ السَّلِمُ السَّلُولُ السَّلِمُ السَّلْمُ السَّلِمُ السَّلِمُ السَّلِمُ السُلْمُ السَّلِمُ السَ

وقال شمسُ الأثقةِ الشَرَخْسِيُّ في اشرَح الكافي، اللهُ تكلَّف بعصلُ المتأخرين فقالوا: إذا كانَ بحيثُ يخطو ثلاث خُطواتٍ من غَيرٍ أن يشتعين بأحدٍ في خُكْم الصّحيح؛

ثم قال: هوهذا ضَعيف، فإنَّ المريض حدَّا لا يعجرُ عنْ هذا القدْرِ إِمَّ ١٠٠٠ م.] إذا تكلّف، فكانَ المُعترُ ما قُلْما، وهو أنْ يَكُون صاحب فراشي الله

قال في كِتَابِ الوّصاي مِن كِتَابِ الحُلاصة الفَّنَاويُّ. اسمعتُ من الشيخ

ا في المعلوم من المنشوط التم تُصيَّره ومنه في سنحه أخرى (١ ق.١٧٥ ب محصوط مكته فيس الله أفيدي ـ بركنا (رقم لحفظ ١٩٣٠)]، و عدره ساهه من سنحه (محصوط مكته راضت باشا ـ تركيا) [١/ق٠٨٨/ (رقم الحفظ- ٥٧٩)]

<sup>(</sup>١) ينظر: والمتسوطة للشرَّحْسَيُّ [١٩٨/٦]

 <sup>(</sup>e) ينظر: والكاني و للحاكم الشهيد [577]

<sup>()}.</sup> ينظر: فشرح محصر الكرحي؛ للقدوري [ق132]

<sup>(1)</sup> يطر: الشرطة للشَرْخُسيّ [179/3]

الإسام طُهيرِ الدَّسِ المَرْعِيدَييِّ، أَنَّهُ كَانَ يَخْكِي عَنْ أُسْتَاذِهِ شَمْسِ الْإِشْلَامِ ( ): أَنَّ المُعتبرَ في حقِّ لفَقيهِ: ألَّا يفُدرَ عَلَىٰ الخُروحِ إلى المشحدِ، وفي الشُّوقِيُّ: ألَّا يقْدرَ عَلَىٰ الخُروجِ إلى المُشعدِ ، وفي السُّوقِيُّ: ألَّا يقْدرَ عَلَىٰ الخُروجِ إلى السُّطْحِ. عَلَىٰ الخُروجِ إلى السَّطْحِ.

ولو كان المريض بقوم بحوائجه في البيت، كالمشي إلى الخلاء، ولا يقوم بحواثجه خارج البيت على التّعصيل الّذي دكرًا؛ فهو في حُكْم مرّص الموت عند عامّة مشايخ بُخَارَى، وعندَ عامّة مشايخ بلُخ: هو في حُكْم الصّحيح»(٢٠). إلى هُا لفُظُ «الخُلاصة».

والمَعْضُورُ: العَجْوشُ، يُقالَّ: خَصَرْتُه أَخْصُرُه خَصْرًا، إِذَا حَسَدَهُ. قولُه: (كما إذ كان صاجب الفراش) نَطير مرَصِ يُحَافُ مَهُ الهلاكُ عابًا. قولُه: (وَهُو أَذَ يَكُونَ بَخَالِ لا يَقُومُ بَحُوانَجِهِ)، وهذا تَفْسيرُ كونِه صاحبَ الهِراشِ، يغيى، أنَّ صاحِبَ الهِراشِ هُو الَّذِي لا يقومُ بِحُوانَجِه، كالذَّهابِ إِلَى

<sup>(</sup>١) هو محمود بن عبد العرب الأورجيدي القاصي المنفّ شمس الإسلام، وكان مشهوراً به: شمس الأثمة لأورجيدي، وهو عم الإمام ظهير الدين لمرجبايي، وجد الإمام فحر الدين الحسل بن منصور المشهور به قاصي حال وكان الملفّ شمس الإسلام من أعيان جماعة شمس الأثمة السرحيني ينظر فالحواهر المصية العبد لفادر لفرشي (١/٢٨٩)، وقالقوائد ليهية اللكوي [ص ٤٤٨].

ركدا المنعةُ فلا يَشْتُ بِه خُكُمُ الفِرارِ.

والدي بَارَزَ أَوْ قُدَّم لِيُقْتَلِ الغالِبُ منهُ الهلاكُ قَبِتَحَقَّقُ بهِ الفِرارُ ، وَلِهذَا أَحَوَاتُ تُحرَحُ على هَذَا الحَرْفِ.

وَقَوْلُهُ إِذَا مَاتَ فِي ذَلِكَ الْوَحْهِ أَوْ ثُتِلَ دَلِيلٌ عَلَىٰ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ مَا إِذَا مَاتَ بِذَلِكَ السَّبِ أَوْ بِسَبِ آخَرَ كَصَاحِبِ الْفِرَاشِ بِسَبِ الْمَرْضِ إِذَا قُتِلَ . مَاتَ بِذَلِكَ السَّبِ أَوْ بِسَبِ آخَرَ كَصَاحِبِ الْفِرَاشِ بِسَبِ الْمَرْضِ إِذَا قُتِلَ . المنجدِ وإلى قصاء حاجنِه .

قولُه: (وكذَا المعنَّهُ)، هِي بِالفَحَاتِ، يُقالُ: فلانٌ في مُنَعَةٍ مِن قومِه و أَيْ: ني عِزَّ. بغني: كونَه واقفًا في الصَّفُ مِن قومِه و بمُنَعُ ويدْفَعُ بأسَ العدوَّ.

قولُه: (دلا يُنْتُ به حُكْمُ الفرارِ)، أيْ: بكريه مخصورًا في الجِمْسِ، أو بكريه في صفّ القتالِ،

قولُه: (ولهذا أحواتٌ تُخرَحُ على هذا الحرَف)، وحرَفُ كلَّ شيءِ: حَدُّهُ وَمَاحِتُهُ بِعَني: عَلَىٰ هذا الأَصْلِ، أَيْ: لِهذا المَذْكُورِ أَخُواتٌ مِنَ المسائِلِ، تُحَرَّجُ بِعَا المَذْكُورِ أَخُواتٌ مِنَ المسائِلِ، تُحَرَّجُ بِعَا هُو نِنكَ المسائِلُ عَلَىٰ الأَصْلِ الَّذِي دَكَرُما، وذلكَ الأَصلُ: ثبوتُ حُكُم الفِرَارِ بِما هُو مِي مَعْنى المرصِ في توجُّهِ الهَلاكِ العالِب، وعدَمُ تُبويَه فيما كانَ الغالِبُ منهُ لللهمة، والمسائلُ دكرناها قبلَ هذا، قلا حاحةً إلى الإعادةِ.

إنه ١٧٠٠ م إ وأرادَ بِالمَدُكُورِ: المخصورَ ، والواففَ في صفُّ القتالِ ، والمُبارِزَ ،

 <sup>( )</sup> في الحمهرة القبل حواتم في مفن حاحه فأما حمّم حاحه فحاح ال

 <sup>(\*)</sup> هذا الرحس هذا الله أحي الأصمعيّ عكدا حاء في حاشية الع6، والم6، والر8

 <sup>(</sup>r) ينظر: الجمهرة اللمة الابن دريد [١/١٤٤].

وَإِذَا فَالَ لَرَّخُلُ لِامْرَأَتِهِ وَهُوَ صَحِيحٌ ﴿ ﴿إِذَا جَاءَ رَأْسُ الشَّهْرِ ﴾ أَوْ إِذَا دَخَلْتِ الدَّارَ ، أَوْ إِذَا صَلَّىٰ فُلَانٌ الظُّهُرِ ، أَوْ إِذَا ذَحَلَ فُلَانٌ الدَّارَ » وَأَلْتِ طَالِقٌ ، فكانتُ هذِهِ الأَشْيَاءُ والرَّوْحُ مَريصٌ ؛ لَمْ تُرتْ ، وَإِنْ كَانَ الْقَوْلُ فِي المَرْضِ ؛ وَرِئْتُ ، إِلَّا فِي قَوْلِهِ ، ﴿إِذَا دَخَلْتِ الذَّارَ »

🍣 غاية البيك 🤧

والَّدي قُدُّمَ لِيُقْتَلَ.

قولُه، (وَإِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِالْمَرَاتِهِ وَهُو صَحِيحٌ: «إِذَا جَاءَ رَأْسُ الشَّهْرِ، أَوْ إِذَا دَحَلَ قُلانٌ الدَّارَ» وَ فَأَنْتِ طَالِقٌ . وَحَلَّتِ الدَّارِ ، أَوْ إِذَا صَلَى فَلانٌ الطَّهْرَ ، أَوْ إِذَا دَحَلَ قُلانٌ الدَّارَ» وَأَنْتِ طَالِقٌ . وَكَانَتُ هَذِهِ الأَشْيَاءُ وَالرَّوْجُ مَرِيصٌ ، لَمْ تَرِثْ ، وَإِنْ كَانَ الفَوْلُ فِي (١٠٤٤٠٠) المَرْص ، ورثث ، الأ في قوله " إذا دخلت الدَّرَة) ، وهذه مِن مسائِلِ «الحامِع الصَّغير» المُعَادة -

اعلَمْ: أنَّ تَعليقَ الطَّلاقِ لا يَخْلُو مِن وُجوهِ أَرْبِعةِ: إنَّ أَنْ يَعلُقُه بِأَمْرٍ سَمَاوِيٍّ، كَمَجِيءِ الوَقْتِ، أَوْ بَفِعْلِ الأَجْنَبِيِّ، أَو بَعِعْلِ نَفْسِه، أَوْ بَفِعْلِ المَرَأَةِ، وكلُّ واحدٍ مِنْها (`` عَلَى وَجْهِيْنِ:

إِمَّا أَنْ يَكُونَ التَّعليقُ و الوُقوعُ في المرَضِ ، أوِ لتَّعليقُ في الصّحَّةِ والوُّقوعُ في المرَض .

فَعِي الوجهيْنِ الأوَّلَيْنِ ـ وهُما التَّعليقُ بأنْرِ سَمَاوِيُّ، والتَّعليقُ بهِمْلِ أحسيُّ ـ: بأنْ قالَ \* اإذا حاءَ رأسُ الشَّهرِ فأنتِ طالقٌ »، أوْ قالَ: «إذا صلَّى زيدٌ الطُّهرَ ، أوْ دخلَ الدَّارَ فأنتِ طالقٌ »، فإنْ كانَ التَّعبيقُ والوُقوعُ في المرَضِ ، يتحقَّقُ الفِرَارُ وتَرِثُ ؛ لأنَّه قصَدَ إلى إنطالِ حقِّها في حالِ تعلَّقِ حقَّها بمالِه ، أمَّا إدا كانَ التَّعليقُ

<sup>(</sup>١) ينظر الالجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبيرة [ص/٢٢٦]

 <sup>(</sup>١) وقع بالأصل: المنهما؛ والمثبت من العداء والاع الدوام، والمها، والوعاء

طرو عاده استان 🐎

بي لصَّحَه والوُّفوعُ في المرص؛ فعندنا، لا تُرثُ، وعنذ رُّفوَ ترثُ.

له، أنَّ النَّعَلَق بالشَّرط كالنُبخرِ عند وُجودِه، فنوَّ بنجر في مرضِ المؤت؛ كان فارَّا، فكذا إذا وُجد الشرُّطُ في المرض،

ولـــا أنَّه لمْ يُوحَدُّ مَنَّهُ الْعَرَازُ ؛ فلا تَرِثُّ ،

مِيانَهُ أَنَّهُ حِينَ عَلَقَ كَانَ صَحِيحًا، وَلَمْ يَكُنْ حَتَى المَرَأَةِ مُتَعَلَّقًا مِمَالِهِ، فَلَمْ يَرِحَدُ النَّرَالُمُ وَحِدُ النَّرِطُ النَّمِ الرَّوحِ وَ لأَنَّ الشَّرِطُ أَمْرُ مَا وَحَدُ وَمُلُ مِنَ الرَّوحِ وَ لأَنَّ الشَّرِطُ أَمْرُ مَا وَقَالُ التَّعَلَيْقَ، ولا على منع ما ويَّ، أَوْ فَعُلُ الأَجْبِيِّ، والرُّوحُ لِيسَ مَعَادَرٍ على إنطالِ التَّعَلَيْق، ولا على منع التعل مناهم النَّماوِيِّ، ولا غلى منع الأحميُ من يتحاد الشَّرِط؛ فلمَّ يكُنُ فَارًّا، فلا تُرِثُ وَلعَلَم فَصُدِ العُدُوانِ مِنَ الزُّوجِ .

تُرِثُ وَلعَدَم فَصُدِ العُدُوانِ مِنَ الزُّوجِ .

وأمَّا الوجهُ النَّالَثُ: وهُو مَا إِدَا عَنْفَهُ مِغْلِ مَصْبِهُ، فَإِنَّهُ يَصِيرُ فَازًا؛ سُواءً إسروره مِ كان التَّعليقُ والوُقوعُ في المرضِ أَوِ الوُقوعُ وحْدَهُ في المَرضِ، وسُواءً كان التعلُّ له منهُ نُدُّ أَوْ لَمْ يَكُن يُدٌ، كَالْأَكُلِ والصَّلاةِ؛ لأنَّهُ قَصْدَ إِلَىٰ إِنْطَالَ حَفْها

أمَّا إذا كان التَعليقُ في المرض؛ فظاهرُ، وأمَّا إذا كان التَعليقُ في الصّحة ولشرطُ في المرض باحتياره ثنت الشرطُ في المرض باحتياره ثنت العُدوان، فترثُ دفَّت لذلك، وإنَّما اسْتوى العِقلانِ؛ لأنَّه وإنَّ لَمْ يكُنْ لَه من إيحادِ شَدَرِطُ مُدًّ، فله مِنَ التَّقليقِ ألفًا مِنْ التَّالِيَّةِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَه من إيحادِ فَرَالًا مُدْ مِنْ التَّقليقِ ألفًا مُنْ التَّالِيَّةِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَه من إيحادِ فَرَالًا مُنْ مَنْ التَّقليقِ ألفًا مُنْ أَنَّا وَكَانَ فَارًا اللهِ عَلَى اللهُ مِنْ التَّقليقِ ألفًا مُنْ أَنَّا وَكَانَ فَارًا اللهِ فَا اللهُ مِنْ التَّقليقِ ألفًا مُنْ أَنَّا وَكَانَ فَارًا اللهِ فَاللهِ عَلَى اللهُ مِنْ التَّقليقِ اللهِ فَاللهِ اللهِ فَارَّا اللهِ فَاللهِ وَلَا لَهُ مِنْ التَّقليقِ ألفًا مُنْ فَارًا اللهِ فَاللهِ وَاللهِ فَاللَّهُ فَاللَّهُ اللهِ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّا فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَا فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّا فَاللَّهُ فَاللَّا فَاللَّهُ فَاللّهُ فَاللَّهُ فَاللَّاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللّهُ فَاللّه

وأمّا الوجهُ الرّابعُ. وهُو ما إذا عَلَقه بعغل المرّأة، فإنّ كان التّعليقُ والوُّفوعُ في المرض، والفعلُ بغلٌ لها منْ نُدَّ ــ ككلام أَحْسيُّ، ودحول الدَّار، وبحو ذلك ــ فلا يتحقَّقُ الفرارُ ؛ لأنّها رضيتَ بإشفاط حقَّها، حيثُ داشرتِ الشّرط، ولا عُدوان مِنَ الرَّوحِ مَغَ رِضَا الْمَرُأَةِ، فَصَارَ كَمَا لُوْ سَأَلَتُهُ الطَّلَاقَ فَطَلَقَهَا، وَإِنَّ كَانَ لَا بُدَّ لَهَا مِن دَلِكَ الْعَغْلِ، كَالأَكْلِ، وَالشَّرْبِ، وَالصَّلَاةِ الْمَكْتُونَةِ، وَكَلَامِ الْأَنْوَيْنِ، وَاسْتَيْفَاءِ الدَّيْنِ؛ قلّها الميراتُ إِدَا مَاتَ وَهِي فَي الْعِدَّةِ؛ لِتَحَقُّقِ الْهِرَارِ؛ لأنَّه لا رَضَاءً مَعَ الاضطِرارِ،

بيائه: آنْهَا لَوْ لَمْ تَأْكُلُ وَلَمْ نَشْرَتْ نَهْدِكْ، وَلَوْ لَمْ نُصَلِّ المَكْتَوَمَّةَ تُعَاقَبُ، فحصَّلَ الاضطِرارُ، فانتفَى الرُّضا،

وإنْ كَانَ التَّعليقُ في الصَّحَّةِ والوُّقوعُ في المرَّضِ. فإنْ كَانَ الفعلُ ممَّا لَها مـهُ بُدَّ؛ فَلا تَوِثْ بِالاَتْمَاقِ؛ لِرضها بإِسْقاطِ حَقِّها، وإنْ لَمْ يكُنْ لَها مِنهُ نُدِّ، كَالأَكْلِ والصَّلاةِ؛ فَعِندَ أَنِي حَنِيمةَ وَأَنِي يُوسُفَ لِكُنْ: تَرِثُ، خَلاقًا لمُحمَّدٍ ورُفَر.

وجْهُ قولِ مُحمَّدِ: أَنَّ الغَصد إلى الفِرَارِ لَمْ يَنحَقَّقُ رَمَانَ التَّعليقِ؛ لأَنَّه كَانَ صحيحًا حيننذِ، ولمْ يكُنْ حَقُها مُتعلِّقًا سَالِه، وكدا زَمَانَ الشَّرطِ، لأَنَّه لَمْ يوجدُ مه صُنعٌ، فكانَ كالتَّعليقِ بأمْرِ سماوِيُّ أَوْ يَفِعُلِ الأَحْدِيُّ

ولأبي حيمة وأبي يوسُف يجدد أنَّ المَرَاة مُصطرَّةٌ في الإقدامِ عَلَىٰ فِعُلِ إ، ١٠٠٠ الشَّرطِ ولأنَّها إنْ لَمْ تأكلُ تحاف عَلَىٰ نَفْسِها ، وإِدَا لَمْ نُصْلُ تَخَافَ العُقوبةَ ، إ ٢٠٠٠ م، فكانتُ مُصطرَّةٌ مُلْجَاةً ، فصارَ كَانَّ الفِعلَ وُجِدَ مِنَ الرَّوحِ حُكْمًا ؛ فرَرِثْتُ ولوحودِ الاصطرارِ المُنافِي لِلرِّصا، وَالشَّرْطُ فِي الْمَرْضِ فَلَهَا الْمِيرَاتُ؛ لِأَنَّ الْقَطْدَ إِلَىٰ الْهِرَارِ قَدْ تَحَقَّقَ مِنْهُ مُاشَرَةِ التَّعْلِيقِ فِي حَالِ تُعلَّقُ حَقْهَا مِمالِهِ وَإِنْ كَانَ التَّعْلِيقُ فِي الصَّحَّةِ وَالشَّرْطِ في لُمرَصِ لَمْ نَرِثْ.

وقال زُفَرُ عَندَ الشَّرْطِ كَالمُنتَجِّزِ نَكَانَ إِيقَاعًا فِي الْمَرْضِ.

قُلْ إِنَّ التَعْلِيقَ السَّابِقَ يَصِيرُ تَطْلِيقًا عِنْدَ الشَّرْطِ حُكْمًا لَا قَصْدًا وَلَا ظُلْمَ إِذَا عَنْ قَصْدِ فَلَا يُرَدُّ تَصَرُّفُهُ.

وَأَنَّ الْوَجْهُ النَّالِثُ؛ وَهُوَ مَا إِذَا عَلَقُهُ بِفِعْلِ نَفْسِهِ فَسَوّاءٌ كَانَ التَّعْلِيقُ فِي الصَّحْةِ وَالشَّرْطِ فِي الْمَرَضِ وَالْفِعْلِ مِمَّا لَهُ مِنْهُ بُدُّ أَوْ لَا بُدُّ الصَّحْةِ وَالشَّرْطِ فِي الْمَرَضِ أَوْ كَانَا فِي الْمَرْضِ وَالْفِعْلِ مِمَّا لَهُ مِنْهُ بُدُّ أَوْ لَا بُدُّ

قولُه، (وكانتْ هذه الأَشْياءُ)، أيْ: وُجِدَتْ أَوْ وَقَعَتْ؛ لأَنَّ "كانَّ هَالَهُ"، تُبَمُّ بِالمرْفرعِ،

قُولُه: (ورئتُ إلّا في قوله إدا دحلَت الدَّار)، أيّ: لا تُرِثُ إدا دحلَتُ؛ لأنَّها رصيَتْ بنُطلابِ حقِّها بمساشرةِ فِعْلِ لَهِ صَهُ نُدٌّ.

قولُه: (في حال تعلَّق حقها معاله)، وهُو حالُ المرَّصِ الَّذي يُحَافُ منهُ الهلاكُ، ولهدا لا يَخُوزُ لَه أَنْ يُوصِيَ بِأَكْثَرَ مِنَ النَّلُثِ بِلا إحارةِ الورَثةِ.

قولُه: (فكان إيقاعًا في المرض)، أيَّ: فكانَ المعلَّقُ بِالشَّرطِ إيقاعًا في لمرّضي،

قُلْمًا: سَلَمْمًا أَنَّ المعلَّقَ بِالشَّرَطِ كَالمُنْخُرِ عَفَه، لكنَّ حَكْمًا لا قَطْدًا، فَلا بتحقَّقُ العُدوانُ بِلا قَطْدٍ، فلا يثبتُ العِرَازُ؛ لأنَّه كان صحيحًا وقْتَ التَّعليقِ،

قولُه. (أَوْ كَامَا فِي المرصِ)، أَيُّ كَامَا النَّعْمِيقُ وَاللَّمْرُطُ فِي المرصِ.

لهُ مِنهُ يَصِيرُ فَارًا لِوُجُودِ فَصْدِ الْإِبْطَالِ أَمَّا بِالتَّعْلِيقِ أَنْ بِمُبَاشَرَةِ الشَّرْطِ فِي الْمَرْضِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مِنْ فِعْلِ الشَّرْطِ بُدُّ فَلَهُ مِنْ التَّعْلِيقِ أَلْفُ بُدُّ فَيَرَدُ تَصَرُّلُهُ وَفَعَ لِلصَّرَدِ عَنْهَ، وَأَمّا الْوَحْهُ الرَّامِعُ وَهُو مَا إِذَا عَلَقَهُ بِفِعْلِهَا فَإِنْ كَنَ التَّعْلِيقُ وَالشَّرْطُ فِي الْمَرْضِ وَالْفِعْنِ مَا لَهُ مِنْهُ بُدُّ كَكَلَامِ رَيْدٍ وَلَحُوه لَمْ تَرِثُ وَ لِأَنّها وَالشَّرْطِ اللهُ مِنْهُ بُدُّ كَكَلَامِ رَيْدٍ وَلَحُوه لَمْ تَرِثُ وَ لِأَنّها وَاللهُ اللهُ وَلَهُ وَالشَّرَةِ لَمَا لَهُ عَلَى اللهُ مِنْهُ اللهُ مِنْهُ لَلهُ كَلَامُ وَلَا الطَعامِ وَصَلاقِ الطَّهْرِ وَكَلام الأَبوينِ علها الميراث و لأنها مضطرَّةٌ في المبَاشَرَةِ لما لها في الامتناعِ وكلام الأبوينِ علها الميراث و لأنها مضطرَّةٌ في المبَاشَرَةِ لما لها في الامتناع من خوفِ الهلاكِ فِي الدُّنْيَا أَوْ فِي العُقْبَىٰ ولا رضامع الاضطرار.

وَأَمَّا إِذَا كَانَ التَّعْبِينُ فِي الصَّحَّةِ إِنْ كَانَ اللَّهِعُلَّ مِمَّا لَهَا مِنْهُ بُدُّ فَلَا إِشْكَالَ أَنَّهُ لَا مِيرَاتَ لَهَا وَإِنْ كَانَ مِمَّا لَا بُدَّ لَهِ مِنْهُ فَكَدَلك الْجَوَابُ عِنْد مُحمّدٍ وَهُوَ قُوْلٌ زُفَرَ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُوجِدُ مِنْ الزَّوْحِ صُنْعٌ بَعْدَ تَعَلَّقِ حَقِّهَا بِمَالِهِ وَعِنْدِ أَسي حَنِيفَةً

قولُه: (واللغلُ ما لهُ مِنْهُ بُدُّ). أي: الفعلُ شيءٌ للزَّوحِ مِن ذلكَ الشيءِ بُدُّ، ككلامِ ريْدٍ مثلًا. (أَوْ لَا بُدَ لَهُ مِنْهُ)، أيْ: أو الفعلُ شيءٌ لا بُدَّ بِلزَّوجِ منْه، كالأكُلِ والصَّلاةِ ونحُو ذلِك.

قولُه: (وصلاةِ الطَّهْرِ)، وتثْيبدُها اتَّعاقِيُّ لا اخْتَرَازِيٌّ؛ لأنَّ الحكمَ في سائِرٍ لمكُنوباتِ كذلِك، أوْ تخصيصُها باعتِبارِ أنّها أسقُ في العهُم بحسبِ الأوَّلِيَّةِ؛ لأنّها أوّلُ صلاةٍ مُرضتْ

قولُه: (في الذُّبُ أَوْ في الغُفْسَ)، يغني: أنَّها إنْ لَمْ تأكُلُ تحافُ غَلَى تَفَسِها الهلاكَ في الدُّسِا، وإدا لَمْ تُصلُّ المكتوبةُ، أَوْ لَمْ تَتَكَلَّمُ مَعَ أَنَوْبُها تَخَافُ الغُقُوبَة في الغُفْبَئ

قولُه (فكدلك الجوابُ عند مُحمَدٍ). أيَّ: لا ميراث لها

وأَبِي يُوسُّف غِنَدَ تَرَثُّ؛ لِأَنَّ الرَّوْخَ ٱلْجَاْهَا إِلَىٰ الْمُناشِرَةَ فِيتَقَلَّ الْعَفُلِّ إِلَّهِ كَالْهِ اللَّهُ لَه كَمَا فِي الإِكْرَاءِ.

قَالَ: وإِذَا طَلَقَهَا ثَلَاثًا وَهُو مَرِيصٌ، ثُمْ صَحْ. ثُمْ مَاتَ وَلَمْ تَرِثُ وقَالَ رُفَرُ اللّٰهِ: تَرَثُ وَ لِأَنَّهُ فَصَدَ الْفَرَارَ حِينَ أَوْقَعَ فِي الْمَرْضَ وَقَدْ مَاتَ وهي في الْجَدْهُ وَلَكِنَّا نَفُولَ الْمَرْضُ إِذَا تَغُفَّهُ ثُرْ \* فَهُوَ بِمَثْرِلَةَ الضَّحَةَ وَ لِأَنَّهُ بِنَعَدَمُ مَا مَوْضُ الْمَوْتَ فَتَنَبَّنَ أَنَّهُ لَا حَقَّ لَهَا يَتَعَلَّقُ مِنْالِهِ فَلَا يَصِيرُ الزُّوْخُ فَارًّا.

قولُه. (كما مي الإنحراء)، يغني، إدا أنحره ربدٌ عشرًا على إبلاف مان العيّر، مالعَه عشرُو، بضملُ ربدٌ، لأنَّ الشّكره صار كانَه آلَةٌ للشّكرة، فاعتلَ فقلُ الشّكرة إلى الشّكرة، فكذا فيما تنحلُّ فيه، لمَّ كانت المزأةُ تُصطرَّةُ عَثْل فلنْهِ إلى الرَّوجِ. فصار كانَّه فِعْلُ الشّرطِ في مرّضِ مؤتِه، فورثتُ، لكونه إلى ١٠٠٠، وإ فارَّه

قولُه ﴿ (وإذا طَلَقها ثَلَاثًا وَهُو مَرْبِصٌ ، ثُمَّ صَحٍّ ، ثُمَّ مَات ؛ لَمْ تَرَثَّ

وقال رُفرُ ترثُ)، وهذه مِن مسائلِ اللجامع الصَّغيرة ' المُغادة - ونكِن لمُ يَذُكُرُ حلاف رُفر فيه وفي اللاصل، أيضًا، وكذا لمْ يَذُكُرُه الحاكمُ في المختصرة، ورَبُّ ذكره شمشُ الأَنْمَةِ السِّرْخُبِيُّ بنَ في اشرَح المختصرة '

لرُّهر أنه صار مُتَهمًا بالفرار حيلَ طُنَفَها في مرضه، ولا يُغسرُ النَّرُةُ المتحسُّ. فكأنه لَمْ يِسَرَأُ مِينَ الطَّلاقِ والسوت.

ولمنا: أنَّ المُطلَّقة في المرض إنَّما تُرثُّ لنحقُّق عرار من الزُّوح، ولم يوحد العرازُ ، فلا ترثُّ ، وداكُ لأنَّ لفرار إنَّما يتحقُقُ بالطّلاق في مرض سؤت، ومرضُّ السؤت هُو الَّذِي يَفْصلُ به المؤتُّ، فلمَّا تَحلَن النَّرَةُ، عُلما أنَّ لمرض لَّذِي وقع

عد الحمع عليا مع شرحه علي كنه [ص ٢٣٧]. ١٠ يطر: الليسوطة للسرحين [١٥٧/١].

ولو طَلَقها فَارْتُدَتْ والعبادُ بالله ، ثُمّ أَسُلمتُ ثُمّ مَات مِنْ مَرضهِ وهي فِي العدّةِ ؛ لمْ ترثْ ، وإِنْ لَمْ تزتدُ بلْ طاوعت ابْن رؤجها فِي الحِماع ؛ وَرِثْتُ ،

وَوَخَهُ الْفَرْقِ آنَهَ وِلرَّدَّةِ أَبْطَلَتْ أَهْيِئَةَ الْإِرْثِ إِذًا الْمُرْتَدُّ لَا يَرِثُ أَحَدًا وَلَا تَقَاءَ لَهُ بِدُونِ الْأَهْلِيَّةِ وَبِالْمُطَاوَعَةِ مَا ٱبْطَلَتْ الْأَهْلِيَّةَ ؛ لِأَنَّ الْمَحْرَمِيَّة لَا تُتَافِي

فيهِ الطَّلاقُ لَمْ يَكُنْ مَرضَ المَوتِ، فَخُعِلَ دَلكَ المَرَضُ كَأَنْ لَمْ يَكُنْ، فَكَأَلَّهُ طَلَّقَهِ، في صحَّتِه، ثمَّ مرضَ، ثمَّ مات.

قولُه: (ولَوْ طَلَّقَهَا فارْنَدْتْ والعيادُ باللهِ. ثُمَّ أَسَلَمَتْ ثُمَّ مَاتَ مِنْ مَرْضِهِ وهِي في العِدْهُ؛ ثُمْ تَرِثُ، وَإِنْ لَمْ تَرْنَدُ بِلُ طَاوعت ابْن زُوْجِهَا فِي الجِمَاعِ؛ وَرِثَتْ)؛ وهذه مِن مسائِلِ #الجامِع الصَّغيرِ اللهُ عَادةِ.

اغْلَمْ أَنَّ المَريصَ مَرْضَ المَوْتِ إِدَا طَلَقَ امْرَأَتُه ثَلاثُ، أَوْ بَائِمًا، ثُمَّ ارتدَّتُ، ثُمُ أَسلَمْتُ، ثُمُّ مَاتَ مِن مَرْصِه وهي هي العِدَّةِ؛ فَلا ميراتَ لَها؛ لأَنَّ الرُّدَّةَ شَافِيةٌ لِلإَرْثِ، ولا يعودُ حَقُها بِالإشلامِ؛ لأنَّه هي معنى البِنداءِ ثُبُوتِ الحَقُّ، وليسَ بينهُما يَكَاحٌ قَائِمٌ في الحالي،

بعلاف ما إذا طاوعت الله رؤحها في العِدَّةِ بعدَ الإِبابةِ، حيثُ لا يبطلُ ميرانُها (١٠٤٠١) بالمُطاوَعةِ؛ لأنَّها لَمْ تُؤثّرُ في الفُرْقةِ؛ لأنَّ الفُرْقةَ حصلَتْ بِالإِبابةِ لا يالمُطَاوَعةِ، والمُنافِي للمَحْرُعِيَّةِ ـ وهُو الحالُ ـ رالَ بِالطَّلاقِ الشَابِقِ، والله في دوهُو الحالُ ـ رالَ بِالطَّلاقِ الشَابِقِ، والله في دوهُو الحالُ ـ رالَ بِالطَّلاقِ الشَابِقِ، والله في دوهُو الإرْثُ ـ لا تُنافِه المَحْرَمِيَّةُ، ولِهذا يَرِثُ المحْرَمُ مِنَ المَحْرَمِ، فَتَرِثُ المُعْلَوعةُ في العِدَّةِ،

بحلاف ما إذا طاوعت ابن رؤجها قبل الطَّلاقِ، أَوْ أَكْرِهَهَا ابنُ رؤجها فعلت

<sup>()</sup> مطر ٥ لجامع الصغير مع شرحه النافع لكبيرة [ص ٢٢٧].

لَانَ وَهُو النَّاقِي بِجَلَافَ مَا إِذَا طَاوَعَتْ فِي خَالِ قِيَامُ النَّكَاحِ؛ لِأَنَّهَا تُقْبِتُ غُرُفَة فَكُونَ رَاضِيةٌ بِتُطُلانَ النِّسِ وَنَعْذَ الطَّلَقَاتِ الثَّلَاثِ لا تثبت الحرَّمَةُ بالمُطارِعة لَـعَذُمها عليْها فافترقا.

ومن قدف المرآنة وهُو صحيحٌ ، والاعنَ فِي المرض ، ورثتُ وقال مُحمَدُ: لا نرتُ وَإِنْ كَانَ الْقَذُفُ فِي الْمَرْضِ وَرِئَنَهُ فِي قَوْلِهِمْ جَمِيعًا وَهَدَا مُلْحَقٌ

المعلى المستوات المستوات المستوات إدا طلقها الرّوع بعد ولك الما المرات إدا طلقها الرّوع بعد ولك الما الما على الما الما على الما المراف الما المرّفة وكدا إذا أخرهها الله وحها الله المكاح لما يعل بالمخرّبة الحاصلة بحرّمة المصافرة، لأن المكاح لما يعل بالمخرّبة الحاصلة بحرّمة المصافرة، لم يُصادف طلاق الرّوح محله، عدم بكن قارًا، إلّا إدا أمرَ الله بدلك فأخرهها، حيث بكون لها الميراث؛ لأنه لما أمرَ صار قاصدًا إلى إشفاط حقّها و عصار قارًا.

وإنْ كان الرَّوجُ هُو المرتَدَّ بعدَما أَيَالَهَا؛ فلا يَبْطُلُ مِيرَاتُهَا؛ لأَنَّ المُسْتَطَّ للإَرْثِ لَمْ يُوخَذُ مِن جِهْتَهَا، وإنَّمَا تَكَرَّزُ سَبَّ الْبِرَارِ مِنَ الرَّوجِ ــ أَهْنِي: الرِّذَّة بعدُ تُعْلاق ــ وبه يتقرَّرُ حَقُها، ولا يَبْطُلُ،

قولُه. (وهُو الساقي)، أي. الإرْثُ هُو الباقي.

قولُه: (مُنطِّلان النِّس) ، أيْ من الإرْث، وهُو التَّكاحُ،

قولُه: (لتقدُّمها عليها) ، أيَّ لتغدُّم الطُّلقاتِ عَلَى المُطَّاوَعةِ ،

قولُه: (فافترقا)، أي: افتَرق ارتدَادُ المرْأَةِ بعدَ الإبانة ومُطاوعتُها بعدَ الإبانةِ . حيثُ لمْ ترتْ في الأُولَى، وورثتْ في الثَّانيةِ .

قولُه: (ومن قدف امراته ولهو صحيحٌ ، والاعن في المرض ، ورثتُ وقال مُحمَدُ الا ترثُ) ، وهذه من مسائلِ «الجامع الصَّغيرة المُقادة ، وصورتُها

فيهِ المحمَّدُ عَلَ بِغُقُوتَ عَلَّ أَبِي حَيْفَةً إِلَيْهِ: فِي رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتُه وَهُو صَحِيحٌ، ثمَّ لاعَنها وهُو مربصٌ، فَفُرَّق بِينهُما، ثمَّ ماتَ وهِي في العِدَّةِ. قالَ: تَرِثُه

وقالَ مُحمَدُ: لا تَرِثُه ، ولَوْ قَدْفَها في المرَصِ ؛ ورِثَتْ في قولِهمْ حَميعًا الله . والتحاصلُ: أنَّ عِندَ أبي حبقة وأبي بوسُفَ: لها الميراثُ ، سواءٌ كانَ القَذُفِ في الصَّحَّةِ أَوْ في المرصِ .

وعِمَدَ مُحمَّدٍ: إِنَّ كَانَ القَدفُ في صحَّتِه ؛ فَلا ميراتَ لَهَا منهُ (\*).

وهدا ساء على ما تقدَّمَ مِن مسَالَةِ لتَّعليقِ عِعْلِ لا بُدَّ لَهَا منه ؛ وذاكَ لأنَّ العُرِّقةَ إلى الرَّوحِ ؛ لأنَّه صاحتُ سب ، لكنَّها معلَّقةٌ إلى ١٨٥٨ م إ بِخُصومةِ المرَّأةِ ، وهِي مُصطرَّةٌ في الحُصومةِ ، لِدفعِ عارِ الرَّنا ، فلَمْ تكُن راصِيةً ببُطُلانِ حقَّه ، فخُعِلَ الزَّوجُ مُطَلَّقًا في المرضِ حكْماً ؛ باعتِنارِ الشَّرطِ ، فكانَ لَها الميراثُ ، لوحودِ ،لَيْرَارِ سهُ بِالطَّلاقِ في المرضِ حكْماً ؛ باعتِنارِ الشَّرطِ ، فكانَ لَها الميراثُ ، لوحودِ ،لَيْرَارِ سهُ بِالطَّلاقِ في المرّضِ ،

وعدَ محمَّدٍ وزُفَرَ: لا ميراتَ لها؛ لعدمِ الفِرَارِ؛ لأنَّ سبَ الفُرْقةِ قَدْفُ الرَّحلِ، ولَمْ يكُن قَذْفُه في زمانِ تعلَّقِ حقَّها بِمالِهِ.

قالَ شمسُ الأنمَّةِ السَّرَخُيِيُّ في الشرَح الكافي ، وشمسُ الأثمَّةِ البَيْهَقِيُّ في الشّامِل ، اإذا فُرِّقَ بينَ العِنْينِ والرَاْتِه في مرضِه ، ثمَّ ماتَ وهِي في العِدَّةِ ، فلا ميراتَ لها منهُ ، لأنَّها صارَتُ راصيةَ بسُفوطِ حقَّها حينَ احتارتِ الفُرْقةَ ، وكانَتُ تجِدُ بُدُّ مِن هذا الاحتِيارِ ، مانُ تضرَ حتَى يموتَ الرَّوْحُ ، فتتحلَّصُ منهُ ، وكدلِك

<sup>(</sup>١) يبطر ١١لجامع الصعير / مع شرحه النافع الكبير ١ [ص/٢٢٧]

 <sup>(</sup>۲) ينظر الشرح قاصيحاً على الجامع لصغيرة [ق ١٤٢]، العباية شرح الهدامة (۲)
 (۲) ينظر الشرح قاصيحاً على الجامع الصغيرة [٥ ٣٨٣]، الدور للحكام شرح عزر الأحكامة [١ ٣٨٣]

بِائَعْلَيْقِ بِمِعْلِ لَا يُدَّ لَهَا مِنْهُ إِذْ هِيَ مُلْجِئةٌ إِلَىٰ الْخُصُومَة لَدَفْعِ عَارِ الرَّنَا عَلْ مُسَهَا وقَدْ بِيِّنَا الوجْه فِيهِ.

وإنّ آلى وهُو صحيحٌ. ثُمّ ماتُ بالإبلاءِ وهُو مريضٌ، لمَمْ ترتُ وإِنْ كان الْإِبلاءُ أَيْصًا فِي الْمَرَضِ وَرِثْتُ، لِأَنّ الْإِبلاءَ فِي مَعْنَى تَعْلِيقِ الطّلاق بِمُصِيُّ أَرْبَعَةِ أَشْهُرِ خَالٍ عَنْ الْوِقَاعِ فَيكُونُ مُلْحَقًا بِالتّعْلِيق بِمَجِيءِ الْوَقْفِ وَقَدْ دَكُرُنَا وخْهَهُ.

اللُّغَنَّةُ إِذَا احتَارِتِ الفُّرْقَةَ، وهذا أَوْلَى؛ لأنَّ الفُّرْقَة هُمَا إِنَّمَا تَقَعُ سَمَجَرَدِ احتِبَارِهَا نُفْسَهَا، وهِي عَيْرُ مصطرَّةِ إلىٰ دلِكَ النَّا.

قولُه: (وقدُ بِينَا الوجَه فيهِ)، أيْ: بَيْنَا وَجُه هَذِه المَسْأَلَةِ فِي التَّعَلَيْق بِمِعْلِ لا نُدُ لَهَا مِنْهُ، عَنْدَ قَوْلِه: (وَإِنْ كَانَ مِمَّا لَا بُدِّ لَهَا مِنْهُ؛ فَكَذَلِكَ الجَوَابُ عِنْدُ مُحَمَّدٍ)... إلى آجِرِه.

قولُه: (وإنْ آلى وهُو صحيحٌ، ثُمَّ بالتَّ بالإبلاء وهُو مربصٌ؛ لمَّ ترثُ) ( ١٣٩١) ، وهذه مِن مسائِلِ «الجامِع الصَّغيرِ» المُفادةِ أيضًا

وصورتُها فيهِ: الشَّحمَّدُ عنْ يَعْقُوتَ عَنْ أَبِي حَبِعةً فِي قَالَ: هِي صَحبِحِ آلِي مِن المِدَة ، ثمَّ مَاتَ وهِي هِي الْعِدَة ، من امرأته ، ثمَّ مَاتَ وهِي هِي الْعِدَة ، لم نرِثُ اللهُ نرِثُ اللهُ الزَّوحِ ، وقدُ وقع دلك هي حال الصَّحَة ، ولم يوجدُ مِنَ الرَّوحِ ، وقدُ وقع دلك هي حال الصَّحَة ، ولم يوجدُ مِنَ الرَّوح هِي المرصِ شيءٌ آحرُ مِن مُاشرة علَّةٍ ، أوْ شرَطٍ ، فلا يُكُونُ قَارًا .

وهذه قرَّعُ النَّعليق ممَّجِيءِ الوَقتِ؛ لأنَّ المولِّي يُصيرُ كأنَّه قال إنَّ مصى

<sup>(</sup>١) ينظر: (المشبوطة للشرنجسيّ [١٩٥/٦]

<sup>(</sup>۱) ينظ (النجامع الصحير عع شرحه الدائع الكبيرة (ص ١٩٩٧)

قَالَ: وَالطَّلَاقُ الَّذِي يَمْلِكُ فِيهِ [١٣٨] الرَّجْعة ؛ ترثُ بِهِ فِي جمِيعِ الوُجُوهِ لِمَ نَيَّتَ أَنَّهُ لَا يُزِيلُ النَّكَاحَ حَتَىٰ يَحِلَّ الْوَطَّةُ فَكَانَ السَّبَبُ قَائِمًا ،

قال: وكُلُّ ما ذكرُما أَمَها نَرِثُ إِمَما تَرِثُ إِذَا مَاتَ وَهِيَ فِي العِدَّةِ، وَقَدُ بِيَّاهُ.

وي عاده السان الي

أربعةُ أشهُرِ ولَمْ أقربُكِ فيها؛ فأنتِ طالقٌ تطليقةً باشةً.

وقدُ سِنَّا أَنَّ التَّعلِيقَ إِدَا كَانَ فِي الصَّحَةِ [٢ ١٢٨٠ م] لا تَرِثُ ؛ حِلاقًا لزُّفَر ؛ لأنَّ الشَّرطَ أَمْرٌ سَمَاوِيُّ ، لِيسَ لِلعَيدِ فِيهِ الْحَتيارُ ، ولَمْ يُوجَدُّ مِنَ الرَّوجِ فِي المرَضِ شيءٌ آخَرُ ، فلَمْ يكُن فَرُّا ، ولؤ كَانَ الإيلاءُ فِي المرَضِ ورِثَتُ ، وهذا ظاهرٌ ؛ لأنَّه قصّدَ إِينَ إِنْصالِ حَفَّهَا فِي رمانِ تعلُقِ حَقَّها بِمالِهِ ، فكَانَ فَارًّا .

تولُه: (قال: والطّلاقُ الّدي يمُلِكُ فِيهِ الرَّجْعَةَ ، تَرِثُ بِهِ فِي جَمِيعِ الوَّجُوهِ) ، ايْ: قالَ صاحبُ اللهِداية ١٤: إنَّ في الطَّلاقِ الرَّحْمِيِّ لها الميراثُ في جَميع الصَّورِ ؛ سواءٌ نجَّزَ أَوْ عَلَقَ بِالوَّحْوِيُ لأَرْبَعَةِ المَذْكُورَةِ في التَّعليقِ ؛ وداكَ لأنَّ الطَّلاقَ الرَّحْمِيُّ لِيسَ بِقاطعِ لِللَّكَاحِ ، فلا يثبتُ بِهِ الرِّضَا بِالعُدُوانِ ، ولِهذا حلَّ لَه الوطءُ ما دامَتْ في العِدَّةِ ، فكانَ لَها الإرْثُ أَيضًا ؛ لقيامٍ سبَبِ الإرْثِ، وهُو النَّكَاحُ حكُمًا .

قولُه: (وكُلُّ مَا ذكرُمَا أَنَهَا تُرثُّ، إِنَمَا تَرثُ إِذَا مَاتَ وَهِي فِي العِدَّةِ، وَقَدْ سِنَاهُ)، أرادَ بِه: مَ سَيْنَهُ هِي أُوَّلِ البَابِ يقولِه: (وَإِذَا طَلَّقُ الرَّجُلُ الْمَرَأَتَهُ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ طَلَاقًا بَائِنًا، هَمَاتَ وَهِيَ فِي العِدَّةِ؛ ورِثَتْهُ، وإِنْ مَاتَ بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتَهَا، فَلَا مِيرَاتَ لَهَا)، وتمامُ التَّفريرِ استَقْصَيْهُ في دلِكَ المؤصِعِ، ويُنْظَر ثَمَّهَ.

## بَابُ الرَّجْعةِ

إذًا طَلَقَ الرَّجُلُ الْمُرَاتُهُ تَطُلَبُنَةً رَجْمَةً. أَوْ تَطُلَبُنَنِ: فَلَهُ أَنْ يُراحِمُهَا فِي عَدْنها وَصِيتُ مَذَكِ أَوْ لَمُ تَرْضَ ؛ لقوله وَلِينَ ﴿ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ﴾ [الغز: ١٣١]

## بَابُ الرِّجْعَةِ

---

لمَّا دكر أَلُواغُ الطَّلاقِ، وذكر صفةً مَوْقَعِه ! صحَّةً ومَرَضَّا: شرَعْ في بيانِ رَّحِمة لِمشَّاسةِ ؛ لأنَّ الرَّحِمةَ تَقْتَضِي سَابِقةَ الطَّلاقِ،

ثمّ الرجعةُ: مِن قولهِم: رجَعَ يرْجع رَخْعًا ورجُوعًا، ورجَعَتُه إلىٰ أَهْلِه ؛ أَيُّ: رَدَنُه إليْهِم ، ويُقالُ: إلىٰ اللهِ مَرْحِمُك ورُخُوعُك ورُخْعَاك ، ورُبُّما قالوا: رُجْعامك ، وطَلَقَ علانٌ امرِأَتُه طلاقًا يِمْلِكُ الرَّحْعَةَ وَالرَّجْعَةَ والرُّحْعى ، كدا قاله اللَّ دُرَيْدِاً " ،

قولُه: (إِدَّا طَلَقَ الرَّخُلُ الْمُرَاتَةُ تَطُلِئَةً رَخْمَيَةً . أَوْ تَطُلِئِنَيْنَ ، فَلَهُ أَنْ يُرَاحِعها بي عَذَنها ، رَصِيتُ بدلك أَوْ لَمْ تَرْصَ) ، وهذِه مِن مَسَائِلِ الْقُذُورِيُّ " .

نم الأصلُ في ثبوتِ الرَّجْعةِ قولُه تَعالَىٰ: ﴿ وَإِذَا بَلَقَلَ لَٰجِنَهُنَ وَأَشِيكُوهُنَ بِمَعْرُوفٍ العاداء مِه أَوْ وَارِقُوهُنَّ مِنَعَرُوفٍ وَأَشْهِدُواْ دَوَى عَدْلِ يَسَكُمُ ﴾ العاد ١٠ ] .

يشي: إذا بلغْن مُشَهِئ عَدَّتِهِلَّ؛ فأنتُم بالجِيارِ: إنَّ شُنتُم فالرجعةُ والإمساكُ من عبر ضرّارٍ ، وإنَّ شنتُمُ " فانمُفارقةُ مِن عبر صِرارٍ .

وقولُه تَعَالَىٰ: ﴿ وَيُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ مَرَوْهِنَّ فِي مِكَ إِنْ أَرِدُواْ إِصْلَحًا ﴾ [ ٢٠٨ - ٢٠١

وقع بالأصل البودية والبشب من الساء والجاء والإله والرا

<sup>[1]</sup> ينظر: ٥-ممهرة اللعة ١٤ لأس دريد [٤٦١/١].

 <sup>(\*)</sup> ينظر: اسحصر القُدوري، [ص/١٥٩]

🚓 غيه البيال 🤧

والبُّعُولَةُ: حَمْعُ البِعْلِ، وهُو الرَّوجُ، وقولُه ثَمَالِئَ ﴿ ٱلطَّلَقُ مَرَّتَالِاً فَإِمْسَاكُ مِمَعْرُوفِ أَوْ تَسْرِيحٌ بِبِإِحْسَنِ ﴾ [ابعر: ٢٢٩].

وَرَوَى صَاحَتُ السَّلَّ الْمُسَاءِ بَاسِادِهِ إِلَىٰ شَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ بْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ طَلَقَ خَمْصَةَ ، ثُمَّ رَاحَعَهَ (١) ١٩٣١هـ] ، وأحرَجَه لَسَّالْيُّ (١) وابنُ عَاجُه .

وَرَوَى البُحَارِيُّ فِي «الصحيح» وغيرُه أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ﷺ طَلَّقَ امْرَأَتُهُ وَهِيَ حَابُضٌ تَطَّلِيقَةً وَاحِدَةً، فَأَمْرَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُرَاجِعَهَا (٣).

ورُوي، أنَّ النَّبِيَّ ﷺ طَنَّقَ سَوْدَةً بقولِه: ﴿ الْعُتَدُّي } ، ثُمَّ رَاجَعَهَا (١).

وإنَّما اشْتَرَطَ قيامَ العَدَّةِ؛ لأنَّ الرَّجعةَ عبارةٌ عنِ استِدامةِ المِلْكِ، ولا مِلْكَ بعدَ انقصاءِ العدَّهِ، فلا تتحقَّقُ الاستِدامةُ؛ لعدمِ المِلْكِ بعدَ العدَّةِ.

قال الحاكمُ: همد، حديث صحيح على شرط الشيحيل، وتم يحرجاه، وقال بن كثير: همدا إساد قري، ينطر التفسير القرآن العظيم، لابن كثير [٤٤٩/٦].

 <sup>(</sup>٢) وقع في، قف، وقاع، وقاعه وقارة قائلويّا وكلاهما صحح، بنية إلى مدينة نُك، ببلاد فارس ينظر المعجم البلدائة لياقوت الحموي [٥/٢٨١ ـ ٢٨٢]

 <sup>(</sup>٣) أحرجه البحاري في كتاب الطلاق/باب ﴿ وَيُقُونَا إِنَّ لَحَقُ بِرَدْجِنَّ ﴾ في العدة ، وكيف يراحع المرأة إذا طبقها واحدة أو ثنين [رقم/٢٢/٥] ، ومسلم في كتاب الطلاق (باب تحريم طلاق النحائص بعير رضاها ، وأنه نو حالف رقع الطلاق وتُؤْمر نرجعتها [رقم/١٤٧] ، من حديث ابن عُمر بيناء

<sup>• 5----</sup>

<sup>(</sup>٤) مشئ تحريجه،

مَنْ عَنْرِ مَصَالٍ ، وَلَا بُدَّ مِنْ قِيَامِ الْعِدَّةِ ؛ لِأَنَّ الرَّجْعَةَ الشِّدَامَةُ الْمِلْكِ أَلَا تَوَىٰ أَنَّهُ لَمْنِي إِنْسَاكُ وَهُو الْإِبْقَاءُ وَإِنَّمَا يَتَخَفَّقُ الإِسْتِدَامَةُ فِي الْعِدَةِ ؛ لِأَنَّهُ لَا مِلْك بَعْدَ لَهْضَائها .

🚓 غايد البيال 🐎

وَالدَّلْبِلُ عَلَىٰ أَمَّهَا اسْتِدَامَةُ المَلْكِ: أَنَّ الْمِلْكَ لَوْ لَمْ يَكُنْ بِاقِيًّا فِي الْعَدَّةِ؛ لَمْ يِكُنْ لَهُ أَنْ يُطَلِّقُهَا ثَانيًّا وِثَالِثًا.

يؤيِّدُه: مراجعتُها بِلا رِضاها؛ ولأنَّه تُعالَىٰ سمَّىٰ الرَجْعةَ: إِنْسَاكَا، وهُوَ الإِنْفَاءُ، بدليلِ عطْعب التَسريح والمعارَفةِ عيْهِ، وهذا لأنَّ العطفُ يقْتصي المُغايرةَ، ودنَ عنى عدم روالِ المِلْكِ ما دامتُ في العدَّةِ، فتكونُ الرَّحْعةُ استِيْقاءُ واستدامةً للمِلْكِ لا مُحالة،

قولُه. (منْ عَبْرِ فَصُلِ)، يغني: أنَّ النصَّ لمْ يفصلُ مين رِصَّ المرأةِ وعدمِه؛

<sup>(1)</sup> وقع بالأصل المعتبر، والبشت من العاد واعاد واعاد وارا ويضح الرفع على كونه حراً للبيداً الرصاعات، وحينة البيدا والحر مصوبة حر الكادا، كنا يضح النفيب أيضًا مع حدف ألف بيوين النفيب، كما هو بعة رسعه، فإنهم بحدثون ألف ليوس المعسوب ألمقًا وحطّا، وألمًا ووضّالًا، ينظر: العمم الهوامع الليوطي [279/٣].

والرَّجْعةُ أَنْ يَقُولَ رَاحَعْنُكِ، أَوْ رَحَعْتُ الْمُرَأَتِي، وَهَذَا صَرِيحٌ فِي الرَّحْعَةِ وَلَا خِلَافَ فِيهِ بَيْنَ الْأُمَّةِ.

قال، أوْ يَطَأَهَا ، أَوْ يُقَيِّنَهَا ، أَوْ يَلْمِسَهَا بِشَهْوَةِ ، أَوْ يَنْظُرُ [لَى فَرْجِها بِشَهُوةِ ، وهذا عندن ،

🚓 خانه البيان 🤧

بلُ أَتْبُتُ الرَّجْعَةُ مطلقًا.

قولُه: (وَالرَّحْمَةُ أَنْ يَقُولَ. رَاحَمَتُكِ، أَوْ رَاجَمْتُ امْرَأَتِي)، هذا لَقْظُ القَّدُورِيِّ ''، ولا خلافَ فيه لأحدِ؛ لأنَّ الرجعةَ بالقولِ تصحُّ بالإجماع.

قولُه: (قالَ، أَوْ يَطَأَهَا، أَوْ يُقَيِّلُهَا، أَوْ يَلْمِسَهَا بِشَهْوَةٍ، أَوْ يَنْطُرَ إِلَىٰ فَرْجِهَا بِشَهْوةٍ)، أي قالَ القُدُورِيُّ<sup>(٢)</sup>، وهو عطْفٌ على قولِه: (أَنْ يَقُولَ).

اعلمُ أَنَّ الطَّلاقَ الرَّحْعِيِّ ـ وهوَ الطَّلاقُ الواقعُ بِصربِحِ الطَّلاقِ بعدَ الدُّخولِ عِيرَ مَثْرُوبِ بالثلاث في الحرةِ، وبالششِ في الأَمَةِ، ولا بالعِوَصِ، وغيرَ مؤصوفِ بالنَّشبيهِ، ولا بالضَّدَّةِ، والواقع بأحدِ ثلاثةِ ألفاطٍ مِنَ الكياياتِ، وهيَ قولُه: أنتِ واحدةٌ، واعتدَّي، واستثريْي رَحِمَكِ ــ: لا يُحَرِّمُ الوطءَ عندَنا، ويُحَرِّمُهُ عندَ الشَّوعِيِّ مِلَ الرَحْعه (").

لهُ: قُولُه تَعَالَىٰ، ﴿ وَيُتُعُولَتُهُنَّ أَخَقُّ بِرَذِهِنَّ فِى ذَلِكَ إِنْ أَرَّدُوٓاً إِصْلَاحًا ﴾ [معرة ٢٦٨]. بيانُه: أنَّ الرَّدَّ إعادةً إلى الحالةِ الأُولَىٰ، وهي تَقْتَضي زوالَ النَّكَحِ لا محالةً. فَعُلِمَ: أنَّ الطلاقَ الرَّحْمِيَّ مُرِيلٌ لِلنَّكَاحِ مُحَرِّمٌ للوطْء؛ ولأنَّ الإصلاحَ لا

<sup>(</sup>١) ينظر: المحتصر الفُدُورِيِّ [ص/١٥٩].

<sup>(</sup>٢) ينظر: (مبحصر القُدُوريُّ، رص١٥٥١].

 <sup>(</sup>٣) قال إمامُ الحرَمين (الطلاق الرخعيّ عددا يُحرّم الوطاء) وجمع الاستمتاعات من الممس والنظر (٣)
 وهي في التحريم كاجائبة، ينظر (مهاية المعلف في درايه المدهب) الإمام الحرمين [٢٤١/١٤]

وقال الشافعي هيم: لَا تَصِعُّ الرَّجْعَةُ إِلَّا بِالْقَوْلِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ الرَّجْعَةَ بِمَنْزِلَةِ اِيْتِدَاءِ النَّكَاحِ حَتَّىٰ يَحْرُمَ وَطُوُّهَا.

بِكُونُ إِلَّا بِعَدَ تَمَكُّنِ الفَسَادِ، وذلكَ بِحُرِمَةٍ الوَّطُّءِ بِدلُّ عَلَيْهِ الأَحْكَامُ، وهِيَ أَنَّهُ لا يحلُّ له الخلُّوةُ مِعَهَا، والمسافرةُ بها، ولؤ جاءتْ بولَدٍ لسنتَيْنِ؛ يثبتُ السَّبُ ولا يصيرُ مُراجِعٌ، ويُجْعَلُ العُلُوقُ مِن قبلِ الطلاقِ، ولو كانَ يحلُّ الوطَّء؛ لاستندَ العُلُوقُ إلىٰ أقربِ الأوْقاتِ، وهوَ ستةُ أشهُرٍ.

ولما. قولُه تَعَالَىٰ: ﴿ وَهُمُولَتُهُنَّ آخَقُ بِرَدِهِنَ ﴾ [البز: ٢١٨]، سمَّاهُم بُعُولةً، والمثلُ: هو الرَّوجُ، فدلَّ على بقاءِ (٣ ، ١٥٥، م) الزَّوجِيةِ، فلَمَّا بقِيَتِ الرَّوجِيةُ؛ كالَ الوطاءُ حلالًا؛ لقولِه تَعَالَىٰ: ﴿ وَالدِّينَ هُمْ لِلْرُوجِيةِ حَيْطُونَ ۞ إِلَّا عَلَىٰ أَرْوَجِيةٍ ﴾ [الموسود ٥-١]، ولأنَّ الله تَعالَىٰ سمَّىٰ الرَّجعة إمساكَا، وحقيقة الإمساكِ بالفعلِ، والموسود ٥-١]، ولأنَّ الله تَعالَىٰ سمَّىٰ الرَّجعة إمساكَا، وحقيقة الإمساكِ بالفعلِ، فكانَ لَه إنه الرَّجعة بالفِعلِ؛ ولأنَّ السُكاحَ بعدَ الطَّلاقِ الرَّجْعِيُّ قائمٌ مِنْ كُلُ وجْهِ؛ يعدليلِ الله يملكُ مُراحعتها بلا رضاها؛ لقولِه تَعالَىٰ: ﴿ وَهُمُولِتُهُنَّ أَحَقُ بِرَدِهِنَ ﴾ [الموء ٢٧٨]، فلو كانَ النُكاحُ زائلًا مِنْ وجْهٍ، أوْ مِنْ كلُّ وجْهٍ؛ لَمْ يمثلُكُ مُراجعتها بلا رضاها، فقي وجْهٍ؛ أوْ مِنْ كلُّ وجْهٍ؛ لَمْ يمثلُكُ مُراجعتها بلا رضاها، فلمَّا وَخْهٍ حلَّ وطُوها قبلَ الرَّجْعةِ؛ لقولِه بعلا رضاها، فلمَّا كانَ النُكاحُ قائمًا مِن كلُّ وحْهٍ حلَّ وطُوها قبلَ الرَّجْعةِ؛ لقولِه تعالىٰ: ﴿ وَلُوهَا قبلَ الرَّجْعةِ؛ لقولِه تعالَىٰ: ﴿ وَلَوْهَا قبلَ الرَّعْعةِ؛ لقولِه تعالَىٰ: ﴿ وَلَوْهَا قبلَ الرَّعْعةِ؛ لقولِه تعالَىٰ: ﴿ وَلَوْهِا قبلَ الرَّعْعةِ؛ لقولِه تعالَىٰ: ﴿ وَلُولًا عَلَىٰ أَلْوَلِهِ عَلَىٰ الْوَوْهِ عَلَىٰ اللهُ وَالْوَهِ عَلَىٰ اللهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَاهَا عَلَىٰ الرَّعْعةِ المُولِهُ تعالَىٰ ﴿ وَاللَّهُ وَالْمَا عَلَىٰ الْوَلِهِ عَلَىٰ الْوَالِهِ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ إِلَّا عَلَىٰ أَلْوَالِهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ وَلَهُ مِنْ كُلُّ وَالْعَلَامُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَعْهِ اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ وَلَوْ وَلَهُ وَلَهُ وَلَا وَلَهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَوْهُ اللَّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَلْ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَا لَهُ وَلَهُ وَلَوْهُ وَلَوْهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ وَلَوْهُ وَلَهُ وَلَوْهُ وَلَهُ وَلَوْهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَا وَلَهُ وَلَوْهُ وَلَهُ وَلَا وَلَا اللَّهُ وَلَا وَلَهُ وَلَوْهُ وَلَا وَلَهُ وَلَا قُلُولُوهُ وَلَا وَاللَّهُ وَلَا وَلَهُ وَلَا اللّهُ

يدلُّ عليه: الأحكامُ، وهي صحَّةُ الظُهارِ والإيلاءِ والنَّعانِ وتوارئُهما، ومِلْكُ الاعتباصِ بالحلْعِ، فلوْ لَمْ يكُنِ المِلْكُ باقيَّ لَمْ يعْلِكِ الاعتباضَ، ولِهذا لوْ طلَّقَها في العدَّةِ يصحُّ، فلو كانَ مِلْكُ النَّكاحِ زَائلًا؛ لَمْ يعْلِكِ الطَّلاقَ ثابًا؛ لأنَّ المُرَالَ لا يُرَالُ؛ ولأنَّ المُرَالُ لا يُرَالُ؛ ولأنَّ الرجعة استدامةُ المِلْكِ؛ لقولِه تعالى: ﴿وَأَشِيكُوهُنَ ﴾ ، ودلالةُ لاستدامةِ كما تكونُ بالقولِ تكونُ بالفعلِ؛ لأنَّ دلالةَ الاستدامةِ إِنَّما تكون بالفعلِ المحتصِّ بالنَّكاحِ، وهذِه الأفعالُ \_ أغني، الوطَّة والقُئلةَ والطَّرِ إلى الفرْحِ بشهُوةِ ~

سوي غايه البيال 🗫

محتصَّةً بالنَّكَاحِ في الحرَّة ، حتَىٰ لا تحلّ هذه الأشياءُ إلّا إذا وُجِدَ لَلَّكَاحُ ، فكانتُ دلائلَ على تَبْقِيةِ النَّكَاحِ ،

يحلاف مرزا للم بكُنَّ عَلَى شَهْرَةٍ ، حَيثُ لا تَحَتَّصُّ بِالنَّكَاحِ ، فَلَمْ تَكُنُّ دَلائلَ على ستِدامةِ المَنْكِ ، آلا ترى أنَّ لرَّحَلَ يَحَلُّ لَهَ أَنْ يُقَتِّلَ أُمَّةُ وَبِنْتَةُ مِن غَيْرِ شَهْرةٍ ، ويحلُّ انتَّطُرُ إلى الفرْجِ مِن عَيْر شَهْرةٍ ، كَنْظُر القَابِلَةِ ('') ، والطَّبيبِ ، والشَّاهَا ، والحَافِقَةِ ('')

والجوابُ عمَّا دكَرَ الثَّافِعِيُّ فنقولُ ﴿ سَلَّمْنَا أَنَّ الرَّدَّ إعادةٌ إلى الحالفِ الأُولى ؛ لكنَّ لا نُسَلَّمُ أَنَّ نبكَ الحالةَ مِنْكُ التَّكاحِ ؛ بنِ المُرادُ منْهُ: أَنَّها لا تَبِينُ معدَّ الرَّحعةِ ؛ إذ انقضتْ مدَّةُ العدَّةِ ، كما إذا انقضتْ تلك المدَّةُ قبلَ الطَّلاقِ .

والمرادُ (٢٨٠٠٠ م) مِن الإصلاح: إصلاحُ ما بيْنَهُم وبينهُنَّ مِنَ الخلافِ الواقِعِ، والإحسادِ إليهنَّ في الرَّحْعةِ مِن غيرِ صِرارٍ في تطُويلِ العدَّقِ، فلَمْ يدنَّ على حرمةِ الوطُّهِ،

ولَا نُسَدِّمُ أَنَّ لَحَلُوهَ لا تحلُّ مَعَها؛ إذا كانَ مِن قَصْدِهِ الرَّجِعةُ ، وكذا المسافرةُ معها تحلُّ ، إذا كانَ يقصدُ الرَّجِعةَ ، وإنَّما لا تثبتُ المُراجِعةُ إذا جاءتُ بِالولَدِ للسَّتَيْنِ للنَّلُكُ ، لأنَّ إن كانَ العُلُوقُ قبلَ الطَّلاقِ ؛ لا تثبتُ لرحعةُ ، وإنْ كانَ بعده تثبتُ ، فلا تثبتُ بالشَّكُ ؛ لا لأنَّ الطّلاقَ الرَّجِعيَّ مُحرِّمٌ للوطْء ، ولهذا لوَّ رالَ تبتُ ، فلا تثبتُ بالشَّكُ ؛ لا لأنَّ الطّلاقَ الرَّجِعيَّ مُحرِّمٌ للوطْء ، ولهذا لوَّ رالَ احتِمالُ العُلُوقِ قبلَ الطَّلاقِ ؛ بأنْ جاءتُ بالولدِ لأكثرَ مِنْ سنتين ، يثبتُ النَّسِبُ ، النَّسِبُ ،

 <sup>(</sup>١) الفايلة، هي المرأة تُساعد الحاس عند الولادة عند ولادته من يطُن أُمه ينظر، المعجم لنعه العراجة المعاصرة ٤ (٣/١٢/مادة قبل]

<sup>(</sup>٢) الخَالِشَةُ هي لحاته ينظر الصحاح في للعة؛ للخُوْمري [١٠٧٤/٣] مادة حفض].

\*\*\*\*\* 74\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* \* \*\*\*\* \*\*\*\* \*\*\*\*\* \*\*\*

و عبد سار ک

ويصيؤ لمراحعا

قَانَ قُلْت: قُولُه تَعَالَىٰ: ﴿ لَنَحْقُ رَوْهِنَ ﴾ ، فيه إشارةٌ إلى أنَّ لَغَيْرِ الرَّوحِ في رَخْعَةَ حَفَّاءِ لأنَّ الأَحَقَ: أَفْقُلُ التَّمْصِيلِ ، فيقتصي الاشتراك في أَصْلِ الْعَعْلِ بين مُعْضُل والمُتَصَّلَ عَلَيْه ، فإذا كان لغير الرَّوحِ حَقَّء فلا يَجُورُ أَن يُراجِعُها بِلا رَضَاها ، لأنَّ لَحَقَ وَإِنْ قَلَ يَضْغُ الإنْطَال -

قَلْتُ. هذا السؤالُ ساقطٌ ؛ لأنّ الرجعة تصخُّ بلا رضا المرأةِ بالإحماعِ ، ولا لُسَنَّمُ أنّ أفعل التفصيلِ يُقتصي الاشتراك لا محالَةَ ؛ لآنه يحيءُ لريادةٍ مُطَّنقةٍ ، كما في قولِهم: النّاقصُّ (١) والأشخُّ (٢) أغدلا بني مرّوان ، وقدْ أرادوا: العادِليُنِ -

فَإِنْ قُلْتَ. الرَّحِعَةُ فَلُحُ الطَّلَاقِ، وَعَاذَ النَّاعِينِ: فَلَمَّ كَالَثُ فِلْمِعَا لَمْ يَخْتَحُ إِلَى رَصَاهِ، لَا أَنَّ عَدَمَ رِضَاهَا دَلَّ عَلَىٰ أَنَّ النَّكَاحُ قَائِمٌ.

قَلْتُ: لا تُسلَمُ أَنَّ الطَّلَاقَ يَقْتُلُ العَسْحِ ، وحُكُمُ الطَّلَاقِ: رَوَالُ القَيْدِ وَصَفُوطُ العَلْكَ ، وَالسَّافَطُ وَالرَّائِلُ مُثَلَاشِي (") ، وَالمُثَلَاشِي لا يَقْبُلُ العَسْحَ ؛ لأَنَّ العَسْخُ يَرِدُ عَلَىٰ قَاتُم ،

علَىٰ أَمَّا نَقُولُ: لَوْ كَانَتْ فَسُجًا لِلطَّلَاقِ، لَمْ يَنْقَطُن مَن عَدَدَ الظَّلَاقَ شَيِءٌ، فِينَعَصَ بَالْإِحْمِيْعَ، فَمُلَمَ أَنَّهَا لِيسَتْ نَفْسُحٍ.

النافض هو بريدس بولندس عد المنك، تقد يسك لأبه لله سقحف نفص أقطيات سي مروال
 ورثعم إلى الفذر المُشتَقِعَق، ملك حمسة أشهر وأيث هكد حرمي حاشم الح. و(١٥٠ و١٠٠ وراه)

 <sup>(</sup>۱) الأشلح عو عمر بن صدائمريز بن مرواد اللها بديث الشخة برأسة من رقبعا لانه عكما حدة في حيشه الديما، والراماً

 <sup>(\*)</sup> مصنى إن إثنات أبياء في الأسم المعلوفان - عند أبرقع و تحصل بالمه فتحمده ، حكاف حماعه في الموريين عن المرشري بعربيهم ، حث العقدان بالباء وقط ويحدقونها وصالاً ، وترسم الكنمة في

وعندنا هُوَ اسْتِدَامَةُ النَّكَاحِ عَلَى ما بَيْنَاهُ وَسَنُفَرَرُهُ إِنْ شَاءَ اللهُ نَعَالَىٰ وَالفَعْلُ قَدْ يَقَعُ دَلَالَةَ عَلَى الاسْتِدَمَةِ ، كَمَا فِي إِشْفَاطِ الْجِيارِ وَالدَّلَالَةُ فِعْلٌ يَخْتَصُّ

قولُه. (هُو السندمةُ النَّكَاحِ علَى مَا تَشِيَّاهُ)، دَكَرُ [٣/١٨١/٠] الضميرَ الراجِعَ إلىٰ الرَّجْعةِ بالنّ الرجْعةِ بالندكيرِ، وإنْ كانَّ حقَّهُ التَّالِيثَ [١/١١/١]؛ على تأويلِ الرَّحوعِ، وتذكيرُ الموثَّثِ على التَّاويلِ الرَّحوعِ، وتذكيرُ الموثَّثِ على التَّاويلِ سائغٌ، كما في قولِهِ أَ:

## وَلَا أَرْضَ آَبُقَ لَلَ إِلْقَالَةِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

أَيْ: ولا مكانَ، وأرادَ بقولِه: (مَا بَيْنَاهُ): فولَه: (أَلَا تَرَىٰ أَنَّهُ شُمِّيَ إِمْسَاكًا). قولُه: (وسنُقرَرُهُ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ)، أي: في آخِرِ هذا البابِ عندَ قولِه: (والطَلاقُ الرّجُعيُ لا بُحرُمُ الوطْء) في بيانِ الدُّليلِ.

قولُه: (والمغلُّ قَدْ نَفَعْ ذَلَالَةً عَلَىٰ الإسْتِدَامَةِ؛ كَمَا فِي إِسْقَاطِ الحِيَّارِ).

بياله: أنّه إذا بعَ أَمَنَهُ على أنّه بالحيارِ ثلاثة أبّام، ثمَّ وَطِنَها في مدَّةِ العِيارِ ، كولُ الوطءُ ذللا على استدامةِ المِلْكِ، فيسقطُ الخيارُ، فكذلِكَ في الطَّلاقِ الرَّجْعِيُّ بدلُ الوطءُ ذللا على استدامةِ المِلْكِ، بلُ أَوْلَى ولأنَّ هُنالكَ يَحتاجُ إلى فَسْخِ السَّبِ المُوْيلِ وهُو الطَّلاقُ ولا يَضَلُ لقَسْخِ السَّبِ المُوْيلِ وهُو الطَّلاقُ ولا يَقبلُ لقَسْخَ، وهُو الطَّلاقُ ولا يقبلُ لقَسْخَ، وأن السَّبِ المُوْيلِ وهُو الطَّلاقُ ولا يَقبلُ لقَسْخَ، وفو الطَّلاقُ ولا يقبلُ السَّبِ المُولِيلِ وهُو الطَّلاقُ ولا يقبلُ المَسْفِ المُولِيلُ اللهِ المُولِيلُ والمُولِيلُ اللهِ المُولِيلُ اللهِ المُولِيلُ اللهِ المُولِيلُ اللهِ المُولِيلُ اللهِ المُولِيلِ اللهُ والمُولِيلُ اللهُ المُولِيلُ المُولِيلُ اللهِ المُولِيلُ اللهُ اللهُ والمُولِيلُ المُولِيلُ اللهِ المُولِيلُ المُولِيلُ المُولِيلُ المُولِيلُ واللهِ المُولِيلُ المُولِيلُ المُولِيلُ المُولِيلُ المُولِيلُ المُولِيلُ المُولِيلُ المُولِيلُ المُولِيلِ واللهُ المُولِيلُ المُولِيلُ المُولِيلُ المُولِيلُ المُولِيلُ المُولِيلُ اللهُ المُولِيلُ المُولِيلُ المُولِيلُ المُولِيلُ المُولِيلُ المُولِيلُ المُولِيلُ المُولِيلُ المُولِيلُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُولِيلُ اللهُ اللهُ

 <sup>(</sup>١) القائل مو عامر س جرين الطائي ينظر "الكامل" للسرد [٢٠٧/٢]
 ومراد المؤلف من الشاهد جوار بدكير المؤلّث؛ إذا كان يناوين يقتصي دلك؛ حيث أخير الشاعر
 عن، قالأرْض، وهي مؤلثه ١ مـ، "أبقل"، وهو مدكّر، وإنّف استعمل المذكير؛ لكوبه فضدُ الموضع والمكان ومحوهما المعار" ( لحصائص، الابن جني [٤١٤/٢].

<sup>(</sup>٢) هذا عبير بيت ، يصف فيه قائلة سحابة وارضا النصبة ؛ لكثرة ما يها بن الغيث ، وهمداره: قسملاً مؤسسة ودقست ودقهسا

٣١) حاء في حاشية ٢ ١٦ ١ الطلاق لرجعي سبب روال لملك عند انقصاء المدة، على ما مر بياده،

بالنُّكَاحِ وَهَذِهِ الأَفَاعِيلُ تَخْتَصُّ بِهِ خُصُوصًا فِي حَنَّ الْخُرَّةِ، بِخِلَافِ الْمَسُّ وَالنَّظَرِ بِعَيْرِ شَهْوَةٍ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَحِلُّ بِدُونِ النَّكَاحِ كَمَا فِي الْقَابِلَةِ وَالطَّبِيبِ وَغَيْرِهِمَا وَالنَّطَّرُ إِلَىٰ غَيْرِ الْفَرْجِ قَدْ يَفَعُ بَيْنَ الْمُسَاكِنِين وَالرَّوَجُ يَسَاكُنُهَا هِي العِدَّةِ فَلَوْ كَانَت رَجْعَةً يُطَلِّقُهَا؛ فَتَطُولُ العِدَّةُ عَلَيْهَا.

قولُه: (وَهَذِهِ الأَفَاعِيلُ تَخْنَصُّ بِهِ)، أي: بالنَّكاح.

وأرادَ بِالأَفَاعِيلِ: النَّطَرُ إلىٰ الفَرْجِ الدَّاحلِ بِشَهْوةِ، والتَّقبيلَ بِشَهْوةِ، والمَسَّ بِشَهْوةِ.

وإنّما قيَّدَ بقولِه: (خُصُوصًا فِي الحُرَّةِ)؛ احترازًا عنِ الأُمَةِ؛ لأنَّ في الحرَّةِ لا تحلُّ هذِه الأَفاعيلُ بِلا ثبوتِ نكاحٍ، فكانتُ مُختصَّةً بِالنَّكَاحِ؛ فدلَّتُ على استدامةِ مِلْكِ النَّكَاحِ، بخلافِ الأَمَةِ؛ فإنَّ هذِه الأَفاعيلَ تَحلُّ فيها بمِلْكِ المُتَعَةِ، ومِلْكِ المُتَعَةِ، ومِلْكِ النَّعَامِ المُتَعَةِ، ومِلْكِ النَّعَامِ المُتَعَةِ،

قولُه: (مَلَوْ كَانَت رَحْمَةً يُطَلَّقُهَا؛ فَتَطُولُ المِدَّةُ عَلَيْهَا)، يغني: لوْ كانَتْ هَذِهِ الأَفاعِيلُ عَنْ غيرِ شَهْرةٍ رَجْمَةً؛ لرمَ نطويلُ العَدَّةِ، فَلا يَجَوزُ.

بيانُه: أنَّ مجرَّدَ النَّظِرِ لؤ كانَ رجْعةً مِنَ الرَّوجِ، وهُو يُساكنُها في العدَّةِ؛ لوقَعَتِ الرَّجْعةُ بِلا قَصْدِ منهُ إلى الرَّجْعةِ، ثمَّ يُطلَّقُها؛ لأنَّهُ لا يُريدُها؛ للحُلْفِ الواقِعِ، فيلزمُ تطويلُ العدَّةِ، وفيهِ ضرَرٌ بالمرأةِ، فلا يجوزُ؛ لقولِه تعالى: ﴿ فَلَقَلَ الْعَلَقَى فَالَوْهِ مَعَالَى: ﴿ فَلَقَلَ الْعَلَقَ فَا مَنْ مَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَ إِسَمَاهُمَ اللهِ يَعْرُوفٍ وَلَا تَتُسِكُوهُنَ فِمَالَاكُونَ إِلَّا سَرِّحُوهُنَ إِسَمَاهُمَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

واعلَمْ: أنَّ تقبيلَ الرجلِ، ومَتْ إيَّاهَا عَن شَهْرَةِ، وَنظُرَه إلَىٰ فَرْجِهَا عَن شَهْرَةِ؛ يوجِبُ الرَّجَعَةَ بِاتَّفَاقِ أَصْحَابِنَا عَلِيْهِ. سور عليه السان 🚱

أمَّ إذا فتَنتُه المرأةُ بشهرةٍ ، أو لمستُه ، أو نطرَتُ إلى فرَّجِه بشهره ؛ قالَ شمسُ الأنمّةِ استَرْخَسِيُّ رهب في قالمبسوط » قائدتُ لرَّجُعةُ عند أبي حنيفة ومحمّد ، ولا تنبتُ عند أبي يوسُفَ ؛ لأنَّ هذا الفعل مِنَ الزَّوحِ دليلُ استِبْقاءِ المِلْكِ ، وليسَ لَها" الله ولايةُ استِبْقاءِ المِلْكِ ، وليسَ لَها" الله ولايةُ استِبْقاءِ المِلْكِ ، فلا يكونُ فِعْلُها بهِ رجعة ، وهُما يقولانِ : فِعْلُه به كفِعْلِه بِها ، ولا يَدُولُ فِعْلُها بهِ رجعة ، وهُما يقولانِ : فِعْلُه به كفِعْلِه بِها ،

وبهذا تثبتُ لمُضَاهَرَةُ بهِنْبها هذه الأشياء، فكدلِكَ الرَّحعةُ، وفرَّقَ أبو يوسُف في ظاهرِ الرَّوابهِ بينَ هذا وبينَ مسألهِ الجِيارِ ؛ فقالَ: الأَمةُ إذا فعلَتْ ذلكَ بالبائعِ في مدَّةِ الخيارِ يكونُ فَسُخًا لبيعٍ ، وهها لا يكونُ رحعةً منها ؛ لأنَّ إسْقاطَ الحيارِ قدُ يكونُ بهِعْلِها ، كما إذا حسَّ على نصبها ، أوْ قتلتْ نَفْسَها ، والرجعةُ لا تكونُ بفِعْلِها قَطَّ .

وَرَوَىٰ بِشْرٌ المَربِسِيُّ عَن أَبِي بُوسُفُ السّوية بِينَ الفَصْلِيْنِ وَقَالَ : لا يسقطُ الحيارُ بفِعُلِها، لِمَا الحيارُ مَالِكَ بفِعُلِها، ومحمدٌ بُقرِّقُ فِقُولُ هُمالِكَ لا يسقطُ الحيارُ بفِعُلِها، لِمَا فَيهِ مِن فَسْخِ البَيْعِ إِنْ كَانَ الحيارُ لِبانعِ، وإثباتِ المِلْكِ إِنْ كَانَ الحيارُ للمُسْتري، فيهِ مِن فَسْخِ البَيْعِ إِنْ كَانَ الحيارُ للمُسْتري، وليسَ إليْها دَلِكَ، وهُما بيسَ في الرَّحعةِ فَسْعُ السَّبِ، ولا إثباتُ المِلْكِ، ولكِن إلله تثبتُ الرَّجعةُ بعملِها إِدَا أَقَرَّ الرَّوحُ أَنَها فعلَتْ دَلِكَ بالشَهْرَةِ، فَأَمَّا إِذَا ادَّعَتْ مَلَى وَأَنكُرَ الرَّوجُ؛ لا تثبتُ الرَّجعةُ، وكذلك إِنْ شهدَ الشَّاهدانِ أَنَها فعلَتْ ذلكَ مالشَهْرةِ، لأنَّ الشَّهودَ لا يعرفونَ ذلكَ إِلَّا مَقْوِلِها، وقولُها عيرُ مقولِ إذا ألكَرَه الرَّوحُ» (أ).

[١٠٤١٠] وقالَ في ﴿الزيادات، ﴿ لَوْ بَطَوْ إِلَىٰ مُوضِعِ الْجِمَاعِ مِن دُبُرِهِ، بِشَهُوةٍ ﴾

<sup>(</sup>١) وقع بالأصل. ١٠١١ والمشت من افعا، واعا، وقاما وقارة، وهو الموافق لِما في ١١لميسوط،

<sup>(</sup>۲) ينظر المسوطة لشرحتي (۲۲/۱)

قال وبُسْتحبُّ أَنَّ بُشُهد على الرَّجْعة شاهدبُن، وإنَّ لَمْ بُشُهدُ؛ صِحَت إرْجُعةً.

وقال الشافعي هي أَحَد قَوْلَيْهِ لَا تَصِحُّ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكِ وَلَقَالِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَأَشْهِدُواْ دَوَىٰ عَدَلِ مِسَكُو ﴾ [السَّلاقُ ١] وَالْأَمْرُ لِلْإِيجَابِ وَلَنَا: إِطْلَاقُ النُّصُوصِ عَنْ قَيْدِ الْإِشْهَادِ ، وَلِأَنَّهُ إِسْتِدَامَةٌ لِلنُّكَاحِ وَالشَّهَادَةُ لَيْسَتْ شَرْطًا فِيهِ فِي حَالَةِ الْبَقَاءِ كَمَا فِي الْهَيْءِ فِي الْإِيلَاءِ

لَمْ يَصِرْ مُرَاحِمًا؛ لأنَّ الرَّجعةَ إنَّما تَشْبُتُ تَوكَيدًا للجِلُ [٣ ٢٨٦، م] في الفعّلِ الَّذي قصَده، وهذا الفعلُ حرامٌ، ذكرَه في نابِ إثبانِ المَرأةِ في غيْرِ الفرّح . ٩.

قولُه - (قال وَيُسْتَحَبُّ أَنَّ يُشْهِد على الرَّجْعةِ شَاهدَيْن ، وإنَّ لمْ يُشْهِدُ ، محت الرَجْعةُ) ، وهذِه من مسائِلِ القُدُورِيُّ (\*).

وعبدُ الشَّافِعِيُّ؛ لا تجوزُ الرَّجْعةُ بدونِ الإشْهادِ، وهو أحدُ قولَيه ""، وهوَ قولُ مالكِ" وأحمدَ، وفي روايةٍ أحرى عن أحمدَ: نحورُ الرحعةُ بِلا شهادةٍ "".

وصورةُ الإشهادِ: أَنْ يَعُولَ لاثنيْنِ مِنَ المسلِمِينَ: الشَّهَذَا أَنِّي قَدْ رَاجِعْتُ شَرَأْتِي».

<sup>(</sup>١) حام هي حاشية (٢) وقال في ١٩ ارياداب، (١) ونو نظر إلى دير مرأه بشهوة بم تجرم عليه أبها و نسها، ومن نظر إلى دير امرأه قد طبقها لم نكن رحمة، وإن قال لامرأته ديرك طابق، له نظيق، وإن قال افر حلك طابق، طلقت، وإن قال لأمة (ديرك حراء لم نصق، وإن قال (مرحك حراء عثقت). وإن أبي رحل رحالًا عي ديره لم يجرم عنه أمه و نسمه إلى ها لعد محمد في أصل الرياداب،

<sup>(</sup>١) بنظر المختصر القُدُوريَّ [من،١٥٩]

 <sup>(\*)</sup> قال النووي، الا يُشترط الإشهاد عنى الرحمة على الأسهرة ينصر (روف العاسير) [212 ]

المشهور في مدهب مالك هو استحاب الإشهاد دون وحربه النظر العوابين العهيمة الاس حُرَيَّ أَسِي العميمة الإس حُرَيَّ أَسِي العميمة الإس عبد البراء (١٥٠ ] ، وقاشرح الكبير المعاشمة الدسوقية (١٥٠ / ٤٢٤) .
 الدسوقية (٤٣٤/٣) -

 <sup>(2)</sup> وهو المُلَمَّدِ، كما قال المُرْدَارِيّ، بنظر (الإنصاب في معرف الراجع من معلاف) للمؤدوي
 (3) وهالروض المربع اللهُوتِيّ [من/٥٨٦]

🔫 عانه لبان 🦫

لَهُم: قُولُه تَعَالَىٰ: ﴿ فَإِذَا بَلَغَنَ لَجَلَهُنَ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَغْرُونِ أَوْ فَارِقُوهُنَ بِمَغَرُوبِ وَأَشْهِدُواْ دَوَىٰ عَدْلِ شِكْرُ ﴾ [احلان: ٦] ، والأمرُ لِلوجوبِ

ولنا: أنَّ النُّصوصَ المُثْنِيَّةَ لِمرجعةِ مُطْلَقةٌ عَن قَيْدِ الإشْهادِ، فَتَحْرِي علىٰ إطلاقِها، أمَّا قولُه تَعالىٰ: ﴿ وَأَشْهِدُو ٰ ذَوَى عَدْلِ ﴾ . فالمُرادُ مهُ: الندُبُ لا الوجوبُ؛ لدليلَئِن:

الأوَّلُ: أنَّ سائرَ النَّصوصِ مُطْلَقَ، وهذا لؤ دنَّ على الوجوبِ يلزمُ التَّعارُضُ والتدافَّعُ، والتعارُضُ خلاف الأصلِ، فبُحْملُ على الندْبِ تؤفيقًا بينَ المُطْلَقِ والمُقَيَّدِ، ولا يجوزُ حَمْلُ المُطْلَقِ عَلى المُفَيَّدِ عدَنا؛ لئلَّا يلزَمَ بطلانُ صفةِ الإطْلاقِ؛ بلُ كلُّ واحدٍ منهُما يجْرِي عَلى سننِه.

والثّاني: أنَّ الإشْهادَ مقْرونٌ بالمُمارَقةِ والرَّجعةِ جَميعًا، ثمَّ الإشْهادُ علّه المُفارَقةِ مُستحبٌ بالإجْماعِ، فلا بجوزُ أنْ يُرادَ بِه الوُجوبُ عندَ الرَّجعهِ؛ للزُّومِ خَرْقِ الإجْماع؛ وذلكَ لأنَّ العُلماءَ اخْتلَموا في مُوجبِ الأمْرِ:

فقالَ معضُهمْ بِالوجوبِ، وبعضُهم بالنَّدُبِ وبعضُهم بالنَّدُبِ وبعضُهم بالإباحةِ، إلى غيرِ ذلِكَ، ولَمْ يَقُلُ أحدٌ منهُم: إنَّ مُوجَهِ الوُجوبُ واللذُبُ جَميعًا، فكانَ منهُم إِجْماعًا على أنَّ إرادةَ الأمرَيْنِ حميعًا – أغني: الوجوبَ واللذَبَ – لا يجوزُ.

ولأنَّ الرجعة استِدامةُ النَّكَاحِ؛ بدليلٍ ﴿ فَأَمْسِكُوهُنَ ﴾ ، وصحةِ الرجعةِ بلا رضاها ، والإشهادُ ليسَ بشرُط في النَّكَاحِ حَالةَ البقاءِ ، كما في الفَيْءِ في الإيلاءِ ، فتصحُّ الرَّحعةُ بِلا إشهادٍ ؛ إلَّا إنَّه يُسْتحبُّ احْتياطًا ؛ كثِلا يكونَ [٣ ٢٨٦ه م] لتَّجاحُدُ كالإشهادِ في البيع ، قالَ تَعالَىٰ: ﴿ وَأَشْهِدُونَ إِذَا تَبَايَقَتُمْ ﴾ المرة ٢٨٢] .

قَالَ شَمِسُ الْأَنْمَةِ السَّرْخُسِيُّ. ﴿ وَهَذَا عَجِيبٌ مِنْ مَدُّهِ مِ مَالَكِ ؛ فَإِنَّهُ لا يَجْعَلُ

إِلَّا أَنْهَا تُسْتَحَثُ لِرِيَادَةِ الْإِخْنِيَاطِ؛ كَيْلًا يُجْرِيَ التَّنَاكُرُ لِيهَا وَمَا تلاهُ محمولًا عليهِ أَلَا ترى أنه قرَنَها بالمُقَارَقَةِ وهُوَ فيها مُسْتَحَبُ، ويُسْتحبُ أَنْ يُعْلِمها، كيلا نقع في المغصية،

البيان الم

لإشهاذ على النكاح شرَّطًا ، ويجعلُ الإشْهادَ على الرجْعةِ شرطًا ١١٠٠٠٠٠ .

قولُه: (فِيهِ)، أي: في النَّكاح.

قُولُه: (إلَّا أَنَهَا تُشْتَحَبُّ) استثناءٌ مِن قُولِه: (والشَّهَاذَةُ لَيْنَتُ شَرَّطًا فِيه).

قولُه، (بيها)، أي: في الرجْعةِ. (وَمَا تَلَاهُ)، أي: ما تلاهُ الشَّافِعيُّ، وهُو قولُه نعالى: ﴿ وَأَشْهِدُواْ دَوَى عَدْلِ شِكْرُ ﴾.

(مَحْمُولٌ عَلَيْهِ)، أي: على الاستخباب، (قَرَنَهَا بِالمُقَارَقَةِ)، أي: قرَنَ الرحعةُ بالمُفارقةِ.

(وَهُو فِيهَا مُسْتَحَبُّ)، أي الإشهادُ في المُعارِقةِ مُستحثٌ، فكدا في الرخعةِ، وقدْ مرَّ تخفيقُه،

قولُه: (ويُسْتحبُ أَنْ يُعْلَمها، كَيْلا نَقْع فِي المغْصِية)، أي. يُستحبُ أَنْ يُعلَم الرحلُ المرأة الرجُعة ؛ كَيْلَا تَقْعَ المرأة في المغْصِية ؛ وداكَ لأنَّ المرأة إِدا لمُ تعلم الرّحعة ؛ رئما تتروَّحُ بعدُ القِصاءِ مدَّةِ العدَّةِ رحلًا آحر ؛ ساءً على الطَّلاقِ السَّن ، فتقعُ في الخرام،

قَالَ في اشرح الطّحاوِيّ ، قُيل بات صريح الطّلاق... الرّحمةُ على صريْس شُنّي وبِدُعيّ ، فالسُّنِّيّ: هو أنْ يُراحفها بالقولِ ، ويُشْهِدُ على رحْمتها ويُغلمها ، ولؤ

١٠١ مضي أن المشهور في ملجب مالك خو استجباب لإشهاد دون وحربه

<sup>(</sup>١) ينظر: (المبسوط) للسرخين [١٩/٦]

وإدا النقضت العدَّةُ فقال قد كُنْتُ راجَعُنُهَا فِي الْمِدَّةِ، فَصَدَّقَتُهُ، فَهِي رَخْعَةُ، وإِنْ كَذَينَهُ، فالفَوْلُ قَوْلُها؛ لِأَنَّهُ أَخْنَرَ عَمَّ لَا (١٣٨ هـ يَمْبِكُ بِنُشَارُهُ فِي لُحَالِ فَكَان مُتَّهِمَ إِلَّا أَنَّ بِالتَّصْدِيقِ تَرْتَفِعُ التُّهُمَّةُ وَلَا يَبِينَ عَلَيْهَا عِنْدَ أَبِي حَبِيفة رَحْجَةِ وَهِيَ مَسْأَلَةُ الاشْتَحَلَافِ فِي الْأَشْيَاءِ السنة ...

راجَعَه دلقولِ وَلَمْ يُشْهِدْ. أَوْ أَشْهَدَ وَلَمْ يُعْدِمْهِ كَانَ مِخَالِعًا لَلسُّنَّهِ»(١٠٠.

وقالَ الحاكمُ الشَّهيدُ: ((وإدا كَتَمَها الطلاقَ (١٠١٤)؛ ﴿ مُنَّمَ رَاحَعَها وَكَتَمَها لَرَجِعةً، فهيَ الرَّهُ؛ غيرَ أَنَّهُ قَدْ أَسَاءً فيما صَبَع، وإنَّما قالَ: أَسَاءً؛ لَتُرْكِ لَاستَخْبَاب، وهوَ الإشهادُ و لإعلامُ؟ `` .

قولُه: (وإِذَا الْمُقَصَّتِ العِدَّةُ فَقَالَ، قَدْ كُنْتُ رَاخَعُتُهَا فِي لَعِدَّةِ، فَصَدَّقَتُهُ؛ فَهِيَ رَجْعَةٌ، وَإِنْ كَذَّنتُهُ، فَالفَوْلُ قُولُها)، وهذه مسألةُ القُدُورِيُّ<sup>(٣)</sup>

وإنّما كانّ القولُ قولَها إذا كدّبَنُه، لأنّ الرجُلَ أخترَ عمّا لا يملكُه هي الحالِ؛ لأنّها منقصيةُ العدّب، فكانَ مُتّهَمًا هي دغوى الرحعةِ ، إلا إذا صدّقتُه، فحينئذِ تثبتُ لرجعةً ؛ لارتِفاع النّهمة [٢٠٨٠/ م] بالنّصديقِ، وهذا كالوكيلِ ذا قالَ بعدَ العرْلِ تَدْ كنتُ بِعْتُ ؛ حبثُ لا يُغْبِلُ فولُه ، بل يكونُ القولُ قونَ المُوكِلِ ؛ إلّا إذا صدّقة لمُوكِّلُ ، إلّا إذا صدّقة لمُوكِّلُ ،

بِحِلافِ ما إِدا قَالَ فِي العَدَّةِ: قَذَ كَنْتُ راجِعَتُكِ أَسِ، فَأَنْكُرَثُه المَرَأَةُ ؛ حَيثُ يكونُ القولُ قولَ ؛ (لِأَنَّهُ أَخْبَرَ عَمَّا يَمْلِكُ إِنْشَاءَهُ فِي الحَالِ) . فإذا لَمْ نثبتِ الرَّحِعةُ في الأمسِ؛ يَصِيرُ كَأْنَّةُ راجِعَ في الحالِ .

<sup>(</sup>١) ينظر الشرح مختصر الطحاوي، للأسبيجابي [ق٧١٧].

<sup>(</sup>٣) ينظر: ١١ الكامي للحاكم؛ الشهيد (٥٧٠).

<sup>(</sup>٣) ينظر: المختصر القُدُّوريَّ؛ [ص/١٥٩]

وقد مر في كتاب النَّكاح.

وإدا قال الرَّوْحُ: ﴿ قَدْ رَاجِعْتُكِ ﴾ . فقالَتْ مُجِيبَةَ لَهُ: ﴿ قَدِ انْفَضَتْ عِدَّتِي ﴾ ؛ لَمْ تَصِحَ الرَّجْعَةُ عَنْدُ أَبِي حَسِفَة ﴿ إِلَىٰ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهِ إِ

- 🚓 عابد البيال 🚰

قولُه: (وَلَا يَمِينَ عَلَيْهَا عِنْدُ أَبِي حبِيمة)، بناءً علىٰ أَنَّ النُّكُولَ بَذُلٌ عندُه، والبَذْلُ لا يجْري في الرجْعةِ.

وعندُهما التُّكُول إقرارٌ فِيه شُهةٌ ، ويجْرِي الإقرارُ فيها.

قولُه: (وقدْ مَرَّ في كِتَابِ النَّكَاحِ). لَمْ يُمَيِّنُ هذه المسألةَ في كتاب النكاح، مَلْ قَالَ في مسألةِ دعْوىٰ السكوت على البِّكْرِ: (فَلَا يَمِينَ عَلَيْهَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةً، وَهِيَ مَسْأَلَةُ الإِسْتِخْلَافِ فِي الأَشْهَاءِ السُّتَّةِ) ". ثم قالَ: (وَسَتَأْتِيكَ فِي الدَّعْوَى). ومثلُ هذا لا يُقالُ: مرَّ؛ لأنَّه لوْ لَمْ يكُنُ ثَمَّةَ للرَّحْعةِ آثَرُ ولا عِثْيَرِ (").

فَإِنْ قُلْتَ: إِذَا ادَّعَتِ انقضاءَ العدَّةِ تُسْتَحْلَفُ، فإذَا نكَلَتْ؛ كَانَ لَه أَنْ يُراجِمَها،

قُلْمَا: ذَاكَ اسْتِخْلَافٌ في العَدَّةِ، فإذَا نَكَلَتْ بَقِيَتِ العَدَّةُ، وهيَ محلُّ الرَّجعةِ، وهذا استِخْلافٌ في نَفْسِ الرَّجعةِ.

قُولُه: (وَإِذَا قَالَ الرَّوْحُ: قَلْدُ رَاحَفَنُكِ، فَقَالَتْ مُحِيبَةً لَهُ: قَلْدِ الْقَصِتْ عَذَنِي ﴾؛ لَمْ تَصِحِّ الرَّجْعَةُ عَنْدَ أَبِي خَبِيفَة يَرِي ۖ

 <sup>(</sup>۱) وادلا عليها المبر، وهي إحدى مبائل الاستحلاف البية، قال في النصحيحة قد تعدم أن السوى على فولهما ينظر الماسيوطة [٢٣/٦]، الدائع الصبائعة [٢٥٠]، الاحبارة [٢٤٠]، الدائع الصبائعة [١٤٨ ٣]، اللب في شرح النحوهرة البيرة؛ [٢٤٦]، اللب في شرح الكتاب، [٢٤٨]، اللب في شرح الكتاب، [٢٥/٣]، اللب في شرح الكتاب، [٢٥/٣]،

<sup>(1)</sup> العَثْيِرُ - نَجَارٍ ، وقونُ العامة العثِّيرِ ؛ لس شيء كذا حاء في حاشــه - فع؟ ، وقام؛ وقار ا

<sup>(</sup>٣) قال الأستجابيُّ والصحيح قول أبي حيفة ـ ١٠ قال في قالصبحح، وعمده المحوبيء

وَقَالَا ۚ تُصِحُّ الرَّخْعَةُ ؛ لِأَنَّهَا صَادَفَتِ الْعِدَّةَ إِذْ هِيَ بَاقِيَةٌ ظَاهِرًا إِلَى أَنْ تخبر وَقَدْ سَبَفَتُهُ الرَّجْعَةُ وَلِهَذَا لَوْ قَالَ لَهَا طَلَقْتُكِ فَقَالَتْ مُجِيبَةً لَهُ قَدْ اِنْقَضَتْ عِدَّنِي يَقَعُ الطَّلَاقُ وَلِأَبِي حَبِيفَة هِي أَنَّهَا صَادَفَتْ حَالَةَ الإِنْقِضَاءِ ؛ لِأَنَّهَا أَمِينَةٌ فِي الْأَخْبَارِ عَنْ الإِنْقِضَاء وَأَقْرَتُ أَجُواله حَال عَنْ الإِنْقِضَاء وَأَقْرَتُ أَحْوَاله حَال قَوْلِ الرَّفِضَاء وَأَقْرَتُ أَحْوَاله حَال قَوْلِ الرَّوْح

🚓 غلية البيار 🤧

وقَالًا. نَصِحُ الرَّحْعَةُ)، وهيه مِن مسائِلِ القُدُورِيِّ (١٠٠٠.

وجُهُ قولِهِما: أنَّ رجُعةَ الزَّوجِ صادفَتْ زمانَ العدَّة؛ لأنَّها باقيةٌ ظاهرًا؛ عمَلًا باستصحابِ الحالِ، و لرجعةُ في العدَّةِ صحيحةٌ، فكانَ القولُ قولَه، وتسقطُ العدَّةُ للبوتِ الرَّحعةِ، ثمَّ إخبارُه، بالقضاءِ العدَّةِ لا يصحُّ؛ لسقوطِها أصلًا، كما .دا سكتتُ ساعةً ثمَّ اخْبَرتُ بالانقِصاء؛ حيثُ لا يُقْبَلُ قولُها بالاتَّهاقِ؛ ولأنَّها متَّهمةٌ في الإخبارِ بالانقِضاء بعدَ رجعةِ الزَّوجِ، وقولُ المتَّهمِ مرْدودٌ، كالوكيلِ إذ فالَ كنتُ بِغتُ (٣ ٢٨٠٤ م) بعدَ عزْلِ المُوكِلِ .

ووخهُ قولِ أبي حَنيفةَ ﴿ اللَّهُ الرَّجْعةَ صادَفَتْ رمانَ انقِضاءِ العدَّةِ ، فلا تصحُّ الرَّجعةُ رمانَ الانقِضاءِ (١) ،

بِهِ أَنَّهُ : أَنَّ النِّسَاءَ أَمِيمَاتٌ فِي الإخْبَارِ عَمَّا فِي أَرْحَامِهِنَّ ؛ لِقُولِهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَلَا يَجُلُ نَهُنَ أَنَّ لِكُنْ مَا حَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْجَامِهِنَّ ﴾ [الفرة: ٢٧٨] ، فتُصَدَّقُ فِي قولِها: انقصَتْ عِدَّنِي ، وإحمارُها بالانفِصاءِ بدلُّ على سَبْنِ الانقِصاءِ ؛ لأنَّه وقعَ نَفِعْلِ ماصٍ ، فيشتُ

والنسفي وغيرهما، انظر: «لمبسوط» [٢٤٦]، «لحوهرة ليرة» [٢١٥٦]، «راد الفقها»
 [ق ١٥٤]، «لاحسر» [١٩١/٣]، «بيس الحقائق» [٢٥٢٦]، «بتصحيح والترجيح»
 [ص٢٤٣]، «اللياب في شرح الكتاب» [٣/٤٥]،

<sup>(</sup>١) ينظر: فمختصر القُدُودِيَّ [ ص/١٥٩]

 <sup>(</sup>٢) عي- قف: قرمان انتضاء العدة -

حالة البيان ال

الانفِصاءُ مُقاربًا بقولِ الرَّجلِ: راجعتُكِ، أَوْ سَابقًا، فأيَّا مَا كَانَ تَغَمُّ الرَّحَعَةُ بَعْدُ الانفِصاء، قلا يَصحُّ، بخلافِ مَا إذَا سَكَتَتْ سَاعَةً ثَمُّ أَخْبَرِتْ؛ حيثُ صَارِثْ مَتَّهِمَةً، فلا يُقْبَلُ قُولُها.

أَوْ نَقُولُ: أَقُرِبُ أَخُوالِ الانقِضَاءِ يكونُ زَمَانَ الشُّكُونِ، وَذَلِكَ الرَّمَانُ بِعَدَ الرَّجِمَةِ لا مُحَالَةً، بِخِلافِ ما إِدَّ لَمْ تَسكُثُ سَاعَةً ؛ حيثُ يُضافُ الانقِضَاءُ إلى الرَّجِمَةِ لا مُحَالَة، بِخِلافِ ما إِدَّ لَمْ تَسكُثُ سَاعَةً ؛ حيثُ يُضافُ الانقِضَاءُ إلى أَوْرِبِ الآخُوالِ ، وهو زَمَانُ قولِه: راجعتُكِ ، فافتَرَقَا ، ويحلافِ الوكيلِ ؛ لأنَّه منَّهم ؛ لأنَّه أحرز عمًّا لا يملِكُ إنشاءً في الحالِ .

ثمَّ القولُ قولُها عندَ أَسِ حنيفةً معَ اليمينِ، نصَّ عليه الكَرْخِيُّ في [1911] المختصرها(())، والمجتصرة الفتاوئ، في المشرح أبي نصره(())، والخلاصة الفتاوئ، (())، والفتاوئ الوَلْوَالِجِيِّ ا(())؛ لأنَّها بِكُولِها تَبُدُلُ الامتناعُ مِن الانتقالِ مِنْ مرلِ الرَّوجِ، وهذا المقْنئ يصحُّ بذُلُه،

وأَوْرَدَ الشَيْخُ أَبُو نَصْرٍ سَوَالًا وجَوَابًا فَقَالَ: فَإِنَّ قَبَلَ: إذَا نَكَلَتُ؛ صَحَّتِ الرجعةُ، والرجعةُ لا يصحُّ نَذَلُها،

 <sup>(</sup>١) وصارته هناك قرزلُ قال لها قراحمتُك، فقائب محنة به قائد القصتُ عدْتي، فالمول فرنها مع
يسينها عند أبي حيفه البنظر قمحتصر الكرّحيّ مع شرح القُدُوريّ [٣] ق. ٤ محطوط مكتة
كوبريلي خافظ أحمد باشاء تركيا/ (رقم الحفظ: ٩٤)].

 <sup>(</sup>۱) إرساء قل أبو نصر كلام القُدُوريّ السامي، وأقرّه واستدله ينظر الشرح محتصر عُدُوريّ الأبي
 نصر الأقطع [۱۲،۲] محظوظ مك قيص الله أقدي - بركيا (رقم لحفظ ١٠٠٠)]

 <sup>(</sup>٣) وهارته هاك الولو قال لها راحعتُك، فعالت محمة له فد العصتُ عشي، فاعول فولها مع اليمين،
 ولا تشت الرحمة عبد أبي حبيمه النظر الإحلاقية اعتاوى الاقتحار النس النجاري (ق ١٤٩٠ منطوط مكنه ولي الدير أدادي داركية (رقم الحمد ١٤٣٥))

<sup>(1)</sup> يظر؛ «الفتاري الولوالحيَّة» [١٠/٢]

## ومسألةُ الطلاق على الحلاف ولو كانت على الاتفاقِ فالطلاقُ يقعُ وإقراره

إذا أنسرَتْ بالفضيه العِسمة العِسمة في بِالحَيْضِ فَالشَّهْرَانِ أَذْنَسَىٰ مُسدّة ولِمُسَرِّدُ لك مِ آخر (فَصَل فِيمَا تُحِلُّ بِهِ المُطَلَّقَةُ).

قولُه: (ومشألةُ الطَّلاقِ على الخلاب).

قال شمسُ الأنشَّة استرخَسيُّ رهي «شرح الكافي»، «ولَمْ يذْكرُ في الكتاب عني: لمْ يذْكرُ الحاكمُ الشهيدُ في المحتصر الكافي» ـ إدا قال: طلقتُلكِ، فقالَتُ مُحسةُ له قدِ القصتُ عدّني، ثمّ قال: «قيل هوَ على الحلاف، ولا يعمُّ العلَّلاقُ عد أبي حيفة، كما لو قال: أب طائقٌ معَ بقصاءِ عدَّنكِ».

ثمّ قال: الوالأصحُّ أنَّ يقعُ، لإقْرارِ الزَّوحِ بالوقوعِ، كما لو قالَ بعدَ القِصاءِ العدَّة: كنتُ طلقُها في العدَّة؛ كانَ مُصدَّقًا في دلك، بخلافِ الرَّحعةِ الأَّ، وذلكُ لأنّ إخباره بالطَّلاق بعد العدَّة ليس فيه تُهمةٌ، بخلافِ إخبارِه بالرَحمةِ بعدَ الانقصاء؛ فإنَّ فيه تَهمةً، لأنّه تصرُّف عنى حقَّ العيْر،

 <sup>(</sup>۱) ينظر 12 ح محتصر بأشرريّ الأبي مصر الأفطع ١٢/١ / محصوط مكتة فيص الله أصدي \_ تركيا،
 (رقم المصط: ٨٠٠)]

<sup>(1)</sup> ينتر: المحتصر الطحارية أص/٢٠٦]

<sup>(</sup>r) ينظر: (المسلوطة للشرخيين [71/3]

بَعْدَ الأَنْقِضَاءِ والمُرَاجَعَةُ لَا تَثْبُتُ بِهِ.

وَإِذْ قَالَ زَوْجُ الأُمَةِ بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا: قَدْ كُنْتُ رَاجَعْتُهَا، وَصَدَّقَهُ المَوْلَى، وَكَذَّبَتُهُ الأَمَةُ ، فَالقَوْلُ قَوْلُ المَوْلَى؛ وَكَذَّبَتُهُ الأَمَةُ ، فَالقَوْلُ قَوْلُ المَوْلَى؛

قولُه: (المُراجَعَةُ لَا تَنْبُتُ بِهِ)، أي: بالإقرارِ بعدَ الانقِضاءِ -

قولُه. (وَإِذْ قَالَ رَوْجُ الأَمَةِ بَعْدَ الْقِضَاءِ عِدَّبَهَا: قَدْ كُنْتُ رَاجَعْتُهَا، وَصَدَّقَهُ المَوْلَى، وَكَدَّمَتُهُ الأَمَةُ؛ فَالقَوْلُ قَوْلُهَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ يَشِيْنَ<sup>(۱)</sup>.

وَقَالًا. الْقَوْلُ قَوْلُ الْمَوْلَىٰ)، وهذه مِن مسائِلِ القُدُّودِيُّ (\*)، وقولُ زُفَرَ كَفَوْلِ أبي حَنيفةً. كَذا في الشرح الأقطع ال<sup>(\*)</sup>،

وجهُ قولِهِما: أنَّ هذا احتِلافٌ في الحقيقةِ في مِلْكِ بُضْعِ الأَمَةِ؛ لأنَّه إنْ صحَّتِ الرَّجعةُ تكونُ منافعُ البُضْعِ للزَّوجِ، وإنْ لَمْ تصعَّ يكونُ منافعُ البُضْعِ للزَّوجِ، وإنْ لَمْ تصعَّ يكونُ منافعُ البُضْعِ للمؤلى؛ نكل البُضْع في الأصلِ مملوكُ المولَىٰ، فإقرارُه بالتَّرويجِ على الأَمَةِ صحيحٌ، فكذا إقرارُه مالرَّجعةِ؛ لأنَّ التَّملُكَ يقعُ على المؤلىٰ.

ووجْهُ قولِ أَبِي حنيفةً ﷺ: أنَّ صحَّةَ الرَّجعةِ مَبْنيَّةٌ على قيامِ العدَّةِ، [٢٨٤٠٣] فَفي العدَّةِ القولُ قولُها؛ لأنَّها أُمِينةٌ في الإخبارِ ببقاءِ عِدَّتِها وانقضائِها،

 <sup>(</sup>١) الصحيح قول الإمام، ومثئ عبه المحويي والسمي وعيرهما الطرا الراد الفقهاء [ق/١٥٤]،
 والاختيار العالم المراح المرحرة السرقة [٥١/٢]، التصحيح والترجيح [ص ١٤٦]، الطباب في شرح الكتاب المراح المالي المرح الكتاب المراح المالي المراح الماليات المراح الكتاب المراح الماليات ا

 <sup>(</sup>۲) جاء في حاشية الغ الدن هذه المسألة في مسائل الحامع لصفيرا!
 كذا قال! ولم مجده هالله، وهي عند لقُسُورِي كما حرَّم المنولف، بنظر المحتصر القُدُّورِيُ السولة السولة المحتصر القُدُّورِيُ السولة المحتصر القُدُّورِيُ السولة السولة السولة المحتصر القُدُّورِيُ السولة السولة السولة السولة المحتصر القُدُّورِيُ السولة السولة

 <sup>(</sup>٣) ينظر ١٩شرح محتصر العُدُّورِيَّ الأبي نصر الأفطع [٦٢/٣] محطوط مكتبة فيص الله أفندي \_ ترك ا (رقم المحفظ: ٨٠٠)].

لأَن بضعها مُمُلُوكُ لَهُ فقد أَفَرَ بِمَا هُوَ خَالِصٌ حَقَّهِ لِلزَّوْجِ فَشَابَهَ الْإِقْرَارُ عَلَيْهَا بِالنَّكَاحِ وَهُوَ يَقُولُ، حُكْمُ الرَّجْعَةِ يُتُتَنِي عَلَىٰ الْعِدَّةِ وَالْقَوْلُ فِي الْعِدَّةِ فَوْلُهَا فَكَذَا فِيمَا يُبَنَنِي عَلَيْهَا وَلُوْ كَانَ عَلَىٰ الْقَلْبِ فَعِنْدَهُمَا الْقَوْلُ قَوْلُ الْمَوْلَىٰ وَكَدًا عِنْدُهُ

فَكِدا فِي الرَّجِعةِ ؛ لأنَّهِ مِثِيَّةٌ عِيْدُ (١).

وتولُهُما ۚ إِنَّ التَّمنُكَ يَتَمُّ عَلَىٰ المُولَىٰ ، قُلنا: نَعَمْ ؛ لَكِنْ فِي الْأَصلِ ، فكلامُنا في أَنَّ الرَّجِعةَ تُتُنَفَىٰ علىٰ قيامِ العِدَّةِ ، وحالَ قيامِ العدَّةِ: لا ملْكَ للمؤلىٰ في البُضْعِ ولا تصرُّفَ ؛ فَلا بُعتبرُ فولُه ؛ فيكونُ الفولُ فولَها .

أُمَّا إذا صدَّقتُه الأُمَّةُ وكذَّيَه المؤلى؛ يكونُ الفولُ قولَ المولَى، ولا تشتُّ الرَّحعةُ بالاثِّفاقِ، على ما هو الصَّحيحُ مِنَ الرَّوايةِ عَن أَبي حنيفةً ﷺ

أمَّا عددَهُما: فظهرٌ ، لأنَّ منافعَ بُضْعِها منظوكةٌ للمؤلّى ، والزوجُ منَّهمٌ في الرجعة ؛ لأنّها مثقصِيةُ العدَّةِ ، فلا تئبتُ الرَّجعةُ بلا تصديقِ المؤلى ، وكذا عندَ أبي حنيفةَ ؛ لأنَّ منافعَ بُضْعِها في الحالِ خالصةُ حتّى المؤلى ؛ لكؤيها منقصِيةَ العدّة ، فلا يُغْبَل قولُ الأَمةِ على مؤلاها في إبطالِ حقّه ، بخلافِ الصُّورةِ الأُولى ؛ حيثُ لا يلرمُ نَمّةَ إبطالُ حقّ المؤلى ؛ لأنَّ المؤلى لكنّا صَدّقَ الزوجَ [١١؛ ١٠٤] في الرجّعةِ ، كنّ مُقرًّا بقيامِ العدّةِ عندَ وُحودِ الرَّجعةِ ، ولا مِلْكَ للمؤلى حالَ قيامِ العدّةِ ، فلا يُعتبَرُ قولُه ، فطهر الفرّقُ .

قولُه ' (مَمْلُوكٌ لَهُ) ، أيْ ' للمؤلىٰ عليها ، أي: علىٰ الأَمّة ، والإقرارُ علىٰ الأَمَةِ بالنّكاح ؛ بأنْ قالَ: «زَوَّجْتُ أَمَني مِن فلانِ» ؛ حيثُ بكونُ القولُ قولَه .

قولُه: (وَهُوَ يَقُولُ)، الصَّميرُ راجعٌ إلىٰ أَسي حَميمةً.

قُولُهُ ۚ (وَلَوْ كَانَ عَلَى الْقَلْبِ)، أَيُّ لَوْ كَانَ لأَمُّ أَوِ الْحَلافُ عَلَىٰ القَلْبِ؛

<sup>(</sup>١) أي: على قيام العدة. كذا جاء في حاشية: فع ا، ودم، و در،

نِي الصَّحِيحِ ؛ لِأَنَّهَا مَنْقَضِيَةُ الْعِدَّة فِي الْحَالِ وَقَدْ ظَهَرَ مِلْكُ الْمُثْعَةِ لِلْمَوْلَى فلا بَفْبُلُ قُولُهَا فِي إِبْطَالِهِ ، بِخِلَافِ الْوَجْهِ الْأَرَّلِ ؛ لِأَنَّ الْمَوْلَى بِالتَّصْدِيقِ فِي الرَّجْعَةِ مُنِرٌّ بِقِيّام الْعِدَةِ عِنْدَهَا وَلَا يَظْهَرُ مِلْكُهُ مَمَ الْعِدَّةِ.

وَإِنْ قَالَتْ قَدْ إِنْقَضَتْ عِدَّتِي وَقَالَ الزَّوْجُ وَالْمَوْلَىٰ لَمْ تَنْقَض عِدَّنَكِ فَالْمَوْلَىٰ لَمْ تَنْقَض عِدَّنَكِ فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا ؛ لِأَنَّهَا أَمِينَةٌ فِي ذلك إذْ هِيَ المَالِمةُ بِهِ .

وَإِذَا انْفَطَعَ الدَّمُ مِنَ الْحَيْظَةِ النَّالِئَةِ لَعَشْرَةِ أَيَّامٍ؛ انْفَطَعَتِ الرَّجْعَةُ وَإِنْ لَمُ نَعْتِلْ، وَإِنِ انْقَطَعَ لِأَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ أَيَّامٍ؛ لَمْ تَنْقَطَعْ حَتَّى تَغْشِلَ، أَوْ يَعْضِيَ عَلَيْهَا وَثَتْ صَلَاةٍ؛ لِأَنَّ الْحَيْضَ لَا مَزِيد لَهُ عَلَىٰ الْعَشَرَةَ فَبِمُجَرَّدِ الْإِنْقِطَاع

مَانُ صَدَّقَتُهُ الأَمَةُ ، وكذَّبَهُ المؤلىٰ ، وقد مرَّ تحقيقُه .

قولُه: (وَكَدَا عِنْدَهُ فِي الصَّحِيحِ)، أي: القولُ قولُ المؤلئ أيضًا عندَ أبي حنيفةَ في الصَّحيحِ مِن الرَّوايةِ عَن أبي خَسِفةَ.

قولُه: (فَلَا لِشَبِلُ قَوْلُهَا فِي إِبْطَالِهِ)، أي: قولُ الأُمَةِ في إبطالِ مِنْكِ المُتْعَةِ.

قولُه: (عِنْدَهَا). الصَّمِيرُ راحعٌ إلىٰ إلى (الرَّجْعَة)، يعْني: حالَ الرَّجِعةِ (مِلْكُهُ)، أيْ: مِلْكُ المولىٰ،

قُولُه: (بِي ذَلِكَ) ، أي: في قولِها: فدِ القَصَّتْ عِلَّتِي،

قولُه: (إذْ هِيَ العالِمةُ بِه)، أَيْ: بالابقِصاءِ، وهُوَ تعليلٌ لكويها أُمِينةً، فيُقَلُّ فولُها: انقضَتْ عِدَّتِي، لا قولُ الرَّوحِ والمؤلّى: لَمْ تَنْقَصِ.

قولُه: (وَإِذَا انْقَطَعَ الدَّمُ مِن الخَيْصَةِ الثَّالِئَةِ لَعَشْرَةِ أَيَّامٍ؛ الْفَطَّمَتِ الرَّجْمَةُ وإِنْ لَمْ تَغْسَلُ، وَإِنِ الْقَطَّعَ لِأَقَلَ مِنْ عَشْرَةِ أَيَّامٍ؛ لَمْ تَنْقَطعُ خَتَى تَغْسَلَ، أَوْ يَمْصِيَ عَلِيها وَقْتُ صَلَاةٍ)، الأم عليه البيان ع

وهدهِ منْ مسائِلِ الفُدُّورِيُّ اللهُ

قَالَ أَنُو بِكُرِ لُوَّادِيُّ فِي شُرْحِهِ لـ المحتصرِ الطَّحَاوِيُّ اللهِ بِي بِنابِ العَدَّةِ لـ : اقدُّ رُوِى عَن عُمَرَ ، وعَلِيُّ ، وعدِ اللهِ لـ في آخرينَ مِنَ الصَّحابةِ لـ : اعتبارُ الخسُّلِ مِنَ الحيضةِ الثالثةِ الثالثةِ اللهِ .

اعلَمْ: أنَّ انقطاعَ الرَّحعةِ معلَّقُ بانقصاءِ العدَّةِ ، واتقِضاءُ العدَّةِ مُعلَّقُ بالخُروجِ عنِ الحَيْضةِ التَّالِئةِ ، والخروجُ عنِ الحيصةِ الدَّلئهِ مُعلَّقٌ بشرْطِ حصولِ الطَّهارةِ ، فَفيما إِذَا كَانَ أَيَّامُ حَيْصِهِ عشْرًا تَحصلُ الطَّهارةُ بشُجرَّةِ الانقِطاعِ ؛ لأنَّ الحيص لا يحتملُ الزِّيادةَ على العشرةِ ، فلَمَ حصلَتِ الطَّهارةُ انقطعتِ الرَّجعةُ .

يحلاف ما إدا كان أنَّامُ حبضِها أقلَ مِنْ عشرةٍ؛ حيثُ لا تنقطِعُ الرَّجعةُ ما لَمْ تعْتسلُ، أَوْ يَمْصِي عليْها وَقْتُ أَدْنَى الصَّلواتِ إليْها، ودلِكَ لأَنَّ الدَّمَ يحتملُ المُعاودة، فلا يثبتُ خُكُمُ الطَّهارةِ إلا بالاعتِسالِ، أَوْ يَمْضِي وَقْتُ صلاةٍ؛ لأَنَّ الصَّلاةَ لَمَّا صارَتْ دَبْنَا عليْها بذُهابِ الوقتِ؛ ثبتَ عليها حكْمُ الطّهاراتِ؛ فحُكِمَ الطّهاراتِ؛ فحُكِمَ بالطّهارةِ حينيْدٍ.

وعند رُفر: لا تنقطعُ الرَّجعةُ بمُضِيِّ الوقتِ ؛ إِذَا أَخْرَتِ الغُسلِ. كذَا أَوْردَهُ شَمْلُ الأَنْمَةِ السَّرَحْسِيُّ رَحْبَةِ فِي اللهِ المبسوط الآً ، لاحتِمالِ مُعاوَدةِ الدَّمِ ، قُلنا: نعّم ؛ لكنْ لَمَّ ثبَتَ عليْها حُكْمٌ مِن حواصَ أَحُكمِ الطَّاهراتِ [٣ ١٩٨٥ ،] ؛ تقوَّى جهةُ الانقِطاع ، فصارً كلاغتِسالِ .

قَالَ مَحَمَّدٌ ١٤ أَنْ أَبْتَ لَوْ أَخَرَتِ الْعَسَلَ شَهِرًا ، طَمْعًا فِي أَنْ يُراجِعَهِ الروْحُ ،

<sup>(</sup>١) ينظر ١٥٩/مختصر التُلُوريَّ ٩ [ص/١٥٩]

<sup>(</sup>٢) ينظر: الشرح محتصر الطحاوي، للجصاص [٢٣٣/٥]

<sup>(</sup>٣) ينظر: قالميسوطة للسرخين [٢٣/٦].

حَرَجَتْ مِنَ الْحَيْضِ فَانْفَضَتْ الْعِدَّةُ وَالْفَطَعَتْ الرَّجْعَةُ وَفِيمَا دُونَ الْعَشَرَةَ إن را يُختملُ عؤدُ الدَّمِ فلا يُدَ من أَنْ يَعْتَضِدَ الانقطاعُ بحقِيقَةِ الاغْتِسَالِ أَو لَرُومِ حُكْمٍ من أحكامِ الطَّاهِرَاتِ بِمُصِيَّ وقتِ الصَّلَاةِ بِجَلَافِ مَا إِذَا كَامَتْ كتابَةً ؛ لأنه لا يُتوقَعُ في حقَها أمارةً زَائدةً فاكتفئ بالانْقِطَاعِ.

كُنْ تَثْفَىٰ الرِّحِمةُ إلى هذه المدَّةِ؟ فَهذا قَبِيحٌ،

قلْتُ والقائلِ أَنْ يقولَ: إنَّما لا تثقَّىٰ الرَّجعةُ إلىٰ تلكَ المدَّة؛ لعدّم احتِمالِ دم الحيص إلىٰ تعلُّ العاية، بحلافِ ما دونُ العشَرةِ؛ فلا يَرِدُ هذا علىٰ زُفَرَ رجنة الذنفال.

قولُه: (فلا لُدُّ مَنَ أَنَّ يَعْتَصِدَ الْأَنْفِطَاعُ)، أي: يَتَقَرَّىٰ٠

قال أبو جعفر الطَّخاويُّ في المختصرات؛ الولو كانَتِ الروحةُ نصرائيَّةُ ؛ حرحتُ مِن العدَّةِ بالقِطاعِ الدَّم عنها ، ودلكَ لأنَها ليسَ عليُها غَسُلَّ ، فهيَ بمنزلةِ المشلمةِ إذا اعتسلتُ ا(١)

قولُه: (بحلاف مَا إِذَا كَامَتْ كِنَابِيَةً)، يغني: إذا كَامَتِ الرَّوحةُ إِنَابِهَا كَدَبِيَةً، فَطَنَقَهَا رؤحُها طلاقًا رحعيًّا، فانقطعَ دمُها مِن الحيصةِ الثالثةِ، فيما إذا كَنَ أَيْنَهَا أَقِلَ مِن عشرةٍ ؛ يُخْكُمُ بانقطاعِ الرحْعةِ بمحرَّد القطاعِ الدِّمِ، ولا يُوفَقُ حُكُمُ للفطاعِ الرَّعِيةِ اللهِ وقَتْ صلاةٍ ؛ لأنَّ الكَفَّارَ عيرُ مُحاطَبِينَ فَضَاعَ الشَّرِائِع عندَنا، وإنَّمَا تُؤْمِر بالطهارةِ استحابُ لا وحونًا، كما هي المجنوبةِ الشَّرائِع عندَنا، وإنَّمَا تُؤْمِر بالطهارةِ استحابُ لا وحونًا، كما هي المجنوبةِ المُنْ

قولُه: (لا يُنوقَعُ فِي حَقُّهَا أَمَارَةُ رَائِدَةً).

التوقُّعُ: عبارةٌ عن التِطارِ وُقوعِ أَمْرٍ، والأَمارةُ بمعنى العلامةِ، قال (١٠٠٠:

<sup>(</sup>١٠). ينظر المحصر الطحاوي؛ [ص2٠٥] طبعه دار الإينان المنعرفة

١٠١) القائل عبر مستوب في السان العرب؛ لأبن مطور [٢٠٠٤ مانه أمر]، والهديب النعةاء

وَتَنْقَطعُ إِذَا تَيَمَّمَتُ وَصَلَّتُ عَنْدَ أَبِي حَنِيفة وَأَبِي يُوسُفَ عَلَيْهِ وَهَذَا استخسَانٌ وقال محمد ريالله إذا تيمَّمَتُ انْقَطَعَتُ وهذا قياسٌ .......

حرب فاوة لبياد خ>−

إِذَا طَلَعَتْ شَـمْسُ النَّهَـارِ فَإِنَّهَـا ﴿ أَمَـارَةُ تُسَـلِيمِي عَلَيْكِ فَسَـلْمِي النَّهَارِ فَإِنَّهَا ﴿ أَمَـارَةُ تُسَـلِيمِي عَلَيْكِ فَسَـلْمِي النَّهُ النَّهُ أَبِيهِ النَّهُ اللهِ عليهِ النَّهُ اللهِ النَّهُ اللهُ ا

تُولُه: (وَتَنْقَطِعُ إِذَا تَيَمَّمَتُ وَصَلَّتْ عِنْدَ أَبِي حَيِيفَةُ وَأَبِي يُوسُفَ ١١٥٠ -

اعلَمْ. أنَّ المعتدَّةَ إذا انقطع دمُها لأملَّ مِنْ عشرةِ أَيَّامٍ فتيمَّمَتْ؛ لا تنقطعُ الرحعةُ بمحرَّدِ التَّمشُم؛ حتَىٰ تُصَلِّي عندَ أبي حنيفةَ وأبي يوسُّفَ.

وقالَ محمدٌ، وزُفَرُ، والشَّافِعِيُّ (٢): تنقطعُ بمجرَّدِ النيمُّمِ، كذا ذكر علاءُ الدِّينِ العالِمُ في اطريقة الخلاف»(٢).

وقولُهما استحسانٌ، وقولُ محمدٍ قياسٌ [٢/٢٨٦/٣]، كذا ذكر الحاكمُ الحليل في اللكافي»، وشمسُ الأثمَّة في «شرْحه»(١)

واجْمعوا أنّه لا يحلُّ لها أنْ تتزوَّحُ بزوْجِ آخَرَ؛ مَا لَمْ تُصَلَّ مدلكَ التَّيممِ، أوْ يمصي علمها وقْتُ صلاةِ أدنَى الصلواتِ إلبْها مع القدرةِ على الاعتِسارِ، ولوِ اغتسلَتْ يشؤْدِ الحِمَارِ<sup>(1)</sup>؛ تنطلُ رخْعتُها منفسِ الاعتِسالِ بالاتَّماقِ، ولا يجلُّ لروحِها أنْ

للأزهري [10 - 71 / مادة أمر] ، والمعجم ديوان الأدب، للمارابي [1/٢/٤].
 ومراد المؤلف من الشاهد الاستدلال به علئ كون الأمار، هي العلامة

<sup>(</sup>١) عن اعرب الحديث الأبي عبيد [٦٤/٤] - الشَّمَا الكماييُ ١ و وكُره .

<sup>(</sup>٢) ينظر المنهاج الطالبين [ص/١٥٣] ، واروضة الطالبين النَّوويّ [٢٦٧، ٣٦٦، ٨]

<sup>(</sup>٢) ينظر: (طريقة الخلاف) للعلاء السمرقندي [ص/١٣٦].

<sup>(</sup>t) ينظر: (المستوطة السرخين [٢٨/٦]

 <sup>(</sup>٥) مسائل سُؤر الحمار مدكورة في الكافي، للحاكم الجلبل، وغيره، كـ: قشرح الطحاوي، كـ:
 جاء في حاشية: اع، وقم، وقراء،

مَنْرِبَهَا؛ يَعْنَى: إِدَا كَانَ لَمْ تُطلَّقُهَا، ولا يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ بِزَوْجٍ آخَرَ، ولا تُصلي بِذَلِكَ الغُسُلِ مَا لَمْ تَتَيَمَّمْ.

وجْهُ قولِ محمَّدٍ هِ إِنَّ اسَّمَّمَ يُستباحُ بِهِ مَا يُستباحُ بِالْعُسْلِ، مثلُ أَداءِ الصلاةِ، وحِلَّ قراءةِ الْقُرآنِ، ومَسَّ المُصحفِ، ودحولِ المسحدِ، ثمَّ بمجرَّدِ النَّيمَّمِ؛ لأنَّه قائمٌ مقامَه عندَ عدمِ الماءِ، الاغتسالِ تنقطعُ الرجعةِ يُثَنَتَى على الاحتياطِ، ولهذا إذا اغتسلَتْ يِسُوْرِ الجمارِ؛ وحُكُمُ سقوطِ الرجعةِ يُثَنَتَى على الاحتياطِ، ولهذا إذا اغتسلَتْ يِسُوْرِ الجمارِ؛ تنقطعُ الرَّجعةُ احتياطًا، معَ آنَها لا يحِلُّ لها أَدَاءُ الصَّلاةِ، وهُنا في صورةِ السَّمْمِ بحِلُّ أَدَاءُ الصَّلاةِ، وهُنا في صورةِ السَّمَّمِ بحِلُّ أَدَاءُ الصَّلاةِ، في الطريقِ الأَوْلَىٰ أَنْ تنقطعَ الرَّجعةُ.

ولهُما: أنَّ القطاعَ الرجعةِ معنَّنَ بانقِضاءِ العدَّةِ، والقضاءُ العدَّةِ معلَّنَ بالخروجِ عنِ الحيْصةِ النَّالئةِ بثُبوتِ الطَّهارةِ، والتيممُ ليسَ بِطهارةِ رافعةِ للحَدَثِ؛ [بلُ هُو عَنِ الحيْصةِ النَّالئةِ بثُبوتِ الطَّهارةِ، والتيممُ ليسَ بِطهارةِ رافعةِ للحَدَثِ؛ [بلُ هُو مُبِحَّ للصَّلاةِ عَلَيْ النَّالَةِ مَا يَعْلَلُ صلائه ، مُبحَّ للصَّلاةِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ السَّامِقُ مرتَفِعًا بالتَّيمُ عِلَيْ اللَّهُ مِلاَتُهُ بِوقِيةِ الماءِ ليستُ بحدَثِ، فلوُ كانَ الحدَثُ السَّابِقُ مرتَفِعًا بالتَّيمُ عِلَيْ لَمْ تَطِلْ صلائه برؤيةِ الماءِ السَّابِقُ مرتَفِعًا بالتَّيمُ عِلَيْ المَاءِ لِيستُ بحدَثِ ، فلوُ كانَ الحدَثُ السَّابِقُ مرتَفِعًا بالتَّيمُ عِلَيْ لَمْ تَطِلْ صلائه برؤيةِ الماءِ الماءِ السَّابِقُ مرتَفِعًا بالتَّيمُ عِلَيْ المَاءِ السَّابِقُ مرتَفِعًا بالتَّيمُ عِلَيْ المَاءِ اللهَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

ولَمَّا لَمْ تَحَصِّلِ الطَّهَارَةُ لِمَجَرَّدِ النَّبَعُمِ ؛ لَمْ تَنقطعِ الرَّجعةُ ؛ إِلَّا أَنَّ الشَّرِعَ جعَلَ التِممَ طهارةً حكْمًا ، ولَمْ يَجْعَلُ أَثْرَ الْحَدَثِ طَاهرًا ,لَى وَجُودِ الْمَاءِ ، وَذَاكَ لا يَدَلُّ على ارتِماعِ لَحَدَثِ أَصَلًا ؛ أَلَا تَرَى أَنَّهَا ,دا مضَى عليها وقْتُ صلاةٍ ؛ يَثْبَت حُكُمُّ الطاهراتِ ؛ ولكن لا تثبتُ الطَّهارةُ حقيقةً ، ولهذا يجبُ عليْها العشلُ .

وكذا إذا انقطعَ دمُه بعشرةِ أَيَّامٍ؛ يثْبتُ حُكُمُ الطَّاهراتِ؛ ولكن لا تشَتُ الطَّهارةُ حقيقةً، بدليلِ وحوبِ الغشلِ، وكذا النَّيممُ لا نثبتُ بِه الطَّهارةُ

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين "زيادة من: ﴿فَهَا ، وَالْغُنَّا ، وَالْمَا وَأَرَا

🌪 خاية الييان 🤧

حقيقة ؛ وَإِنْ ثَبَتَ خُكُمُ الطاهر تِ ، فبقِيَ الحيضُ ، فمَ تنقطع الرجعةُ ، مخلافِ ما إذا صلَّتُ بعد التيممِ ، حيثُ تنقطعُ الرجعةُ ؛ لأنَّه تعلَّقَ بالتَّيممِ حينئذِ خُكُمٌ لا يعسخُ ؛ ألا ترَى أنَّها لو رأتِ الماءَ بعدَ الصَّلاةِ ؛ لا تبطلُ ، فصارَ كالاغتِسالِ

أَوْ نَقُولُ إِلَا النَّبِيمَ إِنَّ النَّبِيمُ لِيسَ بِطَهَارَةٍ ؟ لأَنَهَا لا ترفعُ المحدَث ؛ بدليلِ ما قُننا ؛ ولكنَّه حُعِلَ طهارةً ؛ ضروره أد ء الصَّلاقِ ، وصرورة ما هوَ مِن توابعِ الصَّلاقِ ، كَدُخولِ المسْجِدِ ، ومسَّ المُصحف ، وقِراءةِ القُرآنِ ، والثابتُ بالضرورةِ يتقدَّرُ مقدرِها ، فلا يُجْعَلُ النَّيممُ طهارة قبلَ أداءِ الصَّلاقِ ، بخلافِ الاغتِسالِ سُوْرِ الحِمارِ ، فلا يُجْعَلُ النَّيممُ طهارة قبلَ أداءِ الصَّلاقِ ، بخلافِ الاغتِسالِ سُؤرِ الحِمارِ ، فلا يُحْمِدُ قويَّةٌ ؛ لكونِه اعتسالًا بالماء ، إلّا أنَّ التيمُم ضُمَّ إليه احتياطً ؛ لتعارُص الأدلَّهِ ، وليسَ كذلِكَ النَّيمُم ؛ لأنَّه طهارةً صعيمةً .

فَإِنَّ قُنْتَ: لَا نُسلَمُ انَّ التَّيمُّمَ ليسَ برافِع للحدَثِ، والاستدلالُ ببطلانِ الصَّلاةِ ليسَ برافِع للحدَثِ، والاستدلالُ ببطلانِ الصَّلاةِ ليسَ بِصحيح؛ لأنَّ عندَ الشَّافِعيُّ يمْضِي على صلانِه.

قَلْتُ لا يخلو مِن أَحَدِ لأَمَرَيْنِ ۚ إِمَّا إِنَّ كَانَ هَذَا القَوْلُ ثَابِتًا عَنِ الشَّافِعِيُّ أَمْ لا(١) ، فإنْ لَمْ يثبتْ ؛ فالاستدلالُ به حجَّةٌ على الكلَّ ، وإنَّ ثبَتَ ؛ فيُشتَدلُّ بِه على محمدٍ وزُّقَر ، ويُشتَدلُّ على الشَّافِعِيُّ بطهورِ خُكْمِ الحَيضِ بعدَ القَراعِ عَن الصَّلاةِ .

بيانُه: أنَّ التَّيمُّمَ لوْ كانَ رافِعَ للحيصِ؛ يَمْ يلزمُها الاعتِسالُ بعدَ الصَّلاةِ برؤْيةِ الماءِ في الصَّلاةِ، وقدْ لرِمَ، قَعُلِمَ ' أنَّ التَّبِممَ لَمْ يرفعِ الحَفضَ

يوضَّحُه: أنَّ الحيضَ لوْ كانَ زائلًا بالتَّيممِ؛ لَمْ يدَمِ الاغتِسالُ؛ لأنَّ رزيةً الماءِ ليستُ محدَثِ، ولا جمانةِ، ولا حيضٍ ٢/١٨٠/٠ إلَّا أنَّ الحيصَ لَمْ يطهرُ

 <sup>(</sup>١) بل هو مِن الثبوت بحيث قال الشامعيُّ نفسه: اإدا تبمُّم قدخُل في المكنوبة ، ثم رأئ الماء ؛ لَمُ يكن عليه أن مفطح الصلاء ، وكان له أن شعيا، المطر - قالأم؛ للشَّامعيّ [١٠١,١]

لِأَنَّ التَّبِشُمِ خَالَ عَدَمِ المَاءِ طَهَارَةٌ مُطْلَقَةٌ ، حَتَى بَثْتُ بِهِ مِنَ الأَخْكَامِ مَا يَثَبُتُ بِالإغْتِسالِ مَا يَثَبُّتُ بِالاغْتِسَالِ فكان بِمَنْزِلَتِهِ .

ولهما: أنه ملَوَّثٌ غَيْرٌ مُطَهَّر وإنَّمَّا اعْتُبِرَ طَهَارَةً ضرورَةُ أَلاَّ تَتَضَاعَفُ الواجِاتِ وهذهِ الضرورةُ تَتَحَقَّقُ حالَ أَداءِ الطَّلاةِ لا فِيمَا قَبْلَهَا منَ الأَوْفَاتِ وَالأَخْكَامُ النَّابِتَةُ أَيْضًا ضَرُوربَّةٌ اقْبِضَائِبَةٌ.

🚓 غايه البيال 🤧

أثرُه إلىٰ وجودِ الماءِ للصُّرورةِ ، فانتفتِ الضرورةُ بوجودِ الماءِ

قولُه: (الأِنَّ التَّيَمُمَ خالَ عدَم المَاءِ طَهَارَةٌ مُطْلَقَةٌ ؛ حتَىٰ (١٠) يَثُبُتُ بِهِ مِنَ الأَحْكَامِ مَا يَثْنُتُ بِالإِغْتِسَالِ).

وأرادَ بِه: حِنَّ أَداءِ الصلاةِ، وقراءةِ القُرآنِ، ومَنَّ المصحفِ، ودخولِ المسجدِ، ولا يَرِدُ على محمدِ عدمُ جوارِ اقتِداءِ النُّتَوَضِّي بالمتيمَّمِ عندَه؛ بأنْ يقالَ: لو كانَ يثبتُ بالتبممِ ما يثبتُ بالاغتسالِ، لحازُ الاقتِداءُ، وقدْ مَرَّ تقريرُه في سبِ الإمامةِ، فَيُنْظَرُ ثَمَّةً.

قولُه: (وَالأَخْكَامُ الثَّبِنَةُ أَيْصاً ضَرُّورِيَّةٌ اقْنِضَائِيَّةٌ)، هذا جوابٌ عنْ حَرِّفِ محمد الله عنه الله عنه الله عنه حرف محمد الله عنه الله عنه الأحكام الله ذكرها محمد الله المتنف بالتيمُّم ضرورة شوتِ الطَّهارةِ لأجلِ الطَّلاةِ؛ لأنَّها توابعُ الصَّلاةِ، فلَمْ يدن ثبوتُها على كولِ التيمُّم طهارة مُطَّلقة .

قالَ في «الفتاوئ» الوَلْوَالِجِيُّ: «وإنَّ تبعمَتُ، وقرأَتِ الفرآنَ، أوْ مسَّتِ المصحفَ، أوْ دخلتِ المسجِدَ؛ احتلف العشايخُ فيهِ؛ قالَ أبو الحسَرِ الكَرْجِيُّ: تقطعُ الرَّجعةُ، وقالَ أبو بكر الرَّازِيُّ: لا تقطعُ الرَّجعةُ، ("".

<sup>(</sup>١) الحشيرة هذا حرف عطف وليست باصة، وقد وقع الفعل بعده مصوطُ بالرفع في. ١٥١

<sup>(</sup>١) ينظر: االعتاوَىٰ الوَلُوالِجِيَّةِ ١ [٨٩/٢]

نُمْ قِيلَ. نَنْقَطِعُ بِنَفْسِ النَّمُّوعِ عِنْدَهُمَا وقيل: بعد الفراغِ لِيَتَقَرَّر حكمُّ حوارِ الصَّلَاةِ.

وإِذَا اغْتَسَلَتْ وَسَسِتْ شَيْئًا مِنْ بَدَيِهَا لَمْ يُصِبَّهُ المَاءُ ، فَإِنْ كَانَ عُضُوًا فَمَا فَوْقَهُ ؛ لَمْ تَنْقَطِعِ الرَّجْعَةُ ، وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ عُضُوٍ ؛ الْقَطَعَث ،

قولُه: (ثُمَّ قِيلَ: تُنْقَطِعُ بِنَفْسِ الثُّرُوعِ عِنْدَهُمَا)، أيْ عَدَ أَبِي حَنِيعةَ وأبي يوسُف.

(وَقِيلَ: بَعْدُ الفَرَاغِ)، أي: مِن الصلاةِ.

قالَ شمسُ الأنمة السَّرَخْسِيُّ ﴿ فِي ﴿ شرح الْكَافِي ﴾ للحاكم الشهيد: ﴿ وَلَمْ يَذُكُرُ فِي الْكَتَابِ \_ أَي: فِي ﴿ لَكَافِي ﴾ \_ إذا تيمَّمَتُ وشَرِعَتْ فِي الصلاةِ ﴾ .

ثمَّ قَالَ \* ﴿ وَالصَّحِيحُ عَدَ أَبِي حَنِيفَةً وَأَبِي يُوسُفَ : أَنَّ الرَّجِعَةَ لَا تَنقَطِعُ مَا لَمْ تَفْرِغْ مِن الصَّلَاةِ ؛ لأَنَّ الحَالَ بَعَدَ شُروعِهِ فِي الصَّلَاةِ كَالْحَالِ قَبْلَهُ ؛ أَلَّا تَرِئَ أَنَّهَا إذا رأتِ المَاءَ لَا يَنقَىٰ لِتَيَشِّهِا أَثَرٌ ، بَخَلَافِ مَا بَعَدَ لَفُراغِ مِنَ الصَّلَاةِ ؛ فَإِنَّهَا وَإِنْ رأتِ المَاءَ تَنقَى صَلَاتُهَا مُجْزِئَةً ﴾ (١).

قولُه: (وَإِذَا اغْتَمَلَتْ وَمَسِيَتْ شَيْئًا مِنْ بَدَيِهَا لَمْ يُصِبْهُ الصَّهُ، فَإِنْ كَانَ عُضْوًا فَمَا فَوْقَهُ؛ لَمْ نَنْقَطِعِ الرَّجْعَةُ، وَإِنْ [٣٨٨٨ه م] كَانَ أَقَلَ مِنْ عُضْوِ ؛ القَطَعَتْ)، وهدِه مِن مسائلِ القُدُورِيِّ (\*)

قَالَ الحاكمُ الجليلُ الشهيدُ في ﴿ لَكَافِي﴾: وإدا اعتسلَتِ المعتدَّةُ مِنَ الحيصةِ لَنَاكَةٍ ﴾ غيرَ أَنَّه بَقِيَ منها عضوٌ ؛ فالرجعةُ بافيةٌ استحسانًا ، ولو بَقِيَ منها إصبعٌ ، أو شيءٌ يسيرٌ مِن جسدِها ؛ فقدِ القطعَتِ الرَّجعةُ (١٤٤١/١)، وإنْ تروَّجتُ ؛ لَمْ يَجُزِ

<sup>(</sup>١) ينظر: االمبسوط؛ للسَّرَّحْيِنِّ [٣٠/٦].

<sup>(</sup>٢) ينظر: المختصر القُلُورِيَّ؟ [ص/٥٩].

قَالَ اللَّهُ وَهَذَا استحسانٌ والقياسٌ في العضْوِ الكَامَلِ أَلَّا تَبْقَى الرَّجْعَةُ وَ الْأَنْهَا عُسَلَتْ الْأَكْثَرَ وَالْقِيَاسُ فِيمَا دُونَ الْعُضُوِ أَنْ تَنْقَى وَ الْأَنْ حُكْمَ الْجَنَابَةِ وَالْحَيْضُ لَا يَتَحَرَّأُ. وَوَجْهُ الإسْتِحْسَانِ: وَهُوَ الْقَرْقُ أَنَّ مَا دُونَ الْعُضُو يَتَسَارَعُ وَالْحَيْضُ لَا يَتَحَرَّأُ. وَوَجْهُ الإسْتِحْسَانِ: وَهُوَ الْقَرْقُ أَنَّ مَا دُونَ الْعُضُو يَتَسَارَعُ إِلَيْهِ الْجَفَافُ لِقِلْتِهِ فَلَا يَتَنَقَطِع الرَّجْعَةُ إِلَيْهِ الْجَفَافُ لِقِلْتِهِ فَلَا يَتَنَقَطِع الرَّجْعَةُ إِلَيْهِ الْجَفَافُ لِقِلْتِهِ فَلَا يَتَنَقَطِع الرَّجْعَةُ

التَّكَاحُ حتَّىٰ تغسلَ دلكَ المؤضعَ، أَخَذَ بالثقةِ (١).

اعلَمُ: أنَّ محمدًا ﷺ لَمْ يَذْكُرُ فِي كُتبِهِ مُوضِعَ القياسِ، وقيلَ: عندَ أَسِي يُوسُف: قياسٌ واستحسانٌ، [وكذا عندَ محمدِ: قياسٌ واستحسانٌ](٢).

أمَّا القياسُ عندَ أبي يوسُفَ في العضوِ الكاملِ: فأنَّ تنفطعَ الرجعةُ ؛ لأنَّها غسلَتْ أكثرَ البدّنِ ، وللأكثرِ حُكُّمُ الكلِّ ، فكأنَّها اعتسلَتْ جميعَ البدنِ ،

وفي الاستخسانِ: لا تنقطعُ الرَّجعةُ؛ لورُودِ الخِطَابِ بتطُهيرِ، فصارَ بقاءُ العضوِ كنقاءِ حَميعِ الندَنِ؛ ولأنَّه لا يتسارعُ إليّه الجمافُ عادةً، بحلافِ ما دونَه.

وأمَّا القباسُ عندَ محمدٍ إلله فيما دونَ العضوِ: فأنْ تَبْقَىٰ الرجعةُ ؛ لأنَّ الحدَثَ باقي؛ لِمَ رَوْئ صاحبُ «السنن»: بإسنادِه إلىٰ أَبِي هُرَيْرَةَ إلله قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ : ﴿ إِنَّ تَحْتَ كُلُّ شَعْرَةٍ جَمَابَةً ، فَاغْسِلُوا الشَّعْرَ ، وَأَنْقُوا البّشَرَهُ (") ، واخرجَه التّرْمِلِيُّ وابن مَاحَه ، ولأنَّه لا يحلُّ لها الصّلاةُ ، فكانَ العضوُ وما دونَه سواءً .

وفِي الاستِحْسانِ: تنقطعُ الرحعةُ ولأنَّ (مَا دُونَ العُضُو ؛ يَتَسَارَعُ إِلَيْهِ الحَمَائُ لِللَّهِ العَمَائُ لِقِلَّتِهِ) ، فلا يحصلُ النيقُنُ بعدمِ إصابةِ الماءِ، فيُحْكمُ بانقطاعِ الرَّحعةِ احتِياطًا، ولكِن لا يحلُّ لها التزوُّجُ مَا لَمْ تَعْسَلُ ذلكَ المؤضعَ احتِياطًا أَيضًا ؛ لأنَّ الماءَ لَمْ

<sup>(</sup>١) أي: الحاكم، كذا جاء في حاشية: ١ر٥ ينظر ١ الكاني، للحاكم الشهيد [ق٥٥].

 <sup>(</sup>۱) ما يبن المعلونتين: زيادة من: (۱) واع)، رام؛ وارا.

<sup>(</sup>۲) مصی تخریجه،

وَلَا يَحُلُّ لَهَا التَّزَوُّجُ أَخْذًا بِالاحْتِياطِ فِيهِما بِحَلَافِ الْفُصُوِ الْكَامِلِ؛ لِأَنَّهُ لَا يُشَارَعُ إِنَّهِ الْجِعَافُ وَلَا يَغْمَلُ عَنْهُ عادةً فافترقا

وَعَنْ أَسِ يُوسُف هِ إِنَّ تَرُكُ المَصْمَضَةِ وَالْإِسْنِنْشَاقِ؛ كَثَرُكِ عُضُو كَامِلٍ وعنه وهو قول محمَّدٍ هِ هِ مَن اللهِ مِن اللهِ مَن اللهِ عَضُو

نصلُ إليّهِ مِن حَبَثُ انظَّاهُمُ، وصاحتُ «الهداية» دكرَ القياسَيْن؛ ولكن لَمْ يقعِ لتفصيلُ في بيانِه كما وقع هنا،

قولُه: (أَخْدًا بِالإحبِيَاطِ مِبهِمَا)، أي: في انقطاعِ الرجعةِ والنزوَّجِ. قولُه [٣٨٨٠، م]: (الجُمُوفُ)، هو مصدرٌ مِن جفَّ يَجِفُ جُمُوفًا وجَمَّاقًا؛ إدا يس.

قولُه: (عَنْهُ)، أي: عن لعضوِ الكاملِ -

قولُه. (فَاقْتَرْقا)، أي: العضوُ لكاملُ وما دونَه، والمرادُ بِما دونَ العصوِ: أَنَّ لَمُعَدُّ<sup>(1)</sup> يسيرةٌ نحوُ إصبع راصعيْنِ ونحوِهما، وبه صرَّح الإمامُ الأسْبِيجَابَيُّ رَفِيْ فِي الشَّرِحِ الطَّحَاوِيُّ» (<sup>1)</sup>.

قولُه: (وَعَنْ أَمِي يُوسُفَ إِنَّ تَرُكَ النَصْمَضَةِ وَالاسْتَنْشَاقِ، كَتَرُكِ<sup>(٣)</sup> عُضْمِ كَمل)،

والواوُ في (وَالإِسْمِشَاقِ)، معنى: «أَوْ»، كما في قوله تعالى: ﴿ مَثَنَىٰ وَتُمْتَ وَرُبُكَمَ ﴾ [اساء ٣]٠

 <sup>(</sup>١) النُّشعة \_ بضم اللام \_: الموضع الذي لم يُصيَّه الماءُ في العسل والوضوء بين الجسم كذا جاء في حاشيه (١٤)، و(١٩٤ و ١٩٠٩)

<sup>(</sup>٢) ينظر الشرح محصر الطحارية للأشيحابي [ ١٠٤٥].

 <sup>(</sup>٣) وتع بالأصل انترك و للشت من العالم، والعام والمال والراا ...

-6 444144

اعلُمْ: أَنَّهَا إذَا اغتسلتْ عَنِ الْحَيْصَةِ الثَّالَّةِ فِيمَا دُونَ الْعَشْرِ؛ لَكُنَّهَا تَرَكَّتِ المصمصة أو الاستنشاق، فعَنْ أبي يوسُفَ روايتانِ:

في روايةِ هشامٍ عنْهُ: لا تنقطعُ الرجعةُ ؛ فيكونُ تزلُكُ كلُّ واحدٍ منهُما كتَرْكِ عضوٍ كملٍ ؛ لأنَّ خُكُمُ الحيصِ ماقٍ ؛ لأنَّهما فرضانٍ في الجابةِ ، فكانتِ العدَّةُ باقيةً .

وفي روايتي أخُرئ<sup>(١)</sup> عن أبي يوسُفَ: تنفطعُ الرَّحعةُ ، وترْكُهُما كثَرْكِ ما دونَ العصوِ ، وهي روايةُ الكَرْخِيِّ عن محمَّدِ.

قال محمَّدٌ: أُبِينُها مِن زرَّجِها، ولا تجلُّ للأزواجِ. كذا ذكرُ الكَّرْخِيُّ في المختصره، (٢)، وذاكَ لأنَّ [في] (٢) فرضيةِ المضمضةِ والاستنشاقِ في العسلِ اختلافًا؛ فعندُ مالك (٤) والشَّافِعِيِّ (٤): ستَّتابِ فيهِ، فكانَ الاحتياطُ في القِطاعِ الرَّجعةِ، معلافِ نرَّكِ عصوِ آخَرَ؛ حيثُ لا تنقطعُ الرَّجعةُ ؛ لأنَّه لا حلافَ في فرُصِيَّتِه.

اعلَمْ: أنَّ المضمضةَ والاستنشاقَ سنَّنادِ في الوضوءِ، فَرْضانِ في الجنابةِ عندَنا، وهو قولُ سُفْبَانَ النَّوْرِيُّ.

وقال مالك ، والشَّافِعِيُّ: سُنَّانِ فيهِما جميمًا.

الله على روانة الفصل بن عامم عن أبي يوسف، كد حاء في حاشيه، الخا، والاما، والراه، وقد معنى على عدد الروانة أبو الحسن الكرّحيّ في المحتصرة/ مع شرح القُدُوريّ [۲] ق ۳۹۵ محطوط مكنه كوبريني حافظ أحمد باث ـ تركا، (رقم الحفظ ۹٤)]

 <sup>(1)</sup> ينظر المنحصرة مع شرح العُدُوريَّة [٢ و٣٥ منظوظ مكنة كوبريني حافظ أحمد باث بديركية (رقم المنطة: ٩٤)].

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين: ريادة من: الفاء والراء

<sup>(1)</sup> مطر (التنتيس) لنقاضي عبد الوهاب (٢٣/١) ، وقالشرح لكسر محاشبه الدسومي، [١٣٩/١]

 <sup>(3)</sup> ربطر المجتمير المربي ملحق بالأم للشاعفيّة (٩٧٠٨)، والمنجموع شرح المهدب، مشوويّ
 (4) (4) [ ١٩٧ ٢]

هُو بِمَنْزَلَةِ مَا دُونَ العُضُو ؛ لأنَّ في فرُضِيَّتِهِ الْحَتَلافا يَخِلافِ غَيْرٍهِ مَنَ الأَعْضَاءِ. وَمَنْ طَلَّقَ امْرَأَنَهُ وَهِي حَامِلٌ، أَوْ وَلَدَتْ مِنْهُ وَقَالَ: لَمْ أَجَامِمْهَا؛ فَلَهُ

الرَّجْعَةُ ؛ لِأَنَّ الْحَبْلَ مَنىٰ ظَهَرَ فِي مُدَّةٍ يُنَصَّوَّرُ أَنْ يَكُونَ مِنْهُ جعس مِنْهُ ؛ لِقَوْلِهِ عَلَىٰ: «الْوَلَدُ لِلْفِرَ شَ» وَدَلِكَ دَبِيلُ لُوطُءِ مِنْهُ،

وقانَ ابنُ أبي ليْلَىٰ ، وعبدُ اللهِ بنُ المُباركِ ، وأحمدُ (') ، وإسحاقَ \* فرُصانِ فيهما جميعًا ؛ لكنْ أحمدُ قالَ: الاستنشاقُ أَوْكَدُ مِنَ المصمضةِ.

قُولُه: (مُنَ بِمِنْرِلَةِ مَا دُونِ الْعُصُو)، الضميرُ راجعٌ إلى تَرُكُ لِمُضْمَضَةِ والاستنشاق

قُولُه [٢٨٨٧٤/م] (وَمَنُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَاملٌ، أَوْ وَلَدتُ مِنْهُ وَقَالَ: لَمْ أَحامِعُها؛ فَلَهُ لرَّجُعةً). وهاتاكِ المسَّالتاكِ مِن حواصٌ «الجامع [٤٤٤/١] الصغير»(٢٠٠٠

وقدْ أَوَّلَ صَاحَبٌ ﴿الْهَدَايَةِ ﴿ قُولَهُ: ﴿ أَوْ وَلَدَتُ ﴾ ، بعدَ بيانِ الدَّليل ، فلو تبعَ لَعْظُ محمَّدِ في أصلِ «الجمع الصغير»، وذكرَهُ كما هوَ ؛ لَمْ يَحْتَجُ إلى التَّأْرِيل.

وصورتُه في (الجامع الصغير؟: المحمدٌ عنْ يعْقوبَ، عنْ أبي حنيهةَ ﴿ اللَّهِ ا في رجِنِ نَرَوَّجَ امْرَأَةً، ثمَّ طلَّقَها وهيَ حاملٌ، فقالَ: لَمْ أَجَامِعُها، قالَ: لهُ عليُّها الرَّجعةُ ، وكذلِكَ إنْ كانَتْ ولدَتْ قبلَ دلكَ ، ولوْ خلا بهِ وأَغلَقَ بابًا أَرْ أَرْخَىٰ سِتْرًا، ثُمَّ طَلَّفَها، وقالَ. لَمْ أجامعُها؛ فليسَ علنها رجعةُ السِّ.

أمًّا في المسألةِ الأُوليَ: فإنَّمَا كَالَتُ لَهُ الرَّحَعَةُ وإِنَّ قَالَ: لَمْ أَجَامِعُهَا؛ لأنَّ الرَّجِعةَ تُبْتَنَىٰ علىٰ الدحولِ، وقد ثبتَ الدُّخولُ حكُّمًا؛ لثبوتِ النَّسب؛ لأنَّه يطهَرُ

<sup>(</sup>١) - يَعْظُر: (الشُّلْسَيُّ) لاين قدامة [١/٨٨].

<sup>(</sup>٢) يبظر " قانيدمع الصغير / مع شرحه النابع الكبيرة [ص ٢٢٩]

<sup>(</sup>٣) ينظر الالجامع الصعير / مع شرحه النامع الكبيرة [ص ٢٢٩]

كرِبُها حاملًا ؛ بأنَّ ولدتْ لأقلُّ مِن سنَّةِ أشهر ، والطلاقُ بعدَ الدُّخولِ مُعْقِبٌ للرَّجعةِ ، وإدا قالَ عَفَيتَ الطَّلاقِ: لَمْ أحامعُها؛ لَمْ يُلْتَغَتُّ إلى قرلِه؛ لأنَّه صارَ مُكدَّبًّا شرعًا؛ لأنَّ الشَّرع حمله واطنًا حكَّمًا . وكذا في المسألةِ الثَّاسِةِ ، كَانَتْ لَهُ الرَّجِعَةُ ؛ لأنَّها لَمَّا ولدَّتْ في نكاجِه قبلَ الطَّلاقِ؛ ثبْتَ الدُّخولُ لا محالةً؛ لثبوتِ نسَّب الولدِ مـهُ-

وقولُه بعدَ الطَّلاقِ: لَمْ أجامعُها ، لا يُنتفَتُ إليه ؛ لشوتِ الدُّحولِ حُكَّمًا شرعًا ، ولا يُقالُ: قولُه: لَمْ أَجِمعُها، صريحٌ في عدم الدُّحولِ، ودلالةُ شوتِ النُّسَبِ على الدحولِ ليستُ بصريحةٍ ، والصريحُ يموقَ الدلالةُ ، فينبعي ألَّا تكونَ له عليها

لأنَّا مِقُولُ: دَلَالَةُ الشُّرعِ أَقُوىٰ مِن صريحِ العَنْدِ؛ لاحتِمالِ الكَذِّبِ مِن العَنْدِ دونَ السَّارع .

وأمَّا في المسألةِ الثالثةِ، فإنَّما لَمْ تئتِ الرَّجعةُ ؛ لأنَّه لَمْ يَصِرُ مكدَّبًا [٣ ٢٠٠٩ ] شرعًا ، والرَّجعةُ حقُّه ، فيُصَدَّقُ في حقُّه إدا قالَ : لَمْ أجامعُها ، وذاكَ لأنَّ الشَّرعَ لَمْ بِحُكُمْ عَلَيْهِ بِالدُّحُولِ، وإنَّمَا وَجَنَتِ العَدُّةُ وَكَمَالَ المَهْرِ؛ لُوجُودِ التُّسليم، وهُمَا يتعلقانِ بالتَّسليم دونَ الدخولِ، محلافِ الرجعةِ؛ فإنَّهَا مُسَّيَّةٌ على الدُّحولِ دونَ التَّسيم، فلمَّا ثبت النَّبُ بالحَمْل حالَ العلَّلاقِ، أَوْ بِالولادةِ قِيلَ الطَّلاقِ؛ ثنتَ الدُّحولُ المُعْقِبُ للرُّجعةِ ؛ لأنَّه لا نسَتَ بلا ماءٍ ، ولا ماءً بغير وطُّهِ ، فيشتُّ الدحولُ لا محالةً ، فيكونُ مكذَّبًا شرعًا ،

ونقل ابنُ السُّكِّيتِ عنِ الفَرَّاءِ فَقَالَ. ﴿ يَفَالَ: هَذِهِ امْرَأَةٌ حَامَلٌ ، وحَامِنةً ﴿ إِدَا كان في بطيها ولَد , وأنشدَ الأَصْمَعَىُّ<sup>[1]</sup>:

<sup>(</sup>١) المعلى الرشيد لغيره، وصاحبُ است محلف في تقسما فعيل هو لعمرو بن حسان، من أبياب ذكر =

حق عابه المبال ﴿

تَمَخَّضَتِ لَمُسُونُ لِنَهُ بِيَسَوْمٍ ﴿ أَنَسَىٰ وَلِكُسِلَّ حَامِلَتُهُ تِمَسَامُ فَمَنَّ قَالَ، حَامِلٌ، قال: هذا نَعْتُ لا يكونُ إلا للمؤتَّثِ، ومَن قَالَ، حَامِلَةُ ا

بناه على خَمَلَتْ، فَوْذَا حَمَلَتْ شيئًا على ظَهْرِ أَو عَلَى رَأْسٍ؛ فهي حَامِلَةٌ لا غَيْرٍ، لأنَ هذ قد يكونُ للمُدكَّرِ والأُمثي» ( ).

وأنَىٰ، يمغني قَرُّب،

وتِمَام الفيح اللهِ وكشرها بمعنى.

وقولُه: ﴿ لَمَخَصَتِ ﴾ ، الماحِض: الحامِل ، جَعلَ العَنُونَ حاملًا ، على التشبيهِ ، وجغلَ اليومُ الذي كانَتْ فيه منِيَّتُه ﴿ ولدًا للمَنِيَّةِ ، وكلُّ حامِلٍ تنتَهِي إلى وقُتِ تضَعُ فيه حَمْلُها ، وكذلكَ المَبِيَّةُ مُتَظَرَةٌ كانتظارٍ وضَعِ الحاملِ ،

وَرَوَى أَبُو سِعِيدِ السُّكِّرِيُّ (1) هذا السُّهُ: لَلنابِغَةِ اللَّالْتِيابِيِّ.

قالَ أبو محمدِ السَّيرَافِيُّ " والصحيحُ أنَّه لعمْرِو بنِ حسانَ، أخي سي لحارثِ بنِ همَّامٍ،

قال العبدُ الضَّعبفُ ١٠٠ إنِّي فَنَشْتُ عنْ هذا البيتِ في «ديوان النابغة» ؛ فلمْ

يها المدوك المدارة و الأكاسرة على طريق الأعتبار وقيل بن مو للحارث بن مسهر العشابيق بنظره قالاحياريل المفصليّات والأصمعيّات، الأحمل الأصعر (ص/١٦٤ - ١٦٦)، وهسان العرب، لابن منظور [١٣١/٥].

<sup>(</sup>١) ينظر: ١٤صلاح المنطق، لابن السكيت [ص/١١]

 <sup>(</sup>٢) هوة الحسن بن النحسين بن عبد الرحمن بن العلاء بن أبي شَمْرة الشَّكْرِيّ، العلامة ، البرع ، البحوي ،
 شبح الأدب ، حمع أشعار كثير مِن الشعر ٥٠ كـ امرئ القيس ، و لمابعة ، ورَّهبُر ، والخطيّنة ، (بوقي منة
 د ٢٧٥ هـ) ينظر " البير أعلام البلاء؟ للسعبي [٦٢٠ ١٣] ، والبعية الوعادة للبيوطي [٢/١ ٥] .

<sup>(</sup>٢) في كتابه. اشرح أبيات إصلاح المنطقة [ص/٥١].

<sup>(</sup>١) أي المولف الإنقابي الله

وكدًا إذا تَبَتَ نَسَبُ الْوَلَدِ مِنْهُ جُعِل إلى الطَّلَاقُ وَإِذَا تَبَتَ الْوَطْءُ تَأَكَّدِ مِنْهُ جُعِل إلى المَالِقُ وَالطَّلَاقُ فِي مِلْكِ مُتَأَكِّدٍ يَعْفُبُ الرجعة وَبطل زغمه بتكذيب الشرع الا المِنْ وَالطَّلَاقُ فِي مِلْكِ مُتَأَكِّدٍ يَعْفُبُ الرجعة وَبطل زغمه بتكذيب الشرع الا نرى أنه يشتُ مهذا الوطء الإخصال فَلِأَنْ يَنْبُت بِهِ الرَّجْعَةُ أُولَى وَتَأْوِيلُ مَسْأَلَةِ الْوَلَادَةِ أَلَ تَند قَبْل الطَّلَاقِ وَ لِأَنّها لَوْ وَلَدَتْ بَعْدَهُ تَنْقَضِي الْعِدَّةُ بِالْوِلَادَةِ فَلَا تُصورُ الرحعة

مرية عامه السيال كي-

أجدُ له أثرًا .

قولُه (ومطل زغَمْهُ متكَذيب الشّرْع).

قال في «الجمهرة»: «الرَّعُمُّ والرُّعْمُ لُعتانِ فَصِيحتانِ»(١) ، يغني: يفتح الرَّايِ إلى ١٠٨٩ ، إوضمُها ، وأكثرُ ما يقعُ الرَّعمُ على الناطلِ ، وكذلكَ ما جاءَ مِن الرَّعمِ في عُرانِ ، وفي قصيح الشعرِ ، قالَ الشَّاعرُ (١): إا ١٤٤٥]

زعمَتْ مَسْجِينةً (\*) أَنْ سَتَغْلِبُ رَبِّهَا ﴿ وَلَيُغْلَسِ مَنْ مُغَالِسِ الفَسلَّابِ الفَسلَّابِ وَعَمَتْ مَنْ مُغَالِسِ الفَسلَّابِ وَعَمَانًا مَا الْفَلْمِ وَالطَّلَاقُ وَالطَّلَاقُ فَولَه : (وَالطَّلَاقُ فَي مِلْكِ مُنْأَكِّدٍ ؛ يُعْقِبُ الرَّجْعَةَ) .

بيانه: أنَّ الإحصانَ مُغَرِّفٌ لحكُمِ الرُّنا، حتَىٰ يجب علىٰ الرَّامِ الرَّجمُ الدَّا صدر الرِّما عنِ المخصَّرِ، ثمَّ الإحصانُ لَمَّا ثبتَ بخفلِه واطِئًا حكْمًا في هائيسِ الصّورتيْنِ، مع ّأنَّ الرَّجمَ بِنُدْرِئُ بالشَّبِهاتِ، فتُوتُ الرجعةِ \_ وهي لا تهذّرِئُ

<sup>(</sup>١) سطر ( فجمهره استه لاين طريد [٣/١٦/٦] -

 <sup>(</sup>١) سنّا، في التحميرة؛ الكفّاس بالك، وبه حرم حماعة، وبسه اللّ سبد، في المحكم!
 (١) إلى الاحسان بن ثابت، وثابعة الرمحشري في الربيع الأبرار؛ [211/٢]، وبسه في موضع آخر إلى كفت بن مالك!

 <sup>(</sup>٣) السجية مثل الحريرة، طعام بُلُكُ شخم كالله قُريْش وللو تُحاشع تُعلَّر به في الجاهليّة كدا
 في اللجمهرة، كذا جاء في حاشية: اعا، واما، وارا.

دلشبهاتِ \_ أُولي.

قولُه: (فَإِنْ خَلَا بِهَا وَاغْلَقَ يَابًا، أَوْ أَرْخَىٰ سَتْرًا)... إلىٰ آجِرِه، وهذِه مِن سَائِل «الجامع الصغير»<sup>(١)</sup> المُعادة، وقد مرَّ بياتُها انتقًا.

وفي بعضِ النَّسَخِ: «وأَرْخَى»، بالواوِ<sup>(١)</sup>، وذاكَ بحسبِ العادةِ ، والصحيحُ: بكلمةِ «أَوُ»؛ لأَنَّ أَخَذَ الأَمرَيُّسِ مِنُ إغلاقِ الببِ وإِرْخَاءِ السَّمِّرِ كَافِ في شوتِ الخَلُوةِ الصَّحيحهِ، والأحكامُ التي تُقامُ الحلُوةُ فيها مقامَ الوطُّ؛ أَمْ لا: دُكِرَتُ في باب المهر،

قولُه: (لِأَنَّ ثَأَكُدُ المَهْرِ المُسَمَّىٰ يُبْتَنَىٰ عَلَىٰ تَسْبِيمِ المُبْدَلِ، لَا عَلَىٰ الفَبْضِ). بغني، أنَّ بأكُدَ المهْرِ بالخلُوةِ الصَّحيحةِ؛ لَمْ يدلَّ علىٰ كونِ الرَّجرِ واصِتًا حكُمًا؛ لأنَّ المهرَ بِتأكَّدُ بِتسليمِ المُنْدلِ، أي: البُضْع، ولا يتوقَّفُ علىٰ قبْضِ المُبْدلِ وهوَ الوطاءُ، فلَمْ يلزمْ ثبوتُ الوطاءِ مِن ثبوتِ كمالِ المهْرِ، وداكَ أنَّ المرَّأةَ قادرةٌ على

 <sup>(</sup>١) ينظر - الجامع الصغير / مع شرجه الناقع الكبيرة [ص/٢٢٩] .

<sup>(1)</sup> أشار إلى هذ الاحتلاف المولف في حاشية السنخة التي يحظه من الانهدائة [1/ق 1/ أ. أ. أ. أ. أشار إلى هذ الاحتلاف المولف في حاشية بيحته من اللهدائة المحظوظ مكتبة بيض الله أفندي \_ تركيا]، وكذا الشَّهْرُ كُنْديَ في حاشية بيحت (المقروءة عبن أكمل لدين بالريْنَ) [ف/٨٨/أ/ محظوظ مكتبة بيض الله أفندي \_ تركيا]، والديروي في حاشة نسخته [ف ١٠١/أ، محظوظ مكته بيض الله أفيدي \_ تركيا]، والأرزكين في حاشية نسخته [ف ١٠١/أ، محظوظ مكته بيض الله أفيدي \_ تركيا]، والأرزكين في حاشية نسخته [1/ق ١٠/أ محظوظ مكتبة فيض الله أفيدي \_ تركيا]، وكلهم صحفح ما صحفحه المؤلف هنا.

بِخِلَافِ الفَصلِ الأَوَّلِ.

نَّانُ رَاجَعَهَا، مَعْنَاهُ: بَعْدَمَا خَلا بِهَا وَقَالَ: لَمْ أَجَامِعُهَا، ثُمَّ جَاءَتُ بِوَلَا لَا أَنْ مَنْ أَجَامِعُهَا، ثُمَّ جَاءَتُ بِوَلَا لَا أَنْ مَنْ النَّبُ مِنْهُ إِذْ هِي لَمْ تُقِرُ لَا أَنْ ثَبَتَ النَّبُ مِنْهُ إِذْ هِي لَمْ تُقِرُ لَا أَنْ ثَبَتَ النَّبُ مِنْهُ إِذْ هِي لَمْ تُقِرُ لَا أَنْ مَا اللَّهُ فَيْ الْبُطْنِ هَذِهِ الْمُذَّةِ فَأَثْرِلَ وَاطِئًا قَبْلَ الطَّلَاقِ دُونَ لَا مِنْدُهُ لَانَ عَلَى اعْتِبَارِ النَّانِي: يَزُولُ المِلْكُ بِنَفْسِ الطَّلَاقِ؛ لِعَدَمِ الوَطْءِ قَبَلَهُ لَا بِعُدَهُ لِأَنْ عَلَى اعْتِبَارِ النَّانِي: يَزُولُ المِلْكُ بِنَفْسِ الطَّلَاقِ؛ لِعَدَمِ الوَطْءِ قَبَلَهُ لَا بِعُدَهُ لِلْوَالَةِ وَبَلَهُ لَا أَنْ عَلَى اعْتِبَارِ النَّانِي: يَزُولُ المِلْكُ بِنَفْسِ الطَّلَاقِ؛ لِعَدَمِ الوَطْءِ قَبَلَهُ مِنْ الْمُلْكُ بِنَفْسِ الطَّلَاقِ؛ لِعَدَمِ الوَطْءِ قَبَلَهُ لَا أَنْ عَلَى اعْتِبَارِ النَّانِي: يَزُولُ المِلْكُ بِنَفْسِ الطَّلَاقِ؛ لِعَدَمِ الوَطْءِ قَبَلَهُ اللهِ الْمُؤْلِدُ الْمِلْكُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ وَالْمُؤْلُونَا لِلْمُؤْلِدُ وَالْمَالِي الْمُؤْلِدُ وَالْمِلْلُ الْمِلْلُولُ الْمِلْلُولُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ الْمِلْلُ لِلْمُؤْلِدُ وَالْمِلْلُولُ الْمِيلُولُ الْمِؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمِثْلُولُ الْمِيْلُولُ الْمِلْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمِلْلُولُ الْمِؤْلُولُ الْمِلْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلُولُ الْمِلْلُولُولُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلُولُ الْمِؤْلُولُولُولُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلُولُولُولُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤُلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلُولُولُولُ الْمُؤْلِدُ الْ

تشيم نفسها ، ونيستُ بقادرةٍ عنى خَعْلِ الرجُّلِ واطنًا ، فتأَكَّدُ المهرُّ بالتسليمِ ؛ دفعًا للصرُّرِ عنْها ،

قولُه: (بِخَلَافِ الفَصْلِ الأَوْلِ)، برتبطُ بقولِه: (لَمْ يَصِرْ مُكَذَّبًا شَرْعًا).

يغني: أنَّ مي العصلِ الأوَّل ـ وهو مشنُ ثبوت النَّبِ إِنَّ ١٠٩٠ مم إيظهورِ الحَمْل حد الطلاق، أوْ بالولادةِ قبلَ الطَّلاق ـ صارَ مكدَّبًا شرعً في قولِه: لَمْ أجامعُها ؛ حبثُ حمده واطنًا حكمًا ؛ لأنَّ الرَّجعة تُثني على الدحولِ ، وقد ثبَتَ السَبُ ، فيشتُ الدُّحولُ ؛ لأنَّه لا نسَتَ بلا ما ؤ ، ولا ما أبلا دخولِ ، فتستُ الرَّجعة ؛ لوحودِ الدُّحولِ ،

قولُه: (فإنْ راجعها، مغاهُ: بَعْدَهَا خلا بها وَقَالَ: لَمْ أَحَامِعُهَا، ثُمَّ جَاءَتُ مولدِ لأقلَ من سبتين بيَوْمٍ وصحَتْ بَلْكَ الرَجْعَةُ)، أي الرجعةُ السابقةُ وذالةُ لأنَّ السب ثابتُ ويبتُ الدَّحولُ لا محالةً ، والطلاقُ بعدَ الدَّحولُ مُعْقِبٌ للرجعةِ ، ثمَّ الدحولُ لا يحلو مِن أحدِ الأمرينِ : إمَّا أنْ يكون قبلَ الطَّلاقِ أوْ بعدَه ، فلا يحورُ الدَّحولُ لا يحلو مِن أحدِ الأمرينِ : إمَّا أنْ يكون قبلَ الطَّلاقِ أوْ بعدَه ، فلا يحورُ الدَّحولُ لو كانَ بعدَ الطَّلاقِ ؛ لكن الطَّلاقِ مُنِيا ، وكان الدُّخولُ بعدَ دلكَ حرامًا ، والمسلمُ لا يأتي بالحرام ولا يؤسه لعيْره ، فحُمِلَ على الدُّحولِ قبلَ الطَّلاقِ ؛ حمَّلًا لأمْر المسلمُ على الشَّحولُ بعدَ دلكَ حرامًا ، والمسلمُ لا يأتي بالحرام ولا يؤسه لعيْره ، فحُمِلَ على الدُّحولِ قبلَ الطَّلاقِ ؛ حمَّلًا لأمْر المسلم على الشَّحولِ قبلَ الطَّلاقِ ؛ حمَّلًا لأمْر المسلم على الصلاحِ ، وإنسا ثبتَ السَّبُ و لأنَّها لَمْ تُغِرُّ بالقصاءِ عِدَيْها ، والمدةُ تختمِلُ دلكَ .

قولُه: ( لأنَّ على اغتبار النَّاسِ. يرُولُ المِلْكُ سَفُسِ الطَّلاقِ، لعدَم الوطَّء قبلةً)،

فيحرم الوطء والمسدم لا يقعل الحرام.

فَإِنْ قَالَ لَهَا: ﴿إِذَا وَلَدُتِ فَانْتِ طَالِقُ ﴾ . فَوَلَدَتْ ثُمَّ أَتَتْ بِوَلْدِ آخَرَ ؛ هَهِيَ رَجْعَةً مَعْنَاهُ مِنْ عَلْمِ آخَرَ وَهُوَ أَنْ يَكُونَ بَعْدَ سِتَّةٍ أَشْهُرٍ وَإِنْ كَنَ أَكْثَوَ مِنْ سَنَتَيْنِ إِذَا لَمْ تُقِرُ بِانْفِضَاءِ الْعِدَّةِ ؛ لِأَنَّهُ وَقَعْ الطَّلَاقُ عَلَيْهِ بِالْوَلَدِ الْأَوَّلِ وَوَحَبَتْ سَنَتَيْنِ إِذَا لَمْ تُقِرُ بِانْفِضَاءِ الْعِدَّةِ ؛ لِأَنَّهُ وَقَعْ الطَّلَاقُ عَلَيْهِ بِالْوَلَدِ الْأَوَّلِ وَوَحَبَتْ الْعِدَّةُ فَيَكُونُ الْوَلَدُ الثَّانِي مِنْ عُلُوقِ حَادِثٍ مِنْهُ فِي الْعِدَّةِ ؛ لِأَنَّهَا لَمْ تُقِرُ بِانْقِضَاءِ الْعِدَّةِ وَيَصِيرُ مراجِعً

أي قَلَ الطَّلاقِ، وأرادَ بالنَّاسِ: كونَه واطِئُ بعَدَ الطَّلاقِ؛ لأنَّ المذُكورَ الأوَّلَ هو كونُه واطِئَا قبلَ الطَّلافِ، وإنَّما يرولُ المِلْكُ سَفْسِ الطَّلاقِ؛ لأنَّ الطَّلاق قبلَ الدُّحولِ لا عدَّة فيهِ بالنَّصْ، فيكونُ الطَّلاقُ مُرِيلًا للملْث، بحلافِ الطَّلاقِ معدَ الدُّخولِ؛ فيدَّ زوالَ المِنْكِ ثَمَّة إنَّما يكونُ بعد انقضاءِ العدَّةِ.

قولُهُ ﴿ فَإِنْ قال لها ﴿ إِذَا وَلَدْتِ مَأْنَتِ طَائِقٌ ﴾ . فَوَلَدَتْ ثُمَّ أَنَتُ بِوَلَدِ آخَرَ ؛ فهيَ رَجْعةٌ . مَعْنَاهُ: مِنْ بَطْنِ اخرَ) ، وهذِه مِن [٢٠-٢٥، م] خواصٌ «الجامع الصغير».

والفرقُ بينَ هذِه المسألةِ، وبينَ ما ذكر في الكتاب الدعوى الله في المطلَّفةِ الرَّخِيَّةِ إذا ولدَّثُ ولدًا لأقلَّ مِن سَتَبْنِ بيومٍ ــ: أنَّه لا تكونُ رحعة ؛ لأنَّ العُلُوقَ ثَمَّة يحتملُ أن يكونَ قلَ الطَّلاقِ وبعله ، فلا تثبتُ الرَّجعةُ بالشَّكُ ، وهنا صارَ الزَّوحُ مُراجِعًا ، سواءٌ جاءتُ بهِ لأفلَّ مِن سَنتَبْنِ مِن وقْتِ الطَّلاقِ ، أوْ لأكثرَ.

أمَّا الأكثرُ: فظاهرٌ؛ لتبقُّنِ العُلُوقِ بعد الطَّلاقِ الواقع مولادةِ الولدِ الأوَّلِ،

<sup>(</sup>١) ينظر: «الجامع الصغير/ مع شوحه الناقع الكبيرة [ص/٢١]،

وإِلَّ قَالَ، الْكُلْمَا وَلَدْتَ وَلَدَا فَأَلْتَ طَالَقُ، فَوَلَدَتْ فَلَالُهُ أَوْلَادِ فَي بُطُونِ مُحلِمة ، فالولدُ الثَّالِي رَجْعة ، وكدا الثَّالَثُ ؛ لِأَنَّهَا إِذَا حَاءَتْ بِالْوَلَدِ الْأَوْلِ وَقَعَ الطَّلَاقُ وَصَارَتْ مُعْتَدَّةً وَبِالثَّانِي صَارَ مُرَاحِعًا لِمَا نَيْنَا أَنَّهُ يَجْعَلُ الْعَلُوقَ بِوَطْءِ خَادِثِ فِي الْعِدَّةِ وَيَقَعُ الطَّلَاقُ الثَّي بِولَادَةِ الْوَلْدِ الثَّانِي ؛ لِأَنَّ الْبِمِينَ مَعْقُودةً خَادِثِ فِي الْعِدَّةِ وَيَقَعُ الطَّلَاقُ الثَّي بِولَادَةِ الْوَلْدِ الثَّانِي ؛ لِأَنَّ الْبِمِينَ مَعْقُودةً كَامَة كُلْمَا وَجَنَتُ الْعِدَّةُ وَبِالْوَلَدِ الثَّالِثِ صَارَ مُرَاجِعًا كُمَا الثَّالِثِ وَوَحَبَتْ الْعِدَّةُ بَالْإِقْرَاء ؛ لِأَنَّهَا حَيْلٌ مِنْ ذَوَاتِ الْحَيْضِ جَبْنَ وَقَعَ الطَّلْقَةُ بِلاَقْرَاء ؛ لِأَنَهَا حَيْلٌ مِنْ ذَوَاتِ الْحَيْضِ جَبْنَ وَقَعَ الطَّلَاق .

وكدا الأقلّ؛ لأنّه إنْ لَمْ يُجْعَلُ مُراجِعًا؛ يكونُ الولدُ الثاني مع الأولِ مِن عطْنِ واحدٍ، وفي الانّحادِ شكّ، فلا يشتُ بالشّكُ، فيكونُ الولد الثاني مِن بطُنِ آخَرَ، فلمّا ثبت أنّه مِن بطّنِ آخرَ؛ ثبت أنَّ عُلُوقَه حادِثٌ، والعُلُوقُ الحادثُ بعدَ الطّلاقِ في العدَّةِ مُغْقِبٌ للرحْعةِ.

قولُه: (وإنْ قال، «كُلْما ولدُّت ولدًا فألَت طالقٌ»، فولدتْ ثلاثة أوْلادٍ في تُطُونِ مُخْتلتةِ، فالولدُ النَّاسِ رَجْعةً، وكَدا النَّالثُ)، وهذه من مسائِلِ «الجامع الصغيرة" المُغَادة،

والمرادُ مِن البطونِ المختلفةِ، أن يكونَ بِن الولدَيْنِ سَتَةُ أَسُهِرٍ فصاعدًا اعلمُ أَنَهَا تُطلَّقُ ثلاثًا، ويثبتُ سَتُ الأولادِ مِن الزوجِ، وعليْها العدةُ بثلاثِ حبصٍ بعد ولادةِ الولدِ الثَّلثِ، ودلكَ لأنَّ كلمةً: (كُلَّما)؛ تقتصي تكروز الحراءِ عد بكُرارِ الشَّرِط، وقد تكرَّر الشرطُ \_ وهو الولادةُ \_ فيتكرَّرُ الحراءُ، وهوَ الطَّلاقُ.

ودلك: أنَّها لمَّا ولدتِ الولد الأول وقع إ- ١٩١٠ مَ الطلاقُ الرَّحْبِيُّ ، ووحبتُ

١١) في حاشية الأصل وخ، أصبح لماه

<sup>(</sup>٧) ينظر (الحامع الصعير) مع شرحه اللبو الكبير ا إص ١٣٩٠]

# وَالمُطَلَّقَةُ الرَّجْعِيَّةُ تَنَشَوْفُ وَتَتَرَبِّنُ؛ لِأَنَّهَا حَلَالٌ لِلرَّوْجِ إِذِ النَّكَاحُ قَائِمٌ

عليُها العدَّهُ، فلَمَّا ولدَّتِ الويدَ الثاني مِن بطُنِ آخَرَ ، عُلِمَ أنَّه صارَ مُراجِعًا بوطُ ، حادثِ بعدَ الطلاقِ ، حَمْلًا لأنرِ المُسلمِ على الصَّلاحِ ، فبولادةِ الولدِ الثاني وقَعَ الطلاقُ الآخرُ ؛ لأنَّ شرُطَ الطَّلاقِ وُجِدَ مِي ملْكِ ، لأَنَّها منكوحتُه حينَ الولادةِ الثانيةِ ؛ لأنَّه ثبتَتْ رجَّعتُه قبلَ ذلِكَ.

ثمَّ لَمَّا وَلَدَتِ الوَلَدَ الثَّانِ مِن بَطْنِ آخَرَ ؛ عُلِمَ أَنَّه كَانَ مِن عُلُوقٍ حادثِ بِعدَ وَقَعِ الطَّلاقِ الثَالثُ ؛ لأنَّه وقع الطَّلاقِ الثَّالثُ ؛ لأنَّه حينَ وُجودٍ الشَّرطِ كَانَتْ منكوحته ؛ لثبوتِ الرجعةِ قبلَ ذلِكَ بالعُنُوقِ الحادثِ بعدَ الطلاقِ الثَّانِي ، ووجبَتِ العدَّةُ بثلاثِ حِيَضٍ ؛ لأنَّها حائلٌ حينتذِ مِن دواتِ الأَوْراءِ الطلاقِ الثَّانِي ، ووجبَتِ العدَّةُ بثلاثِ حِيَضٍ ؛ لأنَّها حائلٌ حينتذِ مِن دواتِ الأَوْراءِ

وإنَّمَا قَيَّدَ بِالبِطُونِ المُختَلَفَةِ لأَنَّهَا إذَا ولَذَتْ ثلاثةَ أُولَادٍ في بطنِ واحدٍ؛ يقعُ عبيها تطليقتانِ لا غيْر، وتنقصي العدَّةُ بوضْعِ الولدِ النَّالثِ، وهيَ مسألةُ «المبسوط»(١٠، وداكَ لأنَّ شرُطَ الطَّلاقيْنِ رُجِدَ في المِلْكِ موقعًا(٢).

بِخلافِ الطَّلافِ لثالثِ؛ فإنَّ شرْطَه وُجِدَ في غيرِ المِلْكِ؛ لعدَمِ الرحعةِ قبلَ ذلكَ؛ لأنَّهمُ وُلِدوا مِن بطنِ واحدٍ، فلَمْ يقعُ لِرقوعِه في عبرِ المِلْكِ، والقصتِ العدَّةُ بالولدِ الثَّلْثِ؛ لأنَّها وصعَتْ جميعَ ما في بطنِها الآنَ، وبو ولدَتْ ولديْنِ في بطنِها الآنَ، وبو ولدَتْ ولديْنِ في بطنِها واحدٍ؛ تُطَلَّقُ بالولدِ الأوَّلِ واحدةً، وتنقضي لعدَّةُ بالولدِ لثاني، ولا يقعُ بِه الطَّلاقُ، لأنَّها حينينذِ ليستُ بمَنْكوحةٍ ولا مُعْتَدَّةٍ،

قُولُه (والمُطلَّقَةُ الرَّجْعيَّةُ نَتَشَوَّفُ وَتَنَزَّيَّنَّ)، وهلِه من مسبِّلِ القُدُّورِيُّ (٣).

<sup>(</sup>١). ينظر: (المبسوطة للسرخيعيّ [٦/٤]،

 <sup>(</sup>٣) وقع بالأصل، «فوقها» والمثب من (ف»، والغ»، والم»، وقرة

<sup>(</sup>٣) يتظر؛ المحتصر الفُذُورِيَّ؟ [ص/١٥٩].

بَيْنَهُمَا ثُمَّ الرَّجْعَةُ مُسْتَحَبَّةٌ وَالتَّزَيُّنُ حَامِلٌ عليها .....

وَلَفُظُّ مَحَمَّدٍ فِي قَالاًصَلِهُ: ﴿ وَالْمَعَنَدُّةُ مِنْ طَلاقٍ الرَّجِعَةِ ﴾ تَتَشُوَّفُ لروْجِها وَتَدَائِلُ لُهُ ﴾ ( ) .

قَالَ ابنُ دُرَيْد: قَشُفْتُ (٣٤٠٤٠) الشيءَ أَشُوفُه شَوْمًا إذا خَلَوْتُه، والديسارُ المَشُوفُ: المَجْلُوْ، قَالَ الشّاعرُ<sup>(٦)</sup>:

#### بالمنسوف المعلم

يعني: ديمارًا، وبه قبل: تشوَّفَتِ المرأةُ؛ إذَا تَرَبَّنَتُه. هذَا في اللجمهرة ا<sup>(٣)</sup>. وقال في «ديوان الأدب (١٠١١عر)»: «رأيْتُ النماءَ يتَشُوَفْنَ، أي: ينطرْنَ ويَتُطاوَلْنَ اللهِ.

وقبلَ. التشوُّفُ: الترَبُّنُ؛ لكنَّه خاصٌ في الوحْهِ، والترَبُّنُ عامَّ يُسْتعملُ في الوجهِ وعيرِه، وإنَّما تنشوَّفُ هذه؛ لأنَّ الكاحَ قائمٌ إلى القِضاءِ العدَّةِ، وليسَ العلرُ النِها بحرامٍ للرَّوجِ، والرحعةُ مدوبٌ إلَيْها، فرنَّما يكونُ تشوُّفُها حامِلًا له على الرَّجعة؛ فيراجعُها،

## عَسَى الأَبْسَامُ أَنْ يَسَرْجِعْنَ ﴿ قَوْمَسَا كَالَّسِنِي كَسَانُوا(٥)

(١) ينظر ١١الأصل المعروف بالمستوطة [٤٣٤/٤] طبعة وزارة الأوقاف الفطرية]

ولَقَيْدُ شَيْرِنْتُ مِن الشَّلَامَةِ بَعُدُما ﴿ وَكِيدُ الْهِيوَاجِرُ بِالنَّشِيوَفِ الشَّفِلَـمِ أي سكن» وسطر «ديوان عشرة» [ص ٢٠٥]

ومراد المؤلف من الشاهد الاستدلان به على أن النشرف هو انتيار المجلز

- (٣) ينظر: ٥ يعمهرة اللمة، لأين دريا، [٢/٨٧٥].
- (t) ينظر: الديوان الأدب؛ للمارابي [too/٣].
- (2) ادبيت من شقر شهل بن ششاق الرّثانيّ في حمدة أبيات رائعة حرّثه، وهي من محدرات «الحماسة؛
   مع شرح المرروقي ٥ لأبي تمام [ص ٢٧] ، و٥ لأمالي ١ للفالي [٢٦٠/١]

<sup>(</sup>١) جاء في حاشية ١٥١ ١٥ الشعرُ لمشره [العنسيّ في مُعلَّقه الشهيرة] وترتيبُ البيت

فَيَكُونُ مَشْرُوعًا.

وَيُسْتَحَبُ لِرُوجِهَا إِ ١٠ ﴿ أَلَا يَدُخُلُ عَنِيْهَا حَنّى يُؤْدِنَهَا ، أَوْ يُسْمِعَهَا خَفْقَ مَلْكِهِ .

-وچ عنبه البيال چه-

بحلاف المعتدَّةِ مِن طلاقِ باننٍ؛ حيثُ لا تتشوَّفُ لَه ، لحرَّمةِ النطرِ إلنها ، وعدم مشروعيَّةِ لرجُّعةِ .

أَرَىٰ مَسَاءً وَبِسِي عَطَسِشٌ شَسِدِيدٌ ﴿ وَلَكِسنُ لَا سَسِيلَ إِلَسَىٰ السؤرُودِ ('') قولُه: (قَتَكُونُ مَشْرُوعًا) ، أي: مكونُ التؤتُنُ مشروعًا

قولُه: (ويُسْتحبُ بِرؤجِها أَلَّا يَدْخُلَ عَلَيْهَا خَنَى بُؤْدِنَهَا، أَوْ يُسْمِعَها خَفْقَ نَعْلَيْهِ)، وهذِه أيضًا مِن مسائل لقُدُّورِيًّا "

قَالَ صاحبُ «الهداية»: (مَعْنَاهُ: إذَا لَمْ يَكُنَّ مِنْ قَصْدِهِ المُرَاجَعَةُ)، أي معْنى كلام القُدُورِيِّ

قَالَ فِي الشَّرِحِ الطَّحَاوِيَّاء: الريبَتِغِي لَه أَنْ يُغْلِمُهَا بدخولِه عليْها إِنْ كَانَ مِن قَصْدِه اللَّا يراجِعُها بِحَفْقِ النعالِ، أو بالسَّحْمُحِ، أَوْ بالنداءِ، أَوْ مَا أَشْمَهُ دلكَ''' و

ومراد المؤلف من الشاهد: الاستنهاد به عن أنه ربعاً يكون تشرُّف المُصَعَّة برؤجها ـ في وقت العلق حامِلًا له على الرجعة وقيراجعها .

(۱) هذا البت مُخْتَف في قائله، فسنوه إلى تحليقة فرشيد، وسنه بعضهم إلى أبه المأمول، ونسبه
بعضهم بلمهدي، ونسبوه لعز هؤلاه، وانشده أن الرومي لأبي الصب الوشّاء، وهو به أنصن
بيهز قالموشى = الطرف والطرفاء؛ لأبي الطب لوشّاء [ص/٦٦]، وقدم الهوئ! لابن لحوري
[ص/٣٢]، وقتاريخ دمشق! لابن فساكر [٣٢٩/٣٣].

ومراد المؤلف من الشاهد الاستشهاد به على عدم الجذوى من تشوُّف المعتدُّه من طلاق بائن إلى مُطَلِّنْها؛ لحرِّمه النظر إليها، وعدم مشروعية الرجُّعة،

<sup>(</sup>٢) ينظر: امحتصر النُّدوريَّ، [ص/١٥٩].

 <sup>(</sup>٣) كالتسبيح والتهديل ومحو دلك ، كذا جاء في حاشية اع، واما و ارا.

مَعْمَاهُ إِذَا لَمْ تَكُنْ مِنْ فَصْدِهِ الْمُرَاجَعَةُ ؛ لِأَنَّهُ رُبَّمَا تَكُونُ مُتَجَرِّدَةً فَيَقَعُ مَصَرُّهُ عَلَىٰ مَوْضِعٍ يَصِيرُ بِهِ مُرَاجِعًا ثُمَّ يُطَلِّقُهَا فَتَطُولُ عَلَيْهَا العِدَّةُ .

لَكِيْ تَتَأَمَّتُ لَدُّحَوِلِهِ ؛ لَكَيْلًا يَقُعَ مَضَرُّه عَلَىٰ فَرْجِهَا بَشْهُوةٍ ؛ فيصيرَ مُراجِعًا لها ، وليس مِن فصْدِه دلكَ ، ثمْ يُطلَّقُها فيُؤَدِّي إلىٰ تطويلِ العَدَّقِةِ اللهِ .

وقال في «شرح الأقطع»: «قالَ أبو بوسُفَ: ليسَ مِن أَجْلِ أَنَهَا حرامٌ ؛ ولكنْ لا يأس أنْ يرئ الترْخ شهرةٍ ؛ فتكون رجعة مِن غيرِ إشهادٍ ، وذَلِكَ مكْروهٌ الأَّا.

وطريقٌ آخَر: أنَّ ذلك يُؤدِّي إلى (٢٠٠٠ م) تطويلِ العدَّةِ باستثنافِ العدَّةِ، ودلك إصرارٌ عالمرْأةِ، فَكُرهُ لدلِك.

ولهذا قال محمَّدٌ في «المبسوط» "نَ «أَكْرَهُ أَنْ يراها متجرَّدةً ؛ إدا كانَ لا يُريدُ رخعته ، وإنْ رآها لَمْ يكُنُ عليْه شيءٌ ؛ لأنَّ ما فوقَ الرؤيةِ \_ وهوَ الوطْهُ \_ حلالٌ ، فالرؤيةُ أَوْلَيْهُ ،

ومعنى قولِه (حتى يُؤديها)، أي يُمُلِّمَها، وأراد بحَفْقِ السعلِ: صوتَها،

والمعلُّ: مِنَ الأسماءِ المؤتَّةِ السمَاعِيةِ، وقدُّ دكرُّناها في الورْدَة الأَرْوَاحِ اللهُّهُ مُو مَن حَفَقَ السَّمَاعِيةِ، وقدُّ دكرُّناها في الورْدَة الأَرْوَاحِ اللهُّمُّ مُن حَفَقَ السَّمُ مُن السَّمُ السَّمُ السَّمُ السَّمُ المَامُ والسَّمِ المَامُ والسَّمُ التَبَة ، وحَفَقَ الوحلُ حَفْقة وإذا نَعُسُ المَّ التَبَة ،

<sup>(</sup>١) بنظر المشرح مجتمع الطحاوي، للأستحاثي [٥٨٥]

<sup>(</sup>٢) بنظر الشرح محصر المدوري اللائطع [٢ ق. 12]

 <sup>(\*)</sup> لم نظير به في النظوع من المسروط محمد من الحسرة ؛ لكن نقبه عنه الحاقم تشهيدً في المحتصر الكانية عند الكانية عند الله أقدي ـ برك (رقبة الحفظ ١٦٢٩) إن وعنه السرعين في ؛ والميسوطة (١٤/٦).

<sup>(</sup>٤) مصن التعريف بديانمفلمة ، في الصل مصلَّفات المؤلف،

### وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُسَافِرَ بِهَا ؛ حَتَّىٰ يُشْهِدَ عَلَىٰ رَجُعَتِهَ .

وليم غابه لبيان الله

قولُه: (وَلَيْسَ لَهُ أَنَّ يُسَافِرَ بِهَا ؛ حَتَّىٰ يُشْهِدَ علَى رَجْعَتِهَا) ، وهدِه مِن خواصًّ «الجامع الصغير 1.

وصورتُها فيه المحمدٌ عن يغقوب، عن أبي حنيفة على المحمدٌ على مرأته طلاقًا يشه المحمدٌ عن يغقوب، عن أبي حنيفة على مرأته طلاقًا يملكُ الرجعة، قال: ليسَ له أنْ بسافِرَ بها ما لَمْ يُشْهِدُ على رجْعتِها الله المرفع وفيهِ خلافُ زُفَر هِ م دكرَه فحرُ الإسلامِ النزدويُ وغيرُه في الشروح الجامع الصعير الله من قال الماقريه ؟ فقدْ راجعه، فلا تُكُرهُ المسافرةُ .

لَه: أَنَّ الْمُحَاجَ قَائمٌ مَا لَمْ تَنْقَصِ الْعَدَّةُ ، فصارَ ما بعدَ الطَّلاقِ كما قبلَ الطَّلاقِ .

وَلَنَا \* قُونُه تُعالَى \* ﴿ لَا يُحْرِجُوهُنَّ مِنَ يُؤْتِهِنَ وَلَا يَخْرُجُنَ إِلَّا أَلَ يَأْتِينَ بِفَنْجِشَةِ
مُبْيِنَةٍ ﴾ [الطلاق: ١] .
مُبْيِنَةٍ ﴾ [الطلاق: ١] .

وجُهُ الاستِدُلالِ: أنَّ الآيةَ مزلتُ في الطَّلاقِ الرَّجْعِيَّ باللَّفِ عَنْ أَنْمَةِ التَّفسيوِ، أيْ. لا تُخْرِحُوهَنَّ حَتَّى منقصِيَ عَدَّنُهُنَّ، مِن بيومهنَّ: مِن مساكمهنَّ التي يشكُنَّها قبلَ العدةِ، وهي بيوتُ لأزُواحِ، وأُصِيقَتْ إليهنَّ؛ لاختِصاصِها بهنَّ مِن حيثُ الشُّكْتَى، قدلَّتْ أنَّ إخر جهنَّ للأزواجِ لا يحلُّ، وكدا حروحهنَّ بالفسهنَّ الشُّكْتَى، قدلَّتْ أنَّ إخر جهنَّ للأزواجِ لا يحلُّ، وكدا حروحهنَّ بالفسهنَّ المُنافِسهنَّ المُنافِقِ العَدِّ عليهنَّ (1).

وقبلَ: خروحُهنَّ قبل القضاءِ العدَّة فاحشةٌ في نفسِها، والرأيُّ (١٠ ١٤٤١) في مقاملهِ النصَّ عيرُ معمولٍ؛ ولأنَّ الطَّلاقَ مُنظِلٌ لمِنْكِ النَّكح، فكانَ ينبعي أنْ يَبْطَلَ

<sup>(</sup>١) ينظر ١٠نجامع الصعير , مع شرحه لنافع الكيرة [ص ٢٣٨ ـ ٢٣٩]

<sup>(</sup>٢). ينظر: اشرح الجامع الصعيرا لليردوي [ق/١٣٢].

<sup>(</sup>٣) ما بين المعتوفتين: (يادة من: العداء والع اله والعا والراء)

 <sup>(</sup>٤) ينظر المدارك لتبريل وحفاس التأويل؛ للسني [٤ ٣٨٧] طبعه دار النفائس، ١٩كشاف؛ للزمجشري [٤/٤٥٥]، الروح البيان؛ الإسماعيل حقي [٢٨/١٠].

وقال رُورُ عِنْ اللهُ ذَلِك بِقِيَامِ النَّكَحِ وَلِهِذَا لَهُ أَنْ يَعْفَاهَا عِنْدَنَا. وَلَنَا: قَوْلُهُ لِعَالَى: ﴿ لا غَيْرِحُوهُنَ مِنَ لِيُوتِهِنَ ﴾ [علان ١] الآيَةُ ؛ وَلِأَنَّ تُراجِي عَمَلِ الْمُنطِلِ لِحَاجِبِهِ إِلَى الْمُزَاجِعَة فإذَا لَمْ يُرَاجِعُهَا حَتَى الْقَضَتُ الْعِدَّةُ طَهَرَ أَلَّهُ لَا حَاحَةً لَهُ لَيْسَ أَنَ الْمُنطِلَ عَمَلَ عَمْلِهِ مِنْ وَقْتِ وُجُودِه وَلِهَذَا تُخْتَسَب الْإِقْرَاءُ مِنْ الْعِدَّةِ فَلَى وَجُعْبَهَا فَتَهُمُ لَا تُحْتَسَب الْإِقْرَاءُ مِنْ الْعِدَّةِ فَلَى وَجُعْبَهَا فَتَهُمُ لَا تُعْفَرُونُ مِلْكُ لَمْ يَشْهَدُ عَلَى وَجْعَبَهَا فَتَبْطُلُ الْعِدَّةُ وَيَتَقَرَّرُ مِلْكُ الرَّوْحِ وَفَوْلَهُ خَتَى يَشْهَدُ عَلَى وَجْعَبَهَا فَتَبْطُلُ الْعِدَّةُ وَيَتَقَرَّرُ مِلْكُ الرَّوْحِ وَفَوْلَهُ خَتَى يَشْهَدُ عَلَى وَجْعَبَهَا فَتَبْطُلُ الْعِدَّةُ وَيَتَقَرَّرُ مِلْكُ الرَّوْحِ وَفَوْلَهُ خَتَى يَشْهَدُ عَلَى وَجْعَبَهَا فَتَبْطُلُ الْعِدَّةُ وَيَتَقَرَّرُ مِلْكُ

الكاحُ زمان وحودِ الطَّلاقِ؛ إلَّا أنَّ خُكُمَه تأخَّرَ إلىٰ وجودِ الشَّرطِ، وهوَ انفِصاءُ العدُّةِ؛ لحاجةِ الزَّوجِ إلى الرَّجعةِ.

وإذا لَمْ تشتِ الرَّحِعةُ في المدَّةِ؛ ظهَرَ عمَلُ المُنظِنِ، وهوَ الطَّلاقُ مِن زمانٍ وحوده؛ لعدم الحاحةِ إلى الرحعةِ، عمَلًا بما هوَ الأصلُ، وهوَ ألَّا يتحلَّفُ المعلولُ عن العلَّةِ، ولهذا تُخسَتُ الأقراءُ المؤجودةُ في العدَّةِ مِن العدَّةِ، حتَّى لَمْ يجبُ عليْها أَقْراءٌ أُحرُ بعد المدَّةِ

ولا يِقَالُ: إِنَّ السِّمرَ بِهَا دَلَالَةُ الرَّجَعَةِ ، فَتَثِّبُ الرَّجَعَةُ ، أَشْهَدُ أَوْ لَمْ يُشْهِدُ.

لأنّا نقولُ: كلامُنا في رحلٍ يُنادي صريحًا بأنَّه لا يُراجعُها، ولا عبرةَ للدلالة معَ وُحود الصّريحِ، ثمَّ كما لا يناحُ إخراحهنَّ وحروحهنَّ إلى السَّفرِ؛ لا يناحُ أيصًا إلى ما دون السَّفر ، لإطلاقِ النَّصِّ المُحَرِّمِ؛ إلّا أنَّ حكْمَ نعصِ الحُروحِ أشدُّ من بعضٍ،

<sup>(</sup>١) حاد في حالب (م) الأبه يرول ملكه عند انفصاء المدة)

### والطلاق لرجعيُّ لا يُحرِّمُ الوطَّءَ.

وقولَ محمدٍ: «ما لَمْ يُشْهِدُ على رجْعتِها» ، لا يريدُ به أنَّ الإشهادَ على الرجعةِ و جبٌّ؛ بل الإشهادُ مستحتٌّ عبدُنا، على ما قرَّرُناهُ في أوائل البابِ عبدَ قولِه: (وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُشْهِدَ عَلَىٰ الرَّجْعَةِ شَاهِدَيْنِ، وَإِنَّ لَمْ يُشْهِدُ؛ صَحَّتِ الرَّجْعَةُ)، وهو المرادُ مِن قولِه: ﴿عَلَىٰ مَا قَدُّمْنَا﴾.

قُولُه: (والطَّلاقُ الرَّخْعَيُّ لا لُحَرِّمُ الوَطَّءَ)، وهذِه مِن مسائِل القُدُّورِيِّ<sup>(١)</sup>.

وقالَ الشَّافِعِيُّ رضَى ٣ ٢٠٢٣م] الله عنه: الطلاقُ الرجْعِيُّ يُحرِّمُ الوطءَ، فإنْ وطَّأَهَا فَبَلَ الرَّجَعَةِ فَعَلَيْهِ الْمَهْرُ (\*). كَذَا فِي الشَّرْحُ أَبِي نَصْرٍ ) (\*).

لَهِ، أَنَّ الطَّلاقَ رافعٌ لفيْدِ النَّكاحِ ، فلا يحلُّ الوطءُ.

ولَمَا ۚ أَنَّ النَّكَاحَ قَدْمٌ سِيَهُما مَا دَامُتِ العَدَّةَ ؛ بِدَلْيِلَ صَبَّةِ الظُّهَارِ ، والإيلاءِ ، و للعاني، والخُلُع، والنوارُثِ، وبدليلِ صحَّةِ الرَّحعةِ بِلا رضا المرأةِ، فيحلُّ الوطءُ؛ لقيام النَّكح.

ولَا نُسَلَّمُ أَنَّ الطلاقَ الرحْجِيَّ رابِعٌ لقيَّدِ النكاحِ قبلَ انقضاءِ العدَّةِ، فعو كان ر فعًا لَمْ تصحَّ الأحكامُ المذكورةُ ، ولهد تصحُّ الرَّحعةُ بالقولِ بِلا مهرٍ جديدٍ ، بِلا رضا المرآةِ بالإجماع.

فَعُلِمَ: أَنَّ الرَّجِعَةِ استدامةُ النكاحِ، لا إنشاءُ النكاحِ؛ بدليلِ قويه تعالى:

 <sup>(</sup>۱) بنظر: المحتصر المُدُورِيُّ [ص/١٥٩].

<sup>(</sup>٢) يبطر ١١ لوحير مع العربر شرح لوحم ؛ لأبي حامدالعرالي [١٨٣،٩] ، والروضة لطالبين؛ للنَّوويّ TYV/A

 <sup>(</sup>٣) حد، بي حاشية امه النال في الرحيرهما الريضح مُحابثها على التحديد، ولا خلاف في صحة الإبلاء، والصهار، واللغان والطلاق، وحريان النوارث، ونروم النعقة ٤٠٠ وينظر الالوجير / مع العريو شرح الوجيزة للغزابي [٩/١٨٣].

وقال الشافعي، يُخرُّمُهُ ؛ لأنَّ الرَّوجِيَّةَ راثِلَةٌ لِوُجُودِ القَاطِعِ وهوَ الطَّلَاقُ ولنَا، أنها قائِمةٌ حتَّى مَلَكَ مُر جَعَتَها منْ غَيْرِ رِضَاهَا لِأَنْ حَقَّ الرَّجُعةِ ثَبَتَ نَظرًا للزَّوْجِ، بِيُمْكُنُهُ النَّذَارُكُ عنْدَ اغْرَاضِ النَّذَم وَهذَا المَعْنَىٰ يُوجِبُ اسْبَبُدَادهُ بِهِ

﴿ وَإِمْسَالَاً ﴾ ، والمستدِمُ للنكاحُ يجِلُّ لَه الوطءُ بلا مهرٍ ، فلا معنى لقولِ الخصّم: إنَّه يجبُ عليه المهْرُ إدا وَطِنَهِ قِلَ الرَجْعةِ ، وهذه المسألةُ استُوفيْنا بيانَها علدَ قولِه: (أَوْ يَطَأَهَ) ، في أوائلِ النابِ ، فيُنْظَرَ ثَمَّة .

قولُه (أنَّهَ قائمةٌ)، أي: أن الروَّحيَّةُ قائعةٌ.

قولُه (لأنَّ حَقَّ الرَّحْعَةِ ثَبَتَ نَظَرًا لِمَزَّوْحِ، لِيُمْكِنَهُ النَّدَارُكُ عِنْدَ اغْتِرَاضِ النَّدمِ)، وإليه أَشَارَ اللهُ تعالى في قوله: ﴿ لَا نَدْرِى لَغَنَّ آلَةَ يُخْدِثُ بَعْدَ دَلِكَ أَمْرًا ﴾ [الطلاق: ١].

قالَ صاحبُ الكشاف،: الأمرُ الذي يُخدِثُه اللهُ تعالى: أنَّ يقلِبَ فَتِه مِن يُغضِها إلى مُحبَّتِها، ومِن الرغةِ عنْه إلى الرعبةِ فيها، ومِن عزيمةِ الطَّلاقِ إلى لَـذَمِ عَلَيْه ؛ فيراجِعها، والمعْنى: ﴿ فَطَلِقُوهُنَ لِيدَّتِهِنَ وَأَخْصُواْ ٱلْمِنَّةَ ﴾ ، لعلَّكمْ ترُغونَ وتندّمونَ ؛ فتُراجِعونَ اللهُ .

قولُه: (وَهَذَا المَعْنَىٰ يُوحِبُ اشْتَنْذَادَهُ بِهَ)، أي: ثبوتُ حقَّ الرجْعةِ بطرًا لنزوجِ يوجِبُ تفرُّدُ الروحِ بحقِّ الرجعةِ، (وَذَلِكَ يُؤْذِنُ بِكَوْبِهِ اسْتِذَامَةً لَا إِنْفَاءً)، أي: تمرُّدُ الروحِ بحقُ الرجعةِ يُعْلِمُ بكونِ الرجعةِ استدامةً ؛ لأنَّ الرحعة إلى ١٤١٤ إلوْ كانتُ إلىء المراقِ أوْ ولِيَّها، وهوَ المُرادِ [٣ ١٦٣٣٤] للكاحِ ؛ لَمْ يتعرَّدِ الروجُ بالرجعةِ بلا رضا المرأةِ أوْ ولِيَّها، وهوَ المُرادِ [٣ ٢٦٣٤] بقولِه: (إذِ الدَّلِيلُ يُنَافِيهِ) [والضميرُ الباررُ مي (يُنَافِيهِ)] (١)، راجعٌ إلى الإنشاءِ.

<sup>(</sup>١) ينظر: ١٤ الكشاف، للرمخشري [١] ٥٥٥].

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوضين: زيادة من: الله : واع) : وام) والراء،

وَدَلِكَ يُؤْذِنُ بِكَوْنِهِ اِسْتِدَامَةً لَا إِنْشَاء إِذْ الدَّلِيل بِنافِيه وَالقَاطِعُ أَخْرَ عَملُهُ إلى مُدَةِ الجَماعًا وَنَظَرُا لَهُ عَلَى مَا نَقَدَمٍ.

ح⊆ عابه البال ا€-

قولُه ﴿ (وَالْفَاطِعُ أَخَرَ عَمَلُهُ إِلَىٰ مُذَةِ إِجْمَاعًا) ، هذا جوابٌ عَن قولِ الشَّافِعِيُ ۗ إِنَّ الزوجِيَّةَ زَائِلَةٌ ؛ لوجودِ الفَاطِعِ ، فقالَ : عمَلُ القاطعِ مُتَرَاخٍ إِحْمَاعًا إلى انقِصاءِ العَدَّةِ ؛ بدليلِ أَنَّ الرَّحِعةَ بالقولِ بصحُ بِلا رِضا المرأةِ عَندَ الشَّابِعِيُّ أَيضاً ﴿ فَعُلِمَ أَنَّ القاطعَ لَمْ يَعْمَلُ عَمْلَه في الحالِ .

قولُه: (ومَظرًا لهُ علىٰ مَا نقدَم)، يعْني: أنَّ القاطعَ أُخَرَ عَملُه إحماعًا، وبطرًا للزوْجِ على مَ تقدَّمَ بيانُه آنفَ، أرادَ بِه: قوله: (قَبَتَ نَظرًا لِلزَّوْجِ؛ لِيُمْكِنَهُ التَّدَارُكُ عِنْدَ اغْتِرَاضِ النَّدَمِ) ".

JA30 06/13

 <sup>(</sup>١) بنظر الكتابة الأحيار في حل عاية الإحتصار ا سخصي أص ٤٠٩]، والمعني المحتاج اللحقيب 
نشرين [٥,٥]

 <sup>(</sup>٢) جاء في حاشيه ١/١ عبد هذا الموضع البلغ مثابته وسماعًا على مصلّمه .. أنقاه الله \_ للله فُرِئ عبه
 إلى هنا البطل لدرس، فتوفي إلى في النجادي والعشران من شوان سنة تسال واحسس ومنبع منة ٤

### فَصْلٌ فِيمَا تَحِلُّ بِهِ المُطَلَّفَةُ

وَإِذَا كَانَ الطَّلَاقُ مَائِنًا دُونَ الثَّلَاثِ؛ فَلَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا فِي العِدَّةِ وَبَعْدَ انْقِضَائها؛ لأنَّ حِلَّ المَحَلَّيَّةِ باقٍ؛ لأنَّ روالَهُ مُعَلَّقٌ<sup>(١)</sup> بالطَّلْقَةِ الثالثةِ فينْعَدِمُ قَبْلَهُ

### فَصْلُ فِيمَا تَحِلُ بِهِ المُطَلَّقَةُ

لَمَّا ذَكَرَ التدارُكَ في الطَّلاقِ الرَّخْعِيِّ ـ وهوَ بالرَجْعةِ ـ: شرَعَ في بيانِ التدارُكِ في غيرِه مِنَ الطلقاتِ، فهي الحرَّةِ ـ فيما دولَ الثّلاثِ ـ التدارُكُ بنكاحِ حديدٍ، وفي الثلاثِ: بإصابةِ زوْجٍ آخَرَ بعدَ نِكاحِه، وكذَا التدارُكُ في الأَمَةِ في الشّئيْنِ بإصابةِ الروجِ الآخَرِ [بعد نكاحه](\*\*).

قولُه: (وإِدَا كَانَ الطَّلَاقُ مَائِمًا دُونَ الثَّلَاثِ؛ فَنَهُ أَنَّ يَتَزَوَّجَهَا فِي العِدَّةِ وَيَعْدَ انْقِضائهَا)، وهذه مِن مسائِل القُدُورِيِّ<sup>(٣)</sup>

أمَّا جوازُ التزوَّحِ في العدَّةِ: ولأنَّ العدَّةَ مشْروعةٌ لاستِبراءِ الرحِمِ صيابةً عنِ اشْبياهِ السَبِ، فمُبِعَ العيْرُ عنِ لتزوَّحِ للصَّيانةِ، ولا يحصلُ الاشتباهُ إذا تزوَّجَها مَنْ طلَّقَها، فلا يجبُ الاستبراءُ مِن ماءِ نفسِه، فجازَ التزوَّجُ.

وامَّا جوازُ تزوُّجِها بعدَ القِضاءِ العدَّةِ: علاَنَّ حِلَّ المحلَّ باقِ، لأنَّ محلَّ السَّرَاءِ، وهو السَّرَاءِ، والعدَّةِ عنِ العيْرِ، وهو السَّرَاءِ، والعدَّةِ عنِ العيْرِ، وهو حاصلٌ؛ لأنها داحلةٌ تحت قولِه تعالى: ﴿ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَلَاَةً ذَلِكُمْ ﴾ [الساء: ١٤]

<sup>(</sup>١) في حاشية الأصل: وخ: تعلق:

 <sup>(1)</sup> ما بين المعقوفتين: ريادة من: قفاء.

<sup>(</sup>٢) سطر استعمر لقُدُورِيَّ [ص/١٥٩]

ومَنْعُ الغَيْرِ في العِدَّةِ لاشْتِبَاءِ النَّسَبِ ولَا شَيْبَاهُ فِي إطْلَاقِهِ ،

فَإِن كَانَ الطلاقُ ثَلَاثًا في لحُرَةِ، أَوْ ثَنَيْنِ في الأَمَةِ؛ لَمْ تَجِلَّ لَهُ حَتَى تَكِخ زَوْجًا غَيْرَهُ بِكَاحًا صَحِيحًا، وبِدُخْلَ بِهَا، ثُمَّ يُطَلِّقَهَا وَبَمُوتَ عَنْهَا

وإِسَّمَ يَرُولُ حِلُّ المحلِّ: بالطلفةِ الثالثةِ، ولَمْ تُوجِدْ، فجازَ التروُّحُ.

قولُه: (وَلَا اشْبَنَاه في إطْلاقه)، أي: لا اشتباهَ بسَبٍ في إطلاقِ الشارعِ الزوحَ في نكاح مُعْتَدَّتِه.

قولُه: (فإنْ كَانَ الطَّلاقُ إِم ٢٩١٠م) ثلاثًا فِي الحُرَّةِ، أَوْ ثِنْتَيْنِ فِي الْأُمَةِ؛ لَمْ تَحِل لَهُ حَتَىٰ تَلَكَحْ زَوْجًا غَبْرَهُ بِكَاحًا صَحِيحًا، وَيَدْخُلَ بِهَا، ثُمَّ يُطَلَقُهَا وَيَمُوتَ عَنْهَا)، وهذِه مِن مسائِلِ القُدُورِيِّ (١)، أي: يطلَّقُها الروجُ الناسي أو يموتُ، وإنَّما قال: (لَمْ تَحِلَ لَهُ) مطبقاً؛ لأَنَها لا تحلُّ له بعدَ الطلقةِ الثائنةِ، لا بنكاحٍ، ولا بمِلْكِ يَمِينٍ حَتَّىٰ تَكَحَ زُوجًا غِيرَه، وأطلَقَ الزوحَ ليشملَ البالغَ وغيرَه، والمجنودُ وعيرَه؛ إذا كان يُجامِعُ مِثْلُه، وبذلِكَ صرَّح في اشرح الطَّحَادِيُّ (٢).

وإنَّما قَبَّدَ بالنكاحِ الصَّحيحِ ؛ لأنَّ الرَّوحَ الثانيَ إذا تزوَّجَها نكاحًا فاسدًا ؛ لا تجلُّ للأولِ ؛ سوا، دخلَ بها الثاني أوْ لَمْ يدخُلْ؛ لأنَّه تَعالىٰ قالَ، ﴿رَوْجًا عَيْرَهُۥ ﴾ . والروجُ المُطْلَقُ: هوَ الدِّي صحَّ نِكحُه .

ثمَّ الأصلُ في هذِه المسألةِ فولُه نعالى ﴿ فَإِن طَلْقَهَا فَلَا تَجُلُّ لَهُ, مِنْ نَقَدُ حَتَّى شَكِحَ رَزْجًا غَيْرَهُۥ ﴾ البنر: ٢٣٠ |٠

اعلَمْ: أنَّ الطَّلاقَ مخصورٌ بالثَّلاثِ؛ ولكن اختلفو، في الثَّالِئةِ، فقيلَ. هي في قولِه: ﴿ أَوْ تَسْرِيحُ بِإِحْسَنِ ﴾ [العرة ٢٢٩]، والأكثرُ على أنْها في هذِه الآية، أي: فإنَّ

<sup>(</sup>١) ينظر: المختصر القُدُورِيِّ [ص]١٥٩]،

<sup>(</sup>٢) ينظر: اشرح مخصر الطحاري، الأشبيجابيُّ [ق٨٤٨].

طَنَهُ طَلِمَةً ثَالِئَةً بِعِدَ الطَلْقَتُشِ المَدْكُورِتَشِ؛ فلا تَجِلُّ لَهُ مِن بِغْدِ التطليقِ حَتَّئَ تَرَوَّجَ رُوجًا غَيْرَه،

والمكاحُ يُشَدُ إلى المؤاة في لعة العرب، كما يُشدُ التزوَّجُ ، يقالُ: فلانةُ ،كعٌ في سي فلان أي: داتُ روِّحِ منهُم، والدخولُ ما ثبتَ بالآية ؛ لأنَّ إستادَ لوط؛ بني المراة محارٌ؛ لأنها محلُّ لفِعُلِ الوط؛، لا إ، ١٠٤٠ه مناشِرةٌ له، وإستادُ خروَّح إليْه حقيقةٌ ، والأصلُ في الكلام الحقيقةُ حتَّىٰ يدلُّ دليلٌ على المُجازِ ، وهذا هو الدي يدلُ عليُه طاهرُ الآيةِ .

وإنَّمَا ثَنَتْ الدُّحُولُ زِيَادَةً عَنِيَ النَّصُّ بِمَا يَحُورُ بَمِثْلِهِ الرِّيَادَةُ عَلَيْهِ، وَهُوَ الحَدِيثُ المِثْهُورُ، ومَا حَالَفَ فِي شَرْطِ الدَّخُولِ آخَدٌ سِوئُ سَعِيدِ بَنِ المُنتَيْبِ(١).

قَالَ في اللفتاوي الولْوَالِحِيَّ اللهُ واخلاصة الفتاوي الوهوَ قولُ بِشْرِ للمربِينَ اللهُ وقالُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَ

منها: ما رَوْئ مالكُ س أَنسِ هي «الموطأ»: عن العِسْوَر بْن رِفَاعَةَ الفُرَظِيّ، عن الرُّنيْرِ سُ غندِ الرَّحْمَنِ بْنِ الرَّبِيرِ (١) أَنَّ رَفَاعَةَ بْن سَمُوْأَلِ طَلَقَ امْرَأَتَهُ تَمِيمَةَ ابْنةَ وهْبٍ فِي غَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ لَلاقُ، فَكَحْهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الرَّبِيرِ، فَالْحَتَبْسَ

 <sup>( )</sup> وفي اللهبيدة أن سميدً رجع عنه إلى قول الجمهور ، فس عسر به اسود وجهه ويبعد، ومن أمي
 به بعدر ينظر الالبحر الرائقة [11/2]، المجمع الأمهرة [27٨/1]

 <sup>(</sup>١) سعر (العدري الوَلُو الحِيَّة ا (١٠٠/٣)

٢١) بنطر (المبسوط) للشرخسيّ [٩٦]

 <sup>(</sup>٤) والدعبد الرحمن رسر، معتبع الراي، وكثير الناء والنه أرثير، مصم براي، وفقع الناء كدا جاء
 في جاشية: فعه، وقامه وقارة

ح∰ غادةالبدان ك

عَنْهَا ، فَلَمْ بَسْتَطِعْ أَنْ يَمَسَّهَا ، فَقَارَقَهَا ، فَأَرَادَ رِفَاعَةُ أَنْ يَنْكِحَهَا ـ وَهُوَ زَوْجُهَا الأَوَّلُ الَّذِي كَانَ طَلَّقَهَا ـ فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، فَنَهَاهُ عَنْ تَزْوِيحِهَ ، وَقَالَ: اللَّا تَحِلُ لَكَ حَتَّىٰ تَذُوقَ العُسَئِلَةَ (١) (١).

وحدَّتَ مالكُ أيضًا: عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدِ، عَنِ الفَسِم بْنِ مُحَمَّدِ، عَنْ عَانِشَةَ وَهُنِهِ: أَنَّهَا سُثِلَتْ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتُهُ البَتَّةَ، فَتَرَوَّجَهَا رَجُلِّ آخَرُ، فَطَلَّقَهَا قَبَلَ أَنْ يَمَسَّهَا، هَنْ يَصْلُحُ لِلأَوَّلِ أَنْ يَتَرَوَّجَهَا؟ فَقَالَتْ عَائِشَةُ: اللّا خَتَىٰ يَذُوقَ عُسَئِلَتَهَا» (٣٠).

 <sup>(</sup>١) العُسَيَّلة صحير الغسَلَة، وهي القطعة بن الغسَل، كالنخبة والشخبة؛ بلقطعة منهما، وقد صوّب دوْقها مثلًا؛ الإصاب خلارة الجماع وللنّه، وإنما صُغْرَتْ؛ إشارة إلى القلْر الذي يحلّ، ينظرا «المعرب في ترتيب المعرب» لشطرُري [ص/٣١٦].

 <sup>(</sup>٢) أحرجه: مالك في اللموطاة [رقم/١١٠]، وعمه الشافعي في المسلم/ ترتيب المسلمية [رقم/١١١].
 وكذا من طريقه ابن حيال في الصحيحة [رقم/٤١١]، عن الميشور بن رفاعة القُرَظِيُّ إلى بإساده به فال ابن كثير. ١٥٤١ رواء أصحاب الموطأ عن مالك، وفيه العطاعة النظرة التفسير القرآن العظيمة لابن كثير [١٩٥/١].

 <sup>(</sup>٣) أحرجه مالك في ١٥ لموطأه [رقم/١٠٦]، عَنْ يَخْتَىٰ بْنِ سُجِدٍ، عَنِ القَاسِم بْنِ مُخَمَّدٍ، عن غَائِشَةً
 الثلث به

<sup>(1)</sup> وهو الرهري ﷺ به كدا حاء في حاشية (ع)، ودم)

 <sup>(</sup>٥) أي: قطعَ بطَعاً كلَّا؛ تتحصيل البدولة الكبرى بالعلاق الثلاث، وأصلُ النتَ القطعُ المُنتَأْصَلِ
 يُقَالُ عَتُ المعينَ عائدتُ ، أي، القطع - بنظر - السان العراسة الابن صعور [٦،٣] صادة ابت.]
 وهرشاد السارية بالقسطلاني [٣٧٤،٤]

 <sup>(</sup>٦) هذا انهام منها بالمنة. كدا جاء في حاشية: ارا، و(م).

🚓 غاية البيان 🤧

رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَعَلَّكِ تُرِيدِينَ أَنَّ تَرْجِعِي إِلَىٰ رِفَاعَةً ؟ لَا، حَتَّىٰ يَذُوفَ عُسَيْلَتَكِ، وُتَذُوتِي عُسَيْلَتَهُ، (١).

وحدَّتَ البُخَارِيُّ أيضًا: عنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَشَّارٍ، عَنْ يَخْيَى، عَنْ عُتَبْدِ اللهِ، عَنِ القَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَهُ: أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ<sup>(\*)</sup> ثَلاثًا، فَتَزُوَّ جَتْ، فَطَلَّقَ، فَسَألَتِ النَّبِيُّ وَقِيْدٍ: أَتَحِلُّ لِلأَوَّلِ؟ قَالَ: الله، حَتَّى يَذُوقَ عُسَئِلَتَهَا؛ كَمَا ذَاقَ الأَوَّلُ الأَّ.

وحدَّتَ البُخَارِيُّ أيصًا عَنْ مُحَمَّدِ، عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُزْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ: طَلَّقَ رَحُلُّ الْمُرَأَتَهُ، فَتَرَوَّجَتْ [٣/٥٢٩٥/١] زَوْجًا غَيْرَهُ، فَطَلَّقَهَا، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةُ: طَلَّقَ رَحُلُّ الْمُرَأَتَهُ، فَتَرَوَّجَتْ إِلَى شَيْءِ تُرِيدُهُ، فَلَمْ بَلْبَتْ أَنْ طَلَّقَهَا، فَأَتَتِ وَكَنَتْ مَعَهُ مِثْلُ الهُدْبَةِ، فَلَمْ يَصِلْ مِنْهُ إِلَى شَيْءٍ تُرِيدُهُ، فَلَمْ بَلْبَتْ أَنْ طَلَّقَهَا، فَأَتَتِ لَئِي تَنَوَّجُتُ ذَوْجِي طَلَقَنِي، وَإِنِّي تَزَوَّجْتُ زَوْجًا غَيْرَهُ لَلَّهِ إِنَّا وَشُولَ اللهِ إِنَّ زَوْجِي طَلَقَنِي، وَإِنِّي تَزَوَّجْتُ زَوْجًا غَيْرَهُ لَلَهُ يَقُرَنْنِي إِلَّا هَنَةً (٤) وَاحِدَةً، وَلَمْ يَصِلْ فَذَهِ بِي ، وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُ إِلَّا مِثْلُ الهُذْنَةِ، فَلَمْ يَقْرَنْنِي إِلَّا هَنَةً (٤) وَاحِدَةً، وَلَمْ يَصِلْ

والهُدْيةُ هُو هُزف النّوب الّذِي لَمْ يُستج ، مَا تُحود مِن هُدب العين ، وهُو شَعْر الجَفْن ، وأرادَث: أنّ ذكرَهُ يُشيه الهُذَيّة في الاستيرجاء وغذم الانبشار ينظر: اللتح الباري، الابن حجر [١٦٥/٩]

 <sup>(</sup>١) آخرجه البحاري في كتاب الطلاق, باب من أجاز طلاق الثلاث [رقم/ ٤٩٦٠]، ومسلم في كتاب الكام إباب لا تحل المطلقة ثلاثًا لمطلعها حتى تنكح روجٌ عبره ويطأها، شم مدرقها وتنقصي عدتها [رقم ١٣٣٧]، عَن الني شِهَاب، عن عُرُوّة بن الرُّبَيْر: أَنَّ عَايِشْةً بِإِلَيْهِ به، واللفظ للبحاري

<sup>(</sup>٢) في البخاري: ﴿ طَأَلُّنَ امْرَأْتُهُ ۗ

 <sup>(</sup>٣) أحرجه: البخاري في كتاب الطلاق/ بات من أجار طلاق الثلاث [رقم/٩٦١]، والتسائي في كتاب الطلاق/ بات إحلال المطلقة ثلاثا والمكاح لدي يحلها به [رقم/٣٤١٢]، وأحمد في الله على المسلمة (١٩٣/٦]، عَنْ يُحْتَى، عَنْ عُنْدِ الله، عَنِ القَامِم بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةً فَإِنْ به.

 <sup>(</sup>٤) اللَّهَـة: كلمة يُكَنِّى بها عن النِّيء يُسْفَخيًا مِن وَكُره باسمه قبل معناهُ لم يَعالِي ١ إلا مَرَّة و حدّة،
 يُعال هن امرأته ٤ إد غَبْهَه، ينظر: قامتح الباري، الابن حجر (٢٧٣/٩).

وجاء في حاشية نسخة ١٦٥، وقامه، قالهَنُ والهُنَّة كنايتان عن أسماء الأجناس، وفي الأصل: شيء حقير، ويعال، كانت بيمهم هنات؛ أي: أشياه قبيحة،

ة غابة سيان ±3−

مِنِّي إِلَىٰ شَيْءٍ، أَفَاحِلُ مَرْحَىَ الأَوْبِ؟ فَفَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿الْا تَجَلَّيْنَ لِزَوْجِكِ الأَوْلِ؛ حَتَّى يَدُوقَ الآخَرُ عُسَيْلَتَكِ وَتَدُوقِي عُسَيْلَتَهُۥ ۖ '.

وحدث البُخارِيُّ أيصًا: عَن عُثْمَانَ بْنِ أَبِي شَيْبَةً ، عَنْ عَبْدَةً ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ غُرْزَةً ، عَنْ آبِهِ ، عَنْ عَابِئَةً أَنَّ رِفَاعَةَ الفُرطِيُّ تَرَوَّجَ الْمَرَأَةَ ثُمَّ طَنْفَهَ ، فَتَزَوَّجَتْ آخر ، فَأَنْتِ النَّبِيُّ ﷺ فَلَاكَرَتْ لَهُ أَنَّهُ لَا تَأْتِيهِ ، وَأَنَّهُ لَيْسَ مَعَهُ إِلَّا مِثْلُ الهُذْبَةِ ، فَقَالَ: «لَا ، حَتَى تَدُوقِي هُسَنِلَتَهُ ، أَوْ بَدُوقَ هُسَنِلَتَكِ» (\*) .

وحدَّثَ أبو موسى لحافطُ محمدُ بنُ أبى بخُرِ (١٨٠١ه) المَدِيبِيُّ في كتابِ
«الأمالي» (١٠٠٠: بإسادِه إلى مُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ قالَ: اقولُه ﴿ فَإِل طَلْقَهَ قَلَا يَجُنُ لَهُۥ
مِنْ نَقَدْ حَتَىٰ تَنكِحَ رَقِبًا عَبْرَهُ ﴾ [ابنر، ١٧٠] نرلَتُ في عَائِشَة بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بن غتيكِ السَّهِبِرِيّ (١٠) كَنَتُ نَحْتَ رِفْعَة بنِ وهُبِ بنِ عَبْدِكِ \_ وهوَ ابنُ عمَّها \_

<sup>(</sup>١) أحرج للحاري في كتاب العلاق باب من قال لامرأته أنت على حرام [رقم ٤٩٦٤]، ومسلم في كتاب فكاح ماب لا بحل المطلقة ثلاث بعطيفها حتى مكح روجًا غيره ويطأها ثم يفارقها وتعملي عليتها رقم ١٤٣٣]، عن أبي مُعارية، عَنْ هشام بن غُرْوَفَ عَنْ أَبِه، غَنْ عَائِشَةً يَؤْتِه به والمفط للبحاري

 <sup>(</sup>٣) أحرجه البحاري في كتاب الطلاق، باب إد صنفيه ثلاث، ثم تروحت بعد لعدة زوحًا عبره فلمُ
يصبها [رقم/١١٠ه]، عن عُثمانٌ بني أبي ثبته، عن عنده عن هِثام ثني تُحزوة، عن أبيه، عن
عائمةً إلى به.

 <sup>(</sup>٣) هو كتاب الأمالي في معرفة الصحابة الدلايي موسى المديني، كما سينُصُ عليه المؤلفُ في كتاب
الشهادات [٢/٣٦٣]]، ومعلُه هو نقله كتابُ أبي موسئ المشهور بـ: اللديل على معرفة الصحابة
الإبي مبدد؟؛

 <sup>(</sup>٤) جاء في حاشة ١٩٥١، الكانت تحت رفاعة بن وهب بن عنيك ١٠
 والنُّصيريُ ـ باضح وكثر الضاد المعجمة ـ سبه إلى بني النصير - ينظر، النصير المتبه الابن حجر [١٤٤١/٤].

حويّة غامه لبال يُن•

عَلَقُهَا طَلَقُهَا طَلَاقًا بِائنًا ، وتزوَّجَتْ بعدَه عبدَ الرحمنِ بنَ الزَّبِيرِ القُرَظِيِّ ، ثمَّ طلَقَها فأتتِ لبيَّ عَلَىٰ فقالَت: يا نبِيَّ اللهِ ، إنَّ رؤجي عبدَ الرحمنِ طلَقَنِي قبلَ أنْ بمَسَنِي ، لأرحعُ إلى النِ عمِّي زوْجِيَ الأوَّلِ ، فقالَ النَّبِيُّ يَنْظُيْ : اللا ، حَتَّى يَكُونَ مَسَّ » فلَيِثَتْ اللهُ أنْ تنبتُ ، ثمَّ رجَعَتْ إلى النَّبِيُّ يَنْظُونَ اللهِ ، إنَّ زوْجِيَ الأوَّلِ ، كانَ قدْ مَسَّنِي ، فقالَ النَّبِيُّ يَنْظُونَ اللهِ ، إنَّ زوْجِيَ لَذِي كانَ قدْ مَسَّنِي ، فقالَ النَّبِيُّ يَنْظُونَ اللهِ ، إلاَ وَرُجِي لللهِ اللهِ يَا اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

وَلَبِثَتْ، ثُمَّ قُبِضَ النبِيُّ ﷺ، وَأَتَتْ أَمَا بِكُرِ ﴿ فَقَالَتْ: يَا حَلَيْمَةَ رَسُولِ اللهِ، وَلَحِي الْأَخَرَ قَدْ مَسَّبِي، فَقَالَ [١٩/١٢ ١٥/٢] لَهَا أَبُو بُكِرَ: ﴿ قَدْ حَيْدَتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ حَيْنَ وَلَ لَكِ ، وشَهَلْتُهُ حَيْنَ أَنْيُتِيه (١٠) ، وعلِمْتُ مَا قَالَ لَكِ ، وشَهِلْتُهُ حَيْنَ أَنْيُتِيه (١٠) ، وعلِمْتُ مَا قَالَ لَكِ ، وشَهِلْتُهُ حَيْنَ أَنْيُتِيه (١٠) ، وعلِمْتُ مَا قَالَ لَكِ ، وشَهِلْتُهُ حَيْنَ أَنْيُتِيهِ (١٠) ، وعلِمْتُ مَا قَالَ لَكِ ، وشَهِلْتُهُ حَيْنَ أَنْيُتِيهِ (١٠) ، وعلِمْتُ مَا قَالَ لَكِ ، وشَهِلْتُهُ عَمْرَ مِنَ الخَطَّالِ ﴿ عَلَيْهِ مَا قَالَ لَكِ ، فَلَا تَرْجِعِي إِلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

"واختُلِف في رِفَاعَة ' قيلَ ' إنَّه رِفَاعَةُ بنُ سَمَوْأَل. وقيلَ ' رِفَاعَة بنُ وهب.

<sup>(</sup>١) وقع بالأصل العلمة - والمثبث من: اقدا، والغا، والماا، والرة.

 <sup>(+)</sup> المياء الثامية في: الأثنيتيه، للإشباع، كذا جاء في حاشية الع، والما، والرا

 <sup>(</sup>٣) أحرجه أبو موسئ المُدِيئِ في ١٤ (اللهل علئ معرفة الصحابة) عما في (أسد الغابة) لابن الأثير
 [٣) ١ / ٢٨٩ / الطبعة العصية] - من طوين بكير بن معروف ، عن مقاتل بن حيال إلى به ،

قلنا وأصله عند عند الرَّرَّاق في المصنف [رقم/١١٢٣]، وعه أحمد في المصند [٢٦٤ ]، أخرنا إلى خُرْنِع فَانَ، أُخْرَى عَظَامُ المُرْاسَانِيُّ، عن إلى خُنَاس إلى سحو خدِيثِ مَن شهاب. غَنْ عُرُوهَ مِن الرَّبُيْرِ، عَنْ عَائِشَة إلى الساطي الله ، وَرَادَ الشَّفَاتُ ثُمَّ حَامَتُهُ لَعْدُ، فَأَخْرَتُهُ الْمُوالِينَ مَنْ عُرْنَا اللهُ مَن الرَّبُيْرِ، عَنْ عَائِشَة إلى الساطي الله ، وَرَادَ اللهُ مَنْ أَنْ مَن عَنْهُ لَعْدُ، فَأَخْرَتُهُ اللهُ عَنْ عَنْهُ اللهُ عَلَى مَنْ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ مَن اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَرَالَةُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

قال الهيشمي: (رحاله رحال الصحيح) عطر المحمع الروائد؛ (نهيشمي ٢٦٧ ٤)

🚓 غاية البيان 🦥

وفرُّقَ ببنَّهُما ابنُ شَاهِينَ ، والطاهرُ أَنَّهُما واحدُّ( ) .

وكذا اخْتُلِفَ في السم المرَّأَةِ: فقبلَ اسمُها ُ تَمِيعَة ، وقبلَ: سُهَيَّمَة ، وأُمَيَّمَة ، والرُّمَيْضاء ، و لغُمَيْضاء <sup>(٣)</sup>ال<sup>(٤)</sup>

وقالَ بعضُ أصحابِنا: إنَّما ثبُتَ شرّطُ الدُّخولِ بإشارةِ الآية؛ حَمْلًا للنَّكاحِ المذَّكورِ على فائدةِ جديدةِ.

بِيانُه: أَنَّ النَّكَحَ الَّذِي بِمعْنِي العقْدِ فَهِمَ مِن قرلِه: ﴿ رَقِيمًا غَيْرُهُۥ ﴾ ، فلو كانَ المرادُ مِن البكاح: العفْدَ؛ كانَ يسرمُ لتتكرارُ؛ فلا يجوزُ.

وفيه عظرٌ ؛ لأنَّ لا نُسَلِّمُ أنَّ التكرارَ لا يجورُ إذا أُرِيدَ به زيادةُ البيانِ ، كما في قويه تعالى: ﴿ فَيَأَيْ مَا لَيْ مُكَرِّبَانِ ﴾ [الرحس ١٣] ، علوْ لَمْ يُكَرَّر ؛ بلُ دُكِرَ في آخِر الآية ؛ كان كانيًا ، وأبصًا: إسنادُ النكاحِ إليْها حيثير (١٠) يكونُ مجارًا ، والأصلُ عدمُه ، وقدْ مرَّ .

قولُه: (لأنَّ الرَّقَ مُنصفٌ)، مرَّ بيانُه تُبَيْلَ بابِ إيقاع الطَّلاق، وفي<sup>(١)</sup>: فصل

 <sup>(</sup>١) حو أبّو حمّص غُمْر بن أخمد بن عُثْمان المُرْزَرُوديُّ المعروف به ابن شاهين، مِن كبار المُحدّثين،
 رحمة الله عليه، كذا جاء في حاشية: الراء وام!

 <sup>(\*)</sup> قال الحافظ الله حجر إلى الوطاهر السّياقين: أنهما النال؛ لكن العشكيل اتحاد الله الروج الثاني عبد الرحس الربير وأمّا المرأة على السمها احتلاف كثيرة ينظر، «الإصابة في تعبير الصحافة [٢/٩/٢]

<sup>(</sup>٣) وقبل عائدة ، كما تقدم ، وينظر الإصابة في تميير الصحابه ا [٨٨٨]

 <sup>(</sup>٤) هذا من كلام أبي موسى المديني في كتابه الالديل على معرفة الصحابة، كما بقله عنه بن الأثير
 ني: (أسد الغابة) (٢٨٩/٢/ العلمة العلمية).

 <sup>(</sup>a) جاء ني حائية: المها: اعلىٰ تقدير: أراد الوطعة.

<sup>(</sup>٦) - وقع بالأصل: فقوله وفي المواليث من: فعنا، وفعال وفعه وقوه

عني ما غُرف.

سُخَرَّمات أيصًا في كتاب السُّكاح.

قولُه. (علَىٰ مَا عُرِفَ)، آي: في الأصولِ. قولُه: (دَحَتَّىٰ تَذُوقَ عُسَيْلَةَ الآخَرِ<sup>(١)</sup>(١)).

والعُسَيْلَةَ: كنايةٌ عَن لَدَّةِ الجِماعِ، وهيَ في الأصلِ تَصغيرُ عَسَلَة، والتصغيرُ: لبار أنَّ تلكَ الحلاوةُ وإنْ قلَّتْ؛ كفَّتْ.

قولُه: (وَلَا خَلَافَ لِأَخَدِ فَيه ؛ سِوَى سَعِيدِ بَنِ المُسَيِّبِ بِرُيرٍ،) ، أي: في شرّطِ الدُّحولِ،

اعلَمْ: أنَّ سعيدَ بنَ المُسَبِّ مِن كَارِ الثَّانِعِينَ، أَدركُ كَثِيرًا مِنَ الصَّحابةِ،

١) أي على تقدير إرادة الوطء كدا حاء في حاشية الأصل

<sup>(</sup>١) أحرب أو دود في كتاب الطلاق ماب في المنتونة لا يرجع إبيها روحها حتى تكع روجًا عبره [روم ٢٠٠٩]، ومن طريقه الله جرم في المتحلية [٢٠/١٠]، والسبائي في كتاب الطلاق الطلاق الطلاق لني تكع روحًا ثم لا يدخل بها [رقم/٢٠٠٧]، وأحمد في المسبدة [٢٤/١]، من طريق الأغمش، على إثراهيم، على الأشؤد، على عائشة في قال أستل رشول الله يحجه، على رحل طش المرائة \_ بغني تلاق ل فروحت رؤجًا عثرة، فدخل مها، ثم طشها قبل أن يُوابعها التحل الرؤحية والول الدول على دود من الشيئ على المط الى دود

## وَالنَّمْرْطُ الإِبلَاحُ دُونَ الإِنْزَالِ؛ لأنَّهُ كمالٌ ومُتَانَعَةٌ فيه والكمَّالُ قَيْدٌ.

مثَلَ : عُمَرَ مِنِ الحطَّابُ وغيره ، وكانَ زَوْحَ مِنتِ أَبِي هُرَيْرَة ﴿ اللَّهِ ، وكانَ جُلُّ إسنادِه عَن أَبِي هُرَيْرَةَ ، وكانَ يُقالُ مَه فَفيهُ الفقهاءِ ، وعالِمُ العلماءِ

وعن مالكِ بن (٢٩٦٣م) أنس: عن يحيى بنِ سعيدِ<sup>(١)</sup> قالُ: كانُ يُقالُ: إنَّ ابنَ المُسَيِّبِ رَاوِيةً عُمَرَ ﷺ<sup>(٦)</sup>.

وقالَ صاحبُ كتاب «الطبقات الكبير» محمدُ بنُ سعدٍ أَخْبَرَ مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ الأَسْلَمِيُّ، قَالَ، «كَانَ سَعِيدُ بْنُ عُمَرَ الأَسْلَمِيُّ، قَالَ، «كَانَ سَعِيدُ بْنُ عُمَرَ الأَسْلَمِيُّ، قَالَ، «كَانَ سَعِيدُ بْنُ المُسَيِّبِ يُقْبِي وَأَصْحَاتُ رَسُولِ اللهِ أَخْبَاءٌ» (\*). وباقي وضفه يُعْرَف في كناب: «الطبقات» (\*).

قَبَالُ لَوَاقِبِدِيُّ وَهُوَ أَنْبَتُ مَا قِيلَ \_: التُوفِي ابنُ المُسَيِّبِ سَبَةَ أَربِعِ وتسعينَ (١)(١).

قولُه: (وَالشَّرْطُ الإِبلَاجُ دُونَ الإِنْرَالِ)، أي: شرَّطُ [١/١٤١٨] حِنَّ المُطلَّفةِ

<sup>(</sup>۱) جاء في حاشيه ارا البحي من سعيد هذا هو ابن فيس من عمرو بن سهل ، كبته أبو سعيد الأنصاري النجاري المذيق ، فاصي الهاشية ، سمع أنس بن مالك ينه وأبا سلمة بن عند الرحمى ، روئ عنه المالك والليث وابن المبارك ، ويحيى بن سعيد القطال مات سنه ثلاث وأربعين رمته والقطائة روئ عن مالك ، وكلاهما: الله سعند ، بكن القطال بطري ، وداك مبني أسماري ، وقال المحاري أنال عند الله بن أبي الأسود مات يُحيى نقطان سنة ثمان وتسعين ومنة ، قتل عبد الرحمن من مهدي بأربعه أشهر ، وقال غذو من علي، سعت يحيى يقول ولذت شة عشرس ومنة في الرابعة أشهر ، وقال وتسعين ومنة ،

 <sup>(</sup>٦) أخرجه: بمن بي حيثمة في التدريح الكسوا [١١٢/٣] ، وابن سعد في الطمات الكبيرة
 [٢٧٨/٣] ، و[١٢١/٧] ، من طريق مالك بن أدبي، عن يخيي بن سعيد رفتي به

<sup>(</sup>٣) أخرجه: ابنَّ سعد (الطبقات الكبرى) (٢١/٦] أَحْبَرُنا مُحَمَّدُ بْنُ عُمِرَ بإنساده به .

<sup>(</sup>١) ينظر ٥ لطعات الكرى٥ لابن سعد (١١٩/٧) ١٤٣

 <sup>(</sup>a) جود في حاشية: (م): اوفال المدالي ويحيى بن معين صة حمس ومثته.

<sup>(</sup>٦) ينظر: (الطبقات الكبرئ) الأبن سعد [١٤٢/٧].

-﴿ غَابِةَ الْبِيانَ ﴾--

النَّلاث للزَّوحِ الأوَّلِ: إيلاجُ الزَّوجِ الثَّاني؛ لاَ إنزالُه؛ ودكَ لأنَّ الحديثَ شرَطَ لدَّحونَ في قولِه: «حَتَّىٰ تَذُوقِي» مطَّنقًا، والإنزالُ كمانٌ في الإيلاجِ، وهو قيْدٌ لا محانة.

والأصلُ في المُطْلَقِ: أَنْ يجْرِي على إطلاقِه ، فكفَى مُحرَّدُ ذَوْقِ العُسَيْلَة بلا إنرالي ،

فَإِنْ قُلْتَ: ينبَغي أَنْ يشْترطَ الإنرال؛ لحديثِ العُسَيْلَة،

قلْتُ. العُسَيْلَةُ كتابةٌ عنْ لذةِ الجِماعِ، واللدةُ تحصلُ بالجِمَاعِ قبلَ لإنرالِ. وبالإبر بِ ترولُ اللذةُ وتفتُرُ الرغبةُ، فلا يشترطُ الإنزالُ،

قالَ في الشرّح الطَّحَاوِيُّه (): فإذا التفي الجِتَانانِ، وتوارَّتِ الحَشَفَةُ، ثمَّ النَّنَ مِن زَوْجِهِ الثَّانِي، والقَصَتْ عِدَّتُها؛ حلَّتْ للأوَّلِ، ولؤ حلا مه الزَّوجُ لثَّانِي، أَوْ ماتَ عَنْهِ؛ لا تجنَّ للأوَّلِ؛ لأنَّ الخَلْوةَ والموتَ أَعْظِيّا خُكُمُ الدَّحُولِ في إيجابِ العَدَّةِ والمهرِ لا غَيْرُ.

ولوْ وَطِئَهَا الروجُ الثاني \_ وهي حائصٌ ، أَوْ لُفَسَاءُ ، أَو صَائمةٌ \_ فَإِنَّهَا تَحِلُّ لِزَوْجِهَا لَأَوْلِ ، وإِنْ كَانَ الزَّوْجُ الثَّاسِ عاصبٌ في فِعْلِه ، ولؤ كَانَ مَجْبُوبًا ؛ لا تَحِلُّ للاَوَّلِ ؛ لأَنَّ للاَوَّلِ ؛ لأَنَّ للاَوَّلِ ؛ لأَنَّ المَخْبُوبَ يُجامِعُ اللمَلافِسَةِ لاَ الإيلاجِ في الفرْجِ ، أَمَّا إِذَا حَلَتِ امر أَهُ للاَوْلِ ؛ وَكَانَتُ مُخْصَنةٌ أَيْضًا في قُولِ أَبِي يوسُف ، المَا يُحْبُوبِ وولَذَتْ ؛ حَلَّتُ للأَوَّلِ ، وكَانَتُ مُخْصَنةٌ أَيْضًا في قُولِ أَبِي يوسُف ،

وفي قولِ محمَّد: لا تجلُّ (٢ ٢٩٦٦م) للأوَّلِ، ولا نصيرُ مُخَصنةً، وهو قولُ الحسنِ بن ريادٍ ﷺ، دكرَها الكَرْجيّ في المختصره الأَنْ).

<sup>(</sup>١) ينظر: اشرح محتصر الطحاري؛ للأَسْبُوبيُّ [ق٣٤٩].

 <sup>(</sup>٢) في مختصر الكرخي٬ هو قول رفر ونيس قون محمد، يتطر الشرح مختصر الكرخي، القدوري=

# وَالصَّبِيُّ المُرَاهِقُ فِي النَّحْلِيلِ كَالبَالِغِ لِوُحُودِ الدُّخُولِ في نكاحٍ صحيحٍ

قولُه: (وَالصَّبِيُّ المُرَاهِقُ فِي النَّخْلِيلِ كَالْبَالِغِ)، وهذا لَفْظُ القُدُّورِيُّ فِي المَختصره، ('')، وذاكَ لأنَّ الشَّرعَ علَّقَ حِلَّهِ لَلزَّوجِ الأَوَّلِ بنكاحِ زَوْجٍ آخَرَ ووَطْئِه، وقَدْ حصَلَ ذَلِكَ.

وفشَّرَ المُراهِقَ في اللجامع الصغير، بقولِه: ﴿غلامٌ لَمْ يَبَلَغُ .. ومثلُه يُخَامِعُ .. جَامِعَ الْمَرَأَتَه ؛ وجَبَ علنُها العشُّلُ ، وأحبَّها على الزوجِ القَاني، (١).

وأرادَ بقولِه: «رمثلُه يُجامِع»: أنْ تتحرَّكَ آلتُه ويشْمَهِي، وإنَّما وجَبَ الغسْلُ عليْها؛ لأنَّ التِقاءَ الحِثَانَيْسِ سبُّ طاهرٌ، أُفِيمَ مقامَ المُسبِّبِ الباطن \_ وهوَ الإنزال \_ فوجَبَ الغسْلُ.

فَإِنْ قُلْتَ: لَا نُسَلَّمُ أَنَّه صببٌ طاهرٌ ، وإنَّم بكونُ كذلكَ إذا كانَ الشَّخصُ بالِعًا ، وكلامُنا في غيرِ البالغ،

قَلْتُ: كلامُنا فيما إدا كانَ الصبيُّ تتحرَّك آلتُه ونشْتَهِي، لا فيما دونَ دلكَ، وأَمْرُ الْغَسْلِ مَبْنِيُّ على الاحتياطِ، وجِمَاعُ مثْلِه سبت ظاهرٌ ؛ لإنزالِ ماثِها، فمحبُ الغَسْلُ عليْها،

علىٰ أنَّا مقولُ مذا استرالُ سقطٌ في الأصلِ ؛ لأنَّا لَمْ نَدَّعِ بوجوبِ العسْلِ على المراهِقِ، حتى يُرِدَ عليْنا السؤالُ بكويَه عنرَ بالِغ ؛ بل ادَّعَيْنا وجوبُ العسْلِ عليْها وهيَ بالعةً ، وجِمَاعُهُ سببٌ لإنزالِها.

<sup>= [</sup>ق٦٦٣]، وينظر (بدائع الصنائع) [١٨٩/٣]، (المتاوئ التمار حالية) [٢٦/٣]، (المتاوئ الهديد) [٢٧٢/١]

<sup>(</sup>١) - ينظر: (مانتصر القُدُورِيِّ) [ص[١٥٩]-

<sup>(</sup>٢) يتطر #الجامع الصغير؛ مع شرحه الدفع الكبيرة [ص/١٧٨]

وهو الشرَّطُ بالنَّصِّ وَمَالِكُ ﴿ لِللَّهِ يُخَالِفُنَا فِيهِ والحجَّةُ عَلَيْهِ مَا يَئِنَّا وَفَسَّرَهُ فِي \* «الْجَامِع الصَّغِير» وَقَالَ غُلَامٌ لَمْ يَبْلُغُ وَمِثْلُهُ يُجَامِعُ جَامِعَ اِمْرَأَتِهِ وَجَبَ عَلَيْهَ الْعُسْلُ وَأَحَلَّهَا عَلَىٰ ارْزُوجِ الْأَوْلِ.

وَمَعْنَى هَذَ الْكَلَامِ أَنْ تَتَحَرَّكَ آلْتَهُ وَيَشْتَهِي وَإِنَّمَ وَجَبَ لْغُسُلُ عَلَيْهَا لِالْبِيْفَ لِالْبَقْءِ الْحَتَانِيسِ وَهُوَ سَبَبٌ لِنُزُولِ مَائِهَا وَالْحَاجَةُ إِلَىٰ الْإِيجَابِ فِي حَقْهَا أُمَّا لَا غُسُل عَلَىٰ الصَّبِيِّ وَإِنْ كَانَ يُؤْمَرُ بِهِ تَخَلُّقًا .

وفضلُ الغشلِ مِن خواصُّ «الجَّامع الصغيراً»، وسكَّتَ محمدٌ عن غشلِ الصبيُّ؛ لأنَّه ليسَ بواجبِ عليْه؛ بلُ يُؤْمَرُ بِه تخلُّفًا؛ استخبابًا، كالمَجْنونِ،

### إِنَّ النَّخَلُّونَ يَسَأْتِي دُونَـهُ الخُلُّونُ (١)

دُكِرَ أَنَّ عيسى هِ مِنَّ بموصع قدِ احتمعَ فيهِ الصَّيانُ، فرأَىٰ إبليسَ فيما ببنَهُم، فقالَ: يا ملْعونُ، أَيْشِ مصنَع فيما ببنَهم، والقلمُ لا يحرِي عليهِم \* قالَ: أُرِيدُ أَنَّ أَعَوِّدُهم المعاصيٰ في حالِ الصَّغَرِ ؛ حتىٰ يتحَقُّوا بذلِكَ.

يقالُ: راهَنَ الغلامُ الحُلُّمَ ، أي: دَانَاه -

قولُه: (وَمَالِكَ يُخَالِفُا فِيهِ)، أي: في المُراهِقِ، فإنَّ عـدَهُ الإنزالُ شرَطُّ<sup>(٢)</sup> ولَمْ يُوجَدُ،

والحجةُ [١/٨٢٩٧/٣] عليهِ: قولُه تعالى: ﴿ زُوْجًا عَيْزَهُ ﴾ ، والمراهِقُ يُسمَّى رؤحًا

<sup>(</sup>۱) - هذا عجَّرُ بيت مشهور ، وتمامه

ب أَيُّهَا النُفَخَلَي غَلِيرَ شَيِعَه ﴿ إِنَّ النَّحَلِيقِ سَأَتِي دُونَهُ الخَلِيقُ والبِينُ مُخْتَف في قائم، فيل هو لعالم بن ويضه الأمدي، رئيبه بعضهم لنشاعر العربي ينظر: اللشعر والشعراء؛ لابن ثنية [٢٠/١٥]، واشرح شواعد المعني، للسيوطي [٢٠/١]، ينظر، فيورهب الجليل في شرح محتصر خليل، للنظاب [٢٨/٣]، واالباح والإكليل لمحتصر خليل، للموَّاق [١٩/٥]،

قال: وَوَطَّءُ المُوْلِيٰ لَا يُجِلُّهَا ؛ لِأَنَّ الغَايِةَ نكاحِ الروجِ . وَلَوْ تُرَوَّجُهَا بِشُرُط لَتَّحْبِيلِ ؛ فَالنَّكَاحُ مَكُرُّوهٌ ؛ لقوله ﷺ: «لَغَنَ اللهُ المُحَلَّلُ والمُحَلِّلُ لَهُ السَّلَامِينِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ

إذَا وُجِدَ لنكاحُ، وفد حصَلَ الدُّخولُ، كما دلَّتْ عليّه السُّنَّةُ، فلا حاجةَ إلى الإنزالِ؛ لأنّه قيْدٌ، وقد مرَّ بينُه آنفَا.

تولُه: (ووَطَءُ المَوْلَى لا يُجلُها)، وهوَ لَمْظُ القُدُورِيّ هِي «مختصره»(١)، وداكَ لأنَّ ١,٤٤٩، إشرُطَ الجلِّ- هو دخولُ الزَّوجِ الثَّانِي، ولَمْ يوجَدُّ؛ لأنَّ المولَىٰ لا يُسَمَّىٰ زَرُّحَا

قَالَ فِي الشَّرْحِ الْأَقْطِمِ الْأَوْنِيَ أَنَّ عُفْمَانَ ﷺ سُنِّلَ عَلَّ ذَلَكَ وَعَـذَهُ عَلِيٍّ، وريدُ منُ ثابت ﷺ ، فَرَحْصَ فِي ذَلَكَ عُثْمَانُ ورَبُدٌ وقالاً : هو رؤجٌ - فَفَامَ عَلِيٍّ ﷺ مُعْضَبًا كَارِهَا لِمَا قَالاً ، وقالَ: لِيسَ بزوْجِ ("".

تولُّه: (لِأَنَّ الغَابَةَ)، أي: غاية الحرُّمةِ.

قولُه: (وَلَوْ تَرَوْجَهَا بِشَرُطِ التَّحْلِيلِ؛ فَالنَّكَاحُ سَكُرُوهٌ)، وهذِه مَسْأَلَةُ القُدُورِيِّ (١٠)، ولَمْ يَدْكُوِ الخَلَافَ فِيهِ بِمِنَ أَصْحَابِنَا ﷺ؛ لكنُ قَالَ: (فَإِنْ وَطِئْهَا حَلَّتْ لِلأَوَّلِ).

 <sup>(</sup>١) ينظر المختصر القُلُوريُّ [ص/١٦٠].

<sup>(</sup>٣) جاء بي حاشية الراة البحطة وإلى العبي هكد وُجِد بعط المؤلف: البرضي عن ريد بن ثابت والبه مماً وكان بناسخ (أو المطابع للبسخة) يستشكل هذا الترضي ولكون والد ريد لا تُعرف به صُحية ، وهو استشكال في محله ، فقد ذكرو أنه فُتل يوم نُعات في الحاهبية وهو يوم دارث فيه حرب شهيره بين الأؤس والحررج بن معدم اللي كان المدللة المطارف الابن هية إلى المدللة المطارف الابن هية إلى المدللة الإرام المعارف الابن هية إلى المدللة الإرام المهاف الابن عبد المير (٣٧/٢) ، وقالاستيعاب الابن عبد البر (٣٧/٢).

 <sup>(</sup>٣) أورد، الكاساس في بدائع الصائع في ترتب الشرائع (٣ ١٨٧)، والأكمل في العماية شرح الهدابة
 (١٨١/٤)، والعيني في اليثاية شرح الهداية (١٨٠/٥) وممكت عند.

<sup>(</sup>١) ينظر: «مختصر التُدُورِيَّة [ص/٢٤٠].

حو€ عابة لبيان ∰

ولِهِذَا المَعْنَىٰ قَالَ صَاحِبُ «الهداية»: (وَعَنْ آبِي يُوسُفْ: أَنَّهُ يُفْسِدُ النَّكَاخِ ، وَلَا يُجِلُّهَا عَلَى الأَوَّلِ).

ثمَّ قالَ: (وَعَنْ مُحَمَّدِ: أَنَّهُ يَصِحُ النَّكَاحُ، وَلَا يُحِلُّهَا عَلَىٰ الأَوَّلِ ('').

وقالَ الإمامُ لأَسْبِجَابِيُّ فِينَ: ﴿ وَإِنْ تَزَرَّجُهَا وَمِن نِيَّنِهِ التَّحَلِيلُ ، وَلَمْ يَشْتَرِطًا ؛ فَإِنَّهَا تَحِلُّ للأُولِ ، ولا يُكُرهُ ذلكَ ، وليستِ النيةُ بشيءٍ ، ولو شرَطا التحليلَ في النَّكَاحِ النَّاني ؛ فإنَّه بكْرهُ ذلكَ للنَّاني أَنْ يَتَروَّجَهَا [بهدا الشَّرْطِ ، ويُكُرّه للأوَّلِ أَنْ يَتَررَّجَهَا] (\*) أيضًا

وأمَّا الجوابُ: اختمهوا فيه على ثلاثة أقوالِ: في قولِ أَبِي حنيقةً وزُفَر: يجوزُ النَّكَحُ ، ويحلُّ للأوَّلِ أنْ يتزوجَها أيصًا .

وفي قولِ أبي يوسُف: الكاحُ الثّاني ماطلٌ ، ولا تحلُّ لزوجِها الأوَّلِ.

وفي قولِ محمدٍ: النّكاحُ الثّاني صَحيحٌ، ولا تحلُّ لزوجِها الأوَّلِ». هذا في «شرح الطَّحَاوِيّ»(٣).

وكدلِكَ ذَكَرَ الجوابَ على هذا الاختِلافِ في: «شرح الأقطع»، و«كراهية النوازل» (١) .....ا

 <sup>(</sup>۱) والصحيح قول أبي حيمة وزهر، واعتمده المحيوبي والسعي والسوصلي وصدر الشريعة يبطر:
 دائع الصنائع ۱۸۷/۳، درر الحكام ۳۸٦/۱، فنح القدير ۱۸۲/۶، التصحيح والترجيح ص ۳٤۷،
 حاشة ابن عابدين ۲۵/۳، اللياب ۵۸/۲.

 <sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين ريادة من الف، والرعاء والرعاء والرعاء وهو المرافق سا في اشرح الطُحاويًا للأَسْبِحُابِيّ [ق، ٢٤/١/ محطوط مكبة قبض الله أحدي - تركب/ (وقم الحفظ، ٢٠٨)].

<sup>(</sup>٣) بنظر: الشرح الطُّحارِيُّ اللَّشْبِجَابِيِّ [ق٠٤٣]،

 <sup>(</sup>٤) يعني: في قباب الكراهية إبن كتاب٬ • التواذل ؛ لأبي الليث السعرقندي ، وقد نقل الجراب حناك.

-﴿ غايه لبيان ﴾

و «المُخْتَفَ» (١)، و «المنظومة» ، و «الفتاوَى (٣٠٧٠ ٢٤/٠) الظَّهِيرِيَّة » و «الخُلاصة » (٢).

وذَكَر شمسُ الأثمه السَّرَخْسِئُ رهي الشرح الكافي، حوابَ أبي حنيمةً كذبك؛ لكِن قالَ، العندَ أبي يوسُف: البكاحُ جائزٌ ولا تحلُّ للأوَّلِ، وعندَ محمَّدٍ، النّكحُ فاسدُ اللهُ ا

وجعَلَ في «الفتاوئ» الوَلُوّ الِحِيُّ: حوازَ النَّكاحِ عندَ أَبِي يوسُف، و فسادَه عندَ محمَّدِ: روايةَ هشامِ في «موادره» عنهُما، فثنتَ عنهُما روايانِ

وذكرٌ مي الرؤضة الزُّنْدَوِيسَتِيِّ (١) الله على بات النُّمْح في الصُّور: القالَ أَبُو حنيفةً:

عن أبي جعفر الهلكُوريُّ سظر منه [ق٢٩١] محطوط مكتبة فيض الله أفندي ما تركياً وقم المحظة ١٩٩٥].

 <sup>( )</sup> منظر "همجتلف الروانة» لأبي العيث سمرفندي [١٠١٧/٢].

 <sup>(</sup>ד) مضى أن العلاصة عند الإطلاق. هي «حلاصة الفتاوئ» لافتحار الدين للحاري، والجوات هاك منفول عن «كتاب الجيّل»، ينظر مه [١٩٤٥/ب/ محطوط مكتبه دور عثمانية ـ ترك (رقم الحفظ: ١٩٤٤)].

<sup>(</sup>٣) يتصر: ﴿المبسوط؛ للتُرْخُبِيِّ [١٠/٦]٠

<sup>(</sup>٤) الرُّفَدُوبِسَتِيَ \_ ويقال أيضا الرُّفَدُوسِتِيْ \_ هو أبو علي الحسين بن نحين ، أو علي بن خطرا ، ويحين بن علي (على اختلاف في ذلك) ، كان إمامً فقيهً ورِعًا ، وله تصبحات مها : ق بنظما ، وقاد وضع ، وعيرهما ، ومثم فقت له على سنة وقاد ، وقد صبط اللكويُّ بنته \_ استذكوره \_ بالمحروف كما ضبط هم بالشكل ومثله وقع في نسخه : قرا ، وقع ، وقام وضبط في قفا المكان المارُّدوبِشَيِّ المنظر : قالمهواهر استصبة العبد العادر القرشي [٤/٢٢٢ / طبعة دار هجر] ، وقانهوائد ، نهية المكوي [ص /٢٢٢ ] ، وقالطيفات السبعة للسميعي [ق٤٢٥ ] مخطوط مكتب أيا صوفيا \_ تركيا/ (رقم المحطة ٢٢٩٥)] ،

 <sup>(</sup>۵) السمة الروضة العدماء وبرهة الفصالاء الأبي علي حس بن يحيئ الرَّشُويشيق (المدوني منه ١٨٣هـ) ينظر الدخراهر الدخية العبد القادر القرشي (٢١٣/٢). وقاتاح التراحم الابن تُعَثّرُنُهَا [ص./١٦٤ . وقاتاح التراحم الابن تُعثّرُنُهَا

و غاية البيان ا

النَّكَاحُ جَائِزٌ والشَّرطُ جَائِزٌ، حَنَّىٰ إَذَا لَمْ يُطلِّقُهَا النَّانِي بَعَدَ وطُنِهِ إِيَّاهَا، يُجُبرُهِ الفاصي على ذلكَ('')، وتجلُّ للزَّوحِ الأوَّلِ إذا طلَّقَهَا النَّانِي برأْيِهِ، أَوْ بأَمْرِ القَاضي إِيَّاهُ\*.

قالَ الشيخُ ظهيرُ الدِّينِ (٢) مذا البيانُ لَمْ يوجَدُ في غيرِه مِن الكُتُبِ،

وقالَ بِعُضُهِمْ: يكونُ المحلَّلُ مأجورًا. كذا في «التَّيَمَّة» وهالفتاوئ الصغرى» و«المخلصة»(")، وذاكَ لأنَّه فعلَ ما هوَ مباحٌ في نفْسِه، ونوى أنْ يصِلَ بِه الأوَّلُ إلى المحلال ، ومَنِ احتالُ لتناوُلِ المحلالِ مِن حيثُ إِنَّه ليسَ فيه إِبْطالُ حقَّ ولا إضرارٌ بأحدٍ ؛ كانَ جائزًا.

وجُه قولِ أبي يوسُف عِلَيْهِ: ما رُوِيَ في اللسن» والعامع التَّرْمِذِيّ ا: مستندًا إلى عَبِيُّ، وابي مَسْنعُودٍ، وجابرِ بن عبد الله عِلَيْهِ. أنَّ رسولَ الله عَلَيْهُ: اللّهَ اللهُ وَالمُحَلَّلُ لَهُ اللهُ عَلَيْهُ. اللهُ عَلَيْهُ: اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الل

 <sup>(</sup>۱) هي (الروضة) اليُخبره العاصي بالطلاق، وبحوه نقلَه عنه ظهيرُ الدين في افتاواه! ينظر: الروضة العلماء ويزهة الفضلاء؛ لمرَّندُوينتينَ [ق/١٦٥]// محطوط حامعة الملك صعود \_ الرياض/ (رقم الحفظ، ١٨٢٠)]، و«الفياوى العهيرية؛ لظهير الدِّين المخاري [ق/١٢٢]ب/ محطوط مكتبة فيض الله أفتدي \_ تركيا/ (رقم الحفظ ١٠٥١)].

 <sup>(</sup>۲) هو مُحمَّد بن أَخْمد بن عمر القاصِي أَبُو بكر البُخارِيُّ طهير الدَّين ، لَهُ قَوَائِد على السَّغِير السَّغِير اللَّهِ السَّغِير اللَّهِ السَّغِير اللَّهِ السَّغِير المصحة المحراط المصحة المحراط المصحة المحراط العصمة العدالقادر القرشي [۲۰/۲]

<sup>(</sup>٢) ينظر: الخلاصة الفتارئ، للبحاري [ق١٣٨].

<sup>(</sup>٤) أحرَجه: أبو دارد هي كتاب لكح/باب هي التحليل [رهم/٢٠٧٦] ، والترمدي هي كتاب الكام/ باب ما حاء هي المحل والمحلل له [رقم/١١١٩] ، وابن ماحه هي كتاب الكام/ باب المحلل والمحلل له [رقم/١٩٣٥] ، وأحمد في قالمسخة [٨٣/١] ، من حديث علِيْ بن أبي طالب يؤلد مرفوعًا. فابقنَ اللهُ المُخلِّلُ ، وَالمُخلِّلُ لَهُ ه

وَهَٰذَا هُوَ مَحْمَلُهُ.

فَإِنْ طَلَقَهَا بَمْدَمَا وَطِئَهَا حَلَّتْ لِلْأَوَّلِ لِوُجُودِ الدُّخُولِ فِي نِكَحٍ صَحِيحٍ إِذْ النُّكَاحُ لَا يَبْطُلُ بِالشَّرْطِ.

وعن أبي يوسف ﷺ أنه يُفْسِدُ النَّكَاحَ ؛ لأنه فِي مَعْنَى الوَقْتِ<sup>(١)</sup> فِيهِ ولا يُحِلُّهَا علَىٰ الأوَّلِ لفَسَادِهِ.

رِدُ غايه البيار في المسلم المسلم

وجهُ الاسْتِدلالِ: أنَّ النَّكَاحَ سُنَّةٌ ويعمهُ مِنَ اللهِ تَعَالَىٰ عَلَىٰ عَبَادِه، فَلُوْ كَانَ النَّكَاحُ بِشَرْطِ التَّحليلِ جَائرًا؛ لَمْ يَسْتَحَقَّ الْمَرَّ بِهِ اللَّهْنَ، فَنْبَتَ الْفَسَادُ، وَبَالنكاحِ الفَّسِدِ لا تَجِلُّ للأوَّلِ، ولأنَّه في معنى التَّوقيتِ، وهو مُبْطلٌ لَلنَّكاحِ.

ووجْهُ قولِ أبي حنيفة ومحمَّدِ في صحَّةِ النَّكاحِ: أَنَّ النكاحَ ليسَ بمؤفَّتِ حقيقةً ؛ فصحَّ ، فلَمْ يكن في معنئ المُتَّعَةِ الَّني ورَدَ النَّهيُّ عنْها ؛ فصحَّ ، والنكاحُ الصحيحُ مِنَ الرَّوحِ النَّاسِ غامةٌ لمحُرمةِ

غايةً مَا فِي البَابِ، أَنَّ شَرْطَ التَّحبيلِ شَرْطٌ فاسدٌ، والنكاحُ لا يفسدُ بالشَّروطِ الفاسدةِ (٣ ١٩٨٨م)؛ إلاَّ الدَّهُ التَّعجالُ الفاسدةِ (٣ ١٩٨٨م)؛ إلاَّ الدَّهُ الستعجالُ الفاسدةِ (٣ ١٩٨٨م)؛ إلاَّ الستعجالُ الستعجالِ، كمَّلُ قَنَلَ مُورَّقَه ؛ حيثُ يُحْرَمُ الميراتَ ؛ لأنَّه استعجلَ ما أَخْرَهُ الشَّرعُ.

قولُه: (وَهَذَا هُوَ مَحْملُهُ)، يعني: أنَّ مَحْملَ النخديثِ هوَ الكراهةُ، لا فَسادُ التَّكاحِ.

قال الترمذي: قعدا حديث ليس إصاده بالقائمة وقال ابلُّ حجر قامي إسناده مجالد وفيه صفحه،
 وقد صححه ابلُّ المحكن، وأعله الترمدية، بنظر قامص الرابة، بلزيلمي (٢٣٨/٣ \_ ٢٤٠).
 وقائلجيص الحبيرة لابن حجر [٥/٣١٨]

<sup>(</sup>١) في حاشيه الأصن اح المؤقت،

وعن محمد هِ أَنه يَصِحُ النَّكَاحُ لِمَا بَيْنَا ولَا يُحِلُّها على الأولِ ؛ لأنه سُتَعْجَلَ مَا أَخَرهُ الثَّرْعُ فَيُجَازَىٰ بِمَنْعِ مَقْصُودِهِ كَمِا في قَتْلِ المُورَّثِ ·

وَإِذَا طَلَقَ الحُرَّةَ تَطُلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَئِنِ، وَانْقَضَتْ عِلَّتُهَا، وَتَزَوَّجَتْ بِرَفْجِ آخَرَ . ثُمْ عَادَتْ إِلَى الرَّوْحِ الأَوَّلِ ؛ عَادَتْ بِنَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ ، وَهَدَمَ الزَّوْجُ النَّانِي آخَرَ . ثُمْ عَادَتْ إِلَى الرَّوْحِ الأَوَّلِ ؛ عَادَتْ بِنَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ ، وَهَدَمَ الزَّوْجُ النَّانِي مَا دُونَ النَّلَاثِ . وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَبِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ يَثْنَ ، مَا دُونَ النَّلَاثِ ؛ لِأَنَّهُ غَايَةٌ لِلْحُرْمَةِ بِالنَّصَّ فَيَكُونُ وَقَالَ مُحَمَّدٌ رَفِيْنِ ؛ لَا يَهْدِمُ مَا دُونَ الثَّلَاثِ ؛ لِأَنَّهُ غَايَةٌ لِلْحُرْمَةِ بِالنَّصَ فَيَكُونُ وَقَالَ مُحَمَّدٌ رَفِيْنِ النَّصَ فَيَكُونُ وَقَالَ مُحَمَّدٌ رَفِيْنِ النَّصَ فَيَكُونُ

قولُه. (الْأَنَّهُ فِي مَعْنَىٰ الوَقْتِ فِيهِ)، أَيُّ: لأنَّ شَرُّطُ النَّحليلِ في معْنىٰ الوقْتِ مي النُّكاح.

قُولُهُ: (لِمَا بَيَّنَّا) ، أَرَادَ بِهِ: قُولُهُ: (إِذِ النَّكَاحُ لَا يَبْطُلُ بِالشَّرُطِ).

قولُه: (الْأَنَّهُ اسْتَعْجَلَ مَا أَخَرَهُ الشَّرْعُ)، وذاكَ لأنَّ النَّكاحَ عَقْدُ عُمْرٍ، وشرْطُ التَّحليل خلافه،

قولُه: (وَإِذَا طَلَقَ اللَّوَّةِ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ، وَانْفَضَتْ عِدَّتُهَا، وَتَزَوَّجَتْ
بِزَوْجِ آخَرَ، ثُمَّ عَادَتْ إلَى الرَّوْحِ الأَوَّلِ؛ عَادَتْ بِنَلَاثِ تَطْلِيفَاتِ، وَهَدَمَ الزَّوْجُ
النَّانِي مَا دُونَ الثَّلَاثِ، كَمَا بَهْدِمُ النَّلَاثَ وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَبِيفَةً وَأَبِي يُوسُفَ يَهُتُ
وقالَ مُحمَّدٌ: لَا يَهْدِمُ مَا دُونَ الثَّلَاثِ)، وهذِه مِن مسائِلِ القُدُودِيُّ ...

وفي بعضِ النُّسَخِ: ﴿ وَهَذَمَ الزُّوجُ الثَّانِي الطَّلَاقَ مَا دُونَ النَّلَاثِ ﴾ [٠٠].

 <sup>(</sup>۱) والصحيح قول الإمام وصاحبه، ومثنى عليه المحبوبي والسعي والموصلي وصدر الشريعة المعر<sup>1</sup> المحتصر التُدُوريَّ [ص/١٦]، العدية شرح الهدائة [١٨٤/٤]، التح لقدير؟ [١٨٤/٤]، التصحيح و لترجيحة [ص/٣٤]، ارد المحتدر [ ٤٢٨/٣]، اللباب في شرح الكتاب المحتدر [ ٤٢٨/٣]، اللباب في شرح الكتاب المحتدر [ ٤٢٨/٣].

 <sup>(</sup>٣) وهذا هو النُشت في المسحة التي بنحط المؤلف من النهدية ( ١/ق١٤١/ أ. محطوط مكتة فيصر
 الله أفدي بدترك ]، وكذا في نسخة الأركابي من فالهداية ( ١ ق ١٠١/ س/ محطوط مكتبه فنص =

مَنْهِيَّا وَلَا إِنْهَاءً لِلْحُرْمَةِ فَبْلَ النَّبُوتِ رَلَهُمَّا. قَوْلُهُ ﷺ: اللَّهَ الْمُحَلَّلُ وَالْمُحَلَّلُ لَهُ سَمَّاهُ مُحَلَّلًا وَهُوَ [1/11] الْمُثْبِتُ لِلْحِلِّ.

فعلَىٰ تلكَ الرَّوابِةِ: يكونُ «ما» منصوب المحلُّ على أنَّه بدَلٌ مِن الطُّلافِ ".

وقولُ زُفَر والشَّافِعِيُّ (١) كقولِ محمَّدٍ. كذا في «المبسوط» (٣)، و«طربقة الخلاف» (٤) لعلاءِ الدَّينِ العالِم وغيرِها.

وقالَ العالِم<sup>(١)</sup>. و لمرادُ بِمَزْيِنا يَهْدِمُ الطَّنَفَةُ والطَّلَقَتَيْنِ أَنَّ المَزَّاةُ بَعَدُه تَصِيرُ بحالةِ لا تحرمُ حرمةً غليطةً إلَّا بِالطَّلاقِ الثَّلاثِ<sup>(١)</sup>

انله أدبدي \_ تركيا ]، وكدا هي سبحه التيشوسي من «الهداية» إلى ١٠٢ أ محطوط مكتبه فنص الله أفندي \_ تركيا ].

واللفظ الأول: هو المثبت في المطبوع من فالهداية؛ للمُزعباني (٢٥٨/٣)، وكذا في نسخة الشَّهُركِّدِيِّ (المعرومة عنن أكمل لدين للمرتبي) من فالهداية؛ [ق/٨٩/ب/ محطوط مكتبة بنص الله أعندي ـ ثركب]

روقع في سنحة بن الفصيح من النهداية؟ [١ ف١٢٩/ / محطوط مكتبة وليّ الدس أمدي ـــ تركنا]: اوبهُدمُ لروجُ الثاني الطُّنعَةَ وَالطَّنعَتَيْنِ»،

أَمَّ النُشِّب في مسخة القاسميّ (وهي السنخة الأُم) بن اللهداية ( ق ١٨٧٠ / محطوط مكتبة كوبريدي عاصل أحمد باشا ـ تركب ] ، فوقع هكذا - الويهذم الرَّوْحُ التَّابِي الطُّلَاق كما يهدِمُ الثَّلَاتَ.

(١) وبدلك حرم البشريق في حائمة لمحته من اطهدامه [ق/١٠٢/أ منظوط مكتة فيص الله أفندي \_ قرك ].

(١) قال الشافعي (وإدا طلّق الرجلُ الرأته و حدة أو النش، فانقصت عدمها ولكحت روحًا عيره، ثم الصابها،
 ثم طلّعها، أو مات عنها، فانقصتُ عدته، فكحت الروحُ الأول ؛ فهي عنده عنى ما عيُ مِن العلاق،
 يهدم الروجُ الثاني الثلاث، ولا يهدم الواحدة ولا الشين، بنظر ١ الأمه لشّامينُ [٣٨٧،٨]

(°) منظر «المستوطة لكرُّحْيِيُّ [40,5] .

- (٤) ينظر " فعريقة الحلاف اللعلاه السمرقدي رص ١٠٠٠ ]
  - (a) أي: علاء النين السمرقندي.
- (1) وقع في العداء واعلى واعلى والراء إيلا بالطلقات الثلاث الرهو الموافق بعدوقع في الديريقة الجلاف المعلاد المسعوقتاتي [ص/١٠٠]

ول خايدالييان ك

والمُرادُ بقولهِم: لا يهْدِمُ؛ أنَّها تَصيرُ بحالةٍ تحرمُ حرمةً غليظةً بما بَقِيَ مِن الطَّلَقَاتِ الثَّلَاثِ، والمسألةُ محتلفةٌ بينَ الصحابة ﷺ:

فمذهبُ ابنِ عَبَّاسٍ وابن عُمَر ﷺ كما قالَ أبو حيفةُ وأبو يوسُف.

ومذهبُ عُمَر ، وعَلِيُّ ، وأُبَيِّ بنِ كعبٍ ، وعمرانَ بنِ حُصَيْنِ ، وأبي هُرَيْرَة ﴿ كما قالَ محمَّدٌ . كذا ذكرَ الحاكمُ الشهيدُ في االكافي ا<sup>(١)</sup> .

وقالَ شمسُ الأَنْمَةِ السَّرَخُسِيُّ فِي «شرح الكافي» [٢٩٨٠٢] ﴿ الْحَلَا الشَّبَانِ الشَّبَانِ الشُّبَانِ مِن المُقهاءِ بقولِ الشُّبَانِ الشُّبَانِ مِن المُقهاءِ بقولِ الشُّبَانِ مِن المُحابة فِي المُعابة فِي المُعابق المُعابة فِي المُعابق المُعابة فِي المُعابقة فَي المُعابقة فَعابقة فَعابقة

وجُهُ قولِ محمَّدِ عِلَيْهِ: أَنَّ اللهُ تعالى جعَلَ الروجَ النّاني عايةً للحُرمةِ في قولِه نَعالى: ﴿ فَإِن طَلْقَهَا فَلَا يَجِلُ لَهُ مِنْ بَعَدُ حَتَىٰ تَنكِحَ رَفِّجًا غَيْرَهُ ﴾ [الغرة: ٢٣٠]؛ لأنَّ احتى الحرمةُ وَلَيْ الغربُ موصوعٌ للعابةِ ، ولا غايةً للحرمة إلا إذا كانتِ الحرمةُ ، ولا تثبتُ الحرمةُ إلا بنلاثِ تعليقاتِ بالنَّصُ ، فيكولُ وجودُ الزَّوحِ الثَاني فيما دونَ الثَّلاثِ كعلمِه ؛ لعدَم بُوتِ النَّاني فيما دونَ الثَّلاثِ كعلمِه ؛ لعدَم بُوتِ النَّاني فيما دونَ الثَّلاثِ كعلمِه ؛ لعدَم بُوتِ النَّوبِ النَّوجِ الأوَّلِ أَنْ يتزوَّجَه بُلا يكامِ وَوْجِ نامي وإصابتِه ، فأسجَ أَنَّ الزَّوجِ الثَّاني لا يهْدِمُ ما دونَ الثَّلاثِ .

وَوَجُهُ قُولِ أَبِي حَنِيفَةً وَأَبِي يُوسُف ﷺ: أَنَّ الزَّوْحِ الثَّانِي مُحَلِّلٌ بِالْحَدَيْثِ ، وَهُوَ الَّذِي يَجْعَلُ الْمَحَلَّ حَلَالًا ، وجَعْلُهُ حَلَّلًا لَا يَكُونُ إِلَّا بِإِثِبَاتِ الْحِلِّ فَيْهِ ، كَمَا الَّ مَنْ حَعَلَ الْمَحَلَّ مَتَحَرِّكًا ؛ لَا يَكُونُ ذَلَكَ إِلَّا بِإِثْبَاتِ الْحَرِكَةِ فَيْهِ ،

 <sup>(</sup>۱) ينطر: قابدانع الصنائع (۱۲۷/۳]، قالعاية شرح الهداية (۱۸۳/٤)، قالساية شرح الهداية »
 (۵/۴/۵].

<sup>(</sup>١) ينظر: ﴿ المبسوط ﴾ للسَّرَحْسِيُّ [١/ ٩٥] -

ور عاده ليبان وي⊷

فَعُلِمَ: أَنَّ الرُّوحَ اكْسِيَ مُثِتِّ للجلِّ ، ثمَّ لا يحلو مِن أحدِ الأَمرَيُنِ:

إِمَّ أَن يَكُونَ الْمُرادُ مِنَ الْحِلِّ هُوَ الْحِلِّ لَسَابِقَ أَوِ الْحِلَّ الْجَدَيْد، فلا يَجُوذُ الْأُوَّ وَ لَاَنَّ الْحِلَّ الْحَاصِل، وهو فاسدٌ اللَّانَّ الْحِلَّ السَّبِقَ مُوْجُودٌ فَيِما دُونَ النَّلاثِ الْمَرَاةُ بِالرَّامِ الْمَالِيَ وهو الحلَّ لجديدُ، فصارتِ المَرَاةُ بِالرَّوجِ الثَّانِي فَيما دُونَ النَّلاثِ المَرَاةُ بِالرَّوجِ الثَّانِي مُنْحَقَةً بِالْجَنِيْةِ اللَّم تَحْرِمُ عَلَى الرَّوجِ الأَوَّلِ اللَّا يثلاثِ تَطْلَعاتِ اللَّانَ حُكْمَ مُلْحَقَةً بِالْجَنِيْةِ اللهِ وَلَا الرَّوجِ الْأَوْلِ اللهِ يَلا يُلاثِ تَطْلَعاتِ اللهُ وَلَا حُكْمَ الرَّوجِ النَّالِي اللهِ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَالْحَرِمَةُ ثَالتَه اللهِ وَالْحَرِمَةُ ثَانِيةً بِها اللهِ وَلَا اللهِ وَالْحَرِمَةُ ثَانِي اللهُ وَلِي اللهُ عَلَى عَرَضِ شُوتِ الْحَرْمَةِ أَوْلَى وَالْحَرْمَةِ أَوْلَى وَالْحَرْمَةِ أَوْلَى وَالْحَرْمَةِ أَوْلَى اللهُ عَلَى عَرْضِ شُوتِ الْحَرْمَةِ أَوْلَى وَالْحَرْمَةِ أَوْلَى وَالْحَرْمَةِ أَوْلَى وَالْحَرْمَةِ أَوْلَى اللهُ عَرْضِ شُوتِ الْحَرْمَةِ أَوْلَى وَالْحَرْمَةِ أَوْلَى اللهِ عَلَى عَرْضِ شُوتِ الْحَرْمَةِ أَوْلَى وَالْحَرْمَةِ أَوْلَى وَالْحَرِمَةِ أَوْلَى الْفَاقِيْمِ .

فَإِنْ قُلْتَ ١، ١، ١٠٠٠ سَلَّمُنَا أَنَّ المُجلِّ والمُحَلِّلَ هُو اللَّذِي بَخْعلُ المحليثِ حلالًا ؛ لكن لَا نُسلَّمُ أَنَّ المرادَبِ : هو الرَّوح [١٠ ١٠٩٠ م] النَّاسي ، فليس في الحديثِ بيانُ إرادتِه ، وبِمَ لا يحوزُ أَن يكونَ المُرادُ منهُ : نكاحَ المُنْعَةِ ، وقدْ كانَ مَشروعًا ثمَّ السَخَ ، وقريبةُ النَّعْزِ تدلُّ على ذلِكَ ؛ لأنَّ مُباشِرَ لكاحِ المُتْعةِ مُباشِرٌ للمنسوخ ، وهو حرامٌ ، يخلاف مُبشِرِ الكاحِ فيما دونَ الثلاثِ ؛ فإنَّه مبشرُ الحلالِ ، قلا يستحقُّ اللَّمْنَ .

قَلْتُ: النَّاقُلُ للحديثِ إذا كَانَ ثَفَّةً ؛ يُقْبِنُ نَقْلُه في نَفْسٍ الْحَديثِ ، وكَدَلْكَ يُقْبُلُ نَفْنُهُ فَيَمَنْ جَاءً فِيهِ الْحَدِيثُ ، وأهلُ الحديثِ أوْردوهُ في بابِ ما حاءً في الرُّوجِ الثاني ؛ فتعيَّن مرادًا بتقُلِهِم .

قَوْنٌ قَلْتَ: سَلَّمْنَا أَنَّ المُرادَّ بِهِ الزَّوجُ ؛ مَكَنَّ لَا نُسَلَّمُ أَنَّه هُو المُرادُّ مطلقً ، أهُوَ مُرادٌ قبلَ الطَّلقاتِ الثَّلاثِ ، أَوْ بعدَ الثَّلاثِ؟ فالأَوَّلُ مَمْوعٌ ، لأَنَّ الرَّوجَ الثَّاسي ليسَ بمحلِّلِ قبلَ الثَّلاثِ؛ لأَنَّ الحِلَّ مؤجودٌ، والثنبي مُسَنَّمٌ لكَنَّه لا يُفيدُ ، لأَنَّ بزاعَنا

#### 🚓 غاية البيان 🥰

نيما دونَ الثَّلاثِ .

قلْتُ: المُرادُ منهُ الرَّوجُ لِنَانِي مُطلقًا؛ عمْلًا بِإطْلاقِ الحَديثِ، ولَا يُسَلِّمُ أَنَّ لَوْحَ النَّاسِ لِيسَ بِمُحلِّلِ قبلَ الثَّلاثِ؛ بِلْ هُو مثْبِتٌ جِلَّا حَديدًا، بحيثُ لا تحرمُ عنه؛ إلّا بثلاثِ تطليعاتٍ مُستَقْبلاتِ، فَلا يلرمُ تَحصيلُ الحاصلِ.

فَإِنْ قُلْتَ: الحديثُ مُحْتملٌ متروكُ العملِ بظاهرِه، فلا يصحُّ الاحتجاجُ بِه.

بيائه: أنَّ الحديثَ يَقتَصِي إثباتَ الجِلِّ مُطلقًا بطاهرِه، وليسَ كذلِكَ؛ فإنَّ الرَّوحِ الثَاني معدَ الطَّلقاتِ الثَّلاثِ لا يثبتُ الجِلَّ ما لَمْ توجَدِ الإصابةُ، فكأنَّ الإصابة هي المُثْبِنة للجِلِّ، لا نفْس الرَّوجِ الثَّانيِ.

قلْتُ: لَا يُسَلِّمُ أَنَّه مِن بابِ تَرْكِ العملِ بالظَّاهرِ ؛ بلُ هُوَ مِن بابِ التَّخصيصِ وانتقَبيدِ.

بيانُه: أنَّ الحديث يقتَضِي أنَّ يكونَ الرَّوجُ الثَّاني مُثَبِتًا للحِلَّ مُطلقًا في عمومِ الأخوالِ قبل الإصابةِ (٣ ١٩٩٩ م) ويعدَها؛ لكِن ما قبلَ لإصابةِ حَرَّحَ عنْ أنْ يكونَّ مرادًا بحديثِ العُسَيِّدَةِ، فيقِيَ الناقي على إطلاقِه وعمومِه فيما دونَ الثَّلاثِ،

قَانَ قُلْتَ: لَزُ كَانَ الحديثُ مَقْتَصِيّا للجِلِّ الحديدِ ؛ يدرمُ المعارّصةُ بكتابِ اللهِ تعالىٰ ؛ فلا يجوزُ

بيانُه: أنَّ الزَّوجَ النَّاني عايةٌ لِلحرمةِ ، فإذا انتهتِ الحُرمةُ ؛ يَثَبُتُ الحِلُّ بالسَّبِ السَّابِ ؛ لأنَّ الحكْمَ عندَ انتِهاءِ العندِ يثُبُتُ بِالسَّبِ السَّبِقِ ، لا سببٍ مُبْتَداٍ كمِلْكِ المُوّاجِر عندَ انتهاءِ مدَّةِ الإجارةِ .

بِيانُه: أَنَّ قُولُه نَعَالَىٰ، ﴿ وَلُجِلِّ لَكُمْ أَدُّ وَزَآةً ذَٰلِكُو ﴾ [الله ٢٤]، يقْضي الجِلَّ مُطَلقًا في عمومِ الأوْفاتِ؛ إلَّا أَنَّ الحُرمةَ نَئِثُ بثلاثِ تطليقاتٍ مُغَيَّاةٍ إلىٰ عايةٍ وَإِذَا طَلَقَهَا ثَلَاثًا فَقَالَتْ النَّفَضَتْ عِدَّتِي وَتَزَوَّجْتُ بِزَوْجِ آخَرَ، وَدَخَلَ بِيَ الزَّوْجُ وَطَلَقَهَى وَانْقَصَتْ عِدَّتِي ﴿ وَالمُدَّةُ تَحْتَمِلُ ذَلِكَ ﴾ جَازَ لِلزَّوْجِ أَنْ لِيَسَدُّقَهَا ﴾ إِذَا كَانَ فِي غَالِبِ طَلَّهِ أَنَّهَا صَادِقَةٌ ﴾ لِأَنَّهَا مُعَامَلَةٌ أَوْ أَمْرٌ دِينِيُّ لِتَعَلَّقِ لِيَعَلَّقِ الْحَلَّ بِهِ وَقَوْلُ الْوُرَجِدِ فِيهِمَا مَقْتُولٌ وَهُو غَيْرُ مُسْتَنْكَرٍ إِذَا كَانَتُ الْمُدَّةُ تَحْتَمِلُهُ.

الزَّوحِ النَّاني، فإذا انتهتِ الحرمةُ بالزَّوجِ الثَّاني؛ يثبتُ الحِلُّ الأَصْليُّ بالسَّبِ السَّابِقِ، ولا حاجةً إلى سببِ مُبْتَدارُ.

قلْتُ: لَا نُسَلَّمُ أَنَّ الحُرمةَ إِذَا دَلَّ النَّهَتُ يِسْتُ الحِلُّ بِالسَّبِ السَّابِقِ لا محالةً ؛ بل يجوزُ أن يشتَ سببِ آخَرَ ؛ إذا دلَّ الدَّليلُ عليه ، وقد دلَّ الدليلُ ؛ لأنَّ الزَّوجَ الثَّانِي الثَّانِي مُثْبِتٌ للحِلِّ ، فلوْ كَانَ ثُبُوتُ الحِلِّ بالسَّبِ السَّبقِ ؛ لَمْ يكنِ الرَّوجُ الثَّانِي الثَّانِي مُحْدِلًا ، فلا يعزمُ المُعارَضةُ ؛ لأنَّ انتِهاءَ الحُرمةِ محللًا ، فلا يعزمُ المُعارَضةُ ؛ لأنَّ انتِهاءَ الحُرمةِ لَمُ تَدلَّ على ثبوتِ الحِلِّ بالسَّبِ السَّابِقِ لا محالةً ، فافْهَمْ ذلِك ، فَهي العليلِ غُنْيةً للعاقرِ عن الكَثيرِ ،

قولُه: (وَإِذَا طَلَقَهَا ثَلَاثًا فَقَالَتُ: «الْفَصَتُ عِدَّبِي وَنَزَوَّجُتُ بِزَوْجِ آخَوَ ، وَدَحَلَ بِيَ الزَّوْجُ وَطَلَّقَنِي وَالْفَصَّتُ عِدَّبِي» \_ وَالمُدَّةُ لَحْتَمِلُ ذَلِكَ \_ (١ ، ١٥٠ م عام م جَازَ لِلزَّوْجِ إِلَى اللَّهُ وَجُورِيَ اللَّهُ وَجَارَ لِلزَّوْجِ أَنْ يُصَدِّقَهَا ؛ إِذَا كَانَ فِي غَالِبِ ظَنَّهِ أَنَّهَا صَادِقَةٌ) ، وهذه مِن مسائِلِ القُدُورِيّ (١).

وعلَّلَ صاحبُ «الهداية» تقولِه: (الأنَّهَا مُعَامَلَةٌ، أَوْ أَمْرٌ دِينِيِّ [٣٠٠٠،٠٠]، وَقَوْلُ الوَاحِدِ قِيهِمَا مَقْبُولٌ)، وأنَّتَ الصميرَ بالنَّطرِ إلى الخبرِ، أَعْسى: المعاملة.

وفي بعضِ النُّسَخِ: اللِّنَّةُ مُعَامَلَةً ا(١)، أي: لأنَّ قولَ المَراةِ: (انْقَضَتْ عِدَّنِي

<sup>(</sup>١) ينظر: المختصر القُدُّورِيَّ؛ [ص/١٦٠].

 <sup>(</sup>٣) وهذا لَفُظ معطوع من الهداية المفرّعيناني [٣/٩/٢] ، وهو معنّت عن السنجة التي بعط المؤلف من الهدائة [١/ق٤١/أ/ معطوط مكتبة قيص الله أندي ـ ثرك] ، وكذا في تسبخة الأزرّكاييّ

🍇 غاية البياد

وَنَزَوَّجُتُ بِرَوْجٍ آخَرَ ، وَدَخَلَ بِيَ الرَّوْجُ وَطَلَّقَبِي وَانْقَضَتْ عِدَّتِي) معاملةً أَوْ أَمْرٌ دِينِيَ · والمرادُ مِن قولِه: (دَحَلَ بِيَ الزَّوْجُ) ، هوَ الرَّوجُ لثَانِي ، ومِن قولِه: (جَازَ لِلزَّوْجِ) ، هو الزَّرجُ الأَوَّلُ.

ومَعْنَىٰ كَلَامِهِ: أَنَّ إِخْبَارَهَا لَا يَخْلُو: إِمَّا إِنْ كَانَ مِن بَابِ لَمُعَامِلَاتِ؛ لَأَذَّ لَنُكَحَ مِنْهِ ، أَوْ مِن بَابِ الدِّيانَاتِ؛ لِتَعَلَّقُ لَجِلَّ والخُرِمَةِ بِهِ .

فَقَي كُلِّ مِنهُما: يُقْبَلُ خِبرُ الواحدِ؛ ولكن كلامه مُوهِمٌ بأنَّ إخبارَها مقبولٌ؛ وإنَّ لَمْ تكنُ عدلًا؛ لأنَّه أطْلَقَ في التَّعليلِ، وليسَ الأمرُ كدلِكَ، فإنَّ الرَّوايةَ مصوصةٌ في اخِرِ كتابِ الاستخسانِ: بأنَّ الزَّوجَ الأوَّلَ لا بأسَ عليهِ أن يتزوَّجَها إذا كانَتْ عندَه ثقةً، أوَّ وقعَ في قلْيه أنَّها صادقةٌ.

ويه صرَّحَ الحاكمُ الجليلُ الشّهيد في «الكافي» وشمسُ الأثمَّةِ النَيْهَةِيُّ في كتاب «الشامل»، وقد عُرِفَ في الأُصولِ: أنَّ خبرَ الواحدِ العَدْلِ حجَّةٌ في لَدُّيادتِ } لأنَّ الصَّحانةَ كنوا يقبلونَ خبرَ العَدْلِ مِن غيرِ اشْتِراطِ العدّدِ.

وأمَّا المُعاملاتُ \_ الَّتي ليس فيها معنى الإلرامِ، كالوكالابِ والمُصارَباتِ، والإذنِ للعلدِ في النَّجارةِ \_ يعتبرُ فيها حبرُ كلِّ مُميِّزٍ؛ عَذْلًا كانَ أوْ فاسقًا، صبيًّا

من «الهدارة» [١٠٥/١]، معطوط مكبة بيص الله أحدي ستركبا]، وهكك وقع في نبيحة الشَّهْرَ كُنْديّ
 (المغروءة على أكمل الذين النابرنيّ) من «الهدامة» [ق ١٨٠// مخطوط مكبة بيص الله أحدي ـ تركبا]،
 وفي سبحة ابن الهضيح [١٠ق ١٢٠// محطوط مكتبة وليّ الذين أحدي ـ تركبا]
 واللفظ الأول «الآنها مُعَامَلةً» هو المُنْيت في نسخة القاسميّ من «الهدابة» [ق/٨٠// محطوط مكتبة كوبريلي فاصل أحمل بان ـ تركبا]، وكذا في نسخة البايشوني من «الهداية» [ق/١٠١// محطوط مكتبة فيض الله أفندي ـ تركبا]، وقد أشار المؤلف إلى هذا الاحتلاف في حاشية في البسخة التي بحظة من «الهداية» [١٠٥/١/ أم محطوط مكتبة فيض الله أفندي ـ تركبا]، وقد أشار المؤلف إلى هذا الاحتلاف في حاشية في البسخة التي بحظة من «الهداية» [١٥/١٠// محطوط مكتبة فيض الله أفندي ـ تركبا]،

🚓 شابة البيان 🗫

كَانَ أَوْ بَالْعًا، مُسلِمًا كَانَ أَوْ كَافَرًا، حُرَّا كَنَ أَوْ عَبِدًا، دَكَرًا كَانَ أَو أُنثى، مِن عيرِ اشْيَرَاطِ العَدْدِ والعَدْلَةِ، دَفِعًا للضَّرُورَةِ، مَخِلافٍ مَ فَيِهِ إِلْزَامٌ مِن حَقَوقِ العَبَادِ؛ حيثُ يَشْتَرَطُ العَدَّدُ والعَدَالَةُ، وتَغْيِينُ نَفْطِ الشهادةِ؛ لأنَّها تُثْتَنَى عَلَى المِنَازَعَةِ، فَاخْتِيحَ إِلَىٰ ريادةِ تُوكِيدٍ؛ دَفْعًا للتَّزُويرِ و لَجِيَلٍ، والباقي ٢٠ .٣٠٠ه، أَيُغْرَفُ فِي الأُصولِ<sup>(١)</sup>.

ثمَّ مُرْحِعُ إلى ما محنُ فيهِ فنقولُ: إنَّما جازَ الرَّوجِ الأوَّلِ أَنْ يُصدُّقَها ويتزوَّحُها؛ إذا كانَ في طَّ أنها صادقةٌ، لآنَّها أَمِينَةٌ في إحبارِهَ عن انقصاءِ عدَّنها، والقولُ قولُ الأمسِ فيما لا يستحيلُ أوْ لا يُستنكرُ، فإذا كانَتِ المدَّةُ تحتملُ دلكَ؛ لا يكونُ إخبارُها مُستحيلًا ولا مُسْتكرًا، فيُقْتل قولُها؛ وإلَّا فَلا.

ثمَّ أَذْنَىٰ المدَّةِ الَّتِي تُصَدَّقُ المعتدةُ بالطَّلاقِ نختاجُ إلى البيانِ؛ وإنَّ كَالَتُ ممَّلُ لا تحيصُ لصِعَرِ أَوْ كِترِ - فأذَى المدَّةِ ثلاثةُ أَشهُرِ بالاتّماقِ؛ فإنْ كانتْ تحيصُ: فقيهِ اختِلافٌ،

> قَالَ أَمُو حَيْفَةً يَنْكُ، لا تُصَدَّقُ في أقلَّ مِن سَتَبَنَ يُومًا. وعَندُهُما، تُصَدَّقُ في تسعةٍ وثلاثين بومًا(1).

لهما الَّهَا أُمِينَةٌ في الإحمارِ، وقد أَمْكُنَ نصديقُها فيمِ، فَتُصَدَّقُ

<sup>(</sup>١) قال الناشي حبر أبو حد حجّه في أرَّبعه مو صع،

خَالِصِ حَقَّ اللَّهُ تُعَالِّي مَا لَيْسٌ بَعَمُونِهُ

وحالص حق العبّد ما بيه إلّرام مُخْص

وحالص حقه مَا لَبُس فِي رَرَام

وحالص خفه تما فيم إثرام من وجه ينظر الأصول الششي، [ص ٢٨٧]، الفصول في الأصوب] [٢٥٦/١]، فنقويم الأدلة في أصول العقه [ص ٢٠٠]، المحيط البرهائي، [٢٩٧/٥]، المعج القليرة لابن الهمام [٢٢٧/٢]،

<sup>(</sup>٢) نظر " فا بمستوط المسترجسي (٢/١٧/١) ، اللعباية شرح الهداية ( ١٨٦ ٤ (٢)

# وَاخْتَلَفُوا فِي أَدْنَىٰ هَذِهِ المُدَّةِ وَسَنُبَيِّنُهَا فِي بَابِ العِدَّةِ إِنَّ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ.

علية البيان المسلاق يُجْعلُ واقعًا في آخِر الطَّهرِ، ثمَّ يُحْسَبُ كلَّ حَيْضٍ ثلاثةَ النام؛ فيكونُ تسعة ، وكلُّ طهرٍ مِن الطهرَيْنِ المُتخلَّلَيْنِ خمسة عشرَ؛ فيكونُ: ثلاثينَ، والجملةُ: تسعةٌ وثلاثونَ يومًا.

ولأَبِي حنيفة وجهانِ: أحدُّهُما: ما رَوَىٰ محمدٌ عنهُ، وهوَ أنَّ الطَّلاقَ يُجْعَلُ وافعًا في أوَّلِ الطَّهرِ، فيُحْسَبُ كلُّ طهرِ خمسةَ عشرَ؛ فيكونُ خمسةً وأربعينَ، ثمَّ يُحْسَبُ كلُّ حيْضٍ خمسةَ أيّامٍ؛ فيكونُ خمسةَ عشرَ، والجملةُ ستّونَ يومًا، وذاكَ لأنَّ الخَمسةَ بينَ الأقلِّ والأكثرِ،

والوجهُ الفّاني: ما رَوَئ عنهُ الحسنُ بنُ زيادٍ ﴿ وَهِوَ أَنْ يُجْعَلَ الطَّلاقُ وَافِعًا فِي آخِرِ الطُّهرِ ؛ اخْترازًا عنْ تطويلِ العدّةِ ، ثمّ [١٠٥١/١] يُجْعَلُ كلُّ حيضٍ عشرةً أيّام ؛ فيكونُ حيْضُها ثلاثينَ ، والطهرانِ المُتخلَّلانِ: ثلاثونَ ، والجملةُ: ستّونَّ يومًا ، وعلى قولِ أبي يوسُفَ ومحمّد: يلزمُ اعتبارُ الأقلِّ [٢٠١٧/١] في الحيضِ والطُّهرِ جَميعًا ، وذلكَ في غايةِ النَّدُرةِ ، فلا يُغتبرُ ،

قولُه: (وَاخْتَلَفُوا فِي أَدْنَىٰ هَذِهِ المُدَّةِ)، أي: اختلفَ أَبو حنيفةَ وصاحباهُ في أَدنَىٰ المدَّةِ الَّتِي تُصَدَّقُ المعتدَّةُ في انقضاءِ العدَّةِ.

قوله: (وَسَنُبَيِّنُهَا فِي بَابِ العِدَّةِ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ)، أي: سنُبَيِّنُ تلكَ المدَّةَ فِي بابِ العِدَّةِ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ)، أي: سنُبَيِّنُ تلكَ المدَّة فِي بابِ العدَّةِ، وهذا وعُدُّ لَمْ يتحقَّقُ بالإنجازِ، وقدُّ أَرَىٰ نارَ الحُباحِبُ<sup>(۱)</sup>، فسبحانَ اللهُ يَزِلُ ولا يضِلُّ ولا ينشئ، وكفاكَ بِبَيانِنا آنفًا، فافهمُه إِنْ شَاءَ اللهُ هِي.

اسم رجُل ببخيل كان لا يُوقِد إلا نارًا ضعيفة ؛ مَخافة الضّيفان ، فضربُوا بها المَثلَ». ينظر: االصحاح في اللغة ، للجَوْهَري [١٠٧/١] مادة: حيب] ، وقالمعجم الوسيط ، [١٥١/١] .

 <sup>(</sup>١) جاء في حاشية: (اغ)، و((م)، و((ر)) ((تفسير الخباجِب: قد ذكرْناه في كتاب: قلادة الفُضلاء، وجِلْية العقلاء، ((اد في (غ)) (قاله تُصنَف هذا الكتاب (إلله)).
 ونار الحُباجِب: ما تطاير مِن شور النَّار في الهَوَاء؛ مِن تصادُم الحِجَارَة أَو تَحْو ذَلِك. والحُباجِب:



# فهرس الموضوعات

| الصفخة                                 | الموضوع                                  |
|----------------------------------------|------------------------------------------|
| o                                      | يَابُ الْمَهْرِ                          |
| ١٣١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ | فَصْلُ                                   |
| 177 ·····                              | بَابُ نِكَاحِ الرَّقِيقِ                 |
| 19                                     | بَابُ نِكَاحُ أَهْلِ الشَّرْكِ           |
| YYV                                    | يَاتُ الْقَسُمِ                          |
| 7 21 /3 7                              | كِتَابُ الرَّضَاءِ                       |
| 7 2 1                                  | كِتَابُ الطَّلَاقِكِتَابُ الطَّلَاقِ     |
| ۲۹٥                                    |                                          |
| TT9                                    | نَصْلُ                                   |
| rox                                    |                                          |
| P97                                    |                                          |
| £1V                                    |                                          |
| £ 40                                   |                                          |
|                                        | فَصْلٌ فِي الطُّلَاقِ قَبْلَ الدُّنحُولِ |
| £ 9 £                                  | بَابُ تَفُويض الطَّلَاقِ                 |
| 018 310                                |                                          |
| ٥٧٩                                    |                                          |
| 07Y YF0                                |                                          |
| 044                                    | _                                        |
| 717                                    |                                          |

| الصفخة | الموضوع                                  |
|--------|------------------------------------------|
| 721    | بَابُ الرَّجْعَةِ                        |
| ٦٨٩    | فَصْلٌ فِيمَا تُجِلُّ بِهِ المُطَلَّقَةُ |

@ 100 00 00 00